









293,199, IL 5993



## ﴿ باب التعليق ﴾

لمافر غمن بيان المنجز شرع في المعلق والتعليق من علقه تعليقا جعله معلقا كذافي القاموس وفي المصباح علقت الشئ بغيره وأعلقته بالتشديد والألف فتعلق اه وفى الاصطلاح ربط حصول مضمون جلة محصول مضمون جلة أخرى وتعييره بالتعليق أولى من تعبير الهداية بالهين لشمول التعليق الصورى وانلم يكن يمينا كالتعليق بحيضها وطهرهاأ وبحيضها حيضة أوبمالا يمكنه الامتناع عنه كطاوع الشمس ومجيء الغد أو بفعل من أفعال قلبها كالحبة والمشيئة أو بفعل من أفعال قلبه فأنه في هـ نه المواضع ليس بيين كافى الحيط فلا يحنث او كان حلف أن لا يحلف بهامع ان بعضها مذكور في هذا الباب كالخبة والحيض حيضة بخلاف ان دخلت أوان حضت وفى تلخيص الجامع لو خلف لا يحلف يحنث بالتعليق لوجودالركن دون الاضافة لعمدمه الاأن يعلق باعمال القلب أو بمجىءا لشمهر فى ذوات الأشهر لأنه يستعمل في التمليك أو بيان وقت السنة فلا يتمحض للتعليق ولهذا لم يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق لاحتمال حكايةالواقع ولابانأديت فأنتح وان عجزت فأنترقيق لأنه تفسير الكتابة ولابان حضت حيضة أوعشر ين حيضة لاحتمال تفسير السنة اه وشرط صحة التعليق كون الشرط معدوماعلى خطر الوجود نفرجما كان محققا كقوله أنتطالق انكان السماء فوقنافهو تنجيز وخرج ماكانمستحيلا كقولهان دخل الجلف سم الخياط فأنتطالق فلايقع أصلا لأن غرضه منه تحقيق الننى حيث علقه بامر عال وهذا يرجع الى قوطما امكان البرشرط انعقاد اليمين خلافا لأبى يوسف وعلى هذاظهر مافى الخانية لوقال لهاان لم تردى على الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فاذا الدينار فى كيسه لا تطلق امرأة ولوقال ان حضت وهى حائض أومرضت وهى مريضة فعلى حيضة مستقبلة ولوقال الصححة ان مححت فأنت طالق طلقت الساعة وكذالوقال ان أبصر تأوسمعت وهي بصيرة أوسميعة لأن الصحة والسمع أص يمتد فكان لبقائه حكم الابتداء بخلاف الحيض والمرض فانهما

و باب التعليق المحلوق التعليق التعليق المحلولة وتعبيره بالتعليق أولى النهائم المين في المنهائية والمنهائية والمنهائية والمنهائية والمنهائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية والمنهائية والمنهائية والمنهائية والمنهائية والمنهائية والمنهائية والمنهائية المنهائية المنهائية

## ﴿ باب التعليق ﴾

يحيث ينزل شرعاعند نزوله قوة الامتناع عن ذلك الامر وتعليق المحبوب لها على ذلك الحل عليه فكان يمينا نعمالتعليق فالحقيقة انماهوشرط وجزاء فاطلاق المين عليه مجاز لمافيهمن معنى السببية فكان التعبير بالتعليق أولى اه قلت الكن مفادهـ ندا ان التعليق يسمى عينا اذا كان عــلىأمرمكروه أو محبوب فقط ليفيدتا كيد الامتناع أوالجل بخلاف التعليق على الحيض أو مجىءالغدونحوذلك تأمل

وقال المؤلف في أقل كتاب الأيمان وظاهر ما في البدائع ان التعليق عين في اللغة أيضا قال لان محمدا أطلق عليه عينا وقوله بحجة في اللغة وذكر في البدائع ان فائدة الاختلاف تظهر فمن حلف لا يحلف ثم حلف بالطلاق أوالعتاق فعند العامة يحنث وعنداً محاب الظواهر لا يحنث اه (قوله بخلاف ان دخلت أوان حضت) الاقل ظاهر دون الثاني فتأمل (قوله و فعند العامة يحنث وحلف الح) تقدم شرح هذه المقالة في فصل اضافة الطلاق الى الزمان (قوله بخلاف الحيض والمرض الح) وجهه تلخيص الحرف المنافقة المالات المنافقة المالات المنافقة المنا

T7980 G

كماف الخانية ان الشرع لماعلق بجملته أحكامالا تتعلق بكل جزءمنه فقد جعل الكل شيأوا حدا (قوله وفى تلخيص الجامع من باب الاستثناء الخ) قدمنا حاصل شرح هذه المقالة أوّل فصل الطلاق قبل الدخول (قوله وفتوى أهل بخارى عليه أى على انه على اله على اله على الفتاوى ان فتاوى أهل وعبارته وفس بعضهم على ان فتوى أهل بخارى على اله عن بعض الفتاوى ان فتاوى انه ان كان في حالة ولا الغضب فهو على الجازاة والافهو على المجازاة والفتوى انه ان كان في حالة (س) الغضب فهو على الجازاة والافهو على المجازاة والافهو على المجازاة والفتوى انه ان كان في حالة ولا مناسلة على المحلولة ولا المحلولة ولالمحلولة ولا المحلولة ولا المحلولة ولا المحلولة ولا المحلولة ولا ا

ممالايمتد ولوقال العبده انملكتك فأنت رعتق حين سكت وتمامه في المحيط من باب الشرط الذي يحتمل الحال والاستقبال وبهذاعلم ان قولهم ان ما كان محققا تنجيز ليس على اطلاقه بل فمالبقائه حكم أبتدائه ومن شرائطه وجودرابط حيث كان الجزاء مؤخرا وسياتي بيانه ومن شرائطه أن لايفصل بين الشرط والجزاء فاصل أجنى فان كانملائما وذكر لاعلام الخاطبة أولتأ كيد ماخاطبها بمعنى قائم في المنادي فانه لا يضركة وله لامرأته أنت طالق يازانية ان دخلت الدار تعلق الطلاق بالدخول ولاحد ولالعان لأنه لتا كيدماخاطبهابه كقوله يازينب بخلاف مااذاقال يازانية أنتطالق ان دخلت فانه قاذف وتمامه فى الحيط من باب ما يتخلل بين الشرط والجزاء وفي الخانية لوقال ان دخات الدار ياعمرة فأنتطالق ويازينب فدخلت عمرة الدار طلقت ويسأل عن نبته فى زينب فان قال نويت طلاقها أيضاطلقت أيضا ولوقال ذلك بغيرواو فقال نويت طلاقها مع عمرة طلقتاجيعا ولوقدم الطلاق فقال ياعمرة أنتطالقان دخلت الدار ويازينب فدخلت عمرة الدارطلقتا جيعا ولوقال لمأنو طلاق زينب لايقبل قوله وعمامه فيها وفي تلخيص الجامع من باب الاستثناء يكون على الجيع والبعض بإزانية ان تخلل الشرط والجزاءأ والايجاب والاستثناءلم يكن قذفا فىالأصح وان تقدم أونأخر كان قذفا لأنه للاستحضارعنه عرفاولا ثبات الصفة وضعا فلاءم من وجهدون آخر فعلق خللا ونجزطر فاعملا بهماكيا طالق وقديعلق الخبرللنني كالاقرار اه ومنشرطهأن لايكمون الظاهرقصدالجحازاة فلوسبته بنحو قرطبان وسفلة فقال ان كنت كافلت فانتطالق تنجزسواء كان الزوج كإقالت أولم يكن لأن الزوج فى الغالب لاير يدالاا يذاءها بالطلاق فان أراد التعليق يدين وفتوى أهل بخارى عليه كافي فتح القدير ومن شرطه الانصال فلوأ لحق شرطا بعد سكوته لم يصح وفى الظهير يةرجل له فأفأة أوثقل في لسانه لاعكنه اعمام الكلام الابعدمدة فحلف بالطلاق وذكرالشرط والاستثناء بعد ترددوتكاف انكان معروفا بذلك جازاستثناؤه وتعليقه اه وركنه اداة شرط وفعله وجزاء صالحفلوا قتصر على اداة الشرط لم يكن تعليقا اتفاقا واختلفوافى تنجيزه فلذاقال فى الظهير ية لوقال أنتطالق ان ولم يزد تطلق للحال في قول محمد ولا تطلق في قول أبي يوسف والفتوى على قول أبي يوسف لأنهما أرسل المكلام ارسالا ذكره في الجامع العتابي وكذلك لوقال أنت طالق ثلاثًا لولاً وقال والاأوقال ان كان أوقال ان لم يكن لا تطلق في قول أبي يوسف و به أخذ مجمد بن سلمة اه (قوله انما يصح في الملك كقوله لمنكوحته ان زرت فانتطالق أومضافااليه كان تكحتك فانتطالق) أى معلقا بسبب الملك كقوله لاجنبية ان نكحتك أى تزوّجتك فأن النكاح سبب للك فاستعبر السبب للسبب أى ان ملكتك بالنكاح كقولهان اشتريت عبدا فهوح أى ان ملكته بسبب الشراء بخلاف مالوقال الوارث لعبدمو رثهان ماتسيدك فانتح فانه لايصح التعليق لأن الموتايس بموضوع لللك بلموضوع لابطاله بخلاف الشراء وفى كشف الاسرار ولوقال لحرةان ارتديت فسيت فلكتك فانتحرة صح اه لأن السبي من أسباب الملك الموضوعة ولومثل بقوله أنتطالق يوم أتزوجك لكان أولى وفى المعراج وعثيله غير

الشرط اه ومثله في الفتاوى الخانية عن الحيط وفي الولوالجية ان أراد التعليق دون المجازاة لا يقع مالم يكن سفلة وتكاموا في معنى السفلة عن أبي حنيفة رجهالله السفلة الكافر وعن أبي السفلة الكافر وعن أبي يوسف انه الذي لا يبالى ماقال وماقيل له وروى عن محمد انه الذي يلعب بالحام

انمايصح في الملك كر قوله لمنتكوحته ان زرت فانت طالق أومضافا اليسه كان نكحتك فانت طالق

ويقام وقال خلف انه من اذا دعى الى طعام يحمل من هناك شيأ والفتوى على ماروى عن أبي حنيفة لانه هو السفلة مطلقا اهو في المصباح القرطبان الذي فهومغير عن وجهه قال الكبوه والقيادة والتاء والنون وائدتان قال وهذه والنون وائدتان قال وهذه العرب وغيرتها العامة

الاولى فقالت قلطبان ثم جاءت عامة سفلى فغيرت على الاولى وقالت قرطبان (قوله ولومثل بقوله أنت طالق الخ) أى ليكون مضافا لا تعليقا فيطابق قوله أومضافا اليه قال في النهر وأجاب في الفتح بأنه استعمل الاضافة في المفهوم اللغوى وفي غيره ولا يخفى ان الايراد هناساقط كاقال الرملى نع هومتوجه على مافي الهداية حيث قال باب الايمان في الطلاق واذا أضاف الطلاق الى النكاح يقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة ان تزوجتك فانت طالق بخلاف ما هنا لان وضع الباب المتعليق وضمير يصح عائد عليه وقوله مضافا حال منه

مطابق لانه تعليق محض بحرف الشرط ولوأضافه إلى النكاح لايقع كالوقال أنتطالق مع نكاحك أوفى نكاحك ذكره في الجامع بخلاف أنت طالق مع تزوجي اياك فانه يقع وهو مشكل وقيل الفرق انه لما أضاف التزوج الى فاعله واستوفى مفعوله جعل التزويج مجازاعن الملك لانهسببه وحلمع على بعد تصحيحاله وفى الكاحك لم يذكر الفاعل فالكلام ناقص فلايقدر بعدالذ كاح فلايقع ويصح النكاح اه أطلق الملك فأفادأنه يشمل الحقيقي كالملك حال بقاء النكاح والحكمي كبقاء العدة والتعليق يصح فيهما وقدمنا عندشرح قوله آخوال كأيات والصريح يلحق الصريحان تعليق طلاق المعتدة فيهما صحيح فيجيع الصور الااذا كانت معتدة عن بائن وعلق بائنا كافي البدائع اعتبار اللتعليق بالتجيز وفي المصباح زاره يزوره زيارة وزوراقصده فهوزائروزور وزوار مثل سافر وسفروسفار ونسوة زورأ يضاوز وار وزائرات والمزار يكون مصدراوموضع الزيارة والزيارة فى العرف قصد المزور اكراماله واستئناسابه اه وقدمنافى أول كتاب الحج انهلو حلف لايزوره فلقيهمن غير قصدفانه لايحنث وينبغي تقييدها بماقاله فى المصباح من الا كرام والاستئناس للعرف فلا يحنث في مسئلة الكتاب الامع القصد للا كرام فلو كان الشرط زيارتها فذهبت من غيرقصد الاكرام لم يحنث وفى عرفناز يارة المرأة لايكون الابطعام معها يطبخ عندالمزور وفى المحيط حلف ليزورن فلاناغدا أوليعودنه فأتى بابه واستأذنه فلم يؤذن له لايحنث فان أتى بابه ولم يستأذنه يحنث حتى يصنع فى ذلك ما يصنع الزائر والعائد من الاستئذان والفرق ان في الاقللم يتصورالبرفلم ينعقداليمين وفىالثاني يتصور وهكذاذ كرفى العيون وعلى قياسمن قالانلم أخرجمن هذا المنزلاليوم فنعأوفيدحنث بجبأن يحنثهنا فيالوجهين وهوالختارلمشايخنا وفي النوازل حلف لايزور فلانالاحيا ولاميتا فشيع جنازته لايحنث وان زارقبره يحنث هوالختار لان زيارة الميت زيارة قبره عرفالا تشييع جنازته اه وأطلق المضاف الى الملك فشمل مااذا خصص أوعمم كقوله كل امرأة خلافا الكف فالثاني معللا بانسداد باب النكاح عليه وأجيب بانه لامانع من انسداده امالدينه خوفامن جو رهأ والدنياه لعدم يساره و يمنع انسداده لامكان أن يزوجه فضولى و يجيز بالفعل كسوق الواجب اليها وبامكانأن يتزوجها بعدما وقع الطلاق عليها لان كلة كل لا تقتضى التكر ارالاأن محته لافرق فيها بين أن يعلق باداة الشرط أو ععناه ان كانت المرأة منكرة فان كانت معينة يشترط أن يكون بصر يح الشرط فاوقال هـنه المرأة التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق لانه عرفها بالاشارة فلا تؤثر فيهاالصفة وهي أتزوجها بلالصفة فيهالغو فكأنه قال هنده طالق كقوله لامرأته هنده المرأة التي تدخل هذه الدارطالتي فانها تطلق للحال دخلت أولا بخلاف قوله ان تزوجت هـ نه فانه يصح وفي الذخيرة والتعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالاشارة فلوقال فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق فتزوجها لمنطلق وأوردعليهماذكره في الجامع رجل اسمه يحمد بن عبدالله وله غلام فقال ان كام غلام محد بن عبدالله هذا أحدفام أتهطالق أشارا لحالف الى الغلام لا الى نفسه ثم ان الحالف كلم الغلام بنفسه تطلق ولوكان التعريف بالاسم كالتعريف بالاشارة لمتطلق اممأته كالوأشار الي نفسه والجوابأن تعريف الحاضر بالاشارة والغائب بالاسم والنسب وفي مسئلة محمد بن عبد الله الحالف حاضر فتعر يفه بالاشارة أوالاضافة ولم يوجدافبقى منكرا فدخل تحتاسم النكرة وفي مسئلة الطلاق الاسم النسب فى الغائب لافى الحاضر فيحصل بهما التعريف وتلغوالصفة حتى ان فى مسئلة الطلاق لوكانت فلانة حاضرة عندالحلف فبذكراسمها ونسبها لايحصل التعريف ولاتلغوالصفة ويتعلق الطلاق بالتزوج هكذاذ كرهشيخ الاسلام فى الجامع وفرق بعضهم بان التعريف بالاضافة والاشارة لايحتمل التنكير بوجمة والتعريف بالاسم والنسب يحتمل التنكير ولوقال كل امرأة

أتزوجها مادامت عمرةحية أوقال حتى تموت عمرة فهي طالق فتروج عمرة ذكرهجد في الكتاب انها لاتطلق وعامة المشايخ على ان تأويل المسئلة ان عمرة كانتمشار ا اليهافاو كانت غيرمشار اليها تطلق وتدخل تحتاسم النكرة وعلى قياس ماذكره شيخ الاسلام ينبغى أن يقال اذا كانت عمرة حاضرة تطلق واذا كانت غائبة لاتطلق وتمامه فى الذخيرة وقدم التعليق فى الملك لانه لاخلاف فيه وأخر المعلق بهلان الشافعي قائل بعدم صحته خصص أوعم لحديث أبي داودوالترمذي وحسنه مى فوعالا نذرلابن آدم فهالا يملك ولاعتق له فهالا علك ولاطلاق له فهالا علك ولناان هذا تعليق لما يصح تعليقه وهو الطلاق فيلزم كالعتق والوكالة والحاجة داعية اليهلان نفسه قد تدعوه الى تزويجها مع علمه بفسا دحاها ويخشى غلبتهاعليهفيؤ يسهابتعليق طلاقهابنكاحهافطامالها والحديث محمول على نفي التنجيزوماهومأثور عن السلف رضى الله عنهم كالشعبى والزهرى وجاعة كارواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهووان كان ظاهرا لنالكن لما كانوافي الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزاو يعدونه طلاقااذا وجدالنكاح نفاه صاحب الشرع والخلاف هنامبني على ان المعلق بالشرط هله وسبب للحال أولانفينا هوأثبته وتحقيقه ان اللفظ الذي ثبتت سببيته شرعال كم اذاجعل جزاء الشرط هل نسلبه سببيته لذلك الحركم قبل وجود معنى الشرط كانت طالق وح ةجعل شرعا سببالزوال الملك فاذادخل الشرط منع الحريم عنده وعندنا منع سبيبته فتفرعت الخلافية فعندناليس بطلاق قبل وجود الشرط فلم يتناوله الحديث وعنده طلاق فيتناوله والاوجه قولنالان الخنث هوالسبب عقلالا اليمين ولان السبب هو المفضى الى الحكم والتعليق مانع من الافضاء لمنعه من الوصول الى الحمل والاسباب الشرعية لاتصيراً سبابا قبل الوصول الى المحل فضعفقوله انالسبب هوقولهأ نتطالق والشرط لم يعدمه وانماأخ الحبكم وأوردبانه يجب ان يلغو كالاجنبية وأجيب بانه لولم يرج لغا كطالق انشاء الله واماغيره فبعرضية ان يصير سببافلا يلغى تصحيحا لكادم العاقل أونقول لماتوقف الحكم على الشرط صار الشرط كجزء سببه ولاير دعلينا البيع المؤجل فانهسبب قبل حاوله لان الاجل دخل على الثمن فقط وكذا لا يردالبيع بشرط الخيار لان الشرط بعلى لتعليق مابعده فقط لغةفا تيك على ان تأتيني المعلق اتيان المخاطب ف كذا قوله بعتك على انى بالخيار أى فى الفسخ فالمعلق الفسخ لاالبيع وهومنجز فتعلق الحكم دفعاللضرر لالان المعلق ينعقد سبباً للحال وكذالا يردالمضاف كقوله أنتطالق غدافا بهعند ناسب في الحال لان التعليق يمين وهولابر وهواعدام موجب المعلق فلايفضي الى الحركم اما الاضافة فلثبوت حكم السبب في وقته لا لمنعه في تحقق السبب بلامانع اذالزمان من لوازم الوجود وهومعني مافرق بهالزيلمي وهومر دود لانه يردعليه ان اليمين لاتوجب الاعدام مطلقا بل فى المنع اما فى الحدل فلا نحوان بشرتني بقدوم ولدى فانتح فان المقصود البجاد الشرط لااعدامه وفرقوا بينهماأيضا بان الشرط على خطر الوجود بخلاف المضاف وهوم ردود لانه يقتضي تسوية المضاف والمعلق في نحو يوم يقدم زيد وان قدم في يوم كذالان كالر منهماعلى خطر الوجودواذا استويافى عدم انعقاد السببية للخطر استوياف الاحكام فيلزم منهمام جوازالتجيل فمالوقال على صدقة يوم يقدم فلان لعدم جوازالتقديم على السبب وانكان بصورة الاضافة مع ان الحركم في المضاف جواز التعجيل قبل الوقت بخلافه في المعلق ويقتضي أيضا كون اذا جاءغدفانت حكاذامت فانتحولانه لاخطرفهما فيكون الاولمضافا فيمتنع بيعه قبل الغد كاقبل الموت لانعقاده سببافى الحال كاعرف فى التدبير اكنهم يجيزون بيعه قبل الغد ويفرقون بين أنت ح غدافلا يجيزون بيعه قبل الغدو بين اذاجاء غد فانتحرة فيحيزونه مع انه لاخطرفهما وقديقال فى الفرق بينهما ان الاضافة ليست بشرط حقيقة لعدم كلة الشرط اكنه في معنى الشرط من حيث

(قـوله وهـو وان كان ظاهرا لنا الخ) جواب سؤال مقدر وأصله فى الفتح حيثقال فانقيل لامعنى لحـله على التنجيز لانه ظاهر يعرفه كل أحد فوجب حـله على التعليق فالجواب صار ظاهر ابعـه اشتهار حكم الشرع فيـه لاقبله فقد كانوافى الجاهلية

4

ان الحكم يتوقف عليه فن حيث انه ليس بشرط لايتأ رعنه ولايمنع السببية ومن حيث انه في معنى الشرط لاينزل فى الحال فقلنا بأنه ينعقد سبباللحال ويقع مقارنا ويتأخر الحرعم لابالشبهين وفى الخانية من أول كتاب الاجارات رجل قال لغيره أجرتك دارى هذه رأس الشيهر كل شهر بكذاجاز في قولهم ولوقال اذاجاء رأس الشهر فقدأ جرتك هذه الداركل شهر بكذاقال الفقيه أبوالليث وأبو بكر الاسكاف يجوزوقال أبوالقاسم الصفار لايجوزلانه تعليق التمليك فلايصح كمالوعلقها بشرط آخرويؤ يدهماذ كره فى الجامع رجل حلف ان لا يحلف مح قال لا مرأته اذاجاء غدفانت طالق كان حانثافي عينه وهذايؤيد قوله والذي يؤيد قول الفقيه افي الليث ماذكر في المنتقى رجل له خيار الشرط في البيع فقال أبطات خيارى غدا أوقال أبطلت خيارى اذاجاء غدكان ذلك جائز اقال وليس هذا كقوله ان لم أفعل كذافقد أبطلت خيارى فان ذلك لايصح لان هـ ناوقت يجيء لامحالة ولوأجر داره كل شهر بكذا ثم قال اذاجاء رأس الشهرفقدأ بطلت الاجارة قال الفقيه أبو بكركما يصح تعليق الاجارة بمجيء الشهر يصح تعليق فسخها بمجيء الشهر وغيرهمن الاوقات ومسئلة المنتقى فى تعليق ابطال الخيار تؤيد قوله قال شمس الائمة السرخسي قال بعض أصحابنا اضافة الفسيخ الى الغدو غيره من الاوقات صحيح وتعليق الفسيخ بمجيء الشهروغيرذاك لايصح والفتوى على قولهاه فقدتحر رعندناان المعلق بشرط على خطر ليس كالمضاف اتفاقاو بماليس فيهخطرفيهاختلاف المشايخ فسوى بينهماالفقيهان فيالاجارةوفرق بينهماالصفار والافتاء بالفرق بينهما فى فسيخ الاجارة افتاء بقول الصفار بالفرق فى الاجارة فالفتوى على الفرق فى الاجارة وفسخها ومسئلة الجامع تؤيده وانماخ جعن ذلك مسئلة المنتقى ثماعلمان المراد بالصحة فى قوله انمايصح اللزوم فان التعليق في غير الملك والمضاف اليه صحيح موقوف على اجازة الزوج حتى لوقال أجنى لزوجة انسان اندخلت الدار فانتطالق توقف على الاجازةفان أجاز الزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الاجازة لاقبلهاوكذا الطلاق المنجزمن الاجنبي موقوف على اجازة الزوج فاذا أجازه وقع مقتصراعلي وقت الاجازة ولايستند بخلاف البيع الموقوف فانه بالاجازة يستند الى وقت البيع حتى ملك المشترى الزوائد المتصلة والمنفصلة والضابط فيهان مايصح تعليقه بالشرط فانه يقتصر ومالا يصح تعليقه فانه يستندوتمامه فى تلخيص الجامع ودخل نحت المضاف الى الملك مالوقال لمعتدته ان تزوجتك فانت طالق ثلاثافهذا ومالوقال لاجنبية سواء كمافى الخلاصة وللحنفى أن يرفع الامر الى شافهي يفسخ الهين المضافة فاوقال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فاصمته الى قاض شافعي وادعت الطلاق فكم بانهاام أته وان الطلاق ايس بشئ حل لهذلك ولو وطمها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ مم فسخ يكون الوطء حلالااذافسخ واذافسخ بعدالتزوج لايحتاج الى تجديد العقدولوقال كل امرأة أتزوجها فهى طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لايحتاج الى الفسخ فى كل امرأة كذاذكر فى الخلاصة وفى الظهير ية انه قول محدو بقوله يفتى وكذلك في قوله كل عبد اشتر يته واذاعقد ايماناعلى امرأة واحدة فاذاقضي بصحة النكاح بعدار تفعت الايمان كلها واذاعقد على كل امرأة عيناعلى حدة لاشك أنه اذافسخ على امرأة لاينفسخ على الاخرى واذاعقد يينه بكامة كلافانه يحتاج الى تكرار الفسيخفى كل يمين اه فهي أر بعمسائل في شرح الجمع للمصنف فان امضاه قاض حنفي بعد ذلك كانأحوط اه وفي الخانية حكم الحاكم كالقضاء على الصحيح اه وفي البزاز بةوعن الصدر أقول لا يحل لاحدأن يفعل ذلك وقال الخلواني يعلم ولايفتى به لئل يتطرق الجهال الى هدم المذهب وعن أصحابنا ماهوأ وسعمن ذلك وهو أنهلوا ستفتى فقيها عدلا فافتاه ببطلان اليمبن حل له العمل بفتو اهوامسا كها وروى أوسع من هـنا وهوانه لوأفتاه مفت بالحل مم أفتاه آخر بالحرمة بعدماعيل بالفتوى الاولى

(قولەرفى الظهيرية انەقول عد) عبارة الظهير يةاذا عقد المين على جيع النساء فوقع الفسخفام أةهل يحتاج الى الفسخ في امرأة أخرى قال أبو يوسف رجه الله يحتاج وقال مجد رجه الله لايحتاج وقول أبي حنيفةرجماللة كقولأبي يوسفقال الصدر الامام الاجل الشهيد حسام الدين وبقول محدر حدالله يفتى اه واغانقلنا عبارة الظهيرية وانلم يكن فيها مخالفة لماهنالان بعضهم توهم ان قول المؤلف انه قول مجـد الخ راجع الي بطلان اضافة العين وان قوله كقول الشافعي وايس كذلك بلهو روايةعنمه كإيأتيءن الزاهدي (قوله والتزوج فعلااً ولى من فسنخ الميدين) قال فى الظهيرية ثم الاجازة بالفعل أن يبعث البهاشية من المهر و يدفع البهافان لم يدفع المأمور البها هل هو اجازة أم لا لارواية لهذا فى الكتاب وقيل انه يكون اجازة ولودفع البهاوقال هذامهرك يكون اجازة بالفعل ولو المن يكون اجازة ذكر اله يكون اجازة القول و بالفعل ولو خلابها هل يكون اجازة ذكر السير خسى اله يكون اجازة اله وفيها قبل هذا وكذا الحيلة فى حق من حلف كل امرأة تدخل فى نكاجى فهى طالق ثلاثا ان الفضولى يزوجه امرأة ثم هو يجيز بالفعل فلا يحنث وان دخلت فى نكاحه لان دخوها فيه لا يكون الابالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به فكانه قال ان تزوجتها و بتزويج الفضولى لا يصيره و متزوج انجلاف (٧) كل عبد دخل فى ملكى يحنث بعقد

الفضولي لانملك اليمين لايختص بالشراء بل له أســـباب سواه وقال السرخسى والبزدوي يحنث فى هذه الصورة (قوله قلت قداختلج الخ) حاصله انهم وسعوافيه لانله أصلافي المذهب وقال الرملي يعني ان أصحابنا يضنون بترك مذهبهم وتقليدغ يرهم الكن حيث كان روايةعن مجدالم يخرج عن المذهب بالكلية اه وكانهم لم يبنوا الجوابعليها لاعتقادهم ضعفهاأ وضعف ثبوتهاعنه أولكون القاضي لايجوز لهالحكم بغير المشهورمن المذهب تأمل (قوله وفي المحيط مدن باب عطف الشروط) سيأتى مسائل تكرار الشرط مدون عطف تحت قدوله والملك يشه ترط لآخر الشرطين (قولهفانطلقهائم تزوجها وقع)قال في الفتح وجهه انهاعـ تراض الشرط على

فانه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لافي حق الاولى و يعمل بكلا الفتوتين في حادثتين الكن لايفتى به اه وفيها قبيل الرجعة والتزوج فعلاأ ولى من فسخ الهم بين في زماننا وينبغي أن يجبي ءالى عالم ويقوللهماحلف واحتياجه الىنكاح الفضولي فيزوجه العالمامرأة ويجيز بالفعل فلايحنث وكذا اذا قال بلاعة لى حاجة الى زكاح الفضولى فزوجه واحدمنهم امااذاقال لرجل اعقد لى عقد فضولى يكون توكيلا اه وسيأتى فى آخرالايمان واعم إن الفسيخ من الشافعي المامحلة قبل أن يطلقها ثلاثا لما في الخانبة رجل قال لامل ته اذا تزوجتك فانتطالق فنزوجها وطلقها ثلاثا عم انهار فعت أمرهاالي القاضي ليفسخ اليمين فان القاضى لايفسخ لانه لوفسخ تطلق ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلايفيد اه فان قلت لموسع أصحابنا فى فسخ المحين المضافة مالم يوسعوا فى غيرهم عان دليلهم ظاهر قلت قداختلج هذا فى خاطرى كثيرا ولمأرعنه جواباحتى وأيت الزاهدى فى المجتبى قال وقدظفر تبرواية عن محدانه لايقع وبه كان يفتى كشير من أثمة خوارزم اه وشرط قاضيخان لجواز فسخ اليمين المضافة ان لايكون القاضى أخنعلى ذلك مالافان أخذ لاينفذ فسخه عندالكل وان أخذعلى الكتابة فانكان بقدر أجرة المثل نفذ وان كان أز يدلاينفذ والاولى ان لايأخذ مطلقا وتمامه فيها وفى المحيط من باب عطف الشروط بعضهاعلى بعض لوقال ان تزوجتك وان تزوجتك فانتطالق ليقع حتى يتزوجهام تين ولوقدم الجزاء فهوعلى تزويج واحد وكذالووسطه ولوقال أنتطالق ان تزوجتك فان تزوجتك أووسط الجزاء لم يقع حتى يتزوجها مرتين فقد فرق بين الفاء والواو بعده فجعله بالوا واعادة للشرط الاول و بالفاء جعله شرطامبتدأ ولوقال أنتطالق ان تزوجتك ثم تزوجتك فني قياس قول أبى حنيفة على التزويج الاول ولوقال ان تزوجتك ثم تزوجتك فانتطالق انعقدت في الاخبرة اه وفي البزازية ان تزوحت فلانةفهيي طالق انتز وجت فلانة فتزوج لايقع فان طلقها ثمتز وجهاوقع وفى المحيط من باب تعليق اليميين بالشرط لوقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ان كلت فلا نافتزوج أمرأة قبل الكلام وامرأة بعده طلقت التي تزوجها قبل الكلام ولوقدم الشرط بأن قال ان كلت فلاناف كل امرأة أتزوجها فهي طالق طلقت التي تزوجها بعد الكلام وكذا اذاوسطه اه وفي باب اضافة الطلاق الى الملك لوقال اذا بزوجت امرأة فهى طالق فتزوج امرأتين تطلق احداهما والبيان اليهولو كان قال وحدهالا يقعشئ فان تزوج أخرى بعدهماوقع عليها ولوقال بوم أتزوجك فانتطالق قال ذلك ثلاث مرات فتزوجها يقع الثلاث لان هـنه أيمان ولوقال اذاتزوجتك فانتطالق وأنتعلى كظهرأمي و والله لاأقربك تم تزوجها وقع الطلاق ويلغو الظهار والايلاء عندأ بى حنيفة خلافا لهما لماعرف ان عنده ينزل الطلاق

الشرط كقولهان تزوجتك فانتطالق ان دخلت الدار لا تطلق حتى يتحقق مضمون الشرطين (قوله ولوقال اذا تزوجتك فانتطالق وأنت على كظهراً مي الخي فرع يكثر وقوعه قال في السراج نقلاعن المنتقى قال ان تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وكلا حلت ومت فتزوجها فبانت بلاث ثم تزوجها بعد زوج آخو يجوز قال فان عنى بقوله كلا حلت حرمت الطلاق فليس بشئ وان لم يكن أراد به طلاقافه و يمين اه شر نبلالية قلت وقوله ليس بشئ لعل وجهه ان قوله وكلا حلت حرمت ليس بتعليق في الملك ولا مضافا اليه لانه لا يلزم من حلها ان يكون بعقد النكاح لجوازان ترقد ثم تسترق تأمل أويقال انه لما تزوجها طلقت ثلاثا وصارت أجنبية لا نه ينزل الطلاق أولا في نزل قوله وكلا حلت حرمت بعد ان صارت أجنبية لا نه ينزل الطلاق أولا في نزل قوله وكلا حلت حرمت بعد ان صارت أجنبية لا نه ينزل الطلاق أولا في نزل قوله وكلا حلت حرمت بعد ان صارت أجنبية لا نه ينزل الطلاق أولا في نزل قوله وكلا حلت حرمت بعد ان صارت أجنبية وهو لغولما قلنا نامل

أولافتصيرمبانة وعندهما ينزلن جلة ولوقال ان تزوجتك فوالله لاأقر بكوأ نتعلى كظهرامي وأنت طالق فتزوجهاوقع الطلاق وصعم الظهار والايلاء لانهابنز ولالظهار والايلاء لاتصيرممانة وكذالوقالان تزوجتك فانتطالق ان تزوجتك فانتعلى كظهرأى ثم تزوجها صحالا نهما يمينان ذكرا كلواحدة شرطا على حدة وهوالنزوج فنزلامعا اه وفى باب الحلف على النزويج ان تزوجت امرأة فعبدى حوفتزوج صبية حنث ولوحلف لايشترى امرأة فاشترى صغيرة لميحنث والفرق ان اسم المرأة مطلقا لايتناول الصغيرة الاان فى الشراء اعتبرذ كرالم أقلان الشراء قديكون للرجل وقد يكون للرأة ولم يعتبر ذ كرالمرأة فى النكاح لان النكاح لا يكون الاللرأة فلغاذ كرهاولوقال ان كلت امرأة فكام صبية لايحنث لان الصيمانع عن هجران الكلام فلاتراد الصبية فى المين المعقودة على الكلام عادة ولا كذلك التزوج اه وفى الذخيرة فى نوع آخر فى دخول شخص واحد تحت اليمينين اذاقال ان تزوجت فلائة فهي طالق عمقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق عمتزوج فلانة طلقت تطليقتين بحكم الميينين لانهافلانة وامرأة وكذلك لوقال ان كلت فلانافانت طالق وان كلت انسانافانت طالق فكامت فلاناتطلق تطليقتين بحكم العينين اه (قوله فيقع بعده) أي يقع الطلاق بعد وجود الشرط في المسئلتين سواءكان التعليق فاللك أومضافااليه وفى فتح القدير وقوله وقع عقيب النكاح يفيدان الحكمية أخوعنه وهوالختار لان الطلاق المقارن لايقع كقوله أنتطالق مع نكاحك اذلايشبت الشئ منتفيا ثمقال واماقوهم انه ينزل سبباعند الشرط كانه عندالشرط أوقع تنجيزا فالمراد الايقاع حكا ولهذا اذاعلق العاقل الطلاق مجن عندالشرط تطلق ولوكان كالملفوظ حقيقة لم يقع لعدم أهليته اه وأشار بقوله بعده الى انه لوقال ان تزوجتك فانتطالق قبله ثم نكحها ليقع وهو قوطمالان المعلق كالملفوظ عندالشرط ولوقال وقت النكاح أنتطالق قبلان أنكحك لاتطلق كذاهذا وأوقعه أبو يوسف بالغاء الظرف العدم قدرته على الايقاع فيه وفى الحيط لوقال كل امرأة أتزوجها في قرية كذا فهي طالق ثلاثافتزوجها في غيرتلك القرية لم يحنث لانه لم يتزوجها في تلك القرية ولوقال من قرية كذا حنث حيثما تزوجها ولوقال ان تزوجت امرأة مادمت بالكوفة فهي طالق ففارق الكوفة ثم عاداليها فتزوج امرأة لم تطلق لانهاء اليين بالمفارقة ولوقال لامرأنه ان تزوجت عليك ماعشت فلال الله على حوام ممقاللامرأته ان تزوجت عليك فالطلاق واجب على مم تزوج عليها يقع على كل واحدة منهما تطليقة على القديمة والحديثة ويقع تطليقة أخى يصرفها الى أيتهماشاء لان المين الاولى الصرفت الحالطلاق عرفافينصرف الحطلاق كل واحدةمنهما واليمين الثانية يمين بطلاق واحدة فاذاتزوج امرأة انحلت اليمينان جيعا اه وفى المحيط من كتاب الايمان لوقال ان فعلت كذا فكل امرأة أتزوجهافهي طالق فتزوج ثم فعل لاتطلق لان المعلق بالفعل طلاق المتزوجة بعده ولم يوجد واذانوي تقديم النكاح على الفعل صحت نيته لانه نوى ما يحتمله لانه يحتمل التقديم والتأخير فصاركانه قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق ان فعلت (قوله فلوقال الجنبية ان زرت فانتطالق فنكحها فزارت لمتطلق لانه حين صدر لايصح جعله ايقاعالع ما ألحل ولايمينا العدم معنى الميين وهو ما يكون حاملا على البرلاخافته لانه لم يصدر مخيفالعدم ظهور الجزاء عندالفعل وهوالزيارة هنالعدم ثبوت الحلية عند وجودالشرطومعني الإخافة هنالزوم نصف المهران تزوجها لانه حينتذ يقع الطلاق فيجب المال فيمتنع عن التزوج خوفامن ذلك وقدأ وردعلي هـ نداقوله اذاحضت فانتطالق فانه يمين مع انه لاحل فيـ ه ولامنع وأجيب بان العبرة فيمه الغالب لاللشاذ كذا فى فتح القدير وأشار المصنف الى مسائل الاولى لوقال كل امرأة أجتمع معها فى فراش فهي طالق فتزوج امرأة لا تطاق ومثله كل جارية أطؤها

فيقع بعده فاوقال لاجنبية ان زرت فانت طالق فنكحها فزارت لمتطلق (قوله وتقع تطليقة أخرى يصرفها الىأيتهـما شاء) فيمه نظرفان التي تزوجها على امرأته بانت بالتطليقة الأولى لانهاغ عرمد خول ماف کیف غیرفی صرف الاخى الها وعمارة الولوالجية فاذاتز وجامرأة انحلت البمينان جيعا وقع بالمين الاولى على كل واحدة منهدما تطليقة واحدة وبالثانية تطليقة تصرف الى أيهماشاء

(قولهغيرصيحيح)لانهغير مضاف الىملك النكاح هـ ذا التعليل غـ يرظاهر وكانه تكرار من الناسيخ بل التعليال قوله لانه لم يأمرهماالخ تأمل (قوله لاتطاق لان التعليق لم يصح)قال المقدسي مخالف ظاهرمافي الفتح وقدكنت بحثت فيه بأنه ينبغي أن يقع اذازوجه بأمرهلان التزويج اذاعلق بهالطلاق يراد بهالمسبب عنمه وهو الملك فكانه قال انملكت امرأة بتزويجــك فهيي طالق وهو صحيح فأذاوقع يقمع طلاق المعلقبه وقد وجدت بحثى منقولا صيحا فالتتارخانية عن الخانية بعد نقل المسئلة فلينظر اه فلت وعبارة التتارخانية عن الخانية ولوقال لوالديه ان زوجتانی امرأة فهی طالق فزوجاه امرأة بامره قالوا لاتصح هـ نده العيين ولا تطلق وقال الشييخ الامام أبو بكر مجدبن الفضل يصح وتطلق وهو الصحيح

حرة فاشترى جارية فوطمها لاتعتق لان العتق لميضف الى الملك كذا في المحيط وفي الولوالجية اذاقال الرجل لاجنبية انطلقتك فعبدى حريصح ويصير كانهقال ان تزوجتك وطلقتك فعبدى حرولوقال لها ان طلقتك فانتطالق ثلاثالا يصح لأن ذكر الطلاق ذكر النكاح الذي لا يستغنى عنه الطلاق لاذكر لمالايستغنى عنه الجزاء اه الثانية لوقال لوالديه ان زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثا فزوجاه امرأة بغير أمره لانطلق لان التعليق لم يصح لانه غير مضاف الى ملك النكاح لان تزويج الوالدين له بغيراً مره غير صحيح لانه غيرمضاف الى ملك النكاح لانه لم يأمر هما بالتزويج عند التعليق كذافي المحيط ولافرق في حق هذا الحريم بينان يزوجاه بامره أو بغيرأمره لمافى المعراج ولوقال لغيره ان زوجتني امرأة فهي طالق فزوجه بامم ه أو بغيراً من ه لا تطلق الان التعليق لم يصح اه الثالثة لوقال ان تزوجت فلا نة قبل فلانة فهما طالقان فتزوج الاولى طلقت واختلفوا فيمااذا تزوج الثانية فقال في المحيط تطلق أيضا وقيل ينبغي ان لاتطلق لان نكاح الثانية غيرمذ كورصريحا ولاضرورة ولوقال ان تزوجت زينب قبل عرة بشهر فهماطالقتان فتزوج زينب ثمعمرة بعدهابشهر طلقت زينب للحال لوجود الشرط ولايستند ولاتطلق عمرة لانهماأضاف طلاقهاالى نكاحها لان تزوجهالم يصرمذ كورا وتمامه فى المحيط الرابعة لوقال ان تزوجتام أةأوأم تانسانا بالتزوجلي امرأة فهي طالق ثمأم غيره ان يزوجه امرأة ففعل المأمور لاتطلق امرأة الحالف لانه حنث بالامر لاالى جزاء وهو نظيرمار وى عن أبي يوسف لوقال رجل ان تزوحت فلانة أوخطبتهافهي طالق فخطب امرأة وتزوجها لايحنث في يمينــه لانه حنث بالخطبة كذا فى الخانية وحاصل ماذكره فى الذخيرة انه اذاقال ان تزوجت فلانة فهيى طالق وان أمرت من يزوجنيها فهى طالق فامرانسانا فزوجهامنه طلقت لانهما يمينان فانحلال أحدهما لايوجب انحلال الأخرى ولو قالان تزوجت وانأمرتمن يزوجنيهافهيي طالق فأمررجلا فزوجهامنه لمتطلق لان البميين واحدة والشرط شياس الامر والنزويج فبمجرد الامرلاتنحل اسميين ولذالو تزوجهامن غيران يأمر أحدا بذلك لانطلق لانه بعض الشرط فان أمر بعد ذلك رجلافقال زوجني فلانة وهي امرأته على حالها طلقت لانه كل الشرط ولوقال ان خطبت فلانة أوتزوجتها فهي طالق فخطبها ثم نزوجها لانطلق لان شرط حنثه أحدشيئين فاذاخطبها فقدوجدشرط الحنث والمرأة ليست في نكاحه فانحلت اليميين لاالي حنث فاذا تزوجها بعدذلك والميين منحلة فلاتطلق وقوله لانه حنث بالخطبة يدل على انها يمين منعقدة وفائدتهالوز وجه فضولى فبلغه فاجاز طلقت ونظيرهاان تزوجت فلانة أوأمر تمن يز وجنيها فامر غيره فزوجها منه لاتطلق وتمامه فيهامن فصل التعليقات وفي تتة الفتاوي في مسئلتي الامر والخطبة باو وهذاردعلى من يقول المين غيرمنعقدة لان الشرط أحدهما وأحدهما بعينه صالح والآخر لافانه نص على الخنت حتى لوتزوج قبل الامر في المسئلة الأولى وقبل الخطبة في المسئلة الثانية قلو تصور فانها تطلق اه وفي الخانية قالكل امرأة أتزوجها فهي طالق ونوى من بلدكذا أونوى امرأة حبشية أوغيرها لايكون مصدقا في ظاهر الرواية قضاء ولوقال أي امر أة أتزوجها فهي طالق كانت على امر أة واحدة الاأن ينوى جيع النساء ولوقال ان تزوجت امرأة من بنات فلان فهي طالق وايس لف النبنت م ولدله بنت فتزوجها الحالف قالو الايحنث في عينه ويشترط قيام البنت وقت اليميين ولايدخل في اليميين مايحـدث بعد اليمين كالوحلف أن لا يتزوج من أهل هـنه الدار وليس لتلك الدار أهل ثم سكنها قوم فتروج الحالف منهم امرأة لايحنث في يمينه ويشترط وجودالاهل عنداليم ين الاان هذا الجواب يوافق قول محدوأ ماقياس قول أبى حنيفة وأبي يوسف يدخل في هذا الهيين من كان موجو داوقت الع بين ومن يحدث بعده كن حلف أن لا يكام ابن فلان وليس لفلان ابن عمولدله ابن فكامه الحالف حنث في قول

أى حنيفة وأبي يوسف ولا يحنث في قول مجمد ولوقال والله لاأتز وج امرأة من أهل الكوفة فتزوج امرأة من أهل الكوفة ولدت بعد المين حنث فرق مجد بين هذاو بين بنت فلان لان أهل الكوفة قوم لا يحصون فلم يكن الحامل على اليمين غيظ لحقه من جهة الاهل بل الحامل على اليمين معنى فى الكوفة فيدخل الموجود والحادث بخلاف بنتفلان لان الحامل على الميين غيظ لحقهمن جهة فلان فيدخل فيه الموجودلا الحادث ولوحلف أن لا يتزوج من نساء أهل البصرة فتزوج جارية ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة واستوطنت باحنث الحالف في قول أبي حنيفة لان المعتبر عنده في هذه الولادة ولوحلف أن لا يتزوج من أهل بيت فلان فتزوج بنت بنت فلان لا يحنث لان هذا الاسم لا يتناول أولاد البنات ولوقالان تزوجت امرأة الى خس سنين فهي طالق فتزوج في السنة الخامسة طلقت لانها لاتنتهى قبل مضى السنة الخامسة كالوأج داره الى خس سنين ولوقال ان أكاتمن خبز والدى مالم أتزوج فاطمة فكل امرأة أتز وجهافه يطالق فاكل ثم تزوج فاطمة بعدالا كل طلقت ولوقال كل امرأةأتز وجهامالمأتز وجفاطمة فهي طالق فماتت فاطمة أوغابت فتزوج غيرهاطلقت فىالغيبة ولا تطلق فى الموت اما فى الغيبة فلا نه ما تزوّج فاطمة حال بقاء اليمين فيحنث وأما فى الموت فلا يحنث فى قول أبى حنيفة ومجد لان عندهما يمينه تبطل بالموت فلا يحنث بعده ولوقال كل امر أة أتز وجهافقد بعت طلاقهامنك بدرهم مرتز وج بامرأة فقالت التي كانت عند ده حين عامت بنكاح غيرها قبلت أوقالت طلقتها أوقالت اشتريت طلاقها طلقت التي تزوجها وان قالت التي كانت عنده قبل أن يتزوج أخرى قبلت لا يصح قبو لها لان ذلك قبول قبل الايجاب اه وفي الكافي للحاكم لوقال يوم أتز وجك فانتطالق وأنتطالق وأنتطالق ثمتز وجهاطلقت واحدة فى قول أبى حنيفة وثلاثا عندهما ولوقال يوم أتزوجك فانتطالق يومأتز وجك فانتطالق يومأتز وجك فانتطالق ثم تزوجها طلقت ثلاثا وكذلك ان واذاومتي وكلا وان قال أنت طالق وطالق وطالق يوم أتزوجك ثم تزوجها طلقت ثلاثا بخلاف مااذا أخو الطلاق فان الاولى تقع فقط اه مم قال لوقال اذا تز وجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأ تين في عقدة واحدة فاحداهماطالق والخيارله وان نوى امرأة وحدهالم يدين في القضاء ولوقال ان تز وجت امرأة وحدهالم تطلق واحدة منهمافان تزوج أخرى بعدهاطلقت اه وفى القنية قال لاجنبية ان دخلت الدار فانتطالقمن جهتى أوطالقتك صحوصار كانهقال ان دخلت الداروتز وجتك فانتطالق ولوقال لاجنبية ان ولدت فانت طالق مني فتزوجها فولدت طلقت اه وهومشكل ولوزاد قوله من جهتي كالا يخفي (قوله وألفاظ الشرط ان واذاواذاماوكل وكلاومتي ومتى ما) وهوفى اللغة كافى القاموس الزام الشئ والتزامه فى البيع ونحوه كالشريطة والجع شروط وفى المثل الشرط أملك عليك أملك وبزغ الحجام بشرط ويشرط فيهما والدون اللئيم السافل والجع أشراط وبالتحريك العلامة والجع أشراط وكل مسيل صغيريجيء من قدرعشرة أذرع وأول الشئ وزوال المال وصفارها والاشراف أشراط أيضاضه اه وعند الاصوليين كافى التلويج تعليق عصول مضمون جلة بحصول مضمون جلة ويزادفى ان فقط أى من غير اعتبارظرفية ونحوها كمافى اذاومتي اه وفى المعراج الشروط شرعية وعقلية وعرفية والغوية فالشرعية كالوضوء وسترالعورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والمكان والبدن فيتوقف وجو دالصلاة عليها ولايلزم من وجو دهاوجو دالصلاة والعقلي كالحياة مع العلم فيلزم من وجو دالعلم الحياة من غيرعكس والعرفية ويقال لهاالشرطية العادية كالسلم معصعود السطح فيلزم من الصعود وجوده من غيرعكس واللغوية مثل التعليقات فيلزممن وجودالشرط وجودالمشروط قالواوهوحقيقة السبب وبهذاقال النحو يون فى الشرط والجزاءمع السببية للاول والمسببية للثانى والمعتبر من المانع وجوده ومن الشرط

وألفاظ الشرط ان واذا واذاماوكل وكلااومتي ومتيما (قوله ويزاد فيان فقط) أى يزاد عملى التعمريف المذكور لفظ فقط في التعليق بان أمافى غيرها فيقتصر على مامر (قوله والمعتبرمن المانع وجوده) لانه مايلزم من وجـوده العدم فالمعتبر في المنع وجوده اذلايلزم من عدمه وجود والشرط بالعكس فيلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده الوجود فالمعتبر عدمه وأماالسبب فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لكن هذافي المساوى والافقد يكونله أسباب فلايازممن عدم أحدهاعدم تأمل

عدمه ومن السبب وجوده وعدمه اه وقال قبله اعماقال ألفاظ الشرط دون حر وفه كماقال بعضهم لان عامتهااسمكتي واذا اه وليس مقصو دالمؤلف الحصرفي الالفاظ الستة وقدذكر في جوامع الفقه لو ولولا وفى فتح القدير وانمالم يذكرالمصنف لولان مقصوده ينافيه أعنى التعليق على ماعلى خطر الوجود لانها أفادت تحقق عدمه فلا يحصل معنى اليمين ولعدم حصوله لمتذكرا وانكان لودخلت فانتطالق تعليق للطلاق كاذكره التمرتاشي ويروى عن أبي يوسف اكنه ليس معناها الاصلي ولاالمشهور ولذاقال بعضهم لايتعلق وفى الحاوى في فروعنا قال أنت طالق لو تزوجتك تطلق اذا تزوجها ولوقال أنت طالق لولاد خولك أولولاأبوك أومهرك لايقع وكذافي الاخبار بان قال طاقتك أمس لولا كذا اه ولا محل للتردد لان المذهب ان لو عمني الشرط قال في المحيط وكلة لو عمني الشرط فانها تستعمل هذه الكامة لامر مترقب منتظر فصار عمني الشرط الذي هومترقب الثبوت وعلى خطر الوجود فتوقف عليه حتى لوقال لامرأته أنتطالق لودخلت الدارلم تطلق حتى تدخل ولوقال أنتطالق لوحسن خاقك سوف أراجعك طلقت الساعةلان لودخلت على المراجعة وكذالوقدم أبوك راجعتك وعن أبي يوسف أنتطالق لودخلت الدار لطلقتك فهذارجل حلف بطلاق امرأته ليطلقهاان دخلت الدارفاذا دخلت لزمهان يطلقها ولايقع الابموتأحدهما كقولهان لم آت البصرة اه وفي المعراج واعالم يذكر المصنف كلة لومع انهاللشرط وضعاذ كره فىشرح المفصل باعتبارائه يعمل عمل الشرط معنى لالفظاوغيرها يعمل معنى ولفظاحتي تجزم فى مواضع الجزم وفى غيرمواضع الجزم لزم دخول الفاء فى جزائهن بخلاف لوانتهى ولم يذكرمن مع انهامن الجوازم لفظاومعني ومن مسائلها فرع غريب في المعراج رجل قال لنسوة له من دخلت منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة مراراطلقت بكل مرة لان الدخول لماأضيف الىجاعة فيرادبه تعممه عرفاص ةبعدص فكقوله تعالى فن قتله منكم متعمد افانه أفادعموم الصيدو لهذاذ كرمجمد فى السير الكبير لوقال الاميرمن قتل قتيلا فله سلبه فقتل واحد قتيلين فله سلبهما قيل لاجبة لحمد فى الاستشهادين لان الصيد في قوله لا تقتلوا الصيد عام باعتبار اللام الاستغراقية والقتيل عام لوقوعه فى سياق الشرط ولواستشهد بقوله تعالى واذارأ يت الذبن يخوضون الآية واذاجاءك الذين يؤمنون باكاتناالآية فاناذافى ذلك تفيدالتكرار وعن بعض الحنابلة ان متى تقتضي التكرار والصحيح ان غير كلمالا يوجب التكرار اه والحاصل ان أدوات الشرط ان ومن وماومهما وأى وأبي وأتى ومتى ومتىماوحيث وحيثما واذاواذاماوايان وكيفماعنه دالكوفيين ولم يذكرالنحاة كالاوكلما فبهالانهما ايسامن أدوات الشرط وانماذكرهما الفقهاء اشبوت معنى الشرط معهماوهو التعليق بامرعلى خطرالوجو دوهو ألفعل الواقع صفة الاسم الذى أضيف اليه قالوا وكاها جازمة الالوواذا والمشهور انهانما يجزم باذافي الشعر وكذالو والمرادبان المكسورة فاوفتحها تنجزوهو قول الجهور لانهاللتعليل ولايشترط وجودالعلةوهدامدهبالبصرين واختاره محد ومدهبالكوفيين انهاعهني اذاواختاره الكسائي وهومنهم وتمامه فيالمعراج وأشار بقوله ألفاظ الشرط الاانه لايتحقق التعليق الابالفاء فى الجواب فى موضع وجو بهاالاان يتقدم الجواب فيتعلق بدونها على خلاف فى انه حينئذ هو الجواب أو يضمرا لجواب بعده والمقدم دليله وأماالفقيه فنظره من جهة المعنى فلاعليه من اعتبار الجواب كذا فى فتح القدير وكون الاول هو الجواب مذهب الكوفيين وكونه دليلاعليه مذهب البصريين فان قلت مافائدة الاختلاف بين أهل البلدين قلت يجوز عند البصريين ضربت غلامه ان ضربت زيداعلى ان ضميرغلامه لزيدار تبة الجزاء عندالبصريين بعدالشرط ولايجوز عندالكوفيين لرتبته قبل الاداة كاأشار اليه الرضى وفى الالفية لابن مالك واقرن بفاحماجوابالوجعل \* شرطالان أوغيرهالم ينجعل

(قـولهومن مسائلهافرع غريب في العدراج الخ) سيذ كرالمؤلف فىالمقولة الآتية نقل ذلك عن الغاية أيضا وان الحق انهأحـــد قولين وقولهالآتي قريسا والصحيح انغير كلايفيد التكرار يفيدضهف هذا القول (قوله ولواستشهد بقوله تعالى الخ) جواب لو محذوف دل عليه المذكور تقديره له كان ظاهر اأونحو ذلك وقوله فان اذافى ذلك الخ تفريع عليه وعبارة الفتح قي الاولى الاستشهاد بقوله تعالى واذارأ يتالذين يخوضون فى آياتنا الآية حيث يحرم العقود مع الواحد في كل مرة فقهد أفادت اذا التكرار لعموم الاسم الذي نسب اليه فعل الشرط والاوجه ان العموم بالعلة لابالصيغة فيهما من ترتب الحريم وهوالجزاء في الاول ومنع القعود على المشتق منه وهوالقتلوالخوض فيتكرر بهانتهت وسيأتي ذكرهـ ذا الفرع ثانيافي القولة التي بعدهده وان الحق انماهنا علىأحد القولين

وتوضيحه كافى المغنى انهاوا جبة فى جواب لايصلح أن يكون شرطاقال وهو منحصر فى ستمسائل احداها أن يكون الجواب جلة اسمية نحوان تعذبهم فانهم عبادك الثانية أن يكون فعلها جامدا نحوان تبدوا الصدقات فنعماهي الثالثةأن يكون فعلها انشائيا نحوان كنتم تحبون الله فاتبعوني الرابعة أن كون فعلها ماضيالفظا ومعنى نحوان يسرق فقد سرق أخله من قبل الخامسة أن يقترن بحرف الاستقبال نحو من يرتد دمنكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ونحو وما تفعلوا من خيرفلن تكفروه السادسة أن يقترن بحرف له الصدركرب واعماد خلت في نحو ومن عاد فينتقم الله منه لتقدير الفعل خبرالحذوف فالجلة اسمية وقدمران اذا الفجائية تنوبعن الفاءنحو وان تصبهم سيئة بماقدمت أيديهم اذاهم يقنطون وان الفاءقد تحذف للضرورة كـقوله \* من يفعل الحسنات الله يشكرها \* وعن المبرد أنه منع من ذلك حتى في الشدور وزعم أن الرواية من يفعل الخدير فالرجن يشكره وعن الاخفش ان ذلك واقع في النثر الفصيح وان منه قوله تعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين و تقدم تأويله وقال ابن مالك يجوزف النثرنادراومنه حديث اللقطة فانجاء صاحبها والااستمتع بهاوكماتر بط انفاء الجواب بشرطه كذلك تر بط شبه الجواب بشبه الشرط وذلك في نحوالذي يأتيني فله درهم اه مافي المغنى وذ كرالمرادى فى شرح الالفية احدعشر موضعالوجوب الاقتران بالفاء وهى الجلة الاسمية والفعلية الطلبية والفعل غير المتصرف والمقرون بالسين أوسوف أوقد أومنفيا عاأ وان وان والمقرون بالقسم والمقرون بربقال فهذه الاجو بة تلزمها الفاء لانها لايصاح جعلها شرطا وخطب التمثيل سهل اه وهندا لا يخالف قول المغنى انهامنحصرة في ست لان حرف الاستقبال شامل للسين وسوف ولن وماله الصدرشامل للقسم وربوالاضبط والاخصرماذ كره الرضى انهاوا جبة فىأر بعةمواضع أحدها الجلة الطلبية كالامروالنهى والاستفهام والتمنى والعرض والتحضيض والدعاء الثاني الجلة الانشائية كنعم وبئس وماتضمن معنى انشاء المدح والذم وكذاعسى وفعل التجب والقسم الثالث الجلة الاسمية الرابع كل فعلية مصدرة بحرف سوى لاولم فى المضار عسواء كان الفعل المصدر ماضيا أومضارعا اه وظاهره ان الطلبية لاتدخل تحت الانشائية والداصرح بعده عايفيد التغاير فقال ان الجلة الانشائية متجردة عن الزمان والطلبية متمحضة للاستقبال وتعامه فيه وفي شرح التوضيح من بحث الصلة الانشائية ماقارن لفظها معناها والطابية ماتاخر وجودمعناها عن وجود لفظها اه وهذا كله عند النحاة وأما فى علم المعانى فالطلبية من أقسام الانشائية لانهاماليس لهاخارج تطابقه أولا تطابقه والخبرية مالها خارج تطابقه أولا تطابقه وعاقررناه ظهران قول الزيلى ان مواضعها سبع ونظمها بعضهم فقال

طلبية واسمية و بجامد \* و بحاوقد ولن وبالتنفيس قاصرعن الاستيفاء وزيادة المحقق عليه في فتح القدير ماذ كره المرادى ليس تحريرا والحق ما أسلفناه عن الرضى فاذا عرف ذلك تفرع عليه انه لولم يأت بالفاء في موضع وجو بها فانه يتنجز كان دخلت الدار أنت طالق فان نوى تعليقه دين وكذا ان نوى تقديمه وعن أبي يوسف انه يتعلق جلاله كلامه على الفائدة فقض الفاء قلت الخلاف مبنى على جواز دن فها اختيارا فاجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب وقد حكى الرضى خلاف الكوفيين كاذكرناه فان قلت يوسف ومنعه أهل البصر يبن قوله تعالى وان أطعمت وهم انه كم لشركون قلت قد أجاب عنده الرضى بانه بتقدير القسم و يجوز أن يكون قوله تعالى واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم مثله أى بتقدير القسم و يجوز أن تكون اذا لمجرد الوقت من دون ملاحظة الشرط كالم يلاحظ فى قوله تعالى والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون وقوله تعالى واذا ما غضبواهم يغفرون اه ولوا جاب بالواو فى موضع وجوب الفاء تنجز

(قوله وذكر المرادى فى شرح الالفية أحده عشر موضعا) نظمها فى الفتح بقوله تعلم جواب الشرط حتم قرائه بفاء اذا مافعله طلبا أتى كذا جامدا أومقسما كان ورب وسبان أو بسوف ورب وسبان أو بسوف

ورب وسـين أو بسوف ادريافتى أواسميةأوكان مننى ماوان ولن من يحد عماحددناه قدعتى

وان نوى تعليقه يدين و فى المعراج ولو نوى تقد يمه قيل يصح وتحمل الو اوعلى الابتداء وفيه ضعف لان واوالابتداء لاتستعمل فىأوّلاالـكلام اه وظاهرمافىالمحيطانه لونوى تعليقه لايدين فانه قال ولاتصح نية التعليق أصلالانه يحتاج الى اسقاط حف الواوثم الى اضمار حف الفاء ولان الاضمار انما يصح متى أظهر ماأضمر لايختل الكلام وهنالوأظهر ماأضمر اختل الكلام لانه يصبران دخلت الدار فوأنتطالق ولولم يأت بحرف التعليق كانت طالق دخلت الدار تنجز اهدم التعليق ولوقدم الجواب وأخ الشرط لكن ذكره بالواوكانت طالق وان دخلت الدار تنجز لان الواوفى مثله عاطفة على شرط هو نقيض المذكور على ماعرف في موضعه تقديره ان لم تدخلي وأن دخلت وان هذه هي الوصلية كذا فى فتح القدر وهو اختيار القول الجرمي وهوليس بمرضى عند الرضى لانه يلزمه أن يأتي بالفاء في الاختيار فتقولزيد وانكان غنياف خيل لان الشرط لاياني بين المبتدا والخبرا ختيارا وأماعلي مااخترنامن كون الواواعتراضية فيجوزلان الاعتراضية بين أى جزئين من الكلام كانا بلافصل اذالم يكن أحدهما حرفا اه وقال قبله وشرط دخولها ان يكون ضدا اشرط المذكور أولى بذلك المقدم الذي هوكالعوض عن الجزاء من ذلك الشرط كقوله اكرمه وان شتمني فالشتم بعيدمن اكرامك الشاتم وضده وهوالمدح أولى بالاكرام وكذلك اطلبوا العلمولو بالصيين والظاهران الواوالداخلة على كلة الشرط فىمثله اعتراضية ونعنى بالمله الاعتراضية ماتتوسط بين أجزاء الكلام ومتعلقاته معنى مستأنفالفظاعلى طريق الالتفات الى آخره وفى المحيط وذكرا اكرخى انه لونوى بيان الحال على معنى أنتطالق في حال دخولك تصح نيته ديانة لاقضاء لأن الواو في مثله تذكر للحال كيقوله أنتطالق وأنتراكبة اه وقال الرضى وعن الزمخشرى في مثله الحال فيكون الذي هو كالعوض عن الجزاء عاملافي الشرط أيضاعلي انه حالكماعمل جواب متى عند بعضهم في متى النصب على انه ظرفه ومعنى الظرفية والحالمتقار بان ولايصح اعتراض الجرمى عليه بأن معنى الاستقبال الذى فأن يناقض معنى الحال الذي في الواولان حالية الحال باعتبار عامله مستقبلا كان العامل أوماضيا نحو اضربه غدامجردا أوضر بته أمس مجرداواستقبالية شرط ان باعتبار زمن التكلم فلاتناقض بينهما اه كلام الرضي وهومؤ يدلقول الكرخي ولوذكره بالفاءكانتطالق فأن دخلت الدار قال فى المعراج لارواية فيمه ولقائل أن يقول تطلق لان الفاء صارت فاصلة ولقائل أن يقول لا تطلق لان الفاء حوف التعليق اه وفى فتح القدير وقياس المذكور فى حوف الفاء فى موضع وجوبها وذكرالواومع الجواب ان يكون التنجيزموجب اللفظ الاأن ينوى التعليق لاتحادالجامع وهوعدم كون التعليق اذذاك مدلول اللفظ فلايثبت الابالنية والفاء وانكان حوف تعليق لكن لا يوجبه الافي محله فلاأثر له هنا اه وثم كالواوقال فى الحيط لوقال أنت طالق ثم ان دخلت الدار طلقت للحال ولا تصح نية التعليق أصلالانه لا يحتمله لان ثم للتعقيب مع الفصل والتعليق للوصل فكان بينهم امضادة اه ثم اعلم ان ما المذكورة بعد أداة شرط زائدة قال الرضى وأماما فتزادمع الجس كلمات المذكورة اذا أفادت معنى الشرط نحواذاما تكرمني أ كرمك بغيرا لجزم ومتى ماتكرمني أكرمك بمعنى متى تكرمني ولاتفيه مامعنى التكرير ولوأ فادتها لم تسكن زائدة فمن قال ان متى للتسكر يرفتي مامثله ومن قال ايس للتسكر يرف كمذامتي ماواياما تفعل افعل وأينما تكن أكن فامانذهبن بك وقد ندخل بعدأيان أيضا قليلا وليست في حيثما واذماز ائدة لانهاهي المصححة ا كونها حازمتين فهي الكافة أيضاعن الاضافة اه ذكره فيعث حروف الزيادة ولم يذكرهنا مافى كلمال كونها ايستزائدة لافادتها التكرار ولذاقال وتفيد كل التكرار بدخول ماعليه دون غيره من أدوات الشرط اه و في المحيط وعن أبي بوسف لوقال أنت طالق لدخات الدار

ففيها ان وجدد الشرط انتهت اليمين (قوله طلقت في الحال) لعل وجهه انه لمالم يعطف القسم على أنت طالق عحض مابعده لجواب القسم وصارالقسم فاصلا بين أنت طالق و بين جزائه المعنوى فلم يصلح للتعليق

فوقع في الحال بخــ لاف

مااذا عطف القسم لانه

يصير قوله لاأفعل كذا

جوابالهما ويكون أنت

طااق للتعليق معنى نظير

مامى قريبا فيأنت طالق

الدخلت أولادخلت

فهذا مخبرانه دخه الداروأ كده بالمين فيصيركأنه قال ان لمأ كن دخلت الدار فان لم يكن دخل الدارطلقت ولوقال أنتطالق لادخلت الداريتعلق بالدخول لان لاحرف نفي وقدأ كده بالدخول فكان الطلاق معلقابالدخول ولوقال أنتطالق لدخواك الدارطلقت الساعة لان الام للتعليل فقد حعل الدخول علة للوقوع وحدت العلة أولا ولوقال أنت طالق مدخولك الدارأ و بحيضك لم تطلق حتى تدخل أوتحيض لان الباء للوصل والالصاق واعمايتصل الطلاق ويلتصق بالدخول اذا تعلق به ولوقال أنتطابق على دخولك الداران قبلت يقع والافلالانه استعمل الدخول استعمال الاعواض فكان الشرط قبول العوض لاوجوده كمالوقال أنتطالق على أن تعطيني ألف درهم اه وفى فتح القدير ويقع في الحال بقوله أنتطالق ان دخلت وبقوله ادخلي الداروأ نتطالق فيتعلق بالدخول لان الحال شرط مثلأ ديالى ألفا وأنت طالق لاتطاق حتى تؤدى اه وسيأتى فى العتق انه على القلب أى كونى طالقا في حال الاداء وكن حرافي حال الاداء وقوله لان الحال شرط منقوض بأنت طالق وأنت مريضة فانه يقع للحال فالتعليل الصحيح انجواب الامر بالواو كجواب الشرط بالفاء كذافي المعراج وفيه لوقال أدى الى ألفا فأنت طالق بالفاء يتنجز لانه اللتعليل كقوله افتحوا الابواب وأنتم آمنون يتعلق ولوقال فأنتم آمنون لايتعلى للتفسير ولوقال أنتطالق ووالله لاأفعل كذافهو تعليق ويمين ولوقال أنتطالق والله لاأفعل كذاطلقت في الحالذ كرهما في جوامع الفقه (قوله ففيها ان وجدالشرط انتهت الميين أى فى ألفاظ الشرط ان وجد المعلق عليه انحلت الميين وحنث وانتهت لانها غير مقتضية للعموم والتكرارلغة فبوجودالفعلمن يتمالشرط ولايتم بقاء الممين بدونه واذاتم وقع الحنث فلا يتصورالحنث مرة أخرى الابيين أخرى أوبعموم تلك اليمين ولاعموم وفى المحيط معز ياالى الجامع الاصلان اضافة الجع الى الواحد يعتبر جعافى حق الواحد والجم المضاف الى الجع يعتبر آحادا فى حق الآحادولايعت برجعا في حق الآحاد فاوقال ان دخلتاه في الدار فلابد من دخو هما وان قال هاتين الدارين فدخلت كل واحدة داراعلى حدة طلقتا ولوقال ان ولدتم اولدا أوحضما حيضة فولدت احداهماأ وحاضت طلقتالعدم امكان الاجتماع بخلاف ان ولدتماأ وحضما أوان ولدتما ولدين أوحضما حيضتين لابدمن ولادة كل واحدة وحيضها وكذاان أكاتماهذا الرغيف لابدمن أكلهما للامكان وانقال ان البستماقيصين لا بدمن لبسهمامعاللحنث فلايحنث بلبسهمامتفرقين بخلاف هذين القميصين يحنث بلبسهمامتفرقين كأن تغديت رغيفين يحنث بأكاهمامتفرقين بخلاف ان أكات رغيفين لابدمن أكاهم مامعا وأفاد بإطلاقه انه لوزاد على ان أبدا فانها لاتفيد التكرار كالوقال ان تزوجت فلانة أبدافهي طلاق فتزوجها طلقت ثماذا تزوجها ثانيا لانطلق كذا أجاب أبونصر الدبوسي كافى فتح القدير وعلله البزازي فى فتاواه بأن التأبيدينني التوقيت لاالتوحيد فيتأبد عدم التزوج ولايتكرر ومن مسائل انمافى الواقعات الحسامية والمحيط لوكان له أربع نسوة فقال لواحدة منهن ان لما بت عندك الليلة فالثلاث طوالق ثم قال للثانية مثل ذلك ثم قال للثالثة مشل ذلك ثم قال للرابعة مثل ذلك ثمبات عندالاولى وقع عليها الثلاث لانه انحل عليها ثلاثة أيمان ويقع على كل واحدة منهن من لميبت عندهن تطليقتان لانه انحل على كل واحدة منها ثنتان ولو بأت مع ثنتين وقع على كل واحدة منهما تطليقتان وعلى الاخريين على كل واحدة منهما تطليقة يخرج على هذا الاصلانه لو بات مع الثلاث وقع على كل واحدة منهن تطليقة لانه انحل على كل واحدة منهن واحدة وهي الجين التي عقدت على التي لم يبت عندها ولا يقع على هذه التي لم يبت عند ماشئ لان الا يمان التي عقدت على الثلاث لم ينحل شئ منهاعلى الرابعة وهي التي لم يبت عندها اه ومنها مافى الخانية ان دخلت

(قوله ومنهامالوقال ان لم أكن اليوم في العالم) الظاهران لم زائدة من الناسخ والصواب حـ فها فليراجع ثم راجعت الفتاوى الصيرفية المعزوّ اليهاهذا الفرع فرأيته ان أكن بدون لم اه ومماأنشده (١٥) الوزيرابن مقلة لما حبسه الراضى بالله سنة

اثنين وعشرين وثلثمائة قوله

خرجنامن الدنياونحن من اهلها

فلسنامن الموتى نعــــــ ولا الاحيا

اذا جاءنا السيجان يوماً لحاحة

فرحنا وقلناجاء هـ ندامن

(قوله لان الصفة هنا) قال الرملي أي في مسـ شلتي كلوأى تأمل (قوله بخلاف كل امرأة أتزوجها) قال الرملي كما ان كلة كل للعيموم فكذا كلة أي فقدصرحواقاطبة بأنها من صيغ العموم وين صرح به ابن السراج وصاحب جمع الجوامع وقوله فان ألعموم انمآ هو من كلة كل الى قوله لانه لاعموم لحسما فيهما مخالف لصريح كلام عد حيث قال كما نقله عنه البزدوى فى أصوله لكنها متى وصفت بصفةعامة عت بعمومها كسائر النكرات في موضع الاثبات وقدظهر لي أن الوجه في الجواب العرف يدل عليه ما نقله عين كافي الحاكم فليتأمل والله تعالى

الداران دخلت الداران دخلت الدارفأنت طالق فهذه على دخلة واحدة ولوقال ان دخلت الدار فانتطالق ان دخلت فهناعلى دخلتين ولوقال ان قلت الدئ أنتطالق فانتطالق م قال قدطلقتك تطاقى تنتين واحدة بالتطليق وواحدة باليمين اه والفرع الأخير يفيدان قوطم ان التعليق يراعى فيه اللفظ ولايقوم لفظ آخرمقامه يستثنى منه المرادف لهفان قوله قدطلقتك مرادف لقوله أنتطالق من جهة افادة وقوع الطلاق ومنهامافي الصيرفية انلم تمت فلانة غدافانت طالق فضي الغدوهي حية يقع لامكانه بخلاف ان تكامت الموتى حيث لايقع لعدمه ومنهاما فيها أيضا قالت لز وجهالك مع فلانة شغل ولك معها حديث فقال ان كنت أعرف انه رجل أوامر أة فانت كذا قال ان كان له معها حديث أوشغل وقع والافلا لان الاعتبارهنا للمني لاللحقيقة والمعنى ترك التعرض ومنهامالوقال ان لم أكن اليوم فى العالم أونى هـ نـ الدنيا فحلال الله على حوام يحبس حتى يمضى اليوم سواء حبسـ مالقاضي أوالوالى أو في بيت لأن الحبس يسمى نفيا قال تعالى أو ينفوا من الارض اه ومنها مانى الخانية أيضا لوقال أنت طالق ان دخلت الدار ثلاثا ينصرف الثلاث الى الطلاق الا أن ينوى الدخول ولوقال أنتطالق ان دخلت الدارعشرافهيي على الدخول عشرص اتلاالي الطلاق اه ومنهامافيها أيضاقال ان لمأجامعها ألف منة فهي طالق قالوا هذا على المبالغة والكثرة دون العددولا تقدير في ذلك والسبعون كثير اه ومنهامافيهالوقال لامرأته انتكوني امرأتي فانتطالق ثلاثا فان لميطاقها واحدة بائنة متصلة جمينه تطلق ثلاثا ولوقال ان أنت امر أفي فانتطالق ثلاثا طلقت ثلاثا اه ودل اقتصاره على استثناء كل انمن لاتفيد التكرار فعلى هذاماف الغاية لوقال لنسوة له من دخلت منكن الدارفهي طالق فدخلت واحدة منهن الدارمرار اطلقت بكل مرة تطليقة لان الفعل وهو الدخول أضيف الى جاعة فيرادبه تعميم الفعل عرفاص ة بعدأ خرى كقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا أفاد العموم واستدل عليه عما ذ كر في السير الكبير اذاقال الامام من فحتل قتيلافله سلبه فقتل واحد قتيلين فله سلبهما اه وهو مشكل لان عموم الصيد احكون الواجب فيه مقدر ابقيمة المقتول وفي السلب بدلالة الحال وهوان مراده التشجيع وكثرة القتل كذافي التبيين والحق انمافي الغاية أحدالقولين فقدنقل القولين فىالقنية فى مسئلة صعود السطح ودل أيضاعلى ان اذا لا تفيد التكرار وأما قوله تعالى واذار أيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم فاعاح مالقعودمع الواحد في كل مرة من العلة لامن الصيغة كمن فيا تقدم لما فيهما من ترتيب الحكم وهو الجزاء فى الاول ومنع القعود على المشتق منه وهو القتل والخوض فيتكرربه كافى فتح القدرير ودل أيضاعلى ان ايالا تفيد التكرار وفي الحيط وجوامع الفقه لوقالأى امرأة أنزوجهافهوعلى امرأة واحدة بخلاف كل امرأة أتزوجها حيث يعم بعموم الصفة اه واستشكله فيالتبيين وفتح القدير حيث لمبعرأى اصرأة أتزوجها بعموم الصفة ولم يجيباعنه وقدظهرلي انه لااشكال فيه من حيث الحكم وهو منقول في الخلاصة والولوالجية أيضاو زاد في البزازية الاأن ينوى جميع النساء لان الصفة هذا ايست عامة لان الفعل وهوأترز قرج مسند الى خاص وهو المتكام فهو نظير ماصرح به الاصوليون في الفرق بين أي عبيدى ضربته لايتناول الاواحدا وبين أي عبيدى ضربك يعتق المكل اذاضر بوا لانه في الاول أسند الى خاص وفي الثياني الى عام بخلاف كل امرأة أتزوجهافان العموم انماهومن كلة كل لامن الوصف اذ الوصف خاص كماقاناوا نما الاشكال فى قوله

هو الموفق اله أقول ماذ كره لايردعلى المؤلف لانه نقل تصريح الاصوليين بالفرق بين أى عبيدى ضر بته وأى عبيدى ضر بك فيعلم من كلامهم ان ايالا تكون العموم الا اذا وصفت بصفة عامة بخلاف كل فانها للعموم وضعا والفرق ان أيابحسب ماتضاف اليه فتكون للزمان والمكان ولمن يعقل ومالا يعقل تأمل

امرأة أنزوجها (قوله وان بشرته واحدة قبل الأخرى طلقت وحدها) قال الرملي انعاكان كذلك لعدم تصور البشارة من غير السابقة لانها اسم لخبر سارصدق وليس للبشربه علم عرفا (قوله وبهءلم ان قولم انهاتع الخ) قال الرملي يعــني لتخلف في صورة جلهم الخشبة جيعامع اطاقة الواحدها وشربهملاء الكوزجيعا معامكان العرف (قوله ولو قال الافي كلما لاقتضائه عموم

الافعال كاقتضاء كل عموم

المصنف الافي كل وكليا الخ) قال في النهر وخص كلاوان كانت كل كذلك باعتبار بقاءالميان لاتنتهى فيهابوجو دالشرط يخلاف كل فانهما تنتهـى فى حق ذلك الاسم وبه تبين انه لوقال الافى كل وكلاوهم أن المين لاتنتهي عرة فيهما وقدعامتان حذا مطاقا فى كل غـ برصيح لكن لما كان في كل عموم لاينتهى عرة باعتبار مامربينه بقوله كاقتضاء كل عموم الاسماء وجعلها مشيها بهالانها الاصل وأدخل عليهاما ولمأرمن نبه على هذا وبهعرف ان مافي البحرمدفوع

حيث تعم بعموم الصفة لانهالا عموم لهافيهما لاان الاشكال لتسليم عمومهاوانه ينبغى أن يكون كذلك فى أى كما فعلا فان قلت هـ ندايقتضى انه لوقال أى اس أة زوجت نفسهامني فهي طالق ان يتناول جيع النساءلان الوصف هناعام لانهلم يستندالى معين فهو كقوله أى عبيدى ضربك بل أو لى لتنكير المضاف اليهقلت الحكم كذلك كمافى الخلاصة من الفصل الرابع في اليمين في النكاح ويدل على ماقررناه ماذكره الحاكم فى الكافى لوقال لنسوة أيتكن أكات من هذا الطعام شيأ فهي طالق فاكان جيعا منه طلقن كلهن وكذلك لوقال أيتكن دخلت هـنه الدار فدخلنها وكذلك لوقال أيتكن شاءت فهي طالق فشأن جيعا ولوقال أيتكن بشرتني بكذا فبشرنه جيماطلقن وان بشرته واحدة قبل الاخرى طلقت وحدها اه وفي الحيط لوقال العبيده أيكم حل هذه الخشبة فهو حرفم الوهاجيعا ان كانت الخشبة يحيث يطيق حلهاوا حدلم يحنث لان كلةأى تتناول الواحد المنكر من الجلة فكان شرط الحنث حل الواحدولم يوجد بكاله وان كانت بحيث لا يحملها الواحد عتقوا لان في العرف يراد به حلهم على الشركة لمانع فرجلهاعلى الواحد فصاركانه قال أيكم جلهامع أصحابه ونظيره لوقال أيكم شربماء هندا الوادى فشر بواجيعاعتقوا لانالرادمنه شرب البعض عرفا لان شرب الكل متعذر فصار كانه قالأ يكمشرب بعض هذا الماءفهو حرولوقال أيكمشرب ماء هذا الكوز وكان ماؤه يمكن شريه للواحب بدفعة أودفعتين فشر بواجيعالم يعتق واحدمنهم وانحلها بعضهم يعتق لانكلة أى تتناول واحدامنكرا من الجلة لكنهاصارتعامة بعموم الوصف وهوالل فتتناول كل واحد على الانفراد على سبيل البدل لاعلى العموم والشمول بخلاف قوله ان حلتم هـ نه الخشبة فانتم أحرار فملها بعضهم لم يعتق لان اللفظ عام بصيغته فيتناول الكل لعمومه فحالم يوجد الحل منهم لايتحقق شرط الحنث اه وبه علم ان قوطمانها تع بعموم الوصف ايس على اطلاقه (قوله الافي كلمالا قتضائها عموم الافعال كاقتضاءكل عموم الاسماء) لانكلة كلموضوعة لاستغراق مادخلت عليه كان ليس معه غيره غيران كلما تدخل على الافعال وكل تدخل على الاسماء فيفيد كل مثهما عمو مماد خلت عليه فاذاوجد فعسل واحدأ واسمواحد فقدوجدالمحاوف عليه فانحلت اليمين فىحقه وفىحق غييره من الافعال والاسماء باقيةعن حالهافيحنث كلماوجه المحاوف عليه غيران المحاوف عليه طلقات هذا الملك وهي متناهية فالحاصلان كليا لعموم الافعال وعموم الاسماء ضروري فيحنث بكل فعل حتى ينتهي طلقات هذا الملك وكل لعموم الاسماء وعموم الافعال ضرورى ولوقال المصنف الافى كل وكلما الكان أولى لان اليمين فى كل وإن انتهت في حق اسم بقيت في حق غيره من الاسماء كاسياتي وفي الولوا لجية الطلاق والعتاق متى علق بشرط متكرر يتكرر والميين متى علق بشرط متكرر لايتكرر حتى لوقال كلا دخلت الدار فوالله لاأ كام فلانافد خلت الدارم اراف كامه بعد ذلك لا يحنث الافي يمين واحدة ولوقال كلا دخلت الدار فانتطالق ان كلت فلانا فدخه لالدارمرارا ثم كله مرة يحنث في الايمان كلها والفرق ان انعقاداليمين بالله ليس الاذكراسم اللة تعالى مقرونا بخبر وذكراسم الله تعالى مقرون بخبر الدخول والكلام فكان لانعقاد اليمين تعاقابالدخول كان لهاتعاق بالكلام بدليل انه لوقال ان دخلت واللهولم يقاللاأ كاملا ينعقدفلم ينفسخ ليكن تصحيح اليمين بالله تعالى معلقابالدخول وحده وانما تصحيحهابالدخول والكلام جيعا والدخول متكرر والكلامغير متكرر والمعلق بشرطمت كرر وغييرمتكر رلايتكرر فامااليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما فعلق بالدخول وحدهألا ترى انهلوا قتصر عليه صح فلم يمن لا نعقاد اليمين تعلق بالكلام فيبقى اليمين معلقا بالدخول وحده والدخول يتمرر لانهأدخل فيه كلة كلا والمعلق بشرط متكرر يتكرر فيصير قائلا عند كل دخلة ان كلت فلانا

فامرأ تهطالق ولوكورهذه المقالة ثم كلهمرة يحنث فى الايمان كلهالأن الشرط الواحد يصلح شرطاللا يمان كلها اه وزادالبزازى على الطلاق والعتاق الظهار وفي المحيط معزياالي الجامع أصله ان آلجزاء متى علق بشرط مكرر وغيرمكرر فانه لايتكرر بتكررالمكرر لأن المعلق بشرطين لآينزل الاعنه وجودهما فاوقال كلادخلت هذه الدارفعلى حجة الضربتك فدخل مرارا ولميضربه الامرة فانه يلزمه الحيج بعدد الدخلات لأن المعلق بالشرط كالمرسل عندوجو دالشرط فكانه قال عندكل دخلة على حجة ان ضربتك بخلاف مالوضر بهودخل ثم دخل مرة أخرى فانه لايلزمه حجة أخرى مالم يضر به ثانيا وكذلك لوقال كلمادخلت الدارفامرأ تهطالق وعبده حوان ضربت فلانا لانه علق بشرط مكرر وهو الدخول عتقا أوطلاقامعلقابالضرب اه (قوله فاوقال كلياتزوجت امرأة يحنث بكل امرأة ولو بعد زوج آخر) بيان لبعض تفاريعكل وكلماوهي مسائل منهامسئلة الكتاب ووجههان الشرط ملك يوجد فى المستقبل وهو غير محصور وكلماأ وجدهذ االشرط تبعهملك الثلاث فيتبعه جزاؤه وحاصل ماذهب اليهأبو يوسف ان كلما اعاتوجب التكرارفي المعينة لافي غيرالمعينة بادعاء اتحادا لحاصل بينكل وكلماذا نسب فعلهاالي منكرمتكرولان الحاصلكل تزوج لكل امرأة وفي مثله تنقسم الآحاد فلزم بالضرورة انهااذا انحلت فىفعل انحلت في اسمه فلايتكر والحنث في اص أة واحدة وهوم دودلانقسام الأحاد على الآحاد عند التساوى وهومنتف لأن دائرة عموم الافعال أوسع لان كثيرامن أفراده مايتحقق بالتكرار من شخصوا حدوقدفرض عمومه بكامافلا يعتبركل اسم بفعل واحدفقط ومنهالوقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكل امرأة تزوجها تطلق واحدة فان تزوجها ثانيا لانطلق لاقتضائها عموم الاسهاء لاعموم الافعال ولونوى بعض النساء صحت نيته ديانة لاقضاء لان نية تخصيص العام خلاف الظاهر وقال الخصاف تصح نبته فى القضاء أيضاوهذ المخلص لمن يحلفه ظالم فأخذ بقوله لابأس به لأن الحالة د لالة ظاهرة كذا في المحيط والفتوي على ظاهر المذهب وان أخذ بقول الخصاف اذا كان الحالف مظاوما فلابأس به كذافي الولوالجية ومنهالو كان لهأر بع نسوة فقال كل اصرأة تدخل الدار فهي طالق فدخلت واحدة طلقت ولودخلن طلقن فان دخلت تلك المرأة مرةأخرى لانطلق ولوقال كلاخلت فدخلت امرأة طلقت ولو دخلت انيا تطلق وكذا الثافان تزوجت بعدالثلاث وعادت الى الاول محد خلت لم تطلق خلافالز فرومنها لوقال كلااتزوجت امرأة ودخلت الدارفهي طالق فنزوج امرأة مرتين ممدخلت الدارلم تطاق الامرة واحدة لان قوله ودخلت عطف على النزوج وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وكله كلاتوجب التكرار فضار الدخول مكررا أيضا بخلاف مالوقال كلبائز وجت امرأة فهيي طالق ان دخلت الدار فتز وجهامرارا ودخلت مرة طلقت ثلاثالانه لم يعطفه على الشرط المتكرر وانماجعله شرطابان وهي لاتفيدالتكرار فصارالدخول شرط الحنث في الايمان كاها كذافي المحيظ ومنهالوقال كليا تزوجت امرأة فهيي طالق وعبد من عبيدى حرفتزو جامراً قطلقت وعتق عبدمن عبيده ولوتزوج أخرى طلقت ولايعتق عبدمن عبيده كذاذ كره الاسبيجابي وأصله ان الكلام اذاكان تامامستقلا بنفسه يؤخذ حكمهمن نفسه لامن غيره وانكان ناقصا غير مستقل بنفسه ولامفهوم المعنى بذاته يؤخذ حكمه من غير مائلا يلغو بنفسه والكايةلاتستقل بنفسها فأخذ حكمهامن المكني عنهوالصريح معتبر بنفسه فلوقالكل امرأةلي تدخل الدار فهي طالق وعبدمن عبيدى حو فدخلن طلقن ولم يعتق الاعبدواحد لأن العبدصر يحمستقل بنفسه فلم ينعطف على الاولوانه نكرة في الاثبات فيخص ولوقال كل اوالمسئلة بحالها عتى أربعة عميد لأن كلماأ وجبت تعميم الفعل فصاركل دخول شرطاعلى حدة وعتق العبدمعاق بالدخول ومن ضرورة تكرارالشرط تكررالجزاء حتى يفيد ومن ضرورة تكرارالجزاء تعميم الاسم ولوقال كل جاريةلي

فلوقال كلماتزوجت امرأة يحنث بكل امرأة ولو بعد زوج آخر

(قوله وحاصل ماذهب اليه أبو بوسف الخ) كان الانسب ذكر قوله قبل التخريج وذكره فى الفتج فقال وعن أبي بوسف فى المنتقى اذا قال كلما تزوجت المرأة فه يى طالق فتزوجها المرأة طلقت فان تزوجها ولو قال ذلك لمعينة كلما تزوجتك أو تزوجت فلانة

تدخل فهيى حرة وولدها وعبدمن عبيدي حوفدخان جيعاعتقن وعتق الاولاد كلهم ولم يعتق الاعبد واحدولوقالكل داردخلنها فعلى حجة فدخل دورالم يلزمه الاحجة لانه صرح بالحجة وهي نكرة في الانبات فتخص ولميقتر نبهاما يوجب تعميمها ولميعلقها بشرط مكرؤفان الدخول غيرمكرر لان كلة كل تجمع الاسماء دون الافعال ولوقال فعلى بهاججة لزمه بكل دارججة وتمامه فى المحيط الاانه يشكل بفرع الاسبيجابي ولعل الصواب فى عبارة الاسبيجابي كل اصرأة أتزوجها دون كلاكالايخفي ومنهاما في الكافي وغير دلوقال كلانكحتك فانتطالق فنكحهافى ومثلاث مرات ووطئهافى كل مرة طلقت طلقتين وعليهمهران ونصفوقال مجمدبانت بثلاث وعليهأر بعةمهورونصفولوقال كلما نكحتك فانتطالق بائن فنكحها ثلاث مراتفي يوم ووطئ فىكل مرة بانت بثلاث اجماعا وعليه خسة مهور ونصف وتوضيعه فيه ومنها مالوقال كلمادخلت هذه الدار فامرأتي طالق ولهأر بع نسوة فدخلهاأر بعمرات ولم يعين واحدةمنهن بعينهايقع بكل دخلة واحدة انشاء فرقهاعليهن وانشاء جعهاعلى واحدة ولوقال كلا خلت هذه الدار وكلت فلآنا أوفيكامت فلانافعبدمن عبيدي حوفدخلت مرارا وكلت مرةلم يعتق الاعبدواحدولوقال كلادخلت هذه الدار فان كلت فلانافانت طالق فدخلت ثلاثا ثم كلت فلاناطلقت ثلاثا ولوقال كلادخلت هذهالدارفكهما كلت فلانا فانتطالق فالممين الثانية تصيرمعلقة بالدخول واذادخلت الدار انعقدت اليمين الثانية فاذا كلت فلانائلاث مرات بعد ذلك طلقت ثلاثا كذافى المحيط ومنهامافى الخانية والمحيط رجل لهأر بع نسوة فقال كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق فجامع واحدة منهن وطلع الفجر طلقت المجامعة ثلاثا لأنهام طلقة بترك جماعه كلواحدة منهن وسائرهن طلقن كلواحدة تنتين لأن في حق سائر هن ترك جاع امرأتين في حق كل واحدة سواها وعلى هذا القياس فافهم ومنهامافي الخانية قال كلاقعدت عندك فامرأ تهطالق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثا لأن الدوام على القعود وعلى كل مايستدام بمنزلة الانشاء ولوقال كلماضر بتك فانتطالق فضر بهابيديه جيعا طلقت ثنتين وانضر بهابكف واحد لاتطلق الاواحدة وان وقعت الاصابع متفرقة لأن فى اليدين تكرارالضرب لأن الضرب بكل بدضر بةعلى حدة فكان ذلك عنزلة الضرب بضغث واحدامافى الوجه الثانى لم يتكرر الضرب لأن الاصل في الضرب هو الكف والاصابع تبع لها فلم يتعدد الضرب فلوقال لامرأ ته كلاطلقتك فانتطالق فطلقها واحدة يقعط لاقان طلاق بالتطليق وطلاق بقوله كلا طلقتك فانتطالق ولوقال كلماوقع عليك طلاقي فانتطالق فطلقهاوا حدة طلقت ثلاثا اه ومنها مافى المحيط تم المنعقد بكامة كلما يمين واحدة للحال ويتجدد انعقادها مرة بعد أخرى كلماحنث في يمينه اماايمان منعقدة على رواية الجامع ايمان منعقدةالمحال انحلت بعضها وبقي بعضها منعقدة بعدالخنث الىأن يوجد شرطها وعلى رواية المبسوط المنعقدة للحال يمين واحدة ويتجددا نعقادها مرة بعد أخوى كلاحنث لان الجزاء لم يذكر الامرة وهوالمعتبر وجهر واية الجامع ان كلا بمنزلة تكرار الشرطوالجزاء والفتوى على رواية الجامع لانه أحوط اه ولم يذكر عمرة الاختلاف وينبغي أن تظهر الثمرة فبالذاحلف بالطلاق لايحلف بانقال كلماحلفت فانتطالق ثم علق بكامة كلما فعلى رواية الجامع يقع الآن الثلاث وعلى رواية المبسوط يقع الآن واحده وامااذا حلف بالله ان لايحلف فينبغي ان تجب كفارة واحدة للحال اتفاقا لانه لايعلم مازادعلي الهيين الواحدة وفى البزازية من كتاب القضاء لوقال لامرأة كلا تزوجتك فانتطالق ثلاثا مرتزوجها ورفع الحال الى حاكم يرى صحة النكاح فقضى بها

معنى فان من تزوج المعتدة وطلقها قبل الدخول بها عنددأى حنيفة وأبي يوسف رحمه الله يكون هـ ذا الطلاق بعد الدخول معنى فيجب مهركامل فصار مهران ونصف فاذاد خل بها وهي معتدة عن طلاق رجمعي صارمهاجعا ولا يجب بالوطءشئ فاذاتزوجها الثالم يصح النكاح لانه تزوجها وهبى منكوحة ولوقال كلماتزوجتك فانت طالق بائن والمسئلة بحالها بانت بشيلاث تطليقات وعليه خسمهور ونصف على قولهما يخرج من الأصل الذي قلنا (قوله ولو قال كلماوقع عليك طلاقي الخ) قال في النهر الفرق ان الشرط في الثانية اقتضى تكرر الجزاء بتكرر الوقوع فيتكررغ يران الطلاق لايزيدعلى الثلاث فيقتصرعليها وفى الاولى اقتضى تكرره بتكرر طلاقه ولايقالطلقهااذا طلقت بوجودالشرط فيقع تطليقتان احداهما يحكم الايقاع والاخرى بحكم التعليق (قوله لانه لا يعلم مازاد على المين الواحدة) أى فلم يتحقق الاوجوب كفارة واحدة وينبغى

اله لو كان الذي بعد الحلف بالله تعالى طلاقا معلقا بكلمه كليا ان يجب ثلاث كفار ات المحال على رواية الحامع وأمالو كان المعلق غير طلاق فلا تجب الاواحدة تأمل

(قُولُه لان زوال المكان البرالم و حل التعليق مبطل له) أقول المصحح بالجرنعت لا مكان البر لان شرط صحة التعليق المكان البر فلوكان غير عكن لم يصح التعليق ولوزال الامكان بعد وجوده أبطل التعليق فامكان البرشرط الانعقاد وشرط لبقائها أيضا اكنه انما يكون شرطا لبقائها اذا كانت مؤقت تحكيا تى ثم المراد بامكان البر امكانه عقلا وان استحال عادة ولذا أجعوا على انعقادها في حلفه ليصعدن السماء أوليقلبن هذا الجرذه بافانه مكن عقلا وقد وقع الصعود لنبينا صلى الله عليه وسلم ولعيسى وادر يس عليه ما السلام وانما لم تنعقد في حلفه ليشر بن ماء هذا الكوز اليوم ولاماء فيه لعدم امكانه أصلا فلي وجد شرط انعقادها (١٩) ولوكان فيه ماء تنعقد فاذا صد

قبل غروب الشمس تبطل لان ماصب لا يمن شربه عقلا ولاعادة فقد عرض زوال الامكان فبطلت فلذا لم يحنث في الصورتين عند أبي حنيفة ومجدوحنث في مسئلة الصعود عندا في وسف أيضا كاسيا تي في اللا يمان (قوله مم نسياه حتى مضى الغد لا يحنث) الرجل قال في التتارخانية الرجل قال في التتارخانية

وزوال\الملك بعـدالميـين لايبطلها

فى المنشق عن رجل دعا امرأ ته الخهل يقع الطلاق أم يتعلق بطلب الرجل فقال نع وسئل عنها الحسن اسعلى فقال لا يقع اهو وسئاتى قريبا (قوله فنى الذخيرة فى نوع السكنى الذخيرة فى نوع السكنى يخرج بنفسه ومنعوا من التحول وأن متاعم وأوثقوه وقهروه أيا ما لا يحنث فى يمينه لا نه

ثم طلقها ثلاثائم تزوجها بعددخول زوج آخراختلف المشايخ في انه هل يحتاج الى القضاء ثانيا بناءعلى ان المنعقدة بكامة كالملحال يمين واجدة يتجدد انعقادها كالوقع الحنث وهورواية الاصل أم المنعقدة بها فى الحال ايمان كماهور واية الجامع وهوالاصح فيحنث فى البعض لوجود الشرط وتبقى الباقية منعقدة فن قالبه ـ ناشرط القضاء تآنياومن قال بالاول لم يشـ ترط القضاء ثانيا اه وهـ نابيان عمرة الاختلاف فى المعلق بالنزوج لا مطلقا (قوله وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها) لانه لم يوجد الشرط والجزاءباق لبقاءمحله فتبقىاليمين وسيأتىأنزوال الملك بالثلاث مبطل للتعليق فكان مرادههنا الزوال عادون الثلاث بانطلقها بعد التعليق واحدة أوثنتين فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم وجد الشرط طلقتأطلق الملك فشمل ملك النكاح وملك اليمين حتى لوقال لعبده اذا دخلت الدارفانت وفباعه ثم اشتراه فدخل عتق وقيد بزوال الملك لانزوال امكان البر المصحح للتعليق مبطل له أيضا وتفرع على ذلك فروع منهاما في البزازية قال لهاان لم أدفع اليك الدينار الذي على الى شهر فانت كذا فابرأته قبل الشهر بطل اليمين اه ومنهاما في القنية ان لم تردى تو بي الساعة فانت طالق فاخذه هو قبل أن تدفع اليه لايحنث وقيل يحنث وهكذاان لم تجيئي بفلان فانتطالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه فالحاصل انهمتي عجزعن الفعل المحاوف عليه والممين موقتة بطلت عندأ بى حنيفة ومحد خلافالابي يوسف دعا امرأته الى الوقاع فأبت فقال متى يكون فقالت غدا فقال ان لم تفعلى هذا المرادغدا فانتطالق ثم نسياه حتى مضى الغد لا يحنث حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في اخراجه فان لم يمكنه فالتمين على التلفظ باللسان اه وذ كرقبله فيها فروعا تحتاج الى التوفيق حلف ان لم يخرب. بيت فلان غدا فقيدومنع فلم يخر به حتى مضى الغداختلف فيه والمختار للفتوى الحنث قال لهاوهي في بيتأمهاان لمأذهب بك الى دارى فانتطالق ثمأخو جهامن دارأمهافهر بتمنه فلم يقدرعلي أخذها وقع حلف لا يسكن فلم يقدر على الخروج الابطرح نفسه من الحائط بعدماأ وتق لم يحنث ولو وجدالباب مغلقالم يمكنه فتحه ففي حنثه قولان ولوقال أن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فقيدومنع حنث وكذا لوقال لهافى منزل والدهاان لم تحضري في منزلي الليلة فانتطالق فنعها الوالدمن الحضور تطلق هو المختار ولوقال لاصحابه ان لمأذهب بكم الليلة الى منزلى فذهب بهم بعض الطريق فاخله هم العسس فبسهم لايحنث ان لمأعل هذه السنة في الموارعة بمامها فرض ولم يتم حنث ولوحبسه السلطان لايحنث اه أقول ان قوله ان لم أخرب وان لم أذهب بك وان لم أخرج وان لم تحضرى منزلى سواء فى ان القيد والمنع لا يمنع الخنث لانه اكراه وللاكراه تأثير في الفعل بالاعدام كالسكني لافي العدم والمعلق عليه في هـ نه المسائل العدم فلم يؤثر فيه الاكراه وانمايشكل مسئلة العسس فان الشرط العدم وقدأ ترفيه الحبس

مسكن لاساكن ولوأ رادأن يخرج فوجد الباب مغلقا بحيث لم يكنه الخروج فلم يخرج فقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوالا يحنث وهو الختيار الفقيه أبى الليث وبه أخذ الصدر الشهيدوه في الخروج المنظمة فوله ان لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامر أنه كذا فقيد ومنع من الخروج حيث تطلق امر أنه وكذ الوقال لامر أنه وهى في منزل والدها ان لم تحضرى الليلة منزلي فكذا فنعها الوالدعن الحضور فانها تطلق هو المختار والفرق ان في قوله لا يسكن هذه الدار شرط الحنث هو السكنى وانماتكون السكنى بفعله اذا كان باختياره أما في قوله ان لم أخرج من هذا المنزل وفي قوله ان لم تحضرى الليدلة منزلي شرط الحنث عدم الفعل والعدم يتحقق بدون الاختيار اه (قوله وانما يشكل مسئلة المسسلة المسسلة في من الفضلاء أقول لا الشكال لا نه صدق عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود البرويشهد له ما يا في متنافى الا يمان لا يخرج

أولايدهبالى مكة فرج بريدها تمرجع يحنث اله قلت وسيأتى أيضاهناك عن القنية مانصه انتقل الزوجان من الرستاق الى قرية فلحقه رب الديون فقال له النوجي معى الى حيث كنافيه فابت الى الجعة فقال ان لم تخرجي معى فكذا فان كان قد تأهب المخروج فهو على الفورو الافلا وان خوجت معه في الحال الى درب القرية ثمرجعت برفى عينه وان أرادز وجها الخروج أصلا اله وسيأتى قريبا في كلام المؤلف عن الخانية توجيه آخر لعدم الحنث في مسئلة العسس (قوله وكذا يشكل مسئلة ان المأعمل الحن فيهم من قوله في الوحلف لا يسكن الح ان المنع الحسى لا خلاف في عدم الحنث فيه بخيلاف المنع بغير حسى كاغلاق الباب ففيه قولان والمختار عدم الحنث أيضا كانقلناه عن الخسى وغيرة فيكن أن يكون هذا الفرع مبنيا على خلاف المختار وهو الفرق بين الحسى وغيره فلذا قال لومن ضحنث ولوحبسه السلطان لا بحنث في المنافق المنافق

وكذايشكل مسئلة ان لم أعمل هذه السنة فان الشرط العدم وقد أثر فيه حبس السلطان ومنهاما في الخانيةامرأة دفعتمن كيس زوجهادرهما فاشترتبه لجاوخلط اللحامالدرهم بدراهمه وقال لهما الزوج ان لمتردى على ذلك الدرهم اليوم فانتطالق فضي اليوم وقع الطلاق لوجو دشرطه فان أراد الحيلة للخروج عن اليمين ان تأخذ المرأة كيس اللحام وتسلمه الى الزوج اه وذكر قبله رجل دفع الى امرأته درهما ثمقال مافعلت بالدرهم فقالت اشتريت به اللحم فقال الزوج ان لم تردى على ذلك الدرهم فانتطالق وقدضاع الدرهممن يدالقصاب قالوامالم يعلم أنهأذيبذلك الدرهم أوسقط فىالبحر لايحنث اه ومفهومه أنه اذالم يمكن رده فانه يحنث فعلم به ان قوطم يشترط لبقاء اليمين امكان البرانحا هوفى المقيدة بالوقت فعدمه مبطل لها أما المطلقة فعدمه موجب للحنث والحاصل ان امكان البرشرط الانعقاداليمين مطلقامطلقة كانتأومقيدة وأمافى البقاء فان كانتمقيدة فيشترط بقاءامكان البر لبقائها وان كانت مطلقة فلا ولذاقال فى الكتاب من باب اليمين فى الاكل والشرب ان لمأشرب ماءهذا الكوزاليوم فكذاولاماءفيه أوكان فصبت أوأطلق ولاماء فيه لايحنث وان كان فصبه حنث اه وسنوضحه انشاء اللة تعالى وفي الخانية رجل قال لاصحابه ان لمأذهب بكم الليلة الى منزلى فامرأ تعطالني فذهببهم بعضالطريق فأخذهم اللصوص وحبسوهم قالوالايحنثفي يمينه وهلذا الجواب يوافق قول أبي حنيفة ومجدأ صله مسئلة الكوز اه بق ههنا مسئلتان كثر وقوعهما الاولى حلف بالطلاق ليؤدين لهاليوم كذاف بجزعن الاداءبان لم يكن معهشى ولاوجدمن يقرضه الثانية مايكتب في التعاليق انهمتي نقلهاأ وتزوج عليها وأبرأتهمن كذايما لهاعليه فدفع لهاجيع ماعليه قبل الشرط فهل تبطل اليمين فالجواب ان قوله في القنية انهمتي عجزعن المحاوف عليه واليمين موقتة فأنها تبطل يقتضى بطلانهافي الحادثة الاولى الاأن يوجه نقل صريح بخلافه وأما الثانية فقد يقال ان الابراء بعد الاداء كمكن فانهلودفع الدين الى صاحبه تمقال الدائن للديون قدأ برأتك براءة اسقاط قال فى الذخريرة صح الابراء ويرجع المديون بما دفعه ذكره فى كتاب البيوع فى مسئلة الابراء من النمن والخط منه الاأن يوجد نقل بخلافه فيتبع وفي المحيط قبيل القمم الخامس في الطاعات والحرمات من كتاب الايمان لوقال لامرأ تهان كنت زوجتي غدا فانتطالق ثلاثا فلعهافى الغد ان نوى بذلك كونها

القنية الخ)قال في النهر نقل في عقد الفرائد عن التحنيس ما حاصله لاأسكن في هدذا البيت فاغلق الباب أوقيد المختار اله لانحنث فهما ولوقال ان أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد ومنع أوقال الما في مسافر لأبيها ان لم تحضري الليلة الىمنزلي فانتكذا فنعهاأ بوها حنث فهرما هوالمختار للفتوي والفرقان شرط الخنث في الاول الفعل وهو السكني والاكراه يؤثرفيه وفيالثاني عمدم الفعل والا كراه لايؤثر قال في العقد قلت وهذامعني مانقله بعض عامائنا الاصل الخنثان كان عدميا وعجزعن مباشرته فالختار الحنث وان كان وجوديا

وعجز فالختار عدم الحنث اله واعتبارهذا الاصل يفيد الحنث في مسئلتنا اذ شرط الحنث فيها عدى المصولين ما يؤيده و يخالف كاهوظاهر والله تعالى الموفق وهندا من المواضع المهمة فكن فيه على بصيرة اله كلام النهر ونقل الرملى عن الفصولين ما يؤيده و يخالف ما نقله المؤلف عن القاني عنه وكيلا بطلب المديون ما نقله المؤلف عن القانى عنه وكيلا بطلب المديون ليقضى منه المال كيلا يحنث فقبض و حكم به آخر قال لم يجز فهو كما ترى كالصر يجف عدم بطلانها في الحادثة المذكورة اذ المجز كما يقع بعدم شئ مع المدين يقع بتوارى الدائن ولو بطلت بالمجز لما احتيج الى نصب وكيل على القول بجوازه ثم نقل عن فتاوى المؤلف اله أفتى بالحنث فى مسئلة نامستندا الى امكان البرحقيقة وعادة مع الاعسار بهبة أوتصدق أوارث اله قلت وما استشهد به المؤلف من كلام القنية لا يدل على ما قاله لان المراد به المجز الحقيق بأن كان غير متصور كما في مسئلة الكوز واذا كان يحنث في قوله لا صعدن السماء اليوم لا نه مكن عقلا وان استحال عادة فنشه هنا بالا ولى لا نه مكن عقلا وعادة

(قُولُه فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء الخ) ينافى هذاما يأتى قريباعن المحيط من انه لوقال ان قبلت امرأ تى فلانة فعيدى و ققبلها بعله البينونة يحنث لان الاضافة للتعريف لاللتقييد الاان يفرق بين تعليق طلاقها وغيره تأمل (قوله فعلى الاظهر قوله حلال الله على "حرام الخ) أى لان حلال الله صارعبارة عن أنت أى لان حلال الله صارعبارة عن أنت بلفظ الخطاب وفيه نظر لانه لو خاطبها بقوله حلال الله على "حرام صارعبارة عن أنت على "حرام ولعل هذا وجه قوله فى النهر فيه نظر ظاهر (قوله والاظهر عندى انه (٢١) مثل المرأتي طالق) قال فى النهر

وفيه نظرظاهر اه ولم يبين وجهه أقول ان قول القنية وقيل ان قول القنية وهو الاظهر يفيدان المرجح اعتبار عالة التعليق لاحالة وجود الشرط ولماقال ان فعات كذا فلال الله على حوام كانت زوجته حلالاله وان بانت منه بفعل أحد الامرين اعتبارا لحالة التعليق و يؤخذ من هذا التعليق و يؤخذ من هذا الكلام القنية السابق مبنى على خلاف الاظهر مبنى على خلاف الاظهر

فان وجد الشرط فى الملك طلقت وانحلت اليمين

وهو اعتبار حالة وجود الشرط بقرينة التعليل بقوله لانهاليست امرأته وقت وجود الشرط أماعلى ماهو الاظهر من اعتبار تطلق لانها كانت امرأته تطلق لانها كانت امرأته ويدل على ترجيح اعتبار عن الحيط من الفرعين عن الحيط من الفرعين (قوله والبطلان عند وج المعلق عن الخيط من الفرعين لخيط من الفرعين لخيط من الفرعين الحيط والبطلان عند والبطلان عند والبطلان عند والبطلان عند والبطلان عند والمهر المعلق عن أقدول الظاهرانه لزوال

ا امرأة له فى بعض النهار تطلق وان لم يكن له نية لم تطلق لان البرانما يتصوّر في آخر النهار ولوخلعها قبل غروب اشمس ثم تزوجها قبل غروب الشمس طلقت لانهاام أته قبل الغروب ولوخلعها قبل الغروب ثمتزة جهابعه الغروب كانتام أته وبرفي عينه لانه لم تكن امرأته قبل الغروب اه و في القنية ان سكنت فى هذه البلدة فاحمراً ته طالق وخوج على الفور وخلع امراً ته ثم سكنها قبل انقضاء العدة لا تطلق لانهاليست بامرأته وقت وجود الشرط اه فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنافعلي هذا يفرق بين كون الجزاء فأنت طالق وبين كونه فامرأته طالق لانها بعد البينونة لم تبق امرأته فليحفظ هذافانه حسن جداو فى القنية أيضا ان فعلت كذا فلال الله على حوام ثم قال ان فعلت كذا فلال الله على حوام ففعل أحدالفعلين حتى بانت امرأ ته ثم فعل الآخر فقيل لايقع الثاني لانهاليست بامرأ ته عندوجو دالشرط وقيل يقع وهو الاظهر اه فعلى الاظهر قوله حلال الله على حوام مثل أنت طالق والاظهر عندى انه مشلامه أتى طالق كالايخفي فان قلت قدج علواز والالملك مبطلالليمين فمالوحلف لاتخرج امرأته الاباذنه فحرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة لم يحنث وبطلت اليميين بالبينونة حتى لوتزوجها ثانيا تم خرجت بلااذن لم يحنث لايقال ان البطلان لتقييده بامرأ ته لانهالم تبق امرأ ته لانانقو للوكان لاضافتها اليه لم يحنث فمالو حلف لا تخرج امرأ تهمن هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخوجت وفمالوقال ان قبلت امرأ في فلانة فعبدي حرفقبلها بعد البينونة مع انه يحنث فيهما كما في المحيط معللا بأن الاضافة للتعريف لاللتقييد قلت اليمين مقيدة بحال ولاية الاذن والمنع بدلالة الحال وذلك حال قيام الزوجية فسقط اليمين بزوال النكاح كالوحلف لايخرج الاباذن غريمه فقضى دينه ثمخرج لم يحنث بخلاف مااذا حلف الايخر جالاباذن فلان وليس بينهما معاملة لانهامطلقة كافى المحيط من باب اليمين على الفورا والتراخي ثماعلمان عمايبطل التعليق ارتدادالزوج ولحاقه بدارالحرب عنده خلافا لهما حتى لودخلت الدار بعد لحاقه وهي في العددة لا تطلق حتى لوجاء ثانيا مسلما فتزوّجها ثانيا لا ينقص من عدد الطلاق شي كذا في شرح المجمع للصنف والبطلان عنده لخروج المعلق عن الاهلية لالزوال الملك فلوقال المؤلف وزوال الملك بغيرار تدادو ثلاث لا يبطلها الكان أولى باليمين لان زوال الملك بعد الاص باليد يبطله لمافى القنية لوقال لهاأمرك بيدك تم اختلعت منه وتفرقاتم تزوّجها فني بقاء الامربها روايتان والصحيح انه لايبتي قال لهاان غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها وانقضت عدتها وتزوجت ثم عادت الى الاوّل وغاب عنهاأر بعة أشهر فلهاأن تطلق نفسها اه والفرق بينهما ان الاول تنجيز للتخيير فيبطل بزوال الملك والثاني تعليق التخيير فكان عينا فلايبطل (قوله فان وجد الشرط في الملك طلقت وانحلت اليمين لانه قدوجد الشرط والحل قابل للجزاء فينزل ولم تبق اليمين لان بقاءها ببقاء الشرط والجزاء ولميبق واحدمنهماوفى القنية قال لهاان خرجت من الدار الاباذني فأنتطالق فوقع فيهاغرقأوحرق غالب فحرجت لايحنث آه معكون الشرط قدوجدولكن الشرط الخروج بغيير اذنه لغيراالغرق والحرق وفيها قبيل النفقة قاللزوجته الامة ان دخلت الدارفا نتطالق ثلاثاتم أعتقها

ملكه بدليل عتق مدبر يه وأمهات أولاده ويلزم على ماادعاه انه لوعاد ثانيا بعد الحكم بلحاقه وهى فى العدة ووجد الشرط ان يقع واطلاقهم بطلان التعليق يقتضى عدمه وأيضاخ وج المعلق من الاهلية لا يوجب البطلان ألاترى انه لوعلق عاقلا ثم جن فوجد الشرط حال جنونه وقع كمام (قوله باليمين لان الخلكان فيه نظر لان قوله أمرك بيدك ليس بمين بدون تعليق واذا كان معلقالا يزول الامر بزوال الملك كماهو صريح عبارة الفتح المذكورة

مولاهافدخلت وقع ثنتان وفي جامع الكرخي طلقت ثنتين وملك الزوج الرجعة له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساءوفي أفشكن على الحائض لانهنص اه أطلق الملك فشمل مااذا وجدفى العدة كماقدمناه فبيل باب التفويض وليس مراده أن يوجد جيع الشرط فى الملك بل الشرط تمامه فيه حتى لوقال لهااذاحضت حيضتين فأنتطالق فاضت الاولى في غيرملك والثانية فىملك طلقت وكذلك ان تزوجها قبل ان تطهر من الحيضة الثانية بساعة أو بعدما انقطع عنها الدمقبل أن تغتسل وأيامهادون العشرة فاذا اغتسلت أومضى عليها وقت صلة طلقت لان الشرط قدتم وهي في الحاحه وكذالوقال ان أكات هذا الرغيف فأنتطالق فأكات عامة الرغيف في غير ملكه ثم تزوّجهافأ كاتمابق منه طلقت لان الشرط تم في ملكه والحنث به يحصل كذافي المبسوط وسيصرح بأن الملك يشترط لآخوالشرطين وكالامناهنافى الشرط الواحدوفى البزازية أنتطالق ان فعلت كذاوكذالا تطلق مالم يوجدالكل وأن كورح فالشرط انأكات أوشر بتان قدم الجزاء فأىشئ وجدمنها يقع الطلاق وترتفع اليمين وان أخوالطلاق لايقع مالم توجد الامور على قول مجد وعلى قول أبي يوسف اذا وجدوا حديقع الطلاق ويرتفع اليمين اه وتماينا سبقوله فان وجد الشرط طلقت مافى الحيط من باب الايمان التي يكذب بعضها بعضااذ احلف المدعى عليه بالطلاق فقال امرأ ته طالق ان كان لك على ألف وبرهن المدعى وقضى به حنث الحالف عنداً بي يوسف وهي رواية عن مجدوعنه انه لا يحنث ولو برهن على اقرار المدعى بألف ذ كر في واقعات الناطني انه لا يحنث ولو حلف رجلان في أيديهما دارحلف كلان الدارداره وبرهنا كانت بينهما ويحنثان وانكانت في يدأحدهما حنث صاحب اليدالتقديم بينة الخارج عليه حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم م قال عبده حران لم يكن دخلهااليوم لا كفارة ولا يعتق عبده لأنهان كان صادقافي اليمين بالله تعالى لم يحنث ولا كفارة وان كان كاذبافهو يمين الغموس فلاتوجب الكفارة واليمين بالله تعالى لامدخل لهافى القضاء فإيصرفيها مكذبا شرعافلم يتحقق شرط الحنث في اليمين بالعتق وهوعه م الدخول حتى لو كانت اليمين الاولى بعتق أوطلاق حنث فى اليمينين لان طامد خلافى القضاء ولوادعى على رجل دينا فلف المدعى عليه بالطلاق ماله عليه شئ فأقام المدعى البينة وقضى به له ينظر ان قال كان له على دين وأوفيته لم تطاق امرأ نه وان قال لم يكن لهعلي شئ قط طلقت امرأته وتمامه فيه ثم اعلمان ههنامسائل في الايمان تحمل على المعنى دون ظاهر اللفظ منهالوقال سكران لآخران لمأكن عبدالك فامرأته طالق ثلاثالا يحنث ان كان متواضعاله ومنها ان وضعت يدك على المغزل فكذا فوضعت يدهاعليه ولم تغزل لا يحنث ومنهاان دفعت لأخيك شيأ ودفع اليها أرزالتدفع اليه لايحنث ومنها خرج من داره وحلف لا يرجع شمرجع لشئ نسيه في داره لايحنث كذافى القنيمة وفيهالوقال لامرأتين له اطولكماحياة طالق لانطلق فى الحال فلوكانت احداهما بنتستين سنة والأخرى بنت عشرين سنة فاتت العجوز قبل الشابة طلقت الشابة في الحال ولا يستندخلا فالزفر قال رجه الله ولوما تقامعالا تطلق واحدة منهما ان لم تخرج الفساق من النارفأ نتطالق ثلاثا لانطلق لتعارض الادلة اه وفيها دعا امرأته الى الوقاع فأبت فقال متى يكون قالت غدافقال ان لم تفعلي لي هذا المرادغدافاً نتطالق ثم نسياه حتى مضى العدلا يحنث اه وهذا يستثنى من قوطم اذافعل المحلوف عليه ناسيا يحنث والجواب ان الحنث شرطه ان يطاب منهاغدا وتمتنع ولم يطلب فلااستثناء (قوله والالاوانحلت) أي ان لم يوجد الشرط في الملك لايقع الطلاق وتنحل اليمين ان وجد في غير الملك واما بمجر دعدم الشرط في الملك لا تنحل عما عدم الله تعتبر الاهلية وقت التعليق قال فى القنية وفى الطريقة الرضوية أجعنا ان الاهلية فى تعليق الطلاق تعتبر وقت اليمين

## والالاوانحلت

(قوله طلقت الشابة في الحال) حاصله انه مادامتا حيت بن لايقع شئ وان مات واحدة منهمات كون الباقية أطوطهما حياة ولاينظر الى السن كما في التتاريخانية عن اليتيمة قال وأنشد لناشعرا وان حياة المرء بعد عدق ولوساعة من عمره لكثير

الاوقت الشرط حتى لو كان مفيقاوقت اليمين مجنو ناوقت الشرط يصحو يقع وعلى العكس لايصح اليمين اه (قولهوان اختلفا في وجود الشرط فالقول له) أى للزوج لانه منكروقوع الطلاق وهي تدعيه وهذا أولى من التعليل بانهمتمسك بالاصل لأن الأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل لأن الظاهر شاهدله اه لأنه لايشمل مااذا كان الظاهر شاهدالها والحكم قبول قوله مطلقا فلذا لوقال لهاان لمتدخلي هذه الداراليوم فانتطالق فقالت لمأدخلها وقال الزوج بل دخلتها فالقول لهوان كان الظاهر شاهداها وهوان الأصل عدم الدخول الكونه منكرا وأقوى منه لوقال لهاان لم أجامعك فى حيضتك فالقو للهانه جامعها معان الظاهر شاهد لهامن وجهين كون الأصل عدم العارض وكون الحرمة مانعة لهمن الجاع قيد بالشرط لأن الاختلاف لوكان في وقت المضاف كان القول لها كما اذاقال لهاأنت طالق للسنة عمقال جامعتك وهي طاهرة لايقبل قوله يخلاف مااذا كانت حائضالانه يمكنه انشاء الجاع فيهوان لم يجزشر عاامااذا كانت طاهرة فلكونه اعترف بالسبب لماقدمناان المضاف ينعقد سبيا للحال بخلاف المعلق وفي الكافي من هذا الباب لوقال لامرأته الموطوأة أنت طالق للسنة لايقع الافي طهرخال عن الطلاق والوطء عقيب حيض خال عن الطلاق والوطء فاذاحاضت وطهرت وادعى الزوج جاعها وطلاقهاني الحيض لايقبل قوله في منع الطلاق السني لانعقاد المضاف سبباللحال وأنما يتراخي حكمه فقط فدعوىالطلاق أوالجاع بعده دعوىالمانع فلايقبلقوله في منع وقوع الطلاق في الطهر اكن يقع طلاقآخر باقراره بالطلاق في الحيض وان ادعى الطلاق أوالجاع وهي حائض صدق ولوقال ان لمأجامعك فى حيضتك فانتطالق فادعى الجاع فى الحيض لا تطلق لا نه علق الطلاق بصريح الشرط والمعلق بالشرط انما ينعقد سبباعند الشرط لماعرف فاذا أنكر الشرط فقدأنكر السبب فيقبل قوله وكذا لوقال والله لاأقر بكأر بعةأشهر فمضت المدة ثمادعي قربانها في المدة لايقبل لأن الايلاء سبب في الحال لكن تراخى وقو ع الطلاق الى مضى المدة وقد مضت المدة ووقع ظاهرا فدعوى القربان في المدة دعوى المانع فلايقبل ولوادعي القربان قبل مضي المدة يقبل قوله لانه لم يقع الطلاق بعد وقدأ خبرعما يملك انشآءه فيقبل قوله وان قال ان لمأقر بك في أربعة أشهر فانتطالق فحضتالمدة نمادعىالقر بان فىالمدةلايقع لانه علىالطلاق بصريح الشرط فتىأنكر الشرط فقدأ نكرالسبب فيقبل قوله وانقال عيده حران طلقتك ثم خيرها فقالت اخترت نفسي في الجلس وادعى انك أخذت في عمل آخر قبل الاختيار وأنكرت وقع الطلاق والعتق لان سبب الطلاق وجــ والظاهر وقوعه فدعواه الاعراض دعوى المبطل فلايقبل واذا ثبت الطلاق ثبت العتق لبنائه عليه ولوقال عبده حران لم تشتغلي بعمل آخر فادعى الاشتغال بعمل آخر قبل الاختيار لا يعتق لانه أنكرشرط العتق وتطلق لماص ولو باع عبده بالخيار ثلاثة أيام للبائح ثمقال انتم البيع بيننا فعبده ح فضت مدة الخيار ثم ادعى النقض في المدة لا يقبل ويثبت الملك والعتق لان المدة اذا مضت فالظاهر ثبوت الملك نظرا الى السبب واذا ثبت الملك ببت العتق ولوقال ان لمأ نقض البيع فى الثلاث فعبدى حر فادعى النقض بعده لم يعتق لانكاره شرط العتق والملك ثابت لمامر اه وفيهمن آخ كتاب الايمان لوقال كل أمة لى حرة الا أمهات أولادي ثم ادعى أمية الولد فيهن أو بعضهن لا يصدق سواء كان معهن ولدأولا والاصلان السيداذا أوجب العتق بلفظ عام واستثني بوصف خاص ثمادعي وجود ذلك فان كان الوصف عارضا لا يقبل قوله وان كان أصليا قبل قوله لان القول قول من يتمسك بالاصل وان أوجب العتق بلفظ خاص ثمأ نكر وجود ذلك الوصف فالقول قوله لانه ينكر الاعتاق أصلا وهنا أوجب العتق بلفظ عام واستثنى بوصف خاص عارضي فكان مدعيا ابطال العتق الثابت أصلا

وان اختلفافی وجود الشرط فالقول له (قولهوقد برم به فى القنية) ذكر فيها من باب التفويض ما نصه ع ان غبت عشرة أيام ولم تصل اليك النفقة فالام بيدك شما ختلفا بعد مضيها في وصول النفقة فالقول للرأة ص مثله م على العكس اه والرمن الاول للعيون والثانى للاصل والثالث للنتفي (قوله لكن صحيح فى الخلاصة والبرازية الخ) قال الرملي برم هذا الشارح فى فتاواه بما يقتضيه كلام أصحاب المتون والشروح لانها الكتب الموضوعة لنقل المذهب كالا يخفى كذاذ كرفى منح الغفار وأقول قال فى الفيض المسكركي والاصحابه لا يكون القول قوله اه وأنت على علم بأن المطاق يحمل على المقيد في حمل اطلاق المتون على ما اذالم يتضمن دعوى ايصال مال فتأمل وفى فصول الاستروشنى و يكون القول قوط افى عدم وهو الاصحوف جامع الفائن وامن اللذخيرة ان القول قوط افى عدم

الوصول البها والقول قوله في حق الطلاق وأقول هذا القول عندى وسط والحاصل أن في المسئلة كلاما كثيرا وقد كتبنا أيضا شيئا على جامع القصولين فليتأمل اه وما اختاره الحشى هوما عليه المتون كالا بخنى لكن ماذ كره مسن ان الاقوال ثلاثة لا وجه له لان صاحب جامع

## الا اذابرهنت

الفصولين ذكر القول الاول اله يصدق الزوج لانه ينكر الحكم ثمذكر القول القول القول الذخيرة ولا يخفى ان القول المزوج في حق وصول النفقة اليها بدليل التعليل بقوله لانه ينكر الحكم أي بقوله لانه ينكر الحكم أي بوجود الشرط أما كون بوجود الشرط أما كون

فلم يصدق وقيام الوالد لايدل على صدق دعواه لاحتمال أن يكون من غيره ولكن يثبت نسب الوادمنه المحصول الدعوة في ملكه وعتق الولدولم تصر الامة أم ولده لانهاعتقت بالايجاب العام ولوعرف دعوى النسبمن المولى قبل الخصومة واختلفوا فقال المولى كنت ادعيت قبل اليمين ولم تعتق الامة وقالت الامة ادعيت بعد اليمين وقدع تقت فالقول للولى لان أمية الولد تثبت في الحال والحال يدل على ماقبله لماعرف فان قيل للامة ظاهرآخ وهوان الاصل عدم أمية الولد قلناهي بظاهرها تثبت الاستحقاق وهو يدفع ولوقال الاأمة خبازة أواشتريتهامن زيدأ ونكحتها البارحة أوالاثيبا وادعى ذلك لايصدق لان هـنه وصفة عارضة الكن القاضي يريها النساء فان قلن ثيب لا تعتق و يحلف السيد لان شهادتهن ضعيفة فلابدمن مؤيدوهو حلف المولى وان قلن بكرأ وأشكل عليهن عتقت بالايجاب العام لعدم صفة ثبوت المستثنى وانكانت ثيباوخاصم واختلفوافقال أصبتهاقبل الحلف وقالت أصبتني بعد الحلف فالقول له لان الحال يدل على ماقبله وكذا لوقال الاأمة بكرا أولم أشترها من فلان أولم أطآها البارحة أوالاخواسانية نمادعى ذلك فالقول قوله لان هذه صفة أصلية اذ الاصل هي البكارة وعدم الولادة وعدم الشراء من فلان وعدم الوطء وكذا الخراسانية لان الخراسانية من يكون مولده البخراسان فكانت صفةأصلية مقارنة لحدوث الذات ولوقال كل أمة لى بكرأ وثيب أو اشتريتها من فلان أولم اشترها منه أونكحتهاالبارحةأو ولدتمني أولم تلدمني أوخبازة أوغيرخبازة فهي حوة ممأنكرهذه الاوصاف فالقوللهلانهأ وجيالعتق بوصفخاص ثمأ نكروجودذلك الوصف فكان القول قوله اه ويجرى هـ ندافي الطلاق أيضا فاوقال كل امرأة ليطالق الاامر أة خبازة أو وطئتها البارحة ونحوه وادعي ذلك لايقبل الى آخر المسائل ماعلم ان ظاهر المتون يقتضى انه لوعلق طلاقها بعدم وصول نفقتها شهرا مادعى الوصول وأنكرت فالقول قوله في عدم وقوع الطلاق وقوط في عدم وصول المال وقد جزم به فى القنية فقال ان لم تصل نفقتي اليك عشرة أيام فانتطالق ثم اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج الوصول وأنكرت هي فالقول له اه الكن صحح في الخلاصة والبزازية كماقدمناه في فصل الامر باليدانه لا يقبل قوله في كل موضع يدعى ايفاء حق وهي تنكر كاقب ل قولها في عدم وصول المال وهو يقتضي تخصيص المتون وكالله ثبت فيضمن قبول قوط افي عدم وصول المال وهذا التقرير في هذا المحلمن خواص هذا الشرحان شاءاللة تعالى (قوله الااذابرهنت) أى أقامت البينة على وجود الشرط لانها نورت دعواهابالحجة أطلقه فشمل ما اذا كان الشرط عدميافان برهانها عليه مقبول لاف جامع الفصولين

القولله في وصول النفقة اليها أيضافلا وجهله أصلالا نهامنكرة والقول قول المنكر ولاسيا اذاعلق الشرط على عدماً داء الدين لدائنه في وقت كذا فانه لا يمكن أن يقال القول للحالف في الاداء كالا يخفي على من له أد في المام فعلم بهذا ان ما في الذخيرة تفصيل و بيان لهذا القول لا قول ثالث وهذا هو القول الذي ذكر المؤلف انه ظاهر المتون وأفتى به في فتاواه لكن أخر كلاما هنا يفيد ترجيح القول الآخر بناء على ماقاله العلامة قاسم من ان التصحيح الصريح أقوى من الالتزامي وعلى ماقاله البرهان الحلي في شرح المنية من انه لوصرح بعض الائمة بقيد لم يذكر غيره ما يخالفه يجب الا خذبه تأمل (قوله كماقد مناه في فصل الأمم باليد) عبارته هناك وان ادعى وصول النفقة اليها والاصح الناقول قولم الفي هذا وفي كل موضع بدعي إيفاء حق وهي تذكر

ومالايعلم الامنهافالقول للما في حقها كان حضت فانت طالق وفلانة أوان كنت تحبيني فانت طالق وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي فقط

(قوله فيثبت كالرالامرين الخ) أقولراً يت في نسختي القنيةمن هذاالحلمكتوبا على هامشها مانصه هذا خلاف رواية الفصول قانه قاللاتسمع البينةفي هذا والقول قول الزوج مع اليمين تأمل جدااه مارأيته أقول وهذا هوالذي يظهر لانهما اتفقاعلي أصل الحلف واختلفافي القيد وهومن غيرذنك والزوج يدعى وجود القيد وهي تنكره فكانه يدعى بذلك عدم وقوع الطلاق وهي تدعى وقوعه فالقول له ويؤ مده ماسماً تي عند قول المصنف ولا في أنت طالق انشاء الله حيثقال ويشمل مااذا ادعى الاستثناء وأنكرته فان القول قوله وكذافي دعوى الشروط (قوله وبالطهر وبقولهاطهرت فيحله) كذافها رأيناهمن النسخ والظاهران الواو فىقوله وبقولها زائدة من قــلم الناسخ لان المعنى وكاقبل اخبازها بالطهر بقولها طهرتف حل الجاع

يعتق قيل فعلى هذا لوجعل أمرهابيدها انضر بهابغيرجناية مضربها وقال ضربتها بجناية وبرهنت انهضر بهابغ يرجناية ينبغىأن تقبل بينتها وانأقامت على النفي لقيامها على الشرط حلف ان لم تجئ صهرتى هـنه الليلة فامرأتى كذافشهدا انه حلف كذا ولمتجيئ صهرته في تلك الليلة وطلقت امرأته تقبللانها على النفي صورة وعلى اثبات الطلاق حقيقة والعبرة للمقاصد لاللصورة كالوشهدا انهأسلم واستثنى وشهدآخوان انهأسلم ولميستثن تقبل بينةا ثبات الاسلام ولوكان فيهانني اذغر ضهما اثبات اسلامه عمرقم بعلامة ح قال تقبل على الشرط وان كان نفيا اه فان قلت سيآتى فى كتاب الايمان فىهذا المختصرانهلوقال عبده حران لم يحبج العام فشهدا بنحره فى الكوفة لم يعتق يعني عندهم اخلافا لحمدوعلاوا لهمابانها شهادة نفي معنى لانها يمعني لم يحج العام فهذا يدل على ان شهادة النفي لا تقبل على الشرط قلتقداختلفوا فى بناءهده المسئلة فقيل انهامبنية على مسئلة اشتراط الدعوى في شهادة عتق القن قال في جامع الفصولين فعلى هذالو وضعت المسئلة في الامة ينبغي أن تعتق و فاقا اذدعواها العتق لايشترط اه خينئذ لااشكال وأماعلى ماعلل بهفى الهداية من انهاقامت على النفي لان المقصود منهانني الحج لااثبات التضحية لانها لامطالب بها فصاركما اذاشهدوا انهلم يحج غاية الامران هذا النفي بمايحيط به علم الشاهد واكنه لا يميز بين نفي ولغي تيسيرا اله فشكل ولذا قال في فتح القديران قول مجمد أوجه ظاهره تسليم انهاعلى الشرط مقبولة ولونفيا وقدنقله عن المبسوط أيضاوسيأتي تمامه إن شاءالله تعالى ولوقال المصنف ولوادعي عليه ان الشرط قدقد وجدوا نكر فالقول له الااذاشهدت البينة لكان أولى لانه لايشترط دعوى المرأة للطلاق ولاأن تبرهن لان الشهادة على عتق الامة وطلاق المرأة تقبل حسبة بلادعوى ولايشترط حضورالمرأة والأمةلكن يشترط حضور الزوج والمولى صع تحضرالمرأة ليشيراليها الشهود ط لوشهدا انه أبان امرأ ته فلانة فقالت لم يطلقني وقال الزوج ليس اسمها فلانة وشهدا ان اسمها فلانة فالقاضى يفرق بينهماو يماثله عتق الامة فلوشهدا أنهح رها وان اسمها كذا وقالت إيحررني فالقاضي يحكم بعتقها والشهادة بحرمة المصاهرة والايلاء والظهار بدون الدعوى تقبل ويشترط حضور المشهودعليه وقيل لاتقبل بدون الدعوى فى الايلاء والظهار وفى عتى الامة والطلاق بدون الدعوى قيل يحلف وقيل لافليتأمل عند الفتوى كذافى جامع الفصولين وفى القنية ادعت انه طلقهامن غير شرط والزوج يقول طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرآة ولوادعت عليه انه حلف لايضر بهاوادعي هو انهلايضر بهامن غيرذنب وأقاماالبينة فيثبت كالاالامرين وتطلق بايهما كان اه وفي القنية من باب البينتين المتضادتين ولوقال لامرأته انشر بتمسكرا بغيراذنك فامرك بيدك فاقامت بينة على وجود الشرط وأقام الزوج بينة انه كان باذنها فبينة المرأة أولى اه (قوله ومالا يعلم الامنها فالقول لها في حقها كانحضت فانتطالق وفلانة أوانكنت تحبيني فانتطالق وفلانة فقالتحضت أوأحبك طلقتهي فقط) عليه الائمة الاربعة لانهاأمينة مأمورة باظهارما فى رجها وفائدته ترتيب أحكام الطهر وهوفرع قبول قولها كاقبل اخبارهابالحيض فانقضاء العدة وحرمة جاعها وبالطهر وبقو لهاطهرت فىحله وهي متهمة في حق غيرها ان كـذبها الزوج وان صدقها طلقت فلانة أيضا والحاصل ان المنظور اليه في حقها شرعاالاخيار بهلانهاأمينة وفيحق ضرتهامتهمة وشهادتها على ذلك شهادة فرد ولابعدفي أن يقبل قول الانسان فى حق نفسه لافى حق غييره كاحد الورثة اذا أقر بدين على الميت اقتصر على نصيبه اذالم يصدقهالباقون والمشترىاذا أقر بالمبيع لمستحق لايرجع بالثمن على البائع كذافي فتح القدير وقديفال ان المقر في المسئلتين لم يتعد ضررا قراره الى أحدوهنا تعدى الى الزوج بقطع العصمة مع كونهامتهمة

الشرط بحوزاثياته ببينة ولوكان نفيا كالوقال لقنه ان لمأدخل الدارفانت حرفيرهن القن انهلم يدخلها

فى حق نفسهاأ يضاولا بدمن قيام الحيض عندالا خبار أما بعد الانقطاع فلالانه ضرورة فيشرط قيام الشرط بخلافان حضت حيضة حيث يقبل قو لهافى الطهر الذي يلى الحيضة لاقبله ولا بعده لانهاأ خبرت عن الشرط حال عدمه والمعنى فيهان الشرع جملهاأمينة فها تخبر بهعن الحيض والطهر ضرورة اقامة الاحكام المتعلقة بهما فادامت الاحكام قائمة كان الاسمان قائمين منجهة الشرع فتصدق واذا كانت الاحكام منقضية كان الاسمان غيرثابتين فلاتصدق يخلاف المودع لوقال رددتها أوهلكت يصدق ولايشترط اتصديقه قيام الامانة لانهصارأ مينامن جهة صاحب المال صريحا وابتداء لالضرورة حيث ائتمنه صاحب المال مطلقا كذافى المعراج قيد بقوله ان حضت لانه لوقال لامرأتيه ان حضة مافانتما طالقان فقالتاحضنا لم تطلق واحدة منهماالا أن يصدقهما فان صدق احداهما وكذب الاخرى طلقت المكذبة وانكن ثلاثا فقالذلك فقلن حضنا لم تطلق واحدة منهن الا أن يصدقهن وكذا ان صدق احداهن فان صدق ثنتين فقط طلقت المكذبة دون الصدقات ولوكن أربعا والمسئله بحالها لميطلقن الاأن يصدقهن وكذا ان صدق احداهن أوثنتين وان صدق ثلاثافقط طلقت المكذبة دون المصدقات والوجه ظاهرمن الشرح وفى المحيط قال انسائه الاربع اذاحضتن حيضة فانتن طوالى فقالت واحدة حضت حيضة وصدقها الزوج طاقن لانشرط وقوع الطلاق عليهن حيضة واحدة منهن لان اجتماعهن على حيضة واحدة لايتصور فيجعل ذلك مجازا عن حيضة احداهن كالوقال لامرأ تيه اذاحضتماحيضة فانتماطالقان فاضت احداهماطلقتا وانكذبها طلقت وحدها تطليقة لانهامصدقة فىحقهادون ضراتها ولوقاات كلواحدة حضت حيضة طلقت كلواحدة تطليقة صدقهاالزوج أوكذبهالانكل واحدة مصدقة شرعافها بينها و بينزوجهاولوقال كلماحضتن حيضة فالتن طوالق فقالت كل واحدة حضت حيضة فانكذبهن طلقت كل واحدة تطليفة لانه ثبت حيضة كل واحدة فى حق نفسها خاصة دون صواحبها فلم يوجد فى حق كل واحدة الاشرط طلاق واحدة وان صدق واحدة دون الثلاث طلقت كل واحدة من الثلاث ثنتين والمصدقة واحدة لانه ثبت فى حق المصدقة دون حيض صواحبهاو ثبت في حق كل واحدة من المكذبات حيضتان حيضها باخبارها وحيضة المصدقة بالتصديق وانصد قمنهن اثنتين طلقت كل مصدقة ثنتين لوجود حيضتين في حق كل واحدة حيضتها وحيضة صاحبتها المصدقة وكل مكذبة ثلاثا أوجو دثلاث حيض فى حقها حيضها وحيضتي المصدقتين وانصدق ثلاثاطلقت كل واحدة ثلاثا اشبوت ثلاث حيض فىحق المصدقات وأربع حيض فى حق المكذبة اه ثم اعلم ان الوقوع على الضرة لم ينحصر في تصديقه وانما يتوقف على تصديقه اذالم يعلم وجود الحيض منهاأ مااذا علم طلقت فلانة أيضا كذافى الجوهرة وقيد بكو نه لايعلم الامنهالانهلوكان يعلمن غيرها توقف الوقوع على تصديقه أوالبينة كالدخول والكلام انفاقا واختلفوا فيما لوعلق طلاقها بولادتها فقالايقع الطلاق بشهادة القابلة وقال الامام الاعظم لابدمن شهادة رجلين أورجل واممأتين كمافى الجوهرة ولايشمل مالوعلقه على فعل بغير اذنهالما فى البزازية ان شربت مسكر ابغيراذنك فاممك بيدك وشرب ثماختلفا فى الاذن فالقول لهوالبينة لهااه وفى الصيرفية ان ذهبت الى بيت أبى بغيراذ نك فانتطالق فادعى اذنها وأنكرت فالقول له لانه يذكر وقوع الطلاق اه معان الاذن لايستفاد الامنها واكن يطلع عليه بالقول بخلاف الحيض والمحبة والبغض ومن قبيل الدخول والكلام مالوعلق بقوله انكنت جائعةفي بيتي قالقاضيخان انالم تكن أجائعة فى غيرالصوم لايكون حانثا ومنه مالو علقه بقوله ان لم أشبعك من الجاع قال القاضي انجامعها

واحدة منهن حتى ترى جيعهن الحيض وانحاضت بمضهن يكون ذلك بعض العلةوهي لايثبت بهاالحكم فان قلن جيعا قدحضنا لايثبت حيض كل واحدة منهن الافى حقها ولايثبت في حـق غـيرها الاأن يصدقهن فيثبت فى حـق الجيع وان صدق البعض وكذب البعض ينظرفان كانت المكذبة واحدة طلقتهي وحددها لتمام الشرطفى حقها لان قوطا مقبول فيحق نفسها وقد صدق غيرها فتم الشرط فيهاولايطاق غيرهالان المكذبة لايقبلقولهافي حق غيرهافل يتم الشرط في حق غيرها وان كذب أكثرمن واحدة لمتطلق واحدةمنهن لانكل واحدة من المكذبات لم يثبت حيضها الافى حـق نفسها فكان الموجود بعض العملة ولا تطلق واحمدة منهن حتى يصدق غيرها جيعا (قوله لانه ثبت في حق المصدقة) أىلان الحيض ثبت فى حق المصدقة دون حيض صواحمافانه لم يشبت في حقها لتكذيبهن بل ثبث حيضهن في حقهن فقط (قوله ثم اعلم ان الموقع على الضرة الخ) قال

الرملى لاينافيه ما تقدم من قوله ومالايعلم الامنها الخ اذذاك فيااذا أشكل أمرها وذافيالم يشكل بان أخبرت في وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها وشو هدالدم منها بحيث لم يبق شك تأمل

حتى أنزلت فقد مأشبعها اه وفى القنية والمسرة كالمحبة وكذا الغيرة باللسان لابالقاب اه وقدسوى المصنف بين المحبة والحيض وليس بينهما فرق الامن وجهين أحدهما ان التعليق بالمحبة يقتصرعلي الجلس اكمونه تخيربرا حتى لوقامت وقالت أحبك لاتطاق والتعليق بالحيض لايبطل بالقيام كسائر التعليقات والثاني انهااذا كانت كاذبة في الاخبار تطلق في التعليق بالحبة لما قلنا وفي التعليق بالحيض لانطلق فمابينه وبين الله تعالى حتى يحل وطؤها ديانة لان حقيقة الحبة والبغض أمرخني لايوقف عليها من قبل أحد لامن قبلها ولامن قبل غيرهالان القلب يتقلب لا يستقر على شئ فلمالم يوقف عليها تعلق الحكم باخبارها لانه دليل عليها لان أحكام الشرع لاتناط باحكام خفية وفى الفو ائد الظهيرية لوقال أنت طالق ان كنت أناأحب كذا ممقال است أحب وهوكاذب فهي امر أنه يسعه وطؤها ديانة قال شمس الأئة وهندامشكل لانه يعرف مافى قلب حقيقة وانكان لا يعرف مافى قلبها اكن الطريق ماقلناان الحكم يدارعلى الظاهر وهوالاخبار وجوداوعدماوكذا الحكم لوقال انكنت تبغضيني ولوقال ان كنت تحبيني بقابك فقالت أحبك طلقت ديانة وقضاء عند الى حنيفة وأبي يوسف لان المحبة فعل القلب فكان اطلاقها وتقييدها بالقلب سواء وانمايفيد التأكيد وقال مجدلا تطلق ديانة لان الحبة عمل القلب وجعل اللسان خلفاعنه وعند التقييد بالقاب تبطل الخلفية فيبقى الحريم متعلقا بالاصلكذا فى المعراج والظاهر من كلام مشايخنا اله لافرق بين التعليق بمحبتها اياه أو بمحبتها فراقه وذكره فى المعراج عن غير أهل المذهب فقال وفى التبصرة للخمى قال لها ان كنت تحيين فراقى فانتطالق فقالت أحب ثم قالت كنت لاعبة قال أرى أن يقع عليها ثم نقله عن الانوار المالكية وذكر في الحيط مسئلةمااذاقالان كنت تحبين الطلاق ولافرق بين الطلاق والفراق فكان منقولاعن أصحابناأيضا وأطلق في المحبة فشمل ما اذاقال ان كمنت تحبين أن يعذبك الله في نارجهنم فانت طالق ولا يتيقن بكذبها لانهااشدة بغضهااياه قد تحب التخاص منه بالعناب كذافي الهداية وذكرقاضيخان قال لامرأتهان سروتك فانتطالق فضربها فقالت سرنى قالوالانطلق امرأته لانانتيقن بكذبها قالمولا نارضى الله تعالى عنه وفيها شكال وهوان السرور بمالايوقف عليه فينبنى أن يتعلق الطلاق بخبرهاو يقبل قولها فى ذلك وان كنانتيقن بكذبها كالوقال ان كنت تحبين أن يعد بك الله بنارجهم فانتطالق فقالت أحب يقع الطلاق عليها ولوأعطى ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولايقع الطلاق لاحتمال انهاطلبت الالفين فلايسرهاالالف اه قلت بينهمافرق وقوله وانكنا نتيقن بكذبها يمنوع لماسمعته عن الهاداية من الهلايتيقن بكذبها وبهذاظهر الهلوعلق بفعل قاى وأخبرت به فان تيقنا بكذبهالم يقع والاوقع وفى البدائع ان كنت تكرهين الجنة تعلق باخبارها بالكراهة مع انها لا تصل الى حالة تكره الجنة فقدتيقنا بكذبها وقديقال ان اشدة محبتها للحياة الدنيات كره الجنة لانها لاتتوصل اليها الابالوت وهي تكرهه فلم نتيقن بكذبها وهل تكفرالمرأة بقولهاأ باأحبءندابجهنم وأكره الجنبة فاتظاهر كلامهم هناعدمه وفى المحيط لوقال لامرأتيه أشدكما حبالاطلاق وأشدكما بغضاله طالق فقالت كل واحدة أناأش دحبانى ذلك لايقعشئ لانكل واحدة مخبرة في حق نفسها شاهدة على صاحبتها بما في ضميرها لانهاتقولأناأشدحبامنها وهيأقل حبامني وهي غيرمصدقةفىالشهادة على صاحبتهافلريتم الشرط اه وقيد بمحبتها لانهلو علقه بمحبة غيرها فظاهرماف المحيط انهلا بدمن تصديق الزوج فانه قال لوقال أنت طالق ان لم تكن أمك نهوى ذلك فقالت الام أنالاأهوى وكذبه الزوج لا تطاق فان صدقها طلقت لماعرف وروى ابن رستم عن محدائه لوقال ان كان فلان مؤمنا فانتطالق لا تطلق لان هـ نـ الايعامه الاهو ولايمد تقهوعلى غيره وان كانهو بين مسلمين يصلى و يحج ولوقال لآخرلى اليك عاجة

(قولەقلت بينهمافرق)قال فى النهر وقد يفرق بينهـما بإن والام الضرب القائم بها دليل ظاهر على كذيها بخلاف مجرد محبة العذاب فانهلادليل فيه على التيقن بكذبها (قوله وقوله وان كنانتيقن بكذبها ممنوع) مقتضى كالرمه تسليم مافى المداية فكانعليه أن يقول وقوله كمالو قال ان كنت تحبيني الخ ممنوع تأمل (قوله لوقال أنتطالق انالمتكن أمك تهدوى ذلك الخ) قال الرملي فقد علمن هذه الفروع اندان علق بفعل الغير لايصدق ذلك الغيرعليه سواءكان عمالايعلم الامنهأم لا ولابد من تصديق الزوج فيهما أوالبينة فمايثبت بهامن الامرالذي يعلم تأمل

والحبة لان تعلق الطلاق باخبارها اعاهوفي المحبة أمافي الحيض فلا و يدل عليهمام من انهاان كانت كاذبة فىالاخبار تطلقىفى التعليق بالمحبة وفى التعليق بالحيض لاتطلق فمابينه وبينالله تعالى الىآخر مامر فتدبر وفيحواشي مسكين نقل الحوى عن رمن المقددسي ان عليها اليمين بالاجاع اذايسهدا من المواضع المستثناة من قولهـمكل من قبـل قوله فعليه الميين اه قلت وبرؤية الدملايقع فان استمر ثلاثاوقع من حين

ولايخنى مافيه كيف وقدمي ان الشرع جعلها أمينة فما تخير به عن الحيض والطهر وان المنظوراليه شرعا فىحقها الاخباريه وكذا مايأتى من انهما لوأخبرت عمرجعت لايرتفع الطلاقفان هذا كالصريم فهاذ كره المؤلف نعريقيد فى الحيض بالقضاء لاالديانة لماعلمت تأمل (قوله ثم قالت كان الطهرقبل الدم عشرةأيام) أى فلا يكون هـ ذا الدم حيضا لان أقل الطهـرالفاصـل بين الحيضتين خسة عشر يوما

فاقضهالى فقال امرأته طالق ان لمأقض حاجتك فقال حاجتى أن تطلق زوجتك فله أن لا يصدقه فيه ولانطلق زوجته لانه محتمل للصدق والكذب فلايصدق على غيره اه وأطلق فى المرأة فشمل مااذا كانت مراهقة لمتحض بعد لمافى الحيط لوقال لامرأته المراهقة ان حضت فانت طالق فقالت حضت أوقال لغلامه المراهق ان احتلمت فانتح فقال احتلمت تصدق المرأة ولا يصدق الغلام في رواية هشام لان الغلام ينظر اليه كيف يخرج منه المني ولايستطاع ذلك في الحيض لانها تدخل الدم في الفرج فلايعلم منهاأ ومن غيرها وفى رواية يصدق الغلام أيضاوهي الاصح لان الاحتلام لايعر فه غيره كالحيض ولذلك اذاقال احتامت في حال اشكال أمره يصدق فهاله وفها عليه لانه أخبر يخبر يحتمل الصدق والكذب فيصدق كالجارية اه ولمأرصر يحاان المرأة اذاقبل قوط افى حقهافى الحيض والمحبة فهل يكون بمينهاأ وبلايمين ووقعفى الوقاية انهقال صدقت فى حقها خاصة وظاهره انه لايمين عليها ويدل عليه قولهم ان الطلاق معلق باخبارها وقدوجه ولافائدة فى التحليف لانه وقع بقولها والتحليف لرجاء النكول وهي لوأ خبرت ممقالت كنت كاذبة لايرتفع الطلاق لتناقضها كماسيأتي نقله عن الكافي قريباان شاءاللة تعالى (قول وبرؤية الدم لايقع فان استمر ثلاثا وقع من حين رأت) يعني لايقع برؤيته فهااذاعلق الطلاق بحيضها سواء كانبان أوبني أومع نحوأ نتطالق في حيضك أومع حيضك أوان حضت لانهلم يتحقق كونه حيضا حينث فاذا استمر حينئذ ثلاثة أيام بليالها وقع الطلاق من حيين رأت الدم لانه بالامتداد تبين انه حيض من الابتداء فيجب على المفتى أن يعينه فيقول طلقتمن حين رأت الدم وليس هذامن باب الاستناد وانماهومن باب التبيين ولذاقال من حين رأت وقال المصنف في شرح المجمع انه تبين بالانتهاء انه حيض من الابتداء وأظهر منهما في المحيط لوقال لها عبده حران حضت فقالت رأيت الدم وصدقها الزوج لايحكم بعتقه حتى يستمر ثلاثة أيام فيحكم بعتقه من حين رأت لان الدم لا يكون حيضا حتى يستمر ثلاثة أيام والظاهر وان كان فيه الاستمرار ولكن الظاهر يكفي للدفع فيدفع به العبداستخدام المولى عن نفسه ولا يكفي للاستحقاق فاذا استمر تبينانه كانحيضا فيعتقمن حين رأتالدم حتى لوجني أوجني عليه كان ارشه ارش الاحزار لانه يظهر عتقمه ولايستند بمنزلة قوله انكان فلان فى الدار فانتح فظهر ذلك في آخرا انهار يظهر عتقه بخلاف قولهأ نتحرقب لموتى بشهر فاتبعده بشهر وقدجني العبد كان حكمه حكم العبيد عندأبى حنيفة لان عة العتق يثبت مستندا والاستناد لأيظهر فى حق الفائت والمتلاشي فان قال الزوج انقطعالدم فىالثهلاثة وأنكرت المرأة والعب فالقول لهما لان الزوج أقربوجو دشرط العتقظاهر الانرؤية الدم فى وقته يكون حيضا ولهندا تؤمر بترك الصلاة والصوم عمادي عارضا يخر جالمرقى من أن يكون حيضا فلا يصدق فان صدقته المرأة وكذبه العبد في الايام الثلاثة فالقول لهما وان كان بعدها فالقول للعبد اه وفي الكافي في مسئلة ان حضت فعبدي وضرتك طالق اذارأت الدم فقالت حضت وصدقها انهقبل الاستمرار يمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبدف الشكاانة لاحتمال الاستمرار فاوصدقها الزوج ثمقالت كان الطهرقبل الدم عشرة أيام لم تصدق لانه بعداقر ارهابالحيض رجوع بخلافه بعداقرارهابرؤ يةالدم ولوادعى الزوج ان الدمكان قبله الطهرعشرةأيام وقالت بلعشرين فالقول لهاولوقال وهي حائض ان طهرت فعبدى حرفقالت طهرت بعددثلاثةأيام وكذبها الزوج لايعتق وان صدقهاأ ومضت العشرة عتق وان قالت بعد العشرة عاودني الدمنى العشرة وصدقها الزوج وكذبها العبدعتق وكذالوقالت ذلك بعدما أقرت بالانقطاع وانكان وفى ان حضت حيضة يقع حين تطهر (فهله و في الثاني نظر الخ

(قوله و فى الثانى نظرالخ) قال فى النهر الظاهرانه مجول على مااذالم تكن مدخولابها وعليه فلا اشكال

حيضها خسية فقال ها أن حضت هذه المرةسية فعبدى حر فقالت رأيت الدم فى اليوم السادس الى آخراليوم وكذبها الزوج فالقول له لانكاره شرط العتق بخلاف مااذاعاق عتقه بأصل الحيض فادعى الزوج الانقطاع فى الثلاث وادعت الامتداد فالقول لها وان صدقها الزوج بالدم فى اليوم السادس توقف العتق فانجاوز العشرة تبين انه لميكن حيضاولم يعتق وان لم يجاوز عتق فان مضت فادعتالانقطاع فيها وادعى المجاوزة فالقول لهولاعتق ولوأخبرت فىالعشرة بالانقطاع ثم قالتعاودني الدم لايقبل قوطما وان صدقها الزوج ولوكانت عادتها خسة فطلقها في مرض موته فاضت حيضتين ممات الزوج فى الثالثة بعد خسة فقالت الورثة طهرت على رأس الجسة ولاميراث الك وقالت لم ينقطع وأرى الدم في الحال فالقول لها لأن الاصل في كل ثابت دوامه فهي تتمسك بهذا الظاهر لدفع الحرمان وهو حجة للدفع وتمامه في الكافي ومن أحكام الوقو عمن الابتداء انهالوكانت غيرمد خولة وتزوجت حين رأت الدم فان الذكاح صحيح ومن أحكامه انهالا تحسب هذه الحيضة من العدة لانها بعض حيضة لانه حين كان الشرط رؤ ية الدم لزمأن يقع الطلاق بعد حيضها وفى الخانية رجل قال لامرأ ته قبل الدخول اذا حضت فانتطالق فقالت حضت وتزوجت من ساعتها ثممانت قال محدمير اثهاللزوج الاول دون الثاني وقال لايدرى أكان ذلك حيضا أولا اه ومن أحكامه أيضا ان الطلاق بدعى ومنهاانه لوخالعهافي الثلاث بطل الخلع الكونهامطلقةذ كرهمافي الجوهرة وفى الثاني نظر لان الخلع يلحق الطلاق الصريح كاقدمناه فيآخ بالكنايات وذكرالمؤلف فيالمستصفى من باب المسح على الخفين الاحكام تثبت بطرقأر بعةالاقتصار كماذا أنشأالطلاق أوالعتاق وله نظائرجة والانقلاب وهوانقلاب ماليس بعلة علة كمااذاعلق الطلاق أوالعتاق بالشرط فعنه وجودالشرط ينقلب ماليس بعلةعلة والاستنادوهو ان يثبت فى الحال ثم يستندوهو دائر بين التبيين والاقتصار وذلك كالمضمونات علك عنداداء الضمان مستندا الى وقت وجود السبب وكالنصاب فانه يجب الزكاة عندتمام الحول مستندا الى وقت وجوده وكالطهارة فىالمستحاضة والتيمم ينقض عندخو وجالوقت ورؤيةالماء مستندا الىوقت الحدث ولذاقلنا لايجوز المسح لهما والتبيين وهوان يظهر فى الحال ان الحريكم كان ابتا من قبل مثل أن يقول فى اليوم ان كان زيد في الدار فانت طالق وتبين في الغدوجود ه فيها فيقع الطلاق في اليوم و يعتبر ابتداءالعدةمنه وكمااذاقال لامرأ نهاذاحضت فانتطالق فرأت الدم لايقضي بوقوع الطلاق مالم يمتد ثلاثة أيام فاذا امتد ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت والفرق بين التبيين والاستناد ان التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد وفي الاستناد لا يمكن وفي الحيض يمكن أن يطلع عليه بان يشق بطنها فيعلمانه من الرحم وكذايشترط المحلية فى الاستناد دون التبيين وكذا الاستناد يظهر أثره ف القائم دون المتلاشي وأثر التبيين يظهر فيهما فاوقال أنتطالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق حتى عوت فلان بعداليمين بشهر فانمات لتمام الشهر طلقت مستندا الىأول الشهر فتعتبر العدةمن أوله ولو وطئها في الشهر صارمراجعا لوكان الطلاق رجعيا وغرم العقر لوكان بائنا ويردالزوج بدل الخلع اليها لوخالعها فى خلاله تممات فلان ولومات فلان بعد العدة بان كانت بالوضع أولم تجب العدة لكونه قبل الدخوللا يقع الطلاق لعدم المحلو بهذا تبين انه فيها بطريق الاستناد لابطريق التبيين وهو الصحيح ولوقال أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر يقع مقتصر اعلى القدوم لامستندا اه (قوله وفي ان حضت حيضة يقع حين تطهر ) يعنى اما عضى العشرة مطلقا أو بانقطاع الدم مع أخذشي من أحكام الطاهرات اذا انقطع لاقلمنهالان الحيضة اسم للكاملة وكندا اذاقال نصف حيضة أوثلثهاأ وسدسها أوأنت طالق مع حيضتك أوفى حيضتك بالتاء كقوله ان صمت يوما أوصليت صلاة لايحنث الابصوم يوم كامل

وفى ان ولدت ذكرا فات طالق واحدة وان ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الاول تطلق واحدة قضاء وثنتين تبزها ومضت العدة

(قولهولكن اذاطهرت يقع) ظاهر وانه لا يحتاج الى الاخبارثانيا حالة الطهر لكن فى التتارخانية عن الذخيرة عن الجامع ولايقع الطلاق الااذا أخبرت عند الطهر بعدانقضاء هده الحيضة فينثذيقم الطلاق لاخبارها عماه وشرط وقوع الطلاق حال قيامها (قوله لاتصـلق حتى تحيض) أي ولايتوقف على الطهر لان الكارم فها اذا قال لها اذاحضت بخالف مامر فانها اذا أخررت بحيضتها الثانية لايقبل حتى تطهر لانها مصورة فمااذاقال اذاحضت حيضة وهي اسم للكاملة تأمل (قوله بخلاف مااذا قدم أومات) الظاهر ان مازائدةأوفيه سقط والاصل بخلاف مااذاقال اذاقدم أوماتفليراجع

وبشفع بخلاف ماتقدم لانه يدل على جنس الحيض فهو كقوله ان صمت أوصليت وأشار بقوله حين تطهر الى انه ليس بردعى وأشار بقوله حين رأت الدم الى إنه يدعى والى انهالو كانت حائضا لا تطلق مالم تطهر تمتحيض كقوله لطاهرة اذاطهرت فانتطالق لمتطلق حتى تحيض ثم تطهر لماقدمناان اليمين تقتضي شرطام ستقبلاوفي الصحاح الحيضة بالفتح المرة الواحدة والحيضة بالكسر الاسم والجم الحيض اه وفي الخانية لوقال لها وهي حائض اذاحضت فانتطالق فهو على حيض في المستقبل ولوقال لهاان حضت غدافانت طالق وهو يعلم انها حائض فهوعلى دوام ذلك الحيض الى الغدان دام الى ان يطام الفجر من الغدطلقت لان الحيضة الثانية لايتصور حدوثها من الغدفيحمل على الدوام اذاعلم اه وفي الكافي لوقالت بعدعشرة أيام حضت وطهرت وكذبهاالزوج تطلق لانهاأ خبرت عن الامانة ف أوانها ولوقالت بعدمضى شهراني حضت وطهرت ثمحضت حيضة أخرى وأاالآن حائض لايقبل قوطما واحكن اذا طهرت يقع لانهاأ خرت الاخبارعن أوانه فصارت متهمة ولوقال اذاحضت فانت طالق فقالت بعد خسة أمام حضت وأناحائض الساعة فالقول لهالان الاخبار فيأوانه ولوقالت حضت وطهرت لاتصدق حتى تحيض لانهاأ خـبرت والحال منافية لماأخـبرت اه وفى تاخيص الجامع للصدر من ملك الانشاء ملك الاخبار كالوصى والمولى والمراجع والوكيل بالبيع ومن له الخيار قال اذاحضت حيضة فانتطالق فقالت بعدمدة محتملة حضت وطهرت وقع ولوقالت حضت وطهرت وأناحائض لاحتى تطهر ولوقال اذا حضت فقاات حضت منذ خسة أيام وقع ولاتهم في التأخير للعذر ولوقالت وطهرت لا اه وذكر في باب الخنث يقم بالحيض والفعل قالأنتطالق قبلأن تحيضي حيضة بشهر فحاضت بعده طلقت والاينتظر الطهر للبينونة واختلفوا والاصح فيهأ نه يقتصر ولوقال قبل قدوم فلان أوموت فلان بشهر وتقدم القدوم يقع والموتلا مخلاف مااذاقدم ومات للتعليق اه وفي الجوهرة أذاحت نصف حيضة فانت طالق واذاحضت نصفهاالآخ فانتطالق لايقعشئ مالم تحض وتطهر فاذا حاضت وطهرت وقع تطليقتان ولوقال لها وهي حائض اذاحضت فانتطالق أوقال وهي مريضة اذامر ضت فهذاعلي حيض في المستقبل ومرض فىالمستقبل فان نوى مايحدث من هذا الحيض أومايز يدمن هذاالمرض فهو كانوى وكذااذا قال اصاحبة الرعاف ان رعفت وكذا اذاقال للحبلي اذاحبات فهو على حبل في المستقبل ولونوي الحبل الذى هي فيه لا يحنث لانه ليس له أجزاء متعددة وانما هو معنى واحد بخلاف الحيض وأخواته لان له أجزاء اه وفى الحيط لوقال اذاحضت حيضة فانتطالق مم قال ان حضت حيضتين فانتطالق فحاضت حيضة يقع واحدة باليمين الاول فاذاحاضت أخرى يقع أخرى باليمين الثانية لان الحيضة الاولى كل الشرط لليمين الاولى وشطر الشرط لليمين الثاثية فاذاحاضت أخرى فقدتم الشرط لليمين الثانية فان قال ثم اذاحاضت والمسئلة بحاطمالا يقعشع حتى بوجد حيضتان بعدالاولى لان كلة عملاتعقيب مع التراخي فيقتضي وجود الحيضتين بعدالاولى اه (قوله وفي ان ولدتذ كرافانت طالق واحدة وان ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدرالاول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها ومضت العدة لانهالو ولدت الغلام وقعت واحدة وتنقضي عدتها بوضع الجارية ثم لايقع أخرىبه لانه حال انقضاء العدة ولوولدت الجارية أولا وقعت تطليقتان وانقضت عدتها بوضع الغلام عملايقع شئ آخر بعلاذ كرناائه حال انقضاء العدة فاذافى حال تقع واحدة وفى حال تقع ثنتان فلاتقع الثانية بالشك والاولى أن يؤخذ بالثنتين تنزها واحتياطا والعدة منقضية بيقين لمابيناقيد بقوله لم يدرالاول لانهلو علم فقد بيناه وان اختلفا فألقول للزوج لانكاره وأشار بمضى العدة الى انه لارجعة ولاارت كاف غاية البيان وقيد بقوله ان ولدت لانه لوقال ان كان حلك غلاما فطالق واحدة أوجار يةفثنتين فولدتهمالم تطاق لأنجلك اسمجنس مضاف فيع كاه فالم يكن الكل غلاماأ وجارية

بالجارية الاولى لان العدة لاتنقضى مابيق في البطن ولدوان كان آخرا يقع ثنتان بالجارية الاولى ولايقع بالثانية شئ لان الميين بالجارية انحلت بالاولى ولا يقع بالغالم شئ لانه حال انقضاء العدة وتردد بين ثلاث وثنتين فيعكم بالاقل قضاءو بالا كثر تنزها ( توله وقعت واحدة قضاء وثلاث تنزها) قالفالفتح لانهان كان الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهما ولايقع بالثاني شئ ولا بالجارية الاخيرة لانقضاء العدةوان

والملك يشــترط لآخر الشرطين

كان الجارية أولا أووسطا وقع ثنتان بها وواحدة بالغلام بعدهاأ وقبلها فتردد بين ثلاث وواحدة (قوله ولايقع الطلاق مالمتله) قال بعض الفضلاء ظاهره ان الط\_لاق يقع عقب الولادةمع ان الطلاق معلق بالحبل لابالولادة وتعليقه بالحبال يقتضي وقوعه عجرد حصول الحبل بعاد اليمين الااذا ولدتلا كثر من سنتين من وقت اليمين فشرطناه به فاذا ولدت ظهران الطلاق قدوقعمن أول الخبيل كماتقدم في

لميقع كمافي قولهان كان مافي بطنك غلاما والباقى بحاله وقولهان كان مافي هـ ندا العدل حنطة فهي طالق أودقيقافطالق فاذافيه حنطة ودقيق لاتطلق بخلاف قولهان كان في بطنك غلام والباقى بحاله حيث تقع الثلاث وقيد بقوله فولدتهماأى الغلام والجارية لانهالوولدت غلاما وجاريتين ولم يدر الاول وقع الثلاث تنزهاوثنتين وقضاء ولوولدت غلامين وجارية وقعت واحدة قضاء وثلاث تنزها وقدمنا ان الولادة لاتثبت بقوطااتفاقابل لابدمن نصاب الشهادةعنده وامرأةعندهما ولوعاق طلاقها بولادتها ولدافولدت ميتاطلقت وسيأتى تمامه فى الايمان وفى المحيط قال كلما ولدت ولدافاً نتطالق فولدت ولدين في بطن فان كان بينهماأقلمن ستةأشهر طلقت بالاولوا نقضت عدتها بالثاني ولايقع طلاق آخو ولو ولدت ثلاثة أولادوقع ثنتان ولوولدت ثلاثابين كل ولدين ستةأشهر وقع ثلاث وتعتد بثلاث حيض ولوقال لامرأته الحامل كلكاولدت فأنتطالق للسنة فولدت ثلاثة في بطن واحد لم يقع عندهما حيتي تطهر من نفاسها فيقعنى كلطهر تطليقة وعند مجمدوز فرطلقت واحدة بالولدالاول وتنقضي عدتها بالاخير ولوقال لامرأتيه كلاولدتماولدا فأنتماطالقان فولدت احداهما نمالا خرى آخونم الاولى آخر نم الاخرى آخر فى بطن واحد حتى ولدت كل واحدة ولدين طلقت الاولى ثنتين وانقضت عدتها بولدها الثانى والاخرى الاثاوانقضت عدتها بولدها الثانى ولوكان بين ولدىكل واحدة ستة أشهر فأكثرالي سنتين طلقت الاولى ثنتين وانقضت عدتها بالولدالثاني وثبت نسب الولدين وطلقت الاخوى واحدة وانقضت عدتها بالولد الاولولا يثبت نسب ولدهاالثاني ولوقال لامرأ ته الحامل اذاولدت ولدافأ نتطالق ثنتين ثم قال ان كان الولدالذي تلدينه غلامافأ نتطالق فولدت غلاما طلقت ثلاثا ولوقال ان كان الولدالذي في بطنك غلاما والمسئلة بحاله اطلقت وعامه في الحيط وقيد بالولادة لأنه لوعلى طلاقها بحبلها فالمستحب ان لايطأها الابالاستبراء لتصور حدوث الحبل ولايقع الطلاق مالم تلدلا كثرمن سنتين من يوم الميين لانه علقه بحدوث الحبل بعد داليمين ويتوهم حدوث الحبل قبل اليمين الى سنتين فوقع الشك في الموقع فلايقع بالشك كذافى المحيط وذكرقاضيخان انهلوقال انلم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا فجاءت بولد لأقلمن سنتين بيوم من وقت اليمين لا تطلق في الحد يكروان جاءت لا كثرمن سنتين بيوم طلقت فان حاضت بعد اليمين لايقر بهالاحمال أن لاتكون حاملا وكذا اذالم تحض لاينبغي له أن يقر بهاحتي تضع اه (قوله والملك يشترط لآخوالشرطين لان محة الكلام بأهلية المتكلم الاان الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاءغالب الوجود لاستصحاب الحال فتصح اليمين وعندتمام الشرط لينزل الجزاء لانه لاينزل الافى الملك وفيابين ذلك الحال حال بقاء اليميين فيستغنى عن قيام الملك اذبقاؤه بمحله وهوالذمة فالمرادمن اشتراطه لآخوهما بيان عدم اشتراطه لاولهما فلاينافي اشتراطه وقت التعليق وأيضاعم الاشتراط وقت التعليق من قوله أول الباب فلوقال لاجنبية ان زرت فأنت طالق لم يصح لكن فى القنية قبيل النفقات معزيا الى الملتقط قال حلال الله على حرام ان فعلت كذا وايس له امرأة فتزوج مم فعل ذلك الفعل لاتطلق حج طلقت اه وينبغى الاعتماد على الاول لماذكر ناوأراد من الشرطين أمرين يتعلق الطلاق بهماولا يقع باحدهم اسواء كاناشرطين حقيقة بتعددأ داة الشرط أولااما الاول فبان عطف شرطاعلي آخو وأخرالجزاء نحواذاقدم فلان واذاقدم فلان فأنتطالق فأنهلا يقع حتى يقدمالانه عطف شرطا محضاعلى شرط لاحكمله نمذ كرالجزاء فيتعلق بهدما فصار اشرطاواحدا فلايقع الابوجودهما فان نوى الوقوع بأحدهم اصحت نية تقديم الجزاء على أحدهما وفيه تغليظ أوبان كررأ داة الشرط بغير عطف كقولهان أكات أولبست فأنتطالق فانهالا تطلق مالم تلبس ثم تأكل فيقدم المؤخر وكذالو

مسئله استمرار الدم و يدل على هذا قوله فالمستحب أن لا يطأها الاباستبراء لتصور حدوث الحبل (قوله فلاً ينافى اشتراطه وقت التعليق) أى فى صورة ما اذالم يكن مضافا الى الملك

قالكل امرأة أتزوجهاان كلت فلانافه عطالق يقدم المؤخر فيصير التقدير ان كلت فلانا فكالمرأة أنزوجهاطالق واستغنى عن الفاء بتقدير الجزاء فالكلام شرط الانعقاد والتزوج شرط الانحلال وأصله قوله تعالى ولاينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم فالمعنى ان كان الله يريدأن يغو يكم فلاينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم ووجه المسئلة انه لا يمكن أن يجعل الشرطان شرطاواحدا لنزول الجزاء لعدم العطف وانروى عن محدفى غيررواية الاصول انه رجم عن التقديم والتأخير وأقركل شرط فىموضعه وهورأى امامالحرمين من الشافعية لان الاصلعدم التقدير الابدليل والكلام في موجب اللفظ ولاالشرط الثاني مع مابعده هو الجزاء للاول اعدم الفاء الرابطة ونية التقديم والتأخيرا حق من اضمار الحرف لانه تصحيح للنطوق من غير زيادة ثيئ آخ فكان قوله ان أكات مقدمامن تأخير لانه في حيزالجواب المتأخر والتقديران ابست فان أكات فأنت طالق وهذا اء على ماقدمناه من لزوم التنجيز في مثل ان دخلت الدارأ نتطالق وعلى ماقدمناه عن أبي بوسف اضمار الفاء يجيأن لايعكس الترتيب وفى التحر يدلوقال لامرأته ان دخلت الدار فأنت من روم الإنالا بدمن اعتبارا لملك عند الشرط الاول فان طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وهي في العدة م م م التا وهي في العدة طلقت اه وهو على الظاهر من التقديم والتأخير ف كان المتقدم شرط الانحلال فيعم والملك عنده وعلى هذالوقال ان أعطيتك ان وعدتك ان سألتيني فأنت طالق لا تطانق حتى تسأله أولام يعد دهائم يعطيه الانه شرط فى العطية الوعد وفى الوعد السؤال فكائنه قال ان سألتيني ان وعد تك ان أعطيتك كذافي فتح القدير وهذا اذالم يمكن الشرط الثاني مترتباعلي الاقل عادة فان كان كذلك كان كل شرط في مر مضعه نحوان أكات ان شربت فأنت كذا كان الاكل مقدما والشرب مؤخوا حتى اذا شرب ثم أكل لم يعنو تركل شرط في موضعه ولوقال ان شربت ان أكلت يؤخوا الشرط الاقل ولوقال ان دعوتنى ان أجبتك يد تركل شرط في موضعه ولوقال ان أجبتك ان أ دعوتني تؤخوالا جابة ولوقال ان لبست طيلسانا ان أتيتني بقركل فيموضعه ولوقال ان أتيتني ان لبست طيلسانا يؤخوالاتيان ولوقال ان ركبت الدابة ان أتيتني يقركل في موصر مه بخلاف ان أتيتني ان ركبت الدابة لانهمامتي كانام تبين عرفاأضمرت كلة ثمواذالم يكونام تبين عرفالم يب تالعطف بينهما لاعرفا ولاذ كرافتي أقركل شرط في موضعه لايتصل الجزاء بأحد الشرطين اه كذافي الجيط و في البزازية وفىالفارسية المقدم مقدم والمؤخرمؤخر وعليهالاعتمادوذ كرالقاضىفى تفسيره ان قوله رولاينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح لكم شرط ودليل جواب والجلة دليل جواب قوله تعالى ان كان الله يريد أن يغو يكم تقدير الكلام انكان الله يريدأن يغويكم فان أردت أن أنصح لكم لاينفعكم نصحى اه وجعل فى فتح القدير من هذا القبيل قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسه اللنبي ان أراد الني أن يستنكحهاقال فالمعنى ان أرادأن ينكح مؤمنة وهبت نفسها فقدأ حللناها اه وذكرالقاضي ان قوله تعالى ان أراد الني شرط للشرط الاول في استيجاب الل فان هبتها نفسهامنه لا توجب له حلاالا بارادته نكاحها فأنهاجارية مجرى القبول اه فلم تكن من هذا القبيل وفى المعراج انها محتملة للامرس فان ارادة النيمتأخ ة فانها كالقبول ويحتمل تقدم ارادة الني فاذا فهمت ذلك وهبت نفسها له اه وذ كر في الحيط انهاعلي ثلاثة أوجه أحدها إذا أخرالجزاء عن الشرطين والثاني اذاقدمه والثالث اذاوسطه أماالاول والثاني فعلى التقديم والتأخير وأماالثالث فيقركل شرط في موضعه ولا يكون من المسائل المعترضة لانه لاحاجة الى التقديم والتأخير لانه تخلل الجزاء بين الشرطين بحرف الوصل وهو الفاء فيكون الاول شرطالا نعقاد اليمين والثاني شرط الحنث اه وكذافي البدائع في مسئلة توسط

(قوله ولاالشرط الثانى) عطف على قوله لايمكن أن يجعل الشرطان شرطا وإحدا

(قوله وقيدنا بكون الامرين تعلق الطلاق بهدما) أى حيث قال في صدر المقولة وأرادمن الشرطين أمرين يتعلق الخ (قوله واعتراض الكال على الشارح الخ) قال في النهردعواه أى المؤلفان الشارح لم يجعله من تعدد الشرط كمافه مه في فتح القدرسهم وذلكانه قال بعد ذكر كالم المصنف يعنى اذاكان الشرط ذاوصفين الخ وهوظاهرفي ان هذامن تعدد الشرطين وكان العددر للشارحانه لايصح أن يراد كل شرطين لما يرد عليه مااذا وسط الجزاء فانه حينئذ يشترط الملك لاوطما يخسلاف كل شرط ذى وصفين فان اشتراط الملك لآخره صحيح فتدبر اه ويدل عليه ان المؤاف ذكر أولا ان المراد بالشرطين أمران يتعلق الطلاق بهماولا يقع بأحدهماسواء كاناشرطين حقيقة أولافقد أدخل بهذا التعميم مسئلة الكادمي كالام المصنف فافى الشرح مبنى عليمه فقول المؤلف لامن قبيل تعددالشرط فيه نظر لخالفته المهده نفسه وأمااعتراض الكال على الشارح فهو مبنى على اعتبار حقيقة الشرط كإيظهرمن مراجعة كلامه

الجزاء فقال لوقال لام أتهاذا دخلت الدارفأ نتطالق ان كلت فلانايشترط قيام الملك عندوجود الشرط الاولوهوالدخول لانهجعل الدخول شرط انعقاد اليمين كأنعقال عند الدخول ان كلت فلانافأ نتطالق والمين لاتنعقد الافى الملك ومضافة الى الملك فان كانت فى ملكه عند دخول الدار صحت العين المتعلقة بالكلام فاذا كلت يقع وان لم تكن في ملكه عند الدخول بأن طلقها وانقضت عدتها م دخلت لم يصح التعليق وان كلت وان طلقها بعد الدخول مم دخلت في العدة مم كلت فيها طلقت اه والحاصل ان الجزاء اذا كأن متوسطافلا بدمن الملك عندالشرطين وانكل شرط يقرف موضعه فلم تكن هذه المسئلة داخلة نحت قوله والملك يشترط لآخو الشرطين الاباعتباران الشرط الاول هوشرط الانعقاد وقدمناان الملك لابدمنه وقت التعليق فينتذ ليس معلقا الابشرط واحد فجعله في فتح القديرمن قسم تقديم المؤخر منهمامن كلام التجريد وهم لماعلمت انكل شرط في موضعه وهذا كله اذا كان الشرط الثاني غير الاولفانكان عينه فقال فى البزازية ان دخلت هذه الداران دخلت هذه الدار فعبدى حروهماوا حد فالقياس عدم الحنث حتى تدخل دخلتين فيها وفى الاستحسان يحنث بدخول واحدو يجعل الباقى تكراراواعادة ولقائلأن يقول لوجعل الثانى تكرار الزم نبوت الحرية حالاعلى قول الامام ويصير الثاني فاصلاكما فيأنت حروحوان شاءالله ويجاب بأن يجعل الثاني تكر ارامعني لالفظالان الثاني عطف على الاول ولا يعطف الشئ على نفسه والعبرة في الباب للفظ فاذا انتني التكرار لفظا كان الثاني حشوا فصارفا صلاوفها نحن فيه الثاني غيرمعطوف على الاول فأمكن جعل الثاني تكرار افكان واحدامعني فلايفصل ونظيره حرحوان شاءاللة تعالى اه وقدمناعن المحيط انه لوقال ان تزوجتك وان تزوجتك فأنت طالق لم يقع حتى بتزوجها مرتين بخلاف مااذاقدم الجزاءأ ووسطه اه فعلى هذا يفرق بين مااذا كان بالواوو بدونه فهااذا أخرالجزاء وكانا يمعني واحد فليحفظ وذكر فى الخانية هذه المسئلة ثم قال ولوقال اذادخلت الدار فأنت طالق اذادخلت هـ نه الدار لانطلق مالم تدخـ ل مرتين ولانطلق مالم يتزوج مرتين أه فعلى هذا اذا كانا يمعنى واحد بلاعطف فان تأخ الجزاءعنهما فالشرط أحدهما وان توسط فلابدمن الفعل مرتين وقيدنا بكون الامربن تعلق الطلاق بهمالانه لوقدم الجزاء وأخوالشرط عمذ كر شرطا آخر بعطف فان الطلاق فيه معلق بأحدهما نحوأ نتطالق اذاقدم فلان واذاقدم فلان أوذكر بكامة انأومتي فأيهماقدمأ ولايقع الطلاق ولاينتظر قدوم الآخر ولوقدمام عالايقع الاواحدة ولابدمن الملك عندا بهما وجدوكذالو وسط الجزاء مع العطف نحوان قدم فلان فأنت طالق واذاقدم فلان فأبهما سبق وقع ثم لايقع عندالشرط الثانيشئ الاأن ينوى ان يقع عندكل واحد تطليقة فتقع أخرى عندالثاني واماالثاني أعني ماليساشرطين حقيقة وهوأن يكون فعلامتعلقا بشيئين من حيث هومتعلق بهمانحوان دخلت هذه الداروهذه أوان كلت أباعمرووأ بايوسف فكذافانهما شرط واحد الاأن ينوي الوقوع بأحدهمافا شترط للوقوع قيام الملك عندا خرهما وكذا اذا كان فعلاقا تمابا ننين من حيث هوقاتم مهمانحوا ذاجاءز يدوعروفكذافان الشرط مجيتهما فاذاعرف هذافقصر الشارح كالام المصنف على القسم الثاني عالا ينبغى واعتراض الكالعلى الشارح في جعله مسئلة الكلام من تعدد الشرط سهولانه اغاجعله من قبيل الشرط المشتمل على وصفين وعليه حل عبارة المصنف لامن قبيل تعددالشرط والحاصلانه اذا كرأداة الشرط من غيرعطف فان الوقوع يتوقف على وجودهماسواء قدم الجزاءعا يهماأ وأخره عنهماأ ووسطه لكن ان قدمه أوأخره فالملك يشترط عندآخرهما وهو الملفوظ به أولاعلى التقديم والتأخير وان وسطه فلابدمن الملك عندهما وانكان بالعطف فانه موقوف على أحدهماان قدم الجزاءأ ووسطه وأمااذا أخره فانه موقوف عليهما وان لم يكرر أداة الشرط فانه لابدمن

وجودالشيئين قدم الجزاء عليهما أوأخره عنهما هذاماظهرلى من كالمهم وفى الولوالجية اذاقال ان دخلت الدار فأنتطاق وطالق وطالقان كلت فلانا فالطلاق الاول والثائي يتعلق بالشرط الاول والثالث بالشرط الثانى حتى لودخلت طلقت تطليقتين ولوكله طلقت واحدة لاان يصير الشرط الاول شرط الانعقاد فى حق السكل والثاني شرط الانحلال في حق السكل لا مالو علقنا الجزاء الثاني بالدخول كان الجزاء مؤخرا عن الشرط ولوعلقناه بالكلام كان الجزاء مقدماعلى الشرط والأصل ف الشرط هو التقديم فهما أمكن حفظه على الأصل لايغير ولوقال امرأته طالق ان دخات الدار وعبدى وعلى المشى الى بيت اللة تعالى ان كلت فلانا فالطلاق على الدخول والعتق والمشي على الكلام ألحق الجزاء المتوسط بالشرط الاخيرهنا بخلاف ماتقدم لان عةالكلام متفق عليه لانه عطف الاسم على الاسم فصار الوصل أصلا وانمايقطع اضرورة ولاضرورة فى حق المتخلل أماهنا فالكلام منقطع لانه عطف الاسم على الفعل فلايلحق بالاولالالضرورة لانهأ مكن الحاقه بالثاني انهمي وتمام تفريعات الطلاق المعلق بالتزوج وبالكلام مذكور في تتمة الفتاوي من فصل تعليق الطلاق بالملك وفي البزاز يةمن الاعان والطلاق المضاف الى وقتين ينزل عند أوطما والمعاق بالفعلين عندآ خوهما والمضاف الى أحد الوقتين كقوله غدا أوبعدغد ينزل بعدغد ولوعلق باحد الفعلين ينزل عندأ وطماوا لمعلق بفعل ووقت يقع بايهما سبق أنتهى وقدمناه في فصل اضافة الطلاق الى الزمان وفي الخانية قال لهاان دخلت دار فلان وفلان يدخل في دارك فأنتطال فدخلت المرأة دارفلان وفلان أم يدخل دارها حنث في عينه لانه يراد بالعمين أحدهما دون الجمع انهى (قوله ويبطل تنجيز الثلاث تعايقه) أى تعليق الثلاث على ما يشير اليه أ كثر الكتب والاولى ان يعود الى الزوج ليشمل مادون الثلاث كذافى شرح مسكين قلت الاولى ان يعود الى الطلاق لان الكلام فيه حتى لوقال لهان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أوقال واحدة أوقال ثنتين تم طلقها ثلاثا ثم عادت اليه بعدر وج آخر ثم دخلت لم تطلق لان الجزاء طلقات هـ ندا الملك لانهاهي المانع لان الظاهر عدم مايد د والمدين تعقد للنع أوالحلواذا كان الجزاء ماذ كرناه وقدفات بتنجيز الثلاث المبطل للحلية فلاتبق الميين قيد بالثلاث لانه لونجز أفل منها لا يبطل التعليق لان الجزاء باق لبقاء محله فلوطلقها ثنتين ثم عادت اليه بعدزوج آخر وقد كان علق الثلاث ثم وجد المعلق طلقت ثلاثا اتفاقا اماعند هما فاوقوع المعلق كله لان الزوج الثاني هدم الواقع وأماعند مجد فاوقوع واحدة من المعلق لان الثاني لايهدم عنده ولوكان المعلق طلقة والمنجز ثنتين ثمعادت اليه بعدز وجآخر ثم وجد الشرط فعند محمد تحرم ح مةغليظة بالمنجز والمعلق وعند وهمالاتحرم اذيملك بعدوقوع الطلاق المعلق تنتين لهدم الثاني مانجزه الاول وقيدبالطلاق لان الملك اذا زال بعد تعليق العتق لا يبطل التعليق كما اذاقال لعبده ان دخلت الدار فأنتح ثمباعه ثماشتراه ثمدخلعتق لانالعبد بصفةالرق محل للعتق وبالبيع لم تفت تلك الصفةحتي لوفاتت بالعتق بطلت اليميين حتى لوارتد ولحق بدارا لحرب ثمسي شمملكه المولى ودخــ لالدار لم يعتق كذافى المعراج وصوابه حتى لوارتدت لان المرتدلا يملك بالسبى وأنماهوفى الامة وقيد بتعليق الطلاق لان تنجيزا الثلاث لا يبطل الظهار منجزا كان أومعلقا كماأذاقال ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمى مطلقها ثلاثا محدخات بعد ماعادت اليه بعد زوج آخر كان مظاهر الان الظهار تحريم الفدل لاتحريم الحل الاصلى احكن قيام النكاح شرط له فلايشترط بقاؤه لبقاء المشروط كالشهود فى النكاح بخـ لاف الطلاق لانه تحريم للحل الاصلى وفى فتح القـ دير وأور دبعض أفاضـ ل أصحابنا انه يجب ان لايقع الاواحدة كقول زفر لقولهم المعلق تطليقات هذا الملك والفرض ان الباقي من هذا الملك ليس الاواحدة فصاركمالوطلق امرأنه تنتين ثمقال أنتطالق ثلاثافا نمايقع واحدة لانهلم يبق في ملكه سواها

ويبطل تنجيز لثلاث تعليقه

(قوله لا نه عطف الاسم على الفعل) فيه نظر فتأمل (قوله قات الاولى أن يعود المالطلاق) قال في النهر لا يخفي ان اضافة المصدر الى فاعله هي الأصل (قوله وفي فتح القدير وأورد الح) هذا وارد على قوله فاوله الميه عادت اليه بعد زوج آثر الح في في الناسب ذكره هذاك

ولوعلق الشلاث أوالعتق بالوطء لم يجب العقر باللبث

والجوابأن هنده مشروطة والمعنى ان المعلق طلقات هذا الملك الثلاث مادام ملكه لها فاذازال بقى المعلق ثلاثامطلقة كماهواللفظ أكن بشرط بقائها محلاللطلاق فاذا نجز ثنتين زالملك الثلاث فبتي المعلق ثلاثامطلقةما بقيت محليتها وأمكن وقوعها وهذاثابت في تنجيزه الثنتين فيقع والله أعلما نتهيي وقدمنا ان عمايبطل التعليق خاقه بدار الحرب قال في الجمع فلحاقه من تدامبطل لتعليقه أي عند الامام وقالا لالان زوال الملك لايبطله ولهان ابقاء تعليقه باعتبار قيام أهليته وبالارتداد ارتفعت العصمة فلميبق تعليقه لفوات الاهلية فاذاعادالي الاسلام لم يعد بعد ذلك التعليق الذي حكم بسقوطه لاستحالة عود الساقط كذا فيشرح المصنف وعما يبطله فوت محل الشرط كفوت محل الجزاء كااذاقال أن كلت فلانافأنت طالق فاتفلان كذافي النهاية ومنه ومااذاقال ان دخلت هذه الدار فأنت طالق فجعلت الدار بستانا كما فى المعراج وقدمناان بما يبطله زوال ا مكان البروذ كرنافر وعاعليه عند شرح قوله وزوال الملك بعد اليم ين لا يبطلها وفي القنية حلف لا يخرج من بخارى الاباذن هؤلاء التبلائة فين ولوعلق الثلاث أوالعتق بالوطء لم يجب العقر باللبث ) أى لم يجب مهر المثل الطاقة ثلاثا والمعتقة بالمكث من غيرفعللان الجاع هوادخال الفرج فالفرج وايس له دوام حتى يكون لد وامه حكم ابتدائه كن حاف لايدخل هـذه الدار وهوفيها لا يحنث باللبث وكذالوحلف ان لايدخل دابته الاصطبل وهي فيه فأمسكهافيم يحنث وفى الفوائد الظهيرية الجاع عبارة عن الموافقة والمساعدة فى أى شئ كان فان محدا كثيرامايقول فى كتاب الحج على أهل المدينة أاستم جامعتمونا فى كذا أى وافقتمونا وحكى عن الطحاوي انه كان على على ابنت ممسائل يقول في املائه ألسنا قد جامعنا كم على كذا أولستم قد جامعتمو ناعلى كذافتبسمت ابنته بومامن ذلك فوقع بصره عليها فقالماشا نك فتبسمت مرة أخرى فأحس الطحاوى انهاذهبت الى الجاع المعروف بهذا اللفظ فقال أويفهم من هذا فاحترق غضبا وقطع الاملاء ورفع يديهالى السماء وقال اللهم لاأر يدحياة بعدهذا فتمنى الموت فمات بعدذاك من نحوخسة أيام كذا فىالمعراج أشار بنغي العقرفقط الى ثبوت الحرمة باللبث فان الواجب عليمه النزع للحال والى انهلوجامع فىرمضان ناسيافتذ كرودام على ذلكحتى أنزل فعليه القضاء وان نزع من ساعته لاوقيدنا المكتبكونهمن غيرفعل لانهلوتحرك لزمهمهر بهلانه كالايلاج ولذاقالوا أولج ثمقال لهاان جامعتك فأنت طاالق أوحرة ان نزع أولم ينزع ولم يتحرك حتى أنزل لانطلق ولاتعتق وانحرك نفسه طالقت وعتقت ويصيرمم اجعابالحركة الثانية وبجب للامة العقر ولاحد عليهما ولوجامع عامدا قبل الفجر وطاح الفجروجبالنزع فى الحال فان حرك نفسه قضى وكفركمالوحوك بعدالتذ كرفى الأولى كذافى البزازية وغيرهامن الصوم وفى المعراج ولوقال ان وطئتك فيمينه على الجاع وقال ابن قدامة الحنبلي وعن مجد ابن الحسن عينه على الوطء بالقدم ولوقال أردت به الجاع ولم يقبل وقد غلط ابن قدامة فى النقل عن محمد فان محداذ كرفى أيمان الجامع لوقال لهاان وطئتك فهوعلى الجاعف فرجها بذكره ولونوى الدوس بالقدم لايصدق فى الصرف عن الجاع ويحنث بالدوس بالقدم أيضا لاعترافه به على نفسه ولوقال ان وطئت من غيرذ كرامرأة فهوعلى الدوس بالقدم وهوفى اللغة والعرف باتفاق أصحابنا اه والعقر بالضم مهرالمرأة اذاوطئث على شبهة وبالفتح الجرحمن عقرهأى جرحه فهوعقير كذافي الصحاح وفي القاموس العقر بالضم دية الفرج المغصوب وصداق المرأة اه وفي المصباح العقر بالضم دية فرج المرأة اذا غصبت على نفسها ثم كثرذلك حتى استعمل فى المهر انهى واللبث من لبث بالمكان لبثامن باب تعب وجاء فى المصدر السكون للتخفيف واللبث بالفتح والمرة بالكسر الحيثة والنوع والاسم اللبث بالضم كذاف المصباح

ولم يصر به مراجعاً في الرجى الااذا أولج ثانيا ولا تطاق في ان نكحتها عليك فهري طالق فنكم عليها في عدة البائن

(قوله لان دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد) قال فالنهر وهذا يشكل على مامر اذقد جعل لآخوهذا الفحدة اه وأجاب بعضهم بأن مامر مبنى على ماهو روابة كما يفيده التعبير الاشكال من أصله لان اعتبار آخر الفعل هنا من اعتبار آخر الفعل هنا من المهر ولا يمكن اعتبار ذلك جهة كونه خلوة فاوجبت فهامم لا يجاب الحد

وفى القاموس اللبث بفتح اللام وسكون الباء المكثمن لبث كسمع وهو نادر لان المصدر من فعل بالكسر فياسهالتحريك اذالم يتعدانتهمي وهوأولى بمافى المصباح لايهامهان المصدر بفتح الباء وان السكون جائز (قوله ولم يصر به مراجعاني الرجعي الااذا أولجه ثانيا) أي لم يصر باللبث مراجعا اذا كان المعلق بالجاع طلاقار جعيا عندججد لان الدوام ليس بتعرض للبضع وقال أبو يوسف يصيرهم اجعا لوجو دالمساس بشهوة وهوالقياس وجزم المصنف بقول مجد دليل على انه الختار لانه فعل واحد فليس لآخره حكم فعل على حدة وقيل ينبغي ان يصير مراجعا عندالكل لوجو دالمساس بشهوة كذافى المعراج وينبغى تصحيح قول أفي يوسف لظهور دليله والاستثناء فى كلام المصنف راجع الى المسئلتين فاذا أولج ثانيا وجب عليهمهر المثل وصارم اجعا فجعل الشار حاياه راجعاالي الثانية قصور وقيد بالمسئلتين لان الحد لا يجب بالا يلاج ثانياوان كانجا عالمافيه من شبهة انهجاع واحد بالنظر الى اتحاد المقصو دوهو قضاء الشهوة فى الجلس الواحد وقد كان أوله غيرموجب للحد فلا يكون آخره موجباله وان قال ظننت انهاعلى حرام كمافى المعراج ووجب المهر لان البضع المحترم لايخاوعن عقرأ وعقر وفى المعراج ولقائل ان يقول اذا أخرج ثمأ ولجف العتق ينبغي ان يجب الحداد نهوطء لافي ملك ولافي شبهة وهي العدة يخلف الطلاق لوجود العدة وجوابه ماذكرفي الكتاب ان هذاليس بابتداء فعل من كل وجه لاتحاد المجلس والمقصود اه وقيد بالتعليق للاحتراز عمار وىعن مجدلو ان رجلاز نى بامرأة ثم تزوجها فى تلك الحالة فان لبث على ذلك ولم ينزع وجب مهران مهر بالوطء ومهر بالعقد وان لم يستأ نف الادخال لان دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد كذانقلوا وتخصيص الرواية عحمد لايدل على خلاف بللانها رويت عنه دون غييره وفي البزازية حلف لايقر بهافاستاني وجاءت وقضت منه حاجتها يحنث فهاعليه الفتوى ولونائمالا يحنث قال لامته ان جامعتك فأنت وة فالحيلة ان يبيعها من غيره ثم يتزوّجها ويطؤها فتنحل لاالى جزاء ثم يشتريها منه فيطؤها فلاتعتق حانم لايغشاها وهو عليها فاليمين على الاخواج ثم الادخال فان دام عليها لا يحنث وذكر في أول الفصل الثالث عشر في الجاع لا يحنت بالجاع فهادون الفرج وان أنزل الااذانوى انتهى (قوله ولا تطلق فى ان نكحتها عليك فهي طالق فنكح عليها فى عدة البائن) يعنى لا تطلق امرأ ته الجديدة فما اذا قال للتي تحته ان تزوجت عليك امرأة فه يي طالق فطاق امرأته بائنائم تزوج أخوى فى عدتهالان الشرط لم يوجد لان التزوج عليهاان يدخل عليهامن ينازعهافى الفراش ويزاحها فى القسم ولم يوجد قيد بالبائن لانهلوكان رجعياطالقت كمافى شرح مسكين وفى البزازية من فصل الامر باليدجعل أمر المرأة التي يتزوجها عليهابان قال ان تزوجت عليك آمر أة فأمرهابيدك أوقال مادمت امرأتي ثم طلقها باثناأ وخالعها وتزوج أخرى في عدتها ثم تزوج بالاولى لا يصير الامربيدها لان المراد حال المنازعة فى القسم ولم يوجـ دوقت الادخال وان قال ان تزوّجت امرأة فأمرها بيدك فأبانهائم تزوّ جباخري صارا لام بيدها اه وفى القنية من باب تفو يض الطلاق ان تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك ثمدخلت المرأة في نـكاحها بنـكاح الفضولي وأجاز بالفعل ليس لهـاان تطلقها ولو قالان دخلت امرأة فى نكاحى فلهاذلك وكذافى التوكيل بذلك انتهبى وفي آخر الايمان ان سكنت لانها ليست بامرأ ته وقت وجو دالشرط قال ان فعلت كذا فالالالله على حوام ثم قال ان فعلت كذا فالالالة على حوام لفعل الآخوففعل أحد الفعلين حتى بانت امر أته ثم فعل الآخوفقيل لا يقع الثاني لانها ليستبامرأته عندالشرط وقيل يقعوهو الاظهرانتهي وفى القنية طلقها ثمقال ان أمسكت امرأتي الى يماتي فهدي طالق ثلاثا يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها بعيد يوم لا يقع لانها بمضي العدة خرجت

(فوله وصوابه ان عنى الرجمى بقع الخ) قال فى النهر أقول بل الصواب ما فى الفنية وذلك ان معنى كلامه أنت طااق أحدهد بن و بهد الايكون الرجمى لغوا وان نواه بخلاف ما ذانوى البائن واما البائن فليس لغوا على كل حال اله قال بعض الفضلاء وأنا أقول الحق ما فى البحر لانه اذانوى الرجمى في ما أنت طالق تفيده في المنالة تفيده في يكن قوله رجعيا أو بائنا الذى هو بمعنى أحده نين لغوا بخلاف ما اذانوى البائن فان تلك الجلة لا تفيده فلم يكن قوله رجعيا أو بائنا لغوا فان قات المائن كان قوله رجعيا الغوا اذ كان يكفيه أن يقول أنت طالق بائنا قيان مقول أنت طالق وحيث كان مقول و دالبائن وكان قوله أنت طالق غير مفيد للبائن فهو مخير بين أن يقول أنت طالق بائنا (قوله كقوله المناو بائنا و بين أن يقول أنت طالق بائنا (قوله كقوله الله على المناو بائنا و بين أن يقول أنت طالق بائنا (قوله كقوله الله بائنا و بائنا و بين أن يقول أنت طالق بائنا (قوله كقوله الله بائنا و بائنا و بين أن يقول أنت طالق بائنا (قوله كقوله الله بائنا و بائ

عن ان تكون امرأته فبالنكاح لم يسك امرأته انتهى (قوله ولاف أنت طالق ان شاء الله متصلا وان ما تت قبل قوله ان شاء الله أى لا يقع الطلاق لحديث رواه النرمذي وحسنه مي فوعامن حلف على يمين وقال ان شاء الله لم يحنث وقد بحث فيه الحقق ابن الهما في كتاب الا يمان قيه بالا تصال لانه لو كان بينه ما سكوت كثير بلا ضرورة ثبت حكم الكلام الاول بخلاف ما اذا كان السكوت بالخشاء أو التنفس وان كان له منه بدأ و بامساك غيرفه أو كان بلسانه ثقل فطال في تردده والفاصل اللغو يبطل المشيئة فلذا طلقت ثلاثا في قوله أنت طالق ثلاثا وثلاثا ان شاء الله وفي قوله أنت طالق وطالق وطائق الشيئة فلذا طلقت ثلاثا في قوله أنت طالق ثلاثا وواحدة ان شاء الله كونه تفسيرا وهوانما يكون بغير وطائق ان شاء الله وفي الخالق وطائق وطائق وطائق الاول و بخيلاف طائق واحدة وثلاثا ان شاء الله لكونه تفسيرا وهوائما يكون بغير وطائق ان شاء الله وفي المجتبي من كتاب الايمان لوقال أنت طائق رجعيا أن شاء الله يقع ولوقال باثنا لا يقع لان الاول لغود ون الثاني وفي القنية بعده ولوقال أنت طائق رجعيا أو باثنا ان شاء الله يسأل عن لا يقع وان عني البائن يقع ولا يعمل الاستثناء انتهى وصوابه ان عني الرجمي يقع لعدم صحة الاستثناء المقاصل وان عني البائن لم يقع اصحة الاستثناء وفي البزاز ية أنت طائق ثلا ثاياز انية ان شاء الله يقع وصرف الاستثناء الى الوصف و كذا أنت طائق باطائق ان شاء الله وكذا أنت طائق ياصبية ان شاء الله يوسرف الاستثناء الى الكل ولا يقم الطلاق كام قال يافلانة والأصرف عنده ان المذكور والناه النه المنه الالله يقاله الالله يقاله ولا يعده الله الله كله ولا يقده الطلاق كام قال يافلانة والأصرف الاستثناء الى الكل ولا يقع الطلاق كام قال يفلائة والأصرف الاستثناء الى الكل ولا يقم الطلاق كام قاله قال يقلائم والمندة والأسلاق المنالة والأسلاق النساء الله والمندة والمؤلفة والأسلاق والأسلاق كالم قال ولا يقدم المنالة ولا يقدم المالة والأسلاق كالكل ولا يقدم المؤلفة والأصراء والأسلاق الكلورة والمنالة والمنالة والأسلام والمنالة والمنالة والمنالة والأسلام والمنالة والمنالة والمنالة والأسلام والمنالة والمنالة والمنالة والأسلام والمنالة وال

فىآخوالكلاماذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حـــدكـقوله ياطالق يازانية فالاستثناء على الـكل انتهـى

وأطلق فشــمـلمااذا أتى بالمشيئة عن قصــدأولا فلايقع فيهما وكـذا اذا كان لايعلم المعنى فلوشهدا انه

استثنى متصلاوهو لايذ كره قالوا انكان بحال لايدرى ما يجرى على لسانه لغضب جازله الاعتماد عليهما

والالاوشملمااذا ادعى الاستثناءوأ نكرته فان القول قوله وكذافى دعوى الشرط ولوشهدوا انه

طلق أوخالع بلااستثناء أوشهدوابانهلم يستثن تقبل وهذا ابمانقبل فيهالبينة على النني لانه فى المعنى

أمروجودى لانه عبارةعن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب وان قالوا أطلق ولم نسمع منه غيركلة

الخلع والزوج يدعى الاستثناء فالقول له لجواز انه قاله ولم يسمعوه والشرط سماعه لاسماعهم على ماعرف

فى الجامع الصغير وفى الصغرى اذاذكر البدل فى الخلع لانسمع دعوى الاستثناء كذافى البزازية

ولافى أنت طالقان شاء الله متصلا وان مانت قبل قوله ان شاء الله

الحكل) قال الرملى هذا

غاط واعله بعــ ووله

فالاستثناء عليهوان كان

لايجب بهحد ولايقع به

طلاق فالاستثناء على الكل

الخ ولم أجدها في نسخ

البحر التي عندى ولافي

نسخ البزازية ولا بدمنه اه

قلت وكذلك قوله وكذا

أنت طالق ياصبية صوابه

ولو قال أنت الخ ويوضح الام عبارة التتارخانية ونصها وفى نوادر بشر بن الوليد عن أبى يوسف اذا قال لها أنت طالق يازانية على الآخ وهو القدف ويقع الطلاق وكذلك اذا قال لها أنت طالق ياطالق ان شاء الله تعالى ولو قال أنت طالق باخبيثة ان شاء

وفى الخانية لوقال الزوج طلقتك أمس وقلت ان شاء الله في ظاهر الرواية يكون القول قول الزوج التحالق باخبيثة ان شاء الله فالاستثناء على الكل ولا يقع الطلاق كانه قال يافلانة وذكر غمة أصلا فقال المذكور في آخر الكلام اذا كان يقع به طلاق أو يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على الكل وذلك نحوقوله ياخبيثة انتهت واعلم أنا كتبنا أوائل فصل الطلاق قبل الدخول عن شرح التاخيص ماملخصه ان قوله يازانية ان تخال بين الشرط والجزاء أو بين الا يجاب والاستثناء لم يكن قذ فافي الاصح وان تقدم أو تاخركان قذ فاوعن أبي يوسف لا يعد المتخلل فاصلا فيقع الطلاق المحال ويجب اللعان وعن محديت على الطلاق ويجب اللعان وجه طاهر الرواية ان يازانية وان كان جزاء الاان المراد منه الني دون التحقيق ولانه في الماد على عن محديت على الطلاق في كذا القذف بالاولى لقربه فقد ظهر ان مافي البزازية والتتارخانية خلاف ظاهر الرواية وعبارة منه المؤلف ول باب التعليق

(قُولُهُ وَدُ صُرَى النوادر خلافًا الى قُولُه انتهى) قال الرملى هو بجملته منة ول الخانية عن النوادر فقوله وعليه الاعتاد من كلام الخانية اه وكتب قبله أقول وحيثار وقع خلاف وترجيح الكل من القولين فالواجب الرجوع الى ظاهر الرواية النوادر لامن كلام الخانية اه وكتب قبله أقول وحيثار وقع خلاف وترجيح الكل من القولين فالواجب الرجوع الى ظاهر الرواية النواد المحابنا وأيضا كاغلب الفساد في الرجال غلب في النساء فقد تدكون كارهة له فتطلب الخلاص منه فتفترى عليه في في في المناء الله مسلم بتقدير كون مام درية ظرفية لاما اذا قدرت موصولا اسميا أى الذي شاء الله تعالى من الواقع واحدة أوثنتين أوثلاثة ولاشك في أنت طالق المذكور هناف ماركة وله أنت طالق كيف شئت كذا في الفتح والكنه الما يتعين لجوازان براد الطلاق الذي شاء الله تعالى ولكنه الما يتعين لجوازان براد الطلاق الذي شاء الله تعالى ولكنه الما يتعين الموازات والدي شاء الله تعالى وليس بمتعين لجوازان براد الطلاق الذي شاء الله تعالى وليس بمتعين لجوازان براد الطلاق الذي شاء الله تعالى وليس المناه الله تعالى وليس بمتعين الما المناه الله تعالى ولي المناه الله تعالى ولي المناه الله تعالى وله المناه الله تعالى ولي المناه الله ولي المناه الله تعالى ولي المناه الله ولي المناه الله تعالى ولي المناه الله المناه الله ولي المناه الله الله المناه الله المناه المناه الله ولي المناه الله ولي المناه المناه الله الله ولي المناه المناه المناه المناه المناه الله ولي المناه المناه

وذ كر فى النوادر خلافابين أبي يوسف وجمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج وعلى قول مجدلا يقبل قوله ويقع الطلاق وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا فى أمر الفروج فى زمن غلب على الناس الفسادانتهي وأشار بصحة المشيئة فىالطلاق الى صحتها فى كلما كان من صيخ الاخبار وان كانت انشاآت شرعاف خل البيع والاعتكاف والعتق والنذر بالصوم وخوج الأمروالنهي فلوقال اعتقوا عبدى من بعدموتى انشاء الله لا يصح الاستثناء وكذابع عبدى من بعدموتى انشاء الله لا يصح الاستثناء وكذابع عبدى هذا انشاءالله إيبعه وخرج مالم يختص بالاسان كالنية فاوقال نويت ان أصوم ان شاء الله صح صومه وأشار باسنا دالمشيئة الى الله تعالى الى كل من لم يوقف له على مشيئة كان شاءالجن أوالانس أوالملائكة أوالحائط فلايقع فىالكل فخرجمن يوقفلهعليها كانشاء زيد فهوتمليك لهمعتبرفيه مجلس علمه فانشاء فيه طلقت والاخرج الامرمن يده وصورة مشيئته ان يقول شئت ماجعله الى فلان ولاتشـ ترط فيه نية الطلاق ولاذ كره كافي الجوهرة ودخـل في كلامه ما اذا علقه بمشيئة الله ومشيئة من يوقف على مشيئته كما اذا قال ان شاء الله وشاء زيد فلاوقوع وان شاء زيد كمافى البدائع وقدمناعن تاخيص الجامع حكم ما اذاقال أمرها بيدالله و بيدك وأشار بكامة ان الى ما كان يمعناها فدخل الاأن يشاء الله أوماشاء الله أواذا شاء الله أو بمشيئة الله و بالشيئة الى ما كان بمعناها كالارادة والمحبة والرضابج ميم الادوات المتقدمة لافرق بين ان والباء فخرج مالم يكن بمعناها كامره وحكمه وارادته وقضائه واذنه وعلمه وقدرته فانه يقع للحال انكان بالباء وان أضافه الى العبد وخوج أيضامااذا كانباللام فانهيقع فى الوجوه كالهاوان أضافه الى العبد وأما اذا كان بني وأضافه الى الله تعالى فانه لا يقع فى الوجو وكلها الافى قوله طالق فى علم الله والافى قوله فى قدرة الله ان أراد بالقدرة ضدالعجز لأنقدرة اللة تعالى موجودة قطعا كالعلم سواء بخلاف ما اذالم ينولانها بمعنى التقدير ولايع لم تقديره كذاف المحيط والحاصل انه ان أتى بان لم يقع فى الكل وان أتى بالباء لم يقع فى المشيئة والارادة والرضاوالمحبة ووقع فى الباقى وان أتى بنني لم يقع الافى عمرالله وان أتى باللام وقع فى السكل وان أضافه الى العبدكان تمايكافي الأربعة الاولى وهي المشيئة وأخواتها وما بمعناها كالهوية والرؤبة تعليقا فىالستة وهى الاص وأخواته وأطلقه فشمل ما اذا كتب الطلاق والاستثناء أوكتب الطلاق واستثنى

ومشيئته لاتعلم فليقع اذ العصمة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك (قوله الا في قوله طالق في علم الله) قال في الفتح لان في عدني الشرط فيكون تعليقا عالايتوقف عليه فلايقع الافى العسلم لانه يذكر للعلوم وهو واقع ولانه لايصح نفيهعنه تعالى حال فكان تعليقا بام موجود فيكون تنجيزا ولايلزمه القارة لان المراد منهاهنا التقدير وقديقدر شيأ وقد لايقدره حنى اذا أراد حقيقة قدرته تعالى يقع في الحال كندافي الكافي والاوجه أنيراد العلم على مفهومه واذا كان في علمه تعالى أنها طالق فهو فرع تحقق طلاقها وكذانقول القدرة على مفهومها

ولا يقع لان معنى أنت طالق فى قدرة الله ان فى قدرته تعالى وقوعه وذلك لا يستلزم سبق تحققه بلسانه يقال للفاسد الحال فى قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه فى الحال وفيه أى فى السكافى وان أضاف الى العبد بنى كان تمليكا فى الأربع الاول وما بمعناه من الهوى والرؤية تعليقا فى السيتة الاواخر ولا يخفى ان ماذكره فى التنجيز بقوله فى عدم الله يأتى فى قوله فى الرادته ومحبته و رضاه فيلزم الوقوع بخلاف توجيهنا (قوله وان أتى بالباء الح) قال فى النه رالحاصل ان هده المسئلة أعنى ما اذالم يعلق بان على ستين وجها وذلك ان كل واحدمن هذه الالفاظ العشرة اما أن يضاف الى الله تعالى أوالى العبد وكل وجه على ثلاثة لا نه اما أن يضاف الى الله تعالى أوالى العبد وكل وجه على ثلاثة لا نه اما أن يضاف الى الله تعالى أوالى العبد وكل وجه على ثلاثة لا نه الما أن يكون بالياء او اللام أو بنى اه واذا ضر بت هذه الستون فى الاحوال الار بعدة الآتية وهى ما اذا تلفظ بالطلاق والاستثناء أو كتبها أو كتب الاول فقط أو بالعكس بلغت ما ثنين و بضم ان الى الحروف الثلاثة تبلغ ثلاثما ثة وعشر بن ور بما بلغت أضعاف ذلك باعتبار تقديم المشيئة أو تأخيرها وغير ذلك

(قوله الكونه ابطالا) قال الرملي هوعاة اصحة المشيئة مع تقديمها وعدم الاتيان بالفاء وقوله وعليه الفتوى أى على محة المشيئة وعدم الطلاق لاعلى عكسه الذي هو الوقوع وعدم محتما تأمل (قوله وعليه الفتوى كمافى الخانية) كانه عزاه الى الخانية مجاراة لصاحب الفتح والافسيذ كرقر يبان القول بعدم الوقوع الذي عليه الفتوى مبنى على انه تعليق لا ابطال (قوله هذا ما يقتضيه مافى المتن) أى متن المجمع قال فى النهر يأباه قوله وهما تطليقا اذمقا بلة التعليق بالتطليق تقتضى عدم الوقوع على الاول والوقوع على الثانى فنسبة صاحب الفتح الغلط الى شرح المجمع بقوله وهو غلط فاجتنب الظاهر انه واقع فى المتن أيضا اله ملخصا يعنى ان المتبادر من عبارة المجمع هو ماذ كرشارحه من انه عنداً بي يوسف تعليق فلا يقع وعند هما تطليق فيقع منجزا (٣٩) لعدم محة التعليق بسبب اسقاط الفاء

ولايخني انصاحب الجمع حيث شرح متنه بذلك دلء لى انه مرادهلان صاحب الدارأدرى ومثله فىشرحدرر البحارفانه صرح أولا بأن أبايوسف يجمله تعليقا لان المبطل لما اتصل بالا يحاب أبطل حكمه ثمقال وجعلاه تنجيزا لانه لما انتفى رابط الجلتين وهوالفاء هنابق قوله أنت طالق منجزا الخ وقال في التنارخانية وان ذكر الطلاق بدون ح ف الفاء بأن قال ان شاء الله أنت طالق فهذا استثناء صحيح في قول أبى حذيفة وأبى يوسف وفي الحيط وقال مجدهادا استثناء منقطع والطلاق واقع في الفضاء ويدين فها بينه وبين الله تعالى ان كان أراديه الاستثناء وذ كوالخلاف على هـ ذا الوجه في القدوري وفي

بلسانهأ وطلق بلسانه واستثنى بالكتابة يصح كمافي البزازية وأشار بان بدون الواوالي انه لوقال أنتطالق وانشاء الله فانهلايصح الاستثناء كمافي الجوهرة ولوقدم المشيئة ولم يأت بالفاء صحت المشيئة ولاتطلق الكونه ابطالا وعليه الفتوى كمافى الخانية وهو الاصح كمافى البزاز يةمعزيا كل منهما الى أبي يوسف وقدحكي صاحب المجمع خلافافيه فقال وانشاء اللهأ نتطالق يجعله تعليقاوهم اتطليقا فافادانه يقع عندأبي بوسف الكونه تعليقاعنده والشرط فيهالفاءفي الجواب المتأخرفاذا لميأت به لايتعلق فينجز ولغت المشيئة ولايقع عندا أبي حنيفة ومجد لانه ليس بتعليق هذاما يقتضيه مافي المتن وقرر والزيامي وابن الهمام وغيرهما وقدخالف شارح الجمع فنسب الىأبي يوسف القائل بالتعليق عدم الوقوع واليهما الوقوع نظرا الى مانقله قاضيخان في هذه المسئلة من ان عدم الوقوع قول أبي يوسف فالحاصل ان عمرة الخلاف تظهر فيما اذاقدم المشيئة ولم يأت بالفاء فى الجواب ويصدق على القول بالوقوع ديانة انه أراد الاستثناء كمافى الجوهرة ولوأجاب بالواوفهو استثناءاجاعا وفى الاسبيجابي لايصح الاستثناء بذكر الواوبالاجاع قال فىالجوهرة وهوالاظهر وتظهرأ يضا فيمن حلفبالطلاق انحلف بطلاقها ثمقال أنتطالق انشاء الله حنث على القول بالتعليق لاالابطال قال فى فتح القدرير وفى فتاوى قاضيخان الفتوى على قول أبي يوسف الا انه عزى اليه الابطال فتحصل على ان الفتوى على انه ابطال اه فظاهره ان الفتوى على عدم الوقوع فما اذاقدم المشيئة ولم يأت بالفاء وفما اذا حلف بالطلاق ان حلف بطلاقهائم حلف مستثنيا وليس كذلك لماصرح به قاضيخان بان الفتوى على عدم الوقوع فى الاولى وهوقولأبي يوسف كماقدمناه وصرح فالبزاز يقبان الفتوى على الوقوع فى المسئلة الثانية وهوقول أبي يوسف وقوله الاانه أى قاضيخان عزا اليه أى الى أبي يوسف الابطال سهوا وانماعزى المهالمين ولابأس بسوق عبارته بتمامها قالولوقال انشاء الله أنت طالق لانطلق فىقول أبى يوسف وتطلق فىقول هجد والفتوى على قول أبي يوسف وكذا لوقال انشاءالله وأنتطالق ثم اختلف أبو يوسف وحجه ان الطلاق المقرون بالاستثناء في موضع يصح الاستثناء هل يكون عينا قال أبو يوسف بكون عينا حتى لوقال ان حلفت بطلاقك فعبدى حرثم قال لها أنتطانق ان شاء الله حتى يصح الاستثناء حنث فى قول أبى يوسف وقال مجمد لا يكون يمينا ولا يحنث وعلى هـنا لوقال لامر أنه أنت طالق ان دخلت الدار وعبده حران كلت فلانا انشاء الله تعالى على قول مجدينصرف الاستثناء الى الطلاق والعتاق جيما وعلى قول أبي يوسف ينصرف الاستثناء الى اليمين الثانية اه فقد ظهر مذا ان أبايوسف قائل بانهايمين لاابطال وانعلى القول بالتعليق لايقع الطلاق فما اذا قدم الشرط ولم يأت

الخانية لا تطلق فى قول أ فى يوسف و تطلق فى قول محمد والفتوى على قول أ فى يوسف اله قلت وقد ذكر فى الخانية قبل هذا فى أوائل بالتعليق عكس ذلك حيث قال و ثمرة الاختلاف تظهر فى مسائل منها هذه ومنها لوقال ان شاء الله أنت طائق وقع الطلاق فى قول أ فى يوسف لان الشرط اذا تقدم على الجزاء لا يتعلق الطلاق الا بحر وف الجزاء فانه لوقال لا مرأنه ان دخات الدار أنت طائق يكون تنجيزا وعلى قول محمد يصح الاستثناء تقدم أو تأخر لان عنده الاستثناء ابطال وليس بتعليق في صح على كل حال اله (قوله وليس كذلك لما صرح به قاض يخان الخ) أنت خبير بان ماذ كره موافق لقوله فظاهره ان الفتوى على عدم الوقو ع الخ فلامعنى للردهنا ف كان الاصوب أن يقول لما ضرح به فى البزازية الخ (قوله فقد عظهر بهذا ان أبايوسف قائل بأنها يمين الخ) قال فى النهر

أقول أنت خبير بأن مقتضى الابطال المقابل المتعليق عدم الوقوع فما اذاقدم المشيئة فقوله فى الفتح الاانه عزى اليه الابطال أى الموى اليه وبعدم الوقوع لاخصوص هذا اللفظ كاتوهمه فى البحر فجزم بانه سهو ولا يصح أن يخرج هذا على القول بالتعليق اذ لا يعرف ثبوته مع عدم الرابط فتعين أن يخرج على الابطال فعليك أبد ابالتدبر فى كالام هذا الامام مخافقة أن تزل بك الاقدام ومافى البزازية من ان الفتوى على قول الثانى من الحنث فما اذا حلف لا يحلف مخرج على التعليق وقد عامت ان بعض مشايخنا نسبه اليه ومافيم المينا أنت طالق ان شاء الله والمولوية عمالة في المنافى وقال زفر لا يقع شئ وكذا أنت طالق ثلاثا ان شاء الله أنت طالق وقعت واحدة فى الحال من القولين أعنى (٠٤) التعليق والابطال وهذا الان الجلة الثانية منقطعة عن الاولى وتوهم

بالفاء في الجزاء كمافي شرح الجمع لاانه يقع على القول به وان شارح المجمع قد غلط كماتوهمـ في فتح القدير وان أبايوسف القائل بعدم الوقوع فى الأولى قائل بالوقوع فى الثانية وان الفتوى على قوله فى المسئلتين فتحصل من هذاان الفتوى على انه تعليق لاأبطال ولكن فيه اشكال وهو ان مقتضى التعليق الوقوع عندعدم الفاء لعدم الرابط وممايظهر فيه غرة الخلاف مالوقال كمنت طلقتك أمس ان شاءاللة فعندهم الايقع وعندأبي يوسف يقع كذافي المحيط فشرة الخلاف تظهر في هذه وفهااذا أخزالجواب ولم يأت بالفاءأ وأتى بالواو وحلف أن لايحلف أوتعقب جلا وقيد بموتها لأنه اذامات الزوج قبل الاستشناء وهو ير يده يقع الطلاق وتعلم ارادته بان ذكر لآخرقه مده قبل التلفظ بالطلاق والفرق بين موتها وموته ان بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون ايجابا والموت ينافى الموجب دون المبطل بخـ الاف موته لأنه لم يتصل به الاستثناء كذافي المدابة وفي البزازية لوقال أنتطالق انشاء الله أنتطالق فالاستثناء ينصرف الحالأولويقع الثانى عندنا خلافالزفر فانه ينصرف اليهما عنده ولايقع شئ وكذالوقال أنت طالق ثلاثاان شاءاللة أتتطالق وقعت واحدة فى الحال وينبغى أن يكون المفتى به قول زفر لأن ان شاء اللهصالح لتعليق الطلاق الأول اتفاقا ولتعليق الأخيرأيضا وان لمتكن الفاءفيه لما تقدم انعندأ بي بوسف اذاقدم الشرط وأخرالجزاء ولم يأت بالفاء لايقع شئ وعليه الفتوى وأشار بقوله ان شاءالله الى انهلوقال أنتطالق انلم يشأ الله لا يقع شئ فأفاد انهلوقال أنت طالق واحدة ان شاء الله وأنت طالق ثنتين انلم يشأ الله لايقعشى أمافى الأول فللاستثناء وأمافى الثانى فلا أنا لوأوقعناه علمنا ان الله تعالى شاء لأن الوقوع دليل المشيئة لأن كل واقع بمشيئة الله نعالى وهو على فى الثانى بعدم مشيئة الله تعالىلا بمشيئته جلوعلافيبطل الايقاع ضرورة ولوقالأنتطالق اليوم واحدةان شاءالله وانلم يشأ فثنتين فضى اليوم ولم يطلقها طلقت ثنتين لأن وقوع ثنتين تعلق بعدم مشيئة الله تعالى الواحدة فى اليوم و بمضيه بالاطلاق وجد الشرط ثم اعلم ان مذهبنا كماقه مناه عدم الوقوع فى المعلق بالمشبئة نواه وعلم معناه أولا وعندمالك يقع مطلقا وعند الشافعي ان نواه وعلمه لايقع والايقع وعند المعتزلة كماف البزازية ان كان عسكها عمروف لايقع الطلاق وان كان يسيء معاشرتها يقع لأن الطلاق فى الاول حرام والقبائح لاتعاق لها بمشيئة الله تعالى وفى الثانى واجب وبه تتعلق مشيئته تعالى وان كان لا يحسن ولايضرفالطلاق مباح وهل يتعلق بالمباح مشيئة اللة تعالى ففيه خلاف بين المعتزلة اه وقيد بقوله ان شاءاللة لأنهلوقال أنتطالق كيفشاء اللة فانها تطاق رجعية كافى الخلاصة وقدمناه وفى الحيط ولوحوك اسانه بالاستثناء يصح وان لم يكن مسموعا عندالكرخي وعند الهندواني لا يصحمالم يكن مسموعا

فى البحر بناء على ماسبق التعليق مع عدم الرابط ولايقع فقال ينبلخي أن يكون الفتوى على قول زفر رجه الله تعالى لمام من عدم الوقوع فيان شاءالله أنت طالق وأنت قد عامت ماهو الواقع (قوله ولكن فيهاشكال الخ) قال الرملي جوابه ان المقصودمنهاعدام الحسكم لاالتعليق وفي الاعـدام لايحتاج الى رف الجزاء بخـ الذف قوله ان دخلت الدار فانت طالق لان المقصود منه التعليق فلدلك افترقا وقد فرق مذلك في الولوالجية في الفصيل الثيلاثين في الاستثناء فراجعه ان شيئت وماتقىدم عن قاضيخان من قوله اكونه ابطالا صريح في الفرق أيضا اه وعدلي هـذا فالابطال مرادف للتعسر

ماقاله في الفتح من نسبة الابطال الى مافي الخانية عن أبي بوسف (قوله و ينبغى أن يكون المفتى به قول زفرانج) قال الرملي هذا من كلامه ماقاله في الفتح من نسبة الابطال الى مافي الخانية عن أبي بوسف (قوله و ينبغى أن يكون المفتى به قول زفرانج) قال الرملي هذا من كلامه الامن كلام البزازى ولا د لالة له فها استدل لانه في الواقة عصر على جزاء واحد كقوله ان شاء الله تعالى أنت طالق ولا كذلك هنا ويظهر الفرق المتأمل ثمر أيت صاحب النهر أفى بمثل ماذكرته فلة تعالى الجدوالمنة (قوله وفى المحيط ولو حرك لسانه بالاستثناء الح) قال الرملي وفي الولوالجية واذا حرك السانه بالاستثناء المن منه وعالم يكن ودكر في بعض المواضع انه لا يعتبر الاستثناء مالم يكن مسموعاً ولم يكن وذكر في بعض المواضع انه لا يعتبر الاستثناء مالم يكن مسموعاً الهدواني وهو الموافق لماذكر وه في الصلاة

وفى أنت طالق ألد ثا الا واحدة تقع ثنتان وفى الا ثنتين واحدة وفى الاثلاثا

(قوله فتعارضا صورة) قال الرملي أي نفيا واثباتا وقوله ثم ترجح الثاني أي النسرة وقوله فيعكم ان المراد وقوله ماسواه أي ماسوي المستثنى الذي هوالثلاثة مايؤدي الى تصحيح بعض مايؤدي الى تصحيح بعض وليس مانقله عبارة الخانية وليس مانقله عبارة الخانية بيل هي هكذا والخامس الطال البعض كمالوقال الخوال المناس كمالوقال الخوال المناس كمالوقال المناس المالوقال المناس المالوقال المناس المالوقال المناس المالية المناس المالوقال المناس المالوقال المناس المالوقال المناس المالية ال

ثلاث) شروع في بيان الاستثناء وهوفي الأصل نوعان وضعى وعرفى فالعرفي ماتقدم من التعليق بالمشيئة والوضى هوالمرادهناوهو بيان بالاأواحدى أخواتهاان مابعدهالم يردبحكم الصدرقدا تفقوا على انما بعد الالم يردبحكم الصدر فالمقر به ليس الاسبعة في على عشرة الاثلاثة وانما اختلفواهل أريدما بعد الابالصدرفأ كترالاصوليين انهلم يرد وكلة الاقرينة عليه وجماعة على انهأر يدما بعد الاثم أخرج محكم على الباقي والمرادانه أريدعشرة في هلذا المثال وحكم على سبعة فارادة العشرة باق بعد الحكم ومانسب الى الشافعي من القول بالمعارضة فعناه انه أسند الحكم الى العشرة مثلاثم نفي الحكم عن الائة فتعارضا صورة ثم ترجح الثاني فيحكم ان المراد بالاول ماسواه وليس مراده حقيقة النسبة اليهما لأن حقيقة التناقض لم يقل به عاقل فاندفع ماذ كره الشارح وغيره من الاستدلال عليه بقوله تعالى فليث فيهمأ لف سينة الاخسين عاما لأنه في غير محل النزاع وتمامه في التحرير لابن الهمام ولم يقيد المصنف بالاتصال هناا كتفاء بماذكره فهاقبله لماقدمنا ان كالرمنهما استثناء ويبطل الاستثناء بار بعة بالسكتة اختيارا وبالزيادة على المستثنى منه كانت طالق ثلاثا الاأر بعاو بالمساواة وباستثناء بعض الطلاق كانتطالق الانصفها كذا في البزازية وزادفي الخانية خامسا فقال والخامس مايؤدي الى تصحيح بعض الاستثناء وابطال البعض كالوقال أنتطالق ثنتين وثنتين الاثلاثا ولوقال أنتطالق ثلانا يافلانة الاواحدة وقعت ثنتان ولايصير النداء فاصلا لأنه للتأ كيدكما في الولوالجية وأشار باستثناء الثنتين الى جوازاستثناءالأ كثر وأفاد بقوله وفى الائلاثا ثلاث عدم جوازاستثناء الكلمن الكل وحاصله انهاذا كان بافظ المستثنى منه أو بمساو ولم يكن بعده استثناء آخر فان الاستثناء باطل فالأول كمسئلة الكتاب وكقوله نسائى طوالق الانسائى وعبيدى أحرار الاعبيدى وكمااذا أوصى بثلث ماله ومن المساوى أنتطالق ثلاثا الاواحدة وواحدة وواحدة أوالاثنتين وواحدة وفى الولوالجيةمن آخر العتق قال العبيده الثلاث أنتم أحرار الافلانا وفلانا وفلانا يقع العتق ولايصح الاستثناء لأنه استثناء الكلمن الحل أه وفي قياسه أنتن طوالق الافلانة وفلانة وفلانة وليس له أربعة وهومن قبيل المساوى بخلاف مااذا كان بغير المساوى كقوله كل امرأة لى طالق الاهلة وايس لهسو اها لا تطلق لأن المساواة فى الوجود لا تمنع صحته ان عموضعا لأنه تصرف صيغى كقوله نساقي طوالق الازينب وهنداوعمرة وبكرة وأوصيت بثلث مالى الاألفاوالثلث ألف فانه يصح وعبيدى أحرار الافلاناوفلانا وليس له الاهما وفي الجوهرة واختلفوافي استثناء المكل قال بعضهم هو رجوع وقال بعضهم هو استثناء فاسد وايس برجوع وهوالصحيح لانهم قالوافى الموصى اذا استثنى جيع الموصى به فأنه يبطل الاستثناء والوصية صيحة ولوكان رجوعالبطات الوصية لان الرجوع فيهاجائز اه وفى المحيط لوقال أنتطالق تنتين وتنتين الاثنتين اننوى الاستثناءعن احدى الثنتين لم يصح لانه استثناء الكلمن الكل وان نوى واحدة من الاولى وواحدة من الاخرى يصح وان لم تكن له نية يصح الاستثناء ويقع المنتان خلافالزفر لانه أمكن تصحيح الاستثناء بان يصرف الى كلا العددين فيصير مستثنى من كل جلة واحدة فيصرف اليهما تصحيحا الكلامه وروى هشام عن محمد لوقال أنت طالق ثنتين وثنتين الاثلاثا أوأنتطالق تنتين وأربعاالاخسا وقع الثلاث لانه تعذر تصحيح الاستثناء لان استثناء الثلاثمن الثنتين لايصح لانهيز يدعليه ولااستثناء نصف الثلاثمن كل ثنتين لانهاستثناء جيع الثنتين لان ذ كراصف مالا يجزى كذ كركله ولااستثناء واحدة من احدى الثنتين لانه يبقى ثنتين استشناء من الاخرى وانه لايصح ولوقال أنتطالق ثلاثا الاواحدة أوثنتين وماتقيل البيان طلقت واحدة

على مامر فى الصلاة اه (قوله وفى أنت طالق ثلاثا الاواحدة تقع ثنتان وفى الاثنتين واحدة وفى الاثلاثا

پراب طلاق المريض ﴾ طلقها رجعيا أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت و بعدهالا

(قوله وعامه في البزازية) كانه يشير الى ماقدمه المؤلف عنها قبيل الطلاق قيل الدخول من الاصل فى الوصف فانه اماأ ن يكون وصفا يليق بالمستثنى أو بالمستثنى منهأو بهماوانه تارة يكون وصفا أصليا وتارة يكون زائدة وقد ذ كرمايتفرع عليه هناك فراجعه وذ كرهصاحب النهرهناوهوالانسب ﴿بابطلاق المريض ﴾ (قولهوزادفي فتح القدير ان لاتقدرالخ)قال في النهر ومقتضى الاول انهالوقدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم أحكن مريضة وهوالظاهر (قولهوقدعلم من كالرمهم انه لا يجوزال) قال في النهر فيه نظر لأن الشارع حيث ردعليه قصده لم يكن آتيا الابصورة الابطال لاعقيقته فتدبر اه وقد يقال لولم يكن ذلك القصد محظورا لميرده عليه الشارع كن قتل مورته

فى رواية ابن سماعة عن أبي يوسف وفي رواية أخرى يقع ثنتان ولوقال أنتطالق عشرا الاتسعايقع واحدة لان الاستثناء بردعلى اللفظ فيكون العبرة للفظ لاللحكم وباعتباره ندا اللفظ استثناء البعض من الكل ولوقال الاثمانيا تقع ثنتان ولوقال الاسبعايقع الثلاث ولوقال للدخولة أنتطالق أنتطالق أنتطالق الاواحدة يقع الثلاث وكذالوقال أنتطالق واحدة وواحدة الاواحدة لانهذكر كلام في حق صحة الاستثناء كأنه اليس معه غيره وكذ الوقال أنت طالق بائن وأنت طالق غيربائن الاتلك البائن لأيصح الاستثناء وكيذا لوقال هذهطالق وهذه وهذه الاهذه ولوقال أنتن طوالق الاهذه صح الاستثناء اه وقيد نابكونه لم يكن بعده استثناء آخر لانه لوكان بعده مايكون جـ براللصدر فانه يصح كقوله أنت طالق ثلاثا الائلاثالا واحدة فانها تطلق واحدة والاصل انهاذا تعدد الاستثناء بالاواوكان كل اسقاطاع ايليه فوقع ثنتان فى قوله أنت طالق الاثانتين الاواحدة ولزمه خسة فى قوله له على عشرة الاتسعة الاعانية الاسبعة الاستة الاخسة الاأر بعة الاثلاثا الاثنتين الاواحدة وفى المحيط وطريقة أخرى لمعرفتها أن تأخذ الثلاث بمينك والثنتين بيسارك والواحدة بمينك ثم تسقط مااجتمع فى يسارك بمااجتمع فى يمينك فابقى فهوالواقع اه وقيد بقوله الاواحدة لانه لوقال أنت طالق ثلاثا الانصف واحدة لايصح الاستثناء ووقع الثلاث على الختار وقدذ كر المصنف المستثنى والمستثنى منهمن غير وصف لانهلوقال أنتطالق ثلاثابائنة الاواحدة أوثلاثا البتة الاواحدة وقع ثنتان رجعيتان ولوقالأ نتطالق ثنتين الاواحدة بائنة أوالاواحد ابائنا تطلق واحدة رجعية ولوقال أنتطالق ثنتين ألبتة الاواحدة تقع واحدة بائنة وكذالوقال أنتطالق ثنتين الاواحدة ألبتة تقع واحدة بائنة وتمامه في البزازية وفي الولوالجية أنت طالق ثلاثا الاواحدة غدا أوقال الاواحدة ان كلت فلانايصير قائلاأ نتطالق ثنتين غدا أوان كلت فلانا ولوقال أنتطالق ثلاناالا واحددة للسنة كانتطالقا اثنتين للسنة عند كل طهر تطاليقة واحدة لانه صاركانه قال أنت طالق تنتين للسنة وتمامه في الحيط ولوقال أنتبائن ينوى ثلاثا الاواحدة طلقت ثنتين بائنتين وقال محمد طلقت واحدة ولوقال أنتطالق ثلاثا الانصفهايقع ثنتان ولوقال الاانصافهن يقع الثلاث كذافى الخانية والتهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليهالمرجع والماب

بإبطلاق المريض،

لما كان المرض من العوارض أخره ومعناه ضرورى فتعريفه تعريف الاختى والمراد به هنامن عجز عن القيام بحوائجه خارج البيت كجز الفقيه عن الاتيان الى المسجد وعجز السوق عن الاتيان الى دكانه فأمامن يذهب و يجيء و يحم فلا وهو الصحيح وهذا في حقه أما في حقها فيعتبر عجزها عن القيام بمصالحها داخل البيت كذا في البرازية وزاد في فتح القدير أن لا تقدر على الصعود الى السطح وفي صلاة المريض الذي يباحله ترك القيام ان يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر على الأصح كاف الجوهرة وليس الحكم هنامقصور اعلى المريض بل المرادمين يخاف عليه الهلاك غالباوان كان صحيحا كاسياتي وقد علم من كلامهم انه لا يجوز للزوج المريض التطليق لتعاق حقها بماله الا اذارضيت به (قوله طلقهار جعيا أو بائنا في من صوته ومات في عدتها ورثت و بعد هالا) لأن الزوجية سبب ارثها في من صوته والزوج قصدا بطاله فيرد عليه قصده بتأخير عله الى زمن انقضاء العدة دفه اللفضر وعنها وقداً مكن لان الذكاح في العدة بية في حق المناف حقه خصوصا اذا لا نقضاء لا نه لا المكان والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لا رثه عنها في الميراث يؤخذ وضي به وفي الظهيرية وان كانت المطلقة في المرض مستحاضة وكان حيضها مختلفا فني الميراث يؤخذ في الميراث يؤخذ في النه ينه المناف يؤخذ المناف والناث يقول المنافي المناف المناف المستحاضة وكان حيضها عناها فني الميراث يؤخذ في الميراث يؤخذ في المناف المناف المناف المناف المناف المناف يؤخذ في المناف ال

من هذا الباب لانهافيه ترث ولوطلقها

فى الصحة ما بقيت العدة يخلاف البائن فانهالاترنه الااذا كان في المرض وقد أحسين القيدوري في اقتصاره على البائن ولمأر من نبه على هـ ذا (قوله وذكر فى جامع الفصولين خلافا فيه) وذلك حيث قال وسئل عمن أكره على التطليق في مرضه ثممات قال ترثه اذالا كراه لايؤثر فى الطلاق بدليل وقوع طـ اللق المكره والرواية لهذا في الكتب قال وقال بعض الفقهاء ينبغي أن لاترثه للجبراذذ كرانه لوأ كره على قتــ ل مورثه فقتله يرثه لاالمكره لووارثا ولم يوجدمنه القتل قال صط بعد ذلك لاتر نه فاني وجدترواية فىالفرائض تدل على عدم الارث اه (قوله صارفارا بالبيان الخ) قال في الهروعلي هذا فينبغىانه لوحلف وهمو صحيح لكنه حنث وهو مريض إفبينه في واحدة انه يكون فارا أيضا ولم أره (قوله انعلم الزوج بكلام المـولى كان فارا والافلا) ظاهرهذا أن الواقع عليها ثلاث طلقات في هـــده الصورةاذلافرارفىالرجعي ومقتضي مامر في التعليق ويأتى أيضاأول بإب الرجعة من الله لوقال لزوجته الامة

بالاقل لان المال لايستوجب بالشك اه أطلق الرجعي ايفيدانها ترث وان طاق في الصحة مادامت فى العدة لبقاء الزوجية بينهما حقيقة حتى حل الوطء وورثها اذاماتت فيها ولايشترط أهليتها للارث وقت الطلاق بلوقت موته حتى لوكانت فى الرجعي مماوكة أوكتابية ثم أعتقت أوأسلمت فى العدة ورثته وأطلق البائن فشمل الواحدة والثلاث وترك المصنف قيد الطواعية ولابدمنه لانهلوأ كره على طلاقها البائن لاترث كالوأ كرهت على سؤالها الطلاق فانهاترث كمافي القنية وذكر في جامع الفصولين خلافا فيه وقيد بان يكون في مرضه احترازا عما ذاطلق في الصحة ممرض ومات وهي في العدة لاترث منه ولوقال صيح لامرأتيه احدا كاطالق ثمرين في مرضه في احداهما صارفار ابالبيان وترث لانه كالانشاء فىحق الارثالتهمة وتمامه في الكافي وأراد به المرض الذي انصل به الموت لان حقهالا يتعلق عماله الابه فاوطلقهانى مرضه تمصح ثممات وهى فى العدة لانرث منه كماسياً تى ولوطلقها فى مرضه مم قتل أوماتمن غيرذلك المرض غيرانه لم يبرأ فلها الميراث لانه قداتصل الموت بمرضه كذافى الظهيرية ولابد فى البائن ان تكون أهلالليراث وقت الطلاق والموت وما بينهما وسيأتى ولايشـ ترط عامه بأهليتها لليراث حتى لوطلقها بائنافى مرضه وقدكان سيدها أعتقها قبل ولم يعلم به الزوج كان فارا وكذالوكان تحته كتابية فاسلمت فطلقهاالزوج الاثا وهولايعلم باسلامها كمافى الظهيرية بخلاف مالوقال المولى لامته أنت وقفدا وقال الزوج أنتطالق ثلاثابعد غد انعم الزوج بكلام المولى كانفاراوالافلا كماف الخانية لانهوقت التعليق لم يقصد ابطال حقها حيث لم يعلم وان صارت أهلا قبل نزول الطلاق ولم تكن حرة وقت التعليق لان عتقها مضاف بخلاف مااذا كانت حقوقته ولم يعلم به لانه أمر حكمي فلايشترط العلم به ولو علق طلاقها البائن بعتقها كان فاراكاف الظهير ية ولو علق طلاقها عرضه كااذاقال ان مرضت فانت طالق ثلاثا يكون فارا لانهج عل شرط الخنث المرض مطلقا كافى الولوالجية وصححه في الخانية وشمل كالامه مااذاوكل بطلاقهاوهو صحيح ثممرض فطلق الوكيل بشرط أن يقدر على عزله أمااذا لم يستطع عزله حتى طلقها في مرضه لاترث منه كما في الظهيرية وفي الولوالجية لوقالت بعدمو ته طلقني في مرضه ثلاثا وكذبهاالورثة فىالطلاق فىالمرض ورثته لانهم يدعون عليها الحرمان بالطلاق فى الصحة وهي تنكر فيكون القول لها كالوقالت طلقني وهونائم وقالوافي اليقظة كان القول لها وفي الخانية لو كانت المرأة أمة قدعتقت ومات الزوج فادعت المرأة العتق في حياة الزوج وادعت الورثة انه كان بعدموته فالقول للورثة ولايعتبرقول مولاها كمااذاادعت انهاأ سلمت في حياته وقال الورثة أسلمت بعد بعدموته فالقولهم والقول لهافي انهمات قبل انقضاء عدتهامع اليمين فان نكلت لاارث لهاولو تزوجت قبل موته ثم قالت لم تنقض عدتي لا يقبل قوط اولولم تتزوج لكنها قالت أيست ثممات بعدمضي ثلاثةأشهر من وقت اقرارها لامبراث لها اه وفي المحيط وان لم يعلم منها كفر فقالت الورثة كنت كتابية وأسلمت بعدموت الزوج وهي تقول مازات مسلمة فالقول قولما لأن الورثة يدعون بطلان حقهاوهي تنكر ولومات الزوج كافرا فقالت امرأة مسلمة أسلمت بعدموت زوجي وقالت الورثة بل كنتمسامة قبلموته فالقول طم لانه ظهر بطلان حقها حيث كانت مسامة للحال فهي تدعى ثبوت حقها في ماله والورثة يذكرونه اه وأشار بقوله في عدتها الى انهامد خولة فاوأ بانها قبل الدخول بها فلاميراث لها لانه تعذرا بقاء الزوجية في غير حالة العدة كافي المحيط وقيد بموته لانه لومات المرأة لميرتها الزوج بحاللان الزوج بالطلاق رضى ببطلان حقه كذافى المحيط وفى جامع الفصولين طلقها فى المرض فات بعدمضى العدة فالمشكل من متاع البيت لوارث الزوج اذصارت أجنبية عضى العدة ولم يبق لهايد ولومات قبل العدة فالمشكل من متاع البيت للرأة عندأ بي حنيفة لانها ترث فلم تكن أجنبية فكانه

ان دخلت الدار فانتطالق ثلاثا عم أعتقها مولاهافد خلت وقع ثنتان و علك الرجعة ان يكون الواقع هنا أيضا ثنتين فليتأمل

ولوأبانها بامرها أواختلعت منه أواختارت نفسها بتفو يضه لم ترث

(قوله لان المطل للارث اجازته) قال في النهر وأنت خبير بأن هـذا لايدى نف عافهااذا كان الطلاق فى مرضه اذدايل الرضا فيهقائم اه وفيه نظر لانها انما رضيت بطلاق غيير مبطل لحقها ولايلزممنه رضاها عايبطله وعبارة جامع الفصولين وليسهدا كطلاق سؤالما اذلمترض بعمل المبطل اذقوطاطلقت نفسى لم يكن مبطلابل يتوقف على اجازته فاذا أجازفي مرضه فكانهأ نشأ الطلاق ففر اه (قـوله فخرج مالوأ كرهت على سؤالهاالطلاق الخ ) قالف النهر وعرف منهانه لوجامعها ابنه مكرهة فانها ترث اه ورده بعض الفضلاء بمايأ تى آخرالباب عن البدائع من ان الفرقة لو وقعت بتقبيـــل ابن الزوج لاترث مطاوعة كانتأولا اه فالجاع أولى شمرأيت المسئلة فىجامع الفصولين ونصه جامعها ابن مريض مكرهة لمترثه الاان أمره الاب بذلك فينتقل فعل الابن الى الاب فى حق الفرقه فيكون فارا

مات قبل الطلاق اه (قوله ولوأبانها باص هاأ واختلعت منه أواختارت نفسها بتفويضه لم ترث) لانها رضيت بابطال حقهاللام منها بالعلة فى الاولى ولمباشرتها العلة فى الاخيرين امافى التخيير فظاهر لانه عليك منها وامافى الخلع فلان التزام المال علة العلة لانه شراء الطلاق قيد بالبائن لانهالوساً لته الرجعي فطلقهالا يمتذح ارثهالمآقدمناانهاز وجةحقيقة وقيد بكونه طلق باس هالانهالوطلقت نفسها بائنا فأجاز ترث لان المبطل للارث اجازته كمافى القنية وأراد بالامر الرضابا اطلاق فرجمالوأ كرهت على سؤاها الطلاق فانها ترث لعدم الرضا وشمل مالو وقعت الفرقة بمكين ابن الزوج فلاترث الاأن يكون أبوه أمره بذلك فقربها مكرهة لانه بذلك ينتقل اليه فيصير كالمباشر وشمل مااذافار قته بسبب الجبأ والعنة أوخيار الباوغ والعتق فلاترث لرضاها وكذالوار تدتوهو مريض وأشار باختلاعهامنه الى مباشرتها لعلة الطلاق فدخل فيهمالوأ بانهافي مرضه ثمقال لهااذا تزوجتك فانتطالق ثلاثاثم تزوجهافي العدة وماتمن ممضه حيث لانرث لانهموت في عدة مستقبلة فابطل حكم الفرار بالطلاق الاول والطلاق الثانى وانوقع الاانشرطه وهوالتزوج حصل بفعلهافلا يكون فراراخلافالحمد كذافي الخانية وقيد باختلاعهامنه لانهلوخاعهاأ جنيمن زوجهاالمريض مرض الموت فلهاالارث لومات الزوج في مرضه ذلك وهي فى العدة لانهالم ترضّ بهذا الطلاق فيصيرالز وج فارا كذا فى جامع الفصولين ولم يذكر المصنف حكم مااذاوقعت الفرقة من قبلهافي مرض موتهاولا يخفى انهلا تعلق حقها بماله في مرض موته تعلق حقه بمناهافي مرض موتهافلو باشرتسبب الفرقة وهي مريضة وماتت قبل انقضاء عدتها ورثها كمااذاوقعت الفرقة باختيارها نفسهافي خيار البلوغ والعتني أوبتقبيلها ابن زوجها وهي مريضة لانها من قبلهاولذا لم يكن طلاقاوهـ ناظاهر وامااذاوقعت بسبب الجاوالعنة واللعان وهي مريضة فشي الشارح على انها كالاول وفي الخانية ونقله في فتح القدير عن الجامع الدلا برثها الانهاط لاق فكانت مضافة اليه وعزاه فى المحيط الى الجامع أيضامقتصر اعليه وجزم به فى الكافى فكان هو المذهب واذا ارتدت المرأة ثمماتت أولحقت بدار الحرب أنكانت الردة في الصحة لا يرثها زوجها وان كانت في المرض ورثهاز وجهااستحسانا بخلاف مااذا ارتدفقت لأولحق بدار الحرب أومات على الردة فانهانر ثهمطلقا وان ارتدامها ثمأ سلمأ حدهما ثممات أحدهما ان مات المسلم لايرث المرتد وان كان الذي مات مرتداهو الزوج ورثته المسامة وان كانت المرتدة قدمات فان كانت ردتها في المرض ورثها الزوج المسلم وان كانت فى الصحة لم ترث كندافى الخانية وفى الكافى الاصل ان المأمورين بالطلاق بغير بدل ينفر دكل واحد منهمابالايقاع والمأمورين بالطلاق بالبدل لاينفردأ حدهمابالايقاع بليشترط اجتماعهما وان التمليك يقتصرعلى المجلس والتوكيل لاومن عمل لنفسه فهو مالك ومن عمل لغيره فهو وكيل وامرأة الفارلم ترث ان باشرت علة الفرقة أوشرطها أوأخر وصفى العلة أواحدى العلتين وان باشرت بعض العلة أو بعض الشرط لم بيطل حقهامن الارث قال المريض لام أتيه بعد الدخول طلقاأ نفسكماثلا الفطلقت كل نفسها وصاحبتهاعلى التعاقب طلقتا ثلاثا بتطليق الاولى وتطليق الاخرى نفسها بعد ذلك وصاحبتها بإطل فاذا طلقت الاولى نفسها وصاحبتها طلقتاوور تت الثانية دون الاولى بخلاف مااذه ابتدأت الاولى فطلقت صاحبتهادون نفسهاحيث يقع الطلاق على صاحبتها ولم يقع عليهالانهاني حق نفسهاما لكة والتمليك يقتصرعلى المجلس فاذابدأت بطلاق صاحبتهاخ جالامرمن يدهاوور ثت وكذالوا بتدأت كلواحدة بتطليق صاحبتهالان كل واحد مظلقت بتطليق غبرها وان طلقت كل واحدة نفسها وصاحبتهامعا طلقتا ولمير ثالان كل واحدة طلقت بتطليق نفسها وان طلقت احداهما بان قالت احداهما طلقت نفسي وقالت الاخرى طلقت صاحبتي وخوج الكلامان معاطلقت تلك الواحدة ولاترث وان طلقت احداهما

(قوله فدخل مالوقالت طلقنى ولم تزدعليه الخ) قال في جامع الفصولين قالتله في مرخه طلقنى فطلقها ثلاثا في العدة ترثه اذصار مبتدئا فلا يبطل حقها فى الارث كقو لها طلقنى رجعيا فابانها اه (قوله وينبغى ان لاميراث لهالرضاها بالبائن) هذا هو الظاهر وهو مقتضى الحلاق المصنف بقوله سابقا وان أبانها بأمرها كما شار اليه فى النهر لكن ما في جامع (٥٤) الفصولين المذكور آنفا يفيد انها ترث

لانه علل بقوله اذ صار مبتدئائى أوقع شيألم تطلبه فكانه أوقع الثلاث ابتداء بدون طلب تأمل (قوله واندفع بهماذ كره السروجي الخ) أى آخذ امن مسئلة الطلاق الآتية قريباعن الذخيرة كمافى النهر (قوله وقدرده فى فتح القدير وأنت خبير بأن اعتزاها عنه وأنت خبير بأن اعتزاها عنه فى مرضه الذى هو زمان

وفى طلقنى رجعية فطلقها ثلاثا ورثت وان أبانها بامرها فى مرضهأ وتصادقا عليها فى الصحة ومضى العدة فاقرأ وأوصى لهافلها الاقلمنهاومن ارثها

للرحة والشفقة ظاهراً يضا في خصومته والايصاء لها بالا كثر قديكون طما في ابراء ذمت وقد كيرا بسبق مودته وقدقر رفى العدة عند ومشايخنا يعنى مشايخ بخارى وسمرقند مشايخ بخارى وسمرقند ابتداءها من وقت الاقرار نفي الطلاق ان يعدى فلايصع اقدرار المدريض لها بالدين المدريض لها بالدين

نفسها عمطلقتها صاحبتها طلقت ولاترث وعلى العكس ترثه فدا كله أذا كانتافي مجلسهما ذلك فأن قامتاعن مجلسهماذلك ممطلقت كلنفسها وصاحبتها معاأوعلى التعاقب أوطلقت كل واحدة صاحبتها ورثتا ولوطلقت كل واحدة منهمانفسها لمتطلق واحدة منهما ولوقال طلقاأ نفسكماثلاثا انشئنا فطلقت احداهما نفسها وصاحبتهالم تطلق واحدة منهماحتي تطلق الاخرى نفسها وصاحبتها فاوطلقت الاخرى بعددلك نفسها وصاحبتها ثلاثاطلقتا وورثت الاولى دون الثانية ولوقامتا عن المجلس ثم طلقت كل واحــدة كليهمامتعاقبا أومعالايقع ولوقال أمركماباً يديكماناويا التفويض صارتمليكا حتى لاتنفردا حداهمابالطلاق ويقتصرعلي المجلس وهوكالتعليق بالمشيئة الافي حكمواحد وهوانهما اذا اجتمعا على طلاق واحدة منهما يقع وفى قوله ان شئتما لا يقع ولوقال طلقاأ نفسكما بالف فقالت كلواحدة طلقت نفسي وصاحبتي بالفمعاأ ومتعاقبا بانتا بألف ويقسم علىمهريهما ولميرثا ولوطلقت احداهماطلقت بحصتهامن الالف وان قامتامن المجاس بطل الامر اله مختصرا (قوله وفي طلقني رجعية فطلقها ثلاثاورثت) لماقدمناان الرجعي لايزيل النكاح فلم تكن بسؤا لهار اضية ببطلان حقها وأراد منذكرالرجعية نني سؤالهاالبائن فدخها مالوقالت طلقني ولمتزدعليه فطلقهاباتنا فانهاترت لانه ينصرف الحالرجي عندالاطلاق كإفى الخانية وكذا ينصرف اليه في الوكالة والتفويض والانشاءفلم تكن بسؤالهاراضية ببطلان حقها والمرادبالثلاث البائن فدخل مالوطلقها واحدةبائنةأيضا ولمأرحكم مااذاسأ لتمواحدةبائنة فطلقهائلاثا وظاهرالمحيط انهاترث فانهقال لوقالت لهطلقني فطلقهائلاثاورثتاستحسانالانهاسألتهفي الواحدة وقدطلقهائلاثا انتهيي ولميعلل بالرجعي وانماعللبالواحدة وينبغيان لاميراث لهالرضاهابالبائن (قوله وان أبانهابام هافي مرضه أوتصادقا عليهاني الصحة ومضى العدة فاقر أوأوصى لهافلها الاقلمنها ومن ارثها) أي لها الاقلمن كل واحد من المقربه والموصى به ومن ارثهامنه لان العدة باقية في المسئلة الاولى وهي سبب التهمة والحكم بدار على دليل النهمة وفى الثانية قال الامام بقاء التهمة أيضا لان المرأة قد تختار الطلاق المنفق حباب الاقرار والوصية فيزبدحقها والزوجان قديتواضعان على الاقرار بالفرقة وانقضاء العدة وهنه النهمةفىالزيادةفرددناها ولاتهمةفى قدرالميراث فصححناه وهماقالافىالثانية بنني التهمة لكونها أجنبية لعدم العدة بدليل قبول شهادته لهاوجواز وضع الزكاة فيهاوتز ويجها بزوج آخر وأجاب الامام الاعظم رضى الله عنه بأنه لامواضعة عادة فى حق الزكاة والشهادة والتزوج فلاتهمة هذا حاصل مافىالهداية وقررهالشارحون منغ يرتعقب وهوظاهرفى انهاذا أقر بالطلاق منذزمان وصدقته ان العـدة تعتبر من وقت الطلاق بدليـل انهم اتفقواهنا انه يجوزله دفع الزكاة اليها وشـهادته لهـا وتزوجها وهوخ لافماصر حوابه فى العدة من ان الفتوى على ان العدة تعتبرمن وقت الاقرار كافى الهداية والخانية وغريرهما فلايثبتشئ من هنده الاحكام ولاتز وجه باختهاوأر بع سواهاأيضا فينتذ ظهرت التهمة في اقراره ووصيته والدفع به ماذكره السروجي في غايته من اله ينبغي تحكيم الحال فانكان جرى بينهما خصومة وتركت خدمته في مرضه فذلك يدل على عدم المواضعة فلاتهمة والافارتصح للتهمة وقدرده فى فتح القدير بوجه آخر بان حقيقة الخصومة ليست ظاهرة اذا لايصاء لها

أوليتزوج أختهاأوأر بعاسواها واذا كان مخالفة هذا الحجم بهذه التهمة فينبنى أن يتحرى به محال التهمة والناس الذين هم مظانها ولذافصل السغدى حيث قال ماذكر محمد من الوقت الذي أسند مظانها ولذافصل السغدى حيث قال ماذكر محمد من الوقت الذي أسند الطلاق اليدة أما اذا كانام تمعين فالكذب في كلامه ظاهر فلا يصدقان في الاسناد اه وهذا كما ترى ظاهر في تحكيم الحال واذا ثبت

الشهمة وكان ابتداؤها من وقت الاقرار على ما عليه الفتوى فينبغى أن لا تقبل الشهادة ولا يجوز دفع الركاة ها أيناقلت والحاصل أن الذين قالوا ان الفتوى على ان العدة تعتبر من وقت الاقرار اعلقالوا ذلك لاتهام الزوجين بالواضعة أما الذين اعتبر وهامن وقت الطلاق فانماقالوا ذلك حيث لم تظهر تهمة يدل على ذلك ما في تصحيح الشيخ قاسم حيث قال في العدة قال في الهداية ومشا يختا يفتون في الطلاق بأن ابتداء هامن وقت الاقرار نفيا (٢٠) لتهذة المواضعة يعنى ان مشا يخ بخارى وسمر قند يفتون بأن من أقر بطلاق

سابق وصدقته الزوجة وهما من مظان النهمة لايصدقان في الاسماد ويكون ابتداء العدة من وقت الاقرار ولانفقة ولاسكني للزوجة لتصديقها قال الامام أبوعلى السغدى ماذ كر مجد من ان ابتداء العدة من وقت الطلاق على ما اذا كانا متفرقين من الوقت الذي متفرقين من الوقت الذي أسندا الطلاق اليه أمااذا

كانا مجتمعين فالكذب في كالامهماظاهر فلا يصدقان في الاستناد اه كارم الشيخ قاسم و به ظهرانه لايفتي بأن ابتداء العدة من وقت الطلاق أومن وقت الاقرار حتى يحكم الحال فان رأى المفتى والاأفتى بالاول وهذاماقاله السروجي من انه ينبغى الحال نم ماذ كره

بأكثرمن الميراث ظاهرفى ان تلك الخصومة ايست على حقيقتها كمايفعله أهل الحيل للاغراض انتهى وظهر بماذ كرناسهواالشمني فى شرح النقاية حيث قال وفى الذخيرة لابدمن تحكيم الحال فان كان حال خصومة وغضب يقع الطلاق عليها به ـ ذا الاقرار وان لم يكن كذلك لا يقع المعى فان صاحب الذخيرة انماذ كريحكيم الحال فهااذاقالت المامرأة غيرى أوتزوجت على فقالكل امرأة لىطالق فانه قال قيل الاولى تحكيم الحال انكان قدجرى بينه مامشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها أيضا وان لم يكن كذلك لا يقع انتهى فقاس السروجي مسئلتناهنا على مافى الذخيرة كاصر حبه فى فتح القدىر ولا يخفى على عاقل فسادقول من قال ان الطلاق الصريح لا يقع الافى الخصومة ولم يذكر صاحب الذخيرة هذه المسئلة أصلاف كيف تنسب اليه ودات المسئلة على ان المريضة اذا اختلعت بمهرها الذي على الزوج ولم يكن قريبالهافانه ينظر الى المسمى فى بدل الخلع والى ثلث مالها ان مات بعد انقضاء العدة والى المسمى في بدل الخلع والى قدر ميراثه منها ان مات قبل انقضاء العدة فيكون له الاقل وعمامه فىالبزازيةمن الخلع وأشار الى ان ما تأخذه منه له شبه بالدين وشبه بالميراث فللاول لوأرادت أن تأخذ من عين التركة ليس على الورثة ذلك بل لهم ان يعطوها من مال آخراعتبار الزعمهاان ما تأخله دين وللثانى لوهلك شئممن التركة قبل القسمة فهوعلى الكل ولوطلبت ان تأخذه دنانير والتركة عروض ليس لهاذلك وفي فصول العمادي وهذا كله اذا كانت عدتها لم تنقض أمااذا انقضت عدتها من وقت الاقرار تممات فلهاجيع ماأقر لهابه أوأوصى انتهبى وف جامع الفصو اين قال لهافى مرضه قدكنت أبنتك في صحى أوجامعت أم امراً تى أو بنت امراً تى أوتزوجتها بلاشهود أو يننارضاع قبل النكاح أوتزوجتك في العدة وأنكرت المرأة ذلك بانت منه وترثه لالوصدقته انتهى وفيه ادعت على زوجها المريض انه طلقها ثلاثا فجحد وحلفه القاضى فالف عمصدقته ومات ترثه لوصد قته قبل موته لالو بعده انتهى وفى شرح الوقاية واعلم ان حوف من فى قوله فلها الاقل منه ومن الارث ليس صلة لافعل التفضيل اذلو كان لوجب ان يكون الواجب أقل من كل واحدمنهما وليس كذلك بلحوف من للبيان وأفعل التفضيل استعمل باللام فيجب ان يقال أومن الارث لانه لماقال الاقل بينه بأحدهما وصلة الاقل محذوفةوهيمن الآخرأي فلهاأحــدهماالذي هوأقل من الآخرفتكون الواو بمعني أوأوتكون الواو على معناها لكن لايراد بهاالمجموع بل الاقل الذي هو الارث تارة والموصى به أخرى فتكون الواو للجمع وهوان الاقلية البتة لكن بحسب زمانين انهيى (قوله ومن بارز رجلاأ وقدم ايقتل بقود أورجم فأبانهاو رئت انمات في ذلك الوجه أوقتل) بيان لحركم الصحيح الملحق بالمريض هناوهو من كان غالب حاله الهلاك كما في النقاية وغيرها والاولى ان يقال من يخاف عليه الهلاك غالبا على ان الغلبة تتعلق بالخوف وان لم يكن الواقع غابة الهلاك فان في المبارزة لا يكون الهلاك غالبا الاان يبرزلمن علمانه ليس من أقرانه بخلاف غلبة خوف الهلاك ودخل تحته من كان را كب السفينة اذا

السروجي من شهادة الخصومة بقصد التهمة غيرظاهر ولذا بحث معه المحقق ابن الهمام في ذلك ثم لا يخفى ان انكسرت الافتاء بكون العدة من وقت الاقرار حيث ظهرت التهمة الماهوفي حق الوصية لكيلاتأ خذا كثر من ميراثها ولا يلزم اعتبارها من وقت الاقرار في حق سائر الاحكام ولذالم تجب لها نفقة ولا سكني وليس ذلك الابناء على وجو بالعدة من وقت الطلاق فكذا يعتبر وجو بها من وقت الطلاق في الاتهمة فيه كالشهادة ودفع الزكاة لما عامت من التصريح سابقا بانه لاعادة في المواضعة في هذه الاشياء (قوله بخلاف غلبة خوف الهلاك) أي فانها تكون في المبارزة لمن هو فوقه أو مثله فلذا كان الاولى أن يقال من يخاف عليه الهلاك غالباوكذ اأطلق المصنف

قوله ومن بارزرجلا اذلو كان المعتبر كون الهلاك غالبالقيده بكونه أقوى منه وماذ كره المؤلف مأخوذ من الفتح وهذا يقتضى ان الاولى أن لايقيد المبارز بكونه أقوى منه كافعل المصنف خلافا لمامشى عليه فى التنوير (٤٧) نعمذ كرفى النهران بعضهم قيد به

بناء على اعتبار غلبة الهلاك (قولهوأشار بقوله ان مات الخ) قال فى النهر وفي قوله ان مات في ذلك الوجه أوقتل عليه دون أن يقول بذلك الوجه دلالة انه لافرق بين أن يموت بهذا السبب أوسبب آخر ولذا قال فى الاصل مريض صاحب فراش أبإن امرأته ثم قتل ورثته ولومحصورا أو في صـف القتال لا ولو على طلاقها بفعل أجنى أوبمجىء الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وهما فيمرضه أوالشرط فقط أو بفعلها ولا يدلما منه وهما في المرض أو الشرط ورثت وفى غيرهالا ومافى البحر من أن تلاطم الامواجقيدهالاسبيجابي أن وتمن ذلك الموج أمالوسكن ثم مات لاترث عما لاحاجـة اليهلانه في هذه الحالة لمءت في ذلك الوجه مخلاف ما لوقدم للقتل بسبب من الاسباب المتقدمة ثم خلى سبيله م قتل أومات فانهمات في ذلك الوجه اه قلت وفيه نظر فأنه لوقتل بعيد

انكسرت وبقى على لوح أوافترسه السبع وبقى في فه كاذ كره الشارح وقد بوهم ان الانكسار شرط اكونه فاراوليس كذلك فقدقال في المبسوط فان تلاطمت الامواج وخيف الغرق فهو كالمريض وكذافى البدائع وقيده الاسبيجابي بان عوت من ذلك الموجأ مالوسكن ثممات لاترث انتهى والحامل لاتكونفارة الافي حال الطلق وفي المجتبي واختلف في تفسير الطلق فقيل الوجيع الذي لايسكن حتى تموت أوتلدوقيل وان سكن لان الوجم يسكن تارة ويهيج أخرى والاول أوجه اه والمساول والمفاوج والمقعدمادام يزدادمابه فهوغالب الهلاك والافكالصحيح وبهكان يفتي برهان الائمة والصدرالشهيد وذكر في جامع الفصولين فيه أقوالافنقل أولاانه ان لم يكن قديما فهوكريض ولوقديما فكصحيح وثانيا لولم يرج برؤه بتداو فكصحيح والافكمريض وثالثا لوطال وصار بحال لايخاف منه الموت فكصحيح واختلف فىحد التطاول فقيل سنةو بعضهم اعتبر واالعرف فايعده تطاولا فتطاول والافلا ورابعاان لم يصرصاحب فراش فصحيح والافريض وخامسالو يزدادكل يوم فهوم يض ولو ينتقص مرة و يزداد أخرى فاومات بعدسنة فكصحيح ولومات قبلسنة فكمريض اه وأشار بقوله انمات فى ذلك الوجه أوقتل الى انه لوطاق بعدماقدم للقتل مم خلى سبيله أوحبس مم قتل أومات فهو كالمريض ترثه لانهظهر فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلايبالي بكونه بغيره كالمريض اذاطلق ثم قتل وفى فتح القدير وامافى حال فشو الطاعون فهل يكون الكلمن الاصحاء حكم المرض فقال به الشافعية ولمأره لمشايخنا اه وفي جامع الفصولين تممن له حكم المريض لوطلقها ومأت في العدة تر ثهمات بهذه الجهة أو بجهة أخرى ولذاقال فى الاصل مريض صاحب الفراش لوأبانها ثم قتل ترثه طعن فيه عيسى ابن أبان فقال لاتر ثهاذم مض الموت ماهو سبب للوت ولم يوجدول كنا نقول قد اتصل الموت بمرضه حين لم يصح حتى مات وقد يكون للوت سببان فلا يتبين بهذا ان مرضه لم يكن مرض موته وان حقها لم يكن ثابتافي ماله اه وفي المصباح برزالشئ بروزا من بابقعـدظهر وبارز في الحرب مبارزة وبرازا فهو مبارز اه وفيه والسل بالكسرم ضمعروف وأسله الله بالالف أمم ضه بذلك فسل هو بالبناء للفعول وهومساول من النوادر ولا يكادصا حبه يبرأ منه وفي كتب الطب انه من أمراض الشباب اكثرة الدمفيهم وهوقروح تحدث فى الرئة اه وفيه والفالجم مضيحدث فى أحد شقى البدن طولا فيبطل احساسه وحركته وربما كان في الشقين و يحدث بغتة الى آخره (قوله ولومحصورا أو في صف القتاللا) أى لاترث لانه لا يغلب خوف الهلاك وكذارا كب السفينة قبل خوف الغرق والحامل قبل الطلق والمحصور الممنوع سواءكان في حصن أوحبس لقتل من رجم أوقصاص أوغيره وكذامن نزل بمسبعة أومخيف من عدو وفي المصباح حصره العدو حصر امن باب قتل أحاطوابه ومنعوه من المضي لامره (قوله ولوعلق طلاقها بفعل أجني أو بحجى الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وهمانى مرضه أوالشرط فقط أو بفعلها ولابدهمامنه وهماني المرض أوالشرط ورثت وفي غيرها لا) لان فى الوجه الاول والثانى اذا كان التعليق والشرط فى من ضه وجه القصد الى الفرار عن الميراث في حال تعلق حقها بماله بخلاف ما اذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لان التعليق السابق يصير تطليقاعند الشرط حكالاقصد اولاظلم الاعن قصدفلا يردتصرفه والمرادمن الطلاق فى قوله علق طلاقها البائن لانحكم الفرار لايثبت الابه وأطاق فى فعل الاجنبي فشمل مااذا كان له منه بدكه خول

ماخلى سبيله لم يمت فى ذلك الوجه فان الوجه المشار اليه هوكونه قدم للقتل وهو حالة غلبة الهلاك و بعدما خلى سبيله زالت تلك فصار بمنزلة ما اذاسكن الموج ثممات ولكن ماذكره فى النهر والبحر تبعافيه فتح القدير و يخالفه ما فى البدائع حيث قال ولواً عيد المخرج للقتل الى الحبس أو رجع المبارز بعد المبارزة الى الصف أوسكن الموج صار فى حكم الصحيح كالمريض اذابرئ من مرضه اه

الدارأولا كصلاة الظهرواماالوجه الثالث وهومااذاعلقه بفعل نفسه فاوجو دقصد الابطال امابالتعليق أوبمباشرة الشرط فى المرض وأطلقه فشمل مااذا كان له بدهنه أولافانه وان لم يكن له بدمن فعل الشرط فله من التعليق ألف بدفير دتصرفه دفعاللضررعنها وشمل مااذافوض طلاقهالرجل في صحته فطلقها الاجنبى فى المرض وكان يقدرالز وج على عزله لانه لما أمكنه عزله فى المرض ولم يفعل صاركانه أتشأ التوكيل فى المرض ودخل في الاول ما اذا لم يمكنه عزله ودخل في التعليق بفعله ما اذا قال في صحته أن لمآت البصرة فانتطالق ثلاثا فلم يأتهاحتي ماتورثته وانماتتهي وبقى الزوج ورثها لانهاماتتوهي زوجته فالحاصل ان المسئلة على ثمانية أوجه لانه اما أن يعلق بمجيء الوقت أو بفعل أجنبي أو بفعلها أو بفعله وكل على و- هين اما أن يكون التعليق فى الصحة والشرط فى المرض أوكانا فى المرض فان كان بفعلأ جنبي أو بمحيء الوقت لا يكون فارا الااذا كانا في المرضوان كان بفعله فانه يكون فاراحيث يكون الشرط فى المرض فقط وان كان بفعلها فقط فكذلك ان كان ذلك الفعل لا يمكنها تركه وإن كان يمكنهاتر كهلايكون فاراولوقال لهاان لمأطلقك فانتطالق فلميطلقها حتى ماتورثته ولومات هي وبتى الزوج لميرثها وكمذا لوقال ان لمأتزوج عليك فانت طالق ثلاثا فلميفعل حتى مات ورثته ولوماتت هي و بقي الزوج لم يرثها كـذافي البدائع وفي الخانية رجل قال لامرأته في صحته ان شئت أنا وفلان فانت طالق ثلاثا ثممرض فشاء الزوج والاجنبى الطلاق معا أوشاء الزوج ثم الاجنبي ثممات الزوج لاترث وانشاء الاجنى أولا ثم الزوج ورثت اه وحاصله ان الطلاق معلق على مشيئتهما فاذاشا آمعا لم يكن الزوج بمام العلة فلايكون فارابخلاف ما اذاتأخرت مشيئة الزوج لانه حينشل تمت العلة واما الوجه الرابع وهوما اذاعلقه بفعلهافان كان التعليق والشرط فى المرض والفعل عمالها بدمنه ككلام زيد لم ترث ارضاها وان كان لا بدهامنه عليها كالأكل أوشرعا كصلاة الظهر فلها الميراث لاضطرارها وامااذا كان التعليق فى الصحة فلاميراث لهاعند مجدمطلقالفوات الصنع منه فى مرضعه وعندهما ترثان كان عمالا بدلهامنه وصححواقول محمد (قوله ولوأبامهافي مرضه فصح فات أوأبانها فارتدت فاسامت فاتلم ترث لماقدمنا انهلابدأن يكون المرض الذي طلقهافيه مرض الموت فاذاصح تبين انه لم يكن مرض الموت وفي معراج الدراية قيــلهذا انكان به حيى ربع فزالت ممصار به حي غب اما اذا كان به جى ربع فزالت مم عادت اليه فان الثانية تجعل عين الاولى و يكون لها الميراث وفيه نظر لانها لمازالت لم يبق لهاتعلق بماله أه وفي قانون شاه في الطب واماحي السوداوية خارج العروق وداخلهافهى حي الربح فيجب أن يراعي فيهاحفظ القوة واماحي الغب بكسر الغين فني المصباح هي التي تأتى يوما وتغيب يوما اه وان في البائن لابدأن تستمر أهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الموت أطلق البائن فشمل الثلاث والواحدة وأشار بارتدادها الى انها لوكانت كتابية أوعماوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أوأعتقت لاترث وقيد بالبائن لان المطلقة رجعيا انما يشترط أهليتهاللارث وقت الموت كاقدمناه وفى المحيط ولوارتدالز وجان معا ثمأسلم الزوج ومات لاترث منه لانهام تدةوان أسلمت المرأة ثممات الزوج من تداور ثته لان الفرقة قدوقعت ببقاء الزوج على الردة فصار بمنزلة ارتداده ابتداء ولوار تدالمسلم فاتأولحق بدار الخرب ولهام رأة مسلمة في العدة ورثت ولوار تدت المرأة فاتت أو لحقت بدار الحرب معتدة لم يرث منها وان كانت مريضة فارتدت ثم ماتت ورث الزوج منها استحسانا لان الفرقة حصلت بعدما تعلق حقمه بالطا ولوقال لامر أتهالرة الكتابية أنتطالق ثلاثاغدا ثم أسلمت قبل الغداو بعبه فلاميراث هامنه لانها ليست من أهل المبراث منه فى الحال ولوأضاف الطلاق الى حالة يثبت لها الارث فيها فلايصير فارا ولوقال ان أسامت

كانت ذات نو بة فانها اذا جاءت نو بتهايعـــلم انها لم تزل لكن قد علمت عما مران المريض هوالذي يعجزعن القيام عصالحه ويفهم منه انه اذا صار يقدر علها زال مرضه عاجزا عنها فهو مريض والافلا نعم يشكل ما اذا عجز في يوم النو بة وقدر في غيره والظاهران هـذا هومرادذلك القائل وانه أرادبأن الثانية تجعل عين الاولى انه بالمعاودة عالمانها لم تزلفتجعل

حيى واحدة ولعلمراد صاحب المعراج انه يجعل في يوم النوبة مريضا وفي غير يومها غيرمريض فكل نو بة عجز فيها ثم قدر بعدها زال حكمها فاذاجاءتنوبة أخرىعاد مريضا فيعطى حكمه انمات فيها فاذا قدر زال حكمها وهكذا ونظره الحامل اذا أخذها الطاق صارتمريضة اناتصل بهالموت فاذاسكن تماء طلق آخوفقدرال الحريم الاول وهكذا الىأن يأخلها طلق يتصلىه فانت طالق ثلاثا ورثت لأنهأ ضاف الطلاق الى مابعد الاسلام وهو حالة تعلق حقها بماله ولوأسلمت فطلقها ثلاثاوهو لايعلم باسلامها ترث ولوأسلمت امرأة الكافر ثم طلقها ثلاثا في مرضه ثم أسلم ومات وهي في العدة لانوث لأن التطليق حصل في حالة لا تستحق المرأة الارث منه وكذلك العبد اذاطلق امرأ ته في مرضه مُمَّاعة قالاترت اه (قوله وانطاوعت ابن الزوج أولاعن أوآلي مريضا ورثت) يعني لوأبانها في مرضه ثمطاوعتا بنالز وجترث لأن الأهلية للارث لم تبطل بالمطاوعة لأن المحرمية لاتنافى الارث قيد بكون المطاوعة بعد الابانة لأن الفرقةلو وقعت بتقبيل ابن زوجها لاترث مطاوعة كانت أومكرهة أما اذا كانت مطاوعة فلرضاها بابطال حقها وأمااذا كانت مكرهة فلم بوجدمن الزوج ابطال حقها المتعاق بالارثلوقو عالفرقة بفعل غيره كذافى البدائع وبهعلم أن اقتصار الشارحين على المطاوعة لاينبغي وخرجمالوطاوعته بعدالرجمي فانهالاترث كالوطاوعته حالقيام النكاح وفي الخانية لوطاوعت ابن زوجهاوهي مريضة ثمماتت فىالعدة ورثهاالزوج استحسانا اه وقيدبالمطاوعة لأنهالوقبلته لاترت وفى المسئلة الثانية انماورثت وان كانت الفرقة بفعلها وهو آخر اللعانين لانه يلحق بالتعليق بفعل لابد لهامنه اذ هي ملجأة الى الخصومة لدفع عار الزناعن نفسها وأطلقه فشمل مااذا كان القذف في الصحةأوفى المرض لان العبرة لكون اللعان فى المرض وفيه خلاف محمد وأراد بالايلاء في المرضأن يكون مضى المدة فى المرض أيضا لان الايلاء في معنى تعليق الطلاق بمضى أربعة أشهر خالية عن الوقاع فيكون ملحقابالتعليق بمجىء الوقت وقد تقدم انه لابدأن يكون التعليق والشرط في مرضه (قوله وان آلى فى صخته و بانت منه فى مرضه لا) أى بانت بالايلاء فى مرضه لا ترث لما تقدم الله لا بدأن يكون التعليق والشرط فيممضه وهنا وأنتمكن من ابطاله بالغيء لكن بضرر يلزمه وهو وجوب الكفارة عليه فلم يكن متمكام طلقا كاقدمناه في مسئلة الوكيل اذالم يتمكن من عزله وفي الخانية لوطاق المريض امرأته بعدالدخول طلاقابائنا ثمقال لهااذا تزوجتك فأنتطالق ثلاثا ثم تزوجها في العدة طلقت ثلاثا فانمات وهي فى العدة فهذاموت فى عدة مستقبلة فى قول أبى حنيفة وأبى بوسف فيبطل حكم ذلك الفرار بالنزة جوان وقع الطلاق بعد ذلك لان النزقج حصل بفعلهما فلايكون فارا وعلى قول مجد لتمام العدة الاولى فان كان الطلاق الاوّل في المرض ورثت وان كان الطلاق الاول في الصحة لم ترث اه ﴿ باب الرجعة ﴾

بكسرالراء وفتحها والفتح أفصح و في المصباح وأما الرحقة بعد الطلاق فبالفتح والكسر و بعضهما قتصر على الفتح وهو أفصح قال ابن فارس والرجعة من اجعة الرجل أهله وقد تكسر وهو علك الرجعة على الفتح وهو أفصح قال ابن فارس والرجعة من المحلاق الصريح وما في حكمه يعقب الرجعة وضبطه في البدائع بان يكون الطلاق صريحا بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض و لا بعد دالثلاث نصاولا الشارة و لا موصوف بصفة تنبي عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف و لا مشبه بعد د أوصفة تدل عليها (قوله هي استدامة الملك القائم في العدة) أى الرجعة ابقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة لقوله تعالى فامسكوهن بعروف لان الامساك استدامة الملك القائم لا اعادة الزائل وقوله تعالى و بعولتهن أحق بردهن بدل على عدم اشتراط رضاها وعلى اشتراط العدة اذ لا يكون وقوله تعالى و بعولتهن أحق بردهن بدل على عدم اشتراط رضاها وعلى اشتراط العدة اذ لا يكون المؤلف الى أنه ليس في الرجعة مهر و لا عوض لا نها استبقاء ملك والمهر يقابله ثبو تالا بقاء ولوقال المؤلف الى أنه ليس في الرجعة مهر و لا عوض لا نها استبقاء ملك والمهر يقابله ثبو تالا بقاء ولوقال راجعتك على ألف درهم ان قبلت المرائة صح ذلك و الالا لانه زيادة في المهر وفي الم غيناني و الحاوى قال راجعتك على ألف درهم قال أبو بكر لا تجب عليه الالف و لا تصر زيادة في المهر كفي الاقالة كذا راجعتك على ألف درهم قال أبو بكر لا تجب عليه الالف و لا تصر زيادة في المهر كفي الاقالة كذا والحديث على ألف درهم قال أبو بكر لا تجب عليه الالف و لا تصر زيادة في المهر كفي الاقالة كذا

وان طاوعت ابن الزوج أولاعن أوآلى مريضا ورثت وانآلى في صحت و وبانت منه في مرضه لا ﴿ باب الرجعة ﴾ هى استدامة الملك القائم فى العدة

﴿ باب الرجعة ﴾

وتصحف العدة ان لم يطلق ثلاثا ولولم ترض براجعتك أوراجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة

(قوله ومراده أن لايكون بائنا)قال الرملي لاحاجة الى هذامع قوله استدامة القائم لان البائن ليس فيدهملك قائم من كل وجه والكارم فىالرجعي لافى البائن فتأمل فقدغفلأ كثرهمفي هذا الحل (قوله والثنتان في الامة كالثلاث) مبتدأ وخير (قوله ورددتك) قال في النهر اشترط في بعض المواضع ذكرالصلة بأن يقول الىأوالى نسكاحي أوالى عصمتى قال فى الفتح وهــو حـــن اذ مطلقه يستعمل فيضد القبول (قوله وهل يستعار لفظ الرجعة للذكاح) أقول قدم المؤلف في النكاح اله ينعقد بقوله لبانته راجعتك بكذا (قوله فانها مكر وهة بالفعل) قال الرملي الظاهر ان الكراهة هنا تنزيهية كما يشير اليه كالرمهاذا الشارح الآتي في شرح قوله والطلاق الرجمي لايحرم الوطء اه قلت وبدلعليمه قولهفاالفتح والمستحب أن يراجعها بالقول

فىالمعراج ولوقال لهازدتك فيمهرك لايصح كذافى الولوالجية وأفادبه انهلوطلق امرأته الامةرجعيا نم تزوج وة كانلهأن يراجع الامة ولوكانت الرجعة استعداث ملك الكانله مراجعتها لحرمة ادخال الامةعلى الحرة ولهنداكان الملك باقيافي حق الارثوالا يلاء والظهار واللعان وعدة الوفاة ويتناولهما قولهزوجاتى طوالق وجوازالاعتياض بالخلع ونحوذلك حنى صحالخلع والطلاق بمال بعدالطلاق الرجعي ومن أحكامها انه لايصح اضافتهاالي وقت في المستقبل ولا تعليقها بالشرط كااذاقال اذاجاء غد فقد راجعتك أواندخلت الدار فقــدراجعت امرأتى وتصح معالا كراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح كذافي البدائع وفي الخلاصة وبالطلاق يتبجل المؤجل ولو راجعها لايتأجل وصححه في الظهيرية وفى الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة وقيد بقيام العدة لانه لارجعة بعدا نقضائها والقول في انقضاء العدة بالحيض قول المرأة ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهر من كذا في الحاوى القدسي وفي البزازية واذا أسقطت تام الخلق أوناقص الخلق بطلحق الرجعة لانقضاء العددة ولوقالت ولدت لاتقبل الابينة فان طلب عينها باللة تعالى لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقا اه وفيها لوقال بعد الخاوة بهاوطئتك وأنكرت فلهالرجعة وان أنكر الزوج الوطء لارجعةله اه وأشار بالاستدامة الى الهلوطلقهاعلى مال بعد الطلاق الرجمي يصح كماني القنية (قوله وتصح في العدة ان لم يطلق ثلاثاولو لم ترض براجعتك أوراجعت امرأ في وعمايوجب حرمة المصاهرة) بيان اشرطهاور كنها فشرطهاأن لايكون الطلاق ثلاثا كهاذكره ومراده أن لايكون بائنا سواء كان واحدة أوثنتين وقدمناالرجمي والثنتان فى الامة كالثلاث في الحرة بشرط أن لا يكون رقها ثابتا باقرارها وهذا الوكان اللقيط امرأة متزوجة وقدطلقها ثنتين عمأقرت بالرق فلدالرجعة لانهامتهمة في ابطال حقه بخلاف مالو كان طلقها واحدة ثمأقرت بالرق فانه يصير طلاقها تنتين لاعلك الزوج عليها بعد ذلك الاطلقة واحدة وتحامه في الخانية فى بأب اللقيط وفى القنية قبيل النفقة قال لزوجته الامة ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا مم أعتقها مولاهافدخلت وقع ثنتان وفي جامع الكرخي طلقت ثنتين وملك الزوج الرجعة انتهى وأطلق في المرأة فشمل المسامة والكتابية والحرة والمماوكة لاطلاق الدلائل كمافى الحيط وأماركنها فقول أوفعل فالاول صريح وكناية أماالاول فراجعتك وراجعت امرأتى وجع بينهما ليفيدمااذا كانتحاضرة فاطبهاأ وغائبة وارتجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك فيصيرمم اجعابلانية ومنه النكاح والتزوج فاوتزوجهافى العدة كانرجعة في ظاهر الرواية كذافي البدائع وهو الختاركذافي الولو الجية وعليهالفتوي كذافي الينابيع فقول الشارحين انهليس برجعةعنداأبي حنيفة خلافالحمدعلي غير ظاهر الرواية كالايخني فعلمان لفظ النكاح يستعار للرجعة وهل يستعار لفظ الرجعة للنكاح قالف الخلاصة ولوطلق امرأته نمقال انراجعتك فانتطالق فاذاانقضت عدتهافتز وجهالم تطلق ولوكان الطلاق باثنا تطلق وعلله في الحيط بانها الم تكن محلا انصرف الى النكاح مجازا انتهيى وحاصله انهاذا أمكن انصراف اللفظ الى حقيقته وقت التعليق وانصرف اليه لايصير بعده أيجازا وألاصار بجازا وأما الكتاية فنحوأنت عندي كما كنت أوأنت امرأتي فيتوقف على النية وأما الثاني أعنى الفعل فأفاد ان كل فعل أوجب حرمة المصاهرة فان الرجعة تصح به وسوى بين القول والفعل في الصحة للاحتراز عن الكراهة فانهامكروهة بالفعل كمافي الجوهرة فدخل الوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان فماأوخدا أوذقناأ وجبهةأ ورأسا والمس بلاحائل أوبحائل يجدالحرارةمعه بشبهوة والنظرالي داخل الفرج بشهوة بان كانت متكنة والوطء فى الدبر على المفتى به لانه لا يخاو عن مس بشهوة ولافرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أومنها بشرط أن يصدقها سواء كان بمكينه أوفعلته والاشهاد مندوب عليها ولو قال بعد العدة راجعتك فيها فصدقته تصح والا لا كراجعتك فقالت مجيبة مضت عدتي

(قوله لماعرف فى الاشياء الستة) بل التسعة وهى الرجعة والنكاح والنيء والاستيلاد والرق والنسب والولاء والحد واللعان لكن الفتوى على التحليف فى السبعة الاولى وهو قولهما كاسيائى فى كاب الدعوى كالسيائى فى كاب الدعوى

اختلاساأوكان نائماأ ومكرهاأ ومعتوها أمااذا ادعته وأنكره لاتثبت الرجعة وقدمنافي بابالتعليق انهلوقال لهاان جامعتك فانتطالق فجامعها ومكث بعدما جامعها فهورجعة عند يحمد وقال أبويوسف لايكون رجعة الاان يتنجى عنها ولاتقبل الشهادة على فعلها لأن الشهوة لاتعرف الابقولها وخرج مااذا كانت هذه الأفعال بغيرشهوة أونظر الى غير داخل الفرج بشهوة ولوالى حلقة الدبر فانه لا يكون مراجعا أكنهمكروه كإفي الولوالجية وفي الجوهرة ولوصدقه الورثة بعدموته انهالمسته بشهوة كانذلك رجعةانتهى وفى المعراج والامة لوفعلت بالبائع فى الخيار كان فسخا لان الفسخ قد يحصل بفعلها كما لوزنتأ وقتلت نفسها وأبو يوسف سوى بين الخيار والرجعة في انهم ما لا يثبتان بفعلها ومجداً ثبت الرجعة دون الفسخ وفى البدائع أبوحنيفة سوى بينهمافى الثبوت وفى شرح الطحاوى لوقال أبطلت رجعتي أولارجعةلى عليك لاتبطل الرجعة انتهى وفى القنية أجازم اجعة الفضولي صحو يصيرم اجعا بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غيرقصـ المراجعة انتهى واختلف فيما ذاطلق رجعيا تمجن نم راجعها بقول أوفعل فقيل لايصح بهما وقيل يصحبهما وقيل تصح بالفعل دون القول كماف القنية من غيرترجيح واقتصر البزازى على الاخير واعله الراجح لماعرف انهمؤاخذ بافعاله دون أقواله وعلله فى الصيرفية بانه استدامة النكراح والرضاليس بشرط وطذا لوأ كره على الرجعة بالفعل يصح انتهى وفى الحاوى القدسي واذار اجعها بقبلة أولمس فالافضل ان يراجعها بالاشهاد ثانيا اه وفى المحيط قال أبويوسف ويكره التقبيل واللس بغيرشهوة اذالم يردالرجعة ويكرهان يراهامتجردة لانه لايأمن من أن يشتهي فيصير به مراجعا تم يحتاج الى الطلاق فيؤدى الى تطويل العدة انتهى (قوله والاشهاد مندوب علمها) أى على الرجعة وفاقالم الك والشافعي على الاظهر خ وجامن خلاف عند الشافعي ومالك وان كان ضعيفاو عملا بقوله تعالى واشهدواذوى عدل منه بناء على انه للندب بدليل انه أص بالاشهاد بعدالامر بشيئين الامساك والمفارقة فاوكان الاشهاد واجبافي الرجعة مندو بافي المفارقة للزماستعمال اللفظ الواحدفي حقيقته ومجازه وهوممنوع عندناوا حترازاعن التجاحد وعن الوقوف فىمواضعالتهم وأشارالمصنف رجمه اللهالي أن الرجعة على ضربين سني وبدعي فالسني ان يراجعها بالقول ويشهدعلى رجعتهاو يعلمها ولوراجعهابالقول ولم يشهدأ وأشهد ولميعلمها كان مخالفاللسنة كما فى شرح الطحاوي (قوله ولوقال بعد العدة راجعتك فهافصد قته تصح والالا)أى وان لم تصدقه لا تصح الرجعة لانهأ خبرعن شئ لا علك انشاءه فى الحال وهي تذكره فكان القول لهامن غير عين لماعرف فى الاشمياءالستة وانصدقته صحتلان النكاح يثبت بتصادقهما فالرجعة أولى ونظيره الوكيل بالبيع لذا قال قبل العزل كنت بعته من فلان صدق بخلاف مالوقاله بعد العزل كذافي الكافي وفي تلخيص الجامع للصدرمن ملك الانشاءملك الاخبار كالوصى والمولى والمراجع والوكيل بالبيع ومن له الخيار انتهى ولو أقام بينة بعدالعدة أنهقال في عدتها قدر اجعتها أوانه قال قد جامعتها كان رجعة لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وهذامن أعجب المسائل فانه يثبت اقرار نفسه بالبينة عالوأقر به فى الحاللم يكن مقبولا كذافي المبسوط قيد بقوله بعد العدة لانهلوقال في العدة كنتراجعتك أمس ثبتت وان كنذ بته لملكه الانشاء فى الحال (قوله كراجعتك فقالت مجيبة مضت عدتى) يعنى لوقال لهار اجعتك فأجابته بقو لهامضت عدنى لانصح الرجعة عندأ في حنيفة لانها صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح وقالا تصح والقول له لانهاصادفت العدة لبقائها ظاهر امالم تخبر بالانقضاء وقدسبقت الرجعة خبرها بالانقضاء كالوقال طلقتك فقالت مجيبة انقضت عدتي فانه يقع الطلاق وكالموكل اذاقال للوكيل عزلتك فقال الوكيل مجيباله بعت لايصح كذافى المحيط ولهان قوله راجعتك انشاء وهوائبات أمر لم يكن فلايستدعي سبق الرجعة (قوله والفرق بينها وبين الأولى) المراد بالأولى المذ كورة فى المأن وهى مااذاقال بعد العدة واجعتك فيها ولم تصدقه فان القول لها من غير عن (قوله وظاهره ان القاطع للرجعة الانقطاع الح) قال فى النهرودلكلامه أى المصنف ان هذا فيمن تخاطب بالغسل والصلاة أما الكتابية فبمجرد الانقطاع لمادون العشرة (٢٥) تنقطع رجعتها لعدم خطابها وينبغى أن تكون المجنونة والمعتوهة كذلك

ولقائل أن يقول آستراط الغسل بعد الانقطاع لتمام العادة قبل العشرة يرده الدليل وهوقوله تعالى ثلاثة فان أجيب بأن تيقن الانقطاع منتف لغرض اله ليس أكثر الحيض ليس أكثر الحيض واحتمال عود الدمدفع بأن ها الاغتسال الزائد ها الاغتسال الزائد

ولوقال زوج الامة بعد العدة راجعت فيهافصدقه سيدها وكذبته أوقالت مضت عدتى وأنكر افالقول لها وتنقطع الرجعة ان طهرت من الحيض الاخير لعشرة وان لم تغتسل ولأقل لاحتى تغتسل أو يمضى وقت صلاة

لافى الواقع ولاشرعا لانها لو اغتسلت ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة بعدان قلنا الخال موقوفا الرجعة فكان الحال موقوفا على عدم العود بعد الغسل الذى قلنا بعدهذا الغسل الذى قلنا عاودها ولم يجاوز العشرة على حسر وجعته وكذا الكلام

وقولها انقضت عدتى اخبار وهواظهارأم مقدكان فيقتضى سبق الانقضاء ضرورة ومسئلة الطلاق قيل على الخلاف فلايقع عنده كمالوقال أنتطالق مع انقضاء عدتك والاصحانه يقع لاقرار الزوج بالوقوع كمالوقال بعدا نقضاء العدة كنت طلقتهافي العدة كان مصدقافي ذلك بخلاف الرجعة قيد بكونها اجابتهمن غيرسكوت لانهالوسكتتساعة تصح الرجعة انفاقاوأشار بكون الزوج بدأهاالي انهالو بدأت فقالت انقضت عدتى فقال الزوج بجيباهما موصولا بكادمهاراجعتك لايصح بالاولى ولهـ ذالم يذكر الاسبيجابي فيهاخلا فاواذالم تصح الرجعة في مسئلة الكتاب تستحلف عنده والفرق بينهاو بين الاولى ان اليمين فائدتها النكول وهو بذل عنده وفي المسئلة الاولى تحليفها على الرجعة وبذلها لا يجوزوفي الثانية تحليفهاعلى مضى عدتها وهو الامتناع عن التزوج والاحتباس في منزل الزوج وبذله جائز وامامذهبهما فى المسئلة الثانية فقدعر فت انه صحة الرجعة فلا يتصوران يقال تستحلف المرأة بالاجاع كماذ كره الشارح وقلده فى فتح القدير وشرح الجمع وقدا فتصرعلى انهانستحلف عندأ بى حنيفة فى البدائع وغاية البيان والاقطع والخلاصة والولو الجية فكان نقل الاجماع سهوا (قوله ولوقال زوج الامة بعد العدة راجعت فيهافصدق سيدهاوكذبته أوقالت مضتعدتي وأنكرافالقول لها) أى أنكر الزوج والمولى وقبول قولهاني الاولى قول أبى حنيفة لان الرجعة تبتني على قيام العدة والقول فيهاقو لهاوقالا القول للولى لان البضع حقه كاقراره عليها بالنكاح قيد بتصديق السيدلان المولى لوكند به وصدقته الامة فالقول قول المولى على الصحيح لان ملكه قدظهر للحال بخلاف الاول لاعترافه ببقاء العدة ولايظهر ملكه معها فالحاصلانه لافرق في الحركم بين المسئلتين وهوعدم صحة الرجعة وان اختلف التصوير وقيد بكونها قالتمضت عدتى لانهالوقالت ولدت يعنى انقضت عدتى بالولادة لايقبل الاببينة وكذالوقالت أسقطت سقطامستبين الخاق وللزوج ان يطلب عينها على انهاأ سقطت بهذه الصفة بالاتفاق ولافرق في هذا بين الحرة والامة كذافي فتح القدير وفي شرح النقاية لوقالت انقضت عدتي م قالت لم تنقض كان له الرجعة لانهاأ خبرت بكذبها في حق عليها انتهى (قوله وتنقطع الرجعة ان طهرت من الحيض الاخير لعشرة وان لم تغتسل والاقل الاحتى تغتسل أو يمضى وقت صالة)أى وتنقطع الرجعة ان حكم بخروجها من الحيضة الثالثة انكانت حرةأ والثانية انكانت أمة لتمام عشرة أيام مطلقا وايس المرادمن الطهارة هذاالأ نقطاع لانها عضى العشرة خرجت من الحيض وان لم ينقطع وأشار بمضى الوقت الى انه لا بدمن خروجه التصير الصلاة دينافىذمتهافان كان الطهرفي آخوالوقت فهوذلك الزمن اليسيرالذي تقدرفيه على الاغتسال والتحريمة لوطهرتفوقتمهمل كبعدالشروق لاتنقطع الرجعة الىدخول وقت العصر وأطلق الاغتسال فشمل مااذا اغتسلت بسؤرالحار ولومع وجودالمآء المطلق فأنه تنقطع الرجعة لاحتمال طهارته وانكانت لاتصلىبه لاحتمال النجاسة ولذالايقر بهاالزوج ولاتنزوج بآخراحتياطا كمافي التتارخانية وانما شرط فىالاقل أحدالشيتين لانهلا احتمل عودالدم لبقاءالمدة فلابدمن ان يتقوى الانقطاع بحقيقة الاغتسال أويلزمشئ من أحكام الطاهرات فحرجت الكتابية لانهلايتوقع فىحقها امارة زائدة فاكتني بالانقطاع كذاذ كره الشارحون وظاهره ان القاطع للرجعة الانقطاع لكن لما كان

nc.

فالتيمم فليس جواب المسئلة في الحقيقة الامقيدا هكذا إذا انقطع لاقل من عشرة ولديعا و دها وعاودها

هكذا اذا انقطع لافل من عشرة ولم يعاودها وعاودها ولم يتجاوزها ظهر انقطاع الرجعة من وقت الانقطاع لانقضاء العدة اذذاك حتى الوكانت تزوجت قبل الغسل ظهر معته وان عاودها الدم ولم يجاوز فالاحكام المذكورة بالعكس كذا في فتح القدير قال في البحروه ذا أعنى

نحة الرجعة والنكاح فيمااذا عاودهاالدم فبمادون العشرة كذارأ فاده فى فتيح القدير بحثاوهو وان خالفه ظاهر المتون لكن المعني يساعده اه وأنت قدعامت بأن البحث ليس الافى اشتراط الغسل فقط ولانسلم المخالفة لظاهر المتون لانه لوعاودها تبين عدم انقطاعه واللة تعالى الموفق اه ولا يخفى عليك ان البحث في اشتراط الغسل يؤدى الى صحة النكاح بعد الانقطاع للرقل قبل الغسل وكذا يؤدى الى صحة الرجعة وعدم صحة النكاح لواغتسلت معاودهاولم بجاوز بلكل ذلك موجودف كالام الفتح فامعني الردعلي المؤلف في النقل ممان قول المتن ولاقل لاحتى تغتسل يفيدانها اولم تغتسل لاتنقطع الرجعة وان لم يعاود هاالدم وكندا يفيد عدم صحة تزوجها قبل الغسل و بحث صاحب الفتح بخلاف هذا كمالايخني وقوله قال في البحروهذا أعني صحة الرجعة والنكاح (٥٣) الخ الظاهران فيه سقطا والاصل

وعدم صحة النكاح تامل بقى انظاهر كالرم المتنهنا ان الاغتسال فما لوانقطع لاقل من العشرة يقطع الرجعة ولوكان لدون العادة وظاهرصدر عبارةالفتح السابقة تخصيصه بالعادة وذ كرالمؤلف في باب الحيض مانصه وفى الخلاصة اذا أوتتمم وتصلى ولواغتسات ونسيت أقــل من عضو

أطأهاراجع

تنقطع ولوعضو الاولوطلق ذات حل أوولد وقال لم

انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة فيحيض أونفاس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت واجتنب زوجها قربانها احتياطاحتى تأتى على عادتها لكن تصوم رمضان احتياطا ولوكانت هـذه الحيضةهي الثالثةمن العادة انقطعت الرجعة

غبرمحقق اشترط معهما يحققه فافادانهالواغتسلت ثمعادالدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة وتبينان الرجعةلم تنقطع بالغسل ولوتز وجت بعدالا نقطاع للاقل قبل الغسل ومضى الوقت تبين صحة النكاح هكذا أفاد في فتح القدير بحثاوهو وان خالف ظاهر المتون لكن المعني يساعده والقواعد لاتأباه (قوله أوتتيمموتصلي) أىلاتنقطع الرجعة عند فقد الماءحتى تتيمم وتصلى به فرضا كان أوغيره ولايكفي مجرد التيمم عندهما لانهاطهارةضرور يةلم تشرع الاعندالجز عن الماءفلا بدلهامن مؤكدفلا ينافيه قولهمافي باب الامامة انهاطهارة مطلقة حتى جوزا اقتداءالمتوضئ بالمتيدم لان مرادهما بالاطلاق انهيرفع الحدث الى غاية وجو دالماء كالطهارة بالماء فهي مطلقة من هذه الجهة وان كانت ضرورية من جهة أخرى وكذالا ينافيه قول الكلف باب التيمم أيضاانها مطلقة لماعامت ولاتنافي هناأ يضابين قول محمدهناانها مطلقة حتى اكتني بمجرد التيمم لانقطاعها وبين قوله في باب الامامة انهاضرور ية حتى منع اقتداء المتوضئ بالمتيمم لماعامت ان الاطلاق من جهة والضرورة من جهة أخرى لكن مجد عمل بالاحتياط فبهما وقدرجح فى فتح القدير قولهما في الامامة وقوله في الرجعة وتمام تحقيقه فيه قيدتو قف الانقطاع على الصلاة لان حل قر بان الزوج لهاغير متوقف عليها بل يجوز قبل الصلاة وأجعوا ان حلها للازواج متوقف على صلاتها بذلك التيمم كماذ كره الاسبيجابي وأشار بقوله حتى تصلى الىأنها لاتنقطع حتى تفرغ من الصلاة على الصحيح لاحتمال وجو دالماء في أثنائها فتبطل وقيد بالصلاة لانها لوقرأت القرآن بعد التيمم أومست المصحف أودخلت المسجد لاتنقطع الرجعة لانهاا تباع الصلاة فلا يعطى لها حكمها وقال الكرخي تنقطع لانه من أحكام الطاهرات (قوله ولواغتسات ونسيت أقلمن عضو تنقطع ولوعضوالا) لان مادون العضو يتسارع اليه الجفاف لقلته فلايتيقن بعدم وصول الماءاليه قيدبالا نقطاع لانه لايحل لزوجهاأن يقربها ولايحل لهاأن تتزوج بزوج آخرمالم تغسل تلك اللعةأو يمضيعليهاأدنى وقت صلاةمع القدرة على الاغتسال كماذكره الاسبيجابي والمراد بالعضونحو اليدوالرجل وعادونهما نحوالاصبع والاصبعين وبعض العضو والساعد وأحدالمنخرين وترك المضمضة أوالاستنشاق كترك عضو عندأبي يوسف وعنه وهوقول محمدكترك مادون العضو وقيدبالنسيان لانها لوتعمدت اخلاء مادون العضولا تنقطع (قولة ولوطلق ذات حمل أوولدوقال لمأطأهار اجع) يعنى لوظلق امرأته وهي حامل أو بعدماولدت في عصمته وقال لم أجامعها فله الرجعة لانهامبنية على الدخول وقد ثبت حكم الثبوت النسب لأنه يثبت بظهور الل بان ولدت لاقل من ستة أشهر فلم التفت

احتياطا ولاتنزوج بزوج آخواحتياطا فانتزوجها رجللان لميعاودهاالدمجاز وانعاودها انكان في العشرة ولم يزدعلي العشرة فسه نكاح الثانى وكذاصاحب الاستبراء يجتنبها حتياطا اه قال ف فتح القدر رومفهوم التقييدانه إذا زاد لا يفسد ومراده اذا كان العودبعه انقضاء العادة أماقبلهافيفسه وانزاد لانالزيادة توجبالرد الىالعادة والفرض انهعاودهافيها فظهران النكاح قبل انقضاء الحيضة اه كلام المؤلف هناك (قوله لان حل قر بان الزوج لها غيرمتوقف عليها الخ) مخالف لمامر تصحيحه في الطهارة وعبارة المؤلف هناك فالحاصل انالتيمم لايوجب حلوطئهاوا نقطاع الرجعة وحلهاللازواج الابالصلاة على الصحيح من المذهب ونقل تصحيحه عن المبسوط وانه عندالكل مم قال الكن قال الاسبيجابي وأجعوا انه يقر بهازوجها وان لم تصل ولا تنزوج زوجا آخرمالم تصلوف انقطاع الرجعة الخلاف

الى قوله لمأطأهالا نهصار مكذباشرعا ومن صارمكذباشر عابطل زعمه مالم يتعلق باقراره حق الغير فلايرد ماأورده في الكافي بان من أقر بعبد لآخر ثم اشتراه ثم استحق من يده ثم وصل اليه فانه يؤمم بالتسليم الى المقرله وان صار مكذباشرعا اكونه تعلق باقراره حق الغير بخلاف مسئلة الرجعة ثم اعلمان من فروع الاصل المذكور مااذا اختلف البائع والمشترى في ثمن العقار فقال المشترى اشتريته بالف وفال البائع بعته بالفيين وأقام البينة فان الشفيع يأخذها بالفين لان القاضي كذب المشترى في اقراره ومن فروعه أيضان المشترى اذا أقر بالملك للبائع ثم استحق المبيع من يده بالبينة فان له الرجوع عليه بالثمن اكونه صارمكذ بافي اقراره حبن قضي القاضي به للستحق والفرعان في الخلاصة ومنهما في التلخيص لوادعي عليه كفالة معينة فانكرهافبرهن المدعى وقضى على الكفيل فان له الرجوع على المديون اذا كانت بام ه عند نال كونه صارمكذ بافي انكارها حين قضي القاضي بهاعليه وقيد في الخلاصة الاصلالذ كورنى كتاب القضاء من الفصل الثالث منه بأن يكون القضاء بالبينة أمااذاقضى القاضى باستصحاب الحال فانه لايصبر مكذبا كالواشترى عبدا وأقران البائع أعتقه قبل البيع وكذبه البائع فقضى القاضى بالثن على المشترى لم يبطل اقرار المشترى بالعتق حتى يعتق عليه وكذا المديون اذا ادعى الايفاء أوالابراء على صاحب الدين وبجد الدائن وحلف وقضى القاضى له بالدين على الغريم لايصير الغريم مكذبا حتى لووجدت بينة الايفاء أوالابراء تقبل اه فكان دلالة على الوطء ودلالة الشرع أقوى من صريح العبد الاحتمال الكذب من العبد دون الشارع فعلم عاقر رناه ان الحل يثبت قبل الوضع ويثبت النسب به قبله المرحوابه في بأب خيار العيب ان حل الجارية المبيعة بثبت بظهوره قبل الوضع بشهادة امرأة حتى كان للشترى ردها بعيب الحبل قبل الوضع وفى باب ثبوت النسب انه يثبت بالخبل الظاهر فاندفع مااعترض بهصدر الشريعة على المشايخ بان قوطم له الرجعة تساهل لان وجود الجلوقت الطلاق اعايعرف اذاولدت لاقلمن ستة أشهرمن وقت الطلاق فاذاولدت انقضت العدة فلاعلك الرجعة فيكون المرادانه راجع قبل وضع الجل فوالدت لاقلمن ستةأشهر يحكم بصحة الرجعة السابقة ولابردانه يحلله الرجعة قبل وضع الجل لانه لماأنكر الوطء والشرع لايحكم بوجو دالحل وقت الطلاق بل انما يحكم به اذاولد ت لاقل من ستة أشهر من وقت الطلاق فلم يوجد تلك يب الشرع قبل وضع الحل فالصواب أن يقال ومن طلق حاملامنكر اوطأها فراجعها فجاءت بولدلاقلمن ستة أشهر صحت الرجعة وأمامسئلة الولادة فصورتهاا نهطلق امرأته التي ولدت قبل الطلاق منكر اوطأها فله الرجعة اه وقيد بكون الولادة قبل الطلاق لانهالوولدت بعده تنقضي به العدة فتستحيل الرجعة (قُولِه وانخلابها تُمقال لم أجامعها تم طلقهالا) أى لا يملك الرجعة لان الملك يتأ كد بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق فيحق نفسه والرجعة حقه ولم يصرمكذ باشرعالان تأكيد المهر المسمى يبتني على تسليم المبدل لاعلى القبض والعدة تجب احتياط الاحتمال الوطء فلم يكن القضاء بماقضاء بالدخول قيد بانكاره الجاعلانه لوقال جامعتها وأنكر تالمرأة فله الرجعة لأن الظاهر شاهدله فان الخاوة د لالة الدخول فان لم يخل بها فلارجعة له عليه ألان الظاهر شاهدها كذاف الولوالجية وفي المبسوط فان قيل الظاهر جةلدفع الاستحقاق والزوج انماير يداستحقاق الرجعة بقوله قلناليس كذلك بل الزوج انمايستبق ملكه عمايقول ويدفع استحقاقها نفسها والظاهر يكفي لذلك (قوله وان راجعها عمولدت بعدها لاقل من عامين صحت تلك الرجعة) يعنى راجعها والمسئلة بحالها والمراد بالصحة ظهور صحة الرجعة السابقة لان العدة لماوجبت بب أسب الولدمنه وظهران العلوق كان سابقاعلى الطلاق فنزل واطناقبل

بالقبول تحقيق وقولمن رده بان الحل يثبت قبل الوضع ويثبت النسببه قبله مردود أماما استدلبه فى باب خيار العيب فرواية ضعيفة عن مجدانهيرد بشهادة المرأة بالعيب وعن أبي يوسف روايتان أظهرهما انه انمايقبل قولهم ماللخصومة لاللرد وأمامافي باب ثبوت النسب من قولهم الجل الظاهر فاغايثبت النسب بالفراش والولادة بقـول المـرأة والخللفهنا معروف وان خلابها وقال لمأجامعها ثم طلقهالا وان راجعها تمولدت بعدها لاقلمن عامين صحت تلك الرجعة ان باحنيفة رحمهالله يقول اذا جدالزوج ولادة المعتدة لايثبت الابشهادة رجلين أورجل وامرأتين الاأن يكون الحل ظاهرا فيتبت معه بشهادة المرأة وهي القابلة فليس في هـنا ان الحبال يثبت واعا ظهوره يؤ يدشهادة المرأة وأمانبوته فتسوقف على الولادة كانص عليهف المبسوط فما لوقال ان حبلت فطالق فقال لووطئها مرة فالافضل أن لايقربها م قال ان أتت بولد بعد قوله

(قوله وهومكروه من جهتين) أى من جهة كونها بالفعل ومن جهة كونها بدون اشهاد ونظر فى الاولى فى الشر نبلالية بان الكلام فى المطلقة رجعيا ولا يحرم وطوّها فالنظر مثله بل أولى لا نه يكون مقدما عليه (٥٥) اه نع يظهر ذلك في الذالم يردر جعتها

وليس كلام المؤلف فيه الطلاق دون مابعده لان على الاعتبار الثاني بزول الملك بنفس الطلاق لعدم الوطء قبله فيحرم الوطء ويدل عليه مامر قبيل والمسلم لايفعل الحرام وهووان كان لا يكذب الكن لمالزمأ حدالاعتبارين من الزناأ وكذيه فجعله قوله والاشهاد مندوب كاذباأ خف من حله على الزنا (قوله ان ولدت فانت طالق فو لدت ثم ولدت من بطن آخر فهمي رجعة) من قـوله وفي المحيط قال يعنى ثم ولدت بعدستة أشهر وانكان أكثرمن سنتين اذالم تقر بانقضاء عدتها لانهوقع الطلاق عليها أبويوسف ويكره التقبيل بالولدالاول ووجبت العدة فيكون الولدالثاني من عاوق حادث منه فى العدة لانهالم تقر بانقضاء العدة واللس بغيرشهوة اذالهيرد فيصرم اجعا حلالام هاعلى الصلاح كااذاطلقهارجعيا فجاءت بولدلا كثرمن سنتين فيدبكونه الرجعة (قوله وقدصرح من بطن آخولانه لو كان بينهما أقل من ستة أشهر لا يكون رجعة لان الثاني ليس يحادث بعد الولد بالاطلاق في الولوالجية) الاول كااذاطلقهار جعيا فياءت بولد لاقل من سنتين (قوله كلاولدت فانت طالق فولدت ثلاثة في بطون أقول الذي رأيت\_\_\_ ، فيها فالولدالثاني والثالث رجعة) لوقوع الطلاق بالاول وثبتت الرجعة بالثاني والثالث ويقع بكل طلقة مانصهويكرهأن يراها أخرى فتحرم حرمة غليظة ويثبت نسب الاولادمن الزوج وعليها العدة بالاقراء قيد بكونهم في بطون متجردة انليردالرجعة أى بين كل واحدمدة الحلى فأ كثراذلو كان بين الولاد تين أقل منها لا يكون رجعة و يقع طلقتان بالاول لانهر عاياتي بشئ يصير به والثانى ولايقع بالثالثشئ لانقضاء العدةبه ولوكان الاولان في بطن والثالث في بطن تقع تطليقة ان ولدت فانت طالق واحدة بالاولى لاغير وتنقضي العدة بالثاني ولايقح بالثالث شئ ولو كان الاول ف بطن والثاني والثااث فولدت عمولدت من بطن فى بطن يقع ثنتان بالاول والثانى وتنقضى العدة بالثالث فلا يقع بهشئ كذافى فتح القدير وفى المحيط آخرفهى رجعة كالماولدت ولوولدت ولدين فى بطن وقع بالاول ولايقع بالثانى لمصادفته انقضاء العيدة والمرادمين كون الولدالثاني فانت طالق فولدت ثلاثة والثالث رجعة انهظهر صحة الرجعة السابقة بهما كماقدمناه انه يحمل على انه بوطء عادث (قوله في بطون فالولد الثاني والمطلقة الرجعية تتزين) يعنى لز وجهااذا كانت الرجعة مرجوة لانها حلال الزوج لان النكاحقائم والثااث رجعة والمطلقة بينهما تمالرجعة مستحبة والتزين حامل عليهافيكون مشروعاقيدنا بكونه لزوجها لانهلو كان غائبا الرجعية تتزين وندبأن فلاتتزين لفقدالعلة وقيدنابالرجعية لان المعتدة من طلاق بائن لايجوز لهاالتزين مطلقا لحرمة النظر لايدخلعليها حتى يؤذنها اليها وعدم مشروعية الرجعة كذافي غاية البيان وخوجت المعتدة عن وفاة فامها تحدوقيدنا بكونها ولايسافريها مرجوة لانهالو كانت تعملم انه لايراجعهااشدة بغضها فانها لانف عل ذلك كاذكره في شرح مسكين وقدصرحوابانالزوجأن يضربامرآئه علىتركهاالزينة اذاطلبهامنهالانهاحقه وهوشامل للطلقة مراجعا ع يطلقها فتطول رجعيا (قوله وندب ان لايدخل عليها حتى يؤذنها) أى يعلمها بدخوله اما بخفق النعل أو بالتنحنح أوبالنداء أونحوذلك أطلقه فشمل مااذاقصد رجعتهاأولا فانكان الاول فاملا يأمن ان يرى الفرج بشهوة فتكون رجعة بالفعل من غيراشها دوهو مكروه من جهتين كماقه مناه وان كان الثاني فلانهر بما

العدة عليها فان كان من العدة عليها فان كان من شأنه أن لا يراجعها فاحسن ذلك أن يعامها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق كيلايقع بصره على فرجها كيلايقع بصره على فرجها وكذا ان كان من شأنه أن يعامها كيلالايصير مراجعا يعامها كيلالايصير مراجعا بغير شهود وكذا يكره

التقبيل واللس بغيرشهوة اه فيانسبه اليها من التصريح بالاطلاق ليس موجودا كمارأيت وأماقوله ويكره التقبيل واللس بغير شهوة فه وفيااذالم بردم اجعتها أيضاصر حبه في البدائح

يؤدى الى تطويل العدة عليهابان يصيرم اجعابالنظر من غيرقصد ثم يطلقها وذلك اضرار بهافيهذا علم

انهلايحتاج الىحل المتون على مااذالم يقصدر جعتها كمافعل فى الهداية وغيرها وانماهي على اطلاقها

كالايخني وقد صرح بالاطلاق الولوالجي فى فتاواه (قول ولايسافر مها) يعنى يحرم عليه السفر بهالقوله

تعالى ولانخرجوهن من بيوتهن ولحرمته لم يكن رجعة لان الرجعة مندوبة والمسافرة بهاحوام ومراده

اذا كان يصرح بعدم رجعتها امااذا سكت كانترجعة دلالة كاأشار اليه في فتح القدير وشرح الجامع

الصغيرللقاضي وفتاويه والبدائع وغاية البيان معللين بان السفر دلالة الرجعة فانتني بهماذ كره الشارح

من ان السفر ليس دلالة الرجعة وأوردان التقبيل بشهوة يكون رجعة وان نادى على نفسه بعدم الرجعة

وجوابه الفرق بالحلوا لحرمة كمانقلنا كذا فى فتح القدير وأجاب الشمني بان التقبيل وجعة حقيقة

والطلاق الرجعي لايحرم

اللهفي آبة الميراث والايلاء

﴿ فصل ﴿ وينكح مبانته فى العدة و بعدها لاالمبانة بالثلاث لوحرة وبالثنتين لوأمة حتى يطأهاغــيره ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضى عدته لاءلك عين

والظهار واللعان والطلاق وعدةالوفاة وكذافي عدم اشتراط الولى فى الرجعة وعسم اشتراط لفظة النكاح والتزويج ورضاها عندالطلاق آه مايوجد ولا محل له هذا (قوله الاان انتعش وعمل) قال في الشرنبلالية والصوابانه يحلها كذا في شرح الزاهدى (قدولهوأراد بالمراهق) قال الرملي وفي شرح النافع للصنف اذا جامعها المراهق قبيل البلوغ فلابدأن يطلقها بعدالبلوغ لان الطلاق منه قبل البلوغ غير واقعذ كره في جامع الفتاوى

لادلالة بخلاف السفرفانه رجعة دلالة لأنه يستلزم شيأ تثبت به الرجعة قيد بالسفر أى بانشائه لأنه لوطلقها فىالسفر لهاان عشى معه ذكره الاسبيجابي ومراده من المسافرة بهااخواجهامن بيتهالاالسفر الشرعى المقدر بثلاثة أيام لأنه يحرم اخواجهاالى مادونه أيضاللنهى المطلق لكن لايكون رجعة دلالة واعلمان فى الهداية مايدل على ان حرمة المسافرة بهامقيدة عااذالم يراجعها في عدتها لأنه تبين ان المبطل للعصمة عمل عمله من وقت الطلاق حتى احتسبت الاقراء الماضية من العدة فكانت المسافرة بأجنبية امااذاراجعهافى عدتها تبين أنه لم يعمل عمله فزالت الحرمة (قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطع) لما قدمناهمن الآيات والمعنى أوّل الباب فلايلزم به عقر والشافعي لماحرمه أوجب له العقر وفي المعراج معزيا الى الروضة الشافعية لووطم افلاحد عليه وانكان عالمابالتحريم وفيه وجه ضعيف لا يجب التعزيران كانجاهلاأ ويعتقداباحته والافيجب ولو وطئها ولميراجعها يجبمهر المثل ولو راجعها فالنص وجوب مهرالمثل وفى الروضة أيضاقال الشافعي انهاز وجته في خس مواضع من كتاب الله في آية الميراث والايلاء والظهار واللعان والطلاق وعدة الوفاة وكذافى عدم اشتراط الولى فى الرجعة وعدم اشتراط لفظة النكاح والتزويج ورضاها عندالكل اه وأشارالي ان الخاوة بهالاتحرم الكمهامكروهة كراهة تتزيمية ان لم يكن من قصد المراجعة والافلاوكذا القسم لأنه لوثبت طاالقسم فلابهافر بما أدى الى المساس بشهوة فيصيرم اجعاوهولاير يدهافيطلقهافتطول العدة عليها حتى لوكان من قصده المراجعة كان لحاالقسم كذافي البدائع والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ فَصَلَ ﴾ فَمَا تَحَلُّ بِهِ المُطلقة (قوله ويذكر عمبانته في العدة و بعدها) أي المبالة بما دون الثلاث لان المحلية باقية لأن زواط معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبلها ومنع الغير فى العدة لاشتباه النسب ولااشتباه فى الاطلاق له (قوله لاالمبانة بالثلاث لوحوة و بالثنتين لوأمة حتى يطأهاغيره ولومراهقا بنكاح صحيح وتمضىعدته لابملك يمين أى لاينكح مبانته بالبينونة الغليظة أطلقه فشمل مااذا كان قبل الدخول أو بعده كماصر حبه في الاصل واماماعن المشكلات فيمن طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثافله أن يتزوجها بلاتحليل وأماقوله تعالى فانطلقهافلاتحاله من بعدحتي تذكح زوجاغيره فغي المدخول بها اه فعناه انه طلقها ثلاثامتفرقة فلايقع الابالاولى لاالثلاث بكلمة واحدة كماذكره العلامة البخارى شارح الدرر فينتذ لاحاجة الى مافى فتح القدر يرمن انهازلة عظيمة الى ان قال لا يبعدا كفار خالفه وفى القنية ان سعيد بن المسيب رضى الله عنه رجع عن مذهبه فى ان الدخول بها ليس بشرط فى صيرورتها-لالالاولولوقضيبه قاض لاينفذقضاؤه فانشرط الدخول ثبتبالآثارالمشهورة م فع يحتال فى التطليقات الثلاث ويأخذ الرشى بذلك ويزوجها للاول بدون دخول الثانى هل يصح النكاح وماجزاء من يفعل ذلك قالوا ان يسودوجهه و يبعد فع فقيه يفني بمذهب سعيد بن المسيب و يزوج للاولقال بقيت مطلقة بثلاث و يعزر الفقيه اه وشمل مااذاطلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول فتزوجت باتخرفد خل بهاتحل للكل وأشار بالوطء الى ان الشرط الايلاج بشرط كونه عن قوة نفسه وان كان ملفو فابخرقة اذا كان يجدلذة حرارة المحل فاوأ ولج الشيخ الكبيرالذى لا يقدر على الجاع لابقوته بلبمساعدة اليبدلايحلهاللاول الاان انتعش وعمل بخلاف من فى آلته فتوروأ ولجهافيهاحتي التقى الختانان فانهانحل به وخوج الجبوب الذى لم يبق له شئ يولج فى محل الختان فلاتحل بسحقه حتى تحبل ودخل الخصى الذى مثله يجامع فيحلها وأراد بالمراهق الذى مثله بجامع وتتحرك آلته ويشتهي الجاع وقدره شمس الاسلام بعشرسنين واحترزبه عن الصغيرالذي لا يجامع مثله فلايحلها وأطاق الوطء فشمل مااذاوطم افي حيض أونفاس أواحوام وانكان حواماوشمل مااذا كان الزوج الثاني مسلما يشترط أن يكون الايلاج موجبا

للغسل وهذاليس كذلك في في طهارة المحيط لوأتي امرأة الخ (قوله ودخل في قوله لاعلك عين ثلاث صور) ذكر في النهران دخول الثانية والثالثة فيه أبعدمن البعيد اه لان قول المصنف الاالمانة حتى يطأها غبره معناه لاينكح المبانة حتى يطأها غـيره فالمغياعدم النكاح والذي فى المسئلتين عدم الوطء علك البميين نعملوقال المصنف لاينكح المبانة ولايطأها علك اليمين حتى يطأها غيره الخ اصح ذلك فساوى تنكح زوجاغ مره حيث جعلفاية لعدم الحل الشامل لمااذا كان بنكاح أوملك يمين (قوله لاتحلله بوطئه حتى تتزوج بغيره) لعل الصواب لاتحل له بملك قال فى البدائع وكذا ان اشتراهاالزوج قبلأن تنكح زوجا غيره لمتحل علك المين اه وعبارة الفتح لوطلقها ثنتين وهي أمة مماكهاأوثلاثا لحرة فارتدت ولحقت ثم ظهر على الدار فلكها لاعله وطؤها علك المين حتى يزوجهافيدخل بهاالزوج تم يطلقها (قوله فانه يرفع الامراليشافعي الخ) الذي

أوذميافتحلالذمية بوطء الذمى لزوجهاالمسلموسواءكان حواأوعبداو لهذاقالوالوخافت ظهورأمرها فى التحليل مبان تدق به عن عبد فيشترى لهام اهقافيز وجهامنه بشاهدين عميمب العبدالم فيبطل الذكاح ثم تبعث العبد الى بلد آخر فلايظهر أمر هاوهذ امبني على ظاهر المذهب من ان الكفاءة فى النكاح ليست بشرط فى الانعقاد وأماعلى رواية الحسن المفتى بها فلا يحلها العبد الفقد الكفاءة الكن بشرط أن يكون لهاولى امااذالم يكن لهاولى فيحلها اتفاقا والاولى ان يكون حر ابالغافان مالكا يشترط الانزال كمافى البزازية وأشار بالوطء الى ان المرأة لابدأن يوطأ مثلهاأ مااذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهالا تحلللاول بمذا الوطء والىانهلا بدمن التيقن بكونه في الحل حتى لو كانت المرأة مفضاة لاتحل للاوّل بعددخول الثاني الااذاحبلت اليعلم أن الوطء كان في قبلها وفي القنيمة المحال اذا أولج في مكان البكارة تحللاؤلوالموتلايقوم مقامالدخول فيحق التحليل اهمعانه نقل في المحيط من كتاب الطهارةأنه لوأتي امرأة وهي عذراء لاغسل عليه مالم ينزل لأن العذرة مانعة من مواراة الحشفة اه وأرادبالنكاح الصحيح النافذ فحرج الذكاح الفاسد والموقوف كمالوتزوجها عبدبغيراذن سيده ثم وطئهاقبل الاجازة لايحلها الااذاوطئها بعدالاجازة وأشارالى ان الانزال ليس بشرط لأنه مشبع ودخل فى قوله لا بملك يمين ثلاث صور الاولى ان الامة لوطلقها زوجها ثنتين وانقضت عدتها فوطئها المولى لاتحالزوجها الثانيةلواشتراهاالزوج بعدالثنتين لاتحاله بوطئه حتى تتزوج بغيره الثالثة لوكانت تحته حرة فطلقها ثلاثائم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم استرقها لم تحلله حتى تتزوج بزوج آخروفي مناقب البزازى اذا كان العقد بلاولى بل بعبارة المرأة أوكان بلفظ الهبة أوكان بحضرة فاسقين عم طلقها ثلاثا نمأرادأن تحلله بلازوج فانه يرفع الامرالى شافعي فيقضى ببطلان النكاح ويزوجهاله بعقد جديدولا بردان القضاء بفساد النكاح بستلزم حرمة الوطء المتقدم وان الاولادمتولدة من وطء حرام لانانقول القضاء يعمل فى القائم والآتى لافى الماضى اه وفى فتاويه وان خافت ان لا يطلقها المحلل تقول له حتى يقول ان تزوّجتك وجامعتك فأنت طالق اه وأطاق فشمل مااذا كان الزوج الاوّل معترفا بالطلاق الثلاث أومنكر ابعدان كان الواقع الطلاق الثلاث ولهـ فاقالوالوطلقها ثلاثا وأذكرها ان تتزوج بأتخرونحلل نفسهاسرامنه اذاغاب فسفر فاذارجع التمست منه تجديد النكاح لشك خالج قلبها لالانكارالزوج النكاح وقدذ كرفى القنية خلافافرقم للاصل بأنهاان قدرت على الهروب منمه الاوزجندي وقال قالواهدافي القضاء ولهاذلك ديانة وكذلك ان سمعته طلقها ثلاثا ثم جحدو حلف انه لميفعل وردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه ولم يسعها أن تتزوّج بغيره أيضا قال يعني البديع والحاصل انه على جواب شمس الاسلام الاوزجندي ونجم الدين النسفي والسيدأبي شجاع وأبي عامد والسرخسي يحل لهاان تنزوج بزوج آخرفها بينهاو بين الله تعالى وعلى جواب الباقين لايحل انتهى وفي الفتاوي السراجية اذاأخبرهاثقة ان الزوج طلقها وهوغائب وسعهاان تعتدوتنز قرج ولم يقيد وبالديانة والله أعلم قال المصنف رحمه الله وقد نقل فى القنية قبل ذلك عن شرح السرخسى ماصورته طلق امرأ ته ثلاثا وغاب عنها فلهاان تتزوج بزوج آخر بعد العدة ديانة ونقل آخرانه لايجوز فى المذهب الصحيح اه قلت اعارقم لشمس الائمة الاوزجندي وهوالموافق لماتقدم عنده والقائل بأنه المذهب الصحيح العلاء الترجاني ثمرقم بعده لعمرالنسني وقال حلف بثلاثة فظن انه لم يحنث وعلمت الحنث وظنت انهالوأخبرته ينكراليمين فاذاغاب عنهابسبب من الاسباب فلهاالتحلل ديانة لاقضاء قال عمر النسفي

( \ - (البحرالائق) - رابع ) حوره ابن حجر في شرح المنهاج ان القاضي لا يقضى ببطلان النكاح بالنسبة الى سقوط النحليل لا نه حق الله تعالى وانما يحل للزوجين ذلك ديانة واذاعلم بهما القاضى بفرق بينهما فينئذ لافائدة في الرفع اليه

سألت عنهاالسيدأباشجاع فكتبانه بجوزتم سألته بعدمدة فقالانه لايجوز والظاهرانه انما أجاب في امرأة لا يوثق بها أه كذا في شرح المنظومة وفي البزازية شهدان زوجها طلقها الله ان كان غائباساغ لحا ان تتزوج بالخووان كان حاضر الالان الزوج ان أنكر احتيج الى القضاء بالفرقة ولايجوز القضاءبها الابحضرةالزوج اه وفيهاسمعت بطلاق زوجها اياهائلاثا ولانقدرعلي منعهالا بقتلهان علمت انه يقربها تقتله بالدواء ولاتقتل نفسهاوذ كوالاوزجندى انهاتر فع الأمر الى القاضي فان لم يكن لها بينة تحلفه فان حلف فالاثم عليه وان قتلته فلاشئ عليها والبائن كالثلاث اه وفي التتارخانية وسئل الشيخ أبوالقاسم عن امرأة سمعتمن زوجها انه طلقها ثلاثا ولاتقدران تمنعه نفسهاهل يسعها ان تقتله في الوقت الذي ير يدان يقربها ولا تقدر على منعه الابالقتل فقال لهاان تقتله وهكذا كان فتوى الامامشيخ الاسلام عطاء بن حزة أبي شجاع وكان القاضي الامام الاسبيجابي يقول ايس لها ان تقتله وفي الملتقط وعليه الفتوى وفي فتاوى الشيخ الامام محمدبن الوليد السمرقندي في مناقب أبى حنيفة عن عبدالله بن المبارك عن أبى حنيفة ان لها أن تقتله وفي المحيط في مسئلة النظم وينبغي لهاان تفتدي بمالها وتهرب منه فان لم تقدر فتلته متى عامت انه يقربها واكن ينبغى ان تقتله بالدواء وليس لها ان تقتل نفسهاقات قال في المنتقى وان قتلته بالآلة يجب عليها القصاص اه وفي التتمة سئلعن امرأة حرمت على زوجها ولاتقدران تتخاص ولوغاب عنهاسيحر تهور دته المهاهل يحتال فى قتلها بالسم وغيره المتخلص منها قال لا يحل و يبعد عنها باى وجيه قدر والله أعلم اه (قوله وكره بشرط التحليل للاول) أي كره النزوج للثاني بشرط ان يحلها للاول بان قال تزوجتك على ان أحللك لهأ وقالت المرأة ذلك أمالونو يا كان مأجور الأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر وقيل المحلل مأجور وتأويل اللعن اذاشرط الاجركذافي البزازية والمرادبال كراهة كراهة التحريم فينتهض سبباللعقاب لماروى النسائي والترمذي وصحيحه مرفوعالعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له لانهلوكان فاسدالماسهاه محللا ولوكان غيرمكر وهلمالعنه وهل هذا الشرط لازمقال في البزاز يةزوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرط ان يجامعها و يطلقها لتحل للاول قال الامام النكاح والشرط جائزان حتى اذا أبي الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت للاول اه ونقله في غاية البيان عن روضة الزندوسني ورده في فتحالقدير بان هذاى الم يعرف فى ظاهر الرواية ولا ينبغى أن يعول عليه ولا يحكم به لانه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبوعنه قواعد المذهب لأنه لاشك انه شرط في النكاح لا يقتضيه العنقد والعقود في مثله على قسمين منهاما يفسد كالبيع ونحوه ومنهاما يبطل فيه ويصح الأصل ولاشك ان النكاح عمالا يبطل بالشروط الفاسدة بل ببطل الشرط ويصحهو فيجب بطلان هندا وان لا يجبرعلي الطلاق نع يكره الشرط كاتقدم من محل الحديث ويبقى ماوراء ، وهو قصدالتحليل بلا كراهة اه (قوله و بهدم الزوج الثاني مادون الثلاث عتى لوطلقها واحدة وانقضت عدتها وتزوجت باسخو وطلقها وانقضت عدتهامنيه تمتزوجها الأول علك عليها ثلاثاان كانتح وثنتين ان كانتأمة ولايتحقق في الأمة الاهدم طلقة واحدة وعند مجد علك عليها ثنتين في الحرة وواحدة في الامة ومراده ان دخل بها ولولم يدخلها لايهدماتفاقا كمافىالقنية وقدأ خلأبوحنيفة وأبو يوسف فيها بقول شبان الصحابة وضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر وأخذ مجمد بقول الا كابركعمر وعلى رضي الله عنهما وحاصل مااستدلوابه من قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحال والمحلل له بطريق الدلالة انها كان محالا في الغليظة ففي الخفيفة أولى أو بالقياس بجامع كونه زوجاورده المحقق في فتح القدير والتحرير بان التحليل انماجعل في حرمتها بالثلاث فلاحرمة قبلها فظهر ان القول ماقاله محدو باقى الأثمة الثلاث (قوله ولوأخبرت

وكر وبشرط التصليل للاول ويهدم الزوج الثاني مادون الثلاث ولوأخبرت

(قوله أى كره التزوج للثانى) الاصوب مانى حاشية مسكين عن الجوىمعزيا الى الظهيرية ان الكراهة للاول والشانى جيعا الهوه وهومقتضى الحديث

يعنى للز وج الاول أن يتزوجها لانهمعاملة أوأمر ديني لتعلق الحل به وقول الواحد فيهمامقبول وهو غير مستنكر اذا كانت المدة تحتمله وقداقتصر المصنف فى اخبارها على ماذكروذكره في الحداية مبسوطا فقال قالت قدانقضت عدتى وتزوجت ودخلى الزوج وطاقني وانقضت عدتى وفى النهاية انماذ كر اخبارها هكذامبسوطا لانهالوقالت حللتاك فتزوجها تم قالت لم يكن الثاني دخل بى ان كانت عالمة بشرائط الحللم تصدق والانصدق وفهاذ كرته مبسوطا لاتصدق فى كل حال وعن السرخسي لا يحلله ان يتزوجها حتى يستفسرها لاختلاف بين الناس في حلها بحر دالعقدوفي التفاريق لوتزوجها ولم يسألها ثمقالتماتزوجت أوماد خلى صدقت اذلايع لم ذلك الامن جهتها واستشكل باناقدامهاعلى النكاح دليل على اعتراف منهابصحته فكانت متناقضة فينبغى ان لايقبل منها كا لوقالت بعد التزوج بها كنت مجوسية أوم تدة أومعتدة أومنكوحة الغير أوكان العقد بغير شهود ذ كره في الجامع الكبير وغيره بخلاف قولها لم تنقض عدتى ولوقال الزوج لهاذلك وكذبته تقع الفرقة كانه طلقها ولذا يجب عليه نصف المهر المسمى أو كماله اه من قائله عمراً يت في الخلاصة مايوافق الاشكال المذكور وقال في الفتاوي في باب الباءاو قالت بعد ما تزوجها الأول ما تزوجت باتنو وقال الزوج الأول تروجت باتنو ودخل بك لاتصدق للرأة اه ولوقال الزوج الثاني النكاح وقع فاسدا لاني جامعت أمها انصدقته المرأة لاتحل للزوج الأول وان كذبته تحل كذا أجاب الفاضى الامام ولوقالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتبر قوط وكذاعلي العكس وفي النهامة ولم يمر بى لوقال المحلل بعد الدخول كنت حافت بطلاقها ان تزوجتها هل تحل الاول قلت يبتني الأمر على غالب ظنها ان كان صادقاعندها فلاتحل له وان كان كذباتحل وعن الفضلى لوقالت تزوجني فانى تزوجت غيرك وانقضت عدتي فتزوجها ثمقالت ماتزوجت صدقت الاأن تكون أقرت بدخول الثاني كانهوالله أعلم يحمل قولها تزوجت على العقد وقولها ماتز وجت على معنى مادخل في لاعلى انكارمااع ترفتيه ولذاقال الاان كونأقرت بدخول الثاني فانهلم يقبل قولها فانه حينئذ تكون مناقضةصر يحة كذافى فتح القدير وأشار بقبول قوطالى انهلاع برة بقول الزوج الثانى حتى لوقال لم أدخــل بها أوكان النكاح فاســدا وكذبته فالمعتبر قولما ولوقال الزوج الأول لهاذلك يعتبر قوله في حق الفرقة كانه طلقها لافي حقها حتى يجب لها اصف المسمى أو كاله ان دخلها وأشار بقوله ان غلب على ظنه صدقها الى ان عدااتها ليستشرطا ولهذاقال فالبدائع وكافى الحاكم وغيرهما لابأس ان يصدقها اذا كانت ثقة عنده أو وقع فى قلبه صدقها وبقبول قو للطلقة الى ان منكوحة رجلقالت لآخر طلقني زوجى وانقضت عدتى جاز تصديقها اذاوقع فى الظن صدقها عدلة كانت أم لاولو قالت نكاجى الأول فاسد ليس له ان يصدقها وان كانت عدلة كذافى البزازية وفيها سمع رجل من امرأة أنهام طلقة الثلاث والزوج يقول لابل مطلقة الثنتين لايسع لمن سمع منهاان يحضر نكاحها ويمنعها مااستطاع أرادان ينزقج امرأة فشهدعنده أوعند القاضي ان لهازوجا فتزوجها لايفرق انتهى وفيهاقالت طلقني ثلاثا ممأرادت تزويج نفسهامنه ليس لهاذلك أصرت عليه أمكذبت نفسها اه وقيد بقوله والمدة تحتمله لان المدة لولم تحتمله فانه لا يصدقها واحتمالها ان مذكر لكل عدةمايمكن وهوشهران عندأ في حنيفة وتسعة وثلاثون بوماعند هما تمامه في الشرح ولكوز في القنية برقم شب قالت المعتدة أسقطت سقطا استبان خلقه أو بعض خلقه تصدق وتنقضى به العدة وان أخبرت بعد الطلاق بساعة أويوم فني بق اذاقالت انقضت عدتى في يوم أوأقل تصدق أيضا

مطلقة الثلاث عضى عدته وعدة الزوج الثانى والمدة تحتمله لهان يصدقها ان غلب على ظنه صدقها)

مطلقة الثلاث بمضى عدته وعدة الزوج الثانى والمدة تحتمله لهأن يصدقها ان غاب على ظنه صدقها ﴿ بَابِ الایلاء ﴾ (قوله مع ان فی کوئه مولیا اختلافا الح ) جواب ثان قال فی النهروفی کل من الجوابین نظر أما الاول فلانسلم انه أراد تعریف الحقیقی فقط اذلو أراده لذ کر الثنانی (۲۰) تعریفا فلمالم یذکره علمنا انه أدر جالفسه مین تحت تعریفه بناء علی ان

الحلف أعم من كونه بالله تعالى أو بمعناه وأماالثانى فلانه لوأراد تعريف المتفق عليه الخلاف الماهو فما لايشق الخلاف الماهو فما لايشق قوله لذكر مايشق الخوى قوله لذكر مايشق الخوى فقد تعسف ان المقصود تعريف الحقيق فان الميها ين حقيقت فان الميها ين حقيقت الشرعية تشمل التعليق المراب وشروحه فتخصيصه الكبر وشروحه فتخصيصه

بابالایلاء په هوالحلف علی ترك قربانها أر بعدة أشهر أو أكثر كثر كقوله والله لا أقربك أر بعدة أشهر أو والله لا أقربك

بالقسم ثم الحاق التعليق به بعدد خوله أولا عدول عن سواء الطريق (قوله ومااذا على المرابع نسوة) عطف على ايلاء الذي وأجاب فالنهر عن الاول بحاصل مانقله المؤلف عن الكافى وكانه سقط من نسخته حتى أجاب عنه عماها وأجاب عن الثاني بقوله وأما الثاني فأجاب عنه شراح الحداية عا حاصله ان الايلاء متعلق بمنع الحق في المدة

وان لم تقل سقط لاحتماله بو خلافه اه فقولهم الامكان بشهرين عند الامام محله مااذالم تقل أسقطت سقطا استبان بعض خلقه وجزمهم بهذه المدة دليل على ضعف قول من قال بقبول قولها انقضت عدتى بعديوم أوأ قل لاحتمال سقوط سقط من غير تصريح منها بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمكتب

※ ううになった

لما كان الايلاء يوجب البينونة في ثاني الحال كالطلاق الرجعي أولاه به وهولغة اليمين وشرعا قوله الحقيق وهو مااشتمل على القسم كقوله آليت ان لاأقر بك أوحلفت أووالله أومايؤل اليه كقوله أنامنك مول قاصدا بهالا يجاب أوأنت مثل امرأة فلان وقد كان فلان آلى من امرأ تهلان معناه أنامنك حالف وكذا الثانى يؤل اليه فانحل الى القسم وأماما كان في معنى اليمين وهو اليمين بتعليق مايستشقه على القربان فسنت كلم عليه بعده و بهذاسقط اعتراض ابن الهمام تبعاللشارح من الهرد عليه المين بتعليق مالايستشقه كقولهان وطئتك فللةعلى أن اصلي ركعتين فانهلا يكون موليامع ان التعريف شامل له معان في كو نهموليا اختلافا في اذ كروه من عدم كو نهموليا هو قول أبي يوسف وقال محد يكون موليا كافي المجمع فازأن يكون المؤلف قصدتعر يف الايلاء المتفق عليه وان كان المعتمد قول أبي يوسف كماسياً في والتعريف الشامل الكلمن القسمين السالم من الايراد قولنا اليمين على ترك قر بانهاأر بعةأشهر فصاعدابالقسم أو بتعليق مايستشقه على القر بان وعلى هـ ذا فقو لهم المولى من الايخاوعن أحدالم كروهين من الطلاق أوالكفارة مبنى على أحدقسمي الايلاء الحقيق فلايعترض عليهم بالمعنوي كمافى فتح القدير والشامل لهما المولى من لايخاو عن أحدالمكر وهين من الطلاق أولزوم مايشق عليه وأوردت عليه ايلاء الذمى على قول أبى حنيفة فانه اذاقر بها خلاعنهما كماسيأتي ولكن قال فى الكافى انهماخلا عن حنث لزمه بدليل انه يحلف فى الدعاوى بالله العظيم ولكن منع من وجوب الكفارة عليـــــــمانع وهوكونهاعبادة وهوليس من أهابها ومااذاقال لار بـع نسوة والله لاأقر بكن صارموليامنهن و يمكنه قربان ثلاث من غ يرشئ يلزمه لانه لا يحنث الابقربان جيعهن وركنه الحلف المذكور وشرطه محلية المرأة بان تكون منكوحة وقت تنجيز الايلاء فلاير دمالوقال ان تزوجتك فوالله لاأقر بك فتزوجها فانه يصيرموليا عندنا كمافي المسوط وأهلية الزوج للطلاق عنده وللكفارة عندهما فيصح إيلاء الذمى عنده بمافيه كفارة نحو والله لاأقر بك فأن قربها لاتلزمه كفارة وفائدة كونهمولياان المدةلومضت بلاقر بانبانت بتطليقة ولايصح عنـــدهماأمالوآلي بمـاهو قربة كالحج لايصح اتفاقا أو بمالايلزم كونه قربة كالعتق فانه يصح اتفاقا فايلاءالذمي على ثلاثة أوجه وعدم النقص عن أربعة أشهر فى الحرة من الشرائط فهي ثلاث وحكمه لزوم الكفارة أوالجزاء المعلق بتقدير الحنث بالقر بان ووقو عطلقة بائنة بتقدير البر (قوله كقوله والله لاأقر بكأر بعة أشهر أووالله لاأقر بك) لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تر بص أر بعية أشهر وأفاد بالمثالين انه لافرق بين تعيين المدة أوالاطلاق لانه كالتأبيد وباطلاقه الى ان هـ نااللفظ صريح فيه لانه لم يشترط فيالنية ومثله لاأجامعك لاأطؤك لاأباضعك لاأغتسل منكمن جنابة فاوادعى انه لم يعن الجاع لايصدق قضاء ويصدق ديانة والكناية كللفظ لايسبق الى الفهم معنى الوقاع ويحتمل غيره مالم ينو

وقدوجه فيكون موليامنهن وعدم وجوب شئ لعدم الخنث لانه بفعل المحلوف عليه وذلك بقر بان جميعهن والموجود قربان بعضهن قال في الفتح وحاصل هذا تخصيص اطر ادالاصل عما ذا حلف على واحدة بأدنى تأمل ذكرهفى الحواشي السعدية قال في النهر لانه اذاقيــد باربعة أشهر يكون قرينة على اضافة المنع الى اليمين وقيدالاول فىالشرنبلالية بحثا عا اذاكانعالما بحيضها وقال بعضهم وينبغي أن يكون النفاس كذلك المسئلة فى شرحه عدلى خلافماهناحيثقال بعد نقل كلام غاية البيان أقول الظاهر ان الجلة أعنى وهي حائض حال من مفعول يقربها لامن فاعل حلف وعلى هذالوحلف لايقربها وهي محرمة أوصائحة فرضا كذلك لان مدة الحيض ونحوها لاندوم أربعة أشهر فلم يوجد شرطه وقولمن قال وبهداعلم ان الصريح وان ڪان لايحتاج الىنيـة لايقع به لوجو دصارف ظاهره انه لماكانت خائضا وحلف كان حيضهاما نعامن الوطء لااليمين فانأرادان الاربعة أشهرالتي يمنع نفسهفيها تكون خالية من الحيض ونحوهمن الموانع فهـ نالم يقل بهأحدولم يقيد بذلك فى كلام أحد وانما المراد مابينا اه فليتأمل أم

نحو لاأمسك ولا آتيك ولا أغشاك لاألمسك لأغيظنك لأسوأنك لاأدخ لعليك لاأجع رأسي ورأسك لاأضاجعك لاأدنومنك لاأبيت معك فى فراش لايمس جلدى جلدك لاأقرب فراشك فلا يكون ايلاء بلانية ويدين في القضاء وفي غاية البيان معزيا الى الشامل حلف لا يقربها وهي حائض الصريجوان كان لا يحتاج الى النية لا يقع به لوجود صارف وقيد المصنف بالقسم لا نه لوقال لا أقر بك ولم يقل والله لا يكون موليا كذاذ كرالاسبيجابي وفي البدائع لوآلي من امرأ نه ثم قال لامرأ نه الاخرى أشركتك في اللائهالم يصحفان كان مكان الايلاءظهار صحوالفرق ان الشركة في الايلاء لوصحت الثبتت الشركة في المدة فيصير كل واحدمنهما أقلمن أربعة أشهر وهذا يمنع صحة الايلاء انتهي والطلاق كالظهار وهو يفيدانهلوآ لىمنهامدة لوقسمتخص كلواحدةمنهماأر بعةأشهرفا كبثر فانه يكون موليامن الثانية بالتشريك وذكرالكر خي لوقال لامراته أنت على حوام ثم قال لامرأته الاخرى قد أشركتك معها كان موليامن كل منهمالان اثبات الشركة لا يغير موجب الميين هنافا به لوقال أنتماعلي حرام كان موليامن كل واحدة منهما على حدة وتلزمه الكفارة بوطئهما بخلاف قوله والله لاأقربكما لان هذاصار أيلاء لمايلزمه من هتك حرمة الاسم وذلك لا يتحقق الابقر بإنهما وأماقوله أنتماعلي حوام صارايلاء باعتبار معناه وهواثبات التحريم واثبأت التحريم قدوجدفي كل واحدة منهما فيثبت الايلاء فى حق كل واحدة منهما ولوحلف لا يقربها فى زمان أومكان معين لا يكون موليا خلافالا بن أبي ليلي لانه يمكنه قربانها فى مكان آخوا و زمان آخو ولوحلف لا يقرب احم أنه وأجنبية لايصيرموليا مالم يقرب الاجنبية لانه عكنهقر بان امرأته من غيرشئ يلزمه لان الايلاء واحد ولايصح فى حق الاجنبية فى حق الطلاق فكذلك فى حقامماً ته فأذاقرب الاجنبية لا يمكنه قربانها الابكفارة تلزمه وصاركمالو حلف لايقرب امرأته وأمته ولوحلف لايقربها انشاءت يتوقف على مشيئتها لانه طلاق مؤجل فيجوز تعليقه عشيئتها كالطلاق المنجز كذافي المحيط ومن الكنايات أنت على مثل امرأة فلان وقد كان فلان آلي من أمرأته فان كان نوى الايلاء كان موايا والافلا ومنها مالوقال أنت على كالميتة كذافي الظهيرية وسيأنى أنت على حرام وأراد بقوله واللهما ينعقد به اليمين كقوله تالله وعظمة الله وجلاله وكبريائه فرج مالا ينعقد به اليمين كقوله وعلم الله لا أقر بك وعلى غضب الله وسخطه ان قر بتك وان جعل للا يلاءغاية ان كان لاير جي وجودها في مدة الايلاء كان موايا كماذاقال والله لاأقر بك حتى أصوم الحرم وهوفي رجب أولاأقر بكالافى مكان كذاو بينه مسيرة أربعة أشهر فصاعدا فانه يكون موليا وان كان أقل لم يكن موليا وكذا اذاقال حتى تفطمي طفلك وبينها وبين الفطام أربعة أشهر فصاعد افانه يكون موليا وان كان أقللم يكن موليا وان قال لاأقر بك حتى تطلع الشمس من مغر بها أوحتى تخرج الدابة أوالدجال كان القياس أن لا يكون موليا لانه يرجى وجود ذلك ساعة فساعة وفي الاستحسان يكون موليا لان هذااللفظ فى العرف والعادة أنما يكون للتأبيد وكذا اذاقال حتى تقوم الساعة أوقال حتى يلج الجل فيسم الخياط فانه يكون موليا فان كان يرجى وجوده فى المدة لامع بقاء النكاح فانه يكون موليا أيضامثلأن يقول واللة لاأقر بكحتى تموتى أوأقتل أوحتى أطلقك ثلاثا فانه يكون موليا اجماعا وكذا اذا كانتأمة فقال لاأقر بكحق أملكا وأملك شقصامنك يكون موليا وان قال حتى أشتريك

رأيت فى الولوالجية مايشير الى تأييد بحثه حيث قال ولوحلف لايقر بهاوهى حائض لم يكن موليا لانه منع نفسه عن قربانها فى مدة الحيض وانه أقل من أو بعة أشهر اه نعم قوله فان أراد الخ غير وارد لان السكلام فيالم يقيد بمدة كمام عن سعدى وكذا هو كذلك فى تصوير المسئلة المنقولة عن غاية البيان

الايكون موليا الانه قديشتر بهالغيره والايفسد النكاح ولوقال حتى أشتريك لنفسى لايكون مولياأيضا لانه ر بمايشتر بهالنفسه شراء فاسدا ولوقال أشتر يك لنفسى وأقبضك كان موليا وان كان يرجى وجودهمع بقاءالنكاح كان موايامثل أن يقول ان قر بتك فعبدى حركذا في الجوهرة وقيد بالقربان لانهلوقال واللهلايمس جلدى جلدك لايكون موليا لانه يحنث في عينه بالمس بدون الجاع في الفرج ولوقال والله لايمس فرجى فرجك يكون موليالانه يرادبهذاال كالام الجاع فى الفرج ولوقال لامرأنهان قر بتك أودعوتك الى فراشي فانت طالق لا يكون موليا لانه يمكنه قربانها من غير وقوع الطلاق بان يدعوهاالى الفراش فيحنث ثميقر بهابعد ذلك من غيرأن يحنث بالقربان ولوقال لامرأنه ان اغتسلت من جنابتي مادمت اصرأتي فانتطالق ثلاثا وأعادهذا القول وكانت المرأة حاملا ولم يقربها بعدالمقالة حتى وضعت حلها بعدأر بعةأشهر فصاعدا فانهاتبين بواحدة عندانقضاءأر بعةأشهر لانه كان موليا وتنقضى عدتها بوضع الحلفان تزوجها بعدذلك لايكون موليالوقر بهالايحنث لان اليمين كانت موقتة الى بقاء النكاح و بعدما وقعت تطليقة بالايلاء لايقع عليها طلاق آخر وان مضتأر بعدا شهر أخرى قبل وضع الحللان المبانة بالايلاء لايقع عليها طلاق آخر بحكم ذلك الايلاء وان كانت في العدة مالم تتزوج وتمامه فى الخانية وعلم أن القربان مصدر قرب يقرب من باب فعل بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع ولهمصدران القربان والقرب بمعنى الدنوكذافي ضياء الحاوم (قوله فان وطئ في المدة كفر) بتشديدالفاءأى لزمته الكفارة اذاكانت يمينه بالله تعالى وبهقالت الائمة الثلاثة ووعدالمغفرة بسبب الغيءالذى هومثل التو بةلاينا في الزام الكفارة لائه حكم دنيوى وذاك أخروى قيد بالوطء لانه لوكفر قبله لايكون كفارة كذاذكر الاسبيجابي وأطلق فيالوطء فشمل مااذاجن بعدالايلاء نموطئها انحات وسقط الايلاء كذافى فتح القدير (قوله وسقط الايلاء) باجماع الفقهاء حتى لومضت أربعة أشهر لا يقع طلاق لا تحلال اليمين بالحنث وسواء حاف على أر بعة أشهر أوأطاق أوعلى الابد (قوله والابانت ) أى ان لم يطأفى المدة وهي أربعة أشهر وقعت عليه طاقة بائنة لانه قدوقع التخلص من الظلم ولايكون بالرجعي لانه بسبيل من أن يردهاالي عصمته ويعيد الابلاء فتعين البائن لتملك نفسها وتزول سلطنته عنهاجزاء اظامه وهومروى عن عثمان بن عفان وزيدبن ثابت وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمررضي الله عنهم وعمامه في فتح القدير وذكر الاسبيجابي ان العدة من وقت البينونة وبه فارق الطلاق الرجعي فانه وان أوجب بينونة في ثاني الحال كالايلاء أكن العدة فيهمن وقت الطلاق لاالبينونة وفى المبسوط واذاادعى انهقد جامعها فان ادعى فى الاربعة الاشهر فالقول قوله وان ادعى ذلك بعدمضى المدةلم يقبل قوله بناءعلى الاصل المعروف انهمتي أقر بما يملك انشاء هلايكون متهما فلوأقام بينة على مقالته فى الار بعة الاشهر انه قد جامعها فهى امرأ ته لان الثابت باقراره كالثابت بالمعاينة وهى من أعجب المسائل انه لا يقبل اقرار دبعد مضى المدة ويتمكن من اثباته بالبينة اه (قوله وسقط اليمين لوحاف على أر بعة أشهر ) لانها موقتة بوقت فلاتبتى بعده ضيه (قوله و بقيت لوعلى الابد) أى بقيت اليمين لوكان حلف على الابد سواء صرح بهأ وأطلق لعدم ما يبطاها من حنث أومضى وقت (قوله فاو نكحها ثانيا والثاومضت المدتان بلافىء بانتبائريين يعني لوتزوجها بعدما بانتبالا يلاء مممضت المدة بعدالتزوج الثانى بانت بتطليقة أخرى وكذالوتزوجها بعد ذلك ثالثا ومضالمدة بانت بثالثة وتعتنبرالمدة منوقت النزوج لانبه يثبت حقها فىالجاع وبامتناعه صارظالما فيجازى بأزالة نعمة النكاح وأشارالي انه لايتكرر الطلاق قبل التزوج لانه لاحق لهافي الجاع قبله وهو الاصح بخلاف مالوأ بانها بتنجيز الطلاق ممضت مدة الايلاء وهي في العدة حيث تقع أخرى بالايلاء

فان وطئ في المدة كفر وسقط الايلاء والابانت وسقط اليمين لوحلف على أر بعة أشهر و بقيت لو على الابد ولونكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا في عبانت باخريين

(قوله لا نه لوقال والله لا يمس جلدى جلدك لا يكون موليا) يعنى بلانية كمامر (قوله وفى الظهيرية لوقال والله لاأقر بكأ بدا الخ) قال الرملي أشار رحمالله تعالى بنقله عنها الى ان فى المسئلة قولين ومافيها ضعيف والمختار مافى المتن (قوله والطلاق بالبر لا) أى لا يتعدد وقوله لا تحاد البرعلة له (قوله (٦٣) فصادرة كمافى فتح القدير) ونصه

والمعنى الذى ذكره هوان المولى من لايقدر على القربان فى المدة الا بشئ لزمه وهدا ليس كذلك فرع كون أقل المدة أربعة أشهر والا فنحن لا نقول به اذقلنا بعدم تقييد المدة كون الاقل أربعة أشهر به مصادرة (قوله وتمامه فى العناية) قال فيها فان في العناية) قال فيها فان رضى الله تعالى عنها ما لرضى الله تعالى عنها ما

فان نكحها بعدروج آخر لم تطلق فاو وطئها كفر لبقاء اليميين ولا ايلاء فيادون أر بعة أشهر والله لا أقر بك شهرين وشهرين بعده ذين الشهرين ايلاء

عنالف لظاهرالنص لان الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تر بصأر بعة أشهر أطلق الا يلاء وقيد التر بص بمدة وذلك يقتضى ان من آلى من من امرائه ولومدة يسيرة كيوم أوساعة يلزمه تر بصأر بعة أوساعة يلزمه تر بصأر بعة أشهر فالتقييد بحدة يكون زيادة على النص يكون زيادة على النص وهي لا تجوز بفتوى ابن عباس فالجواب ان فتوى ابن عباس وقع في المقدرات

لانه عنزلة التعليق عضى الزمان والمعلق لايبطل بتنجيزما دون الثلاث وفى الظهيرية لوقال والله لا أقر بكأ بدا فحضتأر بعــة أشهر ووقع الطلاق ثممضت أر بعــة أشهراً خوى وهي فى العــده تقع أخرى وكذلك همذافىالبكرة الثالثة ولوتزوجها بعدانقضاءالعمدة نعتبرمدة الايلاء الثاني من وقت التزوج ولوتزوجها في العدة تعتبر المدةمن وقت وقوع الطلاق الاول اه (قوله فان تكحها بعد زوج آخر لم تطلق لتقييده بطلاق هـ ذا الملك وقدانته على الثلاث سواء وقعت متفرقة بسبب الايلاء المؤبدأ ونجزها بعدالايلاء قبلمضى مدته معادت اليه بعدز وجآخ لبطلان الايلاء فلايعود بالنزوج (قول،فاووطئها كفرابقاءاليمين) أى لووطئها بعدماعادت اليه بعدزوج آخرلزمه التكفير عن يمينه ابقائها في حقه وان لم يبق في حق الطلاق وفي الجامع الكبير للصدر الشهيد الايلاء يصح فى المنكرة حلف لايقرب احداهما ومضت المدة بانت واحدة و يخبر فان مضت مدة أخرى قبله بانت الاخى للتعيين ودلت ان الايلاء يبطل بالبينونة وانه لاينعقد على المبانة في العدة وهو الاصح بخلاف الابانة بغيره وعلى هذاتكرارمدة الواحدة بخلاف كلمامضت أربعية أشهر فانت بائن ينوىالطلاق اه ومن بابالىميين فىالايلاء الايلاء يوجبطلاقا ويتعدد بتعددالمدة وكـفارة فى الحنث وتتعدد بتعدد الاسم قال كلمادخلت واحدة من هاتين الدارين فوالله لا أقربك ودخلها أوقال كلمادخات هذه ودخلهام رتين يتعدد في حق الطلاق دون الكفارة ولوقال فعلى يمين ان قربتك تعددا قال فى مجاس مر تين اذاجاء غدفوالله لاأفر بك تعددالكفارة بالوطء لتعدد الاسم والطلاق بالبر لالاتحادالمدة وعندرزفر تتعدد ولوعلقه بوقتين تعددا لتعددهماقال كلاخلت فانتطالق ثلاثا انقر بتك أوفعيدي هـذاح يتعددالايلاء والجزاء متحدلتعذر وقال كلادخلت فان قربتك فعلى يمين أونذر أوحجة يتعدد ويشترط مع كل دخلة قربان للعطف قال كلما دخلت فوالله لاأقربك أوقدم القسم يتعددالطلاق دون الكفارة ولوقال ان قربتك فانتطالق كلما دخلت لايكون موليا لان به ينعقد و يمكنه أن لا يدخل آلى مرارا فى مجلس ونوى التكرار يتحد الطلاق والكفارة وان عطف يتعددالكفارةوتطاق ثلاثايتبع بعضهاقياسا وهوقول مجمد وزفر وواحدةاستحسانا وهو قولهما اه (قوله ولاايلاء فهادون أربعة أشهر) يعنى في الحرة بدليل انهسيذ كرحكم الامةوبه قال الائمة الاربعة وظاهر الآية صحة الايلاء فهادونها لانها عاخص بالار بعة مدة التربص واما الحلف فطلق وماذ كره الشارح وغيره من المعنى فصادرة كمافى فتح القدير والكن كان مشايخناا نما تمسكوا بفتوى ابن عباس على انه تفسير الآية وتمامه في العناية والله أعلم (قوله والله لاأقر بكشهرين وشهرين بعدهذين الشهرين ايلاء) لان الجم يحرف الجع كالجمع بلفظه وقوله بعدهذين الشهرين قيد اتفاقى لانه لولم يذكره كان الحريم كذلك قيد بالواو بدون تركر ارالنفي والقسم لانه لوكر رالنفي بان قال والله لاأقر بكشهر ين ولاشهرين أوكرر القسم بان قال والله لاأقر بكشهرين والله لاأقر بكشهرين لايكونمو ليالانهما عينان فتتداخل مدتهماحتى لوقر بهاقب لمضى شهرين يجبعليه كفارتان ولوقر بهابعد مضيهما لاتجب عليه لانقضاء مدتهما وحكم المين كحكم الايلاء في عدم التعدد اذا كانت بالواوفقط والتعدداذاتكرر حوفالنغى أوالقسم ولافرق في تكرار القسم بين تكرار المقسم عليه أولا حتى لوقال والله والله لاأفعل كمذافهو يمينان فى ظاهر الرواية كقوله والله لاأفعل كمذا والله لاأفعل كمذا واعلمانه لاتلازم بين كونه ايلاءو عينافلذلك قديتعددالبر والخنث وقديتعدان وقديتعددالبرو يتحد

والرأى لامدخل له فى المقدرات الشرعية فكان مسموعاولم يروعن أحدخلافه فيجعل تفسيرا للنص لا تقييدا أو تقديره والله تعالى أعلم للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربعة أشهر ترك الاول بدلالة الثانى فكان من باب الا كتفاء

الخنث وقلبه مثال الاول اذاجاء غدفو الله لاأقر بك اذاجاء بعد غدفو الله لاأقر بك فتعدد الايلاء لتعدد المدة وتعدد اليمين لتعدد الذكر فانتركها أربعة أشهرمن اليوم الاول برق فى الاولى وبانت فاذامضي يوم آخر برتف الثانية وطلقت أيضاولوقر بهابعد الغديجب كفارتان وان قربهافى الغد نجب كفارة واحدة ومثال الثاني واللة لاأقر بكأر بعةأشهر وكذامسئلة الكتاب ومثال الثالث كلا دخات هذه الدارفوالله لاأقربك فدخلتها في يوم ثم في يوم تم في يوم آخرفان قربها تجب كفارة واحدة لا تحادالحنث وانتركهاأر بعةأشهرمن اليوم الاول بانت بطلقة فاذامضي يوم آخر بانت بطاقة اخرى وكذا اذامضي يومآخر بانت بثالثة لتعدد البروفي فتح القديروفي هذا المثال نظر لان الحلف بالله وقع جزاء لشرط متكرر فيلزم تكرره ولايشكل بانه لاحلف عند الشرط الثاني والثااث لانه لم يوجد فيه ذكر اسم الله تعالى والالزمان لاحلف عند الشرط الاول أيضاومح ذلك ثبت الحلف عنده ولعله اشتبه بوالله كلا دخلت الدارلا أقر بكأو بكاماد خلت الدار فوالله لآ أفر بك اه والجواب لااشتباه لان المنقول فى الفتاوى كالولوالجية والبزازية ان الطلاق والعتاق والظهارمتي علق بشرط متكرر يتكرر والعمين لاوان علق بمتكروحتي لوقال كلمادخلت الدار فوالله لاأكام زيدافد خل الدارممارا لايتكرر اليمين لانه انشاء عقد والانشاء لابتكر وبلاتكر وصفته ألانرى انه لايتعدد وانسمي التعدد لان الكفارة لاتلزم بالاهتك حرمة اسم اللة تعالى اه وقوله والالزم أن لاحلف عند الشرط الاول ممنوع لأنه صريح قيد كالايخني ومثال الرابع أعنى اتحاد الايلاء وتعدد اليمين اذاجاء غدفو الله لاأقربك ثم قال فى المجلس اذاجاء غدفوالله لاأقر بكفهوايلاء واحد فى حكم البرحتي لومضتأر بعة أشهر من الغدطلقت وان قربها فعليه كفار تان لاتحاد المدقو تعدد الاسم (فوله ولومكث يوما تمقال والله لاأقر بكشهر بن بعد الشهرين الاولين أوقال والله لاأقر بك سنة الايوما أوقال بالبصرة والله لاأ دخل مكة وهي بهالا) أي لايكون موليافى هف المسائل الثلاث أمافى الاولى فلان الثانى ايجاب مبتدأ وقد صار ممنوعابعد الممين الاولىشهرين وبعدالثانيةأر بعة الايومافلم تذكامل مدة المنع أرادباليوم مطاق الزمان لانه لافرق بين مكثه بوما أوساعة وتقييده بقوله بعدالشهرين اتفاق أيضالانه لولم بذكره لايكون موليا أيضالكن بينهمافرق من وجه آخ وهوانه عندذ كره تتعين مدة الهين الثانية وعندعدمه تصير مدتهما واحدة وتتأخرالثانية عن الاولى بيوم واكمن في مسئلة الكتاب تتداخل المدتان فاوقر بها في الشهرين الاولين لزمته كفارة واحدة وكذافى الشهرين الاخيرين لانه لم يجته ع على شهرين عينان بل على كل شهرين يمين واحدة وقدتوار دشروح الهدايةمن النهاية ومختصر يهاوغاية البيان على الخطأ عند كالامهم على هذه المسئلة فاحدره كذافى فتح القدير وأقول وقيد بالوقت لانه لوأطلق بان قال والله لاأقر بك ثم قال بعد ساعة والله لاأقربك ثم بعد ساعة قال والله لاأقربك فقربها بعد اليمين الثالثة لزمه ثلاث كفارات لتداخل المحلوف عليه ولولم يقربها حتى مضتأر بعةأشهر بانت وعندتمام الثانية وهوساعة بعدها تبين باخى اذا كانت فى العدة وعند عمام الثالثة تبين بثالثة بلاخلاف وفى الجوهرة ولوكر روالله لاأقربك ثلاثافى مجلس واحد فان أراد التكرار فالايلاء واحد والميين واحدة وان لم يكن له نية فالايلاء واحد والمين ثلاث وانأرادالتغليظ والتشديد فالايلاء واحد واليمين ثلاث في قول أبي حنيفة وأبي بوسف واذا تعدد الجاس تعدد الايلاء واليمين وتمامه فيها وأما الثانية وهوما اذاقال والله لا أقر بكسنة الايومافان المولى من لا يمكنه القربان في المدة الابشئ يلزمه و يمكنه ههذا القربان من غيرشئ يلزمه لان المستثنى يوم منكر ولوقر بهافى يوم صارموليا اذاغر بتالشمس من ذلك اليوم ولايكون موليا عجرد القر بان بخلاف قوله سنة الاحمة فانه اذاقر بهاصار موليا من ساعته ولا بدفيها من كون الباقي من

الشرط الاول عنوع الخ) قال المقدسي في شرحه قد خفي عليه انمرادالحقق بالشرط ذاته أي نفس الدخوللاالتلفظ به (قوله فى مسئلة الكتاب تتداخل المدتان) كذافي الفتح والظاهر ان الصواب لاتتداخل كادلعليه ماقبله وما بعده تأمل (قوله فاوقربها في الشهرين الاولين الخ) قال فى النهر ولوقر بها في الشهرين الاولين فى مسئلة السكتاب ولومكث يوما ثمقال والله لاأقر بكشهرين بعد الشهر بن الاولين أو قال والله لاأقربك سنة الايوما أوقال بالبصرة والله لا أدخل مكة وهي بهالا

لزمه كفارة واحدة وما تواردعليه شراح الهداية موان الله يلزمه بالقربان كفارتان قال في الفتح الله خطأ الانه لم يجتمع على شهر بن عينان بل على كل شهر بن عين واحدة واذا كان لكل عين مدة على حدة فلا تداخل بين المدتين حتى تلزمه الحفارتان حتى تلزمه الحفارتان اللا أن يواد بالقربان في مدتيهما كذا في الحواشي الله عليجب المصير اليه المل عمليجب المصير اليه عرف ذلك من تأمل قوله

وانحلف بحج أوصومأو صدقة أوعتق أوطلاق أو آلىمن المطلقة الرجعية فهومول

(قوله وقــد يقال لايلزم فى الايلاء الخ) قال المقدسي في شرحه النقض عليه يكني في كونه يكون ولو في بعض المواد فكيف وهو أكثرها وماذكره من خوف غيل ونحوه أقل قليل لايبني على مشله حكم (قولهو بين وصفه بقوله الايوما أقربك فيمالخ) اغالم يكن موليا لانه استثنى يوما منكرا فيصدق على كل يوم من أيام تلك السنة حقيقة فمكنهقر بانهاقبل مضىأر بعة أشهر من غير بالاستثناء لانه لوقال الخ) عبارة الولوالجيةرجلقال لامرأته والله لاأقربك سنةفضى الاربعة الاشهر فبانت ثم تزوجها ومضى أربعةأشهر أخرى بانت أيضا فان تزوجها ثالثا لايقع لانه بق من السنة بعد التزوج أقلمن أربعة أشهر

السنةأر بعةأشهرفا كثرذ كرهالاسبيجابي قيدبالايلاءلان فى الاجارة ينصرف الى اليوم الاخيرمن السنة لان الصرف الى الاخير التصحيحها فانهالا تصحمع التنكير ولاكذلك اليمين في الايلاء وأما اليمين فى غيره فقالوا ينصرف الى الاخير كقوله والله أكام فلاناسنة الايومافاحتاجوا الى الفرق بين المينين وفرق صاحب الهاية بان المعنى الحامل وهوالمغايظة المقتضية لعدم كارمه فى الحال منظور فيمانه مشترك الالزام اذالا يلاءأ يضا يكون عن المغايظة كذافي فتح القدير تبعاللشارح وقديقال لايلزم فى الايلاء ان يكون عن مغايظة كااذا كان برضاها لخوف غيل على ولدها وعدم موافقة من اجهما ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس كاصرحبه فى فتح القدير أول الباب ولم يتنبه له هذا وتأجيل الدين كالاجارة وقيد باليوم لانهلوقال الانقصان يوم انصرف الى الاخير لان النقصان منهالا يكون الامن آخرهاعر فاوالتقييد بالسنة اتفاق لانهلوأ طلق فقال لاأقر بكالايوما لايتكون مولياأ يضالكن اذاقر بهاهناصاره وليامطاقا وكذالافرق بين الاقتصارعلى اليوم وبين وصفه بقوله الايوماأقربك فيه في كونه لايكون موليالكن هنالايصير مولياأ بداقر بها أولا بخلاف ما تقدم وقيد بالاستثناء لانهلوقال لاأقر بكسنة كانموليا ووقع عليه طلقتان فقط اذاتر كهاالسنة كلهاولاتقع الثالثة كذا فى الولوالجية وأما المسئلة الثالثة وهوما اذا كان فى بلدة وامرأته فى أخرى فلف لا يدخل البلدة التي هي فيهالا نه يمكنه القربان من غيرشي يلزمه بالاخراج من البلد بوكيله أو نائبه قبل مضي المدة فان كان لاعكنه بانكان بينهما عمانية أشهر صارموليا على مافى جوامع الفقه وأما على ماذكره قاضيخان فالعبرة لار بعة أشهر والذي يظهر ضعفه لامكان خووج كل منهماالى الآخو فيلتقيان في أقل من ذلك وقدمنا بعض مسائل الايلاء المغيا بغاية عن الجوهرة وفى الجامع للصدر الشهيد الغاية كالشرط قال لاأقر بك حتى أقتــل أوتقتلي أوأقتلك أوتقتليني أوأملكك أوتملكيني أومادام النكاح بيننافهومول وحتى أشتريك لاخلافا لزفر دليله التعليق ولوقال حتى أعتق عبدى أوأطلق امرأتي صارموليا خلافالابي يوسف ولوقال حتى أقتله أوأضر بهأو ياذنلى لالإمكان الغاية فان وحدت الغاية سقطت اليمين وكذا ان تعذرت عندهم اخلافالا بي يوسف وهي معروفة ولوقال حتى أقتلك أوفلانا وقتله بطات وانمات صاره وليابعده ولوقال حتى تموتأو يموت ومات بطلت قال في رجب لاأقر بك حتى أصوم شعبان فافطر أول يوم منهأ وعمل مالا يستطيع معهالصوم بطلت يمينه وعندأتي يوسف يصبر موليامن وقت التعذر وعند مجدمن وقت اليمين وخالف أصله ولوقال حتى أصوم المحرم فهومول بالاتفاق وكذاحتي تخرج الدابة أوتطلع الشمس من مغربها اه (قوله وان حلف بحج أوصوم أوعتق أوصدقة أوطلاق أو آلى من المطلقة الرجعية فهومول) هذاشروع في القسم الثاني من الايلاء وهو الايلاء المعنوي وهو المين بتعليق مايستشقه على القربان كان قربتك فللة على حج وخرج الهيين بمالايستشقه كان قربتك فللة على صلاة ركعتين أوفلة على صلاة ركعتين في بيت المقدس لانه لا يلزمه بتعيين المكان شئ عند نافله صلاتهما فى غيره كماخ ج فعلى انباع جنازة أوسجدة تلاوة أوقراءة القرآن أوتسبيحة ودخل مالوقال فلله على مأتة ركعة لانه يشق على النفس كافى فتح القدير بحثا واطلاق ان الصلاة عمالا يستشقه كافعل الشارح عالاينبغي هذا ان على الصلاة عالايد تشق أمااذا على بأن الصلاة لا يحلف بهاعادة كافى شرح الجمع للمصنف قال فالتحق بصلاة الجنازة وسجدة التلاوة فلافرق بين الركعتين ومائة ركعة كمالايخفي ودخل الهدى والاعتكاف واليمين وكفارة اليمين وذج الولدلانه يلزمه بالندر بهذبح شاةعندنا كمافي البدائع وأراد بالصوم غيرالمعين كقوله فللة على صوميوم أوشهر والمعين انكان بمدة الايلاء أوأ كثر كقوله فلله على صوم أر بعة أشهر أولهاهذا الشهرمثلا وأمااذا كان باقل منها كقوله فلله على صوم (قوله بخلاف فكل مملوك أملك حر) أى حيث يصير موليا عند هما خلافالا بي يوسف لا نه لا يمكنه القر بان الا بشئ بلزمه ولا يمكنه دفع ذلك بالترك اذ الملك قد يحصل من غير صنعه بالميراث ولا يتمكن من رده ولواً خرا لجزاء بان قال ان قر بتك كلما دخلت هذه الدار فانت طالق كان موليا بعد الدخول لا عتراض الشك (٦٦) على الشرط وفي مثله تقدم الشرط المؤخر مع الجزاء على الشرط المقدم في الذكر

فصارتق ديره كلمادخلت هـنوالدارفانت طالقان قربتك فيكون انعقاد الايلاء معلقا بالدخول فيكون الدخول قابلا أنت طالق ان قربتك فيكون موليا كذا في شرح الفارسي (قوله ثم اشتراهو باع الآخرأ وقدم بيعه) لمأجدَقوله أوقدم بيعه فى تلخيص الخلاطي ولافي شرحه ولعلهاعبارة تايخيص الشهيد قال الفارسي رجل قال لامرأته ومن المبانة والاجنبية لا ومدةايلاء الامةشهران

ان قر بتك فعبداى حوان صارموليا فلو باع أحدهما بطل الايلاء فى حقه لانه لوكان منفردا وباعه بطل الايلاء كذلك هنا لايلاء كذلك هنا لايب علبقائه محلا للعتق فلو الشرة وهذا لان المولى وانعقدت المدة الاولى الشراء وهذا لان المولى من لا يحكنه القربان الابشى واحد يلزمهمن أول المدة الى آخوها واذا

هندا الشهر فليس بمول لانه يمكنه ترك القربان الحان عضى ذلك ثم يطأها بلاشئ يلزمه وأطلق العتق فشمل عتق العبد المعين كقوله فلله على عتق هذا العبد وغيره كقوله فلله على عتق عبد سواء كان منجزا ا ومعلقا حتى لوقال فكل مملوك اشتريته فهو حرصارمولياخلافالا بي يوسف كما أطلق الطلاق فشمل طلاقها وطلاق غيرهامنجزا أومعلقاحتي لوقال فكل امرأة أنزوجها من أهل الاسلام طالق صار موليا وفى التلخيص من باب الا يلاء يكون في موطنين وفي ان قربتك فانت طالق كلا دخلت فليس عول لان له مدفعابالترك أوبحمل الغير بخلاف فكل مملوك أملك حر أوأخر الجزاء كان موليا للاعراض اه ومن باب النيء في اليمين قال ان قر بتك فعبداى حران فباع أحدهما مماشتراه وباع الآخر أوقدم بيعه فهومول من وقت شرائه وفى فاحدهم احرمن وقت اليمين اه ولو باع العب ما لمعين سقط الايلاء لانه صار بحال يمكنه قر بانها بغيرشي بلزمه ولوملكه بسبب شراءأ وغيره عاد الايلاء من وقت الملك ان لم يكن وطئهاقبله فانكان وطئها قبل تجدد الملك لم يعد السقوط الايلاء ولومات العبد المعين قبل البيع سقط الايلاء لقدرته على الوطء بغيرشي وعلى هنذا التفصيل موت المرأة المعلق طلاقها أوابانتها ثم تزوجها وفى الجامع للصدر قال أنتطالق ثلاثا قبل ان أقربك بشهر أوقبل ان أقربك بشهر اذاقر بتك لايصير مولياقبل الشهرو بعده يصير الااذاقر بهافيه والثانى تأكيد بخلاف والله لاأقر بكان قربتك للتعليق قالأنتطالق قبلانأقر بك يتنجز وقيل لاويصيرموليا اه وفى الخانية قال لامرأته ان قربتك فعبدى هذاح فضتأر بعة أشهر وخاصمته الى القاضي وفرق بينهما ممأقام العبد البينة انه حوالاصل فان القاضى بقضى بحريته ويبطل الايلاء وترد المرأة الى زوجهالانه تبين انه لم يكن موليا اه وأماصحة الايلاء من المطاقة رجعيا وان لم يكن لهاحق في الوطء فباعتبار ان وطأهامباح فان كانت تعتد بالاقراء فلاحتمال امتدادعدتها حتى عضي مدة الايلاء فتمين وانكانت بالاشهر فلاحتمال انيراجهها قبل مضيها فان لم يراجعها حتى مضت عدتها قبل مضيم اسقط الايلاء لفوات محله (قوله ومن المبانة والاجنبية لا)أى لايصع الايلاء لفوات محادوهو الزوجة ولو وطئها كفرلا نعقادهافي حق وجوب الكفارة عندالخنث لان انعقاد اليمين يعتمدالتصو رحسا لاشرعا ألاترى انهاتنعقد على ماهومعصية وفى الخانية رجل آلى من امرأته شم طلقها تطليقة بائنة ان مضت أربعة أشهر من وقت الايلاء وهي في العدة طلقت أخرى بالايلاء وان انقضت عدتها ثم تمتمدة الايلاء لايقع الطلاق بالايلاء رجل آلى من امرأته مم طلقها ثم تزوجها ان تزوجها قبل انقضاء العدة كان الايلا على حاله حتى لوتمت أربعة أشهر من وقت الايلاء يقع عليها تطليقة أخرى بحكم الايلاءوان تزوجها بعدما طلقها بعدا نقضاء العدة كان موليا تعتبر مدة الايلاء من وقت التزوج اه (قوله ومدة ايلاء الامة شهران) لان الرق منصف أطلقه فشمل ما اذا كان الزوج واأوعبداذكر والاسبجابي ولايردعليه الايلاء من أمته لان شرطه الحلية وهي بالزوجية كاقدمناه ذكره الاسبيجابي وفى الجامع الكبير للصدر الشهيد تحته حرة وأمة حلف لايقرب احداهما ومضى شهران بانت الامة لسبق مدتها فلوعتقت قبلها كملت مدتها وكذا لوأبانها ثم عتقت بخلاف العدة

كان ايجاد المانع شرط الايكون موليا الامن وقت الشراء لفقد الشرط قبله اذقبل البيع يلزمه بالقربان فاو عتقهما و بعده عتق أحدهما لم يتبدل لوجوده من أول المدة الى آخرها اله ملخصا العبدين حو والمسئلة بحالها صارموليا من حين حلف لان المانع وهو عتق أحدهما لم يتبدل لوجوده من أول المدة الى آخرها اله ملخصا (قوله بخلاف العدة) فانها اذا طلقت طلاقا بائنا مم أعتقت لا تنقلب عدتها عدة الحرائر وفى الطلاق الرجي تنقلب كذافى البدائع

وذ كر القاضي في شرحه مختصر الطحاوى انهلوآلي من امرأته وهي محبوسة أوهو محبوس أوكان بينه و بین امرأ ته أقــل مئ أربعة أشهر الاان العدو أوالسلطان منعه عن ذلك فانفيئه لايكون الابالفعل ويمكن أن يوفيق بان القرولين في الحبس بان يحمل ماذ كره القاضي على ان يقدر أحدهماعلى أن يصل الى صاحبه في السجن والوجه فىالمنع وان عجز المولى عن وطمها بمرضه أومرضهاأ وبالرتق أو بالصفرأو بعد مسافة ففيؤه أن يقول فثت اليها

فاومضتمدة أخرى بانت الحرة وعن أبي يوسف لاوتتعين اه الامة كالحنث فان تزوجها بعد البينونة عادا يلاؤها وكذاهما لكن انرتب بانت الاولى عندتكم مدتها من وقت العقد والثانية بمدة ثانية يخلاف مالو بانت قبلها قال لاممأ تهوأمته والله لاأقرب احدا كالميكن موليا وكذالوأعتق الامة ثم تزوجها ومن وطئها كفر و يمكنه تركه كالأجنبية بخلاف واحدة منكالعمومه وعلى هذالوقال لزوحتمه الأأقر باحدا كاأوواحدة منكالعمومه استحسانا قال انقر بتاحدا كافالاخ يعلى كظهرأمى وبانت احداهما بالايلاء أو بغيره بطل ايلاء الاخرى بخلاف فالاخرى طالق ما دامت فى العدة ولوقال فاحدا كهاأ وفواحدةأ وفهي لالتعينهاقال ان اشتريت جارية فهي حرة صح فيمن في ملكه دون من علكهاخلافالزفر (قوله وان عجزالمولى عن وطئها بمرضه أومرضها أو بالرتق أو بالصغرأو بعمه مسافة ففيؤهان يقول فبتاليها) لانهأذاها بذكر المنع فيكون ارضاؤها بالوعد باللسان أراد ببعد المسافة أن يكون بينهمامسافة لايقـدرعلى قطعها في مدة الايلاء فان قدر لا يصح فيؤه باللسان كمافي البدائع وقيد بالقول لان المريض لوفاء بقلبه لابلسانه لايعتبركذا في الخانية وليس مراده خصوص لفظ فئت اليهابل مايدل عليه كقوله رجعتك أوراجعتك أوارتجعتك أوأبطلت الايلاء أورجعت عماقات ونحوه ودخل تحتالهجز ان تكون ممتنعةمنه أوكانت في مكان لا يعرفه وهي ناشزة أوحال القاضي ينهمالشهادة الطلاق الثلاث للتزكية أوكانت محبوسة أومحبوسا اذالم يقدرعلي مجامعتها في السجن فان قدرعليه ففيؤه الجاع كذافي غاية البيان وقيدبماذ كرهمن أنواع المجز الحقيق احترازاعن المجز الحكمي مثل أن يكون محرما وقت الايلاء وبينه وبين الحبج أربعة أشهر فعند نالا يكون فيؤه الابالجاع لانه المتسبب باختياره بطريق محظور فمالزمه فلايستحق تخفيفا وأرادبكون الفيء باللسان معتبرا مبطلا للايلاء فى حق الطلاق أما فى حق بقاء اليمين باعتبار الحنث فلاحتى لووطئها بعدا الميء باللسان فى مدة الايلاء لزمته الكفارة لتحقق الحنث وفي البدائع ومن شروط صحة الغيء بالقول قيام ملك النكاحوقت الفيء بالقول وهو ان يكون في حال ما ينيء اليهاز وجته غير بائنة منه فان كانت بائنة منه ففاء بلسانه لم يكن ذلك فيأويبق الايلاء لان الفي عالقول حال قيام النكاح انماير فع الايلاء في حق حكم الطلاق بحصول ايفاء حقهابه ولاحق لهاحالة البينونة بخلاف الغيءبالجاع فانه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لايسق الايلاء بل يبطل لانه حنث بالوطء فانحلت اليمين و بطلت ولم يوجد الحنث ههنا فلاتنحل اليميين فلاير تفع الايلاء اه (قوله وان قدر في المدة ففيؤ والوطء) الكونه خلفاعنه فاذا قدر على الاصل قبل حصول المقصودبالبدل بطل كالمتيمم اذارأى الماءفي صلاته قيدبكونه فى المدة لانهلوقدر عليه بعدها لايبطل وشمل كالامهمااذا كانقادراوقت الايلاء تمعز بشرط ان عضى زمان يقدر على وطئها بعدالايلاء ومااذا كانعاجزاوقته مقدرفي المدة وأمالوآلى ايلاءمؤ بدا وهومريض فبانت بمضى المدة مصح وتزوجها وهومريض ففاء بلسانه لميصح عندهماخلافالأبي يوسف وصححواقوله كذافي فتح القدير وفى الجامع الكبير لاصدر الجاع أصل واللسان خافه آلى في مرضه وفاء بلسانه بطل ايلاؤه في حق الطلاق فانصح قبل عام المدة بطل لقدرته على الاصل كالمتيمم ولولم يني حتى بانت فصح تم مرض فتزوجها ففيؤه بالجاع وعن أبي يوسف وزفر لانه حرام كالخلوة اكنه بتقصيره كمن أحرم بالحيج ثم آلى أو آلى وهو صييح ثم بانت ثم مرض وتزوجها بخلاف ان تزوجتك فوالله لاأقر بكآلى فى مرضه ثم أعاده بعد عشرة

من العدق أوالسلطان نادر وعلى شرف الزوال فكان ملحقا بالعدم واللة تعالى أعلم انتهت فقوله اذالم يقدر على مجامعتها هو توفيق البدائع بين القولين ووفق المقدسي في شرحه بوجه اخذا من قوله في الفي عباللسان و بطلم يعتبر أقوله وشمل كلامه ما اذا (قوله وشمل كلامه ما اذا كان قادرا الخ) أي في ان

وانقدر في المدة ففيؤه

فيئه الوطء وقوله ومااذا كان عاجرًا وقته الخمعطوف على قوله مااذا كان قادرا فني الصور تين لا يكون في ته باللسان والحاصل ان شروط صحة الني عباللسان ثلاثة المجزعند الوطء ودوامه من وقت الايلاء الى مضى المدة و به صرح في الملتقى وقيام النكاح وقت النيء باللسان كانقدم عن البدائع

أنت على حرام الدلاءان نوى التحريم أولم ينوشيا وظهار ان نواه وكذبان نوى الكذب وباثنةان نوى الطلاق وثلاثان نواه

(قولهوفيه نظرالي) لايخني ان الطلاق عين ولذاقالوا يكره حلفه بالطلاق فالمين أعم من كون موجبها الكفارةأ والطلاق والذي عليه العمل والفتوى نوع خاص من هذه اليمين وهو انصرافه الى الطلاق وأيضا فان كونه عيناه وعرف أصلى وكونه طالاقاعرف حادث ولاشك ان كالرمكل عاقد وحالف ونحوه يحمل على عرفه كماذكره في الاشهاه وحيث كانفيه عرف تكون حقيقته غير مرادة فارادة الكذب خلاف الظاهر فلايصدق مها قضاء فالصواب حله على العرف ولكن لما كان العرف الحادث ارادة الطلاق به وكان هو المفتى به دون العرف الاصلى قال في الفتح وهدناه والصواب على ماعليه العمل والفتوى أى العرف الحادث احترازا عن العرف الاصلى وهو ارادة الايلاء فافهم (قوله وقوله فى فتح القدير لم يقع شئ سبق قدلم) أجاب في النهر بانقوله لميقع شئ أى بنيته وان وقع بلفظ

أيام وصح في بعض المدة في كامر اه (قوله أنت على حرام ايلاءان نوى التعريم أولم ينوشياً) لان الاصل في تحريم الحلال اغاهو المين عند ناعلى ماسند كره في الايمان ان شاء الله تعالى ولا فرق في الاحكام كلهابين أن يذكر كلة على أولم يذكر وماذكره فى خزانة الأكل عن العيون من انه لوقال أنت حرام أو بائن ولم يقل مني فهو باطل سهومنه حيث نقله عن العيون وفي العيون ذكر ذلك من جانب المرأة فقال لوجعل أمرامرأ ته بيدهافقالت للزوج أنتعلى حرام أوأنت منى بأئن أوحوام أوأ ماعليك حرام أوبائن وقع ولوقالت أنت بائن أوحوام ولم تقل مني فهو باطل ووقع في بعض نسخ العيون ولوقال بغيرتاء التأنيث فظن صاحبالأ كملانهامسئلةمبتدأة وظنانه لوقال ذلك الرجل لامرأ تهفهو باطل قال رضي اللهعنه وعندهذا ازدادسهوشيخنا نجمالدين البخاري فزادفيهالفظة لها فقال لوقال لها أنتحرام أوبائن فهو باطل والمسئلة مع تاءالتأ نيث مذكورة في الواقعات الكبرى المرتبة وغير المرتبة في مسائل العيون فعرف بهسهوهما كذانى القنية قيدبالزوج لان الزوجة لوقالت لزوجها أناعليك حرام أوحرمتك صار عينا حتى لوجامعها طائعة أومكرهة تحنث بخلاف مالوحلف لابدخل هذه الدار فادخل فيها مكرها لايحنث ومعناه أدخل مجولا ولوأكره على الدخول فدخل مكرها حنث كذافي البزازية وحرمتك على أولم يقل على" أوأنت محرمة على "أو حرام على "أولم يقل على "أوأنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسى عليك بمنزلةأنت على حوام كمافي البزازية وقولهأنت على كالجار أوالخنزير أوما كان محرم العين فهوكقوله أنت على حرام كمافى البزازية (قوله وظهاران نواه) أى الظهار وهـ نداعند هماوقال مجد ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه ولهماانه أطلق الحرمة وفي الظهارنوع حرمة والمطلق يحتمل المقيد كذافي الهداية تبعاللقدوري وشمس الأئمة وليس الخلاف مذكورا في ظاهر الرواية ولذالم يذكره الحاكم الشهيد في مختصره ولاالطحاوى (قوله وكذب ان نوى الكذب) لانه نوى حقيقة كالامه اذحقيقة وصفها بالحرمة وهي موصوفة بالحل فكان كذباوأ وردلوكان حقيقة كالرمه لانصرف اليه بلانية لكنكم تقولون عندعدم النية ينصرف الى اسمين والجواب ان هذه حقيقة أولى فلاتنال الابالنية والممين الحقيقة الثانية بواسطة الاشتهار وقيل لايصدق قضاء وقال شمس الأئمة السرخسي بلفما بينهو بين الله تعالى اكونه يميناظاهرا لان تحريم الحلال يمين بالنص فلايصد ققضاء في نيته خلاف الظاهر وهذاهوالصواب على ماعليه العمل والفتوى كماسنذكره والاول قول الحلواني وهوظاهر الرواية واكن الفتوى على العرف الحادث كذافي فتع القديروفيه نظر لان العمل والفتوى أعاهوفي انصرافه الى الطلاق من غيرنية لافى كونه عينا وفى المصباح الكذب بفتح الكاف وكسر الذال و بكسرالكاف وسكون الذال هوالاخبار عن الشئ بخلاف ماهوسواء فيه العمد والخطأ ولاواسطة بين الصدق والكذب على مذهب أهل السينة والائم يتبع العمد اه (قوله و بائنة ان نوى الطلاق) سواء نوى واحدة أوثنتين (قوله وثلاث ان نواه) اى الثلاث لان الحرام من الكنايات وهـ نداحكمها وقدمنا ان النية شرط في الحالة المطلقة أى الخالية عن الغضب والمذا كرة وأمامع أحدهما فليست شرط اللوقوع قضاء وشمل قوله وبائنة ان نوى الطلاق ما اذاطلقها واحدة ثم قال لها أنت على حرام ناو ياثنتين فانه وانتم بهالثلاث لم يقع بالحرام الاواحدة وقوله فى فتح القدير لم يقع شئ سبق قلم وعبارة غيره لم تصح نيته بخلاف مااذا نوى الثلاث به فانه يصحو يقع ثنتان تكملة للثلاث كما في الخانية وقدمناه وفي البزازية أنتعلى وام ألف من يقع واحدة وفى كل موضع تشترط النية ينظر المفنى الىسؤال السائل ان قال قلت كذا هل يقع يقول نعمان نويت وان قال كم يقع يقول واحدة ولا يتعرض لا شتراط النية لان معبارة عن عدد الواقع وذلك يقتضى أصل الواقع وهـناحسن اه مقال فيها قال هامرتين

(فوله قيد البالقضاء الخي) أقول حيث التحق في العرف بالصريح لم يحتج الى نيدة بل يحتاج الى عدم ئية الطلاق عما يحتمله لفظه كالوثوى بانت طالق عن وثاق كاتقدم بيانه أول الطلاق (قوله قلت المتعارف به ايقاع البائن) أقول كان هذا متعارف زمانهم أما في زماننا فعامة من يحلف به العوام وهم لا يمزون بين البائن والرجعي فضلاعي أن يقصد وابه البائن فيث كان بمنزلة الصريح بسبب غلبة الاستعمال في الطلاق وقلمنا بوقوعه بلا نية للعرف ينبغي وقوع الرجعي به فليتأمل وقد يقال انه وان صارف العرف صريحال من لفظه لا يحتمل وقوع الرجعي لان كونها حواما عليد يقتضي عدم حل قربانها والرجعي لا يحرم الوطء كمام ولا يجعل الان الفروف او العرف او ادة الحرمة بالطلاق ولا ينافي وقوع البائن به مع كونه صريحا لان الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة كمان بعض الكنايات يقع به الرجعي كاعتدى واست برقي رجك وأنت واحدة فليتأمل (قوله وفي فتح القدير وعندى ان الاشبه الخ) قال في النهر وأقول هذا لا يتم في قوله أنت على حوام مخاطبالواحدة كماقال المصنف وقول الشارح ولو كان له أربع نسوة والمسئلة بحالها يقع على كل واحدة طلقة بائنة وقيل قطاق واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه يجبأن يكون معناه ( عنه والمسئلة بحالها يعني في التحريم لا بتهد تطاق واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بحبأن يكون معناه ( عنه واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بحبأن يكون معناه ( واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بحبأن يكون معناه ( واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بحبأن يكون معناه ( واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بعبأن يكون معناه ( واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بعبأن يكون معناه وقول المسئلة بعلم كل واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بعبان بعن ما يعلم كل واحدة منهن واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بعبان بعن من واليه البيان وهو الاظهر والاشبه بعبان بعن من واليه والمنافقة بالمنافقة بالمالية بعن في التحديد والمسئلة بعلم كل واحدة طلقة بالمنافقة بعن من والمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمالية بالمنافقة بالمناف

أنت كالايخى بل فى هـ ذا يجب أن لا يقـ ع الاعـ لى الخاطبة اه ومثله فى منح الخفار من بحث الصريح والشرنبلالية وفى العزمية على الدرو والغرو ولعـ ل مرادالز يلعى بكون المسئلة في النات المسئلة المنات المن

وفى الفتاوى اذاقال لامرأته أنت على حوام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو طلاقاوقع الطلاق

بحالهاهوان يكون الحرام عنده طلاقا وأما كون المسئلة فى تلك الصورة على أن يقال أنتعلى حرام فليس بداخل فذلك فان ما يقتضيه محة المساق هو أن تكون العبارة

أنتعلى حرام ونوى بالاول الطلاق وبالثاني الهيين فعلى مانوى قال لامر أنيه أنتماعلي حرام ونوى الثلاث في احداهما والواحدة في الا ترى صحت نيته عند دالامام وعليه الفتوى ولوقال نويت الطلاق في احداهما واليميين في الاخرى عند الثاني يقم الطلاق عليهما وعند هما كمانوي قال لثلاث أنتن على حرام ونوى الثلاث فى الواحدة والمدين فى الثانية والكذب فى الثالثة طلقت ثلاثا وقيل هذا على قول الثانى وعلى قولهما ينبغي أن يكون على مانوى اله (قوله وفي الفتاوى اذاقال لامرأنه أنتعلى حوام والحرام عنده وطلاق ولكن لمينوطلاقاوقع الطلاق) يعني قضاء لماظهرمن العرف فى ذلك حتى لوقال الأمر أته ان تز وجتك فلال الله على حوام فتزوجها تطلق ولهذا الايحلف به الاالرجال قيدنابالقضاء لانهلايقع الطلاق ديانة بلانية وذكر الامامظهيرالدين لانقول لانشترط النية اكن يجعلناو ياعرفا فانقلت اذاوقع الطلاق بلانية ينبغي أن يكون كالصريح فيكون الواقع رجعيا قلت المتعارف به أيقاع البائن كذافي البزازية فلوقال المصنف ويقع البائن لكان أولى وقوله أنتمعي فى الحرام بمزلة قوله أنت على حوام وكذا قوله حلال المسلمين على حوام وفى المواضع الى يقع الطلاق بلفظ الحرام ان لم تكن له امرأة ان حنث لزمت الكفارة والنسفى على انه لا تلزمه وان كان له أكثر من زوجة واحدة قال في الفتاوى يقع على كل تطليقة واحدة بخلاف الصريح فانه لا يقع الاواحدة فهااذاقال امرأته طالق ولهأ كثرمن واحدة وأجاب شيخ الاسلام الاوزجندى انه لايقع الاعلى واحدة واليه البيان وهو الاشبه كذافى البزازية والخلاصة والذخيرة وفى فتح القدير وعندى ان الاشبه مافى الفتاوى لان قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعركل زوجة فاذا كان فيه عرف فى الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لان حلال الله يشملهن على سبيل الاستغراق لاعلى سبيل البدل كافى قوله احدا كن طالق وحيث وقع الطلاق بهذا اللفظ وقع بائنا اه ويوجــد فى بعض النسخ وفى الفتاوى

ههناامرأتى على حاما ذلامساغ لان يقال لاربع نسوة أنت على سورا ولا تتأتى صحة القولين المذكور بن الاعلى ماقررنا اه لكن في قوله أن تكون العبارة ههناامرأتى على حام نظر والظاهر ابداله بحلال الله أوحلال المسلمين لماذكره المؤلف هناعن الفتاوى من ان قوله امرأتى طالق وله أكثر من واحدة لا يقع الاعلى واحدة ولم يحكوانى هذا خلافا بل ظاهر قوله بخلاف الصريح انها اتفاقية كاذكره في منح المغالر واداعلى الدروفي ذكره التصحيح في الصريح أيضا وحينان فلافرق في الغزمية محل الخلاف امرأتى حلم على حوام في كونه يقم على الكرأ وعلى واحدة في لا فان له أكثر الاأن يوجد نقل بخلاف في تبعي خوام كامروامراً في على سوام في من الخلاف المراقع واخدة على الموامنة في المؤلف المؤلف من النسخ والفرق تعليل الفتح يتقوى عند الطام والشراب والفتوى على انه تبين المرأته من غيرنية قال المؤلف هناك في شرحه لغلبة الاستعمال كذا في المحداية وان لم تكن له امرأة ذكر في النهاية معزيالي النوازل انه تجب عليه الكفارة اه يعني ان أكل أوشرب الاستعمال كذا في المحداية وان لم تكن له امرأة ذكر في النهاية معزيالي النوازل انه تجب عليه الكفارة اه يعني ان أكل أوشرب الانصراف هنا أنت

على وام ايلاءان نوى التحريم الى آخر ماذ كرومن التفصيل خاص عااذا كان بلفظ غييرعام أما اللفظ العام مثل كل خل عليه حرام المينونة فقط (قوله واذا كان له امرأة وقت الحلف الى قوله ف الاينقلب طلاقا) فهوعلى الطعام والشراب أوعلي

> أقول هكذا عبارة البزازية كإرأيته فينسيختي والظاهر انفى عبارة البزاز يةسقطا مدل عليه ماسيد كره المؤلف في الاعان عن الظهيرية ونصه وانكانت له امرأة وقت اليمـــين فمانت قبل الشرط أوبانت لاالى عدة تمباشر الشرط لاتلزمه الكفارة لانعينه انصرف الى الطلاق وقت وجودها وانالمتكنله امرأة وقت اليمـــين ثم تزوج امرأة ثم باشر الشرط اختلفوافيه قال الفقيه

乗り上り هوالفصل من النكاح أبوجعفر تبيين المتزوجية وقال غيره لاتبين وبه أخذالفقيه أبوالليث وعليه الفتوى لان عينه جعل يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلايكون طلاقا بعد ذلك اه ومثله في الخانية

﴿بابائلم ﴾ ترك المؤلف من عبارة الماتن قوله هوالفصل من النكاح ولعله ساقط من نسخته (قوله و بردعليه أيضا) أىعلى مافى الفتح قال في النهر من تأمل قوله

وفى بعضها وفى الفتوى والاولى لايدل على انه هو المفتى به مع ان هذا القول هو المفتى به عند المتأخر بن ولذاقال في البزازية ومشايخنا أفتوافى انه لوقال أنت على حوام والحلال عليه ورام أوحلال الله عليه حوام أوحلال المسلمين عليه حوام ان الكل بائن بلانية واذاحلف مهذه الالفاظ على فعل فى المستقبل ففء لوليستله امرأة عليه الكفارة واذا كان له امرأة وقت الحلف وماتت قبل الشرط أوبانت لاالى عدة عم باشر الشرط الصحيح الهلا تطلق امر أته المتزوجة وعليه الفتوى لان حلفه صارحلفا باللة تعالى وقت الوجود فلا ينقلب طلاقا خالعها ممقال حلال الله على حوام ان شرب الى سينة وشرب لايقع احدم الملك والاضافة اليه ولوقال لهاان تزوجتك فلال الله على حوام فتزوجها تطلق قال بعضهم والصحيح خلافه لوقوعه على القائمة لاعلى المنزوجة فاولم تكن في نكاحه وقت وجود الشرط امرأة لايقع على فلانة أيضا وتمامه في البزازية وفي قوله حلال الله عليه حرام وله امرأتان ولم تكن له نية طلقتا واننوى احداهمادين لافى القضاء وفتوى الامام الاوزجندى على انه يقع على واحدة وعليه البيان وقدذ كرناه وفى الظهير ية حلف بهذه الالفاظ انه لم يفعل كذاوكان فعله وله امرأتان وأكثر من وان ليستلهامرأة فلاشئ عليــه لانهان حــل على الطلاق فلايراد بهشئ آخر وان حل على الميـين فهو غموس وفى فوائد شيخ الاسلام قال حلال الله عليه حوام ان فعل كذاوفعله وحلف بطلاق امرأته ان فعل كذاوفعله ولهام أنان فأرادأن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهماأشار في الزيادات الى انه علك ذلك وفي الذخيرة ان فعــل كـذا فحلال الله عليه حرام ثم حلف كـذلك على فعــل آخر وحنث فىالاول ووقع الطلاق على امرأته ثم حنث في الهميين الثانية وهي في العدة قيل لا يقع والاشبه الوقوع لالتحاق البائن بالبائن اذا كان معلقا قالت أناعليك حوام فقال لاأدرى أحلال أمح ام لا يقعشي قال بين يدى أصحابه من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا الامر ففعله واحدمنهم قال في المحيط هذا اقرارمنه بحرمتها عليه فى الحركم وقيل لا يكون اقرارابالحرمة قال ثلاث مرات حلال الله عليه حرام ان فعل كذا ووجدااشرط وقع الثلاث كذافى البزازية والله سبحانه وتعالى أعلم

乗り上に 美

الماشترك مع الايلاء في ان كلامنهما قديكون معصية وقديكون مباحاوزاد الخلع عليه بتسمية المال أخوعنه لانه بمنزلة المركب من المفرد وقدما على الظهار واللعان لانهما لاينفكان عن المعصية وهو لغةاالنزع يقال خلعت النعل وغيره خلعائز عتمه وخالعت المرأة زوجها مخالعة اذاافتدت منه وطلقها على الفدية فخلعهاهو خلعا والاسم الخلع بالضم وهواستعارة من خلع اللباس لان كل واحدمنهما لباس للا تخوفاذا فعلاذلك فكأن كل واحدنزع لباسه عنده كذافي المصباح وشرعاعلى مااخترناه ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بالفظ الخلع أومافي معناه وقولي هـندا أولى من قول بعض الشارحين أخذه المال بازاء ملك النكاح لمغايرته المفهوم اللغوى من كل وجه والاصل ان يتحدجنس المفهومين ويزادف الشرعى قيد لاخواج اللغوى ولانه يردعليه الطلاق على مال وليس مساوياله فى جيع أحكامه لاستقلال حكم الخلع باسقاط الحقوق وان اشتركافى البينونة ويردعليه أيضا مااذاعرى عن البدل كماسنذكره وقولى أيضاأ ولى عما ختاره في فتح القدير من انه ازالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع لانه يردعليه مااذاقال خالعتك ولم يسم شيأ فقبات فانه خلع مسقط للحقوق

فى الفتح الطلاق على مال ليس هو الخلع بل فى حكمه لا مطلقا والالجرى فيه الخلاف فى انه فسخ وفى سقوط المهر علم ان المباراة من ألفاظ الخلع وأماالخلع بلفظ البيع والشراء فلاير دلانه يرى مافى الخانية اه ونقل فى حاشية مسكين عن شيخه ان هذه العبارة غيرموجودة في خطصاحب النهروالموجود فيهوأ قول لاحاجة الىمازيد اذالمباراة ليست خلعا بلكا لخلع في حكمه على ماستعرفه اه (قوله اكن يحتاج الى الفرق الخ) أقول الفرق ظاهر وهو ان الخلع بعد الخلع لم يصح لان البائن لا يلحق البائن أما الطلاق عال بعد الخلع الماصح لانها بالخلع بانت منه والطلاق عال لا يفيد البينونة لحصوط اقبله والمال انما يلزم بمقابلة ملكها نفسها فأذا كانت مالكة نفسها بالخلع لم يلزم المال لعدم ما يقتضى لزومه فيقع بالطلاق الرجعي فقط لعدم لزوم المال والرجعي يلحق البائن بخلاف ما اذا طلقها عمال ثم خلعها فأنه يلزم المال ولا يصح الخلع لا نها بانت منه بالطلاق (قوله قيل ينفذ وقيل لا) قال في الشر نبلالية ان قضاة هذا الزمان ليس لهم الاالقضاء بالصحيح من المنافذة به وهو كونه بائنا اله قال في حاشية مسكين وذكر في ديباجة الدر المختار نقلاعن الشيخ قاسم في تصحيحه ان الحسكم والافتاء بالقول المرجوح جهل وخرق للاجماع وان الخلاف خاص بالقاضى المجتهد وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا كما في القضاء بالاقوال الضعيفة (٧١) فكيف بخلاف مذهبه في كون

معزولابالنسبة اغيرالمعتمد من مذهبه فلا ينفذقضاؤه فيه وينقض كما بسط في قضاء الفتح والبحر والنهر فكان مافي البحر خلاف المعتمد اه ولايخني مافيه فان مرادالمؤلف انه لوقضي به قاض يرى كونه فسخا كالحنبلي ينف الواقع به وبالطلاق على

الواقع به و بالطلاق عملي مال طلاق بائن

قضاؤه لكونه فى فصل مجتهدفيه ليس مماخالف كتابا ولاسنة مشهورة ولاجاعا واذا رفع لحنى امضاه أمالو كان واحداما ذكرفانه ينقضه لعدم نفاذ القضاء فيها كما يأتى بيانه انشاء الله تعالى فى محله (قوله ادعى الاستثناء الخ) هذا كالاستثناء من قوله

كافى الخلاصة الاان يقال مهرها الذي سقط بهبدل فلم يعرعن البدل فان قلت لو كانت قبضت جيع المهر ماحكمه قالتذكر قاضيخان انهاتر دعليه ماساق اليهامن الصداق كماذكره الحاكم الشهيد فى الختصر وخواهرزاده وأخذمه إبن الفضل قال القاضي وهذايؤ يدماذ كرنا عن أبي يوسف ان الخلع لايكون الابعوض اه وسيأتى تمامه آخوالباب وأنماقيدنا بالمفاعلة لأنه لوقال خلعتك ناوياوقع باثناغير مسقط كماسيأتى وهوخارج عن تعريفنا بقولنا المتوقفة على قبولها العدم توقفه كمافى الخلاصة وبرد عليهأ يضاما ذا كان بلفظ المباراة فأنه يقع به البائن وتسقط الحقوق كالخلع بلفظه ومااذا كان بلفظ البيع والشراء فانه خلع مسقط للحقوق على ماصححه في الصغرى وان صرح قاضيخان بخلافه فلذا. زدنافى تعريفنا أومافى معناه واستفيدمن قولناازالة ملك النكاح انهلوخالع المطلقة رجعيا بمال فاله يصح ويجب المال ولوخالعها بمال مخالعهاف العدة لميصح كمافى القنية ولكن يحتاج الى الفرق بين مااذا خالعها بعد الخلع حيث لم يصح و بين مااذاطلقها عمال بعد الخلع حيث يقع ولا يجب المال وقد ذكرناه فى آخرا اكنايات وخرج الخلع بعدالطلاق البائن وبعد الردة فأنه غيرصحيح فيهما فلايسقط المهرويبق له بعدا خلع ولاية الجبر على النكاح فى الردة كمافى البزازية (قوله الواقع به و بالطلاق على مال طلاق بائن) أى بالخلع الشرعى أما الخلع فلقوله عليه الصلاة والسلام الخلع تطليقة بائنة ولانه يحتمل الطلاق حتى صارمن الكنايات والواقع بالكناية بأئن وفى الخلاصة ولوقضي بكون الخلع فسخاقيل ينفذوقيللا أه والظاهرالاوللانهقضي فى فصل مجتهد فيهومذهبناقول الجهور ومن العلماءمن قال بعدم مشروعيته أصلاومنهم من قيده بمااذا كرهته وخاف ان لايو فيها حقها وان لاتوفيه ومنهم منقاللايجوز الاباذن السلطان وقالت الحنابلة لايقع بهطلاق بلهو فسخ بشرط عدم نية الطلاق فلا ينقص العدد وقالقوم وقع بهرجعى فانراجعها ردالبدل الذى أخذه وتمامه فى فتح القدير أطلقه فشملمااذا كان بغيرعوض أيضا ومااذاوقع بلفظ الخلع أوالبيدع أوالمباراة ومااذالم ينو الطلاق به واكن بشرط ذكر العوض حتى لوقال لمأعن الطلاق مع ذكره لا يصدق قضاء ويصدق ديانة لان الله تعالى عالم بما في سره لكن لا يسع المرأة ان تقيم معه لانها كالقاضي لا تعرف منه الاالظاهر كذا فى المبسوط وحال مذاكرة الطلاق كالنية كذافى الخانية وفى البزازية ادعى الاستثناء أوالشرط

الااذاظهر ماذكرناالخ وحاصله ان دعواه الاستثناء مقبولة الااذاذكر في عقد الخلع البدل فان التصريح بذكر البدل قرينة على قصد الخلع فلا يصدق في دعوى ابطاله بالاستثناء الااذا ادعى ان ماقبضه ليس بدل الخلع بلهوحق آخركدين أووديعة فتقبل حينتذدعواه الاستثناء لانتفاء القرينة لانه اذا كان القول قوله في اقبضه لم يبق الخلع ببدل الكن فيه ان القرينة على قصد الخلع هي ذكر البدل في عقد الخلع لاقبضه بعده فاذاذكر البدل م قبض منها ما الاستثناء وادعى ان ماقبضه حق آخر غير البدل لم تنتف قرينة قصد الخلع فلا تصحد عواه الاستثناء ويبقى عقد الخلع ببدل فلا تقبل دعواه ان ماقبضه حق آخر لانه حيث بقى البدل يكون القول للمرأة فى ان ما دفعته بدل الخلع لا غيره لان القول للمرأة فى الصور تين وماذكره بدل الخلع لا غيره لان القول للملك وحينت في جامع الفصولين لكنه قال فى آخره وفيه نظر ولم يبين وجهه ولعل ماذكور بعينه في جامع الفصولين لكنه قال فى آخره وفيه نظر ولم يبين وجهه ولعل ماذكور العينه في جامع الفصولين لكنه قال فى آخره وفيه نظر ولم يبين وجهه ولعل ماذكور المعاد ما الفصولين المنه قال فى آخره وفيه نظر ولم يبين وجهه ولعل ماذكور العينه في جامع الفصولين لكنه قال فى آخره وفيه نظر ولم يبين وجهه ولعل ماذكور المعاد في المنه الفصولين الكنه قال فى آخره وفيه نظر ولم يبين وجهه ولعل ماذكور المقلم في جامع الفصولين المورة على المؤلف مذكور المعين المؤلف المؤل

فى الخلع وكذبته فيه فالقول له الى ان قال والفتوى على صحة دعوى المغير والمبطل الااذا ظهرماذ كرنا من التزام البدل أوقبضه أونحوه ادعى الاستثناء وقال قبضت ماقبضت منك بحق لى عليك وقالت بل لبدل الخلع فالقول له لانه أنكر وجوب البدل عليها وأقرأن له عليها مالاواحد الامالين والمرأة مقرة انله عليهامالا آخوفيكون القولله بخلاف مااذالم يدع الاستثناء لانه يدعى عليها بدل الخلعوهي تذكر فالقول لها اه وأمااذالم يذكرالعوض فهومن الكنايات فيتوقف على النية أومذا كرة الطلاق ان كان بلفظ الخلع أوالمباراة وانكان بلفظ البيع كبعت نفسك أوطلاقك فلالانه خلاف الظاهر وقدأفاد بوقوع البائن حكمه وسيأتى بيان مفته انه يمين من جانبه معاوضةمن جانبها فلايصحر جوعهعنه ولايبطل بقيامه عن المجلس وصح مضافامنه وانعكست الاحكام فى حقهالو بدأت كماسيأتي ولم يذكر شرطه لان شرطه شرط الطلاق وا كن لا يدمن القبول منهاحيث كان على مال أوكان بلفظ خالعتك أواختلمي ولذاقال فيالمحيط لوقال لهااختلمي فقالت اختلعت تطلق ويسقط المهرلان قوله اختلمي أمر بالطلاق بلفظ الخلع والمرأة تملك الطلاق بأمر الزوج فصار بمنزلة مالوقال فحياطلتي نفسك طلاقاباتنا بخلافقوله اشترى نفسكمني فقالتا شتريت لانطلق مالم يقل الزوج بعت لانهأ مربالخلع الذي هو معاوضة لان الشراءمعاوضة فلايصح الامراذالم يكن البدلمذ كورامعاوما وأمااذاذ كرمالا مجهولا بإنقال اخلى نفسك بمال فقالت اختلعت نفسي بالف درهم لايتم الخلع ولانطاق حتى يقول الزوج خلعت لانه لم يصح تفويض الخلع اليها لانه اذاذ كرالمال كان خلعا حقيقة والخلم لا يصح الابتسمية البدل والبدل ههنامجهول فلم يصح وان ذكرمالامعلوما بان قال اخلى نفسك بالف درهم فقالت اختلعت بالف درهم ولم يقلل الزوج خلعت أوقالت المرأة خالعني بالف درهم فقال الزوج خالعت ولم تقل المرأة قبلت تمالخلع فى رواية ولم يتم في أخرى والكتابة والصلح عن دم العمد على الروايتين وكذالوقال اشترى ثلاث تطليقات بكذا فقالت اشتريت بخلاف النكاح وفى النوادر لوقال لهااشتريت منى ثلاث تطليقات بكذافقالت اشتريت لايتم الخلع مالم يقل الزوج بعت وهو الصحيح الااذا أراد به التحقيق دون المساومة لانهلم يوجد الامر بالخلع والخلع معاوضة فلايتم بركن واحد اه وفى جامع الفصو لين كل طلاق وقع بشرط ليس بمال فهورجعي وفيهان القبول فى المعلق انما يكون بعدوجود الشرط وفى الكافى القبول في المضاف انما يكون بعد وجود الوقت ولا يصح القبول قبله لان الايجاب معلق بالشرط والمعلق بالشرط عدم قبل الشرط فلايصح القبول قبل الايجاب اه وفى التحنيس ما يفيد صحة القبول فى المعلق قبل وجودالشرط فامة قاللوقال ان دخلت الدار فقد خلفتك على ألف فتراضيا عليه ففعلت صح الخلع وفىالوجيز كمافى الكافى وأقول لوقيل بصحة القبول فى المضاف قبل وجود الوقت لانعقاده سبباللحال عندناو بعدم صحته فى المعلق قبل وجود الشرط لعدم انعقاده سبباللحال الكان حسنا لتخريجه على الاصولوفى المجتى باع طلاقها منها بمهرهافهو براءة من المهر والطلاق رجمي ويشةرط في قبوط اعلمها بمعناه فلوقال هااختلعي نفسك بكذائم لقنها بالعربية حتى قالت اختلعت وهي لا تعلم بذلك فالصحيح انه لايصح الخلع مالم تعلم المرأة ذلك لانهمعاوضة كالبيع بخلاف الطلاق والعتاق والتدبير لانه اسقاط محض والاسقاط يصحمع الجهل كذافي المحيط وقوط افعلت فيجواب قوله خلعت نفسك مني بكذاليس بقبول على الصحيح الختار الااذا أراد به التحقيق ولوقالت لزوجها اخله في على ألف درهم فقال الزوج مجيباها أنتطالق صاركةوله خلعتك لان هـ ذايحمل ان يكون جو ابافيجعل جو ابالها وهو الختار كافي الخانية ولوقال بعت منك طلاقك عهرك فقالت طلقت نفسي بانت منه يهرها بمنزلة قو لهااشتر يت لانه يصح جواباو يصحا بتداء فيجعل جوابالهاوقيل يقع رجعيا والاول أصح ولوقال لهااخلي نفسك فقالت قد

(قوله بخـ الاف مااذالم يدع الاستثناء الخ) ذكر في البزازيةعقب قولهفالقول طامانصه دفعت بدل الخاع وزعم الزوج انهقبضه بجهة أخرى أفتى الامام ظهير الدين ان القول له وقيل لها لانهاالملكة (قوله فيتوقف على النية أومذاكرة الطلاق الخ) سيأتي عند قوله ويسقط الخلع والمباراة الخ ان المشايخ لم يشترطوا النية في الخلع لغلبة الاستعمال ولان الغالب كونه بعد مذا كرة الطلاق الخفتامل (قولهكل طلاق وقع بشرط الخ) في التتارخانية عن الخانية رجل قال لامرأته اذا دخلت الدار فقد خلعتك علىألف فدخلت الدار يقع الطلاق بالف يريديه اذاقبلت عندالدخول اه

(قوله وفى القنية فى الباب المعقود الى قوله آخرها) أى آخر القنية وهومذ كور آخر الأبواب كلهاهذا وقد نقل الرملى عنها زيادة على ماذكره المؤلف هذا برمن اسنع دبس ان الواقع فيها رجمى و ببرأ الزوج لا تفاقه ما على الرجمى و مقابلته بالمال لا تغيره الى أن قال ثم أجاب عن مسئلة الزياد ات فراجعه اه قلت قدراجعت النسخة التى عندى فلم أرفيها زيادة على ماذكره المؤلف هناعنها و كذاراجعت غير ذلك الباب من مظان المسئلة فلم أجد ذلك فلعل نسخته فيها تلك الزيادة والله تعالى أعلم ثمر أيت ذلك في آخرا لحاوى لصاحب القنية حيث قال السنع دبس والواقع فيهارجمى و يبرأ الزوج لا تفاقه ما وتراضيه ما على وقوع الطلاق رجعيا ومقابلته بالمال بعد ما كان موصو فا بالرجمى لا يغيره وذكر المصدر التأكيد كالوقال أنت طالق طلاقا واحدا فالواقع به رجمي وان لم يصفه بالرجعية و توصيفه به باللطريق الأولى ان الواقع فيه رجمى و لما كان الواقع به رجعيا في ضرور ته الأبراء وأمامسئلة الزيادات فهى فيما اذاكات المرأة طالمة منده طلقتين بائنتين بالف فتغير مقابلة المال ماوصفه الزوج من الرجمى المعاطلة بمن والعوض يستلزم المعوض بلزوم الالف مع بقاء النكاح فياخوما وصفه به بمقابلته ولان الباء تصحب (٧٠٧) الاعواض والعوض يستلزم المعوض

ولو وقع رجعيا يلغو معنى الباء للغوالمعوض وهو غير جائز لاستازام وجود العوض وهو لزوم الالف وجود المعوض وهوا نصرام النكاح من بينهما فيلغو ماوصفه الزوج به بمقابلة المال فتقعان بائنتين اهرا قوله فالألف مقابل بهما)

ولزمهاالمال

خالف المسئلة الآتية قريبا في قوله أنتطالق الساعة واحدة أملك الرجعة الخفا فأنه جعل فيها المال في مقابلة الثانية فقط وهذا هو الموافق المقاعدة الآتية عند قول المتن أنت كذا بالف من قوله الأصل الله متى ذكر طلاقين

طلقتان مهاالمال الاأن ينوى بغيرمال ولوقال بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع الطلاق وجعيا مجانا لأنه صريح ولوقال لهمابعت نفسك منك فقالت اشتريت يقع الطلاق بائنا لأن هذا كناية وهي بائنة ولو قال لهابعت منك أمرك بالف درهم ان اختارت نفسها في المجاس وقع الطلاق ولزمها المال لأنه ملكها الطلاق بالمال فاذاا ختارت فقدتمل كتولوقال لامرأته كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقهامنك بدرهم مُ تزوّج امرأ دَفالقبول اليها بعد التزوّج فان قبلت بعد التزوّج طلاقهاأ وطلقتها يقع وان قبلت قبله لا يقع لأنهذاالكلاممن الزوج خلع بعدااتز وج فيشترط القبول بعده ولوقالت المرأة بعت منكمهري ونفقة عدتى فقال اشتريت فالظاهر انهالانطلق لأن الزوج ماباع نفسها ولاطلاقهامنهاا نما اشترى مهرهاوهذا لايكون طلاقا لكن الأحوط أن يجددالنكاح كذا في الحيط وفي القنية في الباب المعقو د للسائل التي لم يوجد فيهار واية ولاجواب شاف للتأخرين آخرها قالت لزوجها أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجمي فقال لهاأ نتطالق طلاقار جعيايقع بائناللقابلة في المال كمسئلة الزيادات أنتطالق اليوم رجعيا وغدا أخرى بالصفالالف مقابل بهماوهم آبائنتان أمرجعيا لاوهل يبرأ الزوج لوجو دالشرط صورة أولا يبرأ اه وفىالذخيرةأنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بالف درهم فقبلت وقعت واحدة فى الحال بنصف الألف وأخرى غدابغ يرشئ وان تزوجها قبل مجيء الغدثم جاء الغد تقع أخرى بخمسمائة أنت طالق الساعة واحدةأ ملك الرجعة وغدا أخرى بالف فقبلت وقعت واحدة للحال بغيرشي وفي الغد أخرى بالالف ولوقالأ نتطالق اليوم بائنة وغدا أخرى بالف وقع للحال واحدة بائنة بغييرشئ وغدا أخرى بالالف ولوقال أنتطالق واحدة وأنتطالق أخرى بالف فقبات وقعتابالف ولوقال أنتطالق الساعة واحدة أملك الرجعة وغدا أخرى أملك الرجعة بالف فقبلت انصرف البدل اليهما وكذا لوقال أنتطالق الساعة ثلاثا وغدا أخرى بائنة بالف أوأنت طالق الساعة واحدة بغيرشئ وغدا أخرى بغيرشي بالالف فالبدلينصرف اليهما اه (قوله ولزمها المال) أي في المسئلتين لانه

( • ١ - ( البحر الرائق ) - رابع ) وذ كرعقيهمامالايكون مقابلا بهما الااذاوصف الاول بماينافى وجوب المال فيكون مقابلا بالثانى فقط وقدم تفاريع هذه المسئلة فى باباضافة الطلاق وانهاعلى وجوه عشرة (قوله وغدا أخرى بالالف) أى ان تزوجها قبل مجىء الغدوالا تقع غدا أخرى بغيرش لأنه شرط وجوب المال فى الثانية لم يوجد وهوزوال الملك عنها بهالزوال الملك بالأولى لكونها بائنة ذخيرة (قوله فقبلت انصرف البدل البهما) قال فى النها المائنة في المهما بائنة الأنه وقوله فقبل عنها بائنة بالأولى يشصرف اليهما في فيكون كل تطليقة بخمسها ته فيكونان بائنة بين فتقع فى الحال واحدة بنصف الألف وغدا أخرى مجانا الاأن يتزوجها قبل مجىء الغد فتقع الثانية غدا بنصف الالف وانما انصرف البدل اليهما لانه لا بدمن الغاء الوصف أو المدل والغاء المنافى أولى لانه ذكر قبل مجىء الغد فتقع الثانية عندا بنصف الالف واناه المائنة بالمنه المنافي ألب المنافي المنافية الطلاق المنافي النافية وصفامنا في المنافي المنافي المنافي النافية وصفامنا في المنافية الطلاق المنافية ومنامنا في المنافية الطلاق المنافية المنافية الطلاق المنافية المنافية الطلاق المنافية الطلاق المنافية المنافية الطلاق المنافية المنافية

مارضي بخروج بضمها عن ملسكه الابه فلزمها المال بالقبول ولوقال وكان المسمى له لكان أولى المشمل مااذاقبله غيرها وسيأتي آخوالباب بيان خلع الفضولي ان شاءالله وليشمل الابراء حتى لوقالت لهأبوأتك عمالى عليك على طلاقى ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائذا وكذ الوطلقها على أن تبرئه من الالف التي كفل بهاللرأة من فلان صح والطلاق بائن كمافى البزازية وقيد به احتراز اعن التأخير فانه ايس عال وانماتنا خوفيه المطالبة كالوقالت له طلقني على ان أؤخر مالى عليك فطلقها فان كان للتأخير غاية معلومة صح التأخير وان لم يكن له غاية معلومة لا يصح والطلاق رجمي على كل حال كما في البزازية أيضا ولوقال فدخلعتك على ألف قال ثلاث مرات فقبلت طلقت ثلاثا بثلاثة آلاف لانهلي يقعش الا بقبو لهالان الطلاق يتعلق بقبولها في الخلع فوقع الثلاث عند قبولها جلة بثلاثة آلاف ولوقال بعت منك تطليقة بالف فقالت اشتريت تمقاله تانيا وثالثا كذلك وقال أردت التكرار لايصدق ويقح الثلاثولم يلزمها الاالالف لانهاما كتنفسها بالاولى وقدصرح بالطلاق فى اللفظة الثانية والثالثة والصريح يلحق البائن كذافي الحيط ولواتفقاعلى الخلع وقالت بغيرجعل فالقول لهالأن صحة الخلع لاتستدعى البدل فتكون منكرة فيكون القول لها ولوادعت الخلع والزوج ينكره فشهدأ حدهما بالفوالآخر بالفوخسهائةلايقبلولايثبتالخلع لانهاتحتاجالىاثبات انالزوجعلقالطلاق بقبول المال والطلاق المعلق بقبول الالف غير الطلاق المعلق بقبول الالفين اذهما شرطان مختلفان فكان كل واحديشهد بغيرمايشهد بهالآخ فلايقبل ولوكان الزوجهو المدعى وقدادعي ألفاو خسمائة والمسئلة بحالها تقبل على الالف لان الطلاق وقع باقرار الزوج فبق دعوى الزوج دينا مجردا واتفق الشاهدان على الالف وانفر دأحدهما بزيادة خسمائة فيقضى بمااتفقاعليه وان كان يدعى ألفا لايقبل وقد كذبأ حدشاهديه لماعرف ويقع الطلاق باقراره واذاشهد شاهدان انه طلقها قبل الخلع ثلاثا تسترد المال لانهاعباشرة الخلع وان كانتمقرة بصحة الخلع ظاهرا فاذا ادعت الفساد بعددلك صارت متناقضة فى الدعوى الاأن البينة على الطلاق تقبل من غير دعوى فيثبت انه أخللال بعد البينونة فلزمه الردكة افى المحيط أطلق فى لزومها المال فشمل المكاتبة ولكن لا يلزمها المال الابعد العتق ولو بإذن المولى لجرهاءن التبرع ولو بالاذن كهبتها وشمل الامة وأم الولد ولكن بشرط اذن المولى فيلزمهاللحال لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهرفى حقه كسائر الديون وفى الجامع لوخلع ألامة مولاها على رقبتها و زوجها حرفا لخلع واقع بغيرشي ولوكان الزوج مكاتباأ وعبدا أومد براجاز الخلع وصارت اسيدالعبدوالمدبر لانهالاتصيرعاوكة للزوج بللولى فلايبطل النكاح وفى الحرلوملك رقبتها بعد النكاح لبطل ولو بطل بطل الخلع فكانف تصحيحه ابطاله وأماالمكاتب فانه يثبت له فيهاحق الملك وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح فلا يفسد النكاح كالواشترى زوجة أمة تحت عبد خلعها مولاها على عبدفى يديه مماستحق العبد الخاوع عليه فلاشئ على المولى لانهلم يضف العبد الخاوع عليه الى نفسه ولا ضمنه فكان العقدمضافاالى الامة وتباع الامة فى قية العبد المستحق لان المولى علك ايجاب بدل الخلع عليهافظهر فى حقه فتعلق برقبتها فان كان عليهادين آخر قبله بدأبه لانه وجب باختيار المولى فلم يظهر في حق الغريم كاف الصلح فان بق شئ يؤخ فن الامة بعد العتق فان كان المولى ضمن بدل الخلم أخذبه كذافى المحيط وفى الظهيرية امرأة قالتلزوجها ختلعت منك بكذاوهو ينسيج كرباسا فجعل ينسيج وهو يخاصمها مقال خلعت قالواان لم يطل ذلك فهوجواب أه وفي جامع الفصولين قال خلعتك بكذادرهما فجعلت المرأة تعدالدراهم فلماتم العدقالت قبات ينبنى أن يصح آه وفي كافي الحاكم واذا خلم الرجل امرأ تيه على ألف درهم فان الالف تنقسم عليهما على قدرما تزوّجهما عليه من المهر اه

(قوله وقيد به احترازاعن التأخير) أى قيد بالمال وكان الانسب كافعل في النهرأن بذكره عند قول المصنف سابقا والواقع به وبالطلاق على مال بائن (قوله والطلاق رجمي على كل حال) أى سواء كان للتأخير غاية معلومة أولم يكن

هذا رمن بالشين المعجمة والحاء المهملة الىشرح الطحاوى وفى خلبالخاء المعيمة رمن الى الخصائل (قوله كذاط) هو بالطاء المهملةرمن للحيط (قوله ثم يرثها)أىبالقرابة (قوله وأشار بقوله ولزمها المال الى انه لايتصـورأن يلزمه مال الخ) ينافيهماياً تي بعد نحوورقة عن القنية اختلعت نفسيها بالهرر بشرطأن يعطيها كذامنا من الارزالابيض وخالعها به ينبغى أن يصح ولا يشترط بيانمكان الايفاء عنده الاأن يقال المراد بعدم تصور ذلك حيث لميكن منجهتها مال بخدالف مسئلة القنية فان المالمن الطرفين وكأنها بذلت المهر في مقابلة الطلاق والارز و يوضحه ماياً في قبيل تلك المسئلة لوخالعهاعلى عبد ومهرهاألف ثمزادهاألفا فتأمله وانظرماياً تى فى شرح قوله ويسقط الخلع والمباراة كل حق عند قول المؤلف الثالث أن يقع ببدل على الزوج وقوله بعده ثم اعلمانه بيتي هنا صورة وحاصله ان المختار جوازكون البدل عليه بأن يحمل على الاستثناء من المهركأته قال الاقدرا من المهرفانه لايسقط عنى فيجوزا بجاب البدل عليهاذا اختلعت على عوض ويكون مقابلا ببدل الخلع

وفى البزازية اختلعاوهما عشيان ان كان كلامكل منهمامتصلابالآخوصحوان لم يكن متصلالا يصح ولايقع الطلاق أيضاولوا ختلعاوزعمت تمام الخلع وادعى القيام ثم القبول فالقول له لأنها نكار الخلع اه ودخل تحت الطلاق على مال لوطلقها على اعطاء المال لمافي الخانية لوقال لامرأته أنت طالق على ان تعطيني ألف درهم فقالت قبلت تطلق للحال وان لم تعط ألفا كمالوقال لامرأ ثه أنت طالق على دخولك الدارفقبلت تطلق للحال وان لم تدخل لأن كلة على لتعليق الايجاب بالقبول لاللتعليق بوجو دالقبول اه ولوقال ولزمها المال انلم تكن مريضة مرض الموت ولأسفهة ولامكرهة الكان أولى لأن المححورة بالسفه لوقبلت الخلعوقع ولايلزمها المال ويكون بائناان كان بلفظ الخلعرجعيا ان كان بلفظ الطلاق كمافى شرح المنظومة وأماالمريضة فقال في جامع الفصولين مريضة اختلعت من زوجها بمهرها شمماتت ينظرالي ثلاثة أشياءالي ميراثه منهاوالي بدل الخلع والى ثلث مالهافيجب أقلها لاالزيادة كذافي شحيي وفىخل فىهذه الصورة لولم يدخل بهاسقط نصف المهر بطلاقه والنصف الآخ وصية وهولغيرالوارث فصحمن الثلث فاودخل بهاومات بعدمضى العدة فكل المهر وصية وتصحمن الثلث اذالاختلاع تبرع ولوماتت فى العدة هكذا عنداً بي يوسف ومجداذ الزوج لم يبق وارثالرضاه بالفرقة وعنداً بي حنيفة يعطى الاقلمن ميراثه ومن بدل الخلع ومن الثاث اذاتهما فى حق سائر الو رثة ولم يتهما فى الاقل وهو نظيرما قلنا جيعانى طلاقها بسؤا لهانى مرض الموت وحاصل التفاوت بين مضى العدة وعدم مضيهاا أبه بعدمضها لاينظرالى قدرحق الزوج فى الميراث وأنما ينظر الى الثلث فيسلم للزوج قدر الثلث من يدل الخلع ولو أ كثرمن ميراثه وقبل مضيها لاينظر الى الثلث وانما ينظر الى ميراثه فيسلم للزوج قدرارته من بدل الخلع دون تأث المال لوثلثه أكثركذا ط ولوكان الزوج ابن عمها فلولم يرث منها بأن كان لها عصباتأخرأ قربمنه فهووالاجنى سواء ولويرثها بقرابة وماتت بعدمضيها ينظرالى بدل الخلع والى ارثه بالقرابة فلوكان البدل قدرار ثه أوأقل سلم لهذلك ولوأ كثرفالز يادة على قدر ارثه لاتسلم له الاباجازة الورثةهذالو كانت مدخولة والافالنصف يعودالىالزوج بطلاق قبل دخولهلا بحكم الوصية وفي النصف الآخر ينظرلو كانالزوج أجنبيا فهومتبرع فيصح من الثلث ولوكان ابن عمها ويرثهافله الاقل من ارثه ومن نصف المهرهذ الومات في ذلك المرض ولو برئت منه سلم للزوج كل البدل كهبته امنه شمير ثها ولاارث بينهما بالزوجية ماتتفى العدةأ وبعدها لتراضيهما ببطلان حقه هذالو كانتمر يضة فلواختلعت صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قلأوكثر ولاارث بينهمامات فى العدة أو بعدها ولوخلعها أجنى من الزوج بمال ضمنه للزوج وكان ذلك في مرض موت الأجنبي جازو يعتبر البدل من ثلث مال الأجنى فلوكان الزوج مريضاحين تبرع الأجنبي بخلعها فلهاالارث لومات الزوج من مرضه ذلك وهي فى العدة لأنهالم ترض بهذا الطلاق فيعتبر الزوج فارا اه ولو كانت مكرهة على القبول لم يلزمها البدل وفىالقنية ولواختلفافىالكره بالخلعوالطوع فالقولله معاليمين اه وفىالظهيرية لوقالتطلقني الاثابألف درهم طلقني الاثابمائة دينار فطلقها الاثا طلقت بمائة دينار ولوكان الايجاب من الزوج بالمالين لزمهاالمالان اه وأشار بقوله ولزمهاالمال الى أنه لايتصوّرأن يلزمه مال فى الخلع ولذاقال في المجتبى خلعتك على عبدى وقف على قبوط اولم يجبشئ قانا الظاهر انه عنى بقوله وقف على قبوط اأى وقوع الطلاق ومعرفة هذه المسئلة من أهم المهمات في هذا الزمان لأن الناس يعتادون اضافة الخلع الى مال الزوج بعدا برائهااياه من المهر فبهذاع لم انهااذا قبلت وقع الطلاق ولم يجب على الزوجشي وفي منية الفقهاء خلعتك عالى عليك من الدين فقبلت ينبغى أن يقع الطلاق ولا يجب شئ و يبطل الدين ولو كانت اختلعت على عبدتم تبين انه عبد الزوج بتصادقهما ينبغي أن لا يلزمهاشي لسلامة البدلله اه

(قوله ولكن الاصحاله يصح) ويسقط الخلع والمباراة كل حق الخ عن الخلاصة وغبرها وسنذكر تحقيق المقامهناك (قـوله وفي امساكها لالرغبة) الجار والمجرور خيرمقدم وقوله ذلك مبتدأ مؤخروا لاشارة الىقوله أخذمال المسلم بغير حق (قوله وهو يقتضي حل الاخف مطلقا) أي سواءكان النشوزمنه أو منهاقلت الكن قدعامت ع اقدمهان آية فلاتأخذوا منهشيأفهااذا كان النشوز منهوآية فلاجناح عليهما وكره له أخلفي ان نشز وان نشزت لا وماصلح مهراصلح بدل الخلع

فهااذا كانمنهافلاتعارض بينهماحتى تنسيخ احداهما بالاخرى (قلوله وصحح الشمني رواية الاصل) قدعامتعدم المنافاة بين الروايتين عاذ كره من التوفيق وهومصرح به فى الفتح فانه ذكراً ولاان المسئلة مختلفة بين الصحابة ثم ساق النصوص من الطرفين ثم حقق ثم قال وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه نعم بكون أخذ الزيادة خـلاف الاولى والمنع محمول عملي ماهو الاولى وطريق القرب الى

وظاهرا فتصاره على لزومهاالمال انه لوتخالعا ولميذ كرامن المال شيأ ان لايصح الخلع وهورواية عن مجدلانه لا يكون الابلمال واكن الأصحانه يصح كذافي المجتبى وفي الخانية الزيادة في البدل بعد الخلع غير صحيحة (قوله وكره له أخيذشئ ان نشر) أى كرهها والنشوز يكون من الزوجين وهو كراعة كل واحدمنهماصاحبه كافى المغرب وفى المصباح نشرن المرأة من زوجها نشوزا من بابي قعد وضرب عصت زوجها وامتنعت عليه ونشز الرجل من امرأ نه نشوز ابالوجهين تركها وجفاها وفى التنزيل وانامرأة خافت من بعلهانشوزا أواعراضا وأصله الارتفاع يقال نشزمن مكانه نشوزا بالوجهين اذا ارتفع عنهوفي السبعة واذاقيل انشزوافا نشزوا بالضم والكسر والنشز بفتحتين المكان المرتفع من الأرض والسكون لغة فيه اه وأراد بالكراهة كراهة التحريم المنتهضة سببا لاعقاب والحقان الاخذ في هـ نه الحالة حرام قطعالقوله تعالى فلاتأخذ وامنه شيأولا يعارضه الآية الاخرى فلاجناح علمهمافهاافتدت مهلان تلك فهااذا كان النشوزمن قبله فقط والاخرى فهااذاخافاان لايقيما حدودالله فليس من قبله فقط نشوز على انهمالو تعارضا كانت حومة الاخذ ابتة بالعمومات القطعية فان الاجاع على حرمة أخف مال المسلم بغير حق وفي امساكها لالرغبة بل اضرار او تضييقا ليققطع مالهافى مقابلة خلاصهامن الشدة التي هي معه فيهاذلك وقال تعالى ولاتمسكوهن ضرارا لتعتد واومن يفعل ذلك فقدظ لنفسه فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ مالها كذلك فيكون حراما الاانه لوأخذ جاز فى الحركم أى يحكم بصحة التمليك وان كان بسبب خبيث وتمامه فى فتح القدير وفى الدر المنثور أخرجابن جوير عن ابن زيدف الآية قال مرخص بعد فقال فان خفتم أن لا يقما حدودالله فلاجناح عليهما فماافتدت به قال فنسخت هذه تلك اه والحاصل ان مافى النساء منسو خباكية البقرة وهو يقتضى حل الاخذمطاقا اذارضيت أطلقه فشمل القليل والكثير ويلحق به الابراء عمالهاعليه فأنه الا يجوزاً يضا اذا كان النشوزمنه لأنه اعتداء واضرار (قوله وان نشزتلا) أى لا يكره له الاخد اذا كانتهى الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير وانكان أكثرها أعطاها وهوالمذكور في الجامع الصغير وسواءكان منه نشوز لهاأ يضاأولا فانكانت الكراهة من الجانبين فالاباحة ثابتة بعبارة قوله تعالى فلاجناح عليهما فما افتد دتبه وانكانت من جانبها فقط فبدلالتها بالاولى والمذكور فى الاصل كراهة الزيادة على ماأعطاها وينبغي حله على خلاف الاولى كماينبغي حل الحديث عليه أيضا وهوقوله أماالزيادة فلالان النص نفى الجناح مطلقا فتقييده بخبرالواحد لايجوز لماعرف فى الاصول ولذاقال فى فتح القدريان رواية الجامع أوجه وصحح الشمني رواية الاصل لاحاديث ذكرها (قوله وماصلح مهراصلح بدل الخلع) لان ماصلح عوضاللتقوم أولى ان يصلح عوضالغ يرالمتقوم فان البضع غير متقوم حالة الخروج ومتقوم حالة الدخول فنع الاب من خلع صغيرته على مالها وجازله تزويج ولده بماله ونفذخلعالمريضة من الثلث وجازتزو يجالمريض بمهرالمثهل منجيع ماله فصح الخلع على ثوب موصوف أومكيل أوموزون كالمهروكذاعلى زراعة أرضهاأوركوبدا بتهاوخدمتها على وجه لايلزم خلوة بهاأ وخدمة أجنى لأن هذه تجوزمهراو بطل البدل فيده لوكان ثوبا أودارا كالمهر ووجب علية اردالمهر وأشارالي ان هذا الاصل لا ينعكس كليا فلا يصح ان يقال مالا يصلح مهرا لايصلح بدلافى الخلع لانه لوخالعها على مافى بطن جاريتها أوغنمها صح ولهمافى بطونها ولا يجوزمهرا بليجب مهرالمثل وكذاعلى أقل من عشرة وكذاعلى مافى يدها كذافى التبيين وفتح القدير وذكر فى غاية البيان انه مطردمنعكس كليالان الغرض من طرد الكلى ان يكون مالامتقوماليس فيه جهالة

مستتمة ومادون العشرة بهله المثابة ومن عكس الكلى ان لايكون مالامتقوماأ وأن يكون فيله جهالة مستتمة ومادون العشرة مالمتقوم ليس فيهجهالة فلايردالسؤال لاعلى الطردال كلي ولاعلى عكسه اه وفي المحيط لواختلعت على ثوب لم يتبين جنسمه أوعلى دارفله المهر وفي العبد يلزمها الوسط ولواختلعت على ماتكتسبه العامأ وعلى ماترته من المال أوعلى ان تزوجه امرأة وتمهرهاعنه فالشرط باطل وتردالمهر ولواختلعت بحكمه أوبحكمهاصح فانحكمت ولمرض الزوج رجيع بالمهر ولوخلعها على ألف الى الحصاد ثبت الاجل ولوقالت الى قدوم فلان أوموته وجسالمال حالا ولوخالعها على دراهم معينة فوجدهاستوقة يرجع بالجياد وكذلك الثوبعلى انه هروى فاذاهومروى يرجع بهروى وسطولا يردبدل الخلع الابعيب فاحش فانكان حلال الدمأ واليدفامضي عنده رجع عليها بقيمته عند أبى حنيفة وعندهما بنقصان قيمته لان كونه حلال الدم بمنزلة الاستحقاق عنده وعندهما بمنزلة النقصان ولواختلعت على عبد بعينه فاتفى بدهاأ واستحق فعلم اقيمته فان ظهرانه كان ميتاوقت الانخلاع فله مهرها ولوخلعهاعلى حيوان ثم صالحته على دراهم أومكيل أوموز ونجاز يدابيد ولوخالعهاعلى عبد ومهرها ألفا ثمزادهاألفا ثماستحق العبدرجع عليهابالف وبنصف قيمة العبدلان المرأة بذلت العبد بازاءالبضع وألف درهم فانقسم العبدعايهما نصفين نصفه بدل الخلع ونصفه بيعابالالف والمبيع متى استحق ثمنيه رجع بثمنه وبدل الخلع متى استحق تجب قيمته فيرجع بنصف قيمة العبيد ولوخلع امرأتيه على عبدقسمت قيمته على مسميهماني العقد لانه قيمة بضعيه مالاعلى مهر مثلهما لان الزيادة على المسمى مكروهة في الخلع والزيادة في بدل الخلع باطلة لانهاز ادت بعد هلاك المعقود عليه فصار كمالوزاد فى مدل الصلح عن دم العمد فانها لا تصح اه وفي التتارخانية اذاقال لامرأتيه احدا كاطالق بألف درهم والاخرى بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغيرشئ وروى ابن سماعة عن مجمداذا قال لامرأ تيه احداكما طالق بألف فقبلتاومات فعلى كل واحدةمنهما خسمائة ولاميراث اه وفي القنية اختلعت نفسها بالمهر بشرطان الزوج يعطيها كذامنامن الارزالابيض وخالعهابه ينبغيان يصح ولايشة ترط بيان مكان الايفاء عندأبي حنيفة لان الخلع أوسع من البيع فني بتخالعها على ثوب بشرط ان تسلم اليه الثوب فقبلت فهلك الثوب قبل التسليم لم تبن لانه يجعل نفس التسليم شرطا مخ وهبت مهرها لاخيها فأخي أخوهامنه المهرقبالة ثماختلعت نفسهامنه بشرط ان تسلمله القبالةغدافقبل ولم تسلم اليه القبالةغدا لاتحرم ولواختلعت بشرط الصك أوقالت بشرط ان يردعليها أقشتها فقبل لاتحرم ويشترط كتابة الصك وردالاقشة فى المجلس خلعتك على عبدى وقف على قبولها ولم يجب شئ خلعتك عالى عليك من الدين وقبات ينبغي أن يقع الطلاق ولايجبشئ ويبطل الدين ادعت مهرها على زوجها فانكره ثماختلعت نفسهابمهرهاوقبل ثمتبين بالشهودانها كانتامرأته قبل الخلع فليس لهشئ ولواختلعت على عبدتم تبين انه عبدالزوج ولاذلك الابالتصادق فينبغى ان لا يلزمها شئ لآن ماهو بدل الخلع يسلمله كالوعلمانه عبده وسئللو كان الخلع على دراهم أودنا نيرثم تبين انها للزوج لم يجبشي اه وفي الخانية ويجوزالرهن والكفالة ببدل الخلع وفى الجتي فوضت الخلع الى زوجها أوالعبد الى المولى ففعل بغير حضرتهما جاز والواحــديتولى الخلع من الجانبين وفى عتاق الاصل الواحد يكون وكيلامن الجانبين فى العتاق والخلع والصلح عن دم العمداذا كان البدل مسمى والا لايتكون فى ظاهر الرواية وعن مجمد انه يكون اله (قوله فان خالعها أوطلقها بخمر أوخنز يرأوميتة وقع بائن في الخلع رجمي في غيره مجانا) لان الخلع على مالا يحل صحيح لانه لا يبطل بالشرط الفاسد ولا يجب له شئ لانهالم تغره والبضع غير متقوم فى الاصلحالة الخروج وانمايتقوم بتسمية المال وفى المجتبي وانمايلزم المال بالالتزام أو باستهلاك

فانخالعها أوطلقها بخمر أوخنزير أوميتة وقعبائن فى الخلع رجمى فى غيره مجانا

(قولهولاذلك الابالتصادق) كذا فىالنسخ واكن سيعيد العبارة قريبا بلفظ ولايع لم ذلك الابالتصادق وتقدم قبل ورقة واصف بلفظ ثم تبين انه عبد الزوج بتصادقهما (قوله والواحد يتولى الخلع من الجانبين) سيأتى آخرالباب عن البزازية انه لايصلح وكيلا منهاسواءكان البدل مسمى أولاوعن مجدانه يصح وفي التتارخانية عين الكبرى الواحد يتولى الخلع من الجانبين ان كان خلعاوهومعاوضة اذاكان البدلمذكورا في رواية هوالختار

المال أو بملكه ولم يوجد ولما بطل العوض كان العامل في الخلع لفظه وهو يوجب البينونة لا نهمن الكنايات الموجبة لقطع وصلة النكاح وفى الثانى الصريح وهو رجمي فقوله مجاناعامد الى المسئلتين وفى المصباح فعلته مجانا أى بغبر عوض قال إبن فارس الجان عطية الشئ بلا ثمن وقال الفارا في هذا الشي لك مجانا أى بلامدل اه وأوجب زفر عليه ارد المهر كمافى الحيط قيد بكونها سمت محرما لانها لوسمتله حلالا كخالعني على هذا الخل فاذاهو خرفاهاان تردالمهر المأخوذان لم يعمل الزوج بكونه خرا وانعلم بهفلاشئ لهوفى المحيط لوخلعهاعلى عبدفاذاهو حررجع بالمهر عندهما وعندا في يوسف بقيمته لوكان عبدا لماعرف فالنكاح وقيد بالخلع والطلاق لان الكتابة على خر أوخنز يرفاسدة وعلى ميتة أودم باطلة فيعتق ان أداه في الاولى مع وجوب قيمة نفسه لان ملك المولى متقوم ولا يعتق في الثانية والنكاح بالمك صحيح مع وجوبمهر المثل لتقوم البضع عند دالدخول ثم اعلمان البدل وان لم يجب فى الخلع والطلاق فلايقعان الابقبولها ولذاقال فى البزازية لوقالت له خالعنى بمال أوعلى مال ولمتذكرقدره لايتم في ظاهر الرواية بلاقبو لها واذالريجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه يفتي وقيل لايقع وهو الاشبه بالدليل اه (قول كالعني على مافي يدى ولاشئ في يدها) أي يقع الطلاق البائن من غيرشئ عليها لعدم تسمية شئ تصير به غارة له وأشار الى انه لوقال لهاخا اعتك على مافى يدى ولاشئ في مده انه لا شئ له أيضا اذلافرق بينهما فلوكان في بده جو هرة لهافقبات فهي له وان لم تكن عامت ذلك لانهاهي التى أضرت بنفسها حين قبلت الخلع قبل ان تعلم مانى يده ولو اشترى منهابهذه الصفة كان جائزا ولاخيارهما فالخلع أولى كذافي المبسوط وأشارالي أمهالوقاات غالمني على مافي بيتي أومافي بيتي من شئ ولاشئ في بيتهاانها كسئلة الكتاب لان الشئ يصدق على غير المال كذاف فتح القدير وكذا لوقالت على مافي يدى من شئ أوعلى مافي بطن جاريتي ولم تلد لاقل من ستة أشهر كذافي الجتي وفي المحيط لواختلعت على مافى بطن جاريتها أوغنمها أو ما في نخاها صح وله مافى بطنها وان لم يكن فلا شئ له ولوحدث بعده في بطونها فللمرأة لان مافي بطنها اسم للوجود للحال ولواختلعت على حل جاريتها وليس فى بطنها حل تردالمهر لانهاغرته حيث أطمعته فماله قيمة لان الحل مال متقوم والكن في وجوده احتمال وتوهم ويصح الخلع بعوض موهوم بخلاف مافى البطن لانه قديكون مالا وقد لايكون كريح أو ما يحو يه البطن اه وفي التتارخانية لوطلقها على ان تبريه عن كفالة نفس فلان فالطلاق رجى ولوطلقهاعلى ان تبريه عن الالف التي كفلها لهاعن فلان فالطلاق بائن اه (قوله وان زادت من مال أومن دراهم ردتمهرها أوثلاثة دراهم ) يعنى ردتمهرها فما اذاقالت خالعنى على مافى يدى من مال ولم يكن في يدهاشئ وردت الائة دراهم فها اذاقالت خالعني على مافي يدي من دراهم ولم يكن فى يدهاشئ لانهافى الاولى لماسمت مالالم يكن الزوج راضيا بالزوال الابالعوض ولاوجه الى ايجاب المسمى وقيمته للجهالة ولاالى قيمة البضع أعنى مهر المثل لانه غيرمتقوم حالة الخروج فتعين ايجاب ماقام به على الزوج كذافي الهداية وقيده في الخلاصة بعدم العلم فقال لوخالعها على مافي هذا البيت من المتاع وعلم انه لامتاع في هـ ندا البيت وقع الطلاق ولا يلزمهاشي وذ كراليد مثال والبيت والصندوق وبطن الجارية والغنم كاليه وقوله من مال مثال أيضا والمتاع والجل للبطن كالمال فاذا قالت على مافى بطن جاريتي أوغنمي من حل ردت المهر وفي المحيط لوخالعها عالها عليه من المهر مم تبين أنه لم يبق عليه شئ من المهرازمهارد المهرالانه طلقها بطمع ما نص عليه فلا يقع مجانا فان علم الزوج انه لامهرهاعليه وان لامتاع في البيت في مسئلة على مأفي البيت من متاع لا يلزمها شئ لانهالم تطمعه فلم يصرمغرورا اه وفي الثانية ذكرت الجمع ولاغاية لأقصاه وأدناه ثلاثة فوجب

آگالعنی علی مافی یدی ولا شئ فی بدهاوان زادت من مال أودراهم ردت مهرها أوثلاثة دراهم فان خالعهاعلى عبداً بق لها على انهابريشة من ضمانه لم تيراً

(قـولهوفيـه نظر للعجهالة المتفاحشة) قال في النهر ينبغى ايجاب الوسطفي الكل وبهيند فعماقال اه وفيه نظر لان ايجاب الوسط في معاوم الجنس كالفرس والثوب المروى بخلاف مجهول الجنس كالدابة والثوب ولذالوسمي مهراوجبمهرالمثل (قوله وبه\_ذاع\_لم انفى كلام المصنف مسامحة الخ ) قال فى النهر نفى الشيئية فهااذالم تسمله شيأمعناه نفي الوجود وفيها اذا سمت مالاأو دراهم معناه نني وجــود ماسمته وعلى هاذا فلا مساعة أصلاالاان مقتضاه انهالوسمت دراهم فاذافى بدهادنانبرانهلا يجالهغير الدراهمولمأره

الادنى كالوأقر بدراهمأوأ وصى بدراهم وأوردعايهان من للتبعيض فينبغي وجوب درهمأ ودرهمين وأجيب بانهاهناللبيان لان الاصل انكل موضع تم الكلام بنفسه ولكنه اشتمل على ضرب ابهام فهيئ للبيان والافللتبعيض وقولها خالعني علىمافى يدىكلام تام بنفسه حتىجاز الاقتصار عليــه ولافرق فى الحكم بين ذكرالجع منكرا أومعرفا وأوردعليه اذا كان معرفا انه ينبغي وجوب واحد فقط لماعرف إن الجع المحلى كالمفرد المحلى كالوحلف لايشترى العبيد أولا يتزوج النساء وأجيب بانه انما ينصرف الى الجنس اذاعرى عن قرينة العهد كما في المثالين وقدوجه ت القرينة هناعلى العهد وهوقولها علىمافى يدى كذافى الكافى وأوضحه فى فتح القدر بر فقاللان قولها على مافى يدى أفاد كون المسمى مظروفا بيدها وهوعام يصدق على الدراهم وغيرها فصار بالدراهم عهدفي الجلة من حيث هويماصدقات لفظ ماوهومبهم وقمتمن بياناله ومدخولها هوالمبين لخصوص المظروف والدراهم أوالخيل أوالبغال أوالجبر كذلك يلزمها ثلاثة من المسمى ثمرا يتفى المعراج لكن زادالثياب وفيه نظر للجهالة المتفاحشة وقيد بقوله ولاشئ في يدهالانه لوكان في يدهامال متقوم كان له قليلا كان أوكشيرا ولايلزمهاردالمهرفي الاولى وأمافي الثانية فلابدأن يكون في يدهاجع مماسمته فلوكان في يدهادرهم أودرهمان لزمها تكملة الثلاثة كذافى الخانية والمبسوط وبهذاعلمان فى كلام المصنف مسامحة لان عدم وجودشئ فى يدهاشرط لردالهر فى الاولى وعدم وجودالثلاثة شرط فى الثانية وكلامه لايفيده وأفاد بقوله ردت المهر انه مقبوض فيدل على انهلولم يكن مقبوضا برئ منه ولاشئ عليها كماذكره العمادي فى فصوله وفي الجوهرة ثم اذاوجب الرجوع بالمهرله وكانت قدأ برأ تهمنه لم يرجع عليها بشئ لان عين مايستحقه قدسلم له بالبراءة فلو رجع عليها يرجع لأجل الهبة وهي لا توجب على الواهب ضمانا اه وفى المزازية والحاصل انه اذاسمي ماليس عتقوم لا يجب شئ وان سمى موجود امعاوما يجب المسمى وانسمى مجهولاجهالة مستدركة فكذلك وان فحشتالجهالة وتمكن الخطر بانخالعها علىمايتمر نخلهاالعام أوعلى مافى البيت من المتاع ولم يبكن فيهشئ بطلت التسمية وردتما قبضت اه وقيد بالخلام لان السيد لوأعتق عبده على مافى يده من الدراهم وليس فى يده شئ يجب عليه قيمة نفسه لان منافع البضع غيرمتقومة حالة الخروج فلايشترط كون المسمى معلوما بخلاف العبد فانه متقوم في نفسه وبخلاف النكاح حيث يجبمهر المثل لانهمتقوم حالة الدخول كذافى البدائع ودلت المسئلة الاولى على انه لوخالعها على عبد بعينه مثلا وقدكان ميتاقبل الخلع انه يرجع عليه ابالمهر الذي أخذته منه للغرور بخلاف مالومات بعده حيث تج قدمته كالواستحق وظهور حريته كموته قبل الخلع فيرجع عليها بالمهر عندهما وعندأ بي وسف بقيمته لوكان عبدا كالمهر وقتله عنده بسببكان عندها كاستحقاقه فيرجع بقيمته وكذالوقطع يدهكذافى المبسوط وأشار بقوله ردت المهرالي صحة الخلع على المهر وقدقال فى الجوهرة وان وقع الخلع على المهرصح فان لم تقبضه المرأة سقط عنه وان قبضته استرده منها اه وفى الولو الجية خلعها بمالهاعليه من المهرظنامنه ان لهاعليه بقية المهرثم تذكرانه لم يبق عليه شئ من المهروقع الطلاق بمهرها فبجب عليها أن تردالهر لانه طلقها بطمع مابق عليه فلايقع مجانا أمااذاعلمان لامهر لهاعليه فلاشئ له اه وفي القنية ادعت مهرها على زوجها فأنكره ثم اختلعت نفسها بمهرها وقبل ثم تبين بالشهودانها كانتأ برأ تهقبل الخلع فليس لهشئ ولو اختلعت على عبد ثم تبين انه عبد الزوج ولا يعلم ذلك الابالتصادق ينبغيان لايلزمهاشي لانماهو بدل الخلع مسلمله كالوعلم انه عبده (قول فان خالعها على عبداً بق لها

على انهابر يةمن ضمانه لم تبرأ لانه عقدمعاوضة فيقتضى سلامة العوض واشتراط البراءة شرط فاسد

فبطل فكانعليها تسليم عينه ان قدرت وتسليم قيمته ان عجزت أشار الىان الخلم لا يبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح ولذاقال فى العمادية لوخالعها على ان يسك الولد عنده صح الخلع و بطل الشرط اه وفي الخانية لواختلعت من زوجها على ان جعلت صداقها لولدها أوعلى ان تجعل صداقها لفلان الاجنبي قال محمد الخلع جائز والمهرللز وج ولاشئ للولدولاللاجني اه ومعني اشتراطها البراءة انهاان وجدته سلمته والافلانع عليها وقيدباشتراط البراءةمن ضمانه لانهالوا شترطت البراءةمن عيب في البدل صح الشرط وانماصحت تسمية الآبق في الخلع لان مبناه على المسامحة بخلاف البيع لان مبناه على المضايقة فالمجز عن التسليم يفضى الى المنازعة فيه ولا كذلك هذا لان الجزعن التسليم هذا دون الجزعن التسليم فهااذااختلعت على عبدالغير أوعلى مافى بطن غنمها وذلك جائز فكذاهنا وقيد بالشرط الفاسدلان الشرط لوكان ملائم الم يبطل ولذاقال فى القنية خالعها على توب بشرط ان تسلم اليه الثوب فقبات فهاك الثوبقبل التسليم لم تبن لأنه يجعل نفس التسليم شرطاوهبت مهرها لاخيها فأخذ أخوهامنه المهرقبالةثم اختلعت نفسهامنه بشرط ان تسلم اليه القبالة غدافقبل ولم تسلم اليه القبالة غدا لم تحرم ولو اختلعت بشرط الصك أوقالت بشرط ان يردالها أقشتها فقبل لاتحرم ويشترط كتبه الصك وردالا قسةفى المجلس اه وفي الخانية رجل قال لغيره طلق امرأتي على شرط ان لاتخرج من المنزل شيأ فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال الزوج انهاقداً خرجت من المنزل شيأ وقالت المرأة لمأخرجذ كرفي النوادران القول قول الزوج ولم يقع الطلاق قالوا هذاالجواب صحيح انكان الزوج قال للأمور قل لهاأنت طالق ان لمتخرجي من الدارشيأ فقال لحاللاً مورذلك ثمادعي الزوج انهاقداً خرجت من المنزل شيأ فيكون القول قوله لانه منكر شرط الطلاق أمااذا كان الزوج قال للأمور قل لامرأ تى أنت طالق على ان لا تخرجي من المنزل شيأ فقال لها المأمور ذلك فقبلت مقال الزوج انهاقدأ خرجت من المنزل شيأ لايقبل قوله لأن في هذا الوجه الطلاق يتعاق بقبول المرأة فاذاقبلت يقع الطلاق للحال أخرجت من المنزل شيأ أولم تنحرج كمالوقال لامرأته أنتطالق على ان تعطيني ألف درهم فقالت قبلت تطلق للحال وان لم تعطه ألفا وكذالوقال لامرأته أنتطالق على دخواك الدار فقبلت تطاق الحال وان لم تدخل الدار لان كلة على لتعليق الا يجاب بالقبول لاللتعليق بوجو دالقبول اهواستفيدمن قولهلم تبرأان العقد يقتضي سلامة العوض فلذاقال ف التتارخانية لوقال لهاأنت طالق غداعلي عبدك هذا فقبلت وباعت العبد ثم جاء الغديقع الطلاق وعليها قيمة العبر أه (قول قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة له ثلث الالف وبانت) لان الباء تصحب الاعواض وهو ينقسم على المعوض ويشترط ان يطلقها في المجلس حتى اوقام فطالقها لا بحب شئ كذافي فترالقدير مخلاف مااذابدأهو فقال خالعتك على ألف فانه يعتبر في القبول مجلسها لامجلسه حتى لوذهب من الجلس ثم قبلت في مجلسها ذلك صح قبو لها كذافي الجوهرة أشار بطلبها الثلاث الى انه لم يطلقها قبله اذلوكان طلقها ثنتين تمقالت طلقني ثلاثاعلى ان لك ألف درهم فطاقها واحدة كان عليها كل الالف لانها التزمت المال بايقاع البينو نة الغليظة وقدتم ذلك بإيقاع الثلاث كندافي المبسوط والخانية وينبغي الافرق فيهابين الباء وعلى لان المنظور اليه حصول المقصود لااللفظ ولذاقال فى الخلاصة لوقالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهمي بالالف ولوطلقها واحدة فبثاث الالف اه وقيد بكونه طلق واحدة اذلوطلق الثلاث كانله جيع الالف سواء كأن بلفظ واحدأ ومتفرقة بعدان تكون في مجلس واحد كذافي فتح القدر لايقال كيف وقع الثاني مع ان البائن لا يلحق البائن الااذا كان معلقا لا نانقول قد أسلفناأن مرادهممن البائن ماكآن بلفظ المكناية لامطلق البائن حتى صرحوا بوقوع أنت طالق ثلاثا بعد البينونة وفى التتارخانية ثم فى قوطها طلقني ثلاثا بألف اذاطلقها ثلاثامتفرقة فى مجاس واحدالقياس ان تقع

قالت طلقےنی \*لاثا بألف فطلقواحدة لهثلث الالف و بانت

(قوله ولذاقال فى القنية) تقدمت هذه العبارة قريباقبيلقدوله فان خالعها ألف وهوغيرظاهر (قوله وذكرفي التحريرمايرجح قوطما الخ) نازعه فيه شارحه الحقق ابن أميرحاج بان كون الأصل فيا علمت مقابلته العوضية المحاوضة الشرعية المحض فيه والطلاق من المحض فيه والطلاق من هذا فليس كون مدخولها فان المال يصح جعله شرطا في انه ان طلقها الخ) قال

وفی علی وقع رجعی مجانا طاقی نفسك ثلاثا بالف أو علی ألف فطلقت نفسها واحدةلم یقعشی

المقدسي في شرحه كونها في طلاق ضرتها بعيد وانمايقرب لو بقيت هي ولان طلب فراقها في الظاهر بدفعها المال له الشدة بغضها اياه فلا تطلب بينهما عاليا من العداوة ويحتمل ان ضرتها معها لما في طلب الفراق لمنفعة في طلب الفراق لمنفعة يعود الى الفراة لا اليها فلا المحتمال كون غرضها فراق يلزمها غير حصتها عجرد المحتمال كون غرضها فراق الضرة أيضا (قوله ولقائل الضرة أيضا (قوله ولقائل المنها حصتها)

تطليقة واحدة بثلث الالف وتقع الاخويان بغيرشئ وفى الاستحسان تقع الثلاث بالالف ومن مشايخنا من قال مالذ كرمن جواب الاستحسان مجول على مالذاوصل التطليقات بعضها ببعض أمالذا فصل بين كل تطليقة بسكوت لا يجب جيم الالف وان حصل الايقاع فى مجلس واحد ومنهم من يقول اذا كان الجس واحد الايشترط الوصل وهو الصحيح اه قيد بقوله ثلاثالانها لوقالت طلقني واحدة بالف فقال أنتطالق ثلاثافان اقتصرولميذ كوالمال طلقت تلاثابغيرشئ فى قول أ بى حنيفة وقال صاحباه تقع واحدة بالف وتنتان بغيرشئ ولوقال أنتطالق ثلاثا بالف يتوقف ذلك على قبول المرأة ان قبلت تقع الثلاث بالالف وانلم تقبل لايقعشى ولوقالت طلقني واحدة بالف فقال لهاالزوج أنتطالق واحدة وواحدة و واحدة تقع الثلاث واحدة بالف وثنتان بغير شئ عندال كل كذافى الخانية (قوله وفي على وقعرجمي بجانا) أىفى قو لهاطلقني ثلاثاعلى ألف أوعلى ان لك على ألفافطلقها واحدة وقعر جعيابغيرشي عليهاعندالامام خلافالهمافهماجعلاها كالباء وهوجعلهاللشرط والمشروط لايتوزع على أجزاء الشرط ألاترىانهذكو فىالسيرالكبيرلوأمن الامام ثلاثسنين بألف دينار فبداللامامان ينبذاليهم بعد سنة ردعليهم ثلثاالالف ولوأمن على ألف دينار ردالكل كذافى الحيط قيد بكونه طلقها واحدة لانه لوطلقها ثلاثا استحق الالف وان طلقها ثلاثامتفرقات في مجلس واحد لزمها الالف لان الأولى والثانية تقع عنده رجعية فايقاع الثالثة وجد وهي منكوحته فيستوجب عليها الالف درهم وان طلقها ثلاثا فى الاثبحالس عندهما يستوجب الثالالف وعنده لايستوجب شيأ كذافي المحيط وحاصل ماحققه فى فتح القدير ان كلة على مشتركة بين الاستعلاء واللزوم فاذا اتصلت بالاحسام الحسوسة كانت للاستعلاء وفىغيره للزوم وهوصادق على الشرط المحض نحوأ نتطالق على ان تدخلي الداروعلى المعاوضة كبعني هذاعلى ألف واجله على درهم سواء كانت شرطامحضا كامثلنا أوعرفانحوافعل كذاعلي ان أنصرك والحل المتنازع فيه يصحفيه كلمن الشرط والمعاوضة ولامرجح وكون مدخوها مالالا يرجح معني الاعتياض فان المال يصح جعله شرطا محضا كان طلقتني ثلاثا فلك ألف فلا يجب المال بالشك ولايحتاط فاللزوم اذالاصل فراغ الذمة ومنهم من جعلها للاستعلاء حقيقة وللزوم مجازا لان المجاز خيرمن الاشتراك ورد بأن المعنى الحقيق ليس الالتبا در ذلك المعنى عندا أهل اللسان وهو متبادر كتبادر الاستعلاء وكون الجازخيرامن الاشتراك اعاهو عندالتردداماعند وقوام للل الحقيقة وهي التبادر بمجردالاطلاق فلاوذ كرفى التحرير مايرجح قوطما بمنع قوله فى دليله ولا مرجح بل فيهم جح العوضية وهولن الأصل فيماعامت مقابلته العوضية ولايردعليه لوقالت طلقني وضرتي على ألف فطلقها وحدهاحيث وافقهماانه يلزمها حصتهامن الالف لانه لاغرض لهاني طلاق ضرتها حتى يجعل كالشرط بخلاف اشتراط الثلاث بتحصيل المبينونة الغليظة كذاذ كروا ولايخاومن شئ فان لهاغرضا فى أنهاذا طلقهالاتبق ضرتهامعه بعدها فالأولىان تكونعلى الاختلافأيضا كمافي غايةالبيان معز باللختلف نمرأيت فىالتتارخانية انالأصح انهاعلى الخلاف وفيهامالوقالت طلقني وضرتى على ألف على فطلق احداهما لارواية فيها ولقائل ان يقول يلزمها حصتهامن الالف ولقائل ان يقول لا يلزمها شيع حتى يطلقهماجيعا وفى المحيط قالت طلقني وفلانة وفلانة على ألف فطلق واحده ومهورهن سواء يجب ثلث الالف لانهاأمرته بعقودلان طلاق كل واحدة على مال خلع على حدة فانقسم الالف عليهن ضرورة انه لابدان يكون لكل عقد بدل على حدة لتصح المعاوضة اله وهذا التعليل لايرد عليه شئ (قوله طلقي نفسك ثلاثا بألف أوعلى ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شئ كانه لم يرض بالبينونة الابسلامة الالف

( ١١ - (البيحرالرائق) - رابع ) قال في النهر وعندي ان الثاني أوجه لانها أذا كانت شرط امع عدم قولها على فعه أولى فتدبره (قوله وهذا التعليل لا يردعليه شئ) أى بخلاف التعليل السابق فلوعلل هناك بهذا لم يردعليه مامر

كلهاله بخللف قولهاله طلقني ثلاثا بالف لانهالمارضيت بالبينونة بالف كانت ببعضها أولى ان ترضى فظهرالفرق بين ابتدائه وابتدائها وفى الخانية رجل قال لغيره طلق امرأنى ثلاثاللسنة بالف فقال لها الوكيل في وقت السنة أنت طالق ثلاثاللسنة بالف فقبلت تقع واحدة بثلث الالف فان طلقها الوكيل في الطهر الثانى تطليقة بثلث الالف فقبلت تقع أخرى بغيرشي وكذالوطلقها الثالثة فى الطهر الثالث ولو طلقهاالوكيل أولا تطليقة بثلث الأاف ثم تزوجها الزوج مطلقها الوكيل تطليقة ثانية بثلث الالف تقع الثانية بثلث الألف وكذا الثالثة على هـ ندا الوجه اه وفي الحيط قال للدخولة طلقي نفسك ثلاثا للسنة بالف فقالت طلقت نفسي ثلاثاللسنة بالف فان كانت طاهرة من غيرجاع طلقت للحال واحدة ولاتقع الثانية والثالثة الابتجد بدالا يقاع فى مجلس السنة فيقعان بغيرشئ هكذاذ كرالزعفر انى لانه فوض اليها ايقاع كل تطليقة في كل طهر فيكون عنزلة المضاف الى وقت كل طهرلم يجامعها فيه فلا تملك أيقاعها حتى يجبىء الوقت وقدأم مابالايقاع فلابدهن التجديدوا بمايقعان مجانالا نهابانت بالاولى فلاتملك نفسها بالثانية والثالثة ألاترى انهلوأ مرهاان نطلق نفسها ببدل بعدماأ بانها ففعلت وقع مجانا وفى رواية مجد لايقع بهذا القولأ بدالانه تعذرا يقاعهما بعوض لما بيناو تعذرا يقاعهما بغيرعوض لان الزوج لميرض بوقوعهما مجانافلم يقعا اه والحاصل انه لايخلواماان تسأله الطلاق أويسأ لهاعلى مال فان كان الاول فاماان يجيبها بالموافقة أولافان كان الأول فظاهر واستحق المسمى وان كان الثاني فاماان تسأله بالباء أو بعلى فان كان بالباء وقع ما تلفظ به وانقسم المال على عدد الطلقات فكان له بحسابه ان لم يحصل مقصودها فان حصل فان كانت الواحدة مكملة للثلاث استحق الكل وان كان بعلى فاماان كانت الخالفة بانقص أوباز يدفان كان بانقص وقع بغيرشئ وان كان الثانى كالوسأ لته واحدة بالف فطلقها ثلاثافان ذكر المال فى جوابه وقع الثلاث بالمسمى ان قبلت والافلاوان لم يذكر المال وقع الثلاث بغير شئ وهاندا كاهان ذكرالثلاث بكامة واحدة وان ذكرمتفرقة وقعت الاولى بالمال وثنتان بغيرشئ (قوله أنت طالق بالف أوعلى ألف فقبلت لزم وبانت) يعنى ان قبلت فى المجلس لزم المال و بانت المرأة وهو تكرار لانه علممن قوله أول الباب الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن ولزمها المال الاانه زاد القبولهنا فقط ولوذ كره عندقوله ولزمهاالماللاستغنى عن التطويل وفى التتأر خانية لوقال لامرأته أنتطالق واحدة بالف فقالت قبلت نصف هذه التطليقة طلقت واحدة بالف بلاخلاف ولوقالت قبلت نصفها بخمسمائة كان باطلا ولوقال الزوجها طلقني واحدة بالف فقال الزوج أنت طالق نصف تطليقة بالفدرهم طلقت تطليقة بالفدرهم ولوقال أنتطالق نصف تطليقة بخمسما تقطلقت واحدة بخمسهائة اه وفي المحيط معز يالى المنتقى أنتطالق أربعا بالف فقبلت طلقت ثلاثا بالف وان قبلت الثلاث لم تطلق لانه علق الطلاق بقبو له الالف بازاء الاربع اه وفى الحيط لوقال الهير المدخولة أنت طالق ثلاثالاسنة بالف أوعلى ألف ولانية لهطلقت واحدة بثلث الالف لان جيع الاوقات في حق غير المدخولة وقت اطلاق السنة وقدقا بل الالف بالنسلات فيتوزع عليها فان تزوجها ثانيا طلقت أخرى بثاث الالف وكذلك ثالثا لان الايقاع كان صيحافلا يرتفع بزوال الملك فاذا وجد الملك وجد الشرط فوقع والايحتاج الى قبول جدديدمنها الان القبول يشترط في مجلس الخطاب وقدوجد الاان الوقوع تأخواه مالحل كمالوقال أنتطالق غدابالف فقبلت فجاء غدطلقت بالف من غيرقبول وان كانتمدخولة وقعت واحدة في طهر لم يجامعها فيه بثلث الالف ثم أخرى في الطهر الثاني وأخرى في الثالث بغيرشئ لان البدل يجب مقابلا علك النكاح وقدزال بالاولى فلاعلك نفسها بالثانية ليصم الاعتياض عنها وان قبلت وهي مجامعة لم يقع شئ حتى تحيض وتطهر فيقع حينشة كماذ كرنا اه

أنت طالق بالف أوعلى أاف فقبلت لزم وبانت (قوله فظهر الفرق بين ابتدائه وابتدائها) قال المقدسي في شرحه فيه عث لانها قديكون لما غرض فى الحرمة الغليظة حسما لمادة الرجوع اليه اشدة بغضه فتخاف من جلأحدعلها فىالمعاودة بخلاف مالوطلقهاثلاثا فلا يقدم عليها فى الردغالبا (قوله طلقت للحال واحدة) قال في النهر يعنى بثلث الالف (قولهوالحاصلانه لابخاوالخ) هكذاوجدفي بعض النسخ قبل قول المتن أنت طالق بألف وفي بعضها بعده عقب قوله مع انأن والفعل ععنى المصدر

وفولة مع أن أن والفعل بمعنى المصدر) قال الرملي أقول قال في الخانية في الفرق لان كلة على لتعليق الا يجاب بالقبول لا للتعليق وجود المقبول أه في تجب من كلامه وقد تبعده أخوه في ذلك والله تعالى هوالموفق تأمل اله قلت لا يخفي عليك انه لا يجب في كلامه ما بل في كلامه في تلامه المحافية في تلام المؤلف عند قوله ولزمها المال مما عاده قبيل قوله قالت طلقني ثلاثا بالالف وقدراً يت بخط بعض العلماء نقلاعن تعليقات السبكي ما يتضح به الفرق ان شاء الله تعلى ونصه الفرق بين المصدر الصريح وان والفعل المؤواين به مع اشترا كهما في الدلالة على الحدث ان موضوع صريح المصدر الحدث فقط وهو أمم تصورى وان والفعل المؤواين به مع اشترا كهما في الدلالة على الحدث ان موضوع صريح المصدر الحدث فقط وهو أمم تصديق وان والفعل بالمحمول الما ما ضياوا ما حالا واما مستقبلا ان كان اثباتا و بعدم الحصول في ذلك ان كان منفيا وهو أمم تصديق وهذا يسدان والفعل مسد المفعولين لما ينهما من النسبة اله بحروفه ومثله في الاشباه النحوية وقد علمت عمام

ان كلية عيلى شرط وان الطلاق عقابلة مال معاوضة منجانبها فيشترط قبولها اذاظهرذلك فنقول اذاقال انتعطيني قدعلق طلاقها على اعطاتهاالمال لهفي المستقبل فهومعاوضة فيشترط قبولها فصاركانه علقه على القبول اذبه عصل غرضه من التطليق بعوض للزومه لحا بالقبول وأماقوله على ان تدخلي فانه ليس فيه معاوضة فيبق على أصله من تعلقه على الدخول فى المستقبل ولاغرامة تلحقهابه فلا يشترط قبولها ولايتعلق به وأماقوله عـلى دخولك الدار فقداستعمل فيه الدخــول استعمال الاعواض فكان الشرط قبول العروض لاوجوده كالوقال عـلى ان تعطيني

تماعلم ان الطلاق على مال يمين من جهته فتصح اضافته وتعايقه ولا يصحر جوعه ولا يبطل بقيامه عن المجلس ويتوقف على الباوغ اليهااذا كانت غائبة ومنجهتها مبادلة فلايصح تعليقها ولااضافتها ويصح رجوعها قبل قبول الزوج لوابتدأت ويبطل بقيامها ومشل قوله على ألف على ان تعطيني ألفا بخلاف اذا أعطيتني أواذا أجبتني بالف فلاتطاق حنى تعطيه للتصريح بجعل الاعطاء شرطا بخلافه مع على حتى انهاذا كان على الزوج دين لهاوقعت المقاصة في مسئلة على ان تعطيني دون ان أعطيتني الاأن يرضى الزوج طلاقا مستقبلابالف له عليهاوذلك لانه يقال على ان تعطيني كذاو يراد قبوله فى العرف قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أى حتى يقبلوا للاجاع على ان بقبو له اينتهى الحرب منهم واكن بينان وبين اذاومتي فرق فان في ان يتوقف الطلاق على الاعطاء في المجلس بخـ الاف اذا ومتى وفى جوامع الفقه قال لاجنبية أنت طالق على ألف ان تز وجتك فقبات ثم تز وجها لا يعتبر القبول الابعد التزوج لانه خلع بعدالتزوج فيشترط القبول بعده كذافي فتح القدير ولوقال لانه طلاق على مال بعد التزوج المكان أولى وقدطلب منى بالمدرسة الصرغمشية الفرق بين على ان تعطيني حيث توقف على القبول وبين على ان تدخلي الدارحيث توقف على الدخول وطلب أيضا الفرق بين أنت طالق على دخولك الدارحيث توقف على قبولها لاعلى الدخول كمافى الخانية وبين على ان تدخلي حيث لا يكفي القبول معأنان والفعل بمعنى المصدر وههناقاعدة فى الطلاق على مال الاصل انه متى ذكر طلاقين وذكرعقيبهمامالا يكون مقابلا بهمااذليس أحدهما بصرف البدل اليهباولى من الآخر الااذاوصف الاول بماينا فى وجوب المال فيكون المال حينته مقابلا بالثاني ووصفه بالمنافى كالتنصيص على ان المال بمقابلة الثانى وانشرط وجوب المال على المرأة حصول البينونة لانه انما يلزمها لتملك نفسها فلوقال لهما أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بالف أوقال على انكطالق غدا أخرى بالف أوقال اليوم واحدة وغدا أخرى رجعية بالف فقبلت تقع واحدة بخمسمائة للحال وغدا أجرى بغيرشي الاأن يعودملكه قبلهلانهجيع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة الى الغدوذ كرعقيبهما مالافا نصرف البهما ألاترى انهلوذ كرمكان البدل استثناء ينصرف اليهما فيقع اليوم واحدة بخمسمائة فاذاجاء غد تقع أخرى

ألفا كامر فى باب التعليق عن المحيط قبيل قوله ففيها ان وجد الشرط انتهت المحين وانما استعمل كذلك لانه لو تعلق على الدخول كاف المسئلة السابقة لزم تغيير موضوع المصدر اذلا بدأن يراد الدخول فى الماضى أوالحال أوالاستقبال والمصدر الصريح موضوع لنفس الحدث على ان فيه جهالة المعلق عليه باعتبار الزمان فلذا استعمل استعمال الاعواض فتعلق على القبول هذا ماظهر لى والله تعالى أعلم (قوله الااذاوصف الاول عماينا في وجوب المال الخ) أفاد هذا الاستثناء ان قوله أولا يكون مقابلا بهم اسواء لم يصف شيأ منهم المالمنافى أووصفه ما بالاذاوصف الثانى فقط يوضه ما في التتار خانية عن المحيط ولوقال لها أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى أملك الرجعة بالف درهم أوقال أنت طالق الساعة واحدة بغير شئ وغدا أخرى بالف درهم فالبدل ينصرف اليهما ويكون كل تطليقة بنصف الالف فيقع واحدة في الحال بنصف الالف وغدا مجىء الغد ثم جاء الغد في نئذ تقع أخرى بنصف الالف اه

لوجود الوقت المضاف اليه ولا يجبشئ لان شرط وجوب المال بالطلاق الثانى حصول البينونة ولم تحصل لحصو لهابالاولى حتى لو نكحها قب لرمجيء الغد تم جاء الغدر تقع أخرى بخمسها تة لوجو دشرط وجوب المال ولوقال أنتطالق الساعة واحدة رجعية أوبائنة أو بغيرشئ على انكطالق غدا أخرى بالف تقع فىالحال واحدة بجانا وغدا أخزى بالف لتعذر الصرف اليهما لانه وصف الاولى بمايناني وجوب المال الاان فى قوله بائنة فيشترط التزوج لوجو بالمال بالثاني ولوقال أنت طالق ثلاثا للسنة بالف فقبلت يقع فى الطهر الاول واحدة بثلث الالف وفي الطهر الثاني أخرى مجانا لانهابانت بالاولى ولا يجب بالثانية المال الااذانكحهاقبل الطهرالثاني فحينئذ تقعأخري بثلث الالف وفي الطهرالثالث كذلك كذافي فتح القدير وفى التتارخانية وانطلق اصرأته على ان تفعل كذا وقبلت لزمها الطلاق على الفعل ثم ينظر فان كان جعلا فهو على ماذ كرت لك وان كان غير جعل فقد مضى الطلاق م عن أبي يوسف اذاطلق امرأته على انتهب عنه لفلان ألف درهم أجرها على هـنه والالف والزوج هو الواهب وان لم يقل عنه لم تجبر على الهبة وعليها ان تردالمهر والطلاق بائن ولاشئ عليها غير الهبة التي وهبت ولارجوع في هذه الهبة لاحد وعن مجدفى امرأة قالتان وجهاطلقني على ان أهبمهرى من ولدك فف على ابتان تهبه فالطلاق رجمي ولاشئ عليها اه (قوله أنت طالق وعليك ألف أوأنت حر وعليك ألف طلقت وعتق بجانا) يعنى قبلاأ ولاعنه دالامام وعنه هماوقع ان قبلا ولزمهماالمال والالاعملابان الواوللحال مجازا لتعنر جلهاعلى العطف للزنقطاع لان الاولى جلة انشائية والثانية خبرية وعنده الواوللعطف هنا عملا بالحقيقة ولاانقطاع لان التحقيق ان الجالة الاولى خبرية لاانشائية كذافي فتع القدير وذكر فى تحريره ان الاوجه ان الواوللاستتناف عدة أوغيره لاللعطف للانقطاع ولاشك انه مجاز لكن ترجح على مجازاتها للحال بالاصل وهو براءة الذمة وعدم الزام المال بلامعين واتفقوا على انها للحال فى ادالى ألفا وأنت حروا نزل وأنت آمن لتعدر العطف لكالانقطاع بين الجلتين لكنه من باب القلب لان الشرط الاداء والنزول واتفقو اعلى انها بمعنى الباء وهو المعاوضة فى قوله احل هذا الطعام ولك درهم لان المعاوضة فى الاجارة أصلية واتفقو اعلى تعين الاصل وهو العطف من غيراحمال غيره فى خذه واعمل به فى البزللانشائية فلانتقيد المضاربةبه ولونوى واتفقواعلى احتمال الامرين في أنتطالق وأنتمريضة أومصلية لانه لامانع من كل منهما ولامعين فيتنجز الطلاق قضاء ويتعلق ديانة ان أراده فالضابط الاعتبار بالصلاحية وعدمهافان تعين معنى الحال تقيد والافان احتمل فالمعين النية والاكانت لعطف الجلة كذافي التحرير والبديع وعلى هذا الخلاف لوقالت طلقني ولك ألف أواخلعني ولك ألف ففعل فعند دووقع ولم بجب المال وقالا يجب المال كذافى الكافى وفى الحيط لوقالت طلقني ولك ألف فقال طلقتك على الالف التي سميتها ان قبلت يقع الطلاق ويجب المال وان لم تقبل لا يقع الطلاق ولم يحب عنده لانها التمست طلاقا بغير عوض لان قوط اولك ألف لم يكن تعو يضاعلي الطلاق فقد أعرض الزوج عماالتمست حيثأ وقع طلاقابعوض فان قبلت وقع والابطل وعندهما يقع ويجب المال اه شماعيد ان الوقوع مجانام في كرالمال المختص بمسئلة الكتباب بل يكون في مسائل أخرى منهالوقالأ نتطالق على عبدي هذافاذاهو حرفقبلت طلقت مجانالعدم محة التسمية وأوجب عليهازفر قيمته فياساعلى تسمية عبدالغير وفرقنابا مكان تسليمه باجازة مالكه فى المقيس عليه وفى المقيس لايتصور تسليمه ومنهالوقالتطاقني واحدة بالف أوعلى ألف فطلقها ثلاثا ولميذكوا لالفطلقت ثلاثا مجاناعند وللخالفة وعندهماطلقت ثلاثا وعليهاالالف بازاءالواحدة لانه مجيب بالواحدة مبتدئا بالباق وان ذكر الالف لايقع شي عنده مالم تقبل المرأة واذا قبلت الكل وقع الشلاث بالالف وعندهما

أنتطالق وعليك ألف أوأنت حر وعليك ألف طلقتوعتق مجاما

(قولهأن الاوجه ان الواو للاستئناف عدة أوغيره) أى الارجع في طلقني ولك ألف أن يكون للاستئناف لقو لها ولك ألف عدة منها له والمواعيد لا تلزم أوغيره أى غير وعدبان تزيد ولك ألف في بيتك ونحوه الانقطاع بينهما الخ قال شارحه وفي بعض ها الكرة قال الكرام مافيه وصحخيار الشرط لحالاله طلقتك أمس باف

(قوله واذا أطلقا ينبغى أن يكون لها الخيارالخ) قال فى النهر وعندى فيه نظر لاقتضائه أن يقبل النقض بعدد التمام والظاهر انه لايقبله بدليل انه لا يجرى التقابل فيه بخلاف البيع وهذا كاسيأتى فى البيع من ن ثبوته عند الاطلاق مقيد بعدد البيع أماعند العقد فيفسد البيع أماعند العقد والفرق بينهما سيأتى فى والفرق بينهما سيأتى فى البيع ان شاء اللة تعالى انلم تقبل فهي طالق واحدة فقط وان قبلت طلقت ئلاثا واحدة بالف وثنتان بغيرشي كذافي الكافي (قوله وصح خيار الشرط لهالاله) لماقدمنا انهمعاوضةمن جهتها و عين من جهته ولذاصح رجوعها قبل القبول ولاتصح اضافتها وتعليقها بالشرط ولايتوقف على ماوراء المجلس وانعكست الاحكام من جانبه وهمامنعاهمن جانبهاأ يضانظرا الىجانب اليمين والحق ماقاله الامامرضي اللة تعالى عنه أظلقه فشمل الخلع والطلاق على مال ويتفرع على الأصل مسائل منها مالوقال أنتطالق على ألف على انى بالخيار ثلاثة أيام فقبلت بطل الخيار ووقع الطلاق ومنهامالوقال أنت طالق على ألف على انك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت ان ردت الطلاق في الايام الثـ لائة بطل الطلاق وان اختارت الطلاق في الايام الثلاثة وقع ووجب الالفله وعندهما الطلاق واقع فى الوجهين والمال لازم عليها والخيار باطل فى الوجهين كذافى الكافى وغييره وفى فتاوى قاضيخان من باب الاكراه لو قال لامرأته أنت طالق على ألف على انك بالخيار ثلاثةأيام فقبلت يقع الطلاق ولهما الخيارف قول أبى حنيفة اه وهومشكل والظاهر انهسبق قلم فان الطلاق لايقع قبل اسقاط الخيار اما بالرضاأ وبمضى المدة لاانه وقع ثمير تفع بالفسيخ بالخيار ولذا قالف البدائع ان أبايوسف ومحدايقولان في مسئلة الخياران الخيار اعماشر علفسخ والخلع لا بحتمل الفسخ وجوابأبى حنيفةعن هذا ان محل الخيارفي منع انعقاد العقدفي حق الحريم على أصل أصحابنا فلم يمكن العقدمنعقدافى حق الحسكم للحال بلموقوف الى وقت سقوط الخيار فينتذ يعمل على ماعرف فى البيوع اه فان قلت هـل يصنح اشتراط الخيار لهابعـدالخلع قلت لم أره صر يحاومقتضى جعله كالبيع ان يصح لأن شرط الخيار اللاحق بعد البيع كالمقارن مع ان فيه اشكالا لان الطلاق وقع حيث كان بلاشرط فكيف يرتفع بعدوقوعه وأطلق في المدة فشمل اشتراطه لهاأ كثرمن ثلاثة عنده والفرق للامام بينهو بين البيع ان اشتراطه في البيع على خلاف القياس لانهمن التمليكات فيقتصر على مورد النص وفى الخلع على وفقه لانهمن الاسقاطات والمال وان كان مقصود افيه بالنظر الى العاقد اكنه تابع فى الثبوت فى الطلاق الذى هومقصود العقد كائن النمن تابيع فى البييع و بالنظر الى المقصود يلزم ان لا يتقدر بالثلاث كذافي الكشف من آخر بحث الهزل فعلى هذا اذاقد راوقتا ومضى بطل إلخيار سواءكان ثلاثة أوأكثر ووقع الطلاق ولزم المال واذا أطلقا ينبغي أن يكون لهاالخيار في مجلسها فقط فان قامت منه بطل استنباطا عااذا أطلقافي البيع لمان له شبه البيع وذكر الشارح ان جانب العبد فى العتاق مثل جانب المرأة فى الطلاق حتى صح الستراط الخيارله دون المولى تم اعلم انهم نقاو اهذا انه لايصح تعليقهاللخلع لكونهمعاوضةمن جهتها وقدذ كرالحا كمفىالكافيانهالوقالتان طلقتني ثلاثا فلك على أنف درهم فان قبل في المجلس فله الالف وان قبل بعده فلاشئ له وعزاه اليه في فتح القدير ولم يتعقبه معانه تعليق منهاله بصريح الشرط وظاهر اطلاقهم انهلافرق بين ان يعلق القبول أوالا يجاب و فى البزاز ية خالعها وقالت ان لم أؤد البدل الى أر بعة أيام فالخلع باطل فضت المدة ولم تؤد فهذه بمنزلة شرط الخيار فى الخلع والمه على الخلاف اذا كان من جانبها اه يعنى اذامضت المدة قبل الاداء بطل الخلع وانأدت في المدة وقع كسئلة خيار العقد في البيع واستفيد منه ان الخيار لا يتقيد بالثلاث كما قدمناه صريحا وقيد بخيار الشرط لأن خيار الرؤية لايثبت في الخلع ولافى كل عقد لا يحتمل الفسخ كما ذكره العمادى فى فصوله واماخيار العيب فى بدل الخلع فثابت فى العيب الفاحش دون اليسير والفاحش مايخرجه من الجودة الى الوساطة ومن الوساطة الى الرداءة اه و في جامع الفصولين الاصل ان من له الرجوع عن خطابه قولا يبطل خطابه بقيامه ومن لارجوع له لا يبطل بقيامه ممقال والحاصلان الخلع من جانبه يبطل بقيامها لا بقيامه ومن جانبها يبطل بقيام كل منهما اه (قوله طلقتك أمس بالف

فلم تقبلي وقالت قبلت صدق بخلاف البيع ) والفرق ان الطلاق على مال بلاقبول عقد تام وهوعقد عين فلا يكون اقراره به اقرارا بقبول المرأة اماالبيع بلاقبول المشترى فليس ببيع فكان اقراره به اقرارا بقبول المشترى فدعواه بعده عدم قبوله تناقض ومراده من تصديق الزوج قبول قوله مع عينه كانص عليه العمادى في الفصول ولوقيد المسئلة بالمال كاف الهداية لكان أولى ولولاماذ كره المصنف في الكافي شرحالقوله بخلاف البيع من ان صورته مالوقال لغيره بعت منك هذا العبد بالف درهما مس فلم تقبل وقال المشترى قبلت الى آخره لشرحت قوله بخلاف البيع عالوقال بعتك طلاقك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت فقدنص فى فتح القديران القبول لهالمناسبته للطلاق وفيه ولوقال لعبده أعتقتك أمس على ألم فلم تقبل وبعتك أمس نفسك منك بالف فلم تقبل على قياس قول الزوج لها اه وفى التتارخانية لوأقاما بينة أخذ ببينة المرأة اه وفى البزازية ادعى الخلع على مال والمرأة تذكر يقع الطلاق باقراره والدعوى فى المال على حاله أوعكسه لا يقع كيفما كان ادعت المهرأ وتفقة العدة لانه طلقها وادعى الخلع وليس لحابينة فغي حق المهرالقول لها وفي النفقة قوله اه وينبغي حله على مااذا كان مدعيان نفقة العدة من جلة بدل الخلع وعلى تقديره فالفرق ان المهركان ثابتا عليه قبله فدعواه سقوطه غيرمقبول وأما نفقة العدة فليست واجبة قبله وهي تدعى استحقاقها بالطلاق وهو ينكر فكان القول له وهو مشكل فأنهما اتفقاعلى سبب استحقاقها لان الخلع والطلاق يوجبان نفقة العددة فكيف تسقط وفي جامع الفصولين اختلفافى كية الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث قيل القول له وقيل لواختلفا بعد التزوج فقالت لم يجز التزوج لانه وقع بعد الخلع الثالث وأنكره فالقول له ولواختلفا في العدة و بعد مضيها فقال هي عدة الخلع الثانى وقالت هي عدة الخلع الثالث فالقول لها فلا يحل النكاح اه وفى القنية لو أقامت بينة ان زوجهاالجنون خالعهافى صحته وأقام وليهأوهو بعدالافاقة بينةانه خالعهافى جنونه فبينةالمرأةأولى اه وفى كافى الحاكم قال لهاقد طلقتك واحدة بالف فقبلت فقالت انماساً لتك ثلاثا بالف فطلقتني واحدة فلك ثلثها فالقول للرأةمع عينها فان أقاما البينة فالبينة بينة الزوج وكذالوا ختلفافي مقدار الجعل بعد الاتفاق على الخلع أوقال اختلعت بغيرشئ فالقول قولها والبينة بينة الزؤج أمااذا اتفقاانها سألته ان يطلقها ثلاثابالف وقالت طلقتني واحدة وقال هو ثلاثافالقول قوله ان كانافي المجلس ألاترى الهلوقال الم أنتطالق أنتطالق أنتطالق فى مجلس سؤالها الثلاث بالف كان له الالف فغاية هـ ندا ان يكون موقعا الباقى فى الجلس فيكون مثله وان كان غير ذلك الجلس لزمها الثلاث وان كانت فى العدة فن المنفق عليه ولايكون للزوج الاثلث الالف وانقالت سألتك ان تطلقني ثلاثاعلى ألف فطلقتني واحدة فلاشئ لك يعنى على قول أبي حنيفة وقال هو بل سألتني واحدة على ألف فطلقت كها فالقول قولها على قول أبي حنيفة وان قالت سألتك ثلاثا بالف فطلقتني في ذلك الجلس واحدة والباقي في غيره وقال بل الثلاث فيه فالقول لهاوان قالت سألتك ان تطلقني أناوضرتي على ألف فطلقتني وحدى وقال طلقتها معك وقد افترقا من ذلك المجلس فالقول لها وعليها حصتهامن الالف والاخرى طالق باقراره وكذا اذاقالت فلم تطلقني ولافى ذلك المجاس وفى مسئلة خلع المنتين بسؤال واحد تنبيه وهوانه اذاخلع امرأ تيه على ألف كانت منقسمة على قدرما تزوجهما عليه من المهرحتى لوسألتاه طلاقهما على ألف أوبالف فطاق احداهم الزم المطلقة حصتهامن الالف على قدرما تزوجها عليه فان طاق الاخرى فى ذلك المجلس أيضا لزمها حصتها لان الالف تنقسم عليهما بالسوية ولوطلقهما بعدماافترقوا فلائئ لهواذا ادعت المرأة الخلع والزوج ينكره فأقامت بينة فشهدأ حدهما بالالف والآخر بالف وخسمائة أواختلفافي جنس الجعل فالشهادة باطلة وان كان الزوج هوالمدعى للخلع والمرأة تنكر فشهدأ حدد شاهديه بالف والآخر بألف وخسمائة

فلم تقبلى فقالت قبلت صدق بخلاف البيع

الخ) قال الرملي النسخة التي شرح عليها الزيلمي النسخة والعيني ومنلا مسكين مقيدة بلال فان عبارتهم طلقتك أمس بالف اه قلت وكذلك عبارة النهر قدوله وهو مشكل الخ) أصل الاستشكال اصاحب بامع الفصولين (قدوله بالسوية) كذافي النسخ والذي في الفتح لاان بالالف تنقسم عليهما والذي في الفتح لاان بالالف بعد لاوهي الصواب

(قوله وقد صرح بوقوع الطلاق الخ) أقول صرح به الحاكم الشهيد أيضا و بانه بائن حيث قال في الكافي واذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة الأأن ينوى الزوج ثلاثا فت كون ثلاثا وان نوى ثنتين كانت واحدة بائنة وكذلك كل طلاق بجعل فهو بائن فان قال الزوج لم أعن بالخلع طلاقا وقد أخذ عليه جعلا لم يصدق في الحسم والمبارأة بمنزلة الخلع في جميع ذلك (قوله وقد صرح قاضيخان الخ) وذلك حيث قال رجل قال لزوجته خالعتك فقبلت يقع الطلاق و يبرأ الزوج عن المهر الذي له اعليه فان لم يدكن له اعليه مهركان عليها ردماساق اليهامن الصداق كذاذ كرالحا كم الشهيد في الاقرار من المختصر والشيخ الامام المعروف بخواهر زاده و به أخد الشيخ الامام أبو بكر مجد بن الفضل وهذا يؤيد ماذ كرناعن أبي يوسف ان الخلع لا يدكون الابعوض اه و في كلامه اشارة الى الخلاف في المسئلة وفيماثلاث روايات احداها لا يبرأ عن المهرفة أخذه ان لم يمكن مقبوضا قال في البدائع وهذا ظاهر جو اب ظاهر الرواية الثانية يبرأ كل منهما عن المهر لا غير فلا يعرف الثالمة براءة به أحدهما الآخروه والصحيح على قول أبى حنيفة قبل الدخول أو بعده (٨٧) مقبوضا أوغير مقبوض الثالثة براءة

كل منهاعن المهروعن دين آخوك الفشرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة كذافى الشرنبلالية وقال الزيلى فان لم يسميا

ويسقط الخلع والمبارأة كل حق الحك واحدعلى الآخر عمايتعلق بالنكاح حق لوخالعها أو بارأها عمال معاوم كان للزوج ماسمت له ولم يبق لاحدهما قبل صاحبه دعوى في المهرمقبوضا كان أوغير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده

شيأبرئ كل واحدمنهما عن حق الآخر عمالزمه بالنكاح فى الصحيح سواء كان قبل الدخول أو بعده وكان المهرمقبوضا أوغير مقبوض حتى لا يجب علمها والزوج يدعى ألفاو خسمائة جازت شهادتهما على الالف وان ادعى ألف لم تجزشها دتهما ولزمه الطلاق باقراره كذافى فتح القديروفيه لواختلفافى مقدار العوض فالقول لهاعند ناوعند الشافعي يتحالفان اه وفى البزازية دفعت بدل الخلع وزعم الزوج آنه قبضه بجهة أخرى أفنى الامام ظهير الدين ان القول لهوقيل الهالأنهاالمملكة (قوله ويسقط الخلع والمبارأة كل حق الكل واحد على الآخر بما يتعلق بالنكاح حتى لوخالعهاأ وبارأها بمال معاوم كان للزوج ماسمتله ولميبق لاحدهماقبل صاحبه دعوى في المهر مقبوضا كانأوغيرمقبوض قبلالدخول بهاأو بعده) لأن الخلع كالبراءة يقتضي البراءةمن الجانبين لأنه ينبئ عن الخلع وهو الفصـل ولا يتحقق ذلك الااذالم يبق لـكل واحـدمنهما قبل صاحبه حق والاتحققت المنازعة بعده والمبارأة بالهمزة وتركها خطأوهي ان يقول الزوج برئت من نكاحك بكذاك نافي شرح الوقابة ولايخف وقوع الطلاق البائن فى هذه الصورة وقدصور هافى فتر القدير بأن يقول بارأ تكعلى ألف وتقبل ولم يذكروقوع الطلاقبه وقدصرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ فى الخلاصة والبزازية لكن قال فيهانية الطلاق فى الخلع والمبارأة شرط الصحة الاان المشايخ لم يشترطوه فى الخلع لغلبة الاستعمال ولان الغالب كون الخلع بعدمذا كرة الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لاحاجة الى النية وان كان من الكنايات وان لم يمكن كذلك فبقيت مشروطة فى المبارأة وسائر البكنايات على الاصل اه وشمل أوّل كلامهستة عشروجهالأنهلا يخلواماان لايسمياشيأأ وسمياالمهرأو بعضمأومالا آخر وكل وجهعلي وجهين اماان يكون المهرمقبوضاأ ولاوكل على وجهين اماان يكون قبل الدخول أو بعده فان لم يسميا شيأبرئ كلمنهما كماصححه فى الخلاصة والبزازية وعبارة الخلاصة لوخالعها ولميذكر العوض عليها فهوعلى وجوه الاولان يسكت عنهذ كرشمس الائمة السرخسي في نسيخته انه يبرأ كل واحدمنهما عن دعوى صاحبه وذ كرالامام خواهرزاده ان هذا احدى الروايتين عن أبى حنيفة وهوالصحيح وان لم يكن على الزوج مهر فعليها و دماساق اليها من المهر لان المال مذكور عرفابذ كرالخلع وفى رواية عن أبى حنيفة وهو قوطما انه لا يبرأ أحدهما عن صاحبه اه وهكذاذ كرفى البزازية وظاهر عبارتهما أولاأن المهراذا كان مقبوضا فلارجو عله عليها وصريح كلامهما ثانيا الرجوع وقدصر حقاضيخان

ردماقبضت لو كان قبل الدخول وروى عنه انه لا يبرأ عنه وروى عنه انه يبرأ عن دين آخراً يضا اه وقوله لو كان قبل الدخول أى و بعده بالاولى لان الطلاق قبل الدخول مو جب لردنصف المهر فاذالم يلزمها ردشئ منه هناففها بعد الدخول بالاولى وقال فى فتح القدير أو الثالثة يبرأ كل منه ماعن المهر لا غير فلا يطالب به أحده الآخروهو الصحيح على قول أتى حنيفة سواء كان قبل الدخول أو بعده مقبوضا كان أولاحتى لا ترجع عليه بشئ ان لم يكن مقبوضا ولا يرجع الزوج عليها ان كان مقبوضا كله والخلع قبل الدخول وهذا لان المال من كورع وفا بالخلاع منه اه وفى غرر الاذكار شرح درو المال من كورع وفا بالمنافرة كل منهما من الآخر قبضت المهرأ م لا دخل بها أم لا اه وفى متن الختار والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق الملك واحدمن الزوجين على الآخرة عاديما المدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشئ ولولم تقبض شيأ لا ترجع عليه بشئ ولو خلعها على مال آخر فالصحيح انه يسقط عليه بشئ ولو خلعها على مال آخر فالصحيح انه يسقط عليه بشئ ولو خلعها على مال آخر فالصحيح انه يسقط عليه بشئ ولو خلعها على مال آخر فالصحيح انه يسقط عليه بشئ ولو خلعها على مال آخر فالمها وسقط الصداق ثم قال فى شرحه الاختيار ولو اختلعا ولم يذكر المهر ولا بدلا آخر فالصحيح انه يسقط عليه بشئ ولو خلعها على مال آخر فرمها وسقط الصداق ثم قال فى شرحه الاختيار ولو اختلعا ولم يذكر المهر ولا بدلا آخر فالصحيح انه يسقط عليه بشئ ولو خلعها على مال آخر فرمها وسقط الصداق ثم قال فى شرحه الاختيار ولو اختلعا ولم يذكر المهر ولا بدلا آخر في المهرولا بدلا آخر في المهرولا بدلا المهرولا بدلا آخر في المهرولا بدلا المورولة بدلا المهرولا بدلا آخر في المهرولا بدلا آخر في المهرولا بدلا والمورولة بدلا المهرولا بدلا المورولة و المهرولة بدلا المورولة بدلولة بدلا المورولة بدلولة بدلولة بدلا المورولة بدلولة بدلول

فى فتاويه فى هـنه الصورة بأنها تردماساق اليها من المهر فينتذ لم يبرأ كل منهما عن صاحب وقد ظهرلى أن محل البراءة لكل منهمامااذاخالعهابعدمادفع لهامجل المهر وقد بقي مؤجله فانه يبرأعن مؤجله وتبرأهي عن منجله ولذاقال في المحيط وهو الصحيح انه يسقط من المهرما قبضت المرأة فهو لهما وما كانباقيافىذمةالزوج يسقط اه وفىالبزاز يةقال لمآخلعتك فقالت قبلت لايسقط شئمن المهر ويقع الطلاق البائن بقوله اذانوي ولادخل لقبولها حتى اذانوي الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وانقال لمأرد الطلاق لايقع ويصدق قضاء وديانة بخلاف قوله خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق والبراءة اه وحاصله ان الفرق بين خلعتك وخالعتك من وجهين الاوّل ان خلعتك لايتوقف على القبول بخلاف خالعتك الثانى لا يبرأ فى الاوّل و يبرأ فى الثانى فلذا قال فى الكتاب حتى لوخالعها بصيغة المفاعلة الثانى ان يصرح بنني العوض فيه كمالوقال لحااخلي نفسك مني بغيرشي ففعلت وقبل الزوج صح بغيرشي لأنه صريح في عدم المال ووقو ع البائن كذافي البزازية يعني فلا يبرأ كل منهماعن حق صاحبه كالايخفي الثالث ان يقع ببدل على الزوج قال في البزازية قال الامام في الاسرار يجوز الخلع ولايجوز بدل المال وقال بعضهم بجوزوالختار الجوازوطريقه أن يحمل على الاستثناء من المهر لان الخلع يوجب براءتهمن المهرفكائه قال الاقدرامن المهرفانه لايسقط عنى فانلم يكن عليه مهر يجعل كأن ذلك القدر استثنى عن نفقة العدة فان زادعلى نفقة العدة يجعل كأنه زادعلى مهرها ذلك القدرقبل الخلع ثم خالع تصحيحالل خلع بقدرالامكان اه وبه علمحكم مااذا خالعها واشترطت عليه ان يدفع لها بعض المهرفانه صحيح الرابعان يقع بشرط ان يكون المهرلولدهاأ ولاجنى قال ف البزازية خالعها على ان يجعل صداقهالولدهاأ ولاجني جاز والمهر للزوج لالغيره اه وان سميا المهرفان كان مقبوضارجم بجميعه والاسقط عنه كالمطلقافي الاحوال كالهاوفى البزازية خلع زوجته على ان تردعليه جيع ماقبضت منه وكانت وهبته أو باعته من انسان ولم ترد ذلك عليه وجع عليها بقيمة ذلك ان عروضا و بالمثل في المكيلات والموزونات كأنه استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة اه وفيها غالعها بغير خسران يلحق الزوج فاذا أبرأ نه عن مهرها يقع الطلاق والالالان ارتفاع الخسران يكون بسلامة المهرله اه وان سميابعض المهركالعشر مثلافان كان مقبوضارجع بالمسمى فقط انكان بعدالدخول وسلم لهاالباقي وبنصفه فقط انكان قبله وان لم يكن مقبو ضاسقط الكل مطلقاالمسمى بحكم الشرط والباقى بحكم لفظ الخلع وان سميامالا آخرغيرالمهرفله المسمى وبرئ كلمنهما مطلقافىالاحوال كاها وبماقررناه ظهران قولهم الخلع يسقطكل الحقوق ليسفى جيع الصورو يستثني منهما اذاخالعهاعلي مهرهاأ وبعضه وكان مقبوضافانها ترده ولاتبرأ ومقتضى اطلاقهم البراءة الاان يقال ان مرادهم البراءة عن سائر الحقوق ماعدابدل الخلع والمهر بدل الخلع فلا تبرأ عنه كمالو كان مالا آخرو بماقررناه ظهران الوجوه أربعة وعشرون لأنه اماان يسكتاعن البدل أوينفئ ويشترط على الزوج أوعليهاأ ومهرهاأ وبعضه وكلعلى وجهين اماان يكون مقبوضاأ ولاوكل على وجهين اماأن يكون قبل الدخول أوبعده هذاان كان المسمى معاوماموجودامتقوماأ ومجهولاجهالة مستدركة كثوب هروى أومروى وان فشت الجهالة كطلق ثوب أوتمكن الخطر بأن خلعهاعلى ما يمرنخها العام أوعلى مافى البيت وايس فيه شئ بطلت التسمية وردتماقبضت من المهركذاف البزازية وقدمناه نماعلمانه بق هناصورة وهي مافى البزازية اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على ان الزوج يردعليها عشرين درهماصح ولزم الزوج عشرون

وخلع قبل الدخول اه أقولو به علم ان المذكور في الفتاوي رواية رابعة والصحيح مانقلناه عن هذه الشروح والمتونمن براءة كلمنهمامطلقابلا رجوع لاحدعلي الآخر بشئ من المهرخ الافالما اس\_تظهره المؤلف والله تعالىأعــلم (قــوله وفى البزازية قال لها خلعتك الخ) قال فى النهر ينبغى الله لوقال المار تامن نكاحك يقع الطلاق ولايسقط بهشئ اه ومااعترضه بعضهم من مخالفت ملامىءن شرح الوقاية فهوساقط لانعبارة الوقاية مصرحة بالعوض حبث قال بكذا يخسلاف عبارة النهر (قـوله يقع الطلاق والبراءة اه ) قال فى الشرنبلالية وباقى عبارة البزازية انعليهمهروانلم يكن عليه مهر يجبرد ماساق اليها من المهرلان المال مذكورعرفا (قوله الاولان خلعتك لايتوقف على القبول) أى اذالم يكن عقابلة مال والا توقف كاقدمه عندقوله والواقع به و بالطلاق على مال طلاق بائن (قوله يجعل كأن ذلك القدر استثنى من نفقة العدة)أى اذا كان غالمها

على نفقة العدة يجعل ماشرطه على نفسه طالستثناء من النفقة فتسقط النفقة عنه الاهذا القدر منها امااذالم ينص دليله في الخلع على نفقة العدة كاسياً تى عن البزازية أيضاف آخرال صفحة الثانية

كالخلع والصحيح من الروايتين عند الامام كقولهما اه قلت الذي فى قاضيخان موافق لما فى البحر فاله قال فان طلقها بمال أوبمهرها فعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع عندهما وعينأبي حنيفة فيه روايتان في رواية الجواب فيه ماذكرنا فى الخلع عنده وفى رواية الجوابفيه ماقلنا لأبي يوسف ومجدوهو الصحيح اه ومعناه ان الخلع عند الامام مسقط لكل حق وعندهم المسقط الماسمي فقط کم صرح به فی الملتق وغيره وحينثان فالطلاق عال حكمه عندها حكما لخلع عندها أىانه لايسقط الاالمسمى دون المهر وعنده حكمه حكم الخلع عنده في رواية أي أنه مسقط الكلحق وفي رواية كقولهما أي انه لايسقط الا المسمى وهوااصحيح (قوله ولو خالعته على نفقة ولده الخ) قال في الحاوى الزاهدي ولو اختلعت نفسها من زوجها بمهرها ونفقة ولدهاعشر سنين وهي معسرة لاتقدرعلي نفقة ولدها فلها ان تطالب الزوج بنفقة الولد لان

دليله ماذكر فى الاصل خالعت على دار على ان الزوج يردعليها ألفالا شفعة فيه وفيه دليل على ان إيجاب بدل الخلع عليه يصح وفى صلح القدوري ادعت عليه نكاحاوصالحهاعلى مال بذله لهالم يجزوني بعض النسخ جازوالرواية الاولى تخالف المتقدم والتوفيق انها اذاخالعت على بدل بجوز ايجاب البدل على الزوج أيضاو يكون مقابلا ببدل الخلع وكذا اذالم يذكرنفقة العدة فى الخلع ويكون تقديرا لنفقة العدة امااذاخالعت على نفقة العدة ولم تذكرعوضا آخر ينبني ان لايجب بدل الخلع على الزوج وقدذكرنا مافيه من الوجه اه قيدبالخلع والمبارأة لان الطلاق على مال لايسقط شيأتما يتعلق بالنكاح في ظاهر الرواية وصححه الشارحون وقاضيخان وفى البزازية والولوالجية وعليمه الفتوى يعد انحكي ان فيه روايتينعن الاماموان عندهماهوكالخلع وفي موضع منهاطلقهاعلى ألف قبل الدخول ولهاعليه ثلاثة آلاف تسقط ألف وخسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقى عليه ألف وخسمائة وتقاصا بالف ولاترجع عليه بخمسماتة عندالبلخي وترجع عندغيره وعليمه الفتوى بناء على ان صريح الطلاق بقدرمن المال هل يوجب البراءة من المهرعند الامام أم لافالبلخي يوجبه وغيره لا اه تماعم أن الاولى فى التعبير ان يقال ان الطلاق على مال لا يسقط المهر فقد صرح فى شرح الوقاية والخلاصة والبزازية والجوهرة بأن النفقة المقضى بهاتسقط بالطلاق واطلقوه فشمل الطلاق عال وغيره وسنتكام عليمان شاء اللة تعالى فى كتاب النفقات وأما الخلع بلفظ البيع والشراء فقال قاضيخان فى فتاواه انهلايوجب البراءةعن المهر الابذ كره اتفاقاوهو الصحيح وصحح فى الفتاوى الصغرى انه يوجب البراءة كالخلع واختاره العمادى في الفصول وأطلق في الحق فشمل المهر والنفقة المفروضة والماضية والكسوة كذلك وأما المتعة فقال فىالبزازية خالعهاقب لالدخول وكان لميسم مهراتسقط المتعة بلاذكر اه وأمانفقة العدة فلرتدخل تحت العموم ولانهالم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به وانما تسقط بالتنصيص قال البزازي اختلعت عهرها ونفقة عدتهاصح وان لم تجب النفقة بعد وهي مجهولة لدخو لحما تبعا كبيع الشرب تبعا للارض وانكان مجهولا وفى شرح الطحاوى غالعها على نفقة العدة صحولا تجب النفقة بخلاف مالوأ برأت الزوج عن النفقة فى المستقبل لايصح وفى الظهيرية ان أبرأته عن نفقة العدة بعدالخلع لايصح وكذا بعدالطلاق وقيل يصحوهوا لاشبه اه مافى البزازية وفيهافى موضع آخراختلفت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء على الرجال قبل الخلع و بعده ولم يذكر الصداق ونفقة العدة تثبت البراءة عنهما لان المهرثابت قبل الخلع وبعده تثبت نفقتها اه وفي الخانية من العدة رجلطلق امرأته عمصالحتهمن نفقة العدة على شيءان كانت عدتها بالاشهر جاز الصلحلان زمان العدة معلوم وان كانت عدتها بالحيض لا يجوز لان المدة غير معلومة اه وأما السكني فلم يصح اسقاطها بحاللا انسكناها في غير بيت الطلاق معصية الاان أبرأته عن مؤنة السكني بان كانت ساكنة في بيت نفسها أوتعطى الاجرة من مالها فيصح التزامها ذلك كذافي فتح القدير وأما اذا شرطا البراءة من نفقة الولد وهي مؤنة الرضاع ان وقتا لذلك وقتا كسينة مثلاصح ولزم والا لايصح وفى المنتقى ان كان الولد رضيع اصح وان لم يبين المدة وترضعه حولين اه بخلاف الفطيم كذافي فتح القدير واقتصر في البزازية على مافى المنتقى فان تركته على الزوج وهربت فالزوج ان ياخلقيمة النفقة منها ولحاان تطالبه بكسوة الصي الااذا اختلعت على نفقته وكسوته فليس لحاان تطالبه وان كانت الكسوة مجهولة سواء كان الولدرضيعا أوفطها ولوخالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة فطالبته بنفقته يجبر عليها وعليه الاعتاد لاعلى ماأفتي به بعضهم من سقوط النفقة كذافي فتح القدير

بدل الجلم دين عليها فلاتسقط نفقة الولد عنه قال وعليه الاعتباد لاعلى ما أجاب به سائر المفتين اله تسقط اله الذا كان اله عليها دين آخر وهي لا تقدر على قضائه لا تسقط نفقة الولد عنه قال وعليه الاعتباد لاعلى ما أجاب به سائر المفتين اله تسقط اله

وهوالمذكور فالقنية وانمات الولد قبل عمام الوقت كان للزوج الرجو عمليها بحصة الاجرالي عمام المدة والحيلة في براءتها ان يقول الزوج خالعتك على انى برىء من نفقة الولد الى سنتين فان مات الولد قبلها فلارجوع لى عليك كذافي الخانية بخلاف مالواستأجر الظئر للارضاع سنة بكذا على انه ان مات قبلها فالاجركاه لهافالاجارة فاسدة كذافي اجارات الخلاصة ومقتضي مسئلة موت الولد قبل المدة ان نفقة العدة لوجعلت بدلا في الخلع عمل تسكن في منزل الطلاق حتى صارت ناشزة وسقطت نفقتها ان يرجع الزوج عليها بالنفقة وانه اذاشرط انها اذالم تسكن فلارجوع ان يصح الشرط كالايخني فان قلت اذاخالعهاعلى نفقة العدة ثم تزوجها بعد خسة أيام مثلافهل يرجع عليها ببقية النفقة قلت نعملاني القنية اختلعت نفسها بالمهرونفقة العدة ونفقة ولده سنة ثممات الولد بعد خسية أيام وتزوجها يرجع بنفقة بقية العدة وبقية نفقة ولده سنة اه وهو دليل لماذكرناه في مسئلة النشوز ثماعلم ان موتها وعدم وجود ولدفى بطنها كموته فيأثناء المدة من كونها تردقيمة الرضاع كمافي المحيط ولواختلعت على ان تمسكه الى وقت الباوغ صعرفي الانثى لا الغلام واذا تزوجت فللزوج ان يأخذ الولدولا يتركه عندها وان اتفقاعلى ذلك لان هـ نداحق الولد وينظر الى مثل امساك الولد في تلك المدة فيرجع به عليها كذا في فتح القدير ومقتضاه انهالوقصرت فى الانفاق عليه انيرجع عليها بقيمة النفقة وينفق هو عليه نظراله وفي الولوالجية من كتاب الصلح صالحهاعلى ان يطلقها على ان ترضع ولده سنتين على ان زادها نو با بعينه وقبضته فاستهلكته وأرضعت الصيسنة ثممات فان الزوج يرجع عليها اذا كانت قيمة الثوب والمهرسواء بنصف قيمة الثوب وبربع قيمة الرضاع ولوزادتمع ذلك شاة قيمتها مثل قيمة الرضاع رجع عليهابر بعالثوب وبربع قيمة الرضاع وسلمتله الشاة وتوضيحه فيها وقدأطال فى بيانه فليراجع قيد بقوله عمايتعلق بالنكاح لانهما لايوجبان البراءة من دين آخرسوى النكاح على الصحيح لانه وان كان مطلقا فقد قيد ناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض وادعى في الجوهرة الاجماع عليه وليس بصحيح فقدر ويءن الامام البراءةعن سائر الديون كافي فتح القدير فان قلت لواختلعت على ان لادعوى الكل على صاحبه هل يشمل ما ليس من حقوق النكاح قلت مقتضى الابراء العام ذلك لكن المنقول فى البزازية اختلعت على ان لادعوى لكل على صاحبه ثم ادعى ان له عندها كذامن القطن يصحلان البراءة تختص بحقوق النكاح اه وكانه لماوقع فيضمن الخلع تخصص عاهومن حقوق النكاح وأرادبالنكاحماارتفع بهذا الخلع لانه اذاتزوج امرأةعلى مهرمسمى ثم طلقهابائنة بعدالدخول مْ تزوجها ثانيا بهرآخر مماختاء منه على مهرهابرئ الزوج عن المهرالذي يكون في النكاح الثانى دون الاول كذافى الخانية وانمانص على المهر ليعلم سقوط باقى الحقوق بالاولى وأطلق النكاح فانصرف الى الصحيح فالخلع في الفاسد غير مسقط لمهر المدل كما في البزازية وقيد بقوله خالعها المفيد الكونه خاطبها لانه لوخالعهامع أجنبي بمال فانه لايسقط المهر لانه لاولاية للاجنبي في اسقاط حقها وهوخلع الفضولي وسنتكام عليه مع خلع الوكيل والرسول ان شاء اللة تعالى (قوله وان خلع صغيرة بما لها المجزعليها) أى لا يلزمها المال لانه لا نظر لهافيه لعدم تقوم البضع حالة الخروج وانمافسرناعدم الجوازفى كالرمه بعدم لزوم الماللان الصحيح وقوع الطلاق كما في الهداية لانه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط هف اذاقب الأب فان قبلت وهي عاقلة تعقل ان النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال وذكر صاحب المنظومة ان خلع الصغيرة بمال مع الزوج ان كان بلفظ الخلع يقع البائن وان كان بافظ الطلاق يقع الرجمي وفي جامع الفصواين لوطاق الصبية بمال يقعرجعيا وفى الأمة يصير بائنا اذ الطلاق بمال يصح فى الأمة لكنه

وانخلع صغيرة بمالهمالم

(قوله ثم اعلم انموتها أوعدم وجودولد الخ) أوعدم وجودولد الخ) أى فيما اذا اختلعت من المهر بما لها عليه من المهر و برضاع ولده الذي هي حامل به اذا ولدته الى سنتين كما في الفتح

ولو بألف على أنه ضامن طلقت والالم عليه

(قوله ثم یحیل الزوج) برفع الزوج فاعلی یحیل وقوله لمن له مفعول یحیل واللام زائدة (قوله وحیلة أخرى ان یحیل الزوج) بنصب الزوج مفعول یحیل وفاعله ضمیر مستقرعالد لل الاجنبی وقوله والاب یملك قبول الحوالة می تبط باخیله الاولی مؤجل وفى الصبية يقع بلامال اه وفى جوامع الفقه طلقها بمهرها وهي صغيرة عاقلة فقبلت وقعت طلقة ولايبرأ وان قبل أبوهاأ وأجنبي روى هشام عن مجدانه يقع وروى الهندواني عن مجدانه لا يقع فلو باغت وأجازت جاز كذافي فتح القدير وذكر الشارح لوشرط الزوج البدل عليها توقف على قبوطا ان كانت أهلافان قبلت وقع اتفاقا ولايلزم المال وان قبل الابعنهاصح فى رواية لانه نفع محض لانها تتخلص بلامال ولايصح فىأخرى لان قبوهما بمعنى شرط اليمين وهولا يحتمل النيابة وهذاهو الاصح اه أطلقفىمالهافشـمل مهرهاالذى علىالزوج ولذاقالفىالبزازية والخلع علىمهرها ومالآخوسواء فالصحيح اه وقيدبالصغيرةليفيدانهلوخلع كبيرته بلااذنهافانهلا يلزمهاالمال بالاولى لانه كالاجنى فحقهاوفىالبزاز يةالكبيرةاذاخلعهاأ بوهاأوأجني باذنهاجاز والمالعليهاوان بلااذنهالم يجزوترجع بالصداق على الزوج والزوج على الاب ان ضمن الاب وان لم يضمن فالخلع يتوقف على قبو لهاان قبات تمالخلعفى حق المبال وهذا دليل على ان الطلاق واقع وقيه للايقع الطلاق ههنا الاباجازتها اه وقيد بالابلانه لوجرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمهافان أضافت الام البدل الى مال نفسهاأ وضمنت تم الخلع كالاجنبي وانلم تضف ولم تضمن لاروايةفيه والصحيح انهلايقع الطلاق يخلاف الاب وانكان العاقد أجنبيا ولميضمن البدلان كانت الصغيرة تعقل العقدوالزوج والصداق انهماهو يتوقف على اجازتها وقيل لايتوقف ومذهب مالك ان الاب اذاعلم ان الخلع خيرها بان كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فان قضى به قاض نفذ قضاؤه كذافى البزازية وفيها واذا أرادأن يصح خلع الصغيرة على وجهيسقط المهروالمتعةعن زوجهايخالعأجنيمع زوجهاعلىمالقدرالمهر والمتعةفيجبالبدل على الاجنبي لازوج تم يحيل الزوج عاعليه من الصداق والمتعة لمن له ولاية قبض صداقها على ذلك الاجنى فيبرأ الزوج عن المهر ويكون فى ذمة ذلك الرجـل اه وفيهامن موضع آخر وحيلة أخرى ان يحيل الزوج بالصداق على الاب فيبرأ الزوج منه وينتقل الى ذمة الاب والاب علك قبول الحوالة اذا كان الحتال عليه أملاً من الحيل والغالب كون الاب أملاء من الزوج وكذا لو كان الحتال عليه مثل المحيل في الملاءةذكره في الجامع الصفير وذكر اسحق الولوالجي انه لايماك قبولها لومثله فى الملاءة ولو كان الخالع وليا غير الاب جعله القاضى وصياحتى علك قبولها وذكر الحاكم حيلة أخرى وهوان يقرالاب بقبض صداقها ونفقة عدتها ثم يطلقها الزوج بائنا وهلذاخاص بالاساصحة اقراره بالقبض بخلاف سائرالاولياءو يبرأالزوج فىالظاهرلاقرارالابلافياقرارغيره ويكتباقرارالاب بقبض حقهاوطلاق الزوج بائنا اه وتعقبه في جامع الفصو لين بان الاب اذا كان كاذبا في الاقرار لم يبرأ الزوج عنداللة و يحرم عليه فلم تكن هذه الحيلة شرعية ولذاقال في الظاهر اه وفيها أيضاو كات الصغيرة بالخلع ففعل الوكيل في رواية يصح و يتم الخلع وله البدل وفي رواية لا الا اذاضمن الوكيل البدل وان لم يضمن الوكيل البدل لايقع الطلاق قال لهاوهي صغيرة ان غبت عنك فامرك بيدك فطلق نفسك مني متى شئت بعدان تبرئي ذمتي من المهر فوجد الشرط فطلقت نفسها بعدما أبرأ ته لايسقط المهر لعدم صحة ابراء الصغيرة ويقع الرجعي لانه كالقائل هاعند وجو دالشرط أنت طالق على كذا وحكمه ماذكرنا اه وقيدبالانثى لأنه لوخلع ابنه الصغير لايصح ولايتوقف خلع الصغير على اجازة الولى اه وحاصله انه فى الصغيرة لا يلزم المال مع وقوع الطلاق وفى الصغير لاوقوع أصلا (قوله ولو بالف على انهضامن طلقت والالف عليه ) أى على الاب الملتزم لان اشتراط بدل الخلع على الاجنى صحيح فعلى الاب أولى

ولا يسقط مهر هالانه لم يدخل تحت ولاية الاب فاذا بلغت تأخذ نصف الصداق أن كان قبل الدخول وكله ان كان بعده من الزوج و يرجع هو على الزوج ولوكان

المهرعيناأ خذته من الزوج كله ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله ويرجع الزوج على الاب الضامن بقيمته كذانى فتح القدير وايس بصحيح لان هذا حكم مااذا غالعها على صداقها على انه ضامن له فينند اذارجعت بهعلى الزوج رجع الزوج بهعلى الابلخمانه والكلام هنااع اهو فما اذاخالعهاعلى الالفعلى انهضامن لهاوحكمه لزوم الالف عليه للزوج واذارجعت على الزوج عهرها فلارجوع له على أبهالانه لميضمن له الصداق مع ان في جامع الفصولين في مسئلة ما اذاخالعها بوها على مهرها وضمنه انها ترجع على الابلاعلى الزوج هذالوضمن مهرهاللزوج والافلاشك ان المهر لايسقط بهذا الخلع لصغرها اه والظاهرانها مخبرة انشاءت رجعت على زوجهاأوأ بيها وفى البزاز يةخالعهاأ بوها أوأجني على صدافها انضمن الخالع تمووقه كائنامن كان العاقد وبعد الباوغ آخذت الزوج بنصفه لوقب لالدخول وبكله لوبعده وقال شمس الأعمة ترجع به على الأب لا على الزوج واذالم يضمن الأب لاشك ان الصداق لا يسقط وهل تقع البينونةان قبلت الصغيرة وهيأهل للقبول وقع اتفاقا وان لم تقبل ان كان الخالع أجنبيا ولم يضمن لايقع اتفاقاوتكاموا انههل يتوقف على اجازتهااذا بلغت قيل لايتوقف وان كأن العاقدأبا ولم يضمن للزوج قال بكراختلفت المشايخ فى الوقوع وقال الامام الحاواني فيهروايتان وفى حيل الاصل انه لايقع مالم يضمن الأب الدرك له وفى كشف الغوامض ان الطلاق يقع بقبول الأب على قول مجد بن سلمة وان لم يضمن البدل أى الصداق ولا يجب البدل على الاب ولا عليها وعنده ان الخلع واقع بقبول الاب والبدل عليه وان لم يضمن وفي طلاق الاصل في خلع الاب على صداقها قب للدخول بهاان الخلع جائز ولهانصف الصداق ويضمن الابلازوج نصف الصداق قالوا كيف صح الخلع على صداقها وهوملكها ولاولاية لهفى ابطال ملكها وكيف يصح ضمان الصداق للزوج وهوعليه ولأى معنى يضمن الأب نصف الصداق للزوج وقدضمن الزوج ذلك لهاأجابواعن ذلك بأن الخلع لماأضيف الىمهر هاوذلك ملكها كان مضافا الى ما لها والاضافة الى مال الغير بأن خالع على عبد انسان يصح كاضافة الشراء الى مال غيره فاساصح اضافة الشراء فلان يصح الخلع وهوأقرب الى الجوازأ ولى اكن فى باب الشراء يجب تسليم البدل على العاقد وفي الخلع لا يجب الابضمان لرجوع الحقوق الى من يقع له العقد غيرانه اذا ضمن رجع اليهالحقوق بالضمان فاذاخلع وضمن صحوضمن البدل ووقع الطلاق بقبوله ووجب نصف المهر وسقط النصف ويجب للزوج على الاب نصفه بضمانه تسليم كل المهر الى الزوج وان كانت مدخولة فلهاجيع المهر عليه والاب يضمن للزوج كله لانهضمن تسليم الكل فلم يقدر فيضمن مثله اه ولافرق فى حكم ضمانه بين الصغيرة والكبيرة التي لم تأذن له ولكن اذا أجازته وقع وبرئ من الصداق واعتبرهذا الخلع معاوضة بين الزوج والمخالع وطلاقا بلابدل فى حقها فاذا بلخ الخـ براليها فأجازت نفذ عليها وبرى الزوج وان لتجزرجعت عليه بهرهاوالزوج يرجع على الاب بحكم الضمان وتقديرهذا الخلع كان الخالع قال لهاذا بلغهاالخبر وأجازت كان البدل عليها وان لم تجزه فالبدل على وما يجب على الأب من الضمان انما يجب بالعقدلا يحكم الكفالة كذافي البزازية ولذاقال في فتح القدير المراد بالضمان هناالتزام الماللان اشتراط بدل الخلع على الاجنى صحيح بخلاف بدل العتق لا يجور اشتراطه على الأجنى لا نه يحصل به للعبدمالم يكن حاصلاله وهوا ثبات الاهلية وهوالقوةعن ذلك الاسقاط بخلاف اسقاط الملك في الخلع الايحصل عنه للمرأة مالم يكن حاصلا قبله فصار الأبوالأجنبي مثلها فانه لم يحصل له شئ بخلاف العبد

راجع اليه وأنتأرجعته الى الاخيرمن القسمين وحكمتعليه بانهغير صحيح فاخطأتمن وجهاين أحدهماماذ كرنا والثانى ان اللائق بالادب مع الشيخ أن يقال وهو مشكل أواءله سبق قلم اه شيخ الاسلام على المقدسي رحمه الله تعالى وفي النهر بعد سوق كالم البحر وانى يفهم هـ ندامع قوله فىالفتح سواء خلعها الاب على مهرها وضمنه أوأانف مثلا فيجب الالف عليه ممقال ولايسقط مهرها يعنى فيما اذا وقع الخلع عليه كماهو ظاهر وبالجلة فاولى بالانسان حفظ اللسان اه (قوله وقال شمس الأعمة ترجع به على الابلاعلى الزوج) قال في التتارخانية عقب مشايخنا من قال تأويل المسئلة اذا غالعها عملي مال مثل صداقها امااذا خالعها على الصداق لايجوزأ صلاقال رجمه الله والاصح ان الخلع على صداقها وعلى مثل صداقهاسواء (قوله وقال

الامام الحاوانى الخرى عبارة التتارخانية في هذا المحلوذ كرشمس الأثمة الحاوانى في عبارة التتارخانية في هذا المحلوذ كرشمس الأثمة الحاول في الشروط مجمول في الشروط مجمول على ما اذا ضمن الأب بدل الخلع توفيقا بين رواية الشروط و بين رواية كتاب الحيل

﴿ باب الظهار ﴾

(قوله وان كان الخاطب هو الاجنبي) الظاهرأن يقال هوالزوج (قولهوفي البزازية الخلع اذاجري الخ) قال الرملي المرسل كقولها اخلعني علىهذا العبد أوعلى هـ ذا الالف أوعلى هـ نه الدار فان قدرت على تسلمه سامته والا فالمشل فما له مشل والقمة فى القميى والمطلق كقولها خالعني على عبد أوألف أوثوب والمضاف على عبدى هذا أوعبدك أوعبدفلان وماأشه تأمل (قوله الواحد لا يصلح فى الخلع وكيلامن الجانبين) تقدم قبيل قوله فانطلقهاخلافه

﴿ باب الظهار ﴾

فانه حصل لهماذ كرنا والعوض لا يجبعلى غـ ير من يحصل له المعوض فصارك بمن المبيع الاأن البيع يفسد بالشروط الفاسدة والخلع لايفسد بها اه وبهداع الفرق بين مايصح التزامه ومالا يصحومن صورالالتزامأيضا مافىجامع الفصولين لوزؤج الأببنته الكبيرة فطلبوامنيه وقت الدخول أنيهب للزوج شيأمن مهرهاينبغيأن يهب باذنها وأن بضمن للزوج عنها فيقول ان أنكرت هي الاذن بالهبة وغرمتك ماوهبته فاناضامن ماوهبته ويصح هذاالضمان لاضافته الى سبب الوجوب لأن من زعم الأب والزوجانها كاذبة فىالانكار وانماأ خـنتهدين عليهاللزوج فالأبضمن بدين واجب فصح اه والظاهر منآخركارمهان الضمان هنا بمعنى الكفالة لاالتزام المال ابتداء كمالايخفي وأشار بقولهلم يجز عليها الىانالأبفضولي فيخلع الصغيرة فيستفادمنه جوازخلع الفضولي وحاصله كمافى المحيط ان المتعاقدين من يدخلان تحت حكم الايجابين وان كان الخاطب فى الخلع المرأة فالمعتبر قبو لهاسواء كان البدل مبهماأ ومعينا أضاف البدل الى نفسه أولم يضفه لأنهاهي العاقدة وان كان الخاطب هوالأجنى ان أضاف البدل الى نفسه فالمعتبر قبوله لأنه التزم تسليم ذلك من ملكه وان لم يضفه الى نفسه ولا الى أحد فالمعتبر قبوط الانهاالاصل فيه فاوقال أجنبي للزوج اخلع امرأتك على هذه الدار وهذه الالف فالقبول الىالمرأة ولوقال على عبدى هـ ندا وألني هـ نده ففعل وقع الخلع لانه هو العاقد لما أضاف المال الى نفسه ولوقال لهاالزوج خلعتك على دارفلان فالقبول اليها ولوقال لصاحب العبد خلعت امرأتى بعبدك والمرأة حاضرة فالقبول لصاحب العبد ولوقال رجل للز وج اخلعها على ألف فلان هذا أوعلى عبد فلان أوعلى ألف على ان فلاناضامن لها فالقبول افلان ولوقالت اخلعني على ألف على ان فلاناضامن له ففعل وقع الخلع فان ضمن فلان أخذ الزوج من أبه ماشاء والافنها فقط اه وفي البزاز بة الخلع اذاجري بين الزوج والمرأة فاليهاالقبول كانالبدل مرسلاأ ومطلقاأ ومضافاالى المرأة أوالاجنى اضافة ملك أوضمان ومتى جرى بين الاجنبى والزوج فتى كان البدل مرسلا فالقبول اليها وان أضيف الى الاجنبى اضافة ملك أوضمان فالى الاجنبي لاالى المرأة اه وأماالو كيل به فقال فى الخانية وكيل المرأة بالخلع اذاقبل الخلع يتمالخلعوهل يطالبالوكيل ببدل الخلع فالمسئلة على وجهين انكان الوكيل أرسل البدل ارسالابان قال للزوج اخلع امرأتك بألف درهم أوعلى هـ نده الالف وأشار الى ألف للرأة كان البدل على المرأة ولايطالب بهالو كيلوان أضاف الوكيل البدل الى نفسه اضافة ملك أوضمان بان قال اخلع امر أتك على ألغ هنه أوعلى هنه الالف وأشار الى نفسه أوعلى ألف على انى ضامن كان البدل على الوكيل ولاتطالب بهالمرأة وللوكيلأن يرجع على المرأة قبل الاداءو بعده وان لمتكن المرأة أمرته بالضمان بخلاف الوكيل بالنكاح من قبل الزوج اذاضمن المهر للرأة ولم يكن الضمان بأمر الموكل فانه لايرجع على الموكل اه ولاينفرد أحدالوكيلين به بخلاف الطلاق والوكيل بالطلاق لا يملك الخلع والطلاق علىمالان كانتمدخولة على الصحيح لانه خلاف الى شر بخلاف غيرها فانه الى خيرولو زعمرجل انه وكيلهابالخلع فخالعهامعه علىألف ثمأ نكرت المرأة التوكيل فان ضمن الفضولي المال للزوج وقع الطلاق وعليه المال والاانلم يدع الزوج التوكيل لم يقع وان ادعاه وقع ولا يجب المال كذافي المحيط ولو وكاه بان يخالعها بعدشهر فضت المدة ولم يخالعهاالو كيل لا يجبرالو كيل على الخلع وان طلبت المرأة وبمضى المدة لا ينعزل الوكيل وذكر الامام مجدان توكيل الصي والمعتوه عن البالغ العاقل بالخلع صحيح الواحدلا يصلح فى الخلع وكيلامن الجانبين بان وكات رجلابا خلع فوكله الزوج أيضا سواء كان البدل مسمى أولاوعن محمدأ نه يصح كذافى البزاز يةواللة سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

﴿ باب الظهار ﴾

(قوله المسلمة والكتابية) الاولى المسلمة والكافرة لماسية في عن المحيط أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل عرض الاسلام عليها مسلم الكونه من أهل التحقيق ما في فتح القدير ألا ترى قوطم ان الكونه من أهل التحقيق ما في فتح القدير ألا ترى قوطم ان اللعان يوجب حمة مؤيدة ولوشبهها بامن أنه الملاعنة لا يصيره ظاهر اكما في الجوامع أيضا لان هذا الوصف يمكن زواله بان يمكن بنفسه كما سية في (قوله ولوقالوا من محرم الح) قال في النهر قال في البدائع من شرائط الظهار التي ترجع على المظاهر به أن يمكون من جنس النساء حتى لوقال لها أنت على كظهرا في (ع) أوابني لا يصدح الظهار لانه انما عرف بالشرع والشرع انماهو وردبها في المتحتى لوقال لها أنت على كله والشرع انماهو وردبها في المتحتى لوقال المتحدد ا

هوفي اللغة مصدوظا هرامرأته اذاقال لهاأنت على كظهرأمي كذافي الصحاح والمغرب وفي المصباح قيل انماخص ذلك بذكر الظهر لان الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركو بة وقت الغشيان فركوب الاممستعارمن ركوب الدابة تمشبه ركوب الزوجة بركوب الام الذى هوممتنع وهو استعارة لطيفة فكأنه قالركو بكللنكاح حرام على وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فنهواعن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظاف النهبي اه والمذكور فى كتب الشافعية انه كان طلاقافي الجاهلية يوجب حرمة مؤ بدة لارجعة فيه وفى الشر يعةماذ كره بقوله (هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه على التأبيد) أراد بالمنكوحة ما يصح اضافة الطلاق اليهمن الزوجة وهو أن يشبهها أوعضوامنها يعبربه عنها أوجزأ شائعامنها لماسيأتي وأراد بالمشبه به عضوايحرم اليه النظرمن عضومحرمة عليه على التأبيد لماسنذ كرهأيضا وأرادبالزوج المسلم لانه لاظهار للذمي عندنا وأطلقه فشمل السكران والمكره والاخرس باشارته كمافى التقارخانية وقيد بالمنكوحة احترازاعن الامة والاجنبية على ماسيصرح به ولم يقيدهابشئ ليشمل المدخولة وغيرها الكبيرة والصغيرة الرتقاء وغيرها العاقلة والجنونة المسلمة والكتابية وقيدبالتأبيد لانهلوشبههاباخت امرأنه لايكون مظاهرا لان حرمتهاموقتة بكون امرأنه فى عصمته وكذا المطلقة ثلاثا وأطلق الحرمة فشمل الحرمة نسباوصهرية ورضاعا وأراد بالتأبيد تأبيد الحرمة باعتبار وصف لايمكن زواله لاباعتبار وصف يمكن زواله فان المجوسية محرمة على التأبيد ولوقال كظهر مجوسية لايكون ظهارا ذكره في جوامع الفقه لان التأبيد باعتبار دوام الوصف وهوغبرلازم لجوازاسلامها بخلاف الأمية والاختية وغيرهما كذافي فتح القدير والتحقيق ان حرمة الجوسية ايست بمؤبدة بلهي موقتة بإسلامهاأو بصيرورتها كتابية فلاحاجة الىماذ كرهكالايخني ولذاعلل في الحيط بإنهاليست بمحرمة على التأبيدوضم الى المجوسية المرتدة وشمل كلامه انتشبيه الصريح والضمني فدخل مالوظاهرمن امرأته تمقال للاخرى أنت على مثلهنه ينوى الظهار فانه يكون مظاهرا ولو بعدموتها و بعدالتكفير باعتبار تضمن قوله لها أنت على "كظهر أمى فالتشبيه فيهاباعتبار خصوص وجهااشبه المرادلاباعتبارنفس التشبيه بها وكذالو كانتام أةرجل آخر ظاهر زوجهامنها فقال أنتعلى مثل فلانة ينوى ذلك صح ولو كان بعدموتها وكذالوظاهر من امرأته نم قال لاخرى أشركتك في ظهارها فالحاصلان حقيقة الظهار الشرعي تشبيه الزوجة أوجزء شائع منها أومايه بربه عن الكل بمالايحل النظراليه من المحرمة على التأبيد كذا قالوا ولوقالوا من محرم دون محرمة صفة لشخص المتناول للذكر والانثى الكان أولى لانه لوقال أنت على كفرج أبي أوقريبي كان مظاهر ااذفرجهما في الحرمة كفرج أمه كذافى المحيط وينبغى عدم التقييد بالابوالقريب لان فرج الرجل الاجنبي محرم على التأبيد أيضا وأشار بقوله بمحرمة الحأن المشبه الرجل لانه لوكان المرأة بإن قالت أنت على كظهر أمي اذا كان المظاهر به امرأة اه و به عرف جواب ما في المحيط لوشبهها بفرج أبيه وقر يبه ينبخى أن يكون مظاهر الذفرجها في الحرمة كفرج أمه واندفع ما في المحيط وجزم به ولم ينقله الواقع نم يردعلى المصنف الواقع نم يردعلى المصنف ما في الخانية أنت على كالدم والخنزير فالصحيح

هـو تشبيه المنكوحة عجرمة عليه على التأبيد الله اذانوى طلاقا أوظهارا فكانوى وانلم ينوشيأ انه ان سـلم ماصححه في الخانية أشكل مافى البدائع وكان مقـويا لما في الحيط والايسلم لم يتوجه الابراد على المصنف الكن الذي على المصنف الكن الذي على المصنف الكن الذي النهرونه ولوقال لامرأته أنت على كالميتة والدم النهرونه ولوقال لامرأته ولحم الخيز راختلفت المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة المن

الروايات فيه والصحيح انه ان لم ينوشياً لا يكون ايلاء وان نوى الطلاق يكون طلاقا وان نوى الظهار لا يكون الم يكون ظهارا اله بحروفه و هكذا قال في الشر نبلالية قال في الخانية وان نوى ظهارا لا يكون ظهارا وكذلك في التتارخانية نقل عبارة الخانية كما نقلناه فعلم ان النسخة التي نقل عنها في النهر سقط منها لفظة لا فاور دما أورد لكن رأيت في الخانية أيضاما نصه ولو شبهها بظهر امرأة لا تحل له في الجلة كالمجوسية والمرتدة ومنكوحة الغير لا يكون ظهارا وكذا التشبيه بالرجل أى رجل كان اله وكذلك صرح في التتارخانية عن التهذيب بانه لو شبهها بالرجل لم يكن مظاهر او به تأيد ما في البدائع و بما عامت من النقل السابق اندفع الاشكال والله تعالى الموفق

لاءكن الجواب عنه وعندى ان الضمير برجع فيشبهها الى الزانى المستفاد من الزنا وعليه فلااشكال اذاخلاف المذكور انماهو فهااذاشههابالزاني واكال أدب الكمال دعاه الى محض الاشكال والله تعالى الموفق (قوله ولو شبهها بالاخت من لبن الفحل) قال في النهر كان رضع على امرأة لمالبن منزوجله بنتمن غيرالمرضعة فان المرضع بعدباوغه الوشيه زوجته بهذه البنت لايكون مظاهرا قالف الفتحكانهم اتفقواعلى تسويغ الاجتهاد فيهااماان أريد من أرضعه نفس الفحل فلا اشكال لكنه بعيد اها وسيذكره المؤلف (قوله والفرعان مشكارنالخ) قال المقدسي في شرحه والجواب اما المسئلة الاولى فالظاهرانها رواية ضــعيفة لمخالفتها المشهورفى الكتب وأما الثانية فالفرق الذى ذكره بين الطلاق والظهارمن انه يصح توقيته بخلاف الط\_لاق يدفع الاشكال فلا تتعدى الحرمة من أمس الى اليوم وما بعده (قوله وينبغى أن لايكون مظاهرا) قال في النهرفيه نظر بل ينهي أن يكون مظاهرا فتدبره اه وقال

أوأ ناعليك كظهر أمك فالصحيح كماني المحيط الهليس بشئ فلاحرمة ولا كفارة ومنهم من أوجب عليهاالكفارة ثم اختلفواهل هي كفارة يمين أوظهار ورجح ابن الشحنة انها كفارة يمين وذكرابن وهبان تفريعاعلى القول بوجوب الكفارة انهاتجب بالخنث انكانت كفارة يمين وانكانت كفارة ظهار فان كان تعليقا يجب متى تزوجت به وان كانت في زكاحه تجب الحال مالم يطلقها لانه لا يحل طل العزم على منعه من الجاع اه وفي الخانية ولوشبهها بمزنية الاب أوالابن قال مجدلايكون ظهار اوقال أبو يوسف يكون ظهارا وهو الصحيح ولوشبههابام امرأة أوابنة امرأة قدزني بهايكون ظهارا اه ولوقبل أجنبية بشهوة ثم شبهز وجتهابنتها لم يكن مظاهر اعندأ في حنيفة ومجدخلافالأبي يوسف كذافي الولوالجية فلذازادفى النهاية لفظة اتفاقا فى التعريف وتبعه الشارح وغييره ومافى الدراية انه لوشبهها بإمام أةزنى بهاأ بوهأوابنه كان مظاهر امشكل لان غايته ان تكون كام زوجة أبيه أوابنه وهي حلال كذا في فتح القدير والظاهر انهسبق قلم وقدظهر لي انه لاحاجة الى قيد الاتفاق اما في تشبيهها عزنية الأبأوالابن فقدعامت انهيكون مظاهرا على الصحيح معانه لااتفاق على تحريمها لمخالفة الشافعي وأمافى مسئلة تشبيهها بابنة المقبلة بشهوة فلان حرمة البنت عليه ليستمؤ بدة لارتفاعها بقضاء الشافعي بحلها كمافى المحيط فارقابين التقبيل والوطء بان حرمة الوطء منصوص عليها فلم ينف نحقضاء الشافى بحلأصول المزنية وفروعها بخلاف التقبيل وعلى هذالوشبهها بالملاعنة لايكون مظاهر الان حرمتها موقتة بتكذيب نفسه ولوشبهها بالاخت من ابن الفحل لايكون مظاهر الأن حرمتها موقتة بقضاء الشافعي بحلهافهي كالمقبلة وبهذاالتقرير ان شاءالله تعالى استغنى عمافي فتح القدير وأطلق في التشبيه فشمل المعلق ولو بمشيئتها كالطلاق والموقت كانت على كظهرأ ي يوما أوشهرا فان أراد قر بانها فىذلك الوقت فأنه لا يجوز بغـيركه فارة و يرتفع الظهار بمضى الوقت كمافى الخانية ولوقال لهــا أنتعلى كظهرأ محكل يوم فهوظهارواحد ولوقال فيكل يوم تجددالظهار كل يوم فاذامضي يوم بطل ظهارذلك اليوم وكان مظاهر امنها في اليوم الآخر وله أن يقر بهاليلا ولوقال لها أنت على كظهر أمي اليوم وكلماجاء يومكان مظاهرامنهااليوم واذامضي بطلهذا الظهار ولهأن يقربهافى الليل فاذاجاء غدكان مظاهر اظهارا آخردائك غيرمؤقت وكذا كلماجاء يوم صارمظاهر اظهارا آخر مع بقاءالأول واذاقال أنت على كظهر أمى رمضان كلهورجب كله فكفرني رجب سقط ظهار رجب وظهار رمضان استحساناوالظهار واحدوان كفرفى شعبان لميجزأ نتعلى كظهرأ مىالايوم الجعة ثم كفران كفر فى يوم الاستثناء لم يجزوالا يجوزا نت على كظهرا عى الى شهر لا يكون مظاهر اقبله كذافى التترخانية وغيرها وفيهاعن أبي يوسف أنت على كظهر أمي اذاجاء غدكان باطلا ولوقال أنت على كظهر أمي أمس كان باطلا اه والفرعان مشكلان لان الاول من قبيل اضافة الظهار أو تعليقه اه وهما صحيحان كماقدمناه وقدصرح بهمافي البدائع والثاني ينبغي أن يكون كالطلاقان كان نكحها قبلأمس كان مظاهرا الآن وان كان نكحهااليوم كان اغوا والحاصل انهنا أر بعة أركان المسبه والمشبه والمشبهبه وأداةالتشبيه أماالأول وهوالمشبه وهو بكسرالباء فهوالزوج البالغ العاقل المسلم وزادف التتارخانية العالم ولايخفي مافيه وأماالثاني وهوالمشبه بفتح الباء المنكوحة أوعضو منها يعبر بهعن كالهاأوجزء شائع وأماالثالث وهوالمشبه بهعضو لا يحل النظر اليه من محرمة عليه تأبيدا وأماالرابع وهوالدالعليه وهوركنه وهوصريح وكناية فالصريح أنتعلى كظهرأمي ومني وعندي ومعي كعلى ولمأرحكم مااذاقال أنت كظهر أى بدون اضافةله وينبغى أن لايتكون مظاهر الاحتمال أفهقصد انها كظهر أمه على غيره وأنامنك مظاهر وظاهرت منك من الصريح وفى التتار خانية وعن أبي يوسف

الرملي لايكون ظهارامالم ينوالظهار لان حدف الظرف عندالعلم بهجائزواذانواه صحتأمل

لوقال أنتمني مظاهرة انه يكون باطلا وشرطه فى المرأة كونهازوجة ولوأمة فلا يصحمن أمته ولامن مبانته ولامن أجنبية الااذا أضافه الى التزوج كماسياتي وفي الرجل كونه من أهل الكفارة فلايصحمن ذمى وصى ومجنون لان الكافر ليس من أهل الكفارة وفي التتارخانية يلزم الذمى كفارة الظهاراذا ظاهر وفى صحته عن أبى يوسف نظر انمانقله المشايخ عن الشافعي والحاصل انه تعالى قيد بقوله منكم في الآية الاولى وهوقوله تعالى الذين يظاهرون منكمن نسائهم ماهن أمهاتهم ان أمهاتهم الااللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرامن القول وزورا وان التة لعفوغفور ولماشرع فى بيان الكفارة لم يقيده بقولهمنكم فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لماقالوا فتحر يررقبةمن قبسلان يتماسا الكن الماليكن أهلا للكفارة لم يصحظهاره قال بعضهم والعجب من الشافي انه قيد الرقبة بالاعان ولم يجوزان علك الكافر المؤمن وصحح ظهاره فكان تناقضا ورده بعض الشافعية باناعينا لكفارته الاطعام ولايلزممن صحة الظهاران يكون المظاهرأهلاا حكل الانواع بدليل انظهار العبد صحيح عندنا معانه ليس أهلالغيرالصوم ولوظاهر المسلم ثمارتد والعياذ بالله تعالى بقى ظهاره عندا في حنيفة حتى لوأسلم لايحل القربان الابالكفارة وعند همالا يبقى لان المرتدليس أهلالح كمه وهوالكفارة ولهان الحال حالبقاء حكمه وهوالحرمة لاحالالانعقاد والكفرليس بمناف للحرمة وحكمه حرمةالوطء ودواعيه الى غاية الكفارة (قوله حرم الوطء ودواعيه بانت على كظهراً مى حتى يكفر ) أما حرمة الوطء فيالكتاب والسنة وأماح مةالدواعي فلدخو لهانحت النص المفيد لحرمة الوطء وهوقوله تعالىمن قبل ان يتماسا لانه لاموجب فيه للحمل على الجاز وهوالوطء لامكان الحقيقة و يحرم الجاع لانهمن أفراد التماس فحرم الكل بالنص كذافى فنح القدير وقديقال ان الموجب للحمل على الجازم وجود وهوصدق التماس على المس بغير شهوة وليس بمحرم اتفاقا فالتحقيق خلاف مازعم انه التحقيق وهوان الاصلان الوطء اذاحرم حرمما كان داعيااليه لان طريق المحرم محرم وقداستمره فالاستبراء والاحوام والاعتكاف وخوج فالصوم والحيض عن هذاالاصل انص صريح وهو انه عليه السلام كان يقبل بعض نسائه وهوصائم وكان يقبلها وهي حائض وحكمته لزوم الحرج لوحرمت الدواعي في الصوم والحيض الكثرة وقوعهما بخلاف غيرهما وعن محد للظاهر تقبيلها اذاقدم من سفره بغيرشهوة للشفقة والدواعي المباشرة والتقبيل واللسعن شهوة والنظرالي فرجها بشهوة كمافى البدائع ولايدخل فيها النظرالها بشهوة وفى التتارخانية ولايحرم النظرالي ظهرها وبطنها ولاالى الشعر والصدر وفي الهداية ان اللفظ الصريح أعنى أنت على كظهرا مى لايكون الاظهار اولونوى به الطلاق لا يصح لا نه منسو خ فلا يتمكن من الاتيان به وهو يقتضى ان الظهار كان طلاقافي الاسلام حتى يوصف بالنسخ مع انه قال أولاانه كان طلاقافي الجاهلية وهو يقتضي ان جعله ظهار اليس ناسخا ولمأر أحدامن شراحها تعرض لذلك وذكر الامام فرالدين الرازى فى التفسير الكبير البحث الثانى ان الظهار كان من أشه طلاق الجاهلية لانه في التحريم أوكدما يمكن فانكان ذلك الحريج مقررافي الشرع كانت الآية ناسخة له والالم يعدنا سخافي الشرع الافى عادة الجاهلية الكن الذى روى انه عليه السلام قال لها حرمت أوما أراك الاقد حرمت عايه كالدلالة على انه كان شرعافاماماروى انه توقف في الحيكم فلا يدل على ذلك اه وأشار المصنف الى ان هذه الحرمة لاتر تفع الابالكفارة فلا يبطل الظهار بزوال ملك النكاح ولأببطلان حل المحلية حتى لوظاهر منها ثم طلقهابائناتم تزوجها لايحلله وطؤها حتى يكفر وكذااذا كانت زوجته أمة وظاهر منهاثم اشتراها وكذا اذا كانتح ةفارتدت والعياذ باللة تعالى عن الاسلام ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم اشتراها وفي الحيط أسلرزو جالجوسية فظاهرمنها قبل عرض الاسلام عليهاصح اكمونه من أهل الكفارة اه قالوا وللرأة

حرم الوطء ودواعيه بأنت عـلى كظهر أمى حتى بكفر

(قوله فالتحقيق خلاف مازعمانه المعقيق) أجاب في النهر بان المس بغير شهوة خارج بالاجاع وكذا النظراليهاأوالينحو ظهرها بشهوة (قوله بغير شهوةللشفقة) قال في النهر تقييده بعددمالشهوة تحريف لأن ذلك لايخص المسافر (قوله وهو يقتضى ان جعله ظهار اليس ناسخا) أقول فيمنظر لانهيجوز انه كان طلاقا في الحاهلية والاسلام فعله ظهاراثانيا يكون نسخاو به يحصل التوفيق بين كارى الهداية ولعله اغماساق بعده عبارة التفسيرالكبير للإشارة الى الجواب عاقلنا فان ذلك التوفيق يؤخ نمنها

(فوله وعلى القاضى ان يجبره على التكفير الخ) قال في حو اشى مسكين لافائدة للإجبار على التكفير الاالوطء والوطء لا يقضى به عليه الامرة واحدة في العمر كما من القسم وطذالو صارعنينا بعدما وطبّها من لا يؤجل واشتراط الاول لتكميل الصداق لاحتمال أن يرفع المي من لا يرى التكميل بالخلوة حوى عن الغاية قال وفرض المسئلة في الذالم يطأها قبل الظهار أبدا بعيد وقد يقال فائدة الاجبار على التكفير وفع المعصية قال الشلبي ولا يجبر على شيّ من الحكفارات الاكفارة الظهار ووجه عدم الجبير عليها انها عبادة اهقلت وقدراً يت في البدائع ما يقرب ما استبعاده وذلك حيث قال في بيان سبب الكفارة وقال بعضهم كل واحد منهما أى من الظهار والعود شرط وسبب الوجوب أمن الثان وهو كون الحكفارة طريقا متعينا لا يفاء الواجب وكونه قادرا على الا يفاء لان ايفاء حقها في الوطء واجب و يجب عليه في الحكمان كانت بكرا أوثيب اولم يطأها من وان كانت بكرا أوثيب اولم يطأها من وان كانت الإيفاء لان المناح المناح المناح المناح المناطقة المناح الم

و بين الله تعالى أيضالا يفاء حقها وعند بعض أصحلنا يجب فى الحسم أيضا حتى يجبر عليه ولا عكنه ايفاء الواجب الابرفع الحرمة الإبالكفارة فت للزمه ضرورة ايفاء الواجب اله والظاهر ان قوله لا يجب فيا بينه التحد

فلو وطئ قباله استغفرر به فقط وعوده عزمه عالى وطئها

وبين الله تعالى صوابه يجب وان لازائدة من قلم الناسخ لماقالوا من اله يجب عليه ديانة أن يقصدها بالوطء أحيانا (قوله وأما الستغفار فنقدول في المديث فالله تعالى أعلم به وهو في الموطا من قول

ان تطالبه بالوطء وعليها ان تمنعه من الاستمتاع بهاحتى يكفر وعلى القاضي ان يجبره على التكفير دفعا للضررعنها بحبس فان أبى ضربه ولايضرب فى الدين ولوقال قد كفرت صدق مالم يعرف بالكذب وفى التتارخانية اذا أبى عن التكفير عزره بالضرب والحبس الى أن يكفرأو يطلق ثم اعلم ان تعليقه بمشيئة الله تعالى تبطله ولوقال ان شاء فلان فالمشايئة اليه (قوله فلو وطئ قبله استغفر ر به فقط ) أى لووطئ قبل التكفير لايجب عليه كفارة لاجل الوطء والواجب الكفارة الاولى لمارواه الترمذي في المظاهر يواقع قبل أن يكفرقال كفارة واحدة وأماالاستغفار فنقول في الموطأمن قول مالك والمرادمنه التوبة من هذه المعصية وهي حرمة الوطء قبـل الكفارة (قوله وعوده عزمه على وطئها) أي عو دالمظاهر المذكور فىالآبةعزمه علىوطءالمظاهرمنها وهو بيان أسبب وجوبالكفارة وقداختلف فيسه أصحابنا على أقوال محكية في البدائع فالعامة على ان السبب مجموع الظهار والعود لانه المذكور قبل فاء السببية ولان الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة فلابدأن يكون سببها دائرا بين الحظر والاباحة حتى تتعلق العقوبة بالمحظور وهوالظهار والعبادة بالمباح وهوالعزم على وطئها لانه نقض للنكر وقيل الظهار سبب للاضافة والعود شرط وقيل عكسه وقيلهماشرطان والسبب أمرثاث وهوكون الكفارة طريقامتعينا لايفاءحقها وكونه قادراعلى ايفائه وقيل كلمنهما شرط وسببومن جعل السبب العزم أرادبه العزم المؤكد حتى لوعزم ثم بداله أن لايطأها لاكفارة عليه لعدم العزم المؤكد لاانها وجبت بنفس العزم تمسقطت كاقال بعضهم لان الكفارة بعدسقوطها لاتعود الابسبب جديد كذافي البدائع لكن أورد على من جعل العودوحده سببا ان الحسكم يتكرر بتكرر سببه لاشرطه والكفارة تتكرر بتكرر الظهار لاالعزم وانهلوقه مهاعلى العزم صحولو كانسببالم يصح ولكن دفع الثاني بإنهاا عاوجبت لرفع الحرمة الثابتة في الدات فتجوز بعد ثبوتها كاقلنافي الطهارة انهاجائزة قبل ارادة الصلاةمع انهاسبهالانهاشرعت لرفع الحدث فتجوز بعدوجوده وأوردعلي من جعله الظهار فقط ان السبب مادار بين محظور ومباح وهو تحظور فقط فلا يصلح للسببية وسنجيب عنه فى الكفارة ولم يظهرلى غرة الاختلاف بين الاقوال لاتفاقهم على جوازالتكفير بعدالظهار قبل العزم وعلى عدمه قبل الظهار وعلى تكررها بتكرر الظهار وان لم يتكرر العزم وعلى انه لوعزم مم ترك فلاائم وعلى

( ۱۳ مرالبحرالرائق) - رابع) مالكولفظه قالمالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر يكف عنها حتى يستغفر الله و يكفر ثم قال وذلك أحسن ماسمعت اه وفي حاشية نوح أفندى على الدررقال الشيخ قاسم في تخريج أحاديث الاختيار ذكر الاستغفار فيه الامام مجمد بن الحسن في الاصل فقال باب الظهار بلغناعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فوقع عليها قبل أن يكفر فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فامره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر و بلاغات مجمد مسندة لمن تتبعها وقد أسندهذا في كتاب الضوم عن أبي يوسف عن اسمعيل بن مسلم عن سلمان الاحول عن طاوس قال ظاهر رجل من امرا أنه فا بصرها في القمر وعليها خلخال فضة فاعبته فوقع عليها قبل أن يكفر فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فامره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر ووصله الحاسمة في المن عباس واسمعيل بن مسلم وان كان ضعيفا فقد تابعه على الاصل من علمت في رواية الاربعة والبزار والله تعالى أعلم اه كلامه اه (قوله أراد به العزم المؤكد) كانه أراد به المتصل به الفعل بدليل ما بعده

عدم الكفارة لوأبانها بعده وبعد العزم ومراد المشايخ من قوطم العزم على وطئها العزم على استباحة وطئها لاالعزم على نفس الوطء لانهم قالوا المرادفي الآية تم يعودون بنقض ماقالواورفعه وهوانما يكون باستباحتها بعدتحر عهالكونهضدا للحرمة لانفس وطئها ولقدأ بعدمن قال ان المراد تكرار الظهار لانهلو كان كذلك لقال تعالى ثم يعيدون ماقالوامن الاعادة لامن العود وتمام تحقيقه فى التفسير الكبير للامام فرالدين (قوله وبطنها ونفذها وفرجها كظهرها) أى الام وهي المشبه به وقدمنا ان المعتبر فيهعضو لا يحل النظر اليه من محرمة تأبيدا وهذه الاعضاء كذلك فرجعضو يحل النظر اليه كاليد والرجل والجنب فلا يكون ظهارا وفى الخانية أنت على كركبة أى فى القياس يكون مظاهرا ولوقال خذك كفخذا يكون مظاهرا اه لفقد الشرط فى الثانية منجهة المشبه (قوله وأخته وعمته وأمهرضاعا كامه) أى نسبالما قدمنا ان المعتبر في المشبه به كونها محرمة تأبيد انسبا أوصهرا أورضاعا فخرجمن لاتحرم تأبيدا كاخت امرأنه وعمتها وخالتها والمرتدة والجوسية والملاعنة والمقبلة حراما والمطلقة ثلاثا والاخترضاعا من ابن الفحل خاصة كانرضع على امرأة لحالبن من زوجله بنت من غيرالمرضعة فان الرضيع بعد باوغه اذاشبه امرأته بهذه البنت لا يكون مظاهرا وقد أوصحنا ذلك فيانقدم ومافى الدراية معز يالى شرح القدورى لوشبهها بام امرأة زنى بهاأ بوه أوابنه كان مظاهر اغلط لانغايتمأن كون كامز وجةأ بيهأوابنه وهيحلال والتعبير بالغلط أولىمن فوله في فتح القدير مشكل لانه لايقال الافها يمكن تأويله وهذا اليس كذلك وفى البزازية من فصل الخلوة خلا بامرأة ثم قال لزوجته أنت على كظهرام تلك المرأة لا يكون مظاهرا والمراد خلابام أة أجنبية لابز وجته لان أمها حرام بالعقد تأبيدا (قوله ورأسك ووجهك وفرجك ورقبتك ونصفك وثلثك كأنت) يعنى ان المعتبر في المشبه أن يذكرذاتهاأ وجزأ شائعامنها أوعضوا يعبر بهعن كلها وضابطه ماصح اضافة الطلاق اليه كان مظاهرا بدفر جاليد والرجل فاوقال بطنك على محكظهرا مى لا يكون مظاهرا لانتفاء الشرط منجهةالمشبه وفى الخانية رأسك كرأس أمى لا يكون مظاهرا اه للانتفاء منجهة المشبهبه (قوله وان نوى بانت على مثل أميرا أوظهارا أوطلاقاف كمانوى والالغا) بيان للكنايات فنهاأ نتعلى مندل أمح أوكامى فان نوى الكرامة قبلمنه لانهمستعمل فيه فالتقديرا نتعندى فى الكرامة كامى وان نوى الظهار كان ظهار ا بكونه كناية فيه وأشار الى ان صريحه لا بدفيه من ذكر العضو فينتذ لايحتاج الى النية ولاتصحفيه نية الطلاق والايلاء لانها تغيير للشروع واذانوى الطلاق فى مسئلة الكتاب كان بائنا كلفظ الحرام وان لم بنوشيا كان باطلا ولم يتعرض لنية الايلاء به للاختلاف فايو يوسف جعلها يلاء لانهأ دنى من الظهار وتحدجعله ظهارا نظرا الىأ داة التشبيه وصحح انه ظهار عندالكللانه تحريم مؤكد بالتشبيه وذكرعلى ليس بشرط في مسئلة الكتاب اذأ نت مشل أي كذلك كافى الخانية وقيد بالتشبيه لانهلوخلاعنه بانقال أنتأ مى لا يكون مظاهر الكنهمكر وه لقربه من التشبيه وقياساعلى قوله ياأخية المنهى عنه فى حديث أبى داود المصرح بالكراهة ولولاالتصريح بهالا مكن القول بالظهار فعلم انه لابدفى كونه ظهارامن التصريح باداة التشبيه شرعا ومشله قوله يابنتي ياأختى ونحوه (قوله وبانت على حرام كامى ظهارا أوطلاقاف كمانوى ) لانه لمازاد على المثال الاول الفظة التحريم امتنع ارادة الكرامة وصحت نية الظهار والطلاق ولم يبين مااذالم ينوشيا للاختلاف

بالكاف كالاولى (قوله كاخت امرأنه وعمته) كذافي عامة النسخ ووجد في في المؤنث وهي الصواب (قوله شرح القدوري الحي تقدم رده قريبا فلا عادته (قوله فان نوى الكرامة قبل منه) قال الرملي ينبغي أن لا يصدق

وبطنها وفدنها وفرجها كظهرهاوأخته وعمته وأمه رضاعا كامه ورأسك وفرجك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كأنتوان نوى بانت على مثل أمى برا أوطلاقا فكانوى كامى ظهارا أوطلاقا فكانوى كامى ظهارا أوطلاقا فكانوى كامى ظهارا أوطلاقا فكانوى

قضاء فى ارادة البراذا كان فى حال المشاجرة وذكر الطلاق وأقدول ينبغى اذانوى الحدرمة المجردة أن يكون ايلاء لانه أدنى على قول أبي يوسف وعلى قول مجديكون ظهارا وعلى ماصحح فى نية الايدة هناينبنى أن يكون ظهارا عند الكل فتأمل (قوله ولم بين مااذالم ينوشياً)

قال الرملي لم يبيان هوأ يضافي هذه المسئلة مااذانوى الايلاء أومجر دالتحريم كغالب الكتبوقد ذكرها في التتارخانية نقلا عن الخانية والمحيط وأقول اذانوى التحريم لاغير وقلنا بصحة نيته كمافي المحيط يكون ايلاء عند الى يوسف وظهار اعند محمد وعلى ماصحح فيانقدم يكون ظهار اعلى قول الكل لانه تحريم مؤكد بالتشبيه وانماذ كرناذلك لكثرة وقوعه في ديارنا (ڤولهأُومستسعاة)كذافي بعض النسخ وفي بعضهاأُومستعارة وهوغيرظاهر (ڤولهوفي بعض الكَتب فرق بين المجلس والمجالس) أي فرق بينهما في صورة عدم نية التكرار كذافي حاشية الرملي على المنح والمتبادر (٩٩) من عبارة الفتح خلافه حيث قال

لو كررالظهارمين امرأة واحدة مرتين أوا كثر في واحدة مرتين أوا كثر في الكفارة بتعدده الاان نوى عابعد الاول تأكيدا فيصدق قضاء فيهما كما قيل في المجالس والمجالس وأصرح منها عبارة الشرنبلالية ولو أراد التكر ارصدق في المقضاء اذا قال ذلك في مجلس القضاء اذا قال ذلك في مجلس وفي الحوهرة اذا ظاهر من وفي الحوهرة اذا ظاهر من

وبانت على حوام كظهر أمى طلاقا أوايلاء فظهار ولاظهار الامن زوجته فاو نكح امرأة بغير أمرها فظاهر منها فاجازته بطل أنتن على كظهر أمى ظهار منهن وكفرلكل

امرأة واحدة مرارا في مجالس فانه بجب لكل ظهار كفارة الاأن ينوى الظهار الاول فيكون عليه كفارة واحدة فهابينه وبين الله تعالى لان الظهار الاول نوى الاخبار حل عليه قال في الينابيع اذا قال أردت التكرار صدق في القضاء اذا قالذلك في مجلس واحد ولا يصدق فها

فحمد جعلهظهار اوأبو يوسف ايلاء والاول أوجمه (قوله و بانت على حرام كظهر أى طلاقا أوايلاء فظهار) لانه لمازاد على المثال الثاني افظة الظهار كان صريحافيه فكان مظاهر اسواء نواه أونوى الطلاق أو الايلاء أولم تكن لهنية (قوله ولاظهار الامن زوجته) أى ابتداء أطلقها فشملت الحرة والامةوالمدبرة وأمالولدأو بنتها أومكاتبةأومستسعاة فلايصحمن أمتهموطوعة كانتأوغبرموطوءة قنة أومدبرةأ وأمولدأ وابنتها أومكاتبةأ ومستسعاة لان النصلم يتناولها لان حقيقة اضافة النساء الى رجال أورجال انماتة حقق مع الزوجات لانه المتبادر حتى صح أن يقال هؤلاء جوار يه لانساؤه ولهذالم تدخلف نصالا يلاءأ يضاولافي قوله وأمهات نسائكم حتى لاتحرم عليه أم أمته قبل وطءأمته واستدل الامام الرازى فى تفسيره على عدم دخول الاماء تحت نسائنا بقوله تعالى أونسائهن والمرادمنه الحرائر ولولاذلك لماصح عطف قوله تعالى أوماملكت أيمانهن لان الشئ لايعطف على نفسهاه قيدنابالا بتداء لانه في البقاء لا يحتاج الى كونهاز وجة كماقد مناانه لوظاهر من زوجته الامة عمما كها بـ في الظهار وكما خرجت الامة خوجت الاجنبية والمبانة حتى لوعلق الظهار بشرط ممأ بانهامم وجد الشرط في العدة لايصير مظاهر ابخلاف الابانة المعلقة والفرق في البدائع وحاصله ان وقت وجو دالشرط صادق في التشبيه فلاظهار وأمافى الطلاق ففائدة وقوع المعلق بعد تقدم الأبانة تنقيص العددو تصح اضافته الى الملك أوسببه كالطلاق بإن قال ان تزوجتك فانتعلى كظهر أمي فان نكحها كان مظاهر اوفي التتارخانية لوقال اذا تزوجتك فانتطالق ثمقال أذاتز وجتكفانت على كظهرأمى فتزوجها يكون مظاهر اومطلقاجيعا ولوقال اذا تزوجتك فانتطالق وأنتعلى كظهر أمى فتزوجها يقع الطلاق ولايلزم الظهار في قول أبي حنيفة وقال صاحباه لزماه جيعا ولوقال لاجنبية ان تزوجتك فانتعلى كظهرأ محمائة مرة فعليه لكل مرة كفارة اه (قوله فلونكح امرأة بغيرأمرها فظاهر منهافاجازته بطل) لانه صادق في التشبيه في ذلك الوقت ولايتوقف على الاجازة كالنكاح لان الظهار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف بتوقفه بخلاف اعتاق المشترى من الغاصب فانه يتوقف لتوقف الملك وينفذ بنفاذه كماأ فاده المصنف في البيوع بقوله وصح عتق مشترمن غاصب باجازة بيعه لان الاعتاق حق من حقوق الملك بعني انه اذاملك العبد ثبت له حقان يعتقه كمافي فتح القدير ويردعا يا الطلاق فانه على هذا التفسير من حقوق النكاح بمعنى انهاذانكحها ثبتله حقان يطلقها فيقتضي انهلو طلقهافي النكاح الموقوف توقف بتوقفه ونفن بنفاذهمع ان المصرح به فى جامع الفصولين انه لوطلقها ثلاثا فى النسكاح الموقوف لم تحرم عليه ولا تقبل الاجازة وصارم دودا ولهذافسركون الاعتاق من حقوق الملك بكونه منهياله فى العناية وهذا الايرد عليه الطلاق (قوله أنتن على كظهرا مىظهار منهن) لانه أضاف الظهار اليهن فكان كاضافة الطلاق البهن (قوله وكفر لكل) أى لزمه الكفارة لكل واحدة اذاعزم على وطبُّها لان الكفارة لرفع الحرمةوهي تتعدد بتعددهن وانماقال وكفراكل ولم يكتف بقوله كان مظاهرامنهن لان مالكا وأجد قالايكون مظاهرامن الحل ولكن اكتفيابكفارة واحدة قيدبالظهار لانهلوآ لىمنهن كان موليامنهن وعليه كفارة واحدة لانهافي الايلاء تجب لهتك حرمة اسم اللة تعالى وهو ليس بمتعدد وأشار الى انه لوظاهر من امر أته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه احل ظهار كفارة الاان ينوى به الاول كاذكره الاسبيجابي وغيره وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد الاول وقدمناني باب التعايق

ذاقالذلك في مجالس مختلفة بخلاف الطلاق فانه لا يصدق في الوجهين اه فقد ظهر بما سمعته من النقول ان النزاع فيما اذا نوى التكرار أما اذالم ينو فلا فرق بين المجلس والمجالس بلانزاع فظهر عدم صحة مأمر عن الرملي وقد وقع في هذا الايهام الباقاني في شرحه على الملتقى ومشى في متن التنوير على ما في الينابيع فقال فان عنى التكرار بمجلس صدق والالازاد شارحه الشيخ علاء الدين على المعتمد وقد علمت ان

عن البزاز يةان الظهار كالطلاق والعتاق متى علق بشرط متكرر فانه يتكرر كمالوقال كلما دخلت الدار فأنتعلى كظهرأى يتكروالظهار بتكروالدخول بخلاف الممين واللةأعلم ﴿ فصل في الكفارة ﴾ من كفر الله عنه الذنب محاه ومنه الكفارة لانها تكفر الذنوب وكفرعن عينه اذافع ل الكفارة كذافي المصباح وفي القاموس الكفارة ما كفر به من صدقة وصوم وتحوهما اه وفىالحيط انهامنبثةعن السترلغة لآنهامأخوذةمن الكفروهوالتغطية والسترقال الشاعر \* فىليلة كفرالنجوم غمامها \* أىسترها اه والكلام فيهايقع فى مواضع فى معناها وقد قدمناه وفى سببها وهوقسمان سبب مشر وعينها وسبب وجو بهافالاول ماهو سبب لوجوب التو بة وهو اسلامه وعهده مع الله ان لا يعصيه واذا عصاه تابلانهامن عمام التوبة لانهاشر عت التكفير والثاني قال في التنقيع سببهامانسبت اليهمن أمر دائر بين الحظر والاباحة يعني بأن يكون مباحامن وجه محظورا من وجهآخ والحاصل ان السبب يكون على وفق الحريم فالقتل خطأ مباح باعتبار عدم التعمد محظور باعتبار عدم التثبت والافطار عمد امباح نظرا الى أنه بلاقي فعلى نفسه الذي هو محاوك له ومحظور اكونه جناية على العبادة وأماكفارة المين فسببها امااليمين المعقودة للاضافة اليهاوهي دائرة بين الحظروا لاباحة أوالخنث وهودائرأيضا وأما كفارةالظهارفعلى القول بأن المضاف اليه سبب وهوالظهار وهوقول الاصوليين فائما كان دائرابين الخطر والاباحةمع انهمنكرمن القول وزور باعتباران التشبيه يحتمل ان يكون للكرامة فلم يتمحض كونه جناية واماعلى قول من جعل السبب مركبامن الظهار والعود فظاهر الكون الظهار محظورا والعودمباحالكونه امساكابالمعروف ونقضا للقول للزوروالذي يظهر انه لاعمرة للاختلاف في سببها لانهم اتفقوا على انهلو علهابعه الظهار قبل العود جاز ولوكر رالظهار تكررت الكفارة وان لميتكر والعزم ولوعزم ترك فلاوجوب ولوعزم ثم أبانها سقطت ولوعلها قبل الظهار لميصح وفى الطريقة المعينة لااستحالة فىجعل المعصية سببا للعبادة التى حكمها ان تكفر المعصية وتذهب اليئة خصوصاا ذاصارمعني الزجر فيهامقصو داواتم الحال ان تجعل سبباللعبادة الموصلة الى الجنة وأماركنها فالفعل الخصوص من اعتاق وصيام واطعام على ماسيأتي وأماشر وطها فكلماهو شرط انعقاد سببوجو بهامن اليمين والظهار والافطار والقتل وأماشرائط وجوبها القدرة عليها وأماشرائط الصحة فنوعان عامة وخاصة فايعمها النية وشرطها المقارنة لفعل التكفير فان تأخرت عنمه يجز وسيأتى بيان مااذا أعتق رقبةعن كفارتين وسيأنى بيان شرط صحة كل نوع من أنواعها ومصرفها مصرف الزكاة فلا يجوز اطعام الغني ولا يملوكه ولاالهاشمي الاالذى فانهمصرف لهادون الحربي وأما صفتهافهي عقوبة وجو بالكونهاشرعت أجزية لأفعال فيهامعني الحظر عبادة أداء لكونها تتأدى بالصوم والاعتاق والصدقة وهي قرب والغالب فيهامعنى العبادة الاكفارة الفطر في رمضان فأنجهة العقو بةفيهاغالبة بدليل انها تسقط بالشبهات كالحدود ولاتجب مع الخطأ بخلاف كفارة اليمين لوجوبها معالخطأ وكذا كفارةا اقتمل الخطأ وأما كفارة الظهار فقالوا ان معنى العبادة فيهاغالب وخالفهم صدرالشريعة فىالاصول فجعلها ككفارة الفطر معنى العقو بةفيها غالباكونه منكرامن القول وزوراورده فى التلويج بانه فاسد نقلاو حكما واستدلالا أما الاول فلتصر يحهم بخلافه وأما الثاني فلان من حكم ماتكون العقو بةفيه غالبة ان تسقط بالشبهة وتتداخل ككفارة الصوم حتى لوأ فطرم رارا لم تلزمه الا كفارة واحدة ولاتداخل فى كفارة الظهار حتى لوظاهر من امرأته مرارا لزمه بكل ظهار كفارة وأماالثالث فلأنهل يتحقق كونهجناية لاحتال ان يكون التشبيه للكرامة وعامه فيه واما حكمها فسقوط الواجب عن ذمته وحصول الثواب المقتضى لتكفير الخطاياوهي وأجبة على التراخي

## ﴿ فصل في الكفارة ﴾

الذي اعتماده المؤلف تبعا المفتح خلافه وجزم المقدسي على الفتح ولم يعرج في النهار على التفوقة بين المجلس والمجالس بل أطلق فالظاهر ان الامم اشتبه على شارح التنوير الاأن يكون اعتماد ما في الينابيع تامل

﴿ فصل فى الكفارة ﴾ (قوله والذى يظهر الهلائرة الخ) تكرار مع ماقدمه عند قوله وعوده عزمه وقوله فهى عقو بة وجوبا) وجوبا عبادة أداء وفي بعض النسخ فهى عقدو بة ووجوبها وهوتحريف

وهوتحرير رقبة ولم يجز الاعمى ومقطوع اليــدين أوابهاميهــما أو الرجلين والمجنون

(قوله والمسلم والكافر) بالنصب عطفا على الذكر والانثى (قوله فعن محدادًا قضى بدمهالخ) عبارة التتارخانية وروىابن ابراهيم عن محمداذا أعتق عبدا حلال الدم قدقضي بدمه عن ظهاره معنى عنهم يجزفقولهعن ظهاره متعلق باعتق (قوله البقالي اذا أعتق الخ) عبارة التتارخانية وفي البقالي رواية مجهولة اذا أعتق الخ (قوله وقوله من كل وجه) أى قول الهداية المتقدم أىالثئ المرقوق المماوك من كل وجه متعلق بالمرقوق لابالماوك قالف العنابة لان الكالفالق شرط دون الملك ولهما لوأعتق المكاتب الذي لم يؤد شيأ صح عن الكفارة ولوأعتق المدبرعنهالم يصمح

على الصحيح الكون الأمر مطلقاحتي لايا مم التأخير عن أول أوقات الامكان ويكون مؤديالاقاضيا ويتضيق فى آخر عمره ويأثم بموته قبل الاداء ولاتؤخذمن تركته ان لم يوص ولوتبرع الورثة جازالافى الاعتاق والصوم كذافى البدائع فان أوصى كان من الثلث اه وأماأ نواعها فمس كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الفطروهي مرتبة الاعتاق ثم الصوم ثم الاطعام الاكفارة القتل فأنه لااطعام بعد الصوم وكفارة اليمين وهي مخيرفيها كماسيأتي وكفارة جزاء الصيد وقدتقدم فى جنايات الاحوام وزادف البدائع كىفارةالحلق ولكن المذكو رفى الآيةالفدية ففدية من صيام أوصدقة أونسك (ق**ول**ه وهوتحرير رقبة) أى التكفير المستفادمن قوله حتى يكفروالتحر برمن حرر المماوك عتق حرارا من باب لبس وحرره صاحبه ومنه فتصر بررقبة وتحرر ععنى حرقياس كذافي المغرب فالتحرير بمعنى الاعتاق وهوأولى من قول الهداية عتقرقبة فانه لوورثمن يعتق عليه فنوى بها اكفارة مقارنا لموت المورث لايجزيه عنهالعدم الصنع منه بخلاف مااذا نوى عند العلة الموضوعة للك كالشراء والهبة كماسياً تى والرقبة من الحيوان معروفةوهي في معنى المماوك من تسمية الكل باسم البعض كذا في المغرب وفي الهداية هي عبارة عن الذاتأى الشئ المرقوق المملوك من كل وجــه فشمل الذكر والانثى الصــغير والكبير ولو رضيعاوفي البدائع فان قيل الصغير لامنافع لاعضائه فينبغي ان لايجوز اعتاقه عن الكفارة كالزمن ولذا لايجو زاطعامه عن الكفارة فكذا اعتاقه فالجواب عن الاوّل ان أعضاء الصغير سليمة لكنها ضعيفة وهي بعرض ان تصرقو بة فأشبه المريض وأمااطعامه عن الكفارة فجائز بطريق التمليك لاالاباحة والمسلم والكافرولو بجوسيا أومر تداوم تدة أومستأمناو فىالتتارخانية والمرتديجوز عندبعض المشايخ وعند بعضهم لايجوز والمرتدة تجوز بلاخلاف اه وامااعتاق العبدالحربي في دارالحرب فغير جائزعنها كذا فىفتحالقديروفى التتارخانية لوأعتق عبداح بيافى دار الحربان لم يخل سبيله لايجوز وانخلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوالايجوز اه وشمل الصحيح والمريض واستثنى في الخانية مريضالاير جيبرؤه فانهلا بجوزلانه ميتحكما اه وفى التتارخانية وامااعتاق حلال الدم فعن محمداذاقضي بدمه عنظهاره ثمعني عنه لم يجز البقالي اذاأ عتق عبدا حلال السم قدقضي بدمه ثم عني عنه أوكانأ بيضالعينين فزال البياض أوكان مرتدافأسلم فانه لايجوز وفىجامع الجوامع وجازالمديون والمرهون ومباح الدمو يجوزاعتاق الآبق اذاعلم انهجى أه ثماعلم انه لابدان تكون الرقبة غيرالمرأة المظاهرمنها لمافى الظهير يةوالتتارخانية أمة تحترجل ظاهرمنها ثماشتراها وأعتقهاعن ظهارهاقيل لمنجز في قول أبي حنيفة ومجد خلافالا بي نوسف اه ولا بدأن يكون المعتق صحيح الانه لوكان مريضا أعتقءبده عنكفارته وهولايخرج منثلثماله فماتمن ذلك المرض لايجوزعن كفارته وان أجازت الورثة ولوانه برئ من مرضه جاز كذافي التتارخانية وخرج بقوله من كل وجه الجنين اذا أعتقه عنهاوولدته لأقل من ســــتة أشهر فانه لا يجوزلانه رقبة من وجه جزء من أجزاءالام من وجه حتى يعتق باعتاقالامكذافيالمحيط وقوله منكل وجه متعلق بالمرقوق لابالملوك كذا فىالعناية وفىالمحيط ولو أعتق عبداقد غصبه أحدجازعن الكفارة اذاوصل اليه ولوادعي الغاصب انه وهبه منه فأقام بينة زور حكمله الحاكم بالعبد الم يجزعتقه عن الكفارة لأنه يمعني الهالك ولوأعتق عبدا مديوناعن الكفارة واختارالغرماء استسعاء العبد جازلأن استغراق الدين برقبته واستسعاء ولايخل بالرق والملك فان السعاية لم توجب الا خراج عن الحرية فوقع تحرير امن كل وجه بغير بدل عليه اه وفى البدائع وكذالوا عتق عبدارهنافسي العبدني الدين فانه بجوزعن الكفارة ويرجع على المولى لأن السعاية ليست ببدل عن الرق (قوله ولم يجز الاعمى ومقطوع اليدين أوابه اميهما أوالرجلين والمجنون) لان الاصل ان فوات جنس

والمدبروأم الولد والمكاتب الذى أدى شيا فان لم يؤد شيأ أواشترى قريبه ناويا بالشراء الكفارة أو حرر نصف عبده عن

(قـوله وغـير الآدمى) معطوف على قـوله في الامتعة عطفعامعلى خاص (قوله فينبغي أن لايجزيء عن الكفارة) قال في النهر يعني لوأ برأه ناو يا بذلك العتق عن الكفارة فان لم يردالا براء أجزأه عن الكفارة ولوردلا يجزئه الاان صحة نيته عن الكفارة مع الابراء يحتاج الىنقل وعندى انها لاتصح لان نيته انمااقترنت بالشرط وهو الابراء المتضمن للاستيفاء فلايعتبرألاترى انه لوقال لعبد الغيران اشتريتك فأنتحر فاشتراه ينوى به الكفارة لا يجوز لما قلنا بخدالف مالوقال فأنت حرعن كفارة ظهارى لاقتران النية بالعلة وهي المين فان قلت لوقال لعبده اذا أديت الى فأنت حعن كفارة ظهارى فأبرأه يجزئه عن الكفارة قلت لم أرالمسئلة في كالرمهم والذى ينبغى أن يقالان لم يقبل الابراء لايصع لانه عتق ببدلوان قبلهصح والله تعالى الموفق

المنفعة يمنع الجواز والاختلال والعيب لايمنع لان بفوات جنس المنفعة تصبر الرقبة فاتتةمن وجه بخلاف نقصانها فيدخل تحت عدم الجواز ساقط الاسنان لانه لايقدر على المضغ كمافى الولوالجية ودخل أشل اليدين والرجلين والمفاوج اليابس الشق والمقعد والاصم الذى لايسمع شيأعلى المختار لانه بمنزلة العمى كمافى الولوالجية وشمل مقطوع اليدوالرجل من جانبوا حدلان منفعة المشي فاثتة وكذامن كل يدثلاثة أصابع مقطوعة لفوات منفعة البطش كمقطوع الابهامين وجازالعنين والخصى والمجبوب خلافا لزفر ومقطوع الاذنين والمذاكير والرتقاء والقرناء والعوراء والعمشاء والبرصاء والخنثي وذاهب الحاجبين وشعر اللحية والرأس ومقطوع الانف والشفتين اذاكان يقدر على الاكل والاصم الذي يسمع اذاصيح عليه لانه بمنزلة العوروأ رادبالجنون المطبق وكذا المعتو ه المغاوب كمافى السكافى لان منفعة العقل أصلية واماالذي يجن ويفيق فانه يجزئ عتقه كذافى الكفاية وأطلقه ومراده اذا أعتقه فى حال افاقته واعلم انهم اعتبرواهنافو اتجنس المنفعة ولم يعتبروا كال الزينة واعتبروه في الديات فالزموا بقطح الاذنين الشاخصتين تمام الدية وجوزواهناعتق مقطوعهمااذا كان السمع باقياومثله فمن حلقت لحيته فلم تنبت الفساد المنبت والفرق بين البابين ان كال الزينة مقصود فى الحرفباعتبار فواته يصير الحرهال كامن وجهوزائدعلى مايطلب من المماليك فباعتبار فواته لايصير المرقوق هالكامن وجه كذافي فتح القدير فان قات ان جنس المنفعة فات في الخصى والمجبوب لانه لامني فلا نسل طماقلت قال في الحيط انه لم يفت خروج البول ولان منفعة النسل عائدة إلى العبد الامنفعة للولى في كون عبده فلا بل از دادت قمته في حق المولى بالخصى والجب فلم تصر الرقبة ها اسكة من وجه وفي الولوالجية ان منفعة النسل زائدة على مايطلب من المماليك وههنافر ع حسن من الخانية من كتاب الوكالة رجل وكل رجلا وقال اشترلى جارية بكذاأ عتقهاعن ظهارى فاشترى عمياءأ ومقطوعة اليدين أوالرجلين ولم يعمل بذلك لزمالآم وكان لهأن يرد ولوعلم الوكيل بذلك لا يلزم الآمر اه (قوله والمدبر وأم الولد) أى لا يجوز تحرير هماعن الكفارة لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما القصاوالاعتاق عن الكفارة يعمد كال الرق كالبيع فلذالا يجوز بيعهما والمكاتب لماكان الرق فيهكاملاجاز اعتاقه عن الكفارة حيث لم يؤدشيا ولاعبرة هنابكال الملك ونقصانه واعالم يستلزم نقصان الملك نقصان الرق لان محل الملك أعم من محل الرقالان الملك يثبت في الامتعة وغير الآدمى دون الرق و بالبيع يزول الملك دون الرق والاعتاق يزيلهما واغاعتق المدبر وأم الولد بقوله كل عاوك أملكه فهو حردون المكاتب لان هذه اليمين تقتضي ماكا كاملالارقا كاملاوالملك فيهما كامل حتى ملك اكسابهما واستخدامها ووطء المدبرة وأم الولد والملك في المكاتب ناقص لانهملك نفسه يداولذالا يملك المولى كسبهو يحرم عليهوطء مكانبته والحاصل انجواز البيع والاعتاق عن الكفارة يعمد كمال الرق فاز بيع المكاتب برضاه واعتاقه عنها وانعكس فيهما وحل الوطء يعمد كال الملك فرم في المكاتب وانعكس فيهما (قوله والمكاتب الذي أدى شيأ) أى لا يجوز نحرير معنهالانه تحرير بعوض وذكر في الاختيار ان السيدلوا برأه عن بدل الكتابة أووهبه عتق فلو قال لاأقبل صح عتقه ولم يبرأ من بدل المكابة فينبغى أن لا يجزى عن الكفارة لانه عتق ببدل كالا يخفى وروى الحسن عن أبي حنيفة انه اذاأعتق المكاتب عنها بعد أداء البعض صح لان عتقه معلق بأداء كل البدل فلايثبت شئمن العتق باداء البعض كذافى المحيط ومافى الكتاب ظاهر الرواية وفى التتارخانية لو عجزعن أداء بدل الكتابة ثم أعتقه يجوز سواء كان أدى شيأ أولم يؤدوهي الحيلة لمن أرادان يعتق مكاتبه بعدأ داءالبعض كمافى الينابيع وفى كافى الحاكم ولوأعتق عنهاعلى جعل لم يجزه عنهافان وهبله الجعل بعد ذلك لم يجزأ يضا اه (قوله فان لم يؤد شيأ واشترى قريبه ناو يابالشراء الكفارة أوحور نصف عبده عن كفارته ثم حرر باقيه عنها صح

(قوله تمقال ان اشـتريته فهوح عن ظهار فلانة) ساقط من بعض النسيخ وهوموجودفى التتارخانية (قوله تم اعلم انهلو وكل في اعتاقه الخ ) نقله المقدسي فىشرحـ مجازما به (قوله وجوابه في فتح القدير الخ) نقله المقدسي في شرحه وهو انه لماكان قبل الشرط بعرضته أن يصعر علةاعتبرله حكمالعلةحتى اعتبرت الاهلية عنده انفاقا فاوكان مجنوناعند وقوع الشرط وقع الطلاق والعتاق ولوكان مجنونا عندالتعليق لم يعتبر أصلا فلذاعب أن تعتبر النسة

كفارته ثم حرر باقيه عنهاصح) أماالأول فلماقدمناان الرق فيه كامل وان كان الملك فيه ناقصا وجواز الاعتاق عنها يعتمد كاللوق لاكاللك أشارالى أن عتق المرهون والمستأج والموصى يخدمته عنها جائز بالأولى لوجو دملك الرقبة وان فاتت اليدودل كلامه على أن الكتابة تنفسخ باعتاقه لرضاه بذلك اكن قالواان الانفساخ ضرورى فيتقدر بقدرالضرورة وهوجو ازالتكفير فتنفسخ الكتابة بالنظر الىجوازه لامطلقا بدليل ان الأولادوالا كساب سالمةله ثم اعلم أن السيدلومات ولهمكاتب فاعتقه وارثه عن كفارته لم يجزا جاعا كمانقله الفخر الرازى في التفسير الكبير قال فدل على ان الملك كان فيه ضعيفا اه والفرق على مذهبنا ان المكاتب لا ينتقل الى ملك الوارث بعدموت سيده لبقاء الكتابة بعدموته فلا ملك للوارث فيه مخلاف سيده حال الكتابة وانماجاراعتاق الوارث له لتضمنه الابراءمن بدل الكتابة المقتضى للزعتاق وأماا لثاني أعني مااذا اشترى قريبه أي محرمه ناويا بالشراء الكفارة ومرادهمااذا دخل محرمه فى ملكه بصنع منه فنوى وقت الملك عتقه عن كفارته أجزأه شراء كان أوهبة أوقبول صدقةأ ووصية فرج الارت فاونوى وقتموت مورثه اعتاقه عنهالم بجزعنها العدم الصنع وقيد بكون النية عندالشراء لأنهالو تأخرت عن الصنعلم يجزعنها ومافى الخانية من بابعتق القريب أو وكل رجلا بان يشترى أباه فيعتقه بعدشهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل يعتق كمااشتراه و يجزيه عن ظهار الآمر اه فبني على الغاءقوله بعدشهر لخالفته المشروع وهوعتق المحرم عندالشراء وأشار باشتراط النية عند الشراءالى اشتراط قرانها بعلة العتق اكمون الشراء علة لعتق القريب فأفادانه لوقال لعبده ان دخلت الدارفانت حرناويا كونه عن الظهار وقت التعليق أجزأه وان تأخرت النية عنه لم يجزه ولا فرق بين أن يصرح بقوله عن ظهارى أو ينوى فاونوى وقت التعليق أن يكون حراعن ظهاره ثم نوى أن يكون عن كفارة قتله كان عن الظهار وكذالونوى وقته أن يكون تطوّعا ثم نوى عنهالم يصح كذافي البدائع معللا بإن اليمين لانحتمل الفسخ بناءعلى أن المنوى كالملفوظ بهوفي التتارخانية وعلى هذالوقال ان اشتريت هذا العبدفهو حرعن ظهاري ثم قالان اشتريته فهو حرعن ظهار فلانة ثم قال لامرأة أخرى كذلك ثم اشتراه فهو حرعين ظهارالأولى اه ثماعلم انهلو وكل في اعتاقه عبده عن كفارته ثمنوى قبل اعتاق المأمورأن يكون عن جهة أخرى فانه يجوز فهمامن كالام المحيط من باب الاحصار لو بعث المحصر بهدى الاحصار ثمزال وحدث آخو فانعلم أنه يدرك الهدى ونوى أن يكون لاحصار هالثاني جاز وكذالودفع خسةأصوع طعاملرجل وأمره بالتصدق على عشرةمسا كينعن كفارة يمينه فلم يتصدق حتى كفر الآمروحنث فأخرى ثم تصدق المأمور جازعن الثانية اذانواها الآمر وكذالو بعث هديا لجزاء صيدثم أحصرفنوىأن يكون للاحصار ولوقلد بدنةوأ وجبها تطقعا نمأحصرفنوىأن تكون لأحصاره جاز اه ثماعلمانهم جعاوا المعلق هناعلة للعتق مع قوطم ان المعلق لا ينعقد سبباللحال وأعا ينعقد سبماعند وجودالشرط فينبغي على هاندا الأصلأن لانصح النية وقت التعليق وانماتصح وقت وجودالشرط والحسم فيهابالعكس وجوابه ففتح القدير من كتاب الايمان من باب اليمين فى الطلاق والعتاق وقد ذكروافيه انهلوا شترى أمولده أى من استولدها بنكاح ناوياعن كفارته فانه لا يجوز لأن العلة الاستيلاد ولمتقارنه النية وأماالثالث أعني مااذاح رنصف عبده ثم حرر باقيه قبل المسيس فلكونه أعتق رقبة كاملة بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب التحرير عنها ومثله غيرما نعكن أضجع شاةللا ضحية فاصابت السكين عينها قيد بقوله حرر باقيه لانهلو حرراصفا آخر من رقبة أخرى لا يجوز فلا يجوز تكميل العتق بالعتقمن شخص آخر عندأى حنيفة وأمانكميله بالاطعام كالوحر رعنها نصف عبد وأطعم عن الباق لم يجزأ يضاعندأ بي حنيفة لانها اعاتتادي باعتاق رقبة أو باطعام مساكين مقدرة ولم

يوجدوا حدمنهما وتكميل العتق بالعتق من شخص آخر لا بجوز فلائن لا بجوز تكميله بالتمليك من جنس آخرأولي وعندهم ايجوز لان العتق عندهم الايتجزى فصارمعتقاللكل وكان متبرعا بالاطعام كذافي المحيط ولوحور عبدين بينه وبين غيره لم يجزه عن الكفارة لان الواجب تحرير رقبة واحدة وتخليصهاعن الرق وهوماح ورقبة واحدة ولم يصرف العتق الى شخص بلح و نصفامن كل رقبة كما لوفرق طعام مسكين على اثنين ولوكان شاتان بين رجلين فذبحاهماعن نسكهماأ جؤأهم الان الاشتراك فى النسك جائز ألاترى الم تجزئ البدنة عن سبعة فكان المعتمر في باب النسك مقدار الشاة وقدوحـد كذافى الحيط أيضا وخوج بقوله حور باقيه مااذالم يحرر باقيه أصلا فاعتاق النصف لايكفي عنها عنده وعندهما لماأعتق النصف عتق الكل بلاسعاية فاجزأه عن الكفارة كذافي الكافي (قوله وان حرر أصف عبد مشترك وضمن باقيه أوحرر نصف عبده تموطئ التي ظاهرمنها تم حرر باقيه الله أي لايجز يهعن الكفارة أماالاقل فلان نصيب صاحبه قدانتقص على ملكه لتعذر باقيه لاستدامة الرق فيدئم يتحول اليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة كالتدبير والمراد بضمان القيمة اعتلق النصف الآخر بعد التضمين والافجر دالضمان لايكني لوضع المسئلة ودل كالامه على انهلو كان معسرا وسعى العبدفي بقية قميته حتى عتق كاله لايجز يه عنها بالاولى وهذا عند الامام وأماعند هماان كان المعتق موسراضمن قمة نصيب شريكه وأجزأه عنها لانه عتق كله باعتاق البعض وانكان معسر الايجزئه والخلاف مبني على تجزؤ الاعتاق وعدمه وبماقررناه علمأن المعتقاذا كانمعسرا لم يجزاتفاقا لانه عتق بعوض وان لم يكن البدل حاصلاللعتق بللشريكه لان المانع أن يلزم العبدبدل في مقابلة تحرير رقبته وفي الكافي فان قيل المضمونات علك عندأ داء الضمان مستندا الى وقت وجود السبب فصار نصيب الساكتملكا للعتق زمان الاعتاق فكان النقصان في ملكه لاف ملك شريكه قلنا الملك في المضمون يثبت بصفة الاستناد فى حق الضامن والمضمون له لافي حق غيرهما فقد كن النقصان في نصيب الساكت في حق غيرهما والكفارة غيرهما فإنجز اه والحاصل ان النقصان ان كان على ملك المعتق أجزأه وان كانعلى ملك غيره لايجزئه وفى فنج القديران التعييب ضرورة اقامة المأمور بهليس كالتعييب بصنعه مختارا حتى انه لوفقا عين الشاة مختار اعند الذبح نقول لا يجزئه فكان المشترك أولى بالاجزاء من العيد الختص لانمالك النصف لايقدر على عتقه الآبطريق عتق نصفه فالهأشبه بذابح الشاةمن مالكه على الكال وجوابهان المعنى انهحصل بسبب اقامة الواجب وهندا القدركاف في عدم ما نعيته لا يتوقف على كونه بحيث لا يمكن اقامة الواجب الاكذلك فان الشارع لما أطلق له العتق بمرة ومرة كان لازمه انهاذا حصل النقص بسببه مطلقا لاعنع وعمامه فيه وأماالثاني فعدم الاجزاء قول الامام لكونه متحزئا عنه وشرط الاعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص واعتاق النصف حصل بعده وعندهما اعتاق النصف اعتاق للكل فصل الكل قبل المسيس وأوردعايه ان هذا يقتضي أن لايجوز اعتاق رقبة كاملة بعدالمسيس معانه جائز وأجيب بانه قبل المسيس الثاني وبطل اعتاق ذلك النصف عنها كماني النهاية (قوله فانلم يجــــــمايعتق صام شــهرين متتابعين ليس فيهمارمضان وأيام منهية) أيان لم يملك رقبة ولائمنها فاضلاعن قدركفايته لان قدرهامستحق الصرف فصاركالعدم فن لهخادم يحتاج الى خدمته لا يجزئه الصوم بخلاف من لهمسكن لانه كاباسه ولباس أهله صرح به في الخزانة وفي الجوهرة لوكان له عبد للخدمة لا يجوزله الصوم الاأن يكون زمنا فيحوز اه والضمير في يكون يعودظاهرا الىالمولى وفى التتارخانية ومن ملك رقبة لزمه العتق وان كان محتاحا المها اه وظاهره انه يعتقها ولوكان السيدزمنا فينئه يرجع الضمير في كلام الجوهرة للعبد والمعني

وان حرر نصف عبدد مشترك وضمن باقيهأو ورنصف عبده موطئ التىظاهرمنهائم حورباقيه لا فان لم يجدما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهمارمضان وأيام منهية (قوله وأجيب بانه قبل المسيس الثاني وبطل الخ) كذافي النسخ بزيادة الواو قبل قوله بطلل وعبارة الغايةللاكل وأجسابانه اعاجوز لانهاعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني فصاراعتاق نصف العبيد كأن لم يكن وكأنه قد جامع قبل الكفارة فيجاأن لايعاودحتي بكفر

لمبجزها الصوم وانكانله مال ووجب عليه دين مثله بجزئه الصوم بعدماقضي دينه لانه غيير واجد المال فاماقبل قضاء الدين فقيل يجزئه لان مجداعال وقال بانه تحلله الصدقة وهذا اشارة الى ان ماله ملحق بالعدم حكما لكونه مستحق الصرف الى الدين كالماء المستحق للعطش وقيل لايجزئه لان مجداذ كرمايدل عليه لانه خص الصوم عابعد قضاء الدين وذاك لان ملك المديون في ماله كامل بدليل اله علك جيم التصرف فيه اه وفي البدائع لو كان في ملكه رقبة صالحة للتكفير يجب عليه تحريرها سواءكان عليهدين أولم يكن لانه واجدحقيقة اه وحاصله ان الدين لايمنع تحرير الرقبة الموجودة ويمنع وجوب شرائها بمال على أحدالقو لين فان قات اذا كان عليه كفار تاظهار لامرأتين وفى ملكه رقبة فقط فصام عن احداهما ثم أعتق عن ظهار الأخرى هل يجزئه الصوم عن الاولى قات لم أره صريحا والكن فى الحيط فى نظيره ما يقتضى عدم الاجزاء قال عليه كفارتا عين وعنده طعام يكفي لاحداهما فصامءن احداهماتم أطعمءن الاخرى لايجوز صومه لانهصام وهوقادرعلى التكفير بالمال فلايجزئه اه و بما نقلناه عن المحيط من ان من له عبد عائب في ملكه لا يجزئه الصوم ظهران ماذكره الامام فرالدين الرازى عن أصحاب الشافعي استنباطامن تعبيره تعالى بعدم الوجود عند الانتقال الى الصوم وبعدم الاستطاعة عندالانتقال الى الاطعام من انه لو كان مال له غائب فانه ينتظره ولا يصوم ومن كان مريضام صايرجي برؤه فانه يطعم ولاينتظر الصحة ليدوم موافق لمذهبنا أيضا في الصوم لافي الاطعام لماسيأتي وانكان المال أعممن العبدلانه لافرق بين العبد و بين قدرمايشةري به وأراد بالايام المنهية الخسسة المعروفةوهي يوما العيد وأيام التشريق لان الصوم بسبب النهيي فيها ناقص فلا يتأدىبه الكامل وشهر رمضان فىحق الصحيح المقيم لايسع غير فرض الوقت قيدنا بالمقيم الصحيح لان المسافرله ان يصوم عن واجب آخر وفي المريض روايتان كماعــلم في الاصول في بحث الأمم وفي اقتصاره على نغى الأيام المنهية وشهر رمضان دلالة على انه لايشـ ترط ان لا يكون فيهما وقت نذر صومه لان المنذور المعين أذانوى فيه واجبا آخروقع عمانوى بخلاف رمضان كماعلم فى الصوم وفى كالامه اشارة الى ان هـ نه الأيام لو دخلت على الصوم انقطع التتابع صامها أولا لامكان وجود شهرين يصومهما خاليين عنها فلذاقطع النفاس والمرض التتابع وكان حيضها غيرقاطع اصوم كفارتها لعدم الامكان وينبنى ان يكون مخصوصا بكفارة قتلها وفطرها في الحيض لانها لاتجدشهرين غاليين عن حيضها

الآ ان يكون العبد باللا يجزئ عنها ومن الكفاية قدر كفايته للقوت فان كان محترفا فقوت يومه والذى لا يعمل قوت هم والذى لا يعمل قوت هم ويد بالغائب الله يعمل قوت المحملة وين على الناس أوعبد غائب يجزئه الصوم يريد بالغائب انه لم يكن عملوكاله فاما اذا كان في ملكه لا يجزئه الصوم لا نه قادر على اعتماقه فاما الدين اذا لم يقد من المدين فقد عجز عن التكفير بالمال في جزئه الصوم أما اذا قدر على أخذه منه لم يجزه الصوم وكذلك المناص أة تزوجت على عبد و زوجها قادر على أدائه اذا طالبته بذلك و وجب عليها كفارة

(قوله يو يد بالغائب انه لم يكن محلوكاله الخ) هذا تأويل بعيد بل الظاهران المراد انه لايعلم حياته مرأيت في الفتاوي الهندية عمرأيت في الفتاوي الهندية يجوز الهرم العاجز والغائب يجوز الهرم العاجز والغائب وينبغي أن يكون مخصوصا المنقطع الخير (قوله وينبغي أن يكون مخصوصا بكفارة فطرها

بخلاف كفارة اليمين فانها تجدئلائة أيام خالية عنده ثمراً يت الفرق مصرحابه في المحيط وفي البدائع عليما ان تصل أيام القضاء بعد الحيض بما قبله حتى لولم تصل وأ فطرت يوما بعد الحيض استقبات التركها التنابع بلاضرورة بخلاف نفاسها وهذا بما خالف فيه النفاس الحيض فان النفاس قاطع للتتابع في صوم كل كفارة المفار والقتل وعن محمد في المنتقى لوصامت صوم كل كفارة المباخلاف الحيض فانه غير قاطع في كفارة الفطر والقتل وعن محمد في المنتقى لوصامت شهرا ثم حاضت ثم أيست استقبات لانها قدرت على مراعاة التتابع فلزمها التتابع وعن أبي يوسف انها اذا حبلت في الشهر بن الا اذا أيست بعده في نمنت كذا في المحيط فعلى الاول قو لهم حيضها غير قاطع في كفارة الشهر بن الا اذا أيست بعده في نمنة يقطع واماصوم المضالة عن الكفارة فقد استوفاه في المحيط من

فان وطئ فيهماليلا أو يوما ناسياأ وأفطر استأنف الصوم ولم يجز للعبد الا الصوم

(قوله كماصرحبه في البدائع) وعزاه فى الشرنبلالية أيضا الى التعفة والاختيار (قوله كافى بعض شروح الجمع) هو شرح ابن ملك وفي القهستاني مايؤ يده فأنه قال وكذا استأنف الصوم ان وطمهاأى المظاهر منها ايلا عمدا كما في المبسوط والنظم والهداية والكافي والقدوري والمضمرات والزاهدي والنتف وغيرها وعجرد قولالاسبجابي فى شرح الطحاوى فى الليل عداأونسيا لايليق أن عمل العمد في كلام الحداية والمسنف على أته قيداتفاق كما فعلهصاحب الكفاية ومن تابعه ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية لذلك اه قلت وقد يقال أن مافى الاسبيجابي صريح فيقدم على المفهوم كما تقررفى محله وقدقال في الحواشي اليعقو بية الظاهر ما في العناية لانه مقتضى دليل أبي حنيفة ومحمد رجهمااللة تعالى اه (قوله ولوقال المصنف ولوجامعها الخ) قال الرملي لوقال ذلك لفاته ماالتزمه مسنأول الكذاب الى هنامن بيان المسائل الخلافية ومشمثلة

الحيض وقدأفاد كلامه انكل صوم شرط فيه التتابع نصافكمه كالكفارة فأذا أفطرفيه يوما بطل ماقبله ولزمه الاستقبال كالمنذو والمشروط فيه التتابيع معيناأ ومطلقا بخلاف المعين الخالى عن اشتراطه فان التتابع فيه وان لزم لكن لا يستقبل اذا أفطر فيه يوما كرجب مثلالانه لايز يدعلى رمضان وحكمه ماذكرنا كافي فتح القديرمن الاعان وأراد بعدم الوجود عدمامستمرا الى فراغ صوم الشهرين حتى لوقدرعلى الاعتاق في اليوم الأخير قبل غروب الشمس وجب عليه الاعتاق وكان صومه تطوعاو الأفضل اتمامهوان أفطر لاقضاء عليه لانهشرع فيهمسقطالا ماتزما خلافالزفر وقيدالصوم بعدم الوجو دلانه غير جائزمن القادرعلى التحرير لترك الواجب في قوله تعالى فتحرير رقبة اذ المعنى فالواجب عليه تحرير رقبة لاعملا بمفهوم الشرط كمالا يخفي واليسار والاعسار معتبران وقت التكفير أى الاداء لاوقت الوجوب كنهبأجدولا أغلظ الحالين كنهب الشافعي لان القدرة اعايجتاج اليها للاداء فيشترط وجودها وعدمها عندالاداء وفى الحيط لوصام بالاهلة فاتفق تسعة وخسين يوماجاز ولوصام بغير الاهلة تسعة وخسين يومايصوم ثانيالان الاصل اعتبار الشهر بالاهلة فان غم الهلال اعتبركل شهر ثلاثين يوما اه وينبغى ان يقال فاتفق تمانية وخسين جازلجواز كون كل منهما تسعة وعشرين يوما وقدأفاده في التتارخانية (قوله فان وطئ فيهماليلا أو يوماناسيا أوأ فطر استأنف الصوم) أى وطئ المظاهر منهاعند أبى حنيفة ومجمد وقال أبو يوسف الشرط عدم فسادالصوم فاوجامعها ليلا أونهار اناسيالا يستأنف والصحيح قوطما لان المأمور به صيام شهرين متتابعين لامسيس فيهما فاذا جامعها في خلاطما لميأت بالمأمور به واذا أفطر فى خلاهما انقطع التتابع أطلق فى الليل فشمل العمد والنسيان كاصرح به فى البدائع والتقييد بالعمدفى أكثرالكتب اتفاقي لاالاحترازعنه كافي بعض شروح الجمع فاحترزمنه فانه غلط وقدصرح فى غاية البيان والعناية بانه قيدا تفاقى وقيد بالنسيان فى اليوم لانه لوجامعها نهار اعمدا استأنف اتفاقالوجو دالمسيس عندهما ولفساد الصوم عنده وانمالم يعف عن النسيان في وطء المظاهر منها كماعني عنه فى الصوم لانه فى الصوم على خلاف القياس للحديث فلايلحق به غيره ولوقال المصنف ولوجامعها فيهمامطلقا أوأفطراستأنف اكانأولى ومن التطويل أعرى قيدنا بوطء المظاهرمنها لانه لووطئ غيرها فيهمافان بطل صومه كأن كان نهار اعامداد خل تحت قوله أوأ فطر فيستأنف والالاوهانا بالاتفاق وقيد بكفارة الظهار لانهلو وطئ وطألا يفسدااصوم في كفارة القتل لم يستأنف كمافي الجوهرة وأطلق في الافطار فشمل ما اذا كان لعذر كسفر أومرض أولا كافى العناية (قوله ولم يجز للعبد الاالصوم) أى الاصوم الشهر بن المتتابع بن لان العبد لا علك وان ملك والاعتاق والاطعام شرطهما الملك فان أعتق المولى عنه أوأطعم لم يجز وان كان بأمره لانه ليس بأهل لللك فلايصير مالكا بتمليكه للحديث لاعلك العبدشيأ ولا علمكهمولاه ولايثبت عتقه في ضمنه لانه اغايصم ان لوكان تبعا والاعتاق أصل الأهلية فلايثبت اقتضاء كندافي الكافي واذاتعين الصوم للكفارة وقد تعلق بهاحق المرأة لم يكن للسيدان يمنعه بخلاف صوم بقية الكفاراتله ان يمنعه عن صومها لعدم تعلق حق عبدبها وفى فتح القدير من باب جنايات الاحوام ولا يجوز اطعام المولى عنه الافى الاحصار فان المولى يبعث عنه ليحل هو فاذاعتق فعليه حجة وعمرة اه ولم يعلل لاستثناء هـنه المسئلة فان قلت لم لم يكن الرق منصفا اصوم الكفارات مع انه منصف نعمة وعقو بة قات لما فيه من معنى العبادة وهي لم تتنصف بالرقى كالصلاة وصوم رمضان وانكان الغالب في بعضها معنى العقوبة احتياطا أمرأ يت تعليل مسئلة دم الاحصار فقال فى البدائع لوأ حصر العبد بعدما أحرم باذن المولى ذكر القدورى فى شرح مختصر الكرخى انه لايلزم المولى انفاذهدى لانهلولزمه يلزمه لحق العبدولا يجب للعبدعلى مولاه حق فاذا أعتقه وجبعليه

(قوله والاتعين الاطعام) قال الرملي قدم في أول الفصل في بيان أنواع الكفارة اله لااطعام في كفارة القتل لكن يتعين تقييده بكانه والقاتل حياأ و يحمل قوله والاتعين الاطعام أي في الظهار والافطار لافي القتل لانه لااطعام فيه وهو الظاهر اذقو المم لا اطعام فيه كمانه واعليه القاتل حياأ و يحمل قول المنافق في النقل الفارق بين الحي والميت فيه تأمل اه وانظر ما كتبناه في فصل العوارض من كتاب الصوم عند قول المؤلف تبعالاز يامي والدر وكذا كفارة ليمين والقتل اذا تبرع الوارث بالاطعام والكسوة يجوز (قوله ومن له دين) الموصول مبتدا خبره قوله فقير وقوله وعليه دين اعبد أخرج به دين الحق تعالى فلا يمنع (قوله لان مصر فهام مصرفها) أي مصرف الكفارة مصرف الفطرة وهو أي مصرف النقل وفي الحاوي وان أطم فقراء أهل الذمة جازوقال أبو يوسف لا يجوز و به نأخذ اه (قوله وانه يماك) معطوف (١٠٧) على قوله انه لا يجوز وهو مضارع

المضاعف مبنى للفاعل أى وأفاد بقوله كالفطرة ان المكفر علك الفقير نصف صاعالج (قوله واختلفوا فيهما) قال في التتارخانية ولوأدى الدقيق أوالسويق أجزأه واختلف المشايخ في طريق الجواز قال بعضهم يعتبرفيه عام الكيل وذلك

فان لم يستطع الصوم أطم ستين فقيرا كالفطرة أوقيمته

نصف صاع فی دقیق الحنطة وصاع فی دقیق الشعیر من شعیر هاوالیه مال السکر خی والقه و به وی با عتبار القیمة فلا و به علم ان قول المؤلف و دقیق کل کأصله مبنی علی قول السکر خی والقدوری معدما جزم بذلك بین ان

وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي أن على المولى أن يذبح عنه هديا في الحرم فيحل لان هذا الدموجب لبلية ابتلى بهاالعب دباذن المولى فصار بمنزلة النفقة والنفقة على المولى فكذادم الاحصار اه وأما كفارة الميت اذامات وعليه كفارة وأوصى باخراجهامن ثلث ماله فان كانت كفارة يمين خيرالوصى بين الاطعام وبين الكسوة وبين التحريروفي كفارة القتل والظهار والافطار يتعين التحريران بلغت قيمته الثلث والاتعين الاطعام ولادخل للصوم في الكل كذافي البدائع فان قلت هل لناح أيس له كفارة الابالصوم فات المحجو رعليه بالسفه على قوطما المفتى به لايكفر الابالصوم حتى لوأعتق عنهاصح العتق ولايجزئ عنها ويلزمه الصوم كمافى شرح المنظومة من الحجر (قول فان لم يستطع الصوم أطعمستين فقيرا كالفطرة أوقيمته أى انليقدر على الصوم لمرض لايرجى برؤه أوكبرأ وادبالاطعام الاعطاء تمليكا لانهسيصر حبالاباحة ولذاقال فىألبهائع اذا أرادالتمليك أطعم كالفطرة واذا أراد الاباحة أطعمهم غداءوعشاء وقيدبالفقيرلان الغني لايجو زاطعامه في الكفارات تمليكا واباحة ومن لهمال وعليه دين لعبد فقير في هذا كما في البدائع وأشار بذكر الفقير الى انه المراد في الآية فالمسكين والفقير سواء فيها وأفاد بقوله كالفظرة أيكصدقة الفطرانه لايجوز اطعام أصله وفرعه وأحدالزوجين ومملوكه والهاشمي وانه يجوز اطعام الذى لان مصرفها مصرفها وهومصرف الزكاة الاالذى فانهمصرف فماعدا الزكاة بخلاف الحربي فاله ليس بمصرف لشئ ولوكان مستأمنا ولودفع بتحر فبان اله ليس بمصرف أجزأه عندهما خلافا لأبى يوسف كاعرف فى الزكاة كافى البدائع وانه علك نصف صاعمن برأوصاعامن تمرأ وشعير أودقيق كلكأصله وكذا السويق واختلفوا هليعتب الكيلأ والقيمة فيهما كمافى صدقة الفطر وانهلودفع البعض من الحنطة والبعض من الشعير فانهجائزاذا كان قدرالواجبكان يدفعر بعصاع من برونصفامن شعير وانماجازالتكميل بالآخر لاتحادالمقصودوهوالاطعام ولايجوز التكميل بالقيمة كالوأدى نصفامن تمرجيه يساوى صاعامن الوسط وأفاد بعطف القيمة انهلابد أنتكون من غير المنصوص عليه فاودفع منصوص عليه عن منصوص آخر بطريق القيمة لم يجز الاان يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعا فلودفع نصف صاع تمر يبلغ قيمة نصف صاع برلا يجؤز فالواجب عليه ان يتم للذين أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذى دفعه هم فان لم يجدهم بأعيانهم استأنف في غييرهم ولايقال لوأطم خسة وكساخسة في كفارة اليمين حيث تجوز الكسوة عن الاطعام

فيه خلافا بقوله واختلفوا تأمل (قوله وأفاد بعطف القيمة انه لابدالخ) نظر فى النهر فى هذه الافادة بان القيمة أعممن قيمة المنصوص عليه أوغيره الدلامد خل هنالقيمة غيراً لنصوص الاأن يقال أوغيره الدلامد خل هنالقيمة غيراً لنصوص الاأن يقال الاضافة فى قوله من قيمة المنصوص بيانية وحاصل التنظيران قوله أوقيمته أى قيمة المنصوص المفهوم من قوله كالفطرة أعممن كونها من المنصوص أومن غيره فعطفها على المنصوص لايقتضى أن تكون من غيره والجواب انه لماقال كالفطرة أفاد انه لودفع من المنصوص لابه أن يكون المقد الله الشرعى كماصر حبه بقوله وأفاد انه يملك نصف صاعمن برائخ فقوله بعده أوقيمته يجب كون المراد بهامن غيرا لمنافي الموس وهو لايكون الابالقدر المقدر شرعا فاذا دفع ذلك القدر لا يعتبر كونه بطريق القيمة فتعين أن يكون المراد بها من غيره ولا سياوالاصل فى العطف المغايرة فتدبر

(قوله ولواطم خُسةُ وكساخسة جاز) اى أُطم على وجه التمليك كايظهر من تقييده السابق بقوله على وجه الاباحة (قوله وقد فرق فى العناية الخاية وقدمناان الجواز جزم به غير واحدوانه صحيح وعليه فالفرق ان (١٠٨) العدد منصوص عليه فى الكفارة بخلاف غيره وقوله فى البحران هذا الفرق

معان كلامنهمامنصوص عليه لامانقول قال فى البدائعلو أطع خسة على وجه الاباحة وكساخسة فانكان على وجه المنصوص عليه لا يجوز وان أخرجه على وجه القيمة فانكان الطعام أرخص من الكسوة أجزأه وانكانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه لان الكسوة يمليك فجازأن تكون بدلاعن الاطعام ثمان كانت قيمة الكسوة مثل قيمة الطعام فقدأخر ج قيمة الطعام وان كانت أغلى فقد أخرج قيمة الطعام وزيادة وانكانت قيمة الكسوة أرخص لايكون الطعام بدلاعنه لان طعام الاباحة ليس بتمليك فلايقوم مقام التمليك وهوالكسوة لان الشئ لايقوم مقام ماهو فوقه ولوأطع خسة وكسا خسة جازوجعل اغلاهما عنابد لاعن أرخصهما عناأيهما كان لان كل واحدمنهما عليك فازأن يكون أحدهما بدلاعن الآخر اه وأشار بقوله كالفطرة الى انهلوأ عطى مسكينا أقلمن نصف صاع لا يجزيه كاقدمه الشارح فى صدقة الفطر ونقل ان الجواز قول الكرخي فانقله هنامن الجواز اماغفلة عماقدمه واماعلى قول الكرخي نماعلم ان الكفارات كلهالا يجوزاعطاء فقير فيهاأ قلمن نصف صاع حتى فدية الصلاة حتى لوأعطى عن صلاة أقل من المسكين لم يجز كمافى المحيط وقد فرق فى العناية بين الكفارة وصدقة الفطر وقدعامت انهمفرع على الضعيف وفي التتارخانية لوأعطى ستين مسكينا كل مسكين مدا من الخنطة لم يجز وعليه ان يعيد مدا آخوعلى كل مسكين فان لم يجد الاولين فاعطى ستين آخرين كل مسكين مدالم يجز اه وفى الحيط لوأعطى عشرةمسا كين كل مسكين مدامدا ثم استغنى المساكين ثم افتقروافأعادعليهممدامدالايجوزوكذالوأدى الىالمكاتبين مدامدا ثمردوا الىالرق ومواليهمأ غنياء م كوتبواثانيا ثم أعاد عليهم لم يجز لانهم صاروا بحال لا يجوز الاداء اليهم فصاروا كجنس آخر اه (قوله فاوأم غيرهأن يطع عنه عن ظهاره ففعل أجزأه لانه طلب منه التمايك معنى والفقيرقا بض له أولائم لنفسه فيتحقق تملكه ثم تمليكه كهبة الدين من غيرمن عليه الدين اذا ساطه على القبض ولما كان طلب التمليك متنوعاالى هبة وقرض والاصل البراءةلارجوع على الآمر فى ظاهر الرواية وفى التتارخانية ان قال الآمر على أن لارجوع للأمور فلارجوع وان قال على أن ترجع على رجع عليه وان سكت الآمر ففى الدين يرجع اتفاقا وفى الكفارة والزكاة لايرجع عندأ بى حنيفة وعندأ بى يوسف يرجع اه والحاصل انهم فرقوا بين الامر بقضاء الدين وبين الأمر بأداء الزكاة والتكفيرمع ان الكلواجب على الآمر وقدرأ يت الفرق في السراج الوهاج من كتاب الوكالة معز يالى الامام الكرخي بانه لو رجع بلاشرط رجع بأكثر بماأسقط عن ذمة الآمر ألاترى ان الوجوب كأن من أحكام الآخرة دون الدنيا ولوثبت الرجوع عطلق الأمر لرجع بحق مضمون فى الدنيا والآخرة ولا يجوزأن يرجع بأكثر مما أسقط عن ذمتــه اه وفىالبزازية منكتاب الوكالة ذكر ضابطا حسنا لمـايرجع بلاشرط ومايرجع بشرط الرجوع فانظره ثمة قيد بالاطعام لانه لوأمرأ جنبيا أن يعتق عنه فاعتق لا يجزئه عند هما خلافالأبي يوسف والفرق على قوطما ان التمليك بغير بدل هبة ولاجو ازها بدون القبض ولم يوجد القبض فى الاعتاق ووجد فى الاطعام والكسوة فى كفارة اليمين كالاطعام كذافى البدائع وانكان بجعل سماه أجزأه اتفاقاوان أعتق عنه بغيرأم مهاجزاتفاقالوقوعه عن المعتق كذافي الولوالجية وخرج الصوم

مفرع على القول الضعيف ممنوع اه وقال المقدسي فىشرحه وقددمنا فىباب صدقة الفطران الاصح جـوازدفع فرد لع وجع الفرد ونقلناه عن الخانية والمحيط وغيرهما اهقلت والمجب من المؤلف حيث يقول انهضعيف وقد دقال فى باب صدقة الفطر بعده نقله عن عدة كتب فكان هوالمذهب (قـوله وقد رأيت الفرق في السراج الخ)قال في النهر مقتضاه الله فاوأم غيره أن يطعمعنه عنظهاره ففعل أجزأه

لايرجع ولوشرطه وقد عامت انه يرجع اه وأجاب بعض الفضلاء بانه لماقبل الشرط فقد التزمه باختياره وقد وفي البزازية من كتاب الوكالة الخ) عبارتها أو يقضى دينه فقعل برجع بالاشرط الرجوع ولوقال عوض عن كفارتى أو ولوقال عوض عن كفارتى أو أدر كاة مالى أوهب لفلان الرجوع فنى كل موضع عن الله وضع عن كل موضع

ملك المدفوع اليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع بلاشرط الرجوع وفى كل موضع ملك المدفوع اليه ايضا غيرمقابل بملك المال لا يرجع بلاشرط لان الدافع بملك المدفوع عن الآمر أولافى ضمن التمايك من المدفوع حتى تقضى الزكاة والتعويض والكفارة فاذاملكه المدفوع اليه مقابلا بالملك كان الملك ثابتا للآمر أيضامقا بلاللك فرجع عليه المأمور لان بذلك الملك يجب على من يجب له الملك أما اذاملك المدفوع اليه المدفوع لامقا بلا بالماك فالآمر بملكه ايضالا مقابلا بالملك فيكون متبرعا فلا يرجع بلاشرط الضمان وتمسح الاباحــة فى الكفارات والفدية دون الصدقات والفدية دون عدا آن أوعشاآن مشبعان أوغداء وعشاء وان أعطى فقيراشهرين صح

(قوله وأما الثالثة الخ) أقول ذكر في كافي الحاكم الشهيد وان أعطىكل مسكين نصف صاع من عر ومدامن حنطة أجزأه ذلك (قولەوفى المصباح الاكل معروف الخ ) بوجـد في بعض النسخ ٧ (قوله فان أعاده على ستين مسكينا جاز) أىستين من المائة والعشرين (قوله وينبغي فى الوصى أن ينتظر ) قال فى النهر ينبغى القول بالوجوب في حقمه دون غيره الى أن يغلب على ظنه عدم وجودهم فيستأنف ٧ (بياض بالاصل)

أيضافلوامرهأن يصوم عنه فصام لايجزئه كذافى غاية البيان وقيد الاطعام بالامر لانهلو أطع عنه بلا أمره لايجزئه لعدم ماكه ولعدم النية وأماتكفير الوارث عن الميت فغي كفارة العين بجوز الاطعام أو الكسوة وفى كفارة الظهار بالاطعام ولايجوزالتبرع عنمه في كفارة القتل لان التبرع بالاعتقاق غير جائز كذافي المحيط (قوله وتصح الاباحة في الكفارات) أي في اطعام الكفارات (قوله والفدية دون الصدقات والمشر) لورود الاطعام في الكفارات والفدية هو حقيقة في النمكين من الطعم وانما جازالتمليك باعتبارانه تمكين أماالواجب في الزكاة الايتاء وفي صدقة الفطر الاداء وهمالاتمليك حقيقة فانقلت هل يجوزا لجمع بين الاباحة والتمليك لرجل واحدأ ولبعض المساكين دون البعض أوأن يعطى نوعاللبعض ونوعاللبعض فلتأماالاول فغي التتارخانية اذاغداه وأعطاهمدا ففيهروايتان واقتصر فى البدائع على الجواز لانهجم بين شيئين جائزين على الانفراد وان غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أوعشاهم وأعطاهم قيمة الغداء يجوز وأماالثانية كااذاملك ثلاثين وأطعم ثلاثين غداء وعشاء فهوجائز وأماالثالثة فقال في الكافي و يجوز تكميل أحدهما بالآخر فان قلت هل المباح له الطعام يستهاكه على ملك المبيح أوعلى ملك نفسه قلت اذاصارمأ كولا زال ملك المبيح عنه ولم يدخل في ملك أحدذ كره فى البدائع قيدنابالاطعام لان الاباحة فى الكسوة فى كفارة اليمين لا تجوز كمالوأعار عشرة مساكين كلمسكين ثوبا كمذافى المحيط وجعل الفدية كالكفارة ظاهر الرواية وروى الحسن عن الامام انهلابد من التمليك لانهاتني عنه كفدية العبدالجاني لابدفيهامن عليك الارش (قوله والشرط غدا آن أوعشاآن مشبعان أوغداء وعشاء) أى الشرط في طعام الاباحة أكلتان مشبعتان لكل مسكين والسحور كالغداء فلوغداهم يومين أوعشاهم كذلك أوغداهم وسحرهم أوسحرهم يومين أجزأه ولو غدى ستين مسكينا وعشى ستين غيرهم لم يجزه الاأن يعيدعلى أحدالنوعين منهم غداءأ وعشاء ولوغدى واحداوعشى آخرلم يجز وقيد بالشبع لانه لوكان فيهم من هوشبعان قبل الاكل أوصي ايس بمراهق لايجزئه واختلف المشايخ فيهومال الحلواني الىعدم الجواز وفى المصباح الاكل معروف والاكل بضمتين واسكان الثاني للتخفيف المأكول والاكاة بالفتح المرة وبالضم اللقمة والغداء بالمدطعام الغداة والعشاء بالفتج وبالمدطعام العشاء بالكسر والسحور بفتح السين مايؤكل في السحر ماقبل الصبح وبالضم الاكل وقته وأشار بهالى انه لامعتبر بعد الشبع الى مقد ارالطعام حى روى عن أبى حنيفة في كفارة اليمين لوقدمأر بعةأرغفة الىعشرةمسا كين وشبعوا أجزأه وان لم يبلغ ذلك صاعا أونصف صاعكذا فىالتتارخانية والىانهلابدمن الادام في خبزالشعير والذرة ليمكنهم الاستيفاء الى الشبع بخلاف خبز البروقد أختلف المشايخ في جواز اطعام خبر الشعير بالادام بناء على ان مجد انص على خبر البرفي الزيادات فقال البعض لايجوز بخبزالشعير وبعضهم جوزه مع الادام واليممال الكرخي كمافي التتارخانية وفى الينابيع لوأطعم مائة وعشرين مسكينا في يوم واحداً كلة واحدة مشبعة لم يجز الاعن نصف الاطعام فانأعاده علىستين مسكيناأ جزأه اه وفى البدائع أوصى بان يكفرعنــه فاطعم الوصى الغداء للعدد المنصوص عليه ثمماتوا قبل العشاء يستأنف فيغدى ويعشى غيرهم لانه لاسبيل الى التفريق ولايضمن الوصى شيألانه غيرمتعدا ذلاصنع له في الموت اه وينبغي ان المكفر اذاغدى العدد ثم غابوا ان ينتظر حضورهمأو يعيد الغداءمع العشاءعلى عددغيرهمو ينبغي في الوصي أن ينتظر لرجاء حضورهم (قوله وان أعطى فقيرا شهرين صح ) لان المقصود سدخلة المحتاج والحاجة تتجدد بتجدد الايام فتكرر المسكين بتكرر الحاجة حكافكان تعدادا حكاقيد بالتمليك لانهلوأ طعم مسكيناغداه وعشاهستين يوما لايجزئه فى قول أبي يوسف الاخير كمافي التتارخانية فيختاج الى الفرق بين الاباحة والتمليك فى حق الواحد (فُولُه الاالله منع من الوطء قبله الخ) قال في الفتح وفيه نظر فأن القدرة حال قيام الجز بالفقر والسَّمبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم و باعتبار الامور الموهومة لا تثبت الاحكام ابتداء بل يثبت الاستحباب ورعافالا ولى الاستدلال عاد كرنا أول الفصل من النص (قوله وقد اعتبر واذلك في العتق الخ) (١١٠) ذكر في العناية الفرق بين مسئلتي العتق والاطعام بان اعتاق الرقبة يصلح

والحق أن لافرق على المذهب لمانى البدائع لوأعطى طعام عشرة مساكين فى كفارة اليمين فى عشرة أيام لمسكين واحدوغداه وعشاه عشرة أيام أجزأه عندنا وفى المصباح الخلة بالفتح الفقر والحاجة (قوله ولو في أيوم لا الاعن يومه )أى لوأعطى فقير اثلاثين صاعافي يوم لا يجزئه الاعن واحد افقد التعدد حقيقة وحكالعدم تجدد الحاجة أطلقه فشمل مااذا أعطاه بدفعة واحدة أومتفرقاعلى الصحيح كإفي الحيط وفىطعام الاباحة لايجوز في يوم واحدوان فرق بلاخلاف كمافي التتارخانية والكسوة في كفارة اليمين كالاطعام حتى لوأعطى مسكينا واحداعشرةأثواب في عشرةأيام يجوز في كفارة اليمين لتجدد الحاجة حكاباعتبارتجددالزمان وفىالبدائع فكفارة الميين لوغدى رجلاواحداعشرين يوماأ وعشى واحدا عشرين يوما أجزأه عندنا وفى المحيط لوأعطى مسكينا عن فديةصوم يومين عليمه فعن أبي يوسف روايتان فىرواية يجزئه عنهما وفىرواية لايجزئه قيل وهذا قول أبى حنيفة كمافى كيفارة اليمين (قوله ولا يستأنف بوطئها في خلال الاطعام) لان الله تعالى الماشرط في التحرير والصوم أن يكون قبل التماس ولم يشترطه فى الاطعام ولا يحمل المطلق على المقيد وان وردافي حادثة واحدة بعدان يكونا حكمين كذا فىالكافى الاانهمنعمن الوطءقبله لجوازان يقدرعلى الصوم والاعتاق فتنتقل الكفارة البهمافيتبين ان الوطء كان حراما (قول ولوأطم عن ظهارين ستين فقيرا كل فقيرصاعاصح عن واحدوعن افطار وظهارصح عنهما) لانه فى الاول زاد فى قدر الواجب ونقص عن الحل فلا يجوز الا بقدر المحل لان النية فى الجنس الواحد لغووف الجنسين معتبرة وكذلك لوأطع عشرة مساكين عن عينين لكل مسكين صاعا فهوعلى هذا الخلافكذافي البدائع أطلقه فشمل مااذا كان الظهاران لامرأتين أولواحدة والحاصل ان النقصان عن العددلا يجوز فالواجب في الظهار بن اطعام ما تُقوعشر بن فلا يجوز صرف الواجب الى الاقلكالوأطع ثلاثين مسكينا المكل واحدصاعافانه لايكني عن ظهار واحد والمراد بالمدفوع البراذلوكان عرا أوشعبرا فوضوع المسئلة أعطى احكل فقيرصاعين ولابدمن تقييد المسئلة بان يكون دفعها دفعة واحدة امالوكان بدفعات جازاتفاقا كمافى الحكافي معللابانه في المرة الثانية كمسكين آخر ورجح في فتمح القديرقول مجدبانه كمايحتاج الىنية التعيين عند اختلاف الجنس يحتاج اليمالنمييز بعض أشخاص ذلك الجنس وقداعتبر واذلك في العتق فانه لوكان عليه كفار تاظهار لامرأتين فاعتق عبدانا وياعن احداهما صح تعيينه ولم يلغ وحل له وطوهامع اتحادا لجنس فليصح فى الاطعام الثبوت غرضه وهو حلهمامعا (قوله ولوح رعبدين عن ظهارين ولم يعين صح عنهما ومثله الصيام والاطعام) حتى لوصام عنهما أربعة أشهر أوأطع عنهماما تةوعشر بن مسكيناصح عنهمامن غير تعيين لان الجنس متحد فلا حاجة الى نية التعيين قيد بقوله عن ظهارين لانهلو كان عليه كفارة عين وكفارةظهار وكفارة قتل فأعتق عبيداعن الكفارات لايجزئه عن الكفارة ولوأعتق كل رقبة ناوياعن واحدة منها لابعينها جاز بالاجاع ولايضر جهالةالكفرعنه كذافي الحيط (قوله وان حرعنهما رقبة أوصام شهرين صحعن واحد وعن ظهار وقتل لا) لان نية التعيين في الجنس الواحد لغووفي المختلف مفيد فاذ الغاله ان يعين أيهم اشاء ويجامع تلك المرأة التي عينها وأراد بالرقبة المؤمنة أمالوأعتق كافرة عن ظهار وقتلكان عن الظهار وان اختلف الجنس لان الكافرة لا تصلح لكفارة القتل وجعل له في البدائع نظير احسنا هو ما اذاجع بين المرأة و بنتها

كفارةعن أحدالظهارين قدراومحلا فصحتنيته فامااطعام ستين مسكينا كلمسكين صاعافان صلح عن الظهارين قدرا لم يصلخ طماء الان علهمامائة وعشرون مسكينا عند عدم التفريق فاذازادف الوظيفة ونقص عن المحل ولوفي يوم لاالاعن يومه ولايستأنف بوطئهافى خلال الاطعام ولو أطعم عن ظهار بنستين فقيرا كل فقيرصاعاصح عن واحد وعن افطار وظهار صح عنهماولوحرر عبدينعن ظهار ينولم يعين صحعتهما ومثله الصيام والاطعام وان حرر عنهما رقبة أوصام شهرين صحعن واحد وعنظهاروقتللا

وجبأن يعتبر قدر الحل احتياطا كالوأعطى ثلاثين مسكينا كل واحدصاعاه قال في الحواشي السعدية فيه بحث فانه لم لايكني التفرق الحكمي فيا اذا أطع الحكمي فيا اذا أطع مسكينا واحداستين يومااه وأصل البحث للمحقق

ابن الممامذكره في الفتح (قوله لان نية التعيين في الجنس الواحد لغو) قال في العناية قيل معناه نوى التوزيع او في المناء في الجنس الواحد في الفت حائز وله أن يصرفها الى أيهما شاء في مناكن في الجنس الواحد في المنات الكفار تان من جنسين مختلفين لانه نوى التوزيع في الجنس المختلف في كانت معتبرة فلا يكون عن واحد منهما ههنا بخلاف مااذا كانت الكفار تان من جنسين مختلفين لانه نوى التوزيع في الجنس المختلف في كانت معتبرة فلا يكون عن واحد منهما

﴿ باب اللعان ﴾

(قوله وهو تفصيل حسن الخ )قال الزيلعي في مسائل شتى آخرالكتاب بعدنقله كالرم المحيط وهذا مشكل وماذكره أصحابنا مثهل قاضيخان وغيره خلاف ذلك وهوالمعتمد لماذكرنا من المعنى أى من ان التعيين في الجنس الواحد لغو الخ قال ولان الامر لوكان كاقاله فىالحيط لجاز مع وجروب الترتيب أيضالامكان صرفه الى الاول اذلا بجب التعيين عند الترتيب ولايفيد اه (قوله وقدقر رالمرادفي انهاية الخ)ومثله في الكفاية وحاصله ان المراد بالتعيين اللغوتعيمين جيع افراد الجنس لافردخاص وهذا معنى ماقدمناه عن العناية من تفسيره بالتوزيع وبهاندا التقرير ينادفع مارجح به في الفتح قول محدرجه الله في المسئلة

\*باب اللمان \*

أوأختها ونكحهمامعافان كانتافارغتين لميصح العقدعلي كلمنهما وانكانت احداهمامتز وجة صح فىالفارغة والاصلان مااختلف سببه فهوالختلف ومااتحد سببه فهوالمتحد فالصلوات كالهامن قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين وصوم أيام رمضان من قبيل المتحدان كان في سنة واحدة وان كان من سنتين فهومن قبيل المختلف ولونوي ظهرا أوعصرا أوصلاة جنازة لم يكن شارعافي واحدة منهما للتنافى وعدم الرجحان ولونوى ظهرا ونفلالم يكن شارعاأ صلاعند محد للتنافى وعندأ بي يوسف يقع عن الفرض لانهأقوى ولونوى صوم القضاء والنفل أوالزكاة والتطوع أوالحج المنفذور والتطوع يكون تطوعاعند محمد لبطلانهما بالتعارض فانصرف الى النفل وعن أبي يوسف يقع عن الاقوى ترجيعاله عندالتعارض ولونوى بحجة الاسلام والتطوع فهوعن الحجة اتفاقاللقوة عندالثاني وابطلان الجهة بالتعارض وهى تتأدى بالمطلق مماعم انمن عليه كفارات اعان أعتق عن احداهن وأطعم عن أخرى وكساعن أخرى أوأعتق عنهاعبمدا ولاينوىكل واحدة بعينهاجاز استحساناخلافالزفر نظرا الىانهما مختلفان ونحن نقول الجنس متحدفهو كالصوم بخلاف صلاة الظهر لان نية التعيين عمة لم تشترط باعتباران الواجب مختلف متعدد بل باعتباران مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب الابنية التعيين حثى لوسقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لاغ يركذافي المحيط وهو تفصيل حسن فى الصاوات ينبغي حفظه والحاصل انهاذانوى شيئين فانكانافرضين لم يصح اتفاقا وان كان أحدهمافرضا والآخ نفلا فعندأ في يوسف يقع عن الاقوى سؤاء كان الاقوى يتأدى بمطلق النية. كالصوم والحيج أولا كالصلاة وعند مجمد فى الاول يقع عن الفرض لانه لما بطلت النيتان للتعارض بقي مطلق النية وفى الثاني لم يصح وفى فتح القدير وعمايع كرعلى الاصل الممهدماعن أبي يوسف فى المنتقى لوتصدق عن يمين وظها رفلهأن يجعله عن أحدهما استحسانا وقدمنافي باب شروط الصلاة مسائل منهذا النوع فارجع اليه وقولهم هنالونوي ظهراوعصرا وصلاة جنازة بواوالعطف في صلاة الجنازة لانهالو كانتباولم بصبح لانهم قالوالونوى ظهرا أوصلاة جنازة كانعن الظهر كماقدمناه ثماعلم ان قوطم ان نية التعيين في الجنس الواحد الغوير دعليه مالوكان عليه كفار تاظهار لامر أتين فاعتق عبداعن احداهماصح التعيين ولهان يطأالتي كفرعنها دون الاخرى ولم يجبعنه فى فتح القدير وهو بناء علىمافهمه من ظاهرالعبارة ان المرادان نية تعيين بعض الافراد في الجنس المتحدلغو وقدقرر المرادفى النهاية بمايدفع الايراد فقال أرادبه تعميم الجنس بالنية ألاترى انه اذاعين ظهارا حداهما للتكفيرصحوحل لهقر بإنها كذافى الفوائد الظهيرية واللةأعلم ﴿ باب اللعان ﴿

مصدر لاعن ملاعنة ولعانا يقال لاعن امرأ ته ملاعنة ولعانا وتلاعنا التعنالعن بعض بعضا ولاعن الحاكم بينه مالعانا حكم والتلعين التعذيب ولعنه تجعله طرده وأبعده فهو لعين وملعون والجعملاعين والاسم اللعان واللعانية واللعن بالضم من يلعنه الناس واللعنة كهمزة الكثير اللعن طم واللعين من يلعنه كل واحد كالملعن والشيطان والمهسوخ والمشؤم والمسيب وما يتخذف المزارع كهيئة الرجل والخزى المهلك كذافى القاموس والاصل فيه الآيات التي في سورة النور وهو قوله تعالى والذين يرمون أز واجهم ولم يكن طم شيهد اء الاأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن ألصاد قين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين و يدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة والخامسة ان خدم الله عنها ما الله تواب حكيم والخامسة ان خدم وان الله تواب حكيم وقد اختلف في سبب نز ولها فروى البيخاري عن ابن عباس رضى الله عنها ما ان هلال بن أمية قذف

امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال الني على الله عليه وسلم البينة وسولاللة صلى الله عليه وسلم يقول البينة والاحدفى ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق انى اصادق ولينزلن اللة تعالى ما يبرئ ظهرى من الحدّ فنزل جبريل فانزل الله والذين يرمون أز واجهم حتى بلغ ان كان من الصادقين فانصرف الذي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما جُاء هلال فشهد والذي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم ان أحدكما كاذب فهل منه كاتائب عم قامت فشهدت فاما كانت عند الخامسة وعظها وقال انهاموجبة فتلكأت ونكصت حتى ظنناأ نهاترجع ثمقالت لاأفضع قومى سائر اليوم فضت فقال النبى صلى الله عليه وسلم أبصر وهافان جاءت بهأ كحل العينين شائع الاليتيين خدلج الساقين فهو لشهريك سيحماء فاءت به كذلك فقال الني صلى الله عليه وسلم لولاماه ضي من كتاب الله تعالى الكانلي ولهاشأن فيالمصباح خدلجأي ضخم وأخرج البخاري أيضاعن سهل بن سعد قال جاءعو يمر الى عاصم بن عدى فقال سلرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجدمع امر أنه رجلا فقتله أيقتل بهأم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعابر سول الله صلى الله عايه وسلم فلقيه عوير فقال ماصنعت فقال انكلم تأنني بخير سألت رسول اللهصلي الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمروالله لآتين رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولأسألنه فاتاه فوجده قدأ نزل عليه فدعابها فلاعن بينهما فقال عويمران انطاقت بهايار سول الله فقدكذ بتعليها ففارقها قبل ان يأمره الني صلى الله عليه وسلم فصارت سنة للتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر وهافان جاءت به أسحم العينين عظيم الاليتين فلاأراه الاقدصدق وانجاءت بهأحمر كانه وحرة فلاأراه الاكاذبا فجاءت بهمشل النعت المكروه وذكرالبقاعي انهلا يمتنع أن يكون للاكة الواحدة عدة أسباب معاأ ومتفرقا اه وتمام الروايات باختـ الاقطرقهافى الدرالمنثور الآجلال الاسيوطى رحمه الله تعالى (قوله هي شهادات مؤكدات بالايمان مقرونة باللعن قائمة مقام حدّ القذف في حقه ومقام حدّ الزنافي حقها) وهذا بيان للركن فدل على اشتراط أهليتهماللشهادة فى حق كل منهما كاسيصرح به لاأهلية اليمين كاذهب اليه الشافعي ودل على انهمالوالتعناعندقاض فإيفرق بينهماحتي ماتأوعزل فان الثاني يعيداللعان كالوشهداعنده فات أوعزل قبل القضاء كذافى البدائع والمراد بكونه قائمامقام حدّالقذف فى حقه أن يكون بالنسبة الها لامطلقااذلوكان مطلقالم تقبل شهادته أبدامع انهامقبولة كماذكره الشارح فى حدّالقذف وفي الاختيار لاتقبل شهادته بعد اللعان أبداولوقذف بكامة أو بكامات أربع زوجات له بالزنالا يكفيه لعان واحد لهن بللابد من ان يلاعن كلامنهن على حدة بخلاف مااذاقذ فهام اراحيث يجب لعان واحد كالوقذ ف أجنبية مراراأ وأجنبيات بكامة أوكلات يجب حدواحد الحصول المقصودوهو دفع العارعنهن ولايحصل ذلك في اللعان الابالنسبة الى كل واحده ولوقد فهن ولم يكن من أهل اللعان اكتني يحدوا حدالكل للتداخل كذافى البدائع والمراد بكونه قاع امقام حد الزنافى حقهاأن يكون بالنسبة الى الزوج حتى لايثبت اللعان بالشهادة على الشهادة ولا بكتاب القاضى الى القاضى ولا بشهادة النساء واذاقذ فهاانسان بعد اللعان ان رماهاز وجهابالزنا مع قذفها هوأوغ يره حدّلان لعانه كدّه مؤكد لعفتها وان قذفها بنفي الولد ثم قذفهاهوأ وغيره لايحدلو جودامارة الزناوان أكذب نفسه بعداللعان ثم قذفهاهوأ وغيره حدالقاذف سواءكان اللعان بالزناأ وبنغى الولد وسببه قذفه لزوجت هقذفا يوجب الحدفى الاجنبية وأهله أهل الاداء للشهادة وحكمه حرمة الوطء بعدالتلاعن ولوقبل التفريق بينهما ووجوب التفريق بينهما ووقوع البائن بالتفريق واستفيدمن كونهقائكمقام الحدسواءكان بالنسبة اليهأ واليها انه لايحمل العفو والابراء والصلح

هى شهادات مؤكدات بالاعمان مقرونة باللعن قائمة مقام حدالقذف حقهومقام حدالزنافي حقها ولو قذف زوجته بالزنا وصلحا شاهدين وهي عن يحدقاذفها أونني نسب الولد وطالبته عوجب القذف وجباللعان

(قوله وتفرع على هـ ذا الشرط) أى كونها عن يحد قاذفها وقوله لوقذفها أى بنني الولد كما هو في التتارخانية وقوله فادعى الولد الاول كذا في التتارخانية وفي بعض النسخ الاولالولد بتقديم الاول وهو فاعل ادعى وقوله لزمه أى لزم الولد الزوج الاول وقوله وان ولدت مرن الثاني أي وقذفها بنني الولد وقوله لاشئ عليه أى على الثاني بذلك القذف انكان قبل ا كذاب الاول أى قبل ا كذاب الزوج الاول نفسه بدعوى الولدواعا كان لاشئ على الثاني لان لها ولدا ليس له أب معروف فكان شهةالزنا أمالوكان بعدما أكذب نفسه فالشبهة منتفية فيلاعن الزوج الثانى تأمل

على مال حتى لوصالحها على الترك بمال ردت المال وهما المطالبة بعمد العفو والهلايحتمل التوكيل الافي اثباته على قول الامام كالحدود كذافي البدائع واعلم انه ليس المراد ان اللعان قائم مقام الحدين في حالة واحدة وانما المرادانه قائم مقام حدالقذف في حقه انكانكاذبا وهي صادقة وقائم مقام حدالزنا في حقها ان كانت كاذبة وهوصادق فافهم وفي البدائع واماشرائط وجوب اللعان فبعضها يرجع الى القاذف خاصة وبعضها الىالمقذوف خاصة وبعضها اليهماجيعا وبعضها الى المقذوف به وبعضها الى المقذوف فيه وبعضها الى نفس القذف اما الاول فواحد وهوعدم اقامة البينة على صدقه واما الثاني فأنكارها وجود الزنامنها وعفتها عنمه واما الثالث فالزوجية بينهما والحرية والعقل والاسلام والبلوغ والنطق وعدم الحمد في قذف فلالعان في قذف المنكوحة فاسداولا بقذف المبانة ولو واحدة بخلاف قذف المطلقة رجعيا ولوقذف زوجته بزنا كان قبل الزوجية وجب اللعان ولالعان بقذف زوجته الميتة وقال الشافعي يلاعن على قبرها واما مايرجع الى المقذوف به فهو الزنا واما المقذوف فيه فدار الاسلام وامانفس القذف فالرى بصريح الزناوسيأتي في الحدود (قوله ولوقذف زوجته بالزناوصلحا شاهدين وهي بمن يحدقاذفها أونني نسب الولدوط البته بموجب القذف وجب اللعان) أي بصريح الزنا الموجب للحد في الاجنبية فاوقذ فهابعمل قوم لوط فلالعان عنده وعندهم ايجب اللعان بناء على الحد كهافالبدائع وفى التتارخانية رجل قذف امرأة رجل فقال الزوج صدقت هي كماقلت كان قاذفا حتى يلاعن ولوقال صدقت مطلقامن غيير زيادة لم يكن قاذفا اه وضميرصلحا للزوجين وأطلقها فشمل غيرالمدخولة والمرادصلاحيتهما لادائهاعلى المسلم لاللتحمل فلالعان بينكافرين وانقبلت شهادة بعضهم على بعض عندنا لان اللعان شهادات مؤكدات بالايمان فلا يكتني باهلية الشهادة بل لا بدمعهامن أهلية اليمين والكافرليس من أهل الكفارة كذافي البدائع ولابين كافرة ومسلم ولابين ملوكين ولااذا كانأحدهم امماوكا أوصبيا أومجنونا أومحدودا فىقذف ولاير دعليه لعان الاعمى والفاسق فأنه يجرى بين الاعميين والفاسقين مع أنهما لاتقب لشهادتهما لانهمامن أهل الاداء الاانه لاتقبل للفسق في الفاسق ولعدم التمييز في الاعمى حتى لوقضي قاض بشهادة الفاسق والاعمى صبح قضاؤه بخلاف مااذا فضى بشهادة المملوك أوالصي فانه لايصح ولم يحتج الى التمييز لان المشهو دعليه الزوجية وهو قادرعلى ان يفصل بين نفسه واحرأته وروى ابن المبارك عن الامام ان الاعمى لا يلاعن وقيد بكونها عن يحدقاذفهااحترازاعمالوكانت وطئت بذكاح فاسداوكان لهاولدوليس لهأب معروف أوزنت في عمرها ولومرة أووطئت وطأح اما ولومرة بشبهة لايجرى اللعان وتفرع على هذا الشرط لوقذ فهافتز وجت غيره فادعى الاول الولدلزمه وحد للقذف وان ولدتمن الثاني لاشئ عليه انكان قبل اكذاب الاول وانكان بعدالاكذاب لاعن كمافي التتارخانية ولماكانت المرأةهي المقذوفة دونه اختصت باشتراط كونهاين يحدقاذفها بعداشتراط أهلية الشهادةولما كان الزوج ليس مقذوفاوا نماهو شاهداشترط فى حقه كما اشترط فى حقها أهلية الشهادة ولم تشـ ترط عفته لانه لو كان فاسقا بالزناجرى اللعان بينه وبينها وانكان لايحدقاذفه لماقدمنامن جريانه بين الفاسقين فهذاوجه تخصيصها بهذا الشرط كاحققه الشارح رداعلى صاحب النهاية وأراد بكونهاعن يحدقاذفها أن تكون عفيفة عن الزنافقط لان كونها من أهل الشهادة يدل على اشتراط الخرية والتكليف والاسلام فلم يبق من شرائط الاحصان الاالعفة كما أفاده في شرح الوقاية وأراد بنفي نسب الولد نفي نسب ولدها وأطلقه فشمل ولدهامنه أومن غيره بان يقول هذا الولدمن الزنا أوهذا الولدليس منى وما اذاصر حمعه بالزنا أولم يصرح على مختار صاحب الهداية والشارح خلافا لمافى المحيط والمبتنى والحق الاطلاق لانقطع النسب منكل وجه يستلزم

الزنافلاعبرة باحتمال كون الولدمن غيره بوطء بشبهة ولهذاقال في البدائع هذا الاحتمال ساقط بالاجاع للرجاع على انه أن نفاه عن الاب المشهور بان قال له است لابيك يكون قاذ فالأمه حتى يلزمه حد القذف مع وجودهذا الاحتمال وقدظهرلى ان قول من قال لا يجب حدولالعان بنفي الولدعن أبيه اذالم يصرح بآلزنامجول على حالة الرضا وقول من أوجبه وان لم يصرح به مجمول على حالة الغضب و به يندفع الزام التناقض على صاحب النهاية والدراية وانماحلناه على ذلك لتصر يحهم بالتفصيل فى باب حد القذف والله الموفق بخلاف قوله وجــدتمعها رجلا يجامعها فانه ليس بقذف لان الجـاع لايســتلزم الزنا وقيد بطلبها لانها لولم تطالبه فلالعان لانه حقها لدفع العارعنها فيشترط طلبها ولابد من كونه في مجلس القاضي كذافي البدائع ومراده طلبها اذاكان القذف بصريح الزنا اما بنفي الولد فالطلب حقهأ يضا لاحتياجه الى نفي من ليس ولده عنه وأشار بعدم اشتراط الفور في الطلب الى ان سكوتم لايبطل حقها وانطاات المدة لان تقادم الزمان لايوجب بطلان الحق فى القذف والقصاص كماذ كره الاسبيجابي وزاد في الجوهرة وحقوق العباد وفي خزانة الفقه ولوسكتت ولمترفع الى الحاكم كان أفضل وينبغي للحاكم أن يقول لها اتركى واعرضي عن هذا لانه دعاء الى السترفان تركت مدة ثم خاصمت فلهاذلك كمافى البدائع ولا يخفى ان وجوب اللعان مقيد بعجزه عن اقامة البينة على زناها وعدم اكذاب نفسه بعده وعدم تصديقها له فان أقام بينة على زناها فان كانوا أربعة رجال رجت لومحصنة وجلدت لوغير محصنة وان كانارجلين فقط على اقرار هابالزنايندرئ اللعان ولاتحد المرأة وكذا لوكانا رجلا وامرأتين شهدواعلى تصديقها فلاحدعليهما ولالعان وهذا كله اذا أقر بالقذف فان أنكره فاقامت رجلين وجب اللعان لارجلاوامرأتين وانلم يكن لها بينة لايستحلف الزوج ذكره الامام الاسبيجابى رجهاللة وتقبل شهادة الزوج على زناهامع ثلاثة ان لم يكن قذفها والافلا تقبل وتحدالثلاثة حدالقذف ويلاعن الزوج ولولم يقذفها وشهدمع ثلاثة غيرعدول فلاحد عليه ولاعلى الثلاثة ولالعان كذافى المحيط وفيدة يضاولو شهداعلى أبيهما انه قذف ضرة أمهما لانقب للانهما بشهادتهما يشهدان لامهما يخلوص الفراش لها لان اللعان سبب الفرقة حتى لوكان أبوهما محدودا فى قذف تقبل لان هذا القذف موجب للحددون اللعان قال ولابدفي وجوب اللعان من ان لا يقذف أمها فلوقال لها يازانية بنت الزانية وجب الحدلقذف أمها واللعان لقذفها فان اجتمعاعلى المطالبة بدأ بحده ليسقط اللعان بخروجه عن أهلية الشهادة وانلم تطالب الام وطالبته المرأة وجب اللعان ويحد للام بطلبها بعده في ظاهر الرواية وذ كرالطحاوى انه لا يحد بعد اللعان وهـ ناغيرسد يدلعدم المانع من اقامته وان كانت أمهاميتة فالها المطالبة بهما فان خاصمته فيهما بدأ بالحدليسقط اللعان وان بدأت بالخصومة لنفسها وجب اللعان مُم لها المطالبة بقذف أمها فيحدله وعلى هـ ندا التفصيل لوقذف أجنبية بالزنا ثم نكحها ثم قذفها فلها المطالبة باللعان والحد كذافى البدائع والحاصلانه اذا اجتمع قذفان وفى تقديم موجب أحدهما اسقاط الآخر بدأ بالمسقط كما اذاقذ فهاوقذ فته فانه يبدأ بحدها ليسقط اللعان كما سيأتى في باب حد القيدف وفى المحيط لو قال لها أنت طالق ثلاثا بإزانية وجب الحدولالعان ولوقال بإزانية أنت طالق ثلاثًا فلا حد ولالعان اه ولوقال قدفتك قبل ان أتزوّجك أوقد زنيت قبل ان أتزوّجك فهوقذف فى الحال فيلاعن ومافى خزانة الأكلمن انه يلاعن فى قولة زنيت و يحد فى قوله قذفتك قبلان أتزوّجك أوجه كذافي فتح القدير (قوله فان أبي حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد) لانه حق مستحق عليه وهوقادر على ايفائه فيحبس حتى يأتى بماهو عليمة ويكذب نفسه ليرتفع السبب فى اللمان وهوالتكاذب هكذا قالواوالتعقيق ان القذف هوالسبب فان التكاذب شرط قيدوجوب

فان أبي حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد (قوله فالطابحقه أيضا) أي حق القاذف لاحق الولد كما فهمه شارح التنوير (قوله لا رجلا وامرأتين) لانه حد ولا الحدود كمافى كافى الحاكم وغيره فقوله فى النهر أو رجلا وامرأتين سبق قلم رجلا وامرأتين سبق قلم

فان لاعن وجب عليها اللعان فان أبت حبست حتى تلاعن أوتصدقه فان لم يصلح شاهداحد

(قـوله انهما يحبسان اذا امتنعاالخ) قال في النهرر وعندى فى حبسها بعد امتناعه نوع اشكال وهذا لانه لايحب عليها الابعده فقبله ليس امتناعا لحق وجب وكأن هذاهوالسر فى اغفال المصنف وغيره لهذا فتدبره اه قال بعض الفضلاء ويمكن أن يقال في دفع الاشكال انه بعد الترافع منهماصار امضاء اللعان من حق الشارع وهي لم تعف فالقاضي يطالب كلا فباظهارها الامتناع صارت غير عتثلة للحكم الشرعي فتحبس لامتثأله بخلاف مااذا أبي هوفقط فالد تحبس لان عدم الامتثال لم يتحقق **Ikain**  الحدبالا كذاب لعدم وجو به بمجرد الامتناع من اللعان وهذاهو المذكور في ظاهر الرواية كمانص عليه الحاكم فى الكافى وبه علم ان ماذ كره الولوالجي من وجوب الحد عليه بمجر دامتناعه سهوليس مذهبا لأصحابناوحله فى غاية البيان على انه قول بعض المشايخ بعيد لتوقفه على النقل ولأن الولوالجبي ذ كرانهالوامتنعت بعد العانه تحد حد الزناولم يقل بهأ حدمن أصحابنا كماسنوضحه (قوله فان لاعن وجب عليها اللعان) لماقدمناه أفادان لعانهامؤخر عن لعانه لانه في حكم الشاهد عليها بقذفه وهي مسقطة بشهادتهاماحققه عليهامن الزنافلا يصحان تبتدى المرأة كالايصحان تبتدئ المدعى عليه بما يسقط الدعوى عن نفسه كذافى شرح الاقطع وفى الاختيار فان التعنت المرأة أولا ثم الزوج أعادت ليكون على الترتيب المشروع فان فرق بينهما قبل الاعادة جاز لأن المقصود تلاعنهما وقدوجه (قوله فانأبت حبست حتى تلاعن أوتصدقه) لماقدمناه ولم يقل أوتصد قه فتحد للزنا كماوقع في بعض نسخ القدوري اكو نه غلطا لان الحدلا يجب بالاقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة وهو لايجب بالتصديق أربع مرات لأن التصديق ليس باقرار قصدا فلايعتبر فى حق وجوب الحد ويعتبر فىدرته ليندفع به اللعان ولا يجب به الحدولوصد قته في نفي الولد فلاحدولالعان وهو ولدهم الانهرما لايملكان ابطال حقه قصد اوالنسب اعماينتني باللعان ولم يوجد وبهذاظهر ان ماقاله في شرح الوقاية وتبعه شارح النقاية من انهااذا صدقته ينتني نسب ولدهامنه غير صحيح كانبه عليه في شرح الدرر والغرر ولميذكر المؤاف حكم مااذا امتنعامن اللعان بعدماتر افعا وصرح الاسبيجابي فيشرح الطيحاوى انهما يحبسان اذا امتنعامن اللعان بعد الثبوت وينبغي جله على مااذالم تعف المرأة أمااذا عفت فانه لا يحبسهما كالوعفا المقذوف فاناوان قلنالا يصح العفوفى حدالقذف واللعان الاانهما لايقامان الابطلب كاسنوضحه فى باب حدالقذف فان قلت ظاهر الآية يشهد للشافعي القائل بانهااذا امتنعت من اللعان تحد حدالزنا وهى قوله تعالى ويدرأ عنها العنداب ان تشهدأى الحدد لان اللام للعهد الذكرى أى العذاب المذكور السابق وهوالحد قلناالمرأدمنيه الحبس كقوله تمالى في آية الهدهدلاعيذ بنه وردفي التفسير لاحبسنه والاختلاف مبنى على ان الأصل في قذف الزوجات عند الشافعي الحد عملا بالآية الاولى وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثملميآ توابار بعةشهداء فاجلدوهم الآيةو بين بآية اللعان ان القاذف اذا كان زوجالهان يدفع الحدعنه باللمان واذا كان المقذوف زوجة القاذف لها ان تدفع حدالز ناعنها بلعانها فأيهما امتنع عن اللعان وجب الأصل وهو الحدوعندنا آية اللعان ناسخة للرولى فى حق الزوجات لأن الخاص المتأخر عن العام ينسخ العام بقدره فلم تبق الآية الأولى متناولة للزوجات فصار الواجب بقذف الزوجة اللعان فايهما امتنع عنه حبس حتى يأتى به كالمديون اذا امتنع عن ايفاء حق عايه واندالم اقذف هلالزوجته قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والاحدفى ظهرك فدل على انه كان فى الابتداء بوجب الحمد كقذف الاجنبيات مملانزات آية اللعان انتسخ فى حق الزوجات كمافى البدائع والعناية (قوله فأن لم يصلح شاهداحد) لانه لما تعذر اللعان لعني من جهته لامن جهتها صير الى الموجب الاصلى وهوحدالقذف وعدم صلاحيته للشهادة بكونه عبدا أومحدودافي قذف أوكافرابان أسلمت مم قذفها قبل عرض الاسلام عليه قيدنابه لان الزوج لوكان صبيا أومجنونا فلاحدولا لعان والأصل ان اللعان اذاسقط لمعنى منجهة فانكان القذف صيحاوجب الحدعليه وان لميكن القذف صيحافلاحدولا لعان كذافى البدائع فاوقال فان لم يصلح شاهدا وكان أهلاللقذف حدل كان أولى وفى الينابيع زوجان كافران أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج ولم يعرض القاضي الاسلام عليه حتى قذقها بالزناوج بعليه الحد فان أقيم بعض الحدثم أسلم فقذ فها ثانياقال أبويوسف أقيم عليه بقية الحدثم يلاعنا وقال زفر لالعان بينها

(قوله فاوقال وانصلح وهي ليست أهلاللشهادة الكانأولى) فيهانهلوقال كذلك لايشهمل مااذا كانت غير عفيفة فانهامن أهلالشهادة لكنهاعن الايحدقاذفهاوعن هذا قال في النهر في كالرم المصنف جلة حالية مطوية أىوان صلح شاهدا ولم تصلح اه تأمل (قوله وفىالغاية نجب الاعادة) الذي في الفتح عن الغاية لاتجب الاعادة وهوالذي يقتضيه سياق كارم المؤلف (قوله وانماأ ولناه بذلك الخ) فسر النصفى النهر بقوله أى نصالشارع فعمالكتاب والسنة ممقال و بهاستغنى عما في البحر الظاهر ان أرادالخ

وفى النافع وان كاناذميين فاسلمت المرأة وقذفها قبل أن يعرض الاسلام عليه فلالعان ويجدالزوج كنافى التتارخانية (قوله وانصلح وهي عن لايحدقاذ فهافلاحد ولالعان) لأنها ان لم تكن عفيفة فهوصادق فى قولهوان كانتصغيرة أومجنونة أومحدودة فى قذف فلفقد أهليتها للشهادة أمافى الصغيرة والجنونة فظاهر وأمانى المحدودة العفيفة فلان قذفه مع أهلية اللعان ايما يوجب اللعان فاذا امتنع لعدم أهايتهاله امتنع الحدأيضا وان كانتعن يحدقاذفها فاوقال وانصلح وهي ليست أهلا للشهادة لكان أولى ليدخل المحدودة في قذف ولم تدخل في عبارته لانها بمن يحدقاذ فها كمالا يخفي ولم يتعرض صريحالما اذالم يصاحالاداءالشهادة وقذفهممن اشتراطه أولاانه لالعان وأماالحدفان كاناصغيرين أومجنونين أوكافرين أومملوكين فلايجب وأمااذا كانامحدودين فى قذف فانه يجب الحدعليه لان امتناع اللعان لمعنى من جهته وكذااذا كانهوعبدأوهي محدودة فى قذف يحدلان قذف العفيفة ولوكانت محدودة موجب للحدمطلقاقيد بنفي الحدواللعان لان التعزير واجب لانه أذاهاوأ لحق الشين بهافيجب حسما لهذا البابكذافي الاختيار وفي الكافي وانكانامحدودين في قذف فعليه الحد لان قذفه باعتبار حاله غيرموجب للعان فيكون موجباللحد ولايجوزأن يقال امتناع جريان اللعان لكونها محدودة لان أصل القذف من الرجل فانما يظهر حكم المانع في حقها بعد قيام الاهلية في جانبه فاما بدون الاهلية في جانبه معتبر بحالها اه وتحقيقه كمافي العناية ان المانع من الشئ انما يعتبر مانعا اذاوجه المقتضي لانه عبارة عماينني بهالح كممع وجودا لمقتضي واذالم يكن الزوج أهلاللشهادة لم ينعقد قذفه مقتضياللعان فلايعتبر المانع والقذف في نفسه موجب للحد فيحد بخلاف مااذا وجدت الاهلية من جانبه فانه ينعقد قذفه مقتضياله فاذاظهر عدم أهليتها بطل المقتضى فلايجب الحدلانه انما انعقد اللعان وقدأ بطله المانع اه مُمالاحصان يعتبر عندالقذف حتى لوقذفها وهي أمة أوكافرة مُم أسلمت أواعتقت لاحد ولالعان كذاذكر والشارح ثماعلم ان اللعان بعدوجو بهيسقط بالطلاق ولايجب الحد ولا يعود اللعان بتزوجها بعده لان الساقط لا يعودو يسقط بزناها ووطئها بشبهة وبردتها وان أسلمت بعده لا يعود باكذا به نفسه ولايحد بخلاف مااذاأ كذب نفسه بعداللعان وبموت شاهد القذف وغيبته بخلاف مالوعما أوفسقا أوارتدا كمانى فتج القدير ولوأسند الزنا بان قال زنيت وأنتصبية أومجنو نة وهو معهود وهي الآن أهل فلالعان بخلاف وأنت ذمية أوأمة أومنا أربعين سنة وعمرها أقل تلاعنالا قتصاره كماني فتج القديرأيضا (قوله وصفته ما نطق به النص) أى صفة اللعان ما دلت عليه آية اللعان من الابتداء بالزوج مم بالزوجة بألالفاظ المخصوصة وظاهرهانه متعين وقدمناان المرأةلو بدأت ثم الزوج أعادت ولوفرق القاضي قبل اعادتهاصح وفىالغاية تجب الاعادة وقدأ خطأالسنة ورجحه فى فتج القدير بانه الوجه وهوقول مالك لان النصأعقب الرمى بشهادة أحدهم وشهادتها الدارئة للحدعنها بقوله ويدرأعنها العذاب ولان الفاء دخلت على شهادته على وزان ماقلنا في سقوط الترتيب في الوضوء من انه أعقب جلة الافعال للقيام الى الصلاة وان كان دخول الفاء على غسل الوجه فانظره ثمة اه والظاهر انه أراد بالصفة الركن كقوطم باب صفة الصلاة أى ماهيتها فيكون بياناللشهادات الإربع وانحا أولناه بذلك لان صفته على وجده السنة لم ينطق به النص وانعاور دفي السنة فالذي نقله المشايخ ان القاضي يقمهما متقابلين ويقولله التعن فيقول الزوج أشهد بالله انى لمن الصادقين فيارميتها به من الزنا ويقول فى الخامسة لعنة الله عليه ان كانمن الكاذبين فهارماهابه من الزنا يشير اليهافى كل مرة ثم تقول المرأة أربع مرات أشهدبالله انهلن الكاذبين فهارماني به من الزنا وتقول في الخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين فمارماني به من الزنا وانماذ كرالغضب في جانبها في الخامسة لأنهن

(قُوله هل يشرع الدعاء باللعن على الكاذب الخ) أقول مقتضى مشر وعية اللمان جوازه فان قول القاذف لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيه الدعاء باللمن على نفسه وكونه معلقا على تقدير الكذب لا يخرجه عن كونه معينا تأمل (قوله و ينبغى أن لا تقبل لان القذف أخذموجبه من الخذموجبه من المناسفان فانه أخذموجبه من المناسفان فانه أخذموجبه من المناسفان فانه أخذموجبه من المناسفان في شرحه هذا منقوض بمالذا أكذب (١٩٧) نفسه بعد اللمان فانه أخذموجبه من المناسفان في الم

اللعان وكأنه حد فلايحد مع ان الحكم انه يحد فان قيل قدوقع نسبته اياها الى الزنافي شهادته عند الحاكم فاذا أكذب نفسه يحد لاقصدى ومثله لا يوجب لاقصدى ومثله لا يوجب مع انه مأمور به من الشارع مع انه مأمور به من الشارع بقوله قم فاشهد وذكروا انمن قال فلان قال عنك زنيت لم يحد لا نه لم ينسبه الى الزناق صدا قلت ينسبه الى الزناق صدا قلت

فان التعنا بانت بتفريق الحاكم ولا تبين قبله

فينبغى أن تقبل ويترتب عليه فائدة حلنكاحها قال في خزانة الاكدل اذا لا يتلاعنان الى حال لا يتلاعنان فيه جازأن يتروجها والله سبحانه وتعالى أعلم اه ومثله فى النهر حيث قال ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقبل له وقد علل فى الهداية حل ليكرها فها اذا كنب نفسه فد بأنه لل حدم يبق أهدالهان فارتفع بحكمه المنوط به وهو التحريم المنوط به وهو التحريم

يستعملن اللعن كشيرا كمافي الحديث يكثرن اللعن ف كمان الغضب أردع لها هكذاذ كوالمشايخ وذكر البقاعي في المناسبات ان الغضب أبلغ من اللعن الذي هو الطرد لأنه قد يكون بسبب غير الغضب وسبب التغليظ علمها الحث على اعترافها بالحق لما يعضه الزوج من القرينة من انه لا يتجشم فضحة أهله المستلزم لفضيحته الاوهوصادق ولانهامادة الفساد وهاتكة الجباب وخالطة الانساب اه وفيرواية الحسن الهلابد أن يقول الى لمن الصادقين فمارميتك به من الزنا وهي تقول انك لمن الكاذبين فما رميتني بهمن الزنابالخطاب لان في الغيبة شبهة واحتمالا وفي ظاهر الرواية لم يعتبرهذا لان كل واحدمنهما يشيرالى صاحبه والاشارة أبلغ أسباب التعريف كمذافى الكافى همذاكله اذا كان القذف بالزناوان كان بنني الولدذ كراه وان كان بهماذ كراهما وزاد بعضهم بعدالقسم الذى لااله الاهو والقيام ليس بشرط لأنهاماشهادة وامايمين والقيامليس بشرط فيهما الاانهمندوباليه لقوله صلى الله عليه وسلم بإعاصم قمفاشهد وللرأةقومى فاشهدى ولان الحسدودمبناها على الشهرة فان قلتهل يشرع الدعاء باللعن على الكاذب المعين قلت قال في غاية البيان من العدة وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من شاء باهلتهان سورة النساء القصرى نزلت بعدالتي فى سورة البقرة أى من شاء المباهلة أى الملاعنة باهلته وكانوا يقولون اذا اختلفوافى شئ بهلة الله على الكاذب منا قالواهي مشروعة فى زماننا أيضا اه وقد سئلت فىدرس الصرغتمشية حين قرأت باب اللعان من الهداية انهمالوتلاعنا ثم وجد الزوج بينة على صدقه هل تقبل فاجبت بانى لمأرفيها نقلا وينبغى أن لاتقبل لان القذف أخذمو جبه من اللعان وكأنها حدت للزنافلاتحدثانيا الاأن يوجد نقل فيجب اتباعه (قوله فان التعنابات بتفريق الحاكم ولاتبين قبله) أى الحاكم الذي وقع اللعان عنده حتى لو لم يفرق الحاكم حتى عزل أومات فالحاكم الثانى يستقبل اللعان عندهما خلافالمحمد كندافى الاختيار وأفادانه لومات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر وانهلوزالتأهلية اللعان في الحال بمالاير جي زواله بان أكذب نفسه أوقذف أحدهما انسانا فحدللقذفأو وطئتوطأ حراما أوخوسأحدهمالم يفرق بينهما بخلافمااذاجن قبل التفريق حيث يفرق بينهما لانهيرجي عودالاحصان وانهلوظاهرمنها فىهلها الطالة أوطلقها أوآلىمنها صحلبقاء النكاح وأشارالى أن القاضي يفرق بينهما ولولم يرضيا بألفرقة كمافى شرح النقاية وفى التتارخانية ولوتلاعنا فجن أحدهما يفرق ولوتلاعنا فوكل أحدهما بالتفريق وغاب يفرق ولو زنت لايفرق لزوال الاحصان وانما توقفت البينونة على التفريق لانهلاحرم الاستمتاع بيتهما باللعان فات الامساك بالمعروف فوجب عليه التسريح واذالم يسرح ناب القاضى منابه لانه نصب لدفع الظلم ويعدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لاعن بين عو يمر وبين امرأته فقال عو يمركذ بتعليها ان أمسكتها هي طالق الاافاوقع الثلاث بعد التلاعن ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم وكذافى واقعة هلال قال الراوى فلما فرغ فرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما فدل على قيام النكاح قبل التفريق وهى تطليقة بائنة وهو خاطب اذا أكذب نفسه عندهما وعندا في يوسف هي حرمة مؤ بدة كماسياً في وفي شرح النقاية وأما قول البيهقي فى المعرفة ان عويمرا حين طلقها ثلاثا كان جاهــلا بان اللعان فرقة فصاركمن شرط الضمان فى السلف وهو يلزمه شرط أولم يشرط بخلاف المظاهر اه والجواب ان الاستدلال انماهو

وهذا يتأتى هذا فانه اذائبت انها غير عفيفة لم يبق أهلاللعان فارتفع حكمه فتدبره (قوله وهو خاطب اذا أَ كُذب نفسه عندهما) هذه عبارة الهداية قال في الفتح يعنى اذا أكذب نفسه بعد اللعان والتفريق وحداً ولم يحد صار خاطبامن الخطاب يحلله تزوّجها خلافالا في يوسف ولواً كذب نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلت له من غير تجديد عقد الذكاح كذا في الغاية

بعدمانكاره عليه السلام عليه لا بحجر دفعله كالايخفي ويقع في بعض الشروح زيادة الفاء في قوله هي

القاضي بالجتهد اه والجتهد غرقيدلان مقلدالشافعي مثله كمالايخفي (قـوله أو بعــدها بيوم أو يومين) قالف البدائع أونحوذلك من مدة يأخذفيها التهبئة وابتياع آلات الولادة عادة فان نفاه بعد ذلك لا ينتني اه وسيذكر المؤلف عن الكافى تقدرمدة التهنئة بثلاثة أيام فى رواية وبسبعة في أخرى وسنذكر عن الفتح ان ظاهر الرواية عدم التقدير عدة فلذاقال هناأونحوذلك وأحاله الى

وانقذف بولدنني نسبه وألحقهامه

العادة فكانعلى المؤلف عدم الاقتصارعلي مانقله (قوله وقدذ كرالامام محد في ألجامع الخ ) ظاهره ان هـ فدا من كالام البدائع ولم أجده فهاوالذي رأيته بعد ذ كره هذا الشرط السادس مانصه وصورته ماروی عن أبي يوسف انه قال في رجل جاءت امرأ ته بولد فنفاه ولميلاعن حتى قذفها أجندي بالولدالذي جاءت به فضرب القاضي الاجني الحد فان نسب الولديثبت من الزوج فيسقط اللعان لان القاضي لماحدقاذفها

طالق ثلاثاوهي من النساخ لان الواقع ان عو يمرانجؤ طلاقه آلاانه علقه بالامساك وفي التتارخانية وان أخطأالقاضي ففرق بينهما بعدوجودأ كثراللعان من كلواحد منهما وقعت الفرقة ولوالتعن كل واحدمس تين ففرق القاضي بينهما لم تقع الفرقة ولوفرق بينهما بعداعان الزوج قبل لعان المرأة نفذ حكمه لكونه مجتهدافيه اه وينبغى أن يقيد بغير القاضي الحنني أماهو فلاينفذ وفي فتح القدير وطؤها حرام بعده قبل التفريق وان كان النكاح قائمالقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وفي التقارخانية وظاللنفقة والسكني مادامت في العدة (قوله وان قدف بولد نفي نسبه وألحقه بأمه) لان المقصودمن هذا اللعان نفى الولدفيوفر عليه مقصوده ويتضمنه القضاء بالتفريق وفى البدائع ولوجوب قطع النسب شرائط الاولاالتفريق الثانى أن يكون بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين الثالث ان لايتقدم منه اقرار به صريحاأ ودلالة كسكوته عندالتهنئة مع عدم رده الرابع أن يكون الولدحيا وقت قطع النسب وهو وقت التفريق فلونفاه بعدموته لاعن ولم ينقطع نسبه وكذالوجاءت بولدين أحدهماميت فنفاهما يلاعن ولزماه وكذالونفاهما ثممات أحدهما أوقت لقبل اللعان لزماه وامااللعان فذ كرال كرخى انه يلاعن ولم يذ كرالخلاف وذكرابن سماعة الخلاف فقال عندا أبي بوسف يبطل وعندمجد لايبطل الخامس ان لاتلد بعد التفريق ولدا آخرمن بطن واحدفاو ولدت فنفاه ولاعن الحاكم بينهما وفرق بينهما وألزم الولدأمه ثم ولدت آخرمن الغدلزماه وبطل قطع نسب الاول ولايصح نفيه الآن لانهاأ جنبية واللعان ماض لانه لماثبت الثاني ثبت الاوّل ضرورة وأن قال الزوج هما ابناى لاحدعليه ولايكون مكذبانفسه لاحتمال الاخبار بمالزمه شرعا السادس أن لايكون محكوما بثبوته شرعا فان كان لا يقطع نسبه وقد ذكر الأمام محمد في الجامع الكبير خس مسائل مسئلتان في كتاب الشهادات من التلخيص احداهما في كتاب المعاقل امرأة ولدت ولدافانقلب هـ ندا الولد على رضيع فات الرضيع وقضى بديته على عاقلة الاب ثم نفي الاب نسبه يلاعن القاضى بينهما ولا يقطع نسب الولد منه لان القضاء بالدية على عاقلة الابقضاء بكون الولدمنه فلا ينقطع النسب بعده الثانية في الزيادات اذا قاللامرأتيه وقددخل بهمااحدا كاطالق ثلاثا ولميبين حتى ولدت احداهما لا كثرمن سنتين من وقت الطلاق كانت الولادة بيانالوقوعه على الاخرى لان الولد حصل من علوق حادث بعد الطلاق وتعينت التى ولدت للنكاح فان نفى الولدلاعن القاضى بينهما ولايقطع النسب لان حكم الشرع بكون الولدبياناحكم بكونهمنه وبعدالحكم بهلاينقطع باللعان وثلاث مسائل فى كتاب الدعوى الاولى امرأة ولدت وزوجها غائب ففطمت ولدها وطلبت من القاضي ان يفرض لها النففة وللولد وبرهنت ثم حضر الزوج ونفى الولدلاعن وقطع النسب مع انه محكوم به حيث فرض القاضي نفقته الثانية لوأ نكر الدخول بعدماولدت ببت النسب ووجب لها كمال المهر فلونفاه يلاعن ويقطع النسب مع انه محكوم به حين قضى لها بكال المهر الثالثة المطلقة طلاقارجعيا اذاولدت لا كثرمن سنتين تكون رجعة ولونفاه لاعن وقطع نسبه مع أنه محكوم به وقد حكى ان عيسى بن أبان كتب الى محد بن الحسن - ين كان بالرقة يستفرقه بين المسئلتين الاوليتين وبين الثلاث فكتب محدر حماللة انه متى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء بأمرايس من حقوق النكاح فانه يمنع قطع النسب باللعان وتمامه فى شرح تلخيص الجامع من باب شهادة الملاعنة بالولدومن المواضع المانعة من قطع النسب أن يقذ فهاأ جنبي بنفي الولد بالولد فقد حكم بكذبه والحكم بكذبه حكم بثبوت نسب الولد والنسب الحكوم بثبوته لا يحتمل النفى باللمان كالنسب المقر به وانماسقط اللعان لان الحاكم الماحدقاذ فها فقد حكم باحصانها في عين ما قذ فت به

ويحده القاضي لها فانه حكم منه بثبوت نسبه فاذا نفاه بعده أبوه لاينتني كمافي فتح القدير وسيأتي عن الذخيرة ثم اذاقطم النسب عن الاب وألحق الولد بالام يبقى النسب فى حق سائر الاحكام من الشهادة والزكاة وعدم القصاص على الاب بقتله ونحوذلك من الاحكام الاانه لا يجرى التوارث بينهما ولانفقة على الاب لان النفي باللعان ثبت شرعا بخلاف الاصل بناء على زعمه وظنه مع كو نه مولودا على فراشه وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فلايظهر في حق سائر الاحكام اه ويزاد السابع أن بكون الذكاح صحيحافلالعان بالقذف بنغي الولدفي الذكاح الفاسدوالوطء بشبهة ولاينتني النسب وقيد بالزوجية لانه لونغي نسب ولدأم الولد فانه ينتني بمجر دقوله بلالعان ويزاد الثامن أن يكون العلوق في حال يجرى فيه اللعان حتى لوعلق وهي كافرة لاينتني وفي شهادات الجامع ولدت توأمين فنفاهما ومات أحدهماعن أمهوأخيه وأخمنها فالسدس لهاوالثلث لهما والباقير دكاولاد العاهرة لانقطاع النسب وفيهااختلاف يعرف فى موضعه اه وفى تتمة الفتاوى من الفرائض ولد الملاعنة وولد الزنافى حكم الميراث بمنزلة ولدرشيدة ليس لهأب ولاقرابة أب فلاير ثهذا الولدمن الاب وقرابته ولاير ثالاب ولاقرابته من هذا الولد لان قوم الاب تبعله فى قطع النسب وهو ولدالام فيرثمنها ومن قرابتها وترث الام وقرابتها وأماابن ابن الملاعنة فلهأ بوقوم الابوهم الاخوة وليس لهجد صحيح ولاقومه وهم الاعمام والعمات لاب وأمأ ولاب فاذائبت حرمة المصاهرة بين الزوجين محدث بينهماولد ممات الاب اختلفوافى ميراث هذا الولدمنه للاختلاف في هذه الحرمة فلم يكن كولد الزنا كمالوجاءت بولد بعد النكاح المعلق طلاقها الثلاث به فان النسب فيما بتلاخت الف أه باختصار وفى تلخيص الجامع لوملك النافى الام لا يجوز بيعها وفي شرحه وصورته رجل نفي نسب ولدامم أته الحرة ولاعن القاضى بينهدما وقطع نسب الولد ثم ارتدت والعياذباللة تعالى عن الاسلام ثم سبيت وملكها الزوج النافي فانه لا يجوزله بيعها لان نسب الولد ثابت حكالقيام فراشها ولاتصحدعوةغيرالنافى لهذا الولد وان صدقه الثاني وتصحدعوة النافي مطلقا ولوكان المنفي كبيراجا حداللنسب من الفافى وفى التتارخانية ولاينتني من أحكام النسب من جهة الزوجسوى التوارث وايجاب النفقة وماعداهما من أحكام النسب من جهة الزوج قامّة وفى الذخيرة وكل نسب ثبت باقراره أو بطريق الحكم لم ينتف بعد ذلك و بيانه فمار وي عن أبي يوسف في رجل جاءت امرأ ته بولد فنفاه فلم بلاعنها حتى قذفها أجنى بالولد فد فقد ثبت نسب الولد ولا ينتني بعد ذلك ولونغي ولدزوجته اللعان وهمايم الالعان بينهما لاينتني سواء وجب الحدأ ولم يجب وكذا اذا كانامن أهل اللعان ولم يتلاعنا فالهلا ينتني وكذا اذا كان العاوق في حال لالعان بينهما تم صار ابحال يتلاعنان نحو أن كانت المرأة أمة أوكتابية حالة العلوق فاعتقت أوأسامت فانهما لايت لاعنان ولاينتني نسب الولد وفي السغناقي ولوقال لامرأ تديازانية ولهاولدمنه ثبت اللعان ولايلزم نفي الولدفان أكذب نفسه حده القاضى اه ولذاقيدالنفي بقذف الولداحترازاعما ذاقذفها بالزنا وهامنه ولدفانه لاينتني نسبه مماعلم انهذاالولدوان قطع القاضي نسبه عن أبيه لم تصح دعوى أحد لنسبه وان صدقه الولد كافي التتارخانية وهومستفادمن قولهم انقطع النسب لايظهر الافى مسئلتين وفى قوله نفى نسبه أى القاضى وألحقه بامه اشارة الى ان التفريق بينهدما لا يكفي لنفي نسب الولد فلذار وي عن أبي يوسف انه لا بدان يقول قطعت نسب هذا الولدعنه بعدماقال فرقت بينكا وفى المبسوط هذاهو الصحيح لانه ليس من ضرورة التفريق نغى النسب كمابعه الموت يفرق بينهما باللعان ولاينتني نسبه عنه كذافي النهاية وفي المجمع ولوماتت بنته المنفية عن ولدفادعاه فنسبه غير ابتمنه أى عند الامام وقالا يثبت قيد بموتها لانهالوكانت حية ثبت نسبها بدعوة ولدهااتفاقا وقيدبالبنت لان الولدالمنني لوكان ذكرافات وترك ولداثبت نسبه

(قوله ويزادالسابع الخ) قال الحوى التحقيق ان هذا الشرط والذي بعده من شرائط اللعان لامن شرائط النفي فلذاحذفهما في البـدائع اه وأصله لصاحب النهر وأقول على ان الثامن يغني عن هـ ذا السايع كالايخني وينبغي أن يزادقول القاضي بعد التفريق قطعت نسب هذا الولدعنهعلى ماهوالصحيح كماياً في (قوله وفي شهادات الجامع ولدت توأمين الخ) ذ كرفي شرح فرائض الملتقي المسمى بسكب الانهرمعزيا الى الاختيار ان ولدى الزنا واللعان يفترقان فىمسئلة واحدة وهي انولد الزنا يرثمن توأمه ميراثأخ لام وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لابوين اه تمرأيت في مبســوط السرخسي نسب ماذكره فى سكب الانهر الى الامام مالك وذكران قول على وزيد بن ثابت انولد الملاعنة عنزلة من لاقرابةله من قبل أبيه وله قرابة من علماؤنا والشافعي

من المدعى وورث الابمنه اتفاقا لحاجة الولد الثانى الى نبوت النسب فبقاؤه كيقاء الاول وقيد بدعوة الولدلانهلوادعى البنت المنفية حية ثبت نسبها اتفاقا وتمامه فى شرحه وفى الدخيرة لايشرع المعان بنفي الولد في المجبوب والخصى ومن لا يولدله ولد (قوله وان أكذب نفسه حد) لاقراره بوجوب الحدعليه أطلقه فشمل مااذا اعترف به ومااذا أقميت عليه بينة انهأ كذب نفسه لان الثابت بالمينة عليه كالثابت باقراره كافى الولوالجية وشمل الاكذاب صريحاوضمناو لهذالومات الولد المنفي عن مال فادعى الملاعن لايثبت نسبه و يحد فان كان قد ترك ولدا ثبت نسبه من الاب وورثة الاب لاحتياج الحي الى النسب ولوترك بنتاو لهاابن فأ كذب الملاعن نفسه يثبت نسب الوادمنه عند الامام خلافا لهما كذاف فتح القدير وظاهرمافي الكتابان الاكذاب بعداللعان ووجوب الحدعليه ليس باعتبار قذفه الاول لانه أخذ بموجبه وهواللعان بل باعتبار القنف الثاني الذي تضمنه كلمات اللعان كشهو دالزنا أذارجعوا فانهم يحدون باعتبارما تضمنته شهادتهم من القذف أمااذا أكذب نفسه قبل اللعان ينظرفان لميطاقها قبل الاكذاب حداً يضاوان أبانها ثم أكذب نفسه فلاحد ولالعان لان اللعان أثر والتفريق بينهما وهولايتأ تى بعـدالمينونة لحصوله بالابانة وهولايصح بدون حكمه ولايجب الحد لان قذفه وقعموجبا للعان فلاينقلب موجباللحد وعلى هذالوقال بإزانية أنتطالق ثلاثالا حدولالعان ولوقال أنتطالق ثلاثايازانية حداطلق فى الاكداب فشمل مااذا أنكر الولد بعدما ادعاه ولذاقال أيضاف فتح القدير لوأقامت البينة على الزوج انه ادعاه وهو ينكر يثبت النسب منه ويحد اه وفي جامع الصدر الشهيد قذفهابنني الولد ولاعن فتزوجت غيره فادعاه صحويحه فان ولدت من الثاني فنفاه لاعن وينتني ان علق بعد أكذابه وقبله لا وينبغى أن لايلاعن لاستناده نظيره زنيت وأنت صبية بخلاف وأنت ذميةأ ورقيق أومنذأر بعين سنة وعمرهاعشر ونسسنة وان تردد يقطع استحسانا وقياسالا نظيره أسلمت زوجته أوأعتقت تمولدت فنفاه اه تماعلمان ولدأم الولداذا نفاه المولى وقلنا بصحته فان حكمه حكم ولدالمنكوحة اذانني في سائر الاحكام فلاتقب لشهادة أحدهماللا توبعداعتاق الولد ولايضع أحدهماز كالهفيه وتحرم المناكحة بينهما ولايرث أحدهماصاحبه بالقرابة لكن المولى يرثمنه بالولاء اذالم يكن عصبة أقرب منه ٧ وتجب نفقته على المولى بعداعتقاقه بحكم الملك كذافي شرح التلخيص من الشهادات (قوله وله أن ينكحها) أى لللاعن بعد التفريق ان يتزوجها اذا أكذب نفسهأ طلقه فشمل مااذاحدأ ولم يحدفتقييد الشارح الحل بالحداتفاقي وكذا اذاأ كذبت نفسها فصدقته فالخاصل ان الفرقة باللعان يزول بهاملك الذكاح وتوجب حرمة الاجتماع والتزوج ماداماعلي حال اللعان فانأ كذبأ حدهما نفسه جازالتنا كحوالا جتماع عند الامام والثالث وقال الثاني انها توجب حرمةمؤ بدة كرمة الرضاع والمصاهرة لقوله عليه السلام المتلاعنان لا مجمعان أبدا وبقتضي قولهان الفرقة لاتتوقف على القضاء كماأشار اليهفي فتح القدير ولهماان عوير اطلق الملاعنة ثلاثا فصارسنة المتلاعنين لانه يجبعليه ان يطلقها فان لم يفعل ناب القاضي منابه كمافى العنين فكانت الفرقة طلاقا وأماالحديث فلا يمكن العمل يحقيقته لانحقيقة المتفاعل المتشاغل بالفعل ولمافرغامنه زالت الحقيقة فانصرف المرادالى الحكم وهوأن يكون حكمه باقيا وبعدالا كذاب ليبق حكمه الطلانه فلميبق حقيقة ولاحكما فجازا جتماعهما ونظيره قوله تعالى فى قصة أصحاب الكهف انهمان يظهروا عليكم يرجوكم أويعيه وكمف ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا أى ماداموا في ملتهم ألاترى انهم اذالم يفعلوا أفلحوا كذاهذا كذافى البدائع وقدبحث المحقق ابن الهمام فى فتح القدير بأنه لمالم تمكن الحقيقة وصير الى الجاز كان له مجازان أحدهماماذ كرتم من ارادة من بينهما تلاعن قائم حكما

وان أكذب نفسه حـــــ وله أن ينكحها

(قولهوفى الذخيرة لايشرع اللعان بنفى الولد فى الخصى والمجبوب الخ) لانه لا يلحق به الولد كذافي الفتح عن الذخيرة ثمقال وفيمه نظر لان الجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده على ماهوالختار اه أىفاهنا على خـ الف الختار أوهو مينى على مااذا كان لا ينزل وسيذكر المؤلف فىالعدة عن كافي الحاكم والخصى كالصحيح فى الولد والعدة وكذا الجبوباذا كان ينزل والالميلزمه الولد فكان عنزلة الصيف الولد والعدة اه ويأتى قريبا فى أول باب العنين مايؤيده

والثانى من وجد بينهما تلاعن فى الخارج وعلى هذا التقدير لا يجتمعان بعد الا كذاب بينهما اذار تفاع حكمه لايوجب ارتفاع كونه قد تحقق له وجود في الخارج ولكن بقى النظر في أى الاحتمالين أرجح وأظن ان الثاني أسرع الى الفهم اه (قوله وكذا اذاقذف غيرها فدأوزنت فدت) يعني لهان ينكحها أيضااذا بحرجاأ وأحدهماعن أهلية اللعان أطلقه فشمل مااذا خرسا أوأحدهم اوأراد بالزناالوطء الحرام وان لم يكن زناشرعيا كماذ كره الاسبيجابي لزوال عفتها ولوقال وكذا ان قذف أحدهما فدلكان أولى الشموله المتلاعنين ولوأسقط قوله فداكان أولى لان عجر دزناها حلت لهسواء حدت بان وقع اللعان قبل الدخول ثمزنت فجلدت أولم تحداز وال العفة وانماقيدنا بهذه الصورة لانه لوكان بعد الدخول كان حدهاالرجم وهواهلاك فلايتصور القول بحلها بعده واستغنى بهاعن تغيير الرواية بانهاز نت بالتشديد أى نسبت غيرهاللز نالخالفته للرواية لانها بتخفيف النون وفى فتح القدير واستنكل بان زوال أهلية الشهادة بطرق الفسق مثلا لايوجب بطلان ماحكم به القاضي عنهافي حال قيام العدالة فلايوجب بطلان ذلك اللعان السابق الواقع في حال الاهلية ليبطل أثره من الحرمة اه (قوله ولا لعان بقذف الاخرس) لفقدالركن منه وهو التلفظ بالشهادات ولهذالوقال أحلف مكان أشهد لا يجوز ولوقال والالعان اذا كانا أخرسين أوأحدهما اكان أولى للعلة المذ كورة اذا كانت خوساء ولاحتمال تصديقها لوكانت ناطقة وأشارالى انه لايثبت بالكتابة كالايثبت باشارة الاخرس للشبهة والى انه لوخرس أحدهما بعد اللعان وقبل التفريق فلاتفريق ولاحد كالوارتد أوأ كذب نفسه (قوله ولاينغ الحل) لانه لايتيقن بقيامه عندالقذف لاحتمال انهانتفاخ ولوتيقنا بقيامه وقته بان ولدت لاقل من ستة أشهر صاركانه قال ان كنت حاملا فحملك ايس مني والقذف لايصح تعليقه بالشرط وهذا قول الامام وعندهما يجرىاللعان اذاجاءت بهلاقل من ستة أشهر للتيقن بقيامه وجوابهمام وأماالارث والوصية فيتوقفان على الولادة فيثبتان للولد لاللحمل وأماعتقه فكذلك لقبوله التعليق بالشرط وأمارد المبيعة يعيب الحل فلان الحل ظاهر واحتمال الربح شبهة والردبالعيب لايمتنع بالشبهة وكذا النسب يثبتمع الشبهة وأماوجوب النفقة للمطلقة اذا ادعت حملا فلقبول قولها فىأمرعدتها والحقان قولصاحب الهدايةان الاحكام لانترتب عليــه قبلها لايرادبه كل الاحكام وانمـايراد بهبعضها كما فى العناية وقد كتبنا في القواعد الفقهية مسائل أخرى تترتب عليه قبلها (قوله وتلاعنا بزنيت وهذا الجلمنه ولم ينف الحل) لوجود القذف بصريح الزناون في الحل غير صحيح لان قطع النسب حكم عليه ولاتترتب الاحكام عليه ولاله قبل الانفصال (قوله ولونغي الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صحوبعله للاعن فيهما) أى فها اذاصح نفيه أولم يصح لوجود القذف فيهما والتهنئة بالهمز من هنأته بالولد بالتثقل والهمزكذافي المصباح فالتفصيل المذكور بين ان تقوم دلالة على اقراره بالولد أولاانماهوفي صحةالنني وعدمه لافى اللعان كمافي المتون والشروح وبه علمان ماذكره الولوالجسي من ان اللعان انما يجرى اذا نفي بعد الولادة مدة قصيرة أما بعد مدة طويلة فلا يصح سهو ودل كالرمه على أنه لوأقرصر يحا بالولد ثم نفاه لايصح بالاولى كما قدمناه ولم يقدرمدة الولادة بوقت وهوظاهر الرواية وقدقالوا ان الاقرار بالولدالذي ايس منهجرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه وقد ذكر المصنف تبعاللهـ له أية شيئين قبول التهنئة وشراء آلة الولادة وزادفى الاختيار ثالثاأن يقبل هدية الاهل فهيى ثلاث لايصح نفيه بعد واحدة منها والحق انها أربع والرابع سكوته حتى مضى وقت النهنئة وشراء الاكة وهي ثلاثة أيام في رواية وسبعة في أخرى كمافي الكافي وقبول النهنئة ذ كرمايدل على القبول مثل أحسن الله بارك الله جزاك الله رزقك الله مثله أوأمن على دعاء المهني

وكذا اذاقذف غيرها فد أوزنت فحدت ولالعان بقذفالا خرس ولاينف الحلوتلاعنا بزنيت وهذا الجلمنه ولم ينف الحل ولونني الولدعند النهنئة وابتياع آلة الولادة صح وبعده لاولاعن فيهما

(قوله فـ الايتصور القول بحلها بعده) قال العلامة الغنيمي ظاهره ان من وجب رجها لايصح نكاحها لعدم تصورهمع انهمتصور بان يعقد عليها قبلالموت بالرجمو يترتب عليه الارث ونحوه فلصرر بالنقل اهكذافي حواشي مسكين لابي السعود وفيه نظر فان قول المصنف أوزنت فدتمعناه لهأن يتزوجها اذا زنت فدت أى بعدالحدولايخفيان الحد لوكان الرجم لاينم الاعوتها كماأفاده المؤلف بقوله وهواهلاك فلايتصور القول بحلهابعده (قوله وهي ثلاثة أيام في رواية الخ) ذكر في الفتح انه لم يقدر لهامقدار في ظاهر الرواية وان ماهنا ضعفه السرخسي بان نصب المقادير بالرأى متعذر

وان نفى أول التو أمين وأقر بالثانى حدوان عكس لاعن وثبت نسبهما فيهما برباب العنين وغيره ب هومن لايصل الى النساء أو يصل الى الثيب دون الابكار وجدت زوجها مجبو بافرق فى الحال

بإباالعنين وغيره (قوله ا کن قو لم اورضیت به فلاخيار لهاينافيه) قال الرملي هـذاغيرمسـلم فأن ذلك لايلزممنه رضاها اه وفيه تأمل فانه وان لم يلزم عقلالكنهلازمعادة كالو تزوجته عالمة يحاله والوطء حقها وقد فوتته بضعها (قـوله أحدهما لوخوب المستأج الدار) قال الرملي يعنى ايس له فسعخ الاجارة مهذا العيب لانه هوالذي أحـدثه وقـوله لوأتلف البائع الخيعني ليسله طاب الثمن لانه هوالذي أبطل حقهباتلافالمبيع

(۱) لعـل النسخة التي كتبعليها الشارح كذلك والافنى المتنزيادة

كندافى فتح القديرولوكان غائبالم يعلم بالولادة تعتبرالمدة بعدقدومه (قوله وان نغي أقرا التوأمين وأقر بالثانى حد) لانه أكذب نفسه بدعوى الثانى التوام فوعل والانتى توامة والاثنان توامان والجع توائم وتوام كدخان كذاف المصباح (قوله وان عكس لاعن) بأن أقر بالاوّل ونفي الثاني لانه قاذف بنفي الثانى ولم برجع عنه (قوله وثبت نسبه مافيهما) أى فى المستلتين لانهما خلقامن ماء واحد والتوأمان ولدان بين ولادتهماأ فلمن ستة أشهر وفيه اشارة الى انه لو نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لزماه وقدمنا تفاريعه ولوجاءت بثلاثة فى بطن واحدفنني الثانى وأقر بالاول والثالث يلاعن وهم بنوه ولونني الاوّل والثالث وأقر بالثاني يحدوهم بنوه كذافي شرج النقاية اعلم انه في صورة مااذا أقر بالأول ونفي الثانى اذاقال بعده هماا بناي أوليسابابني فلاحد فيهما كذافى فتح القديرو فى شــهادات الجامع للصدر الشهيدمن بابشهادة ولدالملاعنة باعأ حدالتوأمين وقدولداف ملكه وأعتقه المشترى فشهد لبائعه تقبل فان ادعى الباقى ثبت نسبهما وانتقض البيع والعتق والقضاء ويردما قبض أومدله ان هلك للاستنادكتحو يل العقد وان كان القضاء قصاصا في طرف أونفس فارشه عليه دون العاقلة لانه بدعواه ثماعلمانه اذانني نسب التوأمين ثممات أحدهماعن توأمه وأمه وأخ لأمه فالارث أثلاث فرضا ورداللام السدس وللاخو ين الثلث والنصف يردعليهم وهذا يمين ان قطع النسب يجرى فى التوأم لانه لولم يقطع نسبه عن أخيه التوأم لكان عصبة يأخذ الثلثين وقطع النسب عن الاخ التوأم بالتبعية لابيهما وقدقدمناه عن الجامع وتمامه في شرح التلخيص من باب شهادة ولد الملاعنة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

﴿باب العنين وغيره ﴾

يقال رجل عنين لايقدر على اتيان النساء أولايشتهى النساء وامرأة عنينة لاتشتهى الرجال والفقهاء يقولون به عنة وفى كالرم الجوهرى مايشبهه ولمأجده الغيره ولفظه عن عن اص أته تعنينا بالبناء للفعول اذاحكم عليه القاضى بذلك أومنع عنها بالسحر والاسم منه العنة وصرح بعضهم بأنه لايقال عنين به عنة كمايقوله الفقهاء فأنه كالامساقط قال والمشهور فهذا المعنى كماقال معلب وغيره رجل عنين بين التعنين والعنية وقال فى البارع بين العنائة بالفتح قال الازهرى وسمى عنينالان ذكره يعن بقبل المرأة عن يمين وشمال يعترض اذاأرادا يلاجه كذافي المصباح وجعه عنن وأماعند الفقهاء فهومن لايصل الى النساءمع قيام الآلة لمرض به وانكان يصل الحالثيب دون البكر أوالى بعض النساء دون بعض سواء كانت آلته تقوم أولإ كمافى العناية ولذاقال في شرح المنظومة الشكاز بفتح المعجمة وكاف مشددة و بعدالالفزاي هوالذى اذاجذب المرأة أنزل قبل ان يخالطها ثم لاتنتشر آلته بعد ذلك لجاعها وهومن قبيل العنين لها المطالبة بالتفريقوانكان يصلالحالثيبدون البكرأوالى بعض النساءدون بعض لضعف طبيعته أو الكمرسينه أوسحر فهوعنين في حق من لايصل البهالفوات المقصود في حقها فان السحر عند ناحق وجوده وتصوره ويكون أثره كمافى الحيط ولايخرج عن العنة بادخاله فى دبرها خلافالابن عقيل فانه يقول الدبرأشدمن القبل كذافى المعراج وفيه اذاأ ولج الحشفة فقط فليس بعنين وانكان مقطوعها فلابدمن ايلاج بقية الذكر وينبغي ان يقال يكني الايلاج بقدر الحشفة من مقطوعها ولمأرحكم مااذ اقطعت ذكره واطلاق المجبوب يشمله وهوفى تحرير الشافعية اكن قولهم لو رضيت به فلاخيار لهاينا فيه وله نظير ان أحدهمالو خرب المستأجر الدار الثاني لوأ تلف البائع المبيع قبل القبض (قوله وجدت زوجها مجبوبا فرق في الحال) وهومن استؤصل ذكره وخصيتاه يقال جببته جبامن بابقتل قطعته وهومجبوب بين الجباب بالفتح والكسركذافي المصباح وانمالم يؤجل لعدم الفائدة ولماكان التفريق لفوات حقها توقف

(قُولهمن كَان دَ كُرُوصهُ بِرا كَالْزر) بُكسرالزاى واحدالازرار (قُوله لامن كانت آلته قصيرة الني) بحث فيه الشر نبلالى فى شرحه على الوهبانية فقال أقول ان هذا حاله دون حال العنين لامكان زوال عنته فيصل اليهاوهو (٧٣٧) مستُحيل هذا فَكمه حكم المجبوب

بجامع انهلا عكنه ادخال آلته القصيرة داخل الفرج فالضرر الحاصل للمرأةبه مساو اضرر المجبوب فلها طلب التفريق وبهذاظهر إن انتفاء التفريق لاوجه له وهومن القنية فلايسلم اه وقدعامت نقله هناعن المحيط أيضا فعدم تسليمه التأجيل فى العنين لان الجنون الخ) قال في البدائع وان كان الزوج كبيرا مجنونافوجدته عنينا قالوا انه لايؤجــل كـذا ذ كر الكرخي لان التأجيل للتفريق عندعدم الدخول وفرقة العنين طلاق والمجنون لاعلك الطلاق وذ كر القاضى فىشر ح مختصر الطحاوى انه ينتظر حولاولاينتظر الىافاقته بخلاف الصي لان الصغر مانع من الوصول فيتأتى الى أن يزول الصغر ثم يؤجل سنة فاما الجنون فلايمنع الوصول لان الجنون بجامع فيولج للحال والصحيح ماذكره الكرخي انه لايؤجلأصلا لماذكرنا اه ومقتضي هــنا انه لايؤجــل ولا يفرق اذا كان الجنـون مجبوبا اذ لافرق بين المجبوب والعنين

على طلبهاولم يذكره هناا كتفاء بماذكره فى العنين وأشارالى الهلوجب بعد الوصول اليهامرة لاخيار لها كلمااذاصار عنينا بعده ويلحق بالمجبوب من كان ذكره صغيرا جدا كالزرلامن كانت آلته قصيرة لايمكن ادخالها داخل الفرج فانهالاحق لهافي المطالبة بالتفريق كذافي المحيط وظاهره انهاذا كان لا يمكن ادخالها أصلافانه كالمجبوب لتقييده بالداخل وأطاق الزوج المجبوب فشمل الصغير والمريض يخلاف العنين حيث ينتظر باوغه أو برؤه لاحتمال الزوال وأراد بالمر أةمن لهاحق المطالبة بالجاع لأنها لوكانت صغيرة انتظر باوغهافي المجبوب والعنين لاحتمال رضاها يخلف مالوكان أحدهما مجنونا فانه لايؤخر الىعقله فى الجب والعنة لعدم الفائدة ويفرق بينهما للحال فى الجب و بعد التأجيل في العنين لأن الجنون لا يعدم الشهوة بخصومة ولى ان كان والافن ينصبه القاضي ولوجاء الولى ببينة في المسئلتين على رضاها بعنته أوجبه أوعلى علمها بحاله عند العقد لم يفرق ولوطلب يمينها على ذلك تحلف فان نكلت لميفرق وانحلفت فرق كذافي فتح القدير وقالوالوجاءت امرأة المجبوب بولد بعد التفريق ألى سنتين يثبت نسبه ولايبطل التفريق بخلاف العنين حيث يبطل التفريق لأنهل اثبت نسبه لم يبق عنينا ونظر فيه الشارح بان الطلاق وقع بتفريقه وهو بائن فكيف يبطل ألانرى انه الوأقر تبعد التفريق انهكان قدوصل اليهالا يبطل التفريق وجوابهان ثبوت النسبمن المجبوب باعتبار الانزال بالسحق والتفريق بينهـ ماباعتبارالجب وهوموجود بخـ لاف ثبوته من العنين فانه يظهر به انه ليس بعنين والتفريق باعتباره بخلاف مااستشهد بهمن اقرارها فانهامتهمة في ابطال القضاء لاحتمال كذبها فظهران البحث بعيد كمافي فتح القديروفي الخانية من فصل العنين اذاشهد شاهدان بعدتفريق القاضي على اقرار المرأة قبل التفريق أنه وصل البها يبطل تفريق القاضي ولوأ قرت بعد التفريق انه قدوصل البهالم تصدق على ابطال تفريق القاضي اه والحاصل انتفريق القاضي في العنين يبطل بمجيء الولد واقامة البينة على اقرارها بالوصول وفي التتارخانية كان الزوج مجبو باولم تعلم بحاله فجاءت بولدفادعاه وأثبت القاضى نسبه تم علمت بحاله وطلبت الفرقة فلهاذلك اه وأطلق في المرأة ولا بد من تقييدها بان لاتكون رتقاء فأن الرتقاءاذا وجدته مجبو بالاخيار لها كافى الخانية وأن تكون حرة لانزوج الأمة اذا كان مجبو با أوعنينا فالخيارالىالمولى فىقول أبى حنيفة فانرضى للولى لاحق للامة وان لم يرض كانت الخصومة له كمافى العزل وقال أبو يوسف الخيار الى الامة كقوله فى العزل واختلفوا في قول مجمد فقيلمع أبى يوسف كمافى العزل وقيل مع الامام هنا كمذافى الخانية ولم يقيد التفريق بالطلب للحال لانها لووجدته مجبو بافاقامت معهزما ناوهو يضاجعها كانت على خبارهاولم يذكرحكم مااذا اختلفافي كونه مجبو با وحكمه انه اذا كان يعرف حقيقة حاله بالمس من غيير نظر يمس من وراء الثياب ولاتكشف عورتهوان كأن لايعرف الابالنظرام مالقاضي أمينالينظرالي عورته فيخبر بحاله لأن النظر الي العورة يباح عند دالضرورة كذافى الخانية ولم يذكر المصنف صفة الفرقة هنا اكتفاء بماذكره فى العنين وهوطلاق بائن كفرقة العنين كمافى الخانية والحاصل ان الجبوب كالعنين الافى خصلة واحدة وهي ان العنين يؤجل والجبوب لاكذافى التتارخانية ويزادمسئلة بطلان التفريق عجيء الولد كاقدعامت والثالثة لاينتظر بلوغهو لرابعةلا تشترط صحته وفي فتح القدير ومانقل عن الهندواني انه يؤتي بطست فيهماء بارد فيجلس فيمالعنين فان تلقص ذكره وانزوى علمانه لاعنةبه والاعلم انه عنين لواعتبره فالزمأن الايؤجل سنة لأن التأجيل ليس الاليعرف انه عناين على ماقالوا اذلافائدة فيهان أجل معذلك

فى العلة المذكورة عندال كرخى وكذا الصغيرالجبوب لكن تقدم فى باب نكاح الكافر ماقدينا فى ذلك من التفريق بينه و بين زوجته بابائه عن الاسلام لوعاقلاً واباء وليه وهذا لتفريق طلاق

الكن التأجيل لابدمنه لانه حكمه اه والحاصل ان طلبها التفريق في العنين له شرائط مختصة بهما فالختص بهأن يكون الزوج بالغاصح يحالم يصل البهامرة فالصى لايؤجل الابعد بلوغه والمريض بعد صحته والختص ماأن تكون حرة بالغة غيرر تقاءوقرناء غيرعالمة بحاله قبل النكاح وغيرراضية به بعده (قوله وأجل سنةلوعنيناأ وخصيا)وهومن نزع خصيتاه وبقي ذكره وهو بفتح الخاء فعيل ععني مفعول مثل جويع وقتيل والجع خصيان والخصيتان بالتاء البيضتان الواحدة خصية وبدون التاء الخصيان الجلدتان وجع الخصية خصى كمدية ومدى وخصيت العبدا أخصيه خصاءبالكسر والمدسللت خصيته وخصيت الفرس قطعتذكره فهومخصي ويجوزاستعمال فعيها ومفعول فيهما كذافي المصباح ولافرق هنا بين سلهما وقطعهمااذا كان ذكره لاينتشرقيدنابه لان التهلوكانت تنتشر لاخيارهما كمافي المحيط وعلى هذا الاحاجة الى عطفه على العنين لانه ان لم يكن عنينافلا تأجيل والافهود اخل فيه ولذالم يصرح بالخنثي الذى يبولمن مبالالرجال والصىالذي بلغأر بععشرة سنة والشيخ الكبير وحكم الثلاثة التأجيل كالعنين كمافى الخانية لدخول الكل تحت اسم العنين قال فى الخانية يؤجل الشيخ الكبيران كان لايصل اليها اه والمرادمن المؤجل الحاكم ولاعبرة بتأجيل غيره قال في الخانية أيضا وتأجيل العنبن لايكون الاعندقاضي مصرأ ومدينة فلايعتبرنا جيل المرأة ولانأجيل غيرها اه وأمار ضاهامه عند غيرالحا كم فسقط لحقها كمافى الخلاصة ولوعزل القاضي بعدماأ جله بى المتولى على تأجيل الأول وابتدأ السنةمن وقت الخصومة واستفيدمن وضع المسئلةان نكاح العنين صحيح فان علمت بعنته وقت النكاح فلاخيارلها كمالوعلم المشترى بعيب المبيع وانلم تعلم بهوقته وعامت بعدهكان لهماالخصومةوان طال الزمان كافي الخانية وفي المحيط والامام المتبع في أحكام العنين عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم ولم ينقل عن أقرانهم خلافه فل محل الاجاع ولان عدم الوصول قد يكون لعلة معترضة وقديكون لآفةأ صلية فلابدمن ضرب مدة لاستبانة العلةمن العنة فقدر بسنة لاشمالها على الفصول الار بع اه وقد كتبنا فى القواعد الفقهية فى مذهب الحنفية ان قاضيا لوقضى بعدم تأجيل العنين لمينفد قضاؤه ولميقيد المرأة بشئ ولابدمن كونها حرة وغيير رتقاء كماقدمناه فىزوجة المجبوب وعالمه في الاختيار بان الرتقاء لاحق لهما في الوطء فلاتملك الطاب ولواختاها في كونهارتقاء يريهاالنساء كهافى التتارخانية وأطلق الزوج فشمل المعتوه لمافى الخانيـة والمعتوه اذازوجه وليهامرأة فلم يصل اليها أجله القاضي سنة بحضرة الخصم عنه ولابدمن تقييد الزوج بكونه صحيحا كاسيأ تى ان المريض لا يؤجل حتى يصح ولم بذكره محمد واختلفوا في تلك السنة فقيل شمسية وهي تزيد على القمرية بأحد عشم بوماقال في الخلاصة وعليه الفتوى وقيل قرية وهي ثلثمائة وأربعة وخسون بوما وصححه في الواقعات والولوا لجية وهوظاهر الرواية كمافى الهداية فكان هو المعتمد لانه الثابت عن صاحب المذهب وفي الخانية اذا ثبت عدم الوصول أجله القاضي طلب أولم يطلب ويكتب التأجيل ويشهد على التاريخوفي المجشى اذاكان التأجيل فى أثناء الشهر يعتبر بالايام اجماعا كماذكره فى العدة (قوله فان وطئ والابانت بالتفريق انطلبت ) أى طلبا ثانيا فالاول للتأجيل والثانى للتفريق وذ كرخيجا مسكين ان قوله انطلبت متعلق بالجيم وهوحسن وطلب وكيلها بالتفريق عند غيبتها كطلبها على خلاف فيه ولم يذكره محدد وأطلقه فشمل مااذاطلبت على التراخي أولاوثانيا ولذالوخاصمته ثمتركت مدة فلها المطالبة ولوطاوعته في المضاجعة تلك الايام كمافي الحانية ولما كانتهله وفرقة قبل الدخول حقيقة كانتبائنة ولها كمال المهر وعليها العدة لوجو دالخاوة الصحيحة وأشار الى انه لو وطئها مرة لاحق لهافي المطالبة اسقوط حقهابالمرة قضاءومازا دعليها فهومستحق ديانة لاقضاء كمافى جامع قاضيخان وفى فتاواه

حڪمه في غير حدا وقود فيشمل التأجيل المذكور وغيره ولومع وجود القاضي لاطلاقهم تأمل اه ويخالفه مافى الفتح حيثقال ولايعتبر تأجيل غيرالحاكم كاثنا من كان اه وفي الولوالجية ولايكون الاعند القاضي لايكون الاعند القاضي وهوالفرقة فكذامقدمته (قوله قال في الخلاصة وعليه الفتوى) قال فى الفتح اختاره شمس الأتمسة السرخسى وقاضيخان

وأجل سنة لوعنيناأو خصيا فان وطئ والابانت بالتفريقان طلبت

وظهر الدين وهي رواية الحسرن عن أبي حنيفة (قولەوقىل قرية) قال فى الفتح وجهمه انالثابت عن الصحابة كعمررضي اللة تعالى عنه ومن ذكرنا معهاسم السنة قولا وأهل الشرع انما يتعارفون الاشهروالسنين بالاهلةفاذا أطلقوا السنة انصرف الى ذلك مالم يصرحــوا يخلافه (قوله على التراخي أولا وثانيا) أى قبــل التأجيل وبعده لكن سيأتى فيطلب التفريق خلاف فى التقييد بالجلس

(قوله لاخيار لها وعليه الفتوى) سيأتى قريباعن الخانية تصحيح خلافه ويأتى مافيه (قوله لماڤررناان التخيير شامل لهماالخ) قال فى النهرأ نتخبير بأن الانيان بالفاء بعد قوله وأجل سنة ينبوعنه وكان المصنف استغنى بذكر الانتهاء عن الابتداء لاتحاد الحال فيهما (قوله أصغر بيضة الدجاجة) فى البدائع بيضة الديك و فى بعض الكتب بيضة (١٢٥) الحامة (قوله لم يسعها أن تتزوج

با خوالخ ) وجهه بطلان التفريق لكونه في نفس الامر وطئها كذا في حواشي مسكين فالمرادانه لا يسعها ديانة لعامها بعدم صحة التفريق في نفس الأمر (قوله كما اذا قامت من مجلسها الخ) أقول لا يقال ان هذا الخالف لما قدمه من ان طلب التفريق في ميرمقيد بالحال حتى لو أقامت زما ناوهو يضاجعها فهي على خيارها لا نا

فاو قال وطئت وأنكرت وقلن بكرخيرت وانكانت ثيبا صدق بحلفه وان اختارته بطلحة ها

نقول ذاك فبااذالم يخيرها القاضى أمااذاخ برهافهو على الفور ولذاقال فى البدائع ما يبطل به الخيار نوعان نص ودلالة فالنص هو التصريح باسقاط الخيار أوما يجرى مجراه سواء كان ذلك بعد تخيير القاضى ما يدل على الرضا بالمقام معه فان خيرها القاضى فأقامت معه مطاوعة فى المضاجعة وغير ذلك كان

لوكان بأتيها فهادون الفرج حتى بنزل وتنزل ولايصل اليهافى فرجها وقامت معه على ذلك زمانا وهي بكراوثيب ثم خاصمته الىالقاضي أجله القاضي سنة ولو وطئها بعدا لتأجيل سقط حقها ولوحائضاأ ونفساء أوصائمة أومحرمة كذافى المعراج والى ان الزوج لوطلب أن يؤجل بعدالسنة ولويومالا يجيبه القاضي الابرضاها ولهاالرجوع واختيارالفرقة كذافىالاختيار وقدمناان المرادبالزوجة الحرة اماالامة فالخيار لمولاهالالها كالاذن فى العزل وفى المحيط فرق بينهمائم تزوّجها ثانيالاخيار لهالرضاها بالمقام معه ولوتزةج أخرى عالمة بحاله لاخيار لهاوعليه الفتوى ولوكانله امرأة يصل اليها وولدت منه أولادائم أبانها ثم تزوجها ولم يصل فى النكاح الثانى فهو عنين لانهاباعتباركل عقد يتجدد لهاحق المطالبة اه و فى المعراج ويؤهل الصي هذا الطلاق في مسئلة الجبالأنه مستحق عليه كما يؤهل بعتق القريب ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق والاقل أصح اه (قوله فلوقال وطئت وأنكرت وقلن بكر خيرت وان كانت ثيبا صدق بحلفه) أطلقه فشمل مااذاوقع الاختلاف في الابتداء بأن ادعى الوصول اليهاوأ نكرت أوفي الانتهاءفان قوله خيرت شامل لتخيير تأجيله سنةفى الابتداءأ ولاختيار الفرقة بعد التأجيل وحاصله انها انكانت ثيبا فالقول قوله فى الوطء ابتداءوا نهاء مع يمينه فان نكل فى الابتداء يؤجل سنة ولا يؤجله الا اذا ثبت عــــم الوصول اليها وان نــكل في الانتهاء تخــير للفرقة وان كانت بكر اثبت عدم الوصول اليها بقو لهن فيؤجل فى الابتداء ويفرق فى الانتهاء وبهذاظهر ان ماذ كره الشارح من ان المصنف لم يذكر كيفية ثبوت العنة في الابتداء وذكره في الانتهاء غفلة عمافهمته من كلامه لماقررنا ان التخيير شامل لهما والتقييد بقوله وقلن المفيد للجماعة أتفاقى أولبيان الاولى الاكتفاء بقول الواحدة والانتتان أحوط وفىالبدائعأوثق وفىالاسبيجابىأفضل وشرط الحاكماالشهيدفىااكافى عدالتها وطريق معرفة انها بكران تبول على جدارفان وصلاليه فبكروالا فلاأو يرسل في فرجهاما في بيضة فان دخل فثيبوالافبكرأو يرسلفي فرجهاأصغر بيضة للدجاجة فان دخلت من غيرعنف فهيي ثيب والافبكر وفى الخانية وانشهد البعض بالبكارة والبعض بالثيابة يريها غيرهن اه وفى المعراج لووجدت ثيبا وزعمتان عذرتهازالت بسبب آخرمن غير وطئه كأصبعه وغيرهافا لقول قوله لانه الظاهروالأصل عدم أسباب أخروفي المحيط عنين أجله القاضي سنة وامرأته ثيب فوطئها وادعت بعدالحول انه لم يطأها وقالت حلفه فأبى ان يحلف ففرق القاضي بينهما لم يسعها ن تهز وجبا خر ولم يسعه ان يتزوج باختها اه (قوله وان اختارته بطلحقها) أطاقه فشمل الاختيار حقيقة وحكما كمااذا قامت من مجلسهاأو أقامها أعوان القاضى قبل ان تختار شيأ أوقام القاضى قبل ان تختار لامكان ان تختار مع القيام وعليه الفتوى كذافى المحيط والواقعات وفى البدائع ظاهر الرواية انه لايتوقف على المجلس وقيد بقوله بانت بالتفريق لان الفرقة لاتقع باختيارها نفسها بللابدمن تطليق الزوجبائنة أوتفريق القاضي ان امتنع وقيل تقعباختيارهاوجعله فىالخلاصة ظاهرالرواية والاولرواية الحسن وأشار ببطلانه باختيارها الى انه لوفرق بينهم أثم تزوجها النيالم يكن لهاخيار لرضاه ابحاله كالوتزوجة عالمة بحاله على المفتى به كمانى المحيط وفى الخانية فرق بين العنين و بين امرأته ثم تزوج أخرى تعلم بحاله اختلفت الروايات

دليل الرضابه ولوفعات ذلك بعدمضى الاجل قبل تخيير القاضى لم يكن ذلك رضالانه قد يكون لاختياره وقد يكون لاختبار حاله فلا يكون رضامع الاحتمال وهل ببطل خيار هابالقيام عن المجالس فذكر الكرخى عن أبي يوسف انه اذا خيرها الحاكم فأقامت معه أوقامت عن مجلسها قعوانه ولم تقل شيأ فلاخيار لها وذكر القاضى فى شرحه محتصر الطحارى انه لا يقتصر على المجلس فى ظاهر الرواية

(قوله والصحيح ان للثانية حق الخصومة) قال الرملي أقول مع كوئه الصحيح لايقاوم المفتى به وقد قدم عن المحيط الله ليس له الخيار على المفتى به (قوله وصحح في الخانية (١٣٦) ان الشهر لا يحتسب) قال الرملي واذالم يحتسب عليه يعوض لذلك عوضه كذافي الخانية

والصخيحان للثانية حق الخصومة لان الانسان قديجزعن امرأة ولايجزعن غيرها ويحتسبمن السنةأيام حيضها ورمضان وحجه وغيبته لاهرض أحدهم اعلى المفتى به مطلقا كما فى الولوالجية وصحح فى الخانية ان الشهر لا يحتسب وماد ونه يحتسب وفي المحيط أصبح الروايات عن أبي يوسف ان نصف الشهر ومادونه يحتسب ومازادعلى النصف لايحتسب ولابحجها وغيبتها وحبسها وامتناعها من المجيء الى السجن بعد حبسه بعدان يكون فيه موضع خاوة ولوعلى مهرها وفى الخلاصة لوكان محرما وقت الخصومة أجله بعد الاح ام وفي الخانية لو وجدت زوجها مريضالا يقدر على الجاع لايؤجل مالم يصح وان طال المرض اه وفيها وان كان الزوج مظاهر امنهاان كان قادراعلي الاعتاق أجله القاضي وان كان عاجزاءنه أمهله القاضي شهرين للكفارة ثم يؤجل وان ظاهر بعد التأجيل لايلتفت اليه ويحتسب ذلك عليه اه وفى المحيط الجامع أصله ان كل موضع نجرى الوكالة فيه ينتصب الولى فيه خصما فالتفريق بسبب الجب وخيار الباوغ وعدم الكفاءة تجرى الوكالةفيه فانتصب الولى فيه خصماوكل موضع لاتجرى الوكالة فيه لا ينتصب الولى خصمافيه كالفرقة بالاباء عن الاسلام واللعان اه (قول ولم يخيراً حدهما بعيب) أي لاخيار لاحد الزوجين بعيب في الآخ لان المستحق بالعقده والوطء والعيب لا يفوته بل يوجب فيه خللا ففواته بالموت قبل التسليم لايوجب الخيار فاختلالهأولى وفي الهداية ان اختلاله بالموت لايوجب الفسخ فبالعيب أولى واعترض عليه جيع الشارحين بان النكاح مؤقت بحياتهما ولم يجيبوا وأجبت عنه بجوابين الاول ان النكاح بنتهي بالموت لاانه ينفسخ قالوا والشئ بانتهائه يتقرر ولاينفسخ والثانى وهوالاحسن انه على حذف مضاف تقديره لايوجب خيار الفسخ حتى لايسقط بالموت شئمن مهرها أطلق العيب فشمل الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن وخالف الشافعي ومالك وأحد فى هذه الجسة وخالف مجد فى الثلاثة الاول اذا كانت بالزوج فتخير المرأة بخلاف مااذا كانت بمافلا يخيرلقدرته على دفع الضررعن نفسه بالطلاق دونها ويردعليه تخيسير الغلام اذا بلغ عندمجد فانهقادر بالطلاق ويمكن ان يجاب بأن خيار البلوغ لدفع ضرر فعمل الغير بخلافه هنا لان الزوج فعله كمالايخفي الجذام من الجذم بفتح الجيم القطع وهومصدر من باب ضرب ومنه يقال جذم بالبناء للفعول اذا أصابه الجذام لانه يقطع اللحم ويسقطه وهومجذوم قالواولا يقال فيمه من هذا المعني أجذم وزان أحركذا فىالمصباح وفى القاموس والجذام كالغراب علة تحدث من انتشار السوداء فى الجسد كله فيفسد من اج الاعضاء وهياتها وربحاانهي الى تأكل الاعضاء وسقوطها عن تقرح جذم فهومج ندوم ومجذم وأجذم ووهمالجوهرى فيمنعه اه والبرص محركة بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد من اجرس كفرح فهوأبرص وأبرصهاللة ثمقال فىموضع آخر وجن بالضم جناوجنونا واستجن مبنياللمفعول وتجنن وتجان وأجنه الله فهو مجنون وأماالرتق ضدالفتق ومحركه جمعرتقه ومصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها أولا خرق لها الاالمبال خاصة وفى المسباح رتقت المرأة رتقامن باب تعب فهي رتقاء اذا استدمدخل الذكرمن فرجها فلايستطاع جماعها والقرن مثل فلس العفلة وهولحمينبت فىالفرج فىمدخلالذ كركالفدة الغليظة وقديكون عظما ويحكى انهاختصمالي القاضي شريح فىجار ية بهاقرن فقال أفعدوهافان أصاب الارض فهوعيب والافلا وقال القلعي القرن بفته الراء بمزلة العفلة فأوقع المصدر موقع الاسم وهوسائغ كذافى المصباح والرتق بفتح التاء كافي العناية

وأطاق التعويض فأفادانه لايشترط أن يكون من ذلك الفصل لاستلزامه استئناف سنة كاملة ولم أره لعلمائنا صريحا والوجه يقتضيه هربت المرأة من زوجها لاتحتسب تلك الايام على الزوج (قوله أجله بعــد الاحرام) هكذارأيته في الخلاصة وكذا فيالفتح والأولى ابدال الاحرام بالاخلال كافعل فى البدائع (قوله وأجبت عنه بجوابين الخ ) قال فى النهر كل من الجوابين غيرمانع فى دفع هذاالا برادلن تأمل والذي

ولم يخير أحدهما بعيب

ينبنى أن يقال ان فوت الاستيفاء أصلابالموت يعنى قبل التسليم لا يوجب فسخ النكاح قبل الموتمع انا فعلمنا ان اختسلاله بهذه فعلمنا ان اختسلاله بهذه وهذا لا نه قبل التسليم هو الذي يفوت به الاستيفاء أصلالا بعده و بهذا يظهر المرادو يندفع الايرادواللة أعالى الموفق (قوله والقرن المملى قال شيخ الاسلام مثل فلس العفلة) قال الرملى قال شيخ الاسلام

زكريا فى شرح الروض القرن بفتح رائه أرجح من اسكانها قال أهل اللغة القرن بفتح الراءهو العفلة بالعين المهملة والفاء المفتوحتين قالوا والقرن بفتح الراء مصدر فالفتح على ارادة المصدر والاسكان على ارادة الاسم ونفس العفلة الاان الفتح أرجح لكونه موافقا لباق العيوب فانها كلهامصادر هذا هو الصواب وأماا نكار بعضهم على الفقهاء فتحه وتلحينه اياهم فليس كماذكر اهملخصا مارأيت هل يشتى جبرا أملا) قال فى النهر ينبغى أملا) قال فى النهر ينبغى المعراج النجر عليه الا يمكن بدونه عليه الا يمكن بدونه المعراج الله تكون المعراج الله تكون المعراج الله تكون الله تك

براب العدة براب العدة براب العدة براب العدة براب التقدير غير محتاج اليه في كلام المصنف مع قوله يلزم المرأة نعم قال في الحواشي السعدية اذا كان وكنها الحرمات أي حرمة التزوج والخروج فيكون التعريف بالتراب عالى التعريف التراب عالى التعريف التراب عالى التعريف التراب عالى التحييات ويردعلى ما في الحيات المناب ويردعلى ما في الحيات المناب ويردعلى ما في الحيات المناب ويردعلى ما في المناب المناب ويردعلى ما في المناب المناب

﴿بابالعدة﴾ هى تر بص يلزم المرأة عند زوال النكاح أوشبهته

لوصع اندفع الاشكال الخ (قوله والخامسة) أي ونكاح المرأة الخامسةلن معهأر بعوالمرادمازادعلي الاربع (قوله ونكاح الرابعة كذلك) لمأرلفظة كذلك في نسختي الخزانة والذى فيهاولا ذكاح الرابعة الا بعد انقضاء عدة الموطوءة اه يعنى لوطلق احــدى نسانة الاربع لاينكم رابعةسواها مالم تنقض عدة الموطوءة (قوله ودخل تحتشبهة النكاح) كذا فالنسخ والظاهرانه تحريف مدن

وقد كتبنافى القواعد الفقهية فى مذهب الحنفية ان القاضى لوقضى برد أحد الزوجين بعيب نفذ قضاؤه وفى القنية من الكراهية جراح استرى جارية رتقاء فله شق الرتق وان تألمت اه ولم أرحكم شق الرتقاء المنكوحة وقالوا فى تعليل عدم ردها لامكان شقه ولكن ماراً يتهل يشق جبرا أم لاوفى المعراج لوتراضى العنين وزوجت على النكاح بعد التفريق فله ان يتزوّجها الارواية عن أحد حيث قال لا يجتمعان أبدا كفرقة اللمان وهذا باطل لاأصل له والله عاللة علم بالصواب

﴿باب العدة﴾

لماترتبت فىالوجودعلى الفرقة بجميع أنواعها أوردهاعقيب الكلوهي لغة الاحصاء عددت الشئ أحصيته احصاء وفي شرح المجمع للصنف العدة مصدرعد الشئ يعده وسئل عليه السلام متي تكون القيامةقال اذاتكاملت العدتان أيعدة أهل الجنة وعدة أهل النارأى عددهم وسمى زمان التربص عدة لانهاتعده ويقال على المعدود وفي الدر النثير أى اذاتكمات عندالله برجوعهم اليه وفي المصباح وعدةالمرأةقيلأيام أقرائها مأخوذمن العدوالحساب وقيل تربصها المدةالوا جبة عليها والجمع عددمثل سدرةوســدر وقوله تعـالى فطلقوهن لعــدتهن قال النحاة اللام بمعنى في أى فى عدتهن آه وفى الشريعةماذ كره بقوله (قوله هي تر بص يلزم المرأة عنه دروال النكاح أوشبهته) أى لزوم انتظار انقضاء مدةوا انربص التثبت والانتظار قال الله تعالى فتربصوا حتى حين وقال تعالى يتربص بكم الدوائر وقال تعالى فتربصوا انامعكم متربصون كذافى اليدائع وانماقدرنا اللزوم لان التربص فعلها وقدقالوا ان ركنها حرمات أى لزومات كرمة تزوّجها على الغير ونقاوا عن الشافعي ان ركنها التربص عنده وفرعواعلى الاختلاف تداخل العدتين فعند نايتداخلان خلافا له وانقضاؤه بدون علمها عند ناخلافاله وهذا أولى مافى البدائع من جعلها فى الشرع عندنا اسما لاجل ضرب لانقضاء مابقى من آثار النكاح وعندالشافعي اسما لفعل التربص لأنه علي هذا التقدير يكون ركنها نفس الاجل وقدصر حو ابخلافه الا انه لوصح اندفع الاشكال الواردعلى عدة الصغيرة اذ ايس فى العدة وجوبشى بل هي مجرد انقضاء الاجلوالثابت فيهدنه المدةعدم صحة النزوج لاخطاب أحدبل وضع الشارع عدم الصحة لوفعال ويردعلي مافى الكتاب عدة الصغيرة اذلالز وم فى حقها ولاتر بص واجب وأجيب بانها ايست هي الخاطبة بل الولى هو المخاطب بان لا يزقجها حتى تنقضي مدة العدة ولهذا لم يطلق أكثر المشايخ لفظ الوجوب على عدة الصغيرة لعدم خطابها وانمايقولون تعتدوقيد بقوله يلزم المرأة لان مايلزم الرجلمن التربص عن النزوج الى مضى عدة امرأته في زكاح أختها ونحوه لايسه مي عدة اصطلاحا لاختصاصه بتربصها وان وجــد مقنى العدة فيه ويجوز اطلاق العدة عليــه شرعا كما أفهمه مافى فتح القديرفعلي هانامافي الكتاب معناها الاصطلاحي واما في الشريعة فهي تربص بلزم المرأة أوالرجل عند وجودسببه وقدضبط الفقيه أبوالليث رجه الله فى خزانة الفقه المواضع التي يمتنع الانسان من الوطء فيهاحتي تمضى مدة في عشرين موضعا نكاح أخت امر أنه وعمتها وخالتها وبنت أختها وبنتأخيها والخامسة وادخال الأمةعلى الحرة ونكاح أخت الموطونة فى نكاح فاسد أوفى شبهة عقدونكاح الرابعة كذلك ونكاح المعتدة للاجنى ونكاح المطلفة ثلاثا ووطء الامة المشتراة والحامل من الزنا أذا تزوّجها والحربية اذا أسلمت في دارالحرب وهاجرت الينا وكانت عاملا فتزوّجها رجل والمسبية لاتوطأحتى تحيض أويمضي شهر انكانت لاتحيض لصغر أوكبر واكاح المكاتبة وطؤها لمولاهاحتي تعتق أوتجزنفسهاونكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية لايجوزحتي تسلم ودخل تحت شبهة النكاح الفاسد ومن زفت اليه غيرام أته فوطها والكن خوج عن التعريف عدة أم الولداذا

النساخ والاصل شبهته بالاضافة الى الضمير والذكاح فاعل دخل والفاسد صفته ومن معطوف على الفاعل

(قوله هـ ندا مارأيته قبل الاطلاع على الاصطلاح) الظاهرانه تحريف والاصل الاصلاح بدون طاء بعد الصاد والمراد اصلاح الوقاية لابن كالباشا والايضاح هو شرحه له أيضا (قوله وفى بعض النسخ أو شبهه) أى بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحهما (قوله لانه لوعظف عليه لاقتضى الخ) قيل (١٢٨) الذكاح الفاسد لا تجب فيه العدة الابزوال الشبهة وهي المتاركة بالقول بعد الدخول

وبه أو بالفعل قبله والمراد عتاركة الفعل مفارقة الابدان ولا يبعد أن يعتبر مفارقة الابدان في المزفوفة لغير زوجها زوالا فليتأمل (قوله ولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني الح) قال في النهر طهر حلها كان عدتها وضع الحل والا فلاعدة عليها اه واعترضه بعض الفضلاء بان الانتظار الى ظهور الحل وعدمه هو

عــدة الحرة للطلاق أو الفسيخ ثلاثة اقراء

العدة التي فررت منها وان جوزت تزوجهابعد الدخال المني احتجت الى نقل اه وفيه نظر فانا لانسلم ان الانتظار المذكورهوالعدة فانه بناء على ما بحثه في النهر المدة وكانت تزوجت لوانتظرت ظهورا لجل في أثنائها ثم ظهر عدم الحل صح الذكاح وقول في أثنائها ثم ظهر عدم ذلك القائل وان جوزت تزوجها الخ يقال عليه فلا عدة له فالذكاح بعده فلا عدة له فالذكاح بعده

ماتمولاهاأ وأعتقهافانهاواجبة عندنامع انهالم تكن عندووال النكاح أوشبهته هدا مارأ يتهقبل الاطلاع على الاصطلاح عمر أيته عرفهافيه بمايدخل عدة أم الولد فقال هي اسم لاجل ضرب لانقضاء مابق من آثار النكاح أوالفراش وقال في ايضاح الاصلاح لابد منه لتنتظم عدة أم الولد اه وفي بعض النسخ أوشبهه بإضافة الشبه اليضمير الذكاح وعلى النسخة الاولى بإضافة الشبهة اليه فعلى النسخة الثانية تدخل عدة أمالولدلانهاتر بص يلزمها عندزوال شبه النكاح لماان لهمافراشا كالحرة وانكان أضعف من فراشها وقدزال بالعتق ولكن لايدخل من زفت اليه غيرام رأنه وقلن امرأتك الاعلى النسخة الاولى وعليها فينبغي انيقال قوله أوشبهته معطوف على الزوال لاعلى النكاح لانه لوعطف عليه لاقتضى انهالا تبجب الاعندز وال الشبهة وليس كذلك وأماسبب وجو بهافلكل نوع منهاسبب فعدة الاقراءلوجو بها أسباب منها الفرقة فى النكاح الصحيح سواء كانت بطلاق أو بغير طلاق بعدوطء أوخاوة ومنهاعدة النكاح الفاسد سببها تفريق القاضي أوالمشاركة وشرطهاان تكون بعد الوطء حقيقة ومنهاعدة الوطء عن شبهة فسببها الوطء ومنهاعدة أم الولدوسببها عتق المولى باعتاقه أوموته واماعدة من لم تحض لصغراً وكبرسبها الطلاق وشرط وجوبها اما الصغراً والكبر أوعدم الحيض رأسا والثاني الدخول حقيقة أوحكماوأ ماعدة الحل فسببهاالفرقة أوالوفاة كذا فىالبدائع مختصرا وهومخالف لما فى فتح القدير من ان سبب وجوبها عقد الذكاح المتأ كدبالتسليم أوما يجرى مجراه من الخاوة والموت وأوفاسداوأ ماالفرقة فشرطها فالاضافة فى قولهم عدة الطلاق الى الشرط اه والظاهر مافى فتح القدير لعدم صلاحية الطلاق والموت للسببية لمافى المصفى كان القياس ان لاتجب العدة بالطلاق والموت لانهمامن الاناللنكاح والشئ اذازال يزول بجميع آثاره وأنماوجبت بالنص على خلاف القياس اه وحكمها حرمة نكاحهاعلى غيره وحرمة نكاح أختهاوأر بعسواها كذاقالواو ينبغي الاقتصارعلي الثاني لان حرمة نكاحهاعلى غييره من المحرمات التي قدمنا انها الركن ومحظور اتها حرمة التزين والتطيب خصوصا فىالمبانةوالخروج من المنزل عموما كماسيأتي فى الحداد وأنواعها حيض وأشهر ووضع حل التعرف براءة رحم وللتعبد ولاظهار حزن على زوج والى هناظهران الكلام فيهافى عشرة مواضع معناها لغةوشرعاوا صطلاحا وركنهاوشرطها وسببها وحكمها ومحظو راتها وأنواعها ودليلها (قوله عدة الحرة للطلاق أوالفسخ الانة اقراء) أى حيض ظاهر فى أن العدة اسم للاجل المضروب كافى البدائع على ارادةمدة ثلاثة أقراء لانه أوقع ثلاثة خبرا للعدة على تقدير الرفع فهو مخالف لماقدمناه من التحقيق واماعلى تقدير نصب ثلاثة فالمراد كون عدتها فى مدة ثلاثة اقراء لان الحرمات تتعلق في مدة الاقراء فكان ظرف زمان معر باواقعا خبراعن اسم معنى نحو السفر غدا الكنه على تقدير الرفع اعتبرفيه الاطلاق المجازى أعنى اطلاق العدة على نفس المدة أطلق الطلاق فشمل البائن والرجعي ولم يقيد بالدخول بناء على ان الاصل في النكاح الدخول ولا بدمنه حقيقة أوحكما حتى تجدعلي مطلقة بعدالخلوة ولوفاسدة كابيناه فيهاولمأر حكم ماآذا وطئهافي دبرهاأ وأدخات منيه في فرجها تم طلقها من غيرا يلاج فى قبلها وفى تحرير الشافعية وجوبهافيهما ولابعدان يحكم على المذهب بالثاني لان ادخال المني محتاج الى تعرف البراءة أكثر من مجرد الايلاج والاصل في هذا النوع قوله تعالى والمطلقات يتربصن

صحيح وعدم تصحيحه هوالمحتاج الى الدليل باثبات ان ادخال المنى موجب للعدة والنزاع انماهو فى ذلك هــذا وفى قول المؤلف ولابعــدأن يحكم بالشانى مشعر بان الاول ايس كذلك وفيه نظر لان العدة ان لم تجب باعتبار الوطء فى الدبر تجب باعتبار الخلوة اللهم الاأن يكون وطهًا بحضرة أجنبى ولا يخفى بعده ولام الام محنوقة فاستغنى عن ذكره واخراج الامر في صورة الخبرتأ كيدله وللأشعار بانه يمايتلقي بالمسارعة الى امتثاله نحو قوطم فالدعاء رجك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة كأن الرجة وجدت فهو يخبرعنها وبناؤه على المبتدأ يدل على زيادة التأكيد ولوقيل يتربص المطلقات لم يكن بتلك الوكادة لان الجلة الاسمية تدل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية وفي ذكر الانفس تهييج لهن على التربص وزيادة تعب اذنفو سهن طوامح الى الرجال فأمرن ان يقمعن أنفسهن و يغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص وانتصب ثلاثة على الظرف أى مدة ثلاثة قروء وجاء المميز على جع الكثرة دون القلة التي هي الاقراء لجواز استعمال أحد الجعين مكان الآخر لاشتراكهمافي الجعية ولعل القروء أكثرفي جمع القرءمن الاقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل كذافي المعراج والقرء مشترك بين الحيض والطهروأ وله أصحابنا فى الآية بالحيض والشافعي بالطهر وموضعه الاصول وفائدة الخلاف تظهر فمااذاطلقها في الطهر فانه تنقضي العدة برؤية قطرة من الدم من الحيضة الثالثة عنده وعند نالاتنقضي العدة مالم تطهرمنها كذافى غاية البيان وفي المبسوط الحيضة الاولى لتعرف براءة الرحم والثانية لحرمة النكاح والثالثة افضيلة الحرية وشمل جيع أسبابه من الفسخ بخيار البلوغ والعتق وملك أحدالز وجين صاحب موردة أحدهما وقدمنافي نكاح الاولياء جلة الفرق والايراد على قولهمانه لايحتمل الفسخ بعد القام غمرأيت في ايضاح الاصلاح هناأنه لا فرق بين الطلاق أو الفسخ أوالرفع ممقال اعلم ان النكاح بعد التمام لا يحتمل الفسخ فكل فرقة بغيرط لاق قبل عمام النكاح كالفرقة بخيارالبلوغ والفرقة بخيارالعتق والفرقة بعدم الكفاءة فسيخ وكل فرقة بغيرطلاق بعديمام النكاح كالفرقة بملكأ حدالزوجين الآخروالفرقة بتقبيل ابن الزوج ونحوه رفع وهذاواضح عندمن له خبرة في هذا الفن اه وعدم الكفاءة ومن هذا النوع مااذاتزوج المكاتب بنت مولاه باذنه ثممات المكاتب بعدموت المولى لاعن وفاءفان النكاح يفسد وتعتد بثلاث حيض ان كانت مدخو لابها وسقط مهرها بقدرماملكتمنيه والافلاعدةوانمات عن وفاء تعتدعدة لوفاة دخل مهاأولم يدخل وطا الصداق والارث لاناحكمنا بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وقدمنا في فصل التحليل ان العدة لا تظهر فى حق المطاق حيث كان دون الثلاث وهكذا في الفسخ فلوا شترى زوجته بعد الدخول لاعدة عليها لهوتعتدلغيره حتى لايزوجهامن الغيرمالم تحض حيضتين ولهذالوطلقهاالسيد في هذه العدة لم يقع طلاقه لانهامعتدة بالنسبة الىغيره وطذاتحل له بملك اليميز بخلاف مااذا اشترت الحرة زوجها بعد الدخول وقد كان قال لهاأ نتطالق للسنة وهي حائض تم طهرت من حيضها وقع الطلاق لعدم ارتفاع عدة الطلاق بدليل ومةوطئها ولابدفى انقضاء عدتهامن الاقرار بالطلاق لانه لوطلقها وأقام معهازما نامذكرا طلاقهالم تنقض عدتها هكذا اختاره المشايخ كذافي المحيط وسيأتى زيادة بيان له ولواشترى المكاتب زوجته تممات فانترك وفاءفهو حرفى آخرحياته وفسد نكاحه فان لم يكن دخل بها فلاعدة لوقوع الفرقة قبل الدخول وهي أمة فان كانت ولدت منه تعتد بثلاث حيض حيضتان بالفرقة وثلاث بالوفاة الاانهاتتداخل وتحدفى الاوليين دون الثالثة كذافي الحيط وأطلق الحرة فشمل المسلمة والكتابية تحتمسلم فالكتابية تحت المسلم كالمسلمة حرتها كرتها وأمتها كامتها وامااذا كانت تحتذي فلاعدة عليهااذا كانوالايدينون ذلك الااذا كانت حاملاعند دالامام خلافا لهما وقدمر توذكرهافي البدائع هناوفي الولوالجية قال الاأن تكون حاملافتمنع من التزوّج ان كان ذلك في دينهم اه فقيد الحامل

بأنفسهن الانةقروء والمرادبهن المدخولات اللاتى يحضن وهوخبر بمعنى الامر وأصل المكلام ليتربصن

(قوله وأصل الكلام ليتربصن) كان الظاهر الاتيان بأو بدل الواو فان على تقديراللام يكون أمرا مثل مجددتفد نفسك كل نفس تأمل (قوله مُعقال اعلمان النكاح الخ) قال من عرج عليمه والذي ذكره أهلااران القسمة ثنائية وان الفرقة بالتقبيل من الفسيخ كما قدمناه اه وفي حاشية أبي السعود على مسكين قال السيد الجوى وأيضا مقتضى كونهرفعا ان يكون منقصا للعسدداذ الطلاق برفع القيد وايس كذلك

بان تكون في دينهم العدة لها وفي البرازية شهدا ان زوجها طلقها ثلاثاان كان غائبا ساغ لهاان تتزوج

(قوله فقد قبل خبرالواحد العدل بموته) أى كاسياتى عند قوله وللوت أر بعة اشهر وعشر موضحا (قوله لكن في التحقيق الخ) حاصله ان عدتها في نفس الامر ليست بالاشهر وانماهى بالحيض لكن لمالم يتيقن بالحيض الثلاث الافي ثلاثة أشهر قيل تتر بص تلك المدة (قوله ولم تباخ بالسن الاصغيرة من لم تباخ سن الحيض) كان عليمة أن يقول من لم تراكم ولم تباخ بالسن الاأن يقال ان كلامه مبنى ( ١٣٠٠) على ماذكره عن الامام الفضلي من انها اذار اهقت أى بان بلغت تسعالا تنقضى بالسن الاأن يقال ان كلامه مبنى

بآخروان كان حاضر الالان الزوج اذا أنكر احتيج الى القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها الا بحضرة الزوج وفيهالوشهدعندها رجلان انهطلقهاليس لهاان عكن من نفسها وان أخبرهاوا حدايس لها الامتناع اه فقدقبل خبرالواحدالعدل بموته عندهما ولم يقبل بطلاقه وذكر فى الاستحسان لوأخبر الابن رجالان ان فلاناقتل أباه ليس له أن يقتله حتى يحكم القاضى بشهادتهما بخلاف المرأة اذا أخبرها عدلان بالطلاق فانه يحرم عليها التكينمن غيرحكم بشهادتهما ولوبرهن القاتل عندابن المقتول انه قتله للردة أوللقصاص ان كان الشاهدان عن لوشهدا عندالحا كم تقبل شهادتهم اليس للابن قتله والافله اه (قوله وثلاثة أشهران لم تحض) أى عدة الحرة ان لم تكن من ذوات الحيض اصغر أو كبرمدة ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللاقى يئسن من المحيض من نسائه كم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ف حق الآيسة وقوله تعالى واللائى لم يحضن فى حق الصغيرة ومن بالخت بالسن ولم تحض وشـمل قوله ان لم تحض أيضا البالغةاذالم تردماأ ورأت وانقطع قبل النمام ومن بلغت مستحاضة والمستحاضةااتي نسيتعادتها وهو بمايلغزبه فيقال شابةترى مايصلح حيضا فى كل شهروعدتها بالاشهرلكن في التحقيق لمانسيت عادتهاجاز كونها أول كل شهروآخره فاذاقدرت بثلاثة أشهرعم انهاحاضت ثلاث حيض بيقين بخلاف مالم تنس فانها تردالى أيام عادتها فجاز كون عدتها أول الشهر فتخرج من العدة بخمسة أوستة فى المستحاضة الناسية لعادتها لا يصع الافها أداطلقها أول الشهر امااذاطلقها بعد مامضي من الشهر قدرما يصاح حيضة فينبغى أن يعتبر ثلاثة أشهر غير بإقى هذا الشهر اه اعلم ان ماذكره في فتح القدير ان تقدير عدتها بثلاثة أشهر قول المرغيناني وذكرهوفي الحيض اختلافا قال والفتوى على قول الحاكم من ان طهر هامقدر بشهرين فعلى هذا الابدمن سيتة أشهر للاطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا والمراد بالصغيرة من لم تبلغ سن الحيض والمختار المصحح انه تسع وعن الامام الفضلي انها اذا كانت مراهقة لاتنقضى عدتها بالاشهر بل يوقف حالها حتى يظهرهل حبلت من ذلك الوطءأم لا فانظهر حبلهااعتدت بالوضع وانلم يظهر فبالاشهر اه وفى فتح القدير ويعتد بزمن التوقف من عدتها لانه كان ليظهر حبلها فاذالم يظهركان من عدتها اه وفى التتارخانية امرأة رأت الدم وهي بنت الاثين سنة مثلارأت يومادمالاغيرتم طلقهاز وجهاقال ليستهي آيسة وقال أبوجعفر تعتد بالشهور لانهامن اللائي لم يحضن وبهنأخذ اه وفى الصغرى واعتبار الشهور فى العدة بالايام دون الاهلة بالاجماع انما الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه في الاجارة اه وفي المجتبي جعله على الخيلاف كالاجارة والدين وانما تعتبر بالايام اجاعامه ةالعنين وفى التقارخانية اصرأة بلغت فرأت يومادمائم انقطع عنها الدم حتى مضت سنة ثم طلقهاز وجهافعدتها بالاشهر اه وخرج بقوله ان لمتحض الشابة الممتدطهرها فلاتعتد بالاشهر وصورتهااذارأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أوأ كثرتم طلقت فعدتها بالحيض الحان تبلغ الى حد الاياس وهوخس وخسون سنة فى الختاركذا فى البزازية ومن الغريب مافى البزازية قال العلامة

عدتهابالاشهر تأمل (قوله وان لم يظهر فبالاشهر) لم بيان كم يوقف وفي فتاوى العلامة عامداً فندى العمادي مقتضي ماذكروه في تعليل عدة الموت الهلابد من مضيأر بعة أشهروعشرة أيام لانه يظهرفيها الحبل ألبتة اكن فى البزازية من البيع مانصه وفي دعوى الحيل انمايصدق فى رواية اذا كان من حين شراها أربعة أشهر وعشروان أقللا وفيرواية انه يسمع وثلاثة أشهران لمتحض دعوى الحبل بعد شهرين وخسةأيام وعليه عمل النياس اه (قـوله وفي الصغرى واعتبار الشهور فى العدة بالايام الخ) هذا اذا أوقع الطلاق فىأثناء الشهرامافي أوله فبالاهلة اتفاقا كما في الفتيج ثم مافي الصغرى مخالف لمافى الفتح من انه اذا وقع فىأثناء الشهر اعتبركها بالايام فلاتنقضى الابتسعين بوما عنده وعندهمايكمل الاول الاثين من الشهر

الاخير والشهران المتوسطان بالاهلة اله وسيد كره المؤلف عن الحيط (قوله ومن الغريب ما في البزازية الخ) عبارتها والفتوى وعند مالك مدة الآيسة تسعة أشهر ستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة قال العلامة الخثم قال بعد ورقة وعن مالك فيمن طلقها زوجها ومضى عليها اصف عام ولم تردما يحكم باياسها حتى تمضى عدتها بعد الاثة أشهر وروى عن ابن عررضى الله عنه مثله فعلى هذا في محتدة الطهرة بل باوغها الى الاياس فاعتدت بثلاثة أشهر بعد مضى اصف سنة وقضى القاضى جاز لانه مجتهد فيه و يحفظ هذا الكثرة وقوعه اله

(قوله نعم لوقضى بهمالكي نفذ) الذي يظهران هـ ندا هـو المـراد من عبارة البزاز يةالتي نقلناهالتعليله بقوله لانه بجتهدفيه عمنى أكثرالنسخ بعدهده العبارة تقديم وتأخيرلا يفهم معه المقصود و بعضها على الترتيب فلتصحح النسخ (قولهأى عشرة أيام) يعنى ان عيديز عشراه والايام لاالليالي الكن بناء ذلك على ماذكره غيرظاهر لانه يفيدان المقدر في الآمة الليالى لاالايام ولهذاقال في الفتح في الجواب عن كلام الاوزاعي قلنا الاستعمال فىمشله أن يذكرعدة الليالى يدخل مابازائهامن الايام على ماعدرف في وللوتأر بعةأشهر وعشر

التاريخ حيث يكتب بالليالى فيقال لسبع خياو ن مثلا و براد كون عدة الايام مبينى على تسليم كون مبينى على تسليم كون المقدر الليالى الاالايام وما فى النهر من قوله وتأنيث العشرة باعتبار الليالى لعل موابه وتذ كيرالعشر تأمل غلى ماهوالقياس والافلا على ماهوالقياس والافلا يجب عدم المطابقة حيث كان المعيد ود محية وفا

والفتوى فىزمانناعلى قولمالك فى عدة الآيسة اه ولوقضى قاض بانقضاء عدة الممتد طهرها بعد مضى تسعة أشهر نفذ كمافى جامع الفصواين ونقل في المجمع ان ماا كايقول ان عدتها تنقضي عضى حول وفى شرح المنظومة ان عدة الممتدطهرها تنقضي بتسعة أشهر كمافى الذخيرة معزيا الى حيض منهاج الشريعة ونقل مثله عن ابن عمرقال وهذه المسئلة يجب حفظها لانها كشيرة الوقوع وذكر الزاهدي وقدكان بعضأصحا بنايفتون بقول مالك فى هذه المسئلة للضرورة خصوصاالامام والدى اه قات اكنه مخالف لجيع الروايات فلايفتى به نع لوقضى مالكي به نفذ وفي فتح القدير ثمأ كثر المشايخ لايطاقون لفظ الوجوب على هذه الصغيرة لانهاغير مخاطبة بل يقولون تعتدوني المبسوط قال بعض علما ثناهي لاتخاطب بالاعتداد لكن الولى يخاطب بان لايزوجها حتى تنقضى مدة العدة مع ان العدة مجر دمضى المدة فشبوتها فحقهالا يؤدى الى توجيه خطاب الشرع عليها ولايخفى ان القائل الاول قوله مبنى على انه يراها الحرمات أوالتربص الواجب فانقلت على تقدير كونها مضى المدة أليس ان فيها يجب أن لا تتزوج فلابدأن يتعلق خطاب نهيى التزوج بالولى فجعالها المدة كماقال شمس الأئمة لايستلزم انتفاء قول الاول ويخاطب الولى بان لا يزوجها فالجواب لايلزم فالماذاقالنا انهاالمدة فالثابت فيهاعدم صحة التزوج لاخطاب أحد بلوضع الشارع عدم الصحة لوفعل اه والحاصل ان الصغيرة أهل لخطاب الوضع وهذامنه كماخوطب الصغير والصغيرة بضمان المتلفات ولوحاضت الصغيرة فى الاشهر الثلاثة تستأنف العدة بالحيض ولو حاضت الكبيرة حيضة ثمأ يست استأ نفت بالشهور تحرز اعن الجع بين الاصل والخلف وقد فسر القاضي قوله تعالى ان ارتبتم شككتم وجهلتم اه واذا كان هـ ندامع الارتياب ففي غيره بالاولى كذافي غاية البيان وفى الفخر الرازى ان ارتبتم فى دم البالغات مبلغ الاياس أهودم حيض أواستحاضة وروى ان معاذبن جبل رضي الله عنه قال يارسول الله قدعر فناعدة التي تحيض فحاعدة التي لم تحض فنزلت واللائي يئسن فقام رجل فقال ماعدة الصغيرة فنزل واللائى لم يحضن أى هي بمنزلة الكبيرة فقام آخر فقال ماعدة الحوامل فنزل وأولات الاجال أجلهن أن يضعن جلهن اه وذكر فى الدر المنثور للأسيوطي ان السائل عن المسائل الثلاث أعنى عن الكبرى والصغرى والحامل أبي بن كعب رضى الله عنه وأخوج عن مجاهد في قوله تعالى أن ارتبتم ان لم تعلموا الحيض أم لا فان قلت لم لم يكتف بقوله واللائي لم يحضن عماقبلها قلت الآيسة يصدق عليها انها حاضت فلم تدخل تحت قوله واللاقي لم بحضن لان المعنى لاحيض الهن أصلااماللصغر أو بلغت ولم تحض فلذا أفردها (قوله وللوت أر بعة أشهر وعشر) أي عدة المتوفى عنهازوجهابعد نكاح صيح اذا كانتح ةأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أى عشرة أيام بناء على انعاذاذ كرعد دالايام أوالليالى فانه يدخل مابازائه من الآخر و به اندفع قول الاوزاعي ان العدةأر بعة أشهر وعشرليال أخذامن تذكيرالعددأعني العشر في الكتاب كإسمعت وفي السنة في حديث لاحداد الأعلى زوجها أربعةأشهر وعشرا والحاصلان الاوزاعي يقول بنسعةأيام وعشرليال حتىلوتزوجت في اليوم العاشر جازهكذافرعه فيمعراج الدراية على قول الاوزاعي وتبعه في فتح القدير ولكن في فتاوى قاضيخان حكى عن الفضلي كقول الاوزاعي فقال وحكى عن الشيخ الامام أى بكر محمد بن الفضل انهقال تعتدأر بعةأشهر وعشرليال لان اللة تعالى ذكر العشرمذكرا وجع الليالى بذكر لفظ التذكير وجع الايام بلفظ التأنيث فعلى قوله تزيدالعدة بليلة واحدة وهذا أقرب الىالاحتياط اه فظاهرهان من اعتبر الليالي اعمازادلاانه نقص فاذا تزوجت في اليوم العاشر لم يجز اتفاقا واعمايظهر الاختلاف

كاسياً تى (قوله فظاهره ان من اعتبر الليالي الخ) أى ظاهر قول الخانية فعلى قوله تزيد العدة بليلة وجعله اياه الاحتياط لكن لا يخني ان هذا اغايظهر فعاص وّره المؤلف عاد المات قبيل طاوع الفجر أمالوفر ضنامو ته بعيد الغروب وتر بصت الاهلة الار بعة فان عدتها تنقضي عضى

فهااذامات قبل طلوع الفجر وتر بصت الاهلة الاربعة فان عدتها لاتنقضي بمضى اليوم العاشرمن الخامس بللابدمن مضى الليلة الني بعد العاشر على قول الفضلي والاوزاعي وعلى قول العامة تنقضي بغروب الشمس ولايخفي أن الاول أحوط وفى المجتى ان العشر عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس عندناوقال ابن عمر عشر ليال وتسعة أيام اه وأكثراً هل العربية ان العدد انمايكون عكس المعدود تذكيرا وتأنيثا حيث كان المعدود مذكورا وأمااذا كان محذوفا فانه يجوزترك التاء فى العدد الذى معدوده مذكر كقوله عليه السلام من صامرمضان وأتبعه ستامن شوال كذافى بعض شروح الألفية وذكره الكرماني في شرح حديث بني الاسلام على خس والنكتة في عدم الاتيان بالتاء ماذكره الرازى ان هذه أيام الحزن والمكروه ومثل هذه الايام تسمى بالليالي استعارة كقولهم خوجنا ليالى الفتنة وتمامه فيهوفي المحيط اذااتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالاهلة وان نقصت عن العدد وان اتفق في وسط الشهر فعند الامام تعتب بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوماوفي الوفاة بمائة وثلاثين يوماوعندهما يكمل الأولمن الاخير ومابينهما بالاهلة ومدة الايلاء والبمين ان لايكام فلاناأر بعةأشهر والاجارة سنةفى وسط الشهروسن الرجل متى ولدفى أثنائه وصوم الكفارة اذاشرع فيه من وسطاالشهر على هذا الاختلاف اه وقدمناعن المجتبى تأجيل العنين اذا كان في أثناء الشهر فاله يعتب بالأيام اجماعا ويستثنى أيضامن الخلاف لوطلق الحامل فى وسط الشهر فانه يفصل بين كل طلاقين بثلاثين يومافاذ اطلقها الثالثة فقدبانت منه بثلاث وبقى من عدتها ثلاثون يوماوهوقول الكل وهوالصحيح لان عندهما تعذراعتبار الاهلة فىجيع العدة لانالواعتبرنا الشهر الثاني والثالث بالهلالف حق انقضاء العدة فر بماينقصان يومين فتى اعتبرنا الفاصل بين الطلاقين ثلاثين يومايبتي بعد الطلقة الثالثة عانية وعشرون يوما وذلك أقلمن شهر ولا يجوز انقضاء العدة به كذافي المحيط وفي الصغرى واعتبار العدة بالأيام اجماعاانما الخلاف فى الاجارة اه ونقله عنها فى التتارخانية و فى التقارخانية امرأة الغائب اذا أخبرهارجل بموت زوجها وأخبرهارجلان بحياته فانكان الذى أخبر بموته شهدانه عاين موته أوجنازته وكان عدلا وسعهاان تعتد وتتزوج هذااذالم يؤرخافان أرخاوتار يخشهو دالحياة متأخر فشهادتهماأولى وفىالنسفية سئلعن امرأة لهازوج غائب أخبرهارجل بموته فاعتدت وتزوجت ودخل بها فجاء آخر وأخبرها انهجي في بلد كذاوأ نارأ يتهفهل يحل لها المقام مع الثاني فقال ان كانت صدقت الخبرالاول لايمكنهاان تصدق الخبرالثاني ولايبطل النكاح الثاني ولهماان يقراعلي ذلك النكاح وفي شهادات البرازية قال رجل لامرأة سمعت ان زوجك مات لهاان تتزوج ان كان الخبرعد لافان تزوجت بالتووأخبرهاج اعةبانه حيان صدقت الاول صح الذكاح كذافي فتاوى النسؤي وفى المنتقي شرط عدالة الخبر ولايشترط تصديقهاو فى النوازل لوعد لالكن أعمى أومحدودا فى قذف جاز ولوشهد عندهاعدل ان زوجها ارند هل هاان تتزوج فيهروايتان في رواية للسير لا يجوز وفي الاستحسان يجوزوا طلق في عدة الحرة للوت فشمل المسلمة والكتابية تحت المسلم صغيرة كانت وكبيرة أوآيسة سواءكان زوجها حواأوعبدا قبل الدخول أو بعده ولم يخرج عنها الاالحامل فانها تعتد بالوضع فى الوفاة أيضاولذا أخ عدة الحامل عن المتوفى عنهاز وجها للاشارة الى انهاباقية على عمومها كاسترى وفى البدائع ان سبها الموت وشرطوجو بهاالنكاح الصحيع فلاتجب فى الذكاح الفاسداه وسيأتى ان مبدأ هامن وقت الوفاة لامن وقت العلم بهاولا بدمن بقاء النكاح صحيحاالى الموت فاوفسد قبله لم تجبعدة الوفاة ولهذاقدمناان المكاتب

الاحتياطف المشهورفي غيرها ثم رأيت في القهســتاني مانصه والاولأ -وطازيادة ليلة كمافى النظم وغيره الكن زيادتها عل تأمل اه وكان مراده بالتأمل ماقلنا من ان الزيادة غرمطردة (قوله فاله يجوزترك التاء فى العدد الخ) اقتصرعلى ترك التاء لكون مانحن فيه كذلك والافكذلك يجوزا ثباتهافى العددالذي معدودهمؤنثقال الشمس محدالداودي في حواشي ابن عقيل واعلم ان الاستاذ الصفوى نقل فىشرح كافية ابن الحاجب عن الامام النووى انه نقل عن العلماءأيضا انزيادة التاء للذكر وتركها للؤنث انما بجباذا كان المميزمذ كورا بعداسم العدد وأمااذا حذف أوقدم وجعل اسم العددصفة فيجوزحينئذني اسم العدد الحاق التاء وحذفها مع كل من المذكر والمؤنث وقال الصفوى فاحفظها فانهاعزيزة وخرجعلها الشنواني في حيواشي الأجرومية قولمؤلفها والمضارع ماكان فيأوله احدى الزوائد الاربع والزوائد جع زائدة فكان القياس أحند الزوائد والعلامة

الغنيمى قول الهداية فرائض الصلاة ستة والافلا على القول الاكل القياس أن يقول ست لان الفرائض جع فريضة (قوله لو فها طلق الحامل في وسط الشهر) كذافي النسخ واعله الحائل بالهمز والمرادبه الآيسة لان ذات الحل عدتها وضعه في الطلاق والموت كماسياً في تأمل

وللجامل وضعه

(قولهالافىالعبادات)أى فهوغير منصف بلهمافيها سواء وكذا مافيه معنى العبادة كالكفارات وقوله والايلاء والقصاص معطوف على العبادات والظاهران ذكرالايلاء سبق قلم لعدم استوائهما فيه كاذكره آنفا فالصواب الدالهباجل العنين تأمل (قول المصنف وللحامل وضعه) قال في النهرفرع لومات الحلف بطنها ومكث مدة عاذا تنقضى عدتها لمأر المسئلة وينبغى أن تبقى معتدة الى أن ينزل أوتبلغ مدة الاياس اه قال بعض الفضلاء قوله أوتبلغ مدة الاياس فيده أنه مناف للركبة فتأمل اه وفى حاشية الرملي نقلاعن كتب الشافعية لاتنقضى مع وجوده لعموم الآية قال ولامبالاة بتضررها بذلك كافى شرح المنهاج للرملي وفي حاشية المنهج لابن قاسم قال شيخنا الطبلاوي رجهاللة تعالى أفتى جماعة عصرنا بتوقف انقضاء عدتهاعلى خوجه والذي أقوله عدمالتوقف اذا أيسمن خوجه لتضررها عنعها من المتزوّج اه ولاشئ من قواعد مذهبنا يدفع ماقالوه فاعلم ذلك hosels al

لواشترى زوجته ثمماتعن وفاءلم تجبعدة الوفاة فان لم بدخل بها فلاعدة أصلاوان دخل بها فولدت منه صارتام ولدله فعدتها ثلاث حيض وان لمتكن ولدت منه فعليهاأن تعتد بحيضتين لفساد النكاح قبل الموت وانلم يترك وفاء تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الوفاة لأنهما يماو كان للولى كمافى الخانية والكن ذكرفي المحيط انهااذاولدت منه وقلناعدتها ثلاث حيض تحدفي الاوليين دون الثالثة ولوتزوج المكاتب بنت مولاه فان مات عن وفاء فعدتها عدة الحرة عن وفاة دخل بهاأم لا والالم تعتد للوفاة فان لم يدخل فلا عدة وان دخل بهاتعتد بثلاث حيض (قوله والامة قرآن و نصف المقدر) أى وعدة الأمة حيضتان فىالطلاق بعدالدخول ان كانت بمن تحيض والافشهر ونصف فى الطلاق وشهر ان وخمسة أيام فى الوفاة أطلقهافشملالقنة وأمالولدوالمدبرة والمكاتبة والمستسعاةعلىقولالامامسواء كانتمعتقةالبعض أولا كالمعتقة في مس ض الموت اذا كانت لا تخرج من الثلث والمدبرة بعد موت مولاها في زمن السعاية فان المستسعى كالمكاتب عنده وحرمديون عندهما ولابدمن قيد الدخول فى الأمة الافى المتوفى عنها زوجها والحاصلان الرق منصف نعمة وعقو بة لكن فى الصلاة والصوم والطهارة هماسواء وفي صوم الكفارات هماسواء وفى أجل العنين هماسواء بخلاف ايلاءالأمة فانهاعلى النصف كماقدمناه وفى الحدودعلى النصفوفي النكاح على النصف وفي الطلاق على النصف واعتباره بالمرأة وفي القصاص هما سواءبخلافالأطراف فهومنصفالافي العبادات ومافيهمعني العبادة والايلاء والقصاص ودليل التنصيف فىعدة الأمة الحديث وعدتها حيضتان وأورد عليه فى الكافى انه معارض بعموم القطعي وتخصيص العام ابتداء لايجوز بخبر الواحد والقياس ولهذاقال أبو بكر الأصم بان عدتها ثلاثة اقراء وأجابعنه بانهمن المشاهير تلقته الأمة بالقبول أولان الآية انماهي في الحرائر بدليل السياق بما آتيتموهن حتى تنكح فهاافتدت به وفي كافي الحاكم توفي عن امرأة وهي مماوكة واعتدت بشهرين وخسة أيام وأقرت بانقضاء عدتها ثم ولدت لاكثرمن ستة أشهرمن يوم الاقرار لم يلزم الزوج وان لم تقر لزمه الولد الى سنتين وفي الخانية امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل ثم قالت من الغدا الاحامل كان القول قولها وان قالت بعدأر بعة أشهر وعشرة أيام است بحامل ثم قالت أناحامل لايقبل قولها وسيأتي فآخرالباب (قوله وللحامل وضعه) أى وعدة الحامل وضع الحل لقوله تعالى وأولات الاحال أجلهن أن يضعن حملهن أطلقها فشمل الحرة والامة المسلمة والكابية مطلقة أومتاركة في النكاح الفاسد أووطء بشبهة والمتوفى عنهازوجها لاطلاق الآية وقال ابن مسعو درضي الله عنه من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى نزات بعدالتي فى البقرة ير يدبالقصرى ياأيها الني اذاطلقتم النساء وبالطولى والذين يتوفون منكم الآية والمباهلة الملاعنة وفي رواية من شاء لاعنته وفي رواية حالفته وكانو ااذا اختلفو افي أمريقولون لعنة الله على الكاذب مناقالو اوهى مشروعة في زماننا كافي غاية البيان وفتح القدير وقال عمر رضى الله عنه لووضعت وزوجهاعلى سريره لانقضت عدتها ويحل لهاأن تتزقج وعن على وابن عباس رضي الله عنهم تعتدالحامل المتوفى عنهازوجها بابعدالاجلين يعنى لابدمن وضعالجل ومضىأر بعةأشهر وعشرهذا معنىأ بعدالاجلين وفىالتفسيرالكبير للامام الرازى ان الشافعي لم يقلان آية القصري مخصصة لآية الطولى لوجهين الاولان كلواحدةمن هاتين الآيتين أعممن الاخرى من وجهوأ خصمنهامن وجه فان الحامل قديتوفى عنهازوجها وقدلايتوفى والمتوفى عنهاز وجهاقد تكون حاملا وقدلا نكون فامتنع أنتكوناحداهما مخصصةللاخرى الثانى انقوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن انماور دبعدذكر المطلقات فربحا كانت فى المطلقة فلهذين السببين لم يعول الشافعي زحمه الله على القرآن وانماعول على السنة وهوحديث سبيعة الاسلمية اه وحاصل مافي التلويج انهمامتعارضان في حق الحامل والمتوفى عنها

(قولهوليس معناه كاقلناه الحي معطوف على قوله سابقاهذا معنى أبعد الاجلين (قوله والمحاقلا بدلك) أى على وابن عباس كانقدم نقله عنهما (قوله فتقديمه في العمل بهذه في حق ما تناولاه يكون بناء للعام على الخاص ولوقد مناهذه الآية في العمل بهذه والحافظة على عمومها فهو تخصيص لعموم الآية الاخرى لان هذه الآية خاصة من وجه كان تلك خاصة من آخر فالعمل بهذه المتأخرة في مقد الرمات ناولاه أعنى الحامل المتوفى عنها زوجها يكون تخصيصا لها عامل المتوفى عنها زوجها والخاص المتأخر مخصص العام المتقدم وهذا على مذهب المصنف في جواز تراخى الخصص وعند الحنفية هو يكون نسخ الا تخصيصا ولامن جل العام على الخاص الغير المتقدم وهذا على مذهب المصنف في جواز تراخى الخصص وعند الحنفية هو يكون نسخ الا تخصيصا ولامن جل العام على الخاص الغير المتقدم وهذا على مذهب المصنف الاصول فقوله للوفاق عليه فيه نظر يندفع بالتأمل فيه لان مم اده الانفاق على العمل بالمتأخر سواء قلناه و مخصصا وناسخ ولاحاجة الى التجوز في التخصيص كاقيل ويؤيده كافي شرح التحرير ما في البخارى عن ابن الزبير أنه قال لعنمان رضى النه نعالى عنهما والذين يتوفون الخاص يعنى لان على المنافي المنافي الخاص يعنى لوقدمت هذه بان على بهاكان فيها تخصيص في ترتيب الآي من النواد رفت دبر وقد منافي المنافي الخاص على الخاص يعنى لوقدمت هذه بان على بهاكان فيها تخصيص في ترتيب الآي من النواد رفت دبر وقد الناسخ والعام على الخاص يعنى لوقدمت هذه بان على بهاكان فيها تخصيص في ترتيب الآي من النواد رفت دبر وقد المنافية المتام على الخاص يعنى لوقدمت هذه بان على بهاكان فيها تخصيص في ترتيب الآي من النواد رفت دبر وقد المنافية ولاسم المنافية المناف

زوجهافعلى رأى على من عدم معرفة التاريخ يثبت حكم التعارض بقدرما تعارضافيه فرجعناالى السنة وعلى رأى ابن مسعود القائل بتأخر القصرى كانت القصرى ناسخة الطولى فهاتعار ضافيه وهى الحامل المتوفى عنهازوجهافقط اه مافى التلويج هنا وليس معناه كماقلناه فى زوجة الفار وقد سهاصاحب المعراج ففسرأ بعدالاجلين المروى عن على رضى الله عنه بار بعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ونقله عن فتاوى قاضيخان وانماهذافي عدة امرأة الفار وانه لادخل للحيض في عدة الحامل أصلا وهذاقال فى المحيط عن على تعتدباً بعد الاجلين وهما الاشهر ووضع الل وهكذا في فنج الفدير وانما قالا بذلك لعدم علمهما بالتاريخ فكان ذلك أحوط وعامة الصحابة رضى الله عنهم لما عاموا التاريخ قالوا بوضع الجل لتأخرآيته قال القاضي في تفسيره وهوحكم يع المطلقات والمتوفى عنهن أز واجهن والمح افظة على عمومه أولى من المحافظة على عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لان عموم أولات الاحال بالذات وعموم أزواجا بالعرض والحمكم يتعلله هنا بخلافه ثم ولانه صح ان سبيعة بنت الحرث وضعت بعدوفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال قدحلت فتزو جي ولانه متأخوالنزول فتقديمه تخصيص وتقديم الآخر بناءالعام على الخاص والاؤل أرجح للوفاق عليه اه وفى الدرالمنثور عن ابن مسعودرضي الله عنه مرفوعا نسخت سورة النساء القصرى كل عدة وأولات الاحال أجل كل حامل مطلقة أومتوفى عنهاز وجها أن تضع حلها وأخر جعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه انها نزلت بعد سبع سنين ونقل عن أبي بن كعب وأبي سعيد الخدرى رضى الله عنه وعمر وابنه وأبىهر برة وعانشة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم كقول أبن مسعود ومعني قول القاضي ان عموم أولات بالذات ان الموصول من صيخ العموم ومعنى قوله ان عموم أزوا جابالعرض ان عمومه بدلى

لقولهأز واجافى تلك بغير الحاملات وتقديم تلك في العمل بها يلزمه بناء العام وهوقوله وأولاتالاحال الشامل للطلقات والمتوفى عنها على الخاص وهو المتوفى عنها والمراد بالبناء كاقاله بعض الفض الاء هنا أن راد بالعام الخاصمن غير مخصص له اذ المتقدم لايصمح أن يكون مخصصا للتأخر والبناء بهذا المعنى لم نره لغميره فهمو يحتاج للحريركذا في حاشية الخفاجي على البيضاوي (قوله ومعنى قول القاضي الخ) قال في النهر قال في الحواشي السيدية وكان

عوم الاقلاف المعالمة المنابع المعرف من صيغ العموم والثانى عرضيا الكونه واقعانى حيرصاة العام والافالجع المنكر لا عموم الحف المختار وأقول صدر القاضى بان المبتدا محذوف والتقدير وأز واج الذين يتوفون منكم ولا خفاء ان الجعوم المعام والافا في العموم المنان يدعى ان عموم عرضى أيضا بالاضافة الكن بيق أن يقال المحكوم عليه المعاهوذ وات ودعوى ان العموم المعام هومن الجع المعرف ممنوعة بل من اضافة أولات اليه وعليه فيستوى مع آية الوفاة بالتقدير المتقدم وهذا الاشكال المأر من عرج عليه وهو قوى يحتاج الى الجواب والحق ان مشي كلام القاضى هناعلى ان الذين مبتدأ والخير اما يتربصن أو محذوف أى فها يتلى عليكم حكم الذين فتد بره والحرف المعتدة ذات حل فبراء قال حم من حق الغير يصلح أن يكون مبيح اللتزوج بالثو ويتعقل ذلك بخلاف الآية الاشرى حيث لا يعقل تأثير كون المرأة متوفى عنه از وجها في تربصها أربعة أشهر وعشرا وانما هو تعبدى وللعلل قوة على غيره لكن قدمنا عن القاضى ما يفيد انه غير من المنافوة على غيره لكن قدمنا عن القاضى ما يفيد انه غير من النام وصولا بل اسم جع ما الذوات وأز واجا بدلى سهولما الشيتهر من ان أولات ليس موصولا بل اسم جع ملحق بجمع المؤنث السالم

لايصلح لتناول جيع الازواج في حال واحدوم عني قوله ان الحريم يتعلل هناان الحريم هنامعلل بوصف الجلية بخلاف ذلك وقوله والاول أرجح أى التخصيص أولى من النسخ لانااذا أخزنا آية الحل عن آية الوفاة كانت مخصصة لآية الوفاة واذاقدمنا آية الحل على آية الوفاة كانت رافعة لما في الخاص من الحريم وهونسخو في المعراج حل أهل العلمآية البقرة على الخوامل تخصيصاباتية القصري والتخصيص أولى من دعوى النسخ اه وفى البدائع انكان بين نزول الآيتين زمان يصلح للنسخ فينسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر كماهو مذهب مشايخنا بالعراق ولايني العام على الخاص أو يعمل بالنص العام على عمومه ويتوقف فىحقالاعتقادكماهومذهبمشايخ سمرقندولايبني العام على الخاص أه وذكر البقاعى فى المناسبات لما كان توحيد الحل لا ينشأ عنه لبس وكان الجعر بما أوهم انها الاتحل واحدة منهما حتى تضع جعاقال جلهن اه وذ كرالفخر الرازى انه قرئ أحمالهن ثم قال انماقال ان يضعن حلهن ولم يقل أن يلدن لانه لوقاله لانقضت بولادة أحد الولدين اه يعني وهو بعض الحل فلاتنقضي حتى تضع جيع مافى البطن لأن الحلل اسم لجيع مافى البطن ولهذاقال الاصوليون لوقال أن كان حلك ذكرافأنت وةفولدتذكرا وأنثى لاتعتق لأنهاسم لجيعمافى البطن كقولهان كان مافى بطنكذك وفي البدائع وشرط وجو بهاان يكرون الحل من نكاح صيحا كان أوفاسدا ولا تجب على الحامل من الزنالأن الزنالايوجب العدمة الاانه اذاتزو جامرأة وهي حامل من الزناجاز النكاح وفي فتح القدير لوتزوجت بعدالاشهر نمجاءت بولدلاقل من ستة أشهر من المدة ظهر فساد النكاح والحق بالميت اه فعندأى حنيفة ومجدلا يجوزله ان يطأهامالم تضع كيلايكون ساقيا ماءه زرع غيره فظهران الحامل من الزنالاعدة عليهاأ صلاوأ ماالموطوءة بشبهة فعدتها بالاقراء كاسيأ ني الااذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحل كافى تزوج الحامل التي من الزنائم طلقها فولدت انقضت عدتها عند هما بالوضع وفى البدائع وقد تنقضى العدة بوضع الحل من الزنابأن تزوجت الحامل من الزنائم طلقها فولدت انقضت عدتها عندهمابالوضع ولدت وفي بطنها آخ تنقضي العددة بوضع الآخولان الحدل اسم لجيع مافي البطن واذا أسقطت سقطا استبان بعض خلقه انقضت به العدة لانه ولدوان لم يستبن بعض خلفه لم تنقض لان الحل اسم لنطفة متغيرة بدليل أن الساقط اذا كان علقة أومضغة لم تنقض به العدة لانهالم تتغير فلا يعرف كونهامتغيرة بيقين الاباستبانة بعض الخلق كذافي المحيط وفى التتار خانية قال إذا ولدت ولدا فأنتطالق فولدت ولدائم ولدت لستة أشهر ثبت نسب الثاني أيضا وانقضت به العدة ولايجب به العقروفي الكافي للحاكم قال لها كلاولدت ولدافأ نتطالق فولدت ولدين في بطن واحد طلقت بالاول وانقضت العدة بالآخ ولايقع بهطلاق ولو ولدت ثلاثة في بطن وقعت طلقتان وانقضت العدة بالثالث ولو كان بين الولدين ستة أشهرولم تقريا نقضاء العدة طلقت ثلاثا وتعتدبالاقراء بعدالثالث اه وفى الخانية طلقهار جعيا فتزوجت فى العدة مم طلقها الثانى فجاءت بولدلا كثرمن سنتين من طلاق الاول واستة أشهر من طلاق الثاني فأن الولدللثاني ولوتزوجت المنعي اليهاز وجهائم ولدت أولادائم جاء الزوج الاول حياكان الامام أبوحنيفة يقولاالاولادللاول ثمرجع عنه وقال للثانى وعليه الفتوى اه منتقي قال مجمدنى نوادرابن رستملو توجمن قبل الرأس نصف البدن غير الرأس أوخوجمن قبل الرجلين نصف البدن غير الرجلين انقضت به العدة وفسر فقال النصف من البدن هومن أليتيه الى منكبيه ولا يعتد بالرأس ولا بالرجلين وقال في الهارونيات لوخرج أ كثر الولدلم تصح الرجعة وحلت للازواج وقال مشايخنا لاتحل للازواج أيضالانه قام مقام الكلف حق انقطاع الرجعة احتياطاولا يقوم مقامه فى حق حلها للازواج احتياطا وفى نوادرا بن سماعة لوجاءت المبانة المدخولة بولد فخرج رأســه لاقل من سنتين وخرج الباقى لا كثر

(قوله وفى المعراج حل أهل العلم آبة البقرة على الحوامل) كذافى النسخ الحوامل بالميم والصواب الحوائل بالهمز كماهو عبارة المعراج ونصهاحل أهل العلم آية سورة البقرة على الحوائل وآية النساء القصرى على الحوامل والتخصيص أولى من والتخصيص أولى من دعوى النسخ

(فوله لانه لا يصدق الااذا كانت الخ) أى وأما اذا امتدطهرها حتى مضت مدة الوفاة فانه لا يصدق عليه لان الحيض يكون خارجاعنه الاواقعا فيها (قوله قلت و يعتبر الحيض الخ) من كلام المجتبى وقيد بالحيض لان الاربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة ولا الابعد الوفاة (قوله قيد المنا بكونه بائنا لا نه لوطلقها رجعيا) أى ومات وهى فى العدة على حسب حاطما أى بان مات قبل مضى ثلاث حيض ان كانت من ذوات الحيض أوقب ل مضى الاشهر ان كانت عن لا تحيض أوقب ل وضع الحل ان كانت حاملا قال الشر نبلالى فى بعض رسائله فتفر يعه على مقدر على حدقولة تعالى والذى أخر ج (١٣٠١) المرعى فعله غذاء أحوى اذلا يصح أن يكون قوله فعدتها عدة الوفاة فرعالقوله طلقها

من سنتين لم يلزمه حتى يخرج الرأس ونصف البدن لاقل من سنتين ويخرج الباقى لا كثر من سنتين أويخرج من قبل الرجلين الا كثرمن البدن لاقل من سنتين ويخرج مابقى لا كثره ولوخوج الرأس فقتله انسان وجبت الدية ولايجب القصاص وكذلك فى أذنيه ولوقطع الرجلين قبل الرأس وجبت الدية وفى نوادرابن هشام قال إدريتم أنتحرة وقد خوجرأس الولدمع نصف البدن لا تعتق حتى يخرج النصف سوى الرأس اه مافى المحيط والحاصل ان خووج الاكثر كالكلف جيع الاحكام الافي حالها للازواج على قول المشايخ وخروج الرأس فقط أومع الاقل لااعتبار به فلاتنقضي به العدة ولايثبت نسب من المبانة اذا كان لاقل من سنتين والباق للا كرر ولاقصاص بقطعهما ودايل مسئلة العتق فى الحيط محرفة من المكاتب وحاصلهاان الحمل يتبع الامف العتق فاذا أعتقت بعد خروج بعضه فان خرج الاكترأ والنصف لايتبعهاوان خرج الاقل يتبعها وفي المحيط أيضاتز وجبام أة فجاء بسقط بعد أربعةأشهرالا يومالم يجزالنكا حانكان قداستبان خلقه لانهلا يستبين خلقه الافي مائة وعشرين يوما أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة ثم بنفخ فيهالروح وان سقط لاربعة أشهرتامة فهو من الزوج والعمل على مائة وعشرين يوما وان تزوجها في عشرمن الشهر فمسة أشهر بالاهلة وعشرين بومامن السادس فى لزوم الولد اه وفى الخانية المتوفى عنهاز وجهااذا ولدت لا كثرمن سنتين من وقت الموت يحكم بانقضاء عدتها قبل الولادة بستة أشهروز يادة فتجعل كانها تز وجت بزوج آخر بعد انقضاء عدتها وحبلت من الثاني اه والحاصل ان السقط الذي استبان بعض خلقه يعتبر فيهار بعة أشهروتام الخلق ستةأشهركذافي المجتى وفي التتارخانية المعتدة عن وطء بشبهة اذاحبلت في العدة تموضعت انقضت عدتها وفى البزازية لوقالت المعتدة ولدت لايقبل قوطا بلابينة فان طلب عينها بالله لقدأسقطت سقطامستبين الخلق حلفت اتفاقا اه ( قوله وزوجة الفارأ بعد الاجلين ) أى وعدة المطلقة بائنافى مرضموته بغير رضاهاعدة الوفاة وعدة الطلاق فالمراد بأبعد الاجلين مضيأر بعية أشهر وعشر فيها ثلاث حيض حتى لومضت هذه المدة ولم تحض ثلاثا كانت في العدة حتى تحيض ثلاثا ولوحاضت الاثاقبل تمام هذه المدةلم تنقض حتى تتم كاذكره فى الخانية والعناية واعترضه في فتح القدير بانهمقصر لانه لايصدق الااذا كانت الاربعة الاشهر وعشرابعدمن الثلاث حيض وحقيقة الحال انهالابدان تتربص الاجلين اه وجوابه انه لابأس بعدالتصريح بالمراد فلا تقصير وفي الجتي يعني بابعد الاجلين عدة الوفاة ان كانت أطول وعدة الطلاق ان كانت أطول قلت ويعتبر الحيض من وقت الطلاق لاالوفاة اه فعلى هذاقول من فسره بالار بعة الاشهر والعشر فيهائلاث حيض مشكل لانه يقتضى انهلابدأن تكون الحيض كلهافى عدة الوفاة وعلى مافى المجتبى لوحاضت حيضتين قبل وفاته ولمتحض بعدوفاته الاواحدة ومضتعدة الوفاة كني بخلاف مافى الخانية قيدنا بكونه بائنا لانه لوطلقهارجعيا لان المطلقة عدتها بالحيض أومايقوم مقامها بنص الكتاب والاجاع ولانه لوكان مفرعا على قوله طلقها لم يصحقوله بطريق عدة الوفاة لأن المنتقل عنه عبر المنتقل الله اله ثمان عبر المنتقل الله اله ثمان التقييد المذكور غير لازم الكلام فمن عوت زوجها المار في عدتها والمطاقة

وزوجة الفار أبعد الاجلين وقد أقام الشرنبلالى النكير على صاحب الدرر وغيره حيث قال عدة امرأة الفار البعاش أبعد الاجلين وللرجعي ماللوت بانه خطا من وجوه أحد دها انه يقتضي انها اذا طلقت رجعيا وزوجها مريض فانقضي لها أربعة أشهر وهو حي لا ترثه مع بقاء شئ من حيضها وانها وهو حي ولم يمض أربعة وهو حي ولم يمض أربعة

أشهر وعشرتوث منه وانهالوتز وجت بعد مضى أو بعة أشهر ولم تحض فيها يصح نكاحها وانهالوحاضت ثلاث حيض فعدتها وتزوجت لم يصح وكل ذلك باطل فبطلت تلك العبارات الخالفة وانهالم تصدر عن صاحب المنه هب ولا أصحابه والذى سدرت عنه ابتداء أراد غير ظاهر هاوهو انه أراد الانتقال عن عدة الطلاق الرجى لعدة الوفاة حال حيانه لترث بموته فيها ولا يفيد ما أراده من الانتقال تلك العبارات وقد أردت بهذا ايضاح بطلانه التجتنب فانها وقعت فى أجل كتب المذهب هذا حاصل ماذ كره فى رسالته وحاشيته على الدرر والذى يظهر انهم تسامحوا فى تسمية المطلق رجعيا فى من ضمو ته فارا اعتماد اعلى ما قرروه فى موضعه وروما للاختصار وحينئذ فليس المراد الامااذ امات

منه وقيدنا بكونهف مرضموته لانهلوطلقها بائنافي صحته لم تنتقل ولاترث وماذكره المصنف قولهما وقال أبو يوسف عدتها ثلاث حيض لان النكاح قدانقطع قبل الموت بالطلاق ولزمها ثلاث حيض واعاتجبعدة الوفاة اذازال النكاح بالوفاة الاانهبق في حق الارث لافي حق تغيير العدة بخلاف الرجمي لان الذكاح باق من كل وجه وطماانه لمابق في حق الارث يجعل باقيافي حق العدة احتياطا فيجمع بينهما كذافي الهداية وأوردعلي قولهمالوارتدز وجالمسلمة فمات أوقتل على ردته ترثه زوجته المسلمة وعدتها بالخيض فقدبق فى حق الارث ولم ببق فى حق العدة فكذا في زوجة الفار والجو أب منع حكم المسلمة بل بلزمهاعدة الوفاة على ماأشار اليه الكرخي فهو على الاختلاف وقيل عدتها بالخيض اجاعا لان النكاح مااعتبر باقياالي وقت الموت في حق الارث لان المسلمة لاترث الكافر فيستند استحقاقه الى وقت الردة وقد أستفيد عاذ كرناه ان وضع المسئلة فها ذالم تحض ثلاثا قبل موته أما اذاحاضت ثلاثا قبل موته فقدا نقضت عدتها ولم تدخل تحت المسئلة لانه لاميراث لها الااذامات قبل انقضاء العدة وقد أشكل ذلك على بعض حنفية العصر لعدم التأمل وفى فتح القدير وهذا الحريم ثابت في صور احداها هذه والثانية اذاقال لزوجتيه أوزوجاته احداكن طالق بأئن ومات قبل الميان فعلى كل واحدة الاعتداد بابعد الاجلين واو بين في احداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان والثالثة اذامات زوجها وسيدها ولم يدرأ يهمامات أولاوعلم ان بينهماشهر بن وخسة أيام فصاعدا اه ولا بدمن تقييد المسئلة الاولى بان يكون قدد خل بهما فلولم يدخل بهما اعتدنا بعدة الوفاة فقط ولودخل باحداهماد ون الاخرى ينبغي أن تعتد المدخولة بابعد الاجلين وغيرها بعدة الوفاة ولابدمن كونهمامن ذوات الاقراء لانهمالوكانتا لاتحيض فعدة الوفاة وانكانت احداهم اتحيض والاخوى لافعلى التي تحيض أبعد الاجلين والاخوى عدة الوفاة هـ نداما فهمته ولمأره صريحا والحاصل ان المرأة لاتعتد بابعد الاجلين الافى ثلاث مسائل وينبغى أن يزادرا بعة على قول مجددى أسلم وتحته أختان أوأ كثرمن أربع أوأم و بنتها ومات بلابيان فان مجدا يخيره وهماأ بطلا نكاح الكل حيث لم يعسلم الآخر كاف المجمع ولمأرمن نبه عليه (قوله ومن عتقت في عدة الرجمي لا المائن والموت كالحرة) أي وعدة الامة اذا أعتقت وهي معتدة عن طلاق رجعي كعدة الحرة في الابتداء فتتغير عدتها الى عدة الوفاة فان كانت من ذوات الاقراء صارت عدتها ثلاث حيض والافث الثة أشهر بخلاف مااذا كانت معتدة عن بائن أووفاة فان عدتها لاتتغير لبقاء النكاح فالرجى منكل وجهوز والهفى البائن والموتقيد بالعدة لان الامةلوآلي منها ثم أعتقت انتقلمدة ايلائهاالىمدة الحرائر لان البينونة ليستمن أحكام الايلاء في الابتداء لانها لا تثبت الابعد المدة فكانت الزوجية قائمة للحال فاشبه الطلاق الرجمي وفى فتح القدير وقدصور الانتقال الىجيع كيات العدة البسيطة وهيأر بعةصورتهاأمةصغيرة منكوحةطلقت رجعيافعدتها شهرونصف فلوحاضت فىأثنائها انتقلت الىحيضتين فلوأعتقت قبل مضهما صارت ثلاث حيض فلومات زوجها انتقلت الى أر بعة أشهر وعشر اه وفيه نظر لان هذه الصورة لم يجتمع فيها جيع كميات العدة أى عددها البسيطة لان عدة الآيسة من جلة كميات العدة البسيطة ولم يذكرها ولذاقال في الخانية وقد يجب على المرأةأر بع عددولوذ كركذلك لسلم وحاصل مسائل انتقال العدة مسائل الاولى صغيرة اعتدت فباغتنى خلالها تستقبل بالحيض مبتوتة كانتأ ورجعية الثانية آيسة حاضت فياثناءالشهور أوحبات تستقبل بالحيض أوبالوضع الثالثة اعتدت بحيضة أوحيضتين ثم ارتفع حيضها لاتخرج من العدةمالم تيأس فاذا أيست استقبلتها بالاشهر الرابعة آيسة اعتدت بالاشهر محاضت وستأتى الخامسة

فعدتهاعدة الوفاة سواءطلقهافي الصحة أوفي المرض بطريق انتقال عدة الطلاق الى عدة الوفاة وترث

ومن عتقت في عدة الرجعي لأالبائن والموت كالحرة

وهي في العدة وكون المراد حينئذ الانتقال الى عدة الوفاةظاهر فدعوىانه ليس في تلك العبارات مايفيده منوعة وماذكره من أوجه البطلان فمااذا كانحيا وعملى ماقلنامن التسامح لا بردمنه شئ (قوله لانعدة الآيسة منجلة كيات العدد) قال في النهر ويمكن أن يزادفى التصوير فلواستمرتطاهرة بعد ماحاضت الثانية بعد الغتق فهبى فى العدة الى أن تدخل في حد الاياس فتنقضي عدتهابثلاثةأشهر

أعتقت الأمة بعد الطلاق أوالموت وقد قدمناها السادسة مات زوج الحرة المطلقة في عدتها وقد قدمناها فى زوجة الفار (قوله ومن عاددمها بعد الأشهر الحيض) أى وعدة من اعتدت بالأشهر لاياسها ثمرأت دماالحيض فينتقض مامضى من عدتها وعليهاأن تستأنف العدة بالحيض ومعناه اذارأت الدم على العادة لأن عوده يبطل اياسها وهو الصحيح فظهر انهلم يكن خلفا وهـ ندالأن شرط الخليفة تحقق اليأس وذلك باستدامة العجز الى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني كذافي الهداية وظاهره فساد الأنكحة المباشرة قبلرؤ يةالدم وبعده وهولازم الانتقاض كمافي فتج القدير واختلفوا في معنى قوله اذارأت الدم على العادة فقيل معناه اذا كان سائلا كثيرا احترازا عمادارأت بلة يسيرة وقيل معناه ماذكر وأن يكون أحرأ واسود فاوكان أصفرا وأخضرا وتربية لايكون حيضا وقيل معناه أن يكون على العادة الجارية حتى لوكان عادتها قبل الاياس أصفر فرأنه كذلك انتقض هكذا حكى الأقوال في فتي القديرمن غيرترجيح وصرح فى المعراج بان الفتوى على القول الاوّل وشمل اطلاق المصنف كالهداية مااذارأت قبل الحريم باياسهاأ وبعده وهذا الاطلاق بجملته مختارصاحب الهداية وهو أحدالاقوال وحاصله ينتقض مطلقاوسواء كان بعدالشهورأوفي أثنائها ولكن عبارة المصنف فهااذا كان بعدالاشهر الثانى لا ينتقض مطلقا واختاره الاسبيجابي الثالث ينتقض ان رأته قبل تمام الاشهر وان كان بعدها فلا وبهأفتي الصدرالشهيد وفي المجتبي وهوالصحيح الختار للفتوى الرابع تنتقض على رواية عدم التقدير للاياس التيهي ظاهر الرواية فأعاثبت الامرعلى ظنها فلماحاضت تبين خطؤها ولاينتقض على رواية التقديرله واختاره فى الايضاح واقتصر عليه فى الخانية وجزم به القدورى والجصاص ونصره فى البدائع الخامس تنتقض ان لم يكن حكم باياسها وان حكم به فلا كان يدعى أحدهم افساد النكاح فيقضى بصحته وهوقول مجمد بن مقاتل وصححه فى الاختيار السادس تنتقض فى المستقبل فلاتعتد الابالحيض للطلاق بعده لاللماضي فلاتفسد الانكحة المباشرة بعدالاعتداد بالاشهر وصححه في النوازل فقدتحر ران فيهاستةأقوال مصححة فجب النظر فماثبت عن صاحب المذهب الامام الاعظم رضي اللهعنمه وقدصر حالاقطع وتبعه فى غاية البيان بان ظاهر الرواية القول بالانتقاض مطلقا وهو مختارصاحب الهداية فتعين المصير اليه واكنهمبني على اشتراط تحقق اليأس في خليفة الاشهر بالنص وان تحقق اليأس لايكون الاباستدامة الانقطاع الىالمات وضعفه في فتح القدير بمنع قوله وذلك باستدامةالعجز الى الممات الى آخره بناءعلى ان اليأس حقيقة اعتقادعد م الوقوع ابدالا العلم بعدم وجوده وفى القاموس اليأس القنوط وهوضد الرجاء وقطع الامل اه ويمكن أن يقال ان في المسئلة ثمانية أقوال الجسة الاخيرة والثلاثة المذكورة في تفسيرقول صاحب الهداية ان رأت الدم على العادة ثم اعلم انه لا تقدير اسن الاياس في ظاهر الرواية واياسها على هـندا أن تبلغ من السن مالا يحيض فيه مثلها وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال وفى رواية فيه تقدير قال الصدرالشهيد الختار خس وخسون سنة وعليه أكثر المشايخ وفى المنافع وعليه الفتوى كذافي المعراج مقال بعده قال ابن مقاتل حده خسون سنة وهو مروى عن عائشة رضي الله عنها وعليه الفتوى وقيلستون وقيللا تلدلستين الاقرشية وقال الصفارسبعون سنة وقدر مجمد في الروميات خساوخسين سنة وفي غيرهن ستين وعنه سبعين وفي الخانية لافرق بين الرومية وغيرها وهوخس وخسون سنة وعليه الفتوى وفى الاختيار المرأة اذالم يحض أبداحتي بلغت مبلغا لايحيض فيه أمثالها غالباحكم باياسها وذكر في الجامع الصغير اذا باغت ثلاثين سنة ولمتحض حكم باياسها وفي القنية طلق المدخول بها وعمرها خسوخسون سنة عممضي عليها أر بعةأشهر لاتحيض ليس لهأن يتزوج بنت

ومن عاد دمها بعدالاشهر الحيض

والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوأة بشبهة وأمالولد الحيض للوت وغيره

(قوله حتى تنقضى مدة الحبل) يعنى أدنى مدة الوضع لماذكره في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب الامام مالك ونصيه وعندنامالم تبلغ حدالاياس لاتعتب بالاشهر وحده خس وخسون سنة هو الختار لكنه يشترط للحكم بالاياس في هـنمالمدة ان ينقطع الدم عنها مسدة طويلة وهي ستة أشهر في الاصح ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستةأشهر بعدمدة الاياس الاصمرانه ليس بشرط حتى لوكان منقطعا قبلمدة الاياسم تعتمدة الاياس وطلقها زوجهايحكم باياسها وتعتد بثلاثة أشهر حذاهو المنصوص فىالشفاء فى الحيض وهذه دقيقة تحفظ اه (قـوله أوكان منكرا طـ القهاالخ ) قال في الفتي بعده واذاكان منكرا حتى لم تنقض العدة ايس لماأن تطالبه بنفقة هذه العدة ولوطلقهافي هذه العدة لايقع وبحل نكاح أختها اه أي لانها عدة وطء لاطلاق بشبهة وأم الولد الحيض للوت وغيره ) أى عدة هؤلاء ثلاث حيض فى الحرة التي تحيض وحيضتان فىالامةو وضع الحلان كانت حاملا والاشهران كانت آيسة وتركه لظهوره وفهمه يماقدمه ولوصرح بهلكانأولى وانما كان كذلك لانهاوجبت لتعرف براءةالرحم لالقضاءحق النكاح اذ لانكاح صحيح والخيض هوالمعرف واغالم يكتف يحيضة كالاستبراء لان الفاسد ملحق بالصحيح وعدة الوفاة انماوجبت لاظهار الحزن على فواتز وجعاشرها الى الموت ولاز وجية وشمل قوله وغيره الفرقة في النكاح الفاسدوهي امابتفريق القاضي أوبالمتاركة وابتداؤهامن وقت الفرقة وفي الموت من وقت الموت ودخل تحت النكاح الفاسد النكاح بغيرشهودونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل عند الامام خلافالهما وقد من المسئلة في كتاب الذكاح ومثال الموطوأة بشبهة أن تزف اليه غير امرأته والموجودة ليلاعلى فراشه اذادعاها فاجابته وفي كتب الشافعية اذا أدخلت منيافر جهاظنته مني زوج أوسيه وجبت العدة عليها كالموطوأة بشبهة ولمأره لاحابنا والقواعد لاتأباه لانوجو بهالتعرف يراءة الرحم كاسيأتى ف الحدودووجو بهابسببان الشبهة تقام مقام الحقيقة فى موضع الاحتياط وايجاب العدة من باب الاحتياط ولاحدادعليهافي هنده العدة لماسيأتي وللوطوأة بشبهة أن تقيم معزوجها الاولونفقتها وسكاهاعلي زوجها الاوللان النكاح بينهماقائم انماحرم الوطء وايس لهاأن تخرج الاباذن زوجها الاول فان أذن لها فلهاأن تخرج وان لم تنقض عدتهاذ كره القاضي الاسبيجابي ومراده اذا لم تكن راضية بالوطء أمااذا كانتراضية عالمة فلانفقة لها ولهذاقال في الخانية المنكوحة اذا تزوجت رجلا ودخل بهاالثاني مُ فرق بينهما لا يجب على الزوج الاول :فقتها مادامت في العددة لانهالم اوجبت العدة عليها صارت ناشزة اه وقيدالوطء بشبهة لانهلوتزوج امرأة الغير عالما بذلك ودخل بهالاتجب العدة عليها حتى لايحرم على الزوجوطؤها ومهيفتي لانهزنا والمزنى بهالاتحرم على زوجها وفي شرح المنظومة اذازنت المرأة لايقر بهازوجها حتى تحيض لاحتمال عاوقهامن الزنا فلايسقى ماء هزرع غيره اه ويجب حفظه الغرابته بخلاف مااذالم يعلم كمافى الذخيرة والخانية وفى فتح القدير أول الباب فرع تنقضي عدة الطلاق البائن والثلاث بالوطء المحرم بان وطئها وهي معتدة عالما بحرمتها بخـلاف مالوادعى الشـبهة أوكان منكراطلاقها فانهانستقبل العدة اه والباء فى قوله بالوطء المحرم بمعنى مع أى مع الوطء المحرم كقولك اشتريت الفرس بسرجه هذاهوالمراد وليس الوطء المحرم سببالانقضاء ولا آلةله وقيد بالنكاح الفاسد لان المنكوحة نكاحاموقوفا كنكاح الفضولى لاتجب فيه العدة قبل الاجازة لان النسب لايشبت فيه لانهموقوف فلم ينعقد فى حق حكمه فلايؤثر شبهة الملك والحل والعدة وجبت صيانة للماءالمحترم عن الخلط واحترازاعن اشتباه الانسابك ندافى الاختيار والمحيط وهومشكل مخالف للرواية فقد نقل الزيلمي فى النكاح الفاسد مانصه وذكر فى كتاب الدعوى من الاصل اذا تزوجت الامة بغيراذن مولاها ودخل بهاالزوج وولدت استةأشهر منذتر وجها فادعاه المولى والزوج فهوابن الزوج فقداعتبرهمن وقت النكاح لامن وقت الدخول ولم يحك خلافا قال الحلواني هـنه المسئلة دليل على ان الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح الفاسد خلافالما يقوله البعض انه لا ينعقد الابالدخول اه فهو صر يحف ثبوت النسب فيه ويتبعه وجوب العدة فكان مافى المحيط والاختيار سهوا وفى الخانية أمولد تزوجت بغير اذن المولى فولدت استة أشهر فصاعدامن وقت النكاح فادعاه المولى والزوج فان الولد يكون للزوج في قولهم جيعا اه وأماعـدة أم الولد فلا تنهاوجبت بزوال الفراش فاشـبهعـدة النكاح وفراش أمالولد وان كان أضعف من فراش المنكوحة الاانهمايشة ركان في أصل الفراش

أخيها حتى تنقضي مدة الحبل ثم ثلاثة أشهر للاحتياط اه (قوله والمنكوحة نكاحافاسدا والموطوأة

والحل محل الاحتياط فالحق القاصر بالكامل احتياطا وفى كافى الحاكم لوأعتق أمولده لانفقة لهاف عدته وامامنافيه عمر رضى الله عنه فانه قال عدة أم الولد اللاث حيض ودخل تحتقوله وغيره عتقها وهومقيد بان تكونمن ذوات الحيض فان كانتمن ذوات الاشهر وماتمولاها أوأعتقها فعدتها ثلاثةأشهركماذ كرباه وانكانت عاملافوضع الحل كمافى الخانية وبان لاتكون منكوحة ولامعتدة لزوج فانكانت لاعدة عليهامن المولى اجاعالانه لافراش لهامن المولى ووجوب العدة بزواله والتحقيق ان يقال الشرط في وجوب عدة المولى ان لاتحرم عليه بسبب من الاسباب وأسباب الحرمة عليه ثلاثة نكاح الغير وعدته والثالث تقبيل إبن المولى فلاعدة عليها بموت المولى أواعتاقه بعد تقبيل ابنه كمافى الخانية قال واذالوأ تت بولد بعد حرمتها استة أشهر لايثبت نسبه مالم يدعه اه فلوطلقها بعد الاعتاق عليهاعدة الحرائر وبانقضاء عدة النكاح تعودعدة المولى ثلاث حيض ولومات المولى والزوج ولايدرى الاول فلهي على ثلاثة أوجه الاول ان يعلم ان بين موتهما أقلمن شهرين وخسة أيام فعليها ان تعتد بأر بعة أشهر وعشنر لانالمولى انكان ماتأولا ثممات الزوج وهيحرة فلايجب بموت المولى شئ وتعتد للوفاة عدةالحرة وانكانالزوجماتأولا وهيأمةلزمهاشهران وخسةأيام ولايلزمها بموتالمولىشئ لانها معتدةالزوج ففيحال يلزمهاأر بعةأشهر وعشر وفيحال نصفها فلزمهاالاكثر احتياطاولاتنتقل عدتها على الاحتمال الثاني لماقدمناانها لاتنتقل فى الموت الثاني ان يعلم ان بين موتمهما شهر بن وخسة أيام فعليها ان تعتدبأر بعةأشهر وعشرفيها ثلاث حيض احتياطا لان المولى ان كان مات أولالم تلزمها عدته لانهامنكوحة وبعدموت الزوج يلزمهاأر بعة أشهر وعشر لانهاحرة وانمات الزوج أولالزمها شهران وخسةأيام وقدانقضت عدتهامنه لانهامصورة انبينهماهنده أوأكثر فوتالمولى بعده يوجبعلها ثلاث حيض فتجمع بينهمااحتياطا الثااث انلايعهم كمبين موتيهما ولاالأول منهما فكالاول عنده وكالثاني عندهما كذاف المعراج وغيره وقيد بأم الولدلان المدبرة والامة اذا أعتقت أومات سيدها لاعدة عليهما بالاجماع كاذكره الاسبيجابي وفى فروق الكرابيسي المعتدة فى عدة الزوج تغسل زوجها ولاتغسل مولاهانى عدتهاذا كانتأم وأدلانها ليست عدة النكاح بلهي استبراء اه وممايتعلق بأمالولدحكاية لطيفة ذكرهافىالمعراج لماأخرج شمسالأئمة منالسجن زوج السلطان أمهات الأولاد من خدامه الاحرار فسأل العلماء عن هده فقالوا نعم مافعلت فقال شمس الأمُّة له أخطأت النتحت كل خادم حرة وهـ نداتزوج الامة على الحرة فقال السلطان اعتقهن وأجدد العقد فسأل العلماء فقالوانع مافعلت فقال شمس الأغةله أخطأت لان العدة تج عليهن بعد الاعتاق فكان تزويج المعتدةمن الغبر فانسى الله تعالى العلماء الجواب في هاتين المسئلتين ليظهر فضل شمس الأثمة اه ولكن حكاهامحبالدين ابن الشحنة فما كتبه على الهداية على غيرهـ ندا الوجه وهوانه لماخطأه فىالثانية أغراه عليه القاضي فبسه وان هذا كان سبب حبسه وان القاضي حينثذ كان فخر الاسلام البزدوي وان طلبته وعلماء عصره لاينقطعون عنه ولايتركون الاشتغال عليه فنعو اعنه كتبه فاملى المبسوط من حفظه وقيل كانسبب حبسه ان السلطان أرادان بأخذمن الرعية مظلمة كبيرة ثم ترك بعضها فدحه القاضي فأنكر عليه شمس الأئمة فقال لا يمدح اذاترك جيعه فكيف بترك بعضه فبسه وحكى شمس الأئة فى المبسوط واقعة مناسبة للوطوأة بشبهة دالة على أفضلية الامام رضي الله تعالى عنه على علماء زمانه هي رجل زوج ابنيه بنتين وعمل الوليمة وجع العلماء وفيهما بوحنيفة رضي الله عنه اكنهلم يبكن حينتذمن المشهورين ففي أثناء الليل سمعو اولولة النساء فسألوا فأخسر واأنهن غلطن فادخلت زوجة كلأخ على أخيه فسألوا العلماء فأجابوابانكل واحديجتنبها حتى تنقضي عدتها فتعود

الىزوجهافعسرذلك الجواب فقال الامامرضي الله عنه يطلق كل زوجته و يعقد على موطوءته و يدخل عليهاالمحاللانهصاحب العدة بعدماسألكل واحدمن الاخوين عن مراده فقالكل مرادى موطوأتي لاالمعقودعليها فرجع العلماءالى جوابه ثمرأيت بعدذلك أن أعودالى شرح المسئلة الخلافية في أم الولد اذالم تعلم كم بين موتهما توضيحاللطلاب فقال فى شرح الجمع وقالا يجمع بين العد تين احتياطا لجوازان يكون المولى مات أولا فعتقت ثممات الزوج فوجب عليهاعدة الوفاة وجوازان يكون الزوج مات أولا وانقضت شهران وخسة أيام ثممات المولى فيجب ثلاث حيض وهند الان موت المولى سبب للاعتداد بثلاث حيض وقيام حق الزوج مانع وقد وقع الشك في بقاء المانع فوجب حكم السبب احتياطا لها كمالو تزوج بنتين فى عقدة وثلاثافى عقدة وأربعافى عقدة ومات جهلافان العدة تجب على الجيع لوجود السبب ووقوع الشك فى المانع فى حق التفريق وهو تقديم نكاح فريق آخر بخلاف ما اذا وقع الشك فى السبب فانه لايحتاط لاثبات الحبكم لتعذر ثبوت الحبكم بدون السبب كمااذاقال ان لمأفه ل كذافأ نتطالق عمات ولايعلم وجدالشرط أملافأنها لاتعتدعدة الطلاق لوقوع الشكف السبب لانه ينعقد عند وجو دالشرط ووجودهمشكوك فيهولهان الواقع ليس الاللاحتمال الاان أحدالاحتمالين ثابت والاحتمال الآخر محتمل بيان هذاان موت الزوج بعد المولى يوجب الاعتداد بعدة الوفاة قطعا وهذا الاحتمال ثابت واحتمال موت الزوج قبل موت المولى ليس بموجب الاعتداد بثلاث حيض قطعالجوازان يكون موت المولى بعد الزوج قبل انقضاء شهرين وخسة أيام فلايجب وجوازان يكون بعد انقضاء هذه المدة فتجب فيها فالاحتمال ثابت على أحد التقدير بن دون الآخر فكان الاحتمال الذابت قطعاقا عمامقام الحقيقة عملا بالاحتياط ولايقام احتمال وجوبالعدة عن المولى لان شبهة الشبهة ساقطة الاعتبار بالاجماع بخلاف وجوب العدة على أوائك النساء لثبوت احتمال وجوب العدة عليهن لان زكاحكل فريق اماان يكون متقدماأ ولم يكن فان تقدم وجبت العدة قطعا والالاتجب قطعافيكون الاحتمال ثابتا فيلحق بالحقيقة اه وقال فى فتح القدير بعدالدليلين ولايخني انهمشترك الالزام وفى الكافى للحاكم الشهيدان قولهما احتياط وفى فتمح القديران الاحتياط انمايكون بعدظهور السبب لانه العمل بأقوى الدليلين ثمقال في الكافي ولاميراث لهامن زوجها لانى لمأعلم الهاكانت حرة يوممونه اه وفيه ولافرق بين كون طلاقهار جعيا أو بائنا فى الوجوه كلها وفيه أيضالومات عن أم ولده أوا عتقها فجاءت بولدما بينها و بين سنتين لزمه وان جاءت به لأكثرمن سنتين لربلزمه الاان يدعيه فان ادعاه لزمه اه وفي الخانية أم ولدأعتقها مولاهاأ ومات ولزمتها العدة ثمتزوجت فيالعدة فجاءت بولداسنتين من حينمات المولى أوأعتق واستةأشهر منذتزوجت وادعياه معا كان للولى فى قولهم لحكان العدة التي كانت (قوله وزوجة الصغير الحامل عندموته وضعه والحامل بعده الشهور) أي عدتها وضع الحلاذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت موته وعدتها الشهوراذا أتتبه لستةأشهر فأكثرأى عدةالوفاةأر بعةأشهروعشر والحامل ضفةزوجة وهونعت مخصوص بالاناث كحائض ولهذالم يؤنث وهلذا عندأى حنيفة ومجد وأوجسأبو بوسف عدة الوفاة في الحالين لان الحل ليس ثابت النسب منه فاستوى الموجو دعند الموت والحادث بعده ولهما اطلاق قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن حلهن ولانهامقدرة بمدة وضع الحلف أولات الاحال قصرت المدةأو طالت لاللتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالاشهرمع وجود الاقراء لكن لقضاء حق النكاج وهذا المعني يتحقق فى حق الصبى وان لم بكن الحل منه بخلاف الحل الحادث لانه وجبت العدة بالشهور فلا يتغير يحدوث الخل الحادث بعده وفهانحن فيسه كماوجبت وجبت مقدرة عدة الحل فافترقا كذافي الهداية واختلفوافى الموجودوالحادث فالصحيح في تفسيرهما ماقدمناه من ان الحادث ان تأثى به بعد موته استة

وزوجة الصغير الحامل عند موته وضعه والحامل بعده الشهور

أشهرمن يوم الموت وهو قول عامة المشايخ وقال بعضهم ان تضعه لا كثرمن سنتين والاقل أصح كذافي العنايةمعز ياالىالنهاية واماتفسيرقيامه عندالموتان تلده لاقلمن ستة أشهرمن وقتالموت كندافي الفوائدالظهيرية ولمأرصر يحاحكم دخول الصي فى النكاح الصحيح والفاسد في وجوب العدة وقد صرحوا بفساد خلوته وبوجو بالعدة بالخلوة الفاسدة الشاملة لخلوة الصي واعاال كادم فهااذا أولجفيها فى مكان ليس بخاوة هل تجب به العدة لو باخ وطلقها ثمراً يت في شرح النكاح الفاسد من هذا الكتاب انى نقلت وجوب العدة عليها اذاوطمها الصي بنكاح فاسدو في وجوب المهر عليه بالوطء تفصيل فليرجع اليه فعلم به ان دخوله في الصحيح موجب للعدة عليه ابالاولى وخلوته كدخوله فيها فحاصله ان الزوج الصي كالبالغ فىالصحيح والفاسدو فى الوطء بشبهة فى الوفاة والطلاق والتفريق ووضع الحل كالايخفي فايحفظ تمرأيت فى القنية مانصه تجب العدة بدخول زوجها الصي المراهق وفي آحاد الجرجاني في قول أ بي حنيفة وأبى يوسفان المهروالعدة واجبان بوطء الصي وفي قول مجد تجب العدة دون المهرعم قال ولاخلاف بينهم لانهماأ جابافي مراهق يتصورمنه الاعلاق ومحمدأ جاب فيمن لايتصورمنه الاعلاق لان ذكره في حكمأ صبعه وفى نظم الزندوستي زنت العاقلة البالغة بصى أومجنون لاحد عليهما وعليها العدة ولامهر لها اه ولهذاصورالمسئلة الحاكم الشهيدفي الكافى فهااذا كان وضيعاقال فى الهداية ولايلزم امرأة الكبيراذا حدث لها الل بعد الموت لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكا اه ومراده بقوله اذا حدث ظهور دبعد الموت فهو كالظاهر عنده تبعا اشبوت النسب منه ولذاقيد ناه بأن تلده لاقل من سنتين أمااذا ولدته لسنتين فأكثرمن موته كانتءدتها بالشهو رالتيقن بحدونه عندالموت حقيقة وحكمالانه غيرا بتالنسب وعندالتأمل لامعني للايراد الجابعنه عاذ كرأصلا كذافي فتح القديروفي الجتي حبلت المطلقة فعدتها بالوضع وكذالو تزوجت في عدة الوفاة وحبلت وعنه خلافه بخلاف عدة الطلاق وفي الايضاح حبلت في عدة الوفاة فعدتها بالشهوروان حبلت معتدة عن ثلاث فعدتها بالوضع اه وفي كافي الحاكمان مات المجنون عن امرأ ته كان حكمه في العدة والولد حكم الرجل الصحيح و في الخانية قبيل المهر زوج أمته من رضيع ثم جاءت بولدفادعاه المولى ثبت نسبه لانه أقر بنسب من يملكه وليس له نسب معروف ولوكان الزوج مجبو بالم يثبت النسب من المولى لأنه ثابت النسب من الزوج وعلى الزوج كل المهر لمكان الدخول حكما اه والحقان قول أبي يوسف موافق القو لهماوا عماهي رواية شاذة عنه موافقة للشافعي وهورواية عن الامام أيضا كماحققه في فتح القديروفيه وعلى هذا الخـ لاف اذاطلق الكمير امرأته فأتت بولدغير سقط لاقلمن ستة أشهرمن وقت العقد بأن تزوّجها عاملامن الزناولا يعلم الحال وانماوضعت كذلك بعدالطلاق تعتدبالوضع عندهما خلافاله وانماقلناولا يعلم ليصح كونه على هذا الخلاف لأنه لوعلم لايصح العقدعندأ بي يوسف لأنه عنع العقدعلى الحملي من الزنا بخلاف مااذالم يعلم فانه وان لريصححه اكن يوجب من الوطء فيه العدة لأنه شبهة فيقع الخلاف في انها بالوضع أو بالاشهر اه و في البدائع وقال أبو يوسف و محمد في زوجة الكبيرة الي بولد بعدمو ته لا كثر من سنتين وقد تزوّجت بعدمضي أربعة أشهروعشران النكاح جائز لان اقدامهاعلى النكاح اقرارمنها بالانقضاء ولمرد مايبطل ذلك (قوله والنسب منتف فيهما) أى في الموجود وقت الموت والحادث بعده لأن الصي لاماءله فلايتصورمنه العلوق ولايردثبوت نسب ولدامرأة المشرق من المغربية لأن النكاح انماأ قمناه مقام العاوق اتصوره حقيقة وهو غيرمتصورهنا حقيقة فافترقا وظاهر اطلاقهم دخول المراهق وينبغيان يثببت النسب احتياطا الاأن لايمكن بأنجاءت به لاقل من ستة أشهر من وقت العقد كمافى فتح القدير ولهذاصورالمسئلة الحاكم الشهيدف الكافى بمااذا كان رضيعا ودل كلامهم في زوجة الصغيران الحامل

والنسب منتف فيهما (قـوله والحق ان قول أبي يوسف الح) راجع لمسئلة المتن ولم تعتد بحيض طلقت فيه وتجب عدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة وتداخلتا والمرئى منهما وتتم الثانية ان تعت الاولى

(قولهوينبغي الحاقه بالاول) سيأتى في أوائل ثبوت النسب عدن البدائع انه للثاني في هذه الصورة وان نكاح الثاني جائز لان اقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتهامن الاول اه لكن راجعت كافي الحاكم فرأيته ذكر ما يوافق بحث المؤلف وعبارته هكذاوان تزوجت المرأة فيعدتها منطلاق بائن ودخل بها زوجها فاءت بولد لاقل من سنتين من يوم طلقها الاول ولستة أشهر أوأكثر منذ تزوّجها الآخر فالولد للاول لان نكاح الآخر كان فاسدا وان جاءت به لأ كثر من سنتان منذ طلق الاول ولاقل من سيتة أشهر منذ تزوجها الآخر لم يلزم الاول ولا الآخرلان النساء لايلدن لأكثر من سنتين ولا يلدن لأقلمن ستة أشهر وانجاءت به لأ كثرمن سينتين منذطلقها الاول ولستة أشهر منذ تزوّجها الآخرودخل بهافهوللاخر

وقدمنا ان الحامل من الزنا لاعدة عليها عندهما ولذا صحيحا نكاحها الغير الزاني وان حرما الوطء وانما الكادم فها اذا تزوجت على قول أبي حنيفة ومجد وهي حامل من الزنا ثم طلقها أومات عنهافانها تعتد بوضع الحلوف كافي الحاكم الشهيد في عدة أمرأة الصغير اذامات وهي حامل فان عدتها بوضع الحل قال لانه ماتوهي حامل وانكان من فجور والخصى كالصحيح فى الولدوالعدة وكذلك المجبوب اذا كان ينزل وانلم ينزل لم يلزمه الولدفكان عنزلة الصيف الولد والعدة (قوله ولم تعتد يحيض طلقت فيه) للزوم النقص عن المقدر شرعالو اعتدبها وهـ ذابالاجاع بخلاف الطهر الذي وقع فيه الطلاق فانه محسوب عند مالك والشافعي وقدأ وردعلهمالزوم النقصان عن الثلاثة فاوردعلينالز ومالزيادة عليهاوالخاص كالايحتمل النقصان لايحتمل الزيادة وأجيب عنه بانا لم نعتبرذلك الزائد أصلافلازيادة على الخاص والحاصل لااعتبار بالناقص لاابتداء ولاانتهاء (قول وتجبعدة أخرى بوطء المعتدة بشبهة وتداخاتا والمرقى منهما وتتم الثانية ان تمت الاولى لان المقصود التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل بالواحدة فيتداخلان ومعنى العبادة فيها تابع ألاترى انها تنقضى بدون عامها ومن غيرتركها الكف أطلق الوطء بشبهة فشمل المطلق وغيره حتى لوحاضت المطلقة حيضة نم تزوّجت با حر ووطمها وفرق بينهما نم حاضت حيضتين بعدالتفريق فقدانقضت عدة الاولوحل للثانى أن يتزوّجها وايس لغيره أن يتزوّجها حتى تحيض ثلاثا من وقت التفريق وان كان طلاق الاول رجعيا كان له أن يراجعها قبل ان تحيض حيضتين لبقاء عدتها ولايطؤها حتى تنقضي عدة التاني فان حاضت ثلاثا من وقت التفريق فقدانقضت العدتان كذافي الخانية والوطء بشبهة يتحقق في صورمنها من زفت الى غير زوجها ومنها الموطوءة للزوج بعد الثلاث فى العدة بذكاح قبل زوج آخر وفى العدة اذا قال ظننت انها تحل لى ومنها المبانة فى الكناية اذا وطئها فى العدة ومنها المعتدة اذا وطئها آخر فى العدة بشبهة أو فى عصمة فوطئها آخر بشبهة تم طلقها الزوج فغي هذه تجبعدتان فيتداخلان كذافي فتح القدير أخذامن المعراج أخذامن الينابيح ولكنه نظر فى مسئلة المعراج وهي الموطوأة للزوج بعد الثلاث اذاادعي ظن الحل بانه من قبيل شبهة الفعل والنسب لايثبت فيهابالوطء وأن قال ظننت انها تحللى واذا لم يثبت النسب لم تجب العدة لكن الاخيرة لم تدخل تحت كلام المصنف لان كلامه في وطء المعتدة وتلك وطء المنكوحة وان اشتركتا في وجوب عدتين قوله والمرقى منهما بيان لمعنى التداخل واحكنه قاصر على من تحيض بعدان كان قوله وتداخلتا شاملا لما اذا كانتامن جنس واحمد كوطء المعتدة عن طلاق أوجنسين كوطء المعتبدة عن وفاة وامامن لمتحض اذاوجبت عليهاعدتان فالأشهر لهمايتأ ديان بمدة واحدة حياة ووفاة وكذا المعتدة عن وفاة اذاوطئت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب بما تراه من الحيض فلولم ترفيها دمايجب أن تعتد بعد الاشهر بثلاث حيض كمافى فتح القدير بقي صورتان لوكانت حائلافى عدة الطلاق أوالموت فوطئت بشبهة فبلت فظاهر مافى المعراج التداخل فتنقضي بوضع الحل لان الحامل لا تحيض عند نافينبغي أن يكتفي بوضع الحل وقد قدمنا فى بيان عدة اص أة الصغير معزيا الى المجتبى فارجع اليه وفى كافى الحاكم لوتزوجت المعتدة برجل ودخل بهاوفرق بينهما فان كانت عاملافوضعت انقضت العد تان منهما جيعا وفيهأيضا لوتز وجت في عدتهامن طلاق بائن ودخل بهافوالدت لاقل من سنتين منذطاق الاول ولأقل من ستة أشهر منذ دخل الثانى لزم الاول وانكان لأكثر من سنتين منذ طلقها الاول ولاقل من ستة أشهرمنذ دخل الثانى لم يلزم الأول ولاالثانى اه به قي مالوجاء ت به لأقل من سنتين من طلاق الاول واستة أشهرمن دخول الثانى وينبغى الحاقه بالاول وبقى مالوجاءت بهلأ كثر من سنتين من طلاق

من الزنا اذا تروّجت ثم مات عنهاز وجهافعد تهابوضع الحل كاصر حبه في المعراج معزيا الى قاضيخان

الاول واستة أشهرمن دخول الثاني ولاشك بالحاقه بالثاني فهبي رباعية وفي نسختي الكافي للحاكم الشهيد سقط وتغيير في هذا المحل وفي الجوهرة ثماذا تداخلتا عندنا وكانت العدة من طلاق رحعي فلا نفقة على واحدمنهما لهاوان كانتمن بائن فنفقتها على الاول والزوجة اذاتز وجتباتخ وفرق بينهما بعدالدخول ووجبت عليها العدة فلانفقة لهافى هذه العدة على زوجها لانهامنعت نفسها فى العدة اه فعلى هذا فالمنع الشرعى أقوى من المنع الحسى لانها لومنعته عن جماعها لها النفقة وفي المجتىكل نكاح اختلف العلماء فيجوازه كالنكاح بلاشهو دفالدخول فيه يوجب العدة امانكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لايوجب العدة ان علم انها للغير لانه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلافعلي هذايفرق بين فاسده وباطله فىالعدة ولهذا يجب الحدمع العلم بالحرمة لكونه زنا كمافى القنية وغيرها ولوكان الواطئ فى العدة والمطلق هو فلانفقة لهابعدعدة الطلاق كذا في المجتبي ثم اعلم ان المرقى انمايكون منهما اذاكان بعدالتفريق بينها وبين الواطئ الثاني اما اذاحاضت حيضة بعدوطء الثاني قبل التفريق فانهامن عدة الاول خاصة وبق عليهامن تمامعدة الاول حيضتان وللثاني ثلاث حيض فاذا حاضت حيضتين كانت منهماجيما وبقيت من عدة الثاني حيضة كذا في الجوهرة فان قيل اذا كان الواطئ المطلق فهل يشترط أن يكون بعد التفريق أيضا قلت لم أره صريحا وفى الولو الجية رجل طلق امرأته ثلاثا فاما اعتدت يحيضتين أكرهها على الجاع فانجامعهامنكر اطلاقها تستقبل العدة وانكان مقر ابطلاقها لكن جامعها على وجه الزنا لاتستقيل وكذلك من طلق امرأته ثمأقام معهازمانافعلى التفصيل اه وشمل قوله المعتدة عن وطء بشبهة لو وطئت بشبهة ثانيا والمعتدة عن فاسدلو وطئت بشبهة للاول ا كن ذكر في القنية خلافا في الثانية (قوله ومبدأ العدة بعدالطلاق والموت) يعنى ابتداء عدة الطلاق من وقته وابتداء عدة الوفاة من وقتهاسواء عامت بالطلاق والموت أولم تعلم حتى لولم تعلم ومضتمدة العدة فقدا نقضت لان سبب وجوبها الطلاق أوالوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب كذافى الهداية وشرح عليه فى العناية وغاية البيان والمعراج من غير تعقيب وهـ نداصر يح فمانقلناه عن البـ دائعمن بيان سبها مخالف لما في فتح القـ دير من ان الفرقة شرطها والنكاح سببها وقوله هناان في عبارة الهداية تساهلا فقد قدموا انسبها النكاح والطلاق شرط وان الاضافة في قولناعدة الطلاق الى الشرط فالاولى ان يقال لان عند الطلاق والموت يتم السبب فيستعقمهما من غيرفصل فيكونمبدأ العدةمن غيير فصل بالضرورة وذكرالشار حالزيلعي كمافي فتحالقد ير فقال وجعل صاحب الهداية السبب انماهو الطلاق أوالموت وهوتجوز الكونه معملا للعلة اه وفي الكافي شرح الوافي وقال صاحب الهداية سبب وجو بهاالطلاق أوالموت وقد نص في الاسرار ان سبب وجوبهانكاحمتأ كدبالدخول أومايقوم مقامه عمايكمل المهرعند ثبوت مايوجب الفرقة لاالفرقة فانهاشرط اه وقدمنا انابتداء العدة في الطلاق المبهممن وقت البيان يعني لكونه انشاءمن وجه وفى الكافى للحاكم وغاية البيان اذا أتاها خبرموت زوجها وشكت فى وقت الموت تعتدمن الوقت الذي تستيقن فيه عوته لان العدة يؤخذ فها بالاحتياط وذلك في العمل بيقين اه وظاهر كالرم محد في المبسوط كالمختصر أن العدة تعتبر من وقت الطلاق في اقر ار وبالطلاق من زمان مضى الاان المتأخرين اختاروا وجوب العدةمن وقت الاقرارحتي لايحلله النزقج باختهاوأر بعسواها زجواله حيث كتم طلاقهاولكن لانفقة لهاولا كسوة انصدقته فىالاسناد لانقولها مقبول على نفسها وفى الهدامة ومشايخنا يفتون في الطلاق ان ابتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة المواضعة اه وهو الختاركما فى الفتاوى الصغرى وفى غاية البيان أراد بالمشايخ علمها بخارى وسمر قند لاجاعة التصوف الذين هم

ومبدأ العدةبعــدالطلاق والموت

(قوله وقدمنا ان ابتداء العدة فى الطلاق المبهم) أى فيا اذا قال لزوجتيه احداً كما طالق وقدمها تعتقوله ولزوجة الفار (قوله وأماحكم وطبها في هذه المدة الخ) لينظرهل يتكر والمهر بتكر الوطء وتقدم في باب المهر إن الاصل ان الوطء متى حصل عقب شبهة الملك من ارالم يجب الامهر واحد لان الثاني صادف ملكه كالوطء في الذكاح الفاسد وكالو وطئ جارية ابنه وأوجارية مكاتبه أو وطئ من الملك من الموطء مهر على حدة لان كل وطء صادف من منكوحته ثم بان انه حلف بطلاقها ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه من ارافانه يجب بكل وطء مهر على حدة لان كل وطء مهر ثم قال ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو أمه أوجارية امر أته من اراوقداد عي

أهل البدعة اه وهو عجيب منه والحاصل انهاان كذبته في الاسنادأ وقالت لاأدرى فن وقت الاقرار وانصدقته ففي حقهامن وقتالطلاق وفى حقاللة من وقتالاقرار وأماحكم وطئهافي هذه المدة فقال فىالاختيار لهاان تأخذمنه مهراثانيالانه أقربه وقدصدقته اهوفى الخانية رجل تزوج امرأة ودخل بها عمقال كنت حلفت ان تز وجت ثيباقط فهي طالق ثلاثا ولم أعلم انها ثيب يقع الطلاق باقراره عمان صدقته المرأة كان لهانصف المهر بالطلاق قبل الدخول ومهر المثال بالدخول وعليها العدة لهذا الوطء ولانفقة لهالانهاصدقته فيوقو عالطلاق قبل الدخول وان كذبته المرأة في العمين فلهامهر واحد ولهما النفقة والسكني لانها تزعمان الطلاق وقع عليهاباقراره بعدالدخول ااه عماعلان يوم الموت لايدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل وقدوقعت حادثة في عدة الوفاة استخرجنا حكمها من هـ نده القاعدة وأوضحناها فىالقواعدالفقهية وفيالقنية طلقهاثلاثا تمقال بعده كان قبلهاطلقة وانقضت عدتها فلم تقع الثلاث وصدقته في ذلك فقد ذكر في الجامع انهما يصدقان وذكر على البزدوي انهم الايصدقان وعليه الفتوى وان لم تصدقه هي لايصدق اه وفيها طلقها الاثا ويقول كنت طلقتها قبل ذلك واحدة وانقضت عدتهافان كان انقضاء العدة معاوما عندالناس لايقع الثلات والايقع ولوحكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعدا نكاره فاوأقام بينة انى كنت طلقتها قبل ذلك طلقة بمدة مديدة لا يلتفت اليه اه وفى فتح القدير وعرف ان تقييده بالاقرار يفيدان الطلاق المتقدم اذا ثبت بالبينة ينبغي أن تعتبر العدة من وقت قامت لعدم التهمة لان ثبوته بالبينة لابالاقرار اه وهومقيد عااذا كان تأخير الشهادة لعندر أمااذا كان لغير عذر لم تقبل الشهادة كافى القنية وفى الخانية الفتوى على ان العدة من وقت الاقرار صدقته أوكذ بته ولايظهر أثر تصديقها الافي اسقاط النفقة ووفق السغدي فمل كلام محدعلى مااذا كانامتفرقين وكلام المشايخ على مااذا كانامجتمعين لان الكذب في كلامهما ظاهر وهذاهوالتوفيق انشاء اللة تعالى وفى فته القديران فتوى المتأخرين مخالفة للائة الاربعة وجهورااصحابة والتابعين رضي الله عنهم فينبغي ان يقيد بمحل التهمة ولذاقيد والسغدي بان يكونا مجتمعين وفى الجوهرة ولوان امرأة أخبرها ثقة أنزوجها الغائب مات أوطلقها ثلاثا أوأتاها كتاب من زوجها على يد ثقة بالطلاق ولا تدرى انه كتابه أم لا الاان أكبر رأيها انه حق فلا بأس ان تعته وتنزوج وكذالوقالت امرأة لرجل طلقنى زوجى وانقضت عدتى لابأس ان يتزوجها اه وفى الذخيرة وانشهدشاهدان على رجل انه طلق امرأته ثلاثابعد مادخل بها فليعد لاحتى مضى أيام معدلا وقضى القاضى بالفرقة بينهما تعتبر العدة من يوم الشهادة لامن يوم القضاء اه وهل يحال بينه وبينها بعد الشهادة قبل التزكية كتبناها فى القواعد الفقهية فى السابيع عشر بعد الثلثاثة وكتبنا فيهاما تسمع فيهاالشهادة بدون الدعوى وهي انتتاعشرة مسئلة وفى فتح القدير ولوجع لأمرام رأته بيدهاان ضربها فضربها فطاقت نفسها فأنكر الزوج الضرب فأقامت البينة عليه وقضى القاضى بالفرقة

وفى الخلاصة لو وطئ المعتدة عن طلاق ثلاث وادعى الشبهة يلزمه مهر وأحــــ أم بكل وطء مهر قيل ان جلة فظن انها لم تقع فهو ظن في مُوضعه فيلزمه مهر واحد وان ظن انهاتقع اكن ظن ان وطأها حلال فهوظن في غيير موضعه في\_لزمه بكل وطء مهر (قوله وينبخى أن تعتبر العدة من وقت قامت) قال المقدسي فيشرحه أقرول مراده من وقت الطلاق الذى أقيم عليه البينية لامن وقت اقامة البينة عندالقاضي اه فليتأمل (قلوله ووفق السغدى الخ)قال في الفتح بعدقوله فدندغيأن يقيد عحل التهمة والناس الذينهم مظانها ولذافصل السغدى حيثقالماذكر مجديعيني من ان ابتداء العدة من وقت الطلاق محرول عملى مااذا كانا متفرقين من الوقت الذي

ذلك هناك (قوله وينبغى تقييده الخ) هـ داخلاف الظاهر لان وجوب الحد بعدانقضاء العدة حكم النكاح الصحيح فالفاسد أولى ف او كان مرادهم التنبيه على حكم الفاسد بعدالعدة لم يكن له فائدة على انهممذكروا فى الرد على زفران السبب الموجب للعدة شبهة الذكاح ورفع هــنه الشــبهة بالتف\_ريق ألاترى انه لو وطئها قبل التفريق لايجب الحدو بعده يجب وفى النكاح الفاسد بعد التفريق أوالعزم على ترك وطئها ولوقالت مضتعدتي وكذبهاالزوج فالقولط مع الحلف

فلاتصيرشارعة فى العدة مالم ترتفع الشبهة بالتفريق كافى المكافى وغيره نقله عن بعض الفضلاء فيث التفريق لم يبق ما يمنع التفريق لم يبق ما يمنع المحدوا يضا فان درء الحيد أما بعدر فعه فالعدة وهى العقد وأما بعدر فعه فالعدة في عددار تة للحدي للف الوطء في عدة الثلاث من في المحديد الشبهة الفيا الوطء في عدة الثلاث من في المحديد الفيا المحديد المناها المحديد الفيا المحديد ونفقته فانها شبهة الفيا لانها عجوسة في بيته ونفقته

فالعدة من وقت القضاء أومن وقت الضرب ينبني أن يكون من وقت الضرب ولوطلقها فأنكر فأقمت البينة فقضي بالطلاق فالعدة من وقت الطلاق لاالقضاء اه وفي المجتبي قال ان فعلت كذا فانتطالق ثلاثا ثم فعات ذلك ولم يعلم الزوج بهومضى عليه ثلاثة اقراء وتزوجت باستخرود خل بهاثم طلقها واعتدت ثمأ خبرت زوجها بماصنعت وصدقهالم تحلله لانعدة المطلقة ثلاثامن وقت الفراق عندنا لامن وقت الطلاق وعند زفرتحل لانهامن وقت الطلاق عنده ولا محل لقول المحقق ابن الهمام ينبغي أن تكون العدة من وقت الضرب بل يتعين الجزم بكونها من وقت طلاقها نفسها لامن وقت القضاء ولامن وقت الضرب كاجزم به في البزازية كالوادعت الطلاق في شوال وقضى بالفرقة في المحرم فالعدة من وقت الطلاق لامن وقت القضاء اه وفي الخانية طلقها بائناأ وثلاثا ثمأقام معهازمانا ان أقام وهو ينكر طلاقهالا تنقضي عدتها وان أقام وهويقر بالطلاق تنقضي عدتها اه فعلى هذامبدأ العدة من وقت ثبوت الطلاق في هذه المسئلة وفيها أيضاقال لامر أثه المدخولة كلما حضت وطهرت فانتطالق خاضت ثلاثا كانت العدة عليهامن وقت الطلاق الاول اه فعلى هذا اذا عاضت ثلاثا بانت بدلاث وبقى عليها حيضة من عدتها لكن الثالثة لاتقع الابالطهر وفي القنية تزوجها نكاحافا سداوأ نكر الدخول وهي تزعم انهاغير بالغة وانه دخل بهالزمتها العدة حتى يحرم نكاحهاعلى غيره اه فعلى هذا القول قوله في الدخول وعدمه في حق المهر وقولها في وجوب العدة (قوله وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أوالعزم على ترك وطمها) أى مبدأ العدة وقال زفر من آخرالوطات لان الوطء هو السبب الموجب واناان كل وطء وجدفى العقد الفاسد يجرى بحرى الوطأة الواحدة لاستناد الكل الى حكم عقد واحد ولهذا يكتني فىالكل بمهر واحدفقبل المتاركة أوالعزم لاتثبت العدةمع جوازوجو دغيره ولان النحكن على وجه الشبهة أقيم مقام حقيقة الوطء لخفائه ومساس الحاجة الى معرفة الحركم في حق غيره وفى الخلاصة المتاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لاتكون الابالقول كقوله تركتك أومايقوم مقامه كتركتهاأ وخليت سبيلهاأ ماعدم الجيء فلالان الغيبة لاتكون متاركة لانه لوعاد تعود ولوأ نكر نكاحهالاتكون متاركة اه وقدمنافى النكاح الفاسد انهمالوا ختلفا فى الدخول فالقول له فى المهر فلايجب المهر وان المراد بهذه العدة عدة المتاركة فلاعدة عليها عوته الاالحيض بعد الدخول وانه لاحداد ولانفقة فيها وانتزوج أختام أته فاسدا تحرم عليه الى انقضاء عدتها وان وجوبهافيه انماهو فى القضاء اما فى الديائة لوعامت انها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا حل لها التزوج من غدير تفريق ونحوه وان الطلاق فيهمتاركة وان انكار النكاح ان كان بحضرتها فتأركة والافلا وان علم غيرالمتاركة بالمتاركة شرط على قول وصحح وقيل لا وصححور بخناالثاني وان المتاركة لا تختص بالزوج بل تكون من المرأة أيضا ولذاذ كرمسكين في شرحه من صورها ان تقول له تركتك وقدمنا كثيرامن أحكامه هناك فارجع اليه وبماقر رناه علم ان مجرد العزم لا يكفى بل لا بدمن الاخبار بما يدل عليه ولذاقال فى العناية العزم أمر باطن لايطاع عليه وله دليل ظاهر وهو الاخبار به فاوقال كمافى الاصلاح أواظهار عزمه لكان أولى والمراد بالتفريق ان يحكم القاضي بالتفريق بينهما كماني العناية وفي الجوهرة وغاية البيان لوفرق بينهـما تم وطمَّها وجب الحدعليـه اه وينبـني أن يقيده بمـااذا وطمُّها بعـــــ انقضاءالعمدة والافوطءالمعتمدة لايوجب الحد وجعمل فيالتتمة قولزفر قول أبي القاسم الصفار البلخي وإن الامام أبا بكر البلخي يقول من وقت الفرقة وفي البزازية في النكاح الفاسد لاتعتد فى بيت الزوج اه وفى القنية تز وجها فاسدا فأحبلها فولدت لاتنقضي به العددة ان كان قبل المتاركة وان كان بعد هاانقضت اه (قوله ولوقالت مضتعدتي وكذبها الزوج فالقول لها مع الحلف)

لانهاأمينة فىذلك وقداتهمت بالكذب فتحلف كالمودع اذا ادعى الردوا لهلاك وقدذ كرنافي القواعد الفقهية عشرمسائل لايحلف فيهاالامين وقدذ كرنافيهامسئلة لايقبل فيهاقول الامين فىالدفع وترك المصنف قيدالا مدمنه وهوكون المدة تحتمل الانقضاء على الخلاف الذى قدمناه وهوشهران عنده وتسعة وثلاثون يوماعندهمالانهاذالم تحتمله للدة لايقبل قولها أصلالان الأمين انمايصدق فهالايخالفه الظاهر امااذا خالف ه فلا كالوصى اذاقال أنفقت على اليتيم في يوم واحد ألف دينار كذافى البدائع والخلاف المذكور في الحرة اما الامة فأقل مدة تصدق فيهاأر بعون يوما على رواية محدوثلاثون يوما على رواية الحسن مع اتفاقهما في الحرة على الستين عن الامام ومحل الخلاف أيضافها اذالم يكن طلاقها معلقا ولادتها امااذاطلقهاعقيت الولادة فلانصدق الحرة فى رواية محمد فى أقلمن خسة وثمانين يوما و يجعل النفاس خسة وعشرين يوماوعلى رواية الحسين أقلهامائة يوم بزيادة أكثر النفاس وقال أبو يوسف لاتصدق فىأقلمن خسةوستين يوما وقال محمد لاتصدق فىأقلمن أر بعة وخسين يوماوساعة وانكانت أمة فعلى رواية مجدعن الامام لاتصدق فى أقل من خسة وستين يومابز يادة خسة وعشرين على الار بعين وعلى رواية الحسن لا تصدق في أقل من خسة وسبعين يوما بزيادة أربعين على خسة والاثين وقالأبو يوسف لاتصدق فيأقل من سبعة وأربعين وقال محمد لاتصدق فيأقل من ستة واللاثين وساعة وتوجيه الروايات المذكورة في البدائع وأطاق في قولها مضت عدتي فشمل ذات الاقراء والشهور والخلاف المذكور فى ذات الاقراء واما المعتدة بالشهور فلا بدمن مضى المقدر شرعا وفى الخلاصة المطلقة بالثلاث اذاجاءت بعدأر بعةأشهر وقاات طلقني الثاني وانقضت عدتى أفتى النسين انهلابد من مدة أخرى للنكاح والوطء وأفتى الاسبيجابي وأبونصرانها تصدق اه ثماعلم انهاذا كذبها الظاهر بالنسبة الىالمدة لايقبل قوطاعندعدم التفسيرامالوفسرت بان قالت أسقطت سقطامستبين الخاق أوبعضه قبل قولها لان الظاهر لا يمذبها كذافى البدائع فعلم ان انقضاء هالا يتحصر فى اخبارها بل يكون به و بالفعل بان تزوجت بزو ج آخر بعدمامضت مدة تنقضي فى مثلها العدة حتى لوقالت بعده ملم تنقض لم تصدق لافى حق الزوج الاول ولافى حق الثاني لان الاقدام عليه دليل الاقر اركذافي البدائع وفي فتح القدير وعكس هذه المسئلة اذاقال الزوج أخبرتني بان عدتها قدانقضت فان كانت في مدة لاننقضي فى مثلها لا يقبل قوله ولا قولما الاان تبين ما هو محتمل من اسقاط سقط مستبين الخلق فينشف يقبل قولها ولوكان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله ان يتزوج باختها لانه أمر ديني يقبل قوله فيه اه فالحاصل انه يعمل بخبر يهما بقدرالامكان بخبره فهاهو حقه وحق الشرع وبخبرها في حقها من وجوب النفقة والسكني ولوجاءت بولد لا كثرمن ستة أشهر يثبت نسبه منه لانه في النسب حقها أصلي كحق الولدلانها تعير بولدليس لهأبمعروف فلم يقبل قوله ولاينفذ نكاح أختهالانه لايتصوراستحقاق النسب الاببقاء الفراش فصار الزوج مكذبا فى خبره شرعا بخلاف القضاء بالنفقة لانه يتصور استحقاق النفقة لغبر العدة فكأنه وجبت في حقها بسبب العدة وفي حقه بسبب آخر فان تزوج أختها ومات فالميراث للاخرى هكذاذ كرمجدف النكاح وقيل ان قال هذافي الصحة ممات فالميراث للاخرى لاللعقدة وان قال فيالمرض فالمراث للعتدة فاذاقضي بالمراث للعتدة قيل يفسد نكاح أختها والاصح انه لايفسد لانه يتصوراستحقاق الميراث بغيرالزوجية فنزل منزلة استحقاق النفقة كذافي المحيط وفي الخانية امرأة قالت في عدة الوفاة است محامل ثم قالت من الغدأ ناحامل كان القول قوط اوان قالت بعداً ربعة أشهر وعشرةأ يام است يحامل ثم قالتأ ناحامل لايقبل قوطاالاان تأتى بولد لاقلمن ستة أشهرمن موت زوجها فيقبل قوطا ويبطل اقرارها بانقضاء العدة رجل خلع امرأته فأقرت وقته وقالت أناحائض غير

(قوله وثلاثون يوما على رواية الحسن كذا في الحسن كذا في بعض النسخ وفي بعضها وخسة وثلاثون وهي الموافقة لما يأتى ولما في البدائع

(قوله وان لم تقر بسقط لاحتاله) قال في النهر الظاهر اله لا بدمن بيانها صريحا كمام وقال الرملي قوله وان لم تقرائح تقدم تضعيفه في بالرجعة فراجعه (قوله الم الوجبت بالطلاق الثاني فظهر حكمه) كذا في أغلب النسخ وهو غير سحيح فالصواب ما في بعضها الما وجبت بالطلاق الأول و بالثاني ظهر حكمه قال في الفتح غيران المحمل العدة الاول و بالثاني ظهر حكمه قال في الفتح غيران المحملة الاول المكنه لم يظهر حكمه قال في الفتح بالطلاق اللاق ظهر حكمه (قوله كما والشترى أم ولده) قال في الفتح أي زوجته التي هي أم ولده اذا كانت أمة فانه ينفسخ الذكاح بالشراء ولم تظهر العدة حتى حل وطؤها بملك المين ثم بالعتى تظهر غيران هنا تجب عليها عدة أخرى لا نها أم ولداً عتقت وتداخات العدتان في حيث الشراء (قوله ألزمه أربعة مهور) أي ألزم مجد الزوج وقوله وأبانها أي قال مجد بانت منه بثلاث (١٤٨) طلقات قال ابن الملك هذا الخلاف مبنى على ما تقدم من ان المبانة اذا تكحها

الزوج في عديها وطلقها فبيل الدخول بها فعليها العدة الاولى لأن الدخول في الشانى المدخول في الشانى عنده وعليها عدة مستقبلة عندهما لان الدخول في الثانى عندهما لان الدخول في الثانى فحمد يقول بالتزوج الأول طلقت ولها نصف المهر ولون كم معتد ته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة مبتدأة

و بالدخول بعده مهر آخر وبالتزوج الثانى طلقت أيضا ولها نصف مهسر وبالدخول الثانى مهر أيضا وبالتزوج الثالث ولسخول فصار أر بعة مهور ونصف مهر وهما يقولان بالتزوج الاول والدخول بعسر المهر ونصف مهر وضف مهسر ونصف المهر ونصف مهسر المهر ونصف مهسر

حامل من زوجي ثم أقرت في الشهرين قبل ان تقر بانقضاء العدة وقالت أناحامل من زوجي فأنكر الزوج المسل لاتصح دعواها اه وفى القنية اذاقال المعتدة انقضت عدتى في يوم أو أقل تصدق أيضاوان لم تقر بسقط لاحماله مم نقل خلافه عن بعض الكتب اه فعلى الأول معنى قوطم لا تصدق فى أقل من ستين يومافها اذاقالت انقضت بالحيض لامطلقا وفيها أيضاولدت تم طلقهاز وجها ومضى سبعة أشهر وتزوجت باسخ لاتصح اذالم تحض فيها ثلاث حيض قيلله فان لم تكن حاضت قبل الولادة قال الجواب كذلك لأن ولادتها كالحيض لأن من لاتحيض لاتحبل اه فرع في الخلاصة قال جاءت امرأة الى رجل وقالت طلقنى زوجى وانقضت عدتى ووقع فى قلبه انها صادقة وهى عدلة أولاحلله ان يتزوجها وانقالت وقع نكاح الأول فاسدا لمتحلله وان كانت عدلة وفي البزازية قالت ولدت لم تقبل الابيينة ولوقالت أسقطت سقطا وقع مستبين الخاق قبل قولها ولهان يحلفها اه وفي المسئلة الأولى نظر فقدصر حوافى باب ثبوت النسبان عدمها تنقضى باقرارها بوضع الل وان توقف الولادة على البينة انماهو لأجل ثبوت النسب (قوله ولونكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجبمهرتام وعدة مبتدأة) وهيذاعندهما وقال مجدعليه نصف المهر وعليها أيمام العدة الأولى لانه طلاق قبل المسيس فلايوجب كاللهرولااستثناف العدةوا كالالعدة الأولى انماوجبت بالطلاق الثاني فظهر حكمه كالواشترى أمولده ثم أعتقها وطماانها مقبوضة في بده حقيقة بالوطأة الأولى وبق أثره وهو العدة فاذاجددالنكاح وهيمقبوضة نابذلك عن القبض المستحق في هذا النكاح كالغاصب يشترى المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمحرد العقد فوضح بهذا انه طلاق بعد الدخول وقال زفر لاعدة علها أصلالأن الأولى قدسقطت بالتزوج فلاتعود والثانية لمتجب وجوابه ماقلناه وماقاله زفر فاسدلانه يستلزم ابطال المقصودمن شرعها وهوعدم اشتباه الانساب كذافى فتح القدير ومع ذلك هومجتهد فيهصرح به فى جامع الفصولين لوقضى به قاض نفذ قضاؤه لأن للاجتهاد فيه مساغا وهو موافق لصريح القرآن مُ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن في الم عليهن من عدة تعتدونها اه وهذه احدى المسائل المبنية على هذا الأصل وهوان الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني أولا ويتفرع عليه لوقال كل تزوجة ك فأنت طالق فتزوجهاني يوم ثلاثاود خل بهافى كل مرة ألزمه أربعة مهور ونصف وأبانها بثلاث وحكما بتطليقتين ومهرين ونصفأو بائنا ألزمه بتلك المهور وهما بخمسة ونصف نصف مهر

وبالتزوج الثانى مهرتام لان هذاطلاق بعد الدخول كون الدخول الأول دخولا وبالتزوج الثانى مهرتام لان هذاطلاق بعد الدخول الكون الدخول الثانى وبالدخول الثانى صارم اجعاولا يجبشي ولااعتبار بالتزوج الثالث لان نكاح المذكوحة غير صحيح وقوله أو بائنا يعنى لوقال كالتزوج تهافيائن فتزوجها في يوم ثلاث مرات و دخل بها في كل مرة ألزمه بتلك المهور أى قال محمد لها أربعة مهور ونصف اعتبار ابالمسئلة السابقة وهما بخمسة ونصف و بانت بثلاث اتفاقاهما قالا وجب لها بالنكاح الاول و بالدخول بعده مهر و نصف مهر و بالنكاح الثانى طلقت ثانيا ولها مهر كاملات بعد الدخول على أصلهما ومهر آخر بالدخول بعده المشبهة ولم يصر به مراجعالان الطلاق بأن و بالذكاح الله المالات بعد الدخول بعده مهر آخر فصار خسة مهور ونصف مهر ثلاثة مهور وجبت بشك الاثة دخول ونصف مهر بالذكاح الاول ومهران بالذكاح ين الهود بين الهود والمهران بالذكاح ين المالات بعده المراحدة على المالات بالدخول وسلم بالمالات بعده المالات بعده المالات بعده المالات بعده المالات بالمالات بالدخول بعده مهر المالات بعده بالمالات بعده بالدخول بعده بالمالات بعده بالدخول بعده بالمالات بعده بالدخول بعده بعده بالدخول بعده بالمالات بعده بالدخول بعده بالمالات بعده به بعده بالدخول بعده بالمالات بعده بالدخول بالدخول بالدخول بالدخول بالدخول بالدخول بالدخول بالدخول بالدخول بعده بالدخول بعده بالمالات بالدخول بالدخول

(قُولهوخامسهاتزوجهاصغيرة ودخل بها ثُم طلقهابائنا ثُم تزوجها فى العدة) يوجد فى بعض النسخ بعدهد امانصه فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول سادسها تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقهابائنا ثم تزوجها فى العدة وفى بعضها لم يوجد ذلك بلوجد ثم ارتدت ثم أساست الخ والظاهر ان ذلك اسقاط من النساخ لقوله بعده وسابعها فلابد لهامن (٩٤٩) سادسة لكن هذه السادسة هى المسئلة

السابعة بعينهافه على مكررة على انها ليست موجودة في عبارة الفتج بل الموجود فيهاغيرها ونصها وسادسها تزوجها في العسدة ثم تزوجها في العسدة ثم تزوجها في العسدة ثم الدخول من أين تجب الدخول من أين تجب عليها العدة واعل المؤلف لذلك لم يذ كرها ثمراً يت في التتاريانية ما يعين ان ما في الفتح يحريف حيث ما في الفتح يحريف حيث

ولوطلق ذمي ذمية لم تعتلم ﴿ فصل ﴾

قال الثالثة تزوج صغيرة ودخــل بها فبلغت الخفق ولخــل بها فبلغت الخفول الفتح فلم يدخل بها وقوله ودخل بها (قوله ولاحاجة اليه في التصويران) اذا اقتصر على ماذ كره فتكرروحينئذ فالسادسة والسابعة والثامنة صورة واحدة فالصور عمانية والدى في الفتح في آخر السابعة ثمارتدت قبل الدخول بدل قــوله ثم الدخول بدل قــوله ثم الدخول بدل قــوله ثم

بالطلاق الاول قبل الدخول ومهران بالتطليقتين لكونهما بعد الدخول حكاوثلاث مهور بالدخول ثلاثاوتمامه فىشرحالمجمع منالتعليق ثماعيم انالدخول فىالاولدخولفالثانى فىحق المهر ووجوب العدة وامافى حق الرجعة لوكان الطلاق رجعيا لايملكها كمافى فتح القدير ثانيهالو تزوجها نكاحافاسدا ودخل بهاففرق بينهمائم تزوجها صحيحاوهي فى العدة عن ذلك الفاسد مم طلقها قبل الدخول بجب عليه مهركاه ل وعليهاعدة مستقبلة عندهما ولوكان على القلب بأن تزوجها أولا صحيحائم طلقهابعدالدخول ثم تزوجها في العدة فاسد الايجب عليه مهر ولاعليها عدة مستقبلة ويجب عليها اتمام العدة الاولى بالاتفاق والفرق لهماانه لايتمكن من الوطء الفاسيدفلا بجعل واطئاحكما لعدم الامكان حقيقة ولهذالا يجعل واطئابالخاوة فى الفاسدحتى لاتجب العدة بهاولاعليه المهر وثااثها الهلودخل بها فى الصحة وطلقها بائنا ثم تزوجها في المرض في عدتها وطلقها بائناقبل الدخول هل يكون فاراأم لا ورابعهالوتزوجت بغيركفء ودخل بهاففرق القاضي بينهما بطلب الوليثم تزوجهاهذا الرجل فيالعدة عهروفرق القاضي بينهماقبلأن بدخلها كانعليه المهرالثاني كاملاوعدة مستقبلة عندهما استحسانا وعند مجمد نصف المهر الثانى وعليهاتم المالعدة الاولى وخامسها تزوجها صغيرة ودخل بهام طلقهاباتنا ثم تزوجها فى العدة ثم ارتدت والعياذ بالله تعالى ثم أسامت فتزوجها فى العدة ثم طلقها قبل الدخول هكذا ذكر فى فتح القدير بتكرار التزوج ثلاثاولا حاجة اليه فى التصويرويكفي فيه انه تزوجها مرتين وان الردة حصلت مرة واحدة فليتأمل وسابعها تزوجها ودخل بهائم طلقهابا ننائم تزوجها في العدة ثم ارتدت ممأسلمت فتزوجهافي العدة ممطلقها قبل الدخول وثامنها تزوجها ودخل بها ممطلقهابائنا ثم تزوجهافي العدة ثمار تدتقبل الدخول وتاسعها تزوجأمة ودخلبها ثمأ عتقت فاختارت نفسها ثم تزوجهافي العدة تم طلقها قبل الدخول وعاشرها تزوج أمة ودخل بهائم طلقها باثنائم تزوجها فى العدة فأعتقت فاختارت نفسهاقبل الدخول كندافى فتح القدير والمعراج (قوله ولوطلق ذى ذمية لم تعتد) عند الامام وقالاعليهاالعدة والخلاف فيمااذا كانوالايعتقدونهاامااذا اعتقدوهافعليهاالعدة اتفاقاوفيمااذا كانت حائلااماالحامل فعليهاالعدةاتفاقاوقيدهالولوالجي وغيره بمااذا كانوايدينونهاوأطلقه فىالهداية معللا بان في بطنها ولدا ثابت النسب وعن الامام يصح العقد عليها ولا يطوها كالحامل من الزناوالاول أصح اه و في المعراج وقع في بعض النسخ التقييد وفي بعضها يمنع من التزوج ولم يذكر الزيادة اه ولا فرق بين الطلاق والموت فلو تزوجها مسلم أوذمي في فورطلاقها جاز كما في فتح القدير وقيد بالذمي لأن المسلم اذا طلق الذمية أومات عنها فعليها العدة اتفاقا لانهاحقه ومعتقده كذافي فتح القديروع لي هذا الخلاف المهاجرة اذاخرجت الينامسامة أوذمية أومستأمنة ثمأسلمت أوصارت ذمية فعندهان تزوجت جاز الاأن تكون حاملاوعنه لايطؤها الزوج حتى بستبرئها بحيضة وعنه لايتزوجها الابعد الاستبراء وقالا عليهاالعدة وامااذاها جرالزوج مسلماأ وذمياأ ومستأمنائم صارمسلماأ وذميافانه لاعدة عليها حتى جازله التزوج بأختها وأر بعسواها كمادخل دارنالعدم تبليغ أحكامنا اليها لالانها غيرمخاطبة بالعدة كذافي فتح القدر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

﴿ فَصَلَ فَ الاحدادفيه المتأن أحدت احداد افهي محد ومحدة اذا تركت الزينة لموته وحدت

اقتصرف التتارخانية على تسع مسائل وذكرمنها الثامنة المذكورة هنا وذكر بدل السادسة والسابعة المذكورتين هناما عبرعنه بقوله الخامسة تزوج امرأة ودخل بها ثمار تدت والعياذ بالله تعالى ووقعت الفرقة بينهما ثم أسلمت فتروجها في العدة ثمار ثدت قبل أن يدخل بها

يرض الزوج بذلك فأن رضى فقد أسقط حقهمنها أماغ يرذات الزوج اذالم تكن معتدة فينبغي أن يحل لها ذلك بقي هـله منعها في الثلاث مقتضى الحديث انهليسله ذلك والمذكور فى كتب الشافعية ان له ذلك وقو اعد نالاتأباه وحينئذ فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه اه وهـ ندا الاخير يأتي قريبا عن فتح القدير تحدمعتدة البت والموت بثرك الزينية والطيب والكيحل والدهن الابعذر وألحناء ولبس المعصفر والمزعفر انكانت مسامة

وهو ظاهر لانها وان حل لماذلك لكن فيه فوات حقهمن الزينة فلهمنعها كاان له منعهامن أكل ذي راتحة كرمة ونعدوذلك بق ان قوله أولاو ينبغي أن يقيدالخ فيه مخالفة لنص الحديث فتأمل (قوله ولو أخر الاستثناء عن الجيع الكان أولى) قال فى النهر مدفوع عاقدمناهمنان قوله بترك الزينة شامل للكل والمذكور بعده تفصيل لذلك الاجال (قوله لوجوب سية العورة) ينبغى أن يقيدد بقدر

المرأة على زوجها تحد وتحد حدادا بالكسر فهي حادبغيرها وأنكر الاصمى الثلاثي واقتصرعلي الرباعي كذاف المصباح وفي القاموس والحادوالحد تاركة الزينة للعدة حدت تحدوتحد حدادا وأحدت اه وفى الشريعة ترك الزينة ونحوها من معتدة بطلاق بائن أوموت (قولة تحدمعتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن الابعذر والخناء وابس المزعفر والمعصفران كانت مسامة بالغة) أى تحدالميانة والمتوفى عنهاز وجهابترك ماذ كرأطلقه فشمل الطلاق واحدة أوأ كثر والفرقة كمافى الخانمة وعمر بالاخدار عن فعلها لافادة الهواجب عليها للحديث الصحيح لايحل لامرأة تؤمن باللة واليوم الآخرأن تحد فوق ثلاث الاعلى زوج اربعة أشهر وعشر اوتعقب بأنه لادليل فيه على الايجابلان حاصلهاستثناؤه من نفي الحل فيفيد ثبوت الحلولا كلام فيه فالاولى الاستدلال بالرواية الاخرى الاعلى زوجهافانها تحدأر بعة أشهروعشرا ولاتابس نو بامصبوغاالا نوبعصب ولاتكتحل ولاتمس طيبا فصرح بالنهي فى تفصيل معنى ترك الاحداد ولاخلاف فى عدم وجو به على المرأة بسبب غيرالزوج من الاقارب وهل يباح قال مجدني النوادر لايحل الاحداد لمن مات أبوها أوابنها أوأخوها أوأمها وانماهوفي الزوج خاصة قيل أراد بذلك فمازادعلى الثلاث لماف الحديث من اباحته للسامات على غير أز واجهن ثلاثة أيام كذافي فتوالقدير وفى التتارخانية سئل أبوالفضل عن المرأة يموت زوجها أوأ بوها أوغيرهما من الاقارب فتصبغ أو بهاأسود فتلبسه شهر بن أوثلاثة أوأر بعية تأسفاعلى الميت أتعيذر في ذلك فقاللا وسئل عنهاعلى بن أجد فقال لا تعذر وهي آئمة الاالزوجة في حق زوجها فانها تعذر الى ثلاثة أيام اه وظاهره منعها من ابس السواد تأسفا على موت زوجهاأ كثرمن الثلاث وقيد بالبت لان المطلقة رجعيالاحدادعليها وينبغىانهالوأرادتان تحدعلى قرابة ثلاثة أيام ولهازوج لهأن يمنعهالان الزينة حقه حتى كان له أن يضر بها على تركهااذا امتنعت وهو يريدهاوهـ ندا الاحـدادمباح لهالاواجب وبه يفوت حقه كذافي فتح القدير وفي التتارخانية ويستحب لهاتركه ولماوجب في الموت اظهارا للتأسف على فوات نعمة النكاح فوجب على المبتوتة الحاقاله ابالمتوفى عنهازوجها بالاولى لان الموت أقطعمن الابانة وهذا تغسله ميتاقبل الابانة لابعدها وأطلق فى ترك الطيب فلاتحضر عمله ولاتتجرفيه وان لم يكن لها كسب الافيه ودخل فى الزينة الامتشاط عشط أسنانه ضيقة لا الواسعة كافى المبسوط وشمل ابس الحرير بجميع أنواعه وألوانه ولواسود وجيع أنواع الحلىمن ذهب وفضة وجواهر زادف التتاوخانية القصب وقوله الابعذر متعلق بالجيع لابالدهن وحده فلهالبس الحرير للحكة والقمل ولهاالا كتحال للضرورة ولوأخوالاستثناء على الجيع لكان أولى لجواز لبس المعصفر والمزعفر اذالم تجدغ يره لوجوب سترالعورة وذكر ألدهن بعد الطيب ليفيد حرمته وان لم يكن مطيبا كازيت الخالص منه والشير ج والسمن وفى المجتبى ولواعتادت الدهن فافت وجعافان كأن أمراطاهرا يباح لها اه ويستثنى من المعصفر والمزعفر الخلق الذى لارائحة له فانه جائز كمافى الهداية وقيد باسلامهامع بلوغها لانهلاحدادهلي كافرة ولاصغيرة وقدمنامعني وجوب العدة عليهما ولم يقيد بالعقل مع انه لاخدادعلي مجنونةالا كتفاء عايخر جالصغيرة لانعدمه عليهاليس الالعدم تكليفها والمجنونة مثلهاف ذلك ولهذاقال الاسبيجابي رجمهاللة تعالى الاصل انكل معتدة مخاطبة فارقت فراش زوج حلال يجب عليها الاحدادوالافلا اه ولم يقيد بالحرية لوجو به على الامة المذكوحة لكونها مكلفة بحقوق الشرع مالميفت به حق العبد ولهذالا يحرم عليها الخروج الااذا كانت في بيت الزوج وقت الطلاق ولم يخرجها المولى ويحلان اخرجها والمدبرة والمكانبة والمستسعاة كالقنة ولوأسلمت الكافرةفي العدة لزمها الاحداد فما بقي من العدة كذا في الجوهرة و ينبغي كذلك لو بلغت الصغيرة أوأفاقت

لامعتدة العتق والنكاح الفاسد ولاتخطب معتدة وصعحالتعريض

(قوله ونقل فىالمعراجان عندهمالخ)عبارةالمعراج وقال الشافعي ومالك وأحد يجوز الامتشاط مطلقائم قال وعندهم لهاأن تدخل الجام وتغسل رأسها بالخطمي والسيدر اه ومفهومه انعندناليس كذلك ويحتمل انهسكت عن حكمه عندنا العدم نص فيه (قوله وفيه) أى في المعراج (قـوله فقولان للعلماء )قال الرملي مقتضى قوطم لاينسبالىساكت قول ترجيح الجواز (قوله وأصله الحديث الخ) قال الرملي وفى الذخيرة كمانهي صلى الله عليه وسلم عن الاستيام على سوم الغير مهىعن الخطبة على خطبة الغير والمراد من ذلك ان يركن قلب المرأة الى خاطبها الاول كذافى التتارخانية فى باب الكراهية (قوله وقيدوه بان لايأذن) قال الرملي أي الخاطب الاول (قوله وماقيل انمنهالخ) قال في النهر فيه نظر فقه أخرج البيهقي عن ابن جبير في قوله تعالى الاأن تقولواقولامعروفايقول انى فيك لراغب وانى لارجو أن نجتمع قال في الفتح ونحوه انك لجيلة أوصالحة فلايصرح بنكاحها ولم يعول على مافى البدائم

المجنونة اذلافرق واقتصاره على ترك ماذكر يفيدجو ازدخول الحام لها ونقل فى المعراج ان عندهم لهاان تدخل الحام وتغسل رأسهابالخطمي والسدر وفيهان الحدادحق الشرع حتى لوأمر هاالزوج بتركه لم يحل لها (قول لامعتدة العتق والنكاح الفاسد) أى لاحداد على أم الولداذا أعتقت باعتاق سيدهاأوموته ولاعلى المعتدةمن نكاحفاسد وهومفهوم من اقتصاره على البت والموتوفى الخانية لوتزوجأمة وملكها بعدالدخول وقدولدت منه فسدالنكاح بينهما ولاحدادعايها ولابجوزاغيرهأن يتزوجها حتى تحيض حيضتين فان أعتقها كان عليهاعد تان عدة فسادالنكاح وفيها الحدادوعدة العتق ولاحدادفها فتحدفى حيضتين دون الثالثة ولوأعتقها بعدحيضتين كان عليهاان تعتد بثلاث اه وبهذاظهران النكاح اذافسد بعد محته يوجب الحداد بخلاف مااذا كان فاسدامن أصله لانه انماوجب اظهارا للتأسف على فوات نعمة النكاح وسببه النكاح الصحيح فلايتأسف على الفاسد واستفيدعدم وجو به على المعتدة من وطء بشبهة بالاولى كافي المعراج فالحاصل لااحد ادعلى كافرة ولاصغيرة ولامجنونة ولامعتدة عنعتق ولامعتدة عن نكاح فاسدولا على معتدة عن وطء بشبهة ولامعتدة عن طلاق رجعي فهن سبع لاحداد عليهن فان قلت ان العلة لوجو به أعنى اظهار التأسف على فوات نعمة الذكاحوان فاتتفى مسئلتي الكتاب بقيت أخرى أعنى عدم اظهار الرغبة فهاهو يمنوع فيها وهذه الاشياء للرغبة أجيب بان هذه حكمة فلا تطردو تلك علة يزول الحسكم نزوا لها كما في المعراج (قوله ولاتخط معتدة) أي نحرم خطبتها وهي بكسرالخاء مصدر بمنزلة الخطب مثل قولك انه لحسن القعدة والجلسة تريدالقعودوالجاوس وفي اشتقاقه وجهان الأول ان الخطب هوالامر والشان يقال ماخطبك أى ماشأ نك فقو هم خطب فلان فلانة أى سأهاأ مراوشانافي نفسها والثاني ان أصل الخطبة من الخطاب الدىهوالكلام يقالخطبالمرأةخطبةلانه خاطب في عقدالنكاح وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ والخطب الامر العظيم لانه يحتاج فيه الىخطاب كشير كذاذ كرالامام الرازى أطلقها فشمل المعتددةعن طلاق بنوعيه وعن وفاة وعن عتق وعن غيرذلك ولمأره صريحا وعلمنه حمة خطبة المنكوحة بالاولى وتحرم تصر يحاوتعر يضاكمافي البدائع وقيد بالمعتدة لان الخالية عن نكاح وعدة تحل خطبتها تصريحاوتعر يضالجواز نكاحهالكن بشرط ان لايخطبهاغيره قبلهفان خطبهافعلي ثلاثةأوجه اماان تصرح بالرضا فتحرم أو بالردفتحل أوتسكت فقولان للعاماء ولم أرهذا التفصيل لاصحابنا وأصله الحديث الصحيح لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وقيد وهبان لا يأذن له واستفيد من حرمة خطبة المعتدة حرمة نكاحها على غيرا الطاق بالاولى وهوظاهر والكن جعلواد ليله قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ووجهه ان المراد لاتعقد واوعبرعنه بالعزم لانه سببه مبالغة في المنع عنه وقيل هو باق على حقيقته والمرادبه الأبجاب يقال عزمت عليك أى أوجبت عليك والايجاب سبب الموجو دظاهرا فكان مجازاعنهأى لاتوجدواعقدالنكاح وهذاالقول هواختيارأ كثرالحققين وفىالكتاب وجهان أحدهماالمكتوب والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرهاالثاني ان الكتاب بمعنى الفرض أى حتى يبلغ هذاالكتاب آخره ونهايته وعمامه في التفسير الكبير (قوله وصح التعريض) وهو لغة خلاف التصريح والفرق بينه و بين الكناية ان التعريض تضمين الكلام دلالة ايس فيهاذ كركة ولك ماأقبر البخل تعريض بانه يخيل والكنايةذ كوالرديف وارادة المردوف كقولك فلان طويل النجاد وكثير رماد القدر يعنى انهطو يل القامة ومضياف كذافي المغرب والمرادبه هناان يذكر شيأ يدل على شئ لم يذكره نحو ان يقول انى أريدان أنزوج امرأة من أمرها كذاأومن أمرها كذا كافسره ابن عباس رضى الله عنهما وماقيل انمنهان يقول لهاانك لجيلة وانى فيك لراغب وانك لتعجبيني أوانى لارجوأن اجتمع أنا

واياك وانكالدينة فهوغير سديدولا يحل لأحدأن يشافه امرأة اجنبية لايحل له نكاحها للحال عثل هذه الكامات لان بعضهاصر يحفى الخطبة وبعضهاصر يجفى اظهار الرغبة فلا يجوزشي من ذلك كذافي البدائع وظاهرهان التعريض جائز لكل معتدة وليس كذلك بللايجوز الاللتوفي عنهاز وجهابالاجاع كذافى المعراج وأما المطلقة فغيرجا تزلمافيه من ايراث العداوة بين المطلق والخاطب بخلاف الميت فان النكاح قبا نقطع فلاعداوة من الميت ولاورثته والاصل فى ذلك قوله تعالى ولاجناح عايم فماعرضتم به من خطبة النساءاوأ كننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكر ونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الاان تقولواقولامعروفا قال الرازى في تفسيره أراد به المتوفى عنها زوجها بدليل سياق الآية والمعني لاائم عليكم فهاذ كرتم لهن من الالفاظ الموهمة لارادة نكاحهن أوأضمرتم فىأنفسكم فلم تنطقوا به تعريضا ولاتصريحا علماللة أنكم ستذكرونهن فاذكر وهن واكن لاتواعدوهن نكاحا والاستثناء من لاتواعدوهن وهومنقطع لان القول المعروف ليس داخلافي السروالاستدراك مماقدرناه وتمامه في التفسيرالكبير (قوله ولا تخرج معتدة الطلاق) لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الاأن يأتين بفاحشة مبينة ايلا تخرجوا المعتدات من المساكن التيكنتم تسكنون فيها قبل الطلاق فان كانت المساكن عارية فارتجعت من الساكن كان على الازواج ان يعينوامساكن أخرى بطريق الشراءأوالكراء وعلى الزوجات ايضا أن لايخرجن حقاللة تعالى الالضرورة ظاهرة فان خرجن ليلا أونهارا كان حواما وقال ابن عباس رضى الله عنهما الفاحشة الزنا فيخرجن لاقامة الحد وبهقال الأكثرونوقال ابن عمررضي الله عنهما خروجها قبل انقضاء العدة وقال بعضهم العصيان الظاهر وهو النشوزعن المجاورة وجع بين النهى عن الاخراج والخروج لان الاخراج اخراج الزوج لهاغصباو كراهة أوحاجة الىالمسكن وان لايأذن لهافى الخروج أذاطلبت والخروج خروجهن بأنفسهن اذا أردن ذلك وقرئ مبينة بالكسر والفتح وتمامه فى التفسيرالكبير وأخذأ بوحنيفة بتفسيرا بن عمر رضى الله عنهما كذاذ كره الاسبيجابى وذكر في الجوهرة ان أصحابنا قالوا الصحيح تفسيرها بالزنا كمافسره ابن مسعود رضى الله عنمه أطلقه فشمل الرجعي والبائن بنوعيه والمرادمعتدة الفرقةسواء كانت بطلاق أو بغيره ولوكانت بمعصية كتقبيلها ابن الزوج كمافى البدائع وما اذاخرجت باذن المطلق وبغيراذنه حتى ان المطلقة رجعياوان كانت منكوحة حكمالاتخرج من بيت العدة ولوأذن الزوج بخلاف ماقب لاالطلاق لان الحرمة بعد والعدة وهي حق الله تعالى فلا على كان ابطاله يخلاف ماقبله لان الحرمة لحق الزوج فيملك ابطاله بالاذن وسيأتى انهانخرج حالة الضرورة كمااذا أخرجت أوانهدم البيت فهومقيد بحالة الاختيار ولابدمن تقييدهابالحرية والتكليف لان الامة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة بجوزها الخروج فى عدة الطلاق والوفاة لان حالة العدة مبنية على حال النكاح ولا يلزمها المقام فى منزل زوجها حال النكاح فكذا بعده ولان الخدمة حق المولى فلايجوز ابطاله الآاذا بوأهامنزلا فيمئذلا تخرجوله الرجوع ولوبوأهافىالنكاح ثم طلقت فللزوج منعهامن الخروج حتى يطلبها المولى وأما الصغيرة والمجنونة فلا يتعلق بهماشئ من أحكام التكليف كماقدمناه فى الحداد ولكن للزوجان يمنع المجنونة تحصينالمائه من الخروج و يمنع الصغيرة اذا كانت مطلقة رجعيا كافي البدائع وفي المعراج وشرح النقاية المراهقة كالبالغة فى المنعمن الخروج وكالكتابية فى عدم وجوب الاحداد وأما الكتابية فلا يحرم عليه الخروج لانهاغير مخاطبة بحق الشرع الاان منعها الزوج صيانة لمائه وكذا اذاأسلم زوج الجنونة وأبت الاسلام كذافى البدائع وفى الظهيرية الكتابية لاتخرج الاباذن الزوج بخلاف المسلمة فانهما لاتخرج لاباذن الزوج ولابعد مالاذن اه وبين العبارتين فرق للتأمل وقيد بمعتدة الطلاق لان معتدة الوطء لايحرم

ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها

(قوله وأخــ أبو حنيفة بتفسيران عمر رضي الله تعالى عنهـما) عزاه في الفتح الىالنجعي ثمقال وقول اسمسعوداً يمن تفسيرها بالزنا أظهر من جهة وضع اللفظ لان الاأن غاية والشئ لايكون غاية لنفسه وماقاله النخمى أبدع وأعذب في الكلام كما يقال فى الخطابيات لاتزن الاان تكون فاسقا ولا تشتم أمك الاان تكون قاطع رحم ونحوه وهو بديع بليغ جدا (قوله كما فسره ابن مسعود) تقدم انه قول ابن عباس أيضا أنو نوسف لكن قال بعده وقال ابن عباس الفاحشة نشو زهاوان تكون بذبة اللسان عملي اجائها وهو مخالف لمامر (قوله وكذا اذا أسلم زوج المجنونة) كنذا فىعامة النسخ وفى نسخةز وجالجوسيةوهو الموافق لمافى البدائع

(قوله كالواختلفت على ان لاسكني طما) بامرفى الخلع انه لا يسقط السكنى وان نص عليها لا نهاحق الشرع لم اذا أبرأته عن مؤنة السكنى يصح كاف الفتح ثم رأيت فى الفتح هناما نصه كالواختلفت على ان لاسكنى لها فان مؤنة السكنى تبطل عن الزوج و يلزمها أن تسكترى بيت الزوج (قوله وأقول لوصح هذا الخ) قال فى النهرفيه نظراذ المتوفى عنها زوجها انما أبيح لها الخروج لضرورة اكتساب النفقة فاذاقدرت عليها فلاضرورة تلحقها بخلاف المطلقة فان نفقتها عليه (١٥٣) و بهذا اتضح الفرق وقدرجع رحماللة

نعالى فى آخر كالامه الى هـذا اه قلت وعبارة المجتبى شاهـدة بذلك ونصهاوالمتوفى عنهازوجها تخرج نهارا وبعضالليل الخروج نهارا لطاب المعاش وقد يهجم عليها الليـلولا كذلك المطلقة الليـلولا كذلك المطلقة مال الزوج اه وهكذا قال فى الحـداية ويدل عليها عليه أيضا قول الحاكم

ومعتدة الموت نخرج يوما وبعض الليل

الشهيد في الكاف والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت بغير منزلها مادامت في علمتها فقوله لحاجتها أوضح الفرق بينهما فان المرادبها علما بخلاف المطلقة وأما الحاجة الخيرها فلا فرق الحاجة الخيرها فلا فرق من المنزل أو انهدم وعما يدل على الفرق بينهما مافي الفرق بينهما من المنافية المن

عليها الخروج كالمعتدة عن عتق كام الولداذا أعتقها سيدهاأ ومات عنها والمعتدة عن زكاح فاسدأ ووطء بشبهة لانه لايفيد المنع عن الخروج قبل التفريق فكذافى عدته الاان منعها الزوج العصين مائه فلهذلك كذافي البدائع وينبني ان يلحق به أم الولداذا أعتقها سيدها فلهمنعها لتحصين مائه فان أعتقت الأمة فالعدة أوأسلمت الكتابية حرم الخروج كافى البدائع وينبغى ان يكون كذلك فى الصغيرة اذا بلغت والمجنونة اذا أفاقت وفى الظهيرية وسائر وجوه الفرق التي توجب العدة من النكاح الصحيح والفاسد سواء يعنى فى حق حرمة الخروج من بيتها فى العدة فهذا تنصيص على ان المنكوحة نكاما فأسدا تعتد فى بيت الزوج وحكى فتوى شمس الاسلام الأو زجندى انها لا تعتد في منزل الزوج لانه لاملك له عليها اه وفى المجتى لاتمنع المعتدة عن نكاح فاسدمن الخروج وفى التتارخانية اذا قبلت ابن زوجها فلانفقة لها ولها السكني والنصراني اذاطلق النصرانية فلهاالنفقة لاالسكني وشمل أيضا المنزل المماوك للزوج وغيره حتى لو كان غائبا وهي في دار باجرة قادرة على دفعها فليس لها ان تخرج بل مدفع وترجع ان كان باذن الحاكم وشمل خروجها الى صحن دارفيهامنازل اغيره بخلاف ما اذا كانت المنازل له وشمل أيضا الختلعة على نفقة عدتها فالصحيح المحتار الهلايباح لها الخروج وبهأ فتي الصدر الشهيد كالواختلعت على ان لاسكني لهاو يلزمهاان تكترى بيت الزوج كمافي المعراج ولوزارت أهلها والزوج معها أولا فطاقها كان عليها ان تعود الى منزله اذلك فتعتد كما في فتح القدير وفي المجتى لوطلقت في غير مسكنها تعود الى مستنهابغير تأخير (قوله ومعتدة الموت تخرج يوماو بعض الليل) لتكتسب لاجل قيام المعيشة لانه لانفقة لهاحتى لوكان عندها كفايتهاصارت كالمطلقة فلايحل لها أن تخرج لزيارة ولالغيرها ليلا ولانهارا والحاصلان مدارالحل كون خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فتي انقضت حاجتهالايحل لهابعدذلك صرف الزمان خارج بيتها كذافي فتح القدير وأقول لوصح هذاعم أصحابنا الحبكم فقالوا لاتخر جالمعتدة عن طلاق أوموت الالضرورة لأن المطلقة تخرج للضرورة بحسبها ليلا كانأونهارا والمعتدة عن موت كذلك فاين الفرق فالظاهر من كلامهم جواز خووج المعتدة عن وفاة نهاراولو كانت قادرة على النفقة ولهذا استدل أصحابنا بحديث فريعة بنت أبى سعيد الخدري رجه الله تعالىان زوجها لماقتلأتتالنبي صلى اللهعليه وسلم فاستأذنته فىالانتقال الى بنى خدرة فقال لهما امكني في بيتك حتى يبلخ الكتاب أجله فدل على حكمين اباحة الخروج بالنهار وحرمة الانتقال حيث لم ينكرخ وجها ومنعهامن الانتقال وروى علقمة ان نسوة من همدان نعى اليهن أزواجهن فسألن أبن مسعود رضي الله عنه فقلن انا نستوحش فامرهن أن يجتمعن بالنهار فاذا كان بالليل فلترجه عكل امرأة الى بيتها كذافي البدائع وفي المحيط عزاء الثاني الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجوهرة يعنى ببعض الليـــل مقد ارمانستــكمل به حوائجها وفى الظهيرية والمتوفى عنهازوجها لا بأس بان تتغيب عن بيتها أقل من نصف الليل قال شمس الائمة الحاواني وهذه الرواية صحيحة اه

المطلقة لا يجوزالتعريض البحرالرائق) - رابع) المطلقة لا يجوزالتعريض له المنظمة لا يجوز له الخروج الم (قوله بنت أبي سعيد من منزلها أصلا فلا يتم يمن من التعريض وفي القهستاني عن المضمرات ان بناء التعريض على الخروج الم (قوله بنت أبي سعيد الخدري) الذي في الفقيح والمعراج أخته لا بنته (قوله حيث لم يذكر خروجها) أي خروجها الى النبي صلى الله عليه وسلم لما الله وفيه ان هذا سؤال عن أمر ديني فهو خروج لحاجة ثمراً يت في العناية قال وفي هذا الحديث دليل على حكمين على انها يجب عليها أن تعتد في منزل الزوج وعلى ان الخروج ببعض النها راقضاء حوائجها جائز فانه صلى الله عليه وسلم يذكر عليها خروجها للاستفتاء اله

ولكن فى الخانية والمتوفى عنهاز وجها تخرج بالنهار لحاجتها الى نفقتها ولاتبيت الافى ستزوجها اه فظاهرهانهالولم تكن محتاجة الى النفقة لايباح لها الخروج نهارا كمافهمه المحقق (قوله وتعتدان في بيت وجبت فيه الاأن تخرج أوينهدم أى معتدة الطلاق والموت يعتدان في المنزل المضاف البهما بالسكني وقت الطلاق والموت ولايخ رجان منه الالضرورة لماتلوناه من الآية والبيت المضاف اليهافي الآية مانسكنه كاقدمناه سواءكان الزوجسا كنامعهاأولم يكن كذافي البدائع ولهناقدمناانهالوزارت أهلها فطلقهار وجهاكان علماأن تعو دالى منزالها فتعتدفيه واستفيدمن كالامهان أجر المنزل بعدوفاة الزوج من مالهاان كان له امال و بعد الطلاق على الزوج فان كان الزوج غائبا فطولبت بالكراء فعليها اعطاؤهمن مالها حيث كانتقادرة وترجع بهعليهان دفعت باذن القاضي هكذافي البدائع وغيرها هكذا أطلقه الشيخان خواهرزاده وشمس الائمة السرخسي وظاهره انهالاتخرج منهاقبل العدة وان لمتكن مستأج ة ولازوجهامستأج ا وذكر شمس الائمة الحاواني ان المنزل اذا كان باجارة ينظران كانتمشاهرة فلهاالتحوّل وان كانتاجارة الىمدةطويلة فايس لهاالتحوّل كذافىالظهيرية واستفيدأيضا ان المطلق لوطل من القاضى أن يسكنها بجواره لا يجيبه الى ذلك وانما تعتد في مسكن كانت تسكنه قبل المفارقة كذافي الظهيرية وأطاق في الاخراج فشمل مااذا أخرجها المطلق ظلماو تعديا ومااذا أخرجهاصاحب الدار لعدم قدرتهما على الكراء ووجدت منزلا بغير كراء ومااذا أخرجها الوارث وكان نصيبها من البيت لا يكفيها و في المجتبي كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها اشترت من الاجانب وأولاده البكار وكذافى الطلاق البائن اه وظاهره وجوب الشراء عليها ان كانت قادرة ويقال يجب الكراء والشراءان أمكن وحكم ماانتقات اليه حكم المسكن الاصلى فلاتخرج منه على ماأسلفناه وتعيين المنزل الثابي للزوج في معتدة الطلاق ولهافي الوفاة كما في فني القدير وكذا اذا كان زوجهاغائباوطلقها فالتعيين لهاكذافى المعراج وفى المعراج أيضاعين انتقالها الى أقرب المواضع يما انهدم في الوفاة والى حيث شاءت في الطلاق والمراد بالانهدام خوفه كما في الظهيرية فلها لخروج اذاخافت الانهدام عليها والمراداذاخافت على نفسها أومتاعهامن اللصوص فلهاالتحول للضرورة وايس المراد حصرالاعذار فماذكر فنهاما في الظهير يةلولم يكن معها أحدفي البيت وهي تخاف بالليل بالقلب من أمرالميت والموتان كان الخوف شديدا كان لهاالتحوّل وان لم يكن شديدا فارس لها التحول كذافي الظهيرية وفي القنية خرجت المعتدة لاصلاح مالا بدلها كالزراعة وطلب النفقة واخراج الكرم ولاوكيل لها فلهاذلك اه ومنهاطلقهابالبادية وهيمعه فى محفة أوخمة والزوج ينتقل من موضع الى آخرلل كمار والماءفان كان بدخه ل عليهاضرر بين في نفسها ومالها بتركها في ذلك الموضع فلهأن يتحوّل بها والافلاكذافي الظهيرية أيضا وليس منها سفرهاللحج أوللعمرة فلا تخرج المعتدة اسفر حجأ وعمرة كذافي المعراج وايس للزوج المسافرة بالمعتدة ولوعن رجمي وقدمناه فى المهاولم بدين المصنف حكم اقامته معهافي منزل الطلاق قال فى الجسى واذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلابأس بان يسكافي ببت واحدادا كان عدلا سراء كان الطلاق رجعياً أو بائناأ وثلاثا والافضل أن يحال بينهماني البيتوتة بستر الاأن يكون الزوج فاسقا فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحياولة بينهما وان تعذر فلتخرج هي وتعتدفي منزل آخر وكذالوضاق البيت وانخرج هوكان أولى ولهماأن يسكأبعه الثلاث في بيت اذالم يلتقيا التقاء الازواج ولم يكن فيه خوف فتنة اه وهكذاصر ح في الهـ داية بان خ وجهأ ولى من خ وجها عند العلد و اعل المرادانه أرجح فيحد الحكم به كمايقال اذا تعارض محرم ومبيح ترجح المحرم أوفالحرم أولى ويرادما قانافي هذا الانهم عللوا أولو ية خروجه بان مكنهاوا جب لامكثه

وتعتد ان في بيت وجبت فيه الاأن تخرج أو ينهدم (قوله وكذا في الطلاق البائن) قال في النهر يعني فها اذا ختلعت على السكني (قوله ولاوكيل هما فلها أن يقيد ذلك بان تبيت في بيت زوجها

(قُولُه ولهأُولاد كَبارأُجانب) عبارة المعراج وكذافي الوفاة ان كان له أُولاد كبار من غير برهاغي يرمحرم لها ومقتضاه ان أولاده السُكبار أجانب لها وهومشكل فان امرأة الابتحرم بمجرد العقد عليها وقد مرفي (١٥٥) المحرمات ان الذكاح في الآية للعقد

كذافي فتح القدير وقد استفيدمن كلامهمان الحائل يمنع الخلوة المحرمة قال في الظهير يذيجعل بينهما حجاب حتى لايكون ينهو بين أمرأ ةأجنبية خلوة وانماا كتني بالحائل لان الزوج معترف بالحرمة اه فهكنأن يقال فى الاجنبية كذلك وان لم تكن معتدته الاأن يوجد نقل بخلافه وكذاحكم السترة اذا ماتز وجهاولهأ ولادكبارأ جانب كافي المعراج وأمانفقة هذه المرأة الحائلة بينهما فقال في تلخيص الجامع الكبير الصدرالشهيد من بابما يوضع عندالعدل شهدا أوواحدعدل انه طلقها ثلاثا وقددخل يمنع من الخاوة بهامدة المسئلة بأمينة نفقتها في بيت المال لأنه يعتقد الحل والعدل كغيره و بخز ف المعتدة فات طلبت النفقة تفرض نفقة العدة مدتها لأنهازوجة أومعتدة بخلاف ماقبل الدخول اه وتمام مسائل الحياولة في كتاب القضاء من البزاز يةوغيرها (قوله بانتأومات عنهافي سفر وبينهاو بين مصرها أقلمن ثلاثة أيام رجعت اليه) أى الى مصرها مطلقاسواء كانت في المصر أوغيره هذا اذا كان المقصد اللائة أيام أمااذا كان المقصد أقل فهي مخيرة (قوله ولواللائة أيام رجعت أومضت) أي لوكان بينها و مين مصرها ثلاثة أيام خيرت اذا كان المقصد كـ لك وهي في المفازة ولكن الرجوع أولى أمااذا كان المقصد أقل من ثلاثة أيام تختار الادنى (قوله معهاولى أولا) متعلق بالصورتين (قوله ولوكانت فىمصر تعتد عة فتخرج بمحرم) فلاتخرج قبل انقضائها مطاقا سواءكان لهامحرم أولاقيد بالبائن لان المطلقةرجعيا نابعة للزوج ولانفارقه وحاصل الوجوه كمافى فتح القدير اماأن يكون ينهاو بين مصرها ومقصدهاأ قلمن السفرفت خير والاولى الرجوع على مافى الكافى وعلى مافى النهاية وغيرها بتمين الرجوع وان كان أحدهم اسفر اوالآخردونه فتختار مادونه فان كان كل منهما سفرا فلايخلو اماأن يكون في مفازة أوه صرفان كانت في مفازة تخيرت والاولى الرجوع وان كانت في مصرلم تخرج بغير محرم وفى البدائع لوكانت الجهتان مدة سفر فضت أورجعت وبلغت أدنى المواضع التي تصلح للاقامة أقامت فيهواعتدتان لم تجدمحرما بلاخلاف وكذا ان وجدت عندأ بى حنيفة ومثله في الحيط والله أعلم ﴿باب نبوت النسب بالصواب

لما كان من آثارا لجل ذكره عقيب العدة (قوله ومن قال ان نكحتهافه على طالق فولدت استة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها) أما النسب فلائه الما الجاوق قبله في حالة النكاح والتصوّر ثابت بان النكاح فقد جاءت به لاقل منها من وقت الطلاق فكان العاوق قبله في حالة النكاح والتصوّر ثابت بان تزوّجها وهو مخالطها فوافق الانز ال الذكاح والنسب عما يحتاط في اثباته والنزوج في هدنه الحالة اما بتكامههما وسماع الشهود أو بانهما وكلافي التزويج فزوجهما الوكيل وهما في هذه الحالة والثاني أحسن كما لا يخفي ولقائل أن يقول ان الحلى على مااذا تزوجها وهو مخالط لها جل المسلم على الحرام وهو لا يجوز ولذا فر بعض المشايخ عن اثبات هذا التصوّر وقال لا حاجة الى هذا التكف بل قيام الفراش كاف ولا يعتبر امكان الدخول لان النكاح قائم مقامه كافي تزوج المشرق بمغر بية بينهما مسيرة سنة فجاءت بولد المي بولد لا يشهر من يوم تزوجها الكن في فتح القدير والحق ان التحق وشرط ولذا لوجاءت امرأة الصي بولد لا يشبت نسبه والتصوير ثابت في المغر بية المبوت كرامات الاولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أوجني اه ولم يجب عماذ كرناه قيد بان تلده استة أشهر من غير زيادة ولا نقصان لانها لو ولدته لاقل منها لم يثبت نسبه لان العلوق حين المنابه عيث حكمنا بعدم وجوب العدة الكونه قبل الدخول أيضال الحرافة بل الدخول أيضالا حمال حدوثه بعد الطلاق وقد حكمنا به حيث حكمنا بعدم وجوب العدة الكونه قبل الدخول

ان الذكاح فى الاية العقد اجماعا وعبارة الفتح سالمة من ذلك حيث قال اذا كان من ورثت من اليس بحجرم لهما ومقتضى هذا الكار لكن رأيت فى الحاكم مانصه واذا طلقهاز وجها وليس لهما الا يجعل بينه و بينها جابا يجعل بينه و بينها جابا وكذلك فى الوفاة اذا كان بانت أومات عنها فى سفر و بينها و بين مصرها أقل بانت أومات عنها فى سفر و بينها و بين مصرها أقل

بانت أومات عنها فى سفر و بينها و بين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت أليه ولوث لائة أيام رجعت أو مضت معها ولى أولا ولو كانت فى مصر تعتد ثمة فتخرج بمحرم

رباب أبوت النسب ومن قال ان نكحتهافهى طالق فولدت استة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه

ومهرها

لهأولاد رجال من غـبرها في المناهد والا انتقلت اه ولعل وجههانها اذا كانت شابة يخشى عليها الفتنة من الخلوة معهم فانهموان كانوا محارم لها المكن قله يمنع الحرم كاقالوا بكراهة الخلوة بالصهرة الشابة تأمل في النهاية وله وعـلى مافى النهاية

وغيرهايتعين الرجوع) ذكرف الفتح اله مقتضى اطلاق المصنف فى المسئلة الاولى واله الاوجه لانها كارجعت تصير مقيمة واذامضت تكون مسافرة مالم تصل الى المقصد فاذا قدرت على الامتناع عن استدامة السفر فى العدة تعين عليها ذلك

(قُولُه وقال أُبو بوسف فى الاملاء الخ) قال فى الفتح وعبارة أَبى يوسف فى الامالى على ما نقله الفقيمة أبو الليث ينبخى فى القياس أن يجب على الزوج مهر ونصف لا نه قد وقع الطلاق عليها فو جب نصف المهر ومهر آخر بالدخول قال الاان أباحنيف استحسن وقال لا يجب الامهر واحد لا باجعلناه بمنزلة الدخول من طريق الحركم فتأ كد ذلك الصداق واشتبه وجوب الزيادة اه وهذه العبارة للتأمل لا توجب قوله بلزوم مهر ونصف بل ظاهرة فى نفيه ذلك لان الاستحسان مقدم على القياس فلا يسوغ الرواية عنه بذلك اه (قوله مع انه نادر والوجه الظاهر هو المعتند) قال المقدسي فى شرحه (١٥٦) أقول ايس هو باندر من تزوج المغربي المشرقيدة والحاق نسبها به

والخلوة ولم يتمين بطلان هذا الحمكم وتعقبه في فتح القدير بان نفيهم النسب هنافي مدة يتصوران يكون منهوهوسنتان ينافىالاحتياط فىاثباته والاحتمال المذكو رفى غاية البعدفان العادة المستمرة كون الحل أكثرمن ستةأشهرور بمايمضى دهورلم تسمع فيها الولادة لستةأشهر فكان الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احتمال فاى احتياط فى اثبات النسب اذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيمه وتركناظاهرا يقتضى ثبوته وليت شعرى أى الاحتمالين أبعد الاحتمال الذى فرضوه اتصور العلوق منه ليثبتوا النسب وهوكونه تزوجها وهو يطؤها وسمع كلامهما الناس وهماعلي تلك الحالة ثم وافق الانزال العقد منهجعل واطأحكمافتأ كدالمهربه وقالأبو يوسف فيالاملاءالقياس انه يجبمهر ونصف بالوطء بعدوقوع الطلاق وقبله والجواب انااذاقدرناانه تزوجها حالة المواقعة لم تكن المواقعة بعدالطلاق فلا يلزمه الامهر واحدذ كرءابن بندار فى شرح الجامع الصغير وبداند فع ماقيـــل لايلزم من ثبوت النسب منه وطؤه لان الحل قديكون بادخال الماء الفرج بدون جماع مع انه نادر والوجه الظاهر هو المعتادوفي فتحالقدير واعلمانهاذا كانالاصحفي ثبوته ذا النسب امكان الدخول وتصوره ليس الابماذ كر من تزويجها حال وطئها المبتدأ به قبل التزوج وقدحكم فيد عهر واحد في صريح الرواية يلزم كون ماذ كرمطلقا ومنسو باوقدمناه فىباب المهرمن انهلوتز وجهافى حال مايطؤها كان عليهمهران مهر بالزنالسقوط الحدبالتزوج قبل عمامه ومهر بالنكاح لان هندا أكثرمن الخاوة مشكلا لخالفته الصريح المذهب وأيضا الفعل واحدوقدا تصف بشبهة الحل فيجبمهر واحد بخلاف مالوقال ان تز وجتها فهي طالق ونسى فتز وجهاو وطئها حيث يجبمهر ونصف لان الطلاق قبل الوطء اماهنا الطلاق مع الوطء الحلال فى فعل متحد فصار الفعل كله له شبهة الحل وقد وجب المهر فلا يجب مهر آخر اه وقد دلكلام المصنف على مسئلتين احداهماان من طاق احرأته قبل الدخول بها فجاءت بولد لاقل من ستة أشهر مندطلقهاانه يلزمه لتيقننا بالعاوق حال قيام النكاح وانجاءت بهاستة أشهرأوأ كثرلا يلزمه لعدم التيقن بذلك ويستوى فهذا الحمكم ذوات الاقراء وذوات الاشهرثانيهماان من تزوج امرأة فولدت لاقلمن ستةأشهرمن وقت النكاح لايثبت نسبه وستأتى صريحة وذكر في النهابة انه لايكون محصنا بالوطء في مسئلة الكتاب (قوله ويثبت نسب ولدمعتدة الرجعي وان ولدته لا كثرمن سنتين مالم تقر بمضى العدة وكانت رجعة في الاكثرمنهما لا في الاقل منهما ) أي من السنتين لاحتمال العلوق في حالة

العدة لجوازانها تكون متدة الطهرفان جاءتبه لاقلمن سنتين بانتمن زوجها لانقضاء العدة وثبت

نسبه لوجود العاوق في النكاح أوفي العدة ولا يصير من اجعالانه يحتمل العلوق قبل الطلاق و يحتمل

بعده فالايصير مراجعا بالشك وانجاءت بهلا كثرمن سنتين كانترجعة لان العاوق بعد الطلاق

فيحمل عليه و ينجو به من جل المسلم على الفساد وهو المواقعة والعقد معها الاصح) ردعلى الزيلى حيث قال وكان ينبغى أن يجب عليه مهران مهر بالنكاح كما بالوطء ومهر بالنكاح كما مايطؤها كان عليه الرجى وان ولدته لا كثر منهما الا كثر منهما الا في الا قدال وكانت رجعة في منهما

مهران الخ (قوله يلزم كون ماذ كر مطلقا ومنسو با) كون بالرفع فاعل يسلزم مضاف الى اسمه وهوما الموصولة وقوله مطلقا ومنسو با حالان مسن ما والمرادذ كرتارة غيرمعز وا لاحد وتارةذ كرمعز وا وقوله وقدمناه الضمير عائد على ماوالوا واللحال والجلة حالية معترضة بين اسم

الكون و بين خبره وهوقوله مشكلا وقوله نخالفته تعليل للزوم اشكال المذكور هذا وأجاب بعض الفضلاء عن الاشكال فقال الصواب فى تصوير المسئلة أن يقال الهقال أولا تز وجتك ثم أو لجواً منى وقالت قبلت فى وقات قبلت ولامتأخرى وقوع الطلاق الهائي عنائد المائم أجرى واحد ف كان الوطء حاصلا فى صلب العسف قلك الالمهر الذى والمستقل الخديال عنائد المائم المائد والمائم والمائد والمائد

أشهر فكذلك لانه لما تبين انهاليست با يسة تبين انعدتها لمتكن بالاشهر بالاشهر بانقضاء عدتها بالاشهر فالتحق اقرارها بالعدم وجعل كأنها لم تقرأ صلا وانكانت أقرت به مطلقا فان ولدت لاقل من ستة فان ولدت لاقل من ستة أشهر مناذ أقرت ثبت النسب والافلالا نهلا بهلا بقل الإقداء على الاقرارها اليأس تعذر حل اقرارها على الاقرار بالانقضاء على الاقرار بالانقضاء

والبت لاقلمنهماوالالا

بالاشهر لبطلان الاعتداد بالاشهر فيحمل على الاقرار بالانقضاء بالاقراء حلا لكلام العاقلة المسامة على الصحة عند الامكان اهو السنتين فشكل) قال في النهروأما اذا جاءت به لتمام سنتين فعدم ثبوته منه كاهو ظاهر كلامه مخالف لمدة الحل سنتان ولرواية مدة الحل سنتان ولرواية الايضاح والاسبيجابي والاقطع من انه يثبت اذا

والظاهرانهمنه لانتفاءالزنامنهافيصير بالوطء مراجعاوالأصلانأقلمدة الحلستة أشهروأ كترها سنتان ففي كل موضع يباح الوطء فيه فه بي مقدرة بالاقل وهوأ قرب الأوقات الاان يلزم اثبات رجعة بالشك أوايقاع طلاق بالشك أواستحقاق مال بالشك فينثذ يستند العلوق الح أبعد الأوقات وهوماقبل الطلاق لأنهذه الأشياء لاتثبت بالشكو فى كل موضع لايباح الوطء فيه فدة الحل سنتان ويكون العلوق مستندا الى أبعد الأوقات للحاجة الحاثبات النسب وأمره مبنى على الاحتياط كذا فى غاية البيان أطلق في الاكثرمنه ما فشمل عشرين سنة أوأ كثر وقيد بعدم اقرار هالأنه الوأ قرت بانقضائها والمدة محتملة بان تكون ستين يوماعلى قول أبى حنيفة وتسعة وثلاثين يوماعلى قوطما تمجاءت بولد لايثبت نسبه الااذاجاءت به لاقلمن ستة أشهرمن وقت الاقرار فانه يثبت نسبه للتيقين بقيام الحل وقت الاقرار فيظهر كذبهاوا تمانني الاقل بقوله لافى الاقل منهمامع فهمه من التقييد بالا كثر لبيان ان حكمااسنتين حكمالا كمثر ولذاقال فى الاختيار واذاجاءت به لسنتين أوأكثر كان رجعة اه وأطاق فىالمعتدة فشمل المعتدة بالحيض أوبالاشهر ليأسها ولافرق بينهما كمافي البدائع الااذا أقرت بانقضائها بالاشهر لاياسها ، فسرا بثلاثة أشهر فانه يثبت نسب ولدها اذاجاء تبه لاقل من سنتين من وقت الطلاق بائنا كانأورجعيالأنهالماولدت تبين انهالم تكن آيسة فتبين انعدتها لمتكن بالاشهر فلميصح اقرارهابانقضاء عدتها بالاشهر فصاركأنهالم تقرأصلا (قوله والبت لاقل منهما) أي ويثبت نسب ولدمعتــدة الطلاق البائن اذاولدته لاقل من سنتين من وقت الطلاق لانه يحتمل أن يكون الولدقائمًـا وقت الطلاق فلايتيقين بزوال الفراش فيثبت النسب احتياطا (قوله والالا) صادق بصورتين بمااذا أتتبه لسنتين فقط وبمااذاأتتبه لاكثرمنه ماواقتصر الشارح على الثانى وصرح فى المجتى والنقاية بأن حكم السنتين كالأكثروهوظاهر المختصر امااذاأتتبه لاكثرمنهما فظاهر لان الحل حادث بعد الطلاق فلايتكون منه لحرمة وطئهافى العدة بخلاف الرجمى وامااذاأ تت به لتمام السنتين فشكل فأنهم اتفقواعلى انأ كثرمدة الحلسنتان وألحقوا السنتين بالاقل منهماحتى انهمأ ثبتوا النسب اذاجاءت به لتمام سنتين وجوابه بالفرق فان في مسئلة المبتوتة اذاجاءتبه لسنتين من وقت الطلاق لوأثبتنا النسب منه للزم أن يكون العاوق سابقاعلى الطلاق حتى يحل الوطء فينتذ يلزم كون الولد في بطن أمه أ كترمن سنتين و في الحديث لا يمكث الولدأ كثرمن سنتين في بطن أمه بخــ الافغير المبتوتة لحل الوطء بعدالطلاق ولميذ كرالمصنف في مسئلة المبتوتة القيدالذي ذكره في الرجعية وهوعدم الاقرار بانقضاء عدتهامع انه قيدفيهما كماصرحبه فىالبدائع وقوله والالامقيد بمااذالم تلدولداقبله لاقلمن سنتين وبينهماأقل منستة أشهر حتى لو ولدت توأمين أحدهما لاقل من سنتين والآخر لا كثرمنهما ثبت نسبه مامنه عندأ في حنيفة وأفي يوسف كالجارية اذاولدت ولدين بعد بيعها ثم ادعى البائع الاوّل ثبت نسبه مامنه لانهما خلقامن ماءواحد وقال محد لايثبت نسبهمالان الثاني من عاوق حادث فن ضرورتهان يكون الاولكذلك بخلاف مسئلة الجارية لانه يحتمل ان يكون الاول علق به وهوفى ملكه

جاءتبه اسنتین ومن ثم جزم الشارح بحمل کلامه علی الاول (قوله فینئذیازم کون الولد فی بطن أمه أ کثر من سنتین) قال فی النهر منوع بالحل علی جعل العلوق فی حال الطلاق لانه حینئذ قبل زوال الفراش کماقرره قاضیخان وهو حسن و فی الجوهرة ان قول القدوری بعدم ثبوت النسب فیاا ذاجاءت به اسنتین سهو والمذ کور فی غیره من الکتب انه یثبت والحق حله علی اختلاف الروایتین لتو اردالمتون علی عدم ثبوته کماقال القدوری اذقد جری علیه المصنف هنا و فی الوافی و همذا صدر لشریعة و صاحب المجمع و هم بالروایه أدری

الاأنيدعيه

(قوله بدليل جوازعدم تزوجها) العبارة مقاوبة وحقها بدليلعدم جواز تزوجها (قـوله وجوابه تسليم انشبهة الفعل الخ قال فى النهر بعد ذكره هـ ندا الجواب والذي في الفتحان المذكور هناك اذالم يدع شبهة والمذكور هنا مجول على كونه وطأ بشبهة والاجنبية يثبت النسب بوطئها بشمهة فكيف بالمعتدة فيعجب الجع مثلا بأن يقال ينبغي أن يصرح بدعوى الشهة المقبولة غيرمجردشية الفعل ثم قال والوجه أن لايشترط غير دعواه لانه لم يشترط فى الكتاب سواه مجمل على مجرد الشبهة التي هي مجردظن 11

العدم الاستحالة حتى لوولدت أحدهما لاقل من سنتين والآخر لاكثر ينبغي ان يكون الحركم كذلك أو نقول يمكن ان يفرق بينهما بان البائع البزمه قصدا بالدعوة والزوج لم يدع حتى لوادعى الزوج الاوّل كان مثله ولوخو ج بعضـ م الاقل من سنتين و باقيه لا كمثر من سنتين لايلزمه حتى يكون الخارج لاقل من سنتين نصف بدنه أو يخرج من قبل الرجلين أكثرا لبدن لاقل والباقى لا كثرذ كره مجد ولم بذكر المصنف رحمالله انعدتها انقضت بوضع الحلأ وقبله قالوافها اذاولدته لاكثر يحكم بانقضاء عدتها قبل ولادتهابستةأشهرعندأ بىحنيفة ومجدفيجان تردنفقة ستةأشهر حلاعلىانه منغيره بنكاح صحيح وأقلمدة الحلستة أشفهرفقدأ خذتمالالانستحقه فىهذه الستة أشهرفترده وقال أبويوسف لاتنقضي الابوضع الحل بدليل جوازعدم تزوجها بالغيرقبل وضعه فيحمل على الوطء بشبهة وذكر القاضى الاسبيجابي وكذلك اذاطلق الرجل امرأته في حال المرض فامتدمر ضه الى سنتين وامتدت عدتهاالى سنتين ثممات ثم ولدت المرأة بعد الموت بشهر وقد كان أعطاها النفقة الى وقت الوفاة فانها لاترثه ويستردمنها نفقة خمسة أشهرعندأبي حنيفة وحجدقاله وقالأبو بوسف ترث ولايستردمنها شيأ اه وأطلق فى البت فشمل الواحدة والثلاث كما في البدائع وشمل الحرة والامة الكن بشرط ان لا يملكها بعد الطلاق فلوتزوج أمة ثم دخل بهائم طلقها واحدة ثم ملكها يلزمه ولدهاان جاءت به لاقل من ستة أشهر من بوم الملك ولا يلزمه اذاجاءت به استة أشهر فصاعدا كماسياً نى فى آخر الباب مفصلا واعلم ان ثبوت النسب فهاذ كرمن ولدالمطاقة الرجعية والبائنة مقيد عاسيأ تح من الشهادة بالولادة أواعتراف من الزوج بالحبل أوحبل ظاهروفى الخانية المعتدة عن طلاق بائن اذا تزوجت بزوج آخرفي العدة وولدت بعد ذلك ان ولدت لا قلمن سنتين من وقت طلاق الاول ولا قل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني كان الولدللاول وان والدت لا كثرمن سنتين من وقت طلاق الاول لا يلزم الاول ثم ينظر ان ولدت استة أشهر من وقت : كاح الثاني فالولد للثاني والافلا اه و به علم ان مافى المختصر شامل لما ذا تروجت المبتوتة في العدة أولم تفروج ولم يبين في الخانية فيما ذا أتت به لاقل من وقت طلاق الاول ولستة أشهر من وقت نكاح الثانى وفى البدائع انه للثانى والنكاح جائز لان اقدامها على النزوج دليل انقضاء عدتهامن الاول وكذلك اذاأت بهلا كثرمن وقت الطلاق ولاقل من ستة أشهر من وقت النكاح ولم يثبت من الاول ولامن الثانى فان النكاح صحيح عندهما خلافالاى يوسف بناء على تزوج الحامل من الزناهذا اذالم يعلم انها كانت معتدة وقت الذكاح فان علم وقع الثاني فاسدافان جاءت بولد فأن النسب يثبت من الاول ان أمكن اثباته منهبان جاءت به لاقل من سنتين منذ طلقها الاول أومات واستة أشهر فأ كثرمنذ تزوجها الثاني فان جاءت به لا كثرمن سنتين من وقت الطلاق واستة أشهر من وقت النزوج فهو للثاني كذا في البدائع (قوله الاان يدعيه) استثناء من النفي يعنى اذا جاءت به المبتوتة لا كمثر وادعاه الزوج يثبت نسبهمنهلانه التزمهوله وجه بأنوطئهابشبهة فىالعدة كذفىالهداية وغيرها وتعقبه فىالتبيين بان المبتوتة بالثلاث اذاوطئها الزوج بشبهة كانتشبهة فىالفعل وفيها لايثبت النسب وان ادعاه نصعليه في كتاب الحدود فكيف أثبت به النسب هنا أه وجوابه تسايم ان شبهة الفعل لايثبت النسب فيها وان ادعاه اذا كانتمتمحضة والافلاكم في الطلقة الاثاأوعلى مال فانه لايثبت النسب فيهما بالدعوة لان الشبهة فيهمالم تتمحض للفعل بلهى شبهة عقدأ يضافلا يكون بين النصين تناقض وهذاأ ولى من حل بعضهم المذكورهنا على المبانة بالكنايات فان الشبهة فيهاشبهة المحل وأما المطلقة ثلاثا أوعلى مال فلايثبت فيهاالنسب بالدعوة لانالمنصوص عليه هناأعم من المبتوتة بالكنايات أو بالثلاث أوعلى مال وقد صرح ابن الملك في شرح المجمع ان من وطئ امرأة أجنبية زقت اليه وقيل له انهاامر أتك فهي

والمراهقة الاقلمين تسعة أشهر والالا والموت لاقل منهما (قوله كغرابة مانقله في المات الذات الذات

(قوله كغرابة مانقله في المجتى الخ) لانه قدمرانه لايثبت نسبه اذاجاءتبه لتمام السنتين للروم أن يكون العاوق سابقاعلي الطلاق فيلزم أنيكون مكث الولد أكثر من سنتيين فكيف يثبت عندهما بالادعوة اذاجاءت بهالا كثرقال بعض الفضلاء أقول الظاهر ان حكمه بالغرابة مبنى على الهفهم من الاكثرأ كثرمن السنتين وهوغ يرمتعين بلالراديه أكثرمه والحل وهي السئتان وحينثه يكون اختلاف عباراتهم مبنياعلى اختــلاف أيي يوسف مع صاحبيه ويرتفع التناقض فتأسل اه ويؤيده مامرعن النهرر من ان الحق حدله على اختلاف الروايتين

شبهة فى الفعل وان النسب يثبت اذا ادعاه فعلم انه ليس كل شبهة في الفعل عنع دعوى النسب وأطلق فى المختصر فأفاد انه لا يشترط تصديق المرأة وفيه روايتان كمافى البدائع والاوجه انه لا يشترط لانه يمكن منه وقدادعاه ولامعارض ولذالم يشترطه السرخسي والببهتي فدل على ضعف وابة الاشتراط وغرابتها كغرابة مانقله في المجتبي ان توقف ثبوت النسب فيما ذاجاءت به للا كثر على الدعوى انما هوقول أبي يوسف وأماعندهمافي ثبت النسب بلادعوة لاحتمال الوطء بشبهة في العدة اه وفي البدائع وكل جواب عرفته فى المعتدة عن طلاق فهو الجواب في المعتدة من غير طلاق من اسباب الفرقة اه (قوله والمراهقة لاقلمن تسعة أشهر والالا) أي ويثبت نسب ولد المطلقة المراهة ـة اذا أتت به لا قلمن تسعة أشهر وقدكان دخل بها ولم تقر بانقضاء عدتها ولم تدع حبلا وانجاءت به لتسعة أشهر فأ كثر لايثبت وهذا عندأبي حنيفة ومحدسواء كان الطلاق رجعياأو بائنا كاأطلقه المصنف وقال أبويوسف يثبت النسب الى سنتين فى الطلاق البائن كالكبيرة والى سبعة وعشرين شهرافي الطلاق الرجعي لانه يجعل واطنا فى آخرالعدة وهي الثلاثة الاشهر ثم تأتى به لا كثرمدة الجلوهي سنتان وهماان لانقضاء عدة الصغيرة جهة متعينة وهي الاشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء وهوفي الدلالة فوق اقرارها لانه لايحتمل الخلاف والاقرار يحتمله فاذاولدت قبل مضى تسعة أشهر من وقت الطلاق تبين ان الحل كان قبل انقضاء العدة وان ولدته اتسعة أشهر فأكثر فهوج لمادث بعدانقضاء عدته ابالاشهر وقدوقع في البدائع هذا غلط فاجتنبه فانهقال اذالم تقر بانقضاء عدتها فانجاءت بهلاقل من ستةأشهر من وقت الطلاق شمت النسب وانجاءت به لستة أشهر أولا كثرلا يثبت وصوابه ابدال الستة بالتسعة كمافي الختصر أوابدال قوله من وقت الطلاق بقوله من وقت انقضاء العدة بالاشهر الثلاثة والعبار تان سواء قيد المصنف بكونها مطلقة لانهالومات عنهاز وجهاولم تقر بالحبل ولابانقضاء العدة فعندهماان ولدت لاقل من عشرة أشهر وعشرةأ يام يثبت النسب لانه تبن انه كان موجو داقبل مضي عدة الوفاة والالم يثبت لانه عادث بعد مضيها وعنددأبي بوسف يثبت الىسنتين كالكبيرة وان أقرتبا نقضاء العدة بعدأر بعة أشهر وعشر ثم ولدت استة أشهر فصاعد الميثبت النسب منه وقيد نابكو نه دخل مه الانه لولم بدخل مها وجاءت بولد فان كان لاقلمن ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه وانجاءت به لا كثرمنها لايثبت لحصول العلوق وهي أجنبية كمافى غاية البيان وقيدنا بكونهالم تقر بانقضائها لاتهالو أفرتبه بعدائلا نة أشهر ولم تدع حبلا ثم جاءت بولدفان كان لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار يثبت النسب وان جاءت به استة أشهرأ وأكثرلم يثبت النسب لانقضاء العدة ومجيء الولدادة حبل تام بعده وقيدنا بكونهالم تدع حبلالانهالوأفرت بالحبل فهواقرارمنها بالبلوغ فيقبل قولها فصارت كالكبيرة في حق ثبوت نسبه من حيث انهالا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة فانكان الطلاق بائنا يشنت نسب ولدها لاقل من سنتين وان كان رجعيا يشت نسبه اذا أت به لا قلمن سبعة رعشر بن شهر ا كافي غابة البيان لامطلقا فان الكيبرة بثبت نسب ولدهافي الطلاق الرجعي لا كثر من سنتين وان طال اليسن الاياس لجوازامتدادطهرهاو وطئه اياهافي آخرالطهر وتعبيرالمصنف بالمراهقة أولىمن تعبير كثير بالصغيرة لان المراهقة هي التي تلد لامادونه اومن تعبير الهداية بالصغيرة التي بجامع مثلها كمالايخفي (قوله والموتلاقل منهما) معطى فعلى الرجعي أى ويثبت نسب والمعتدة الموت اذاجاء تبه لاقل من سنتين من وقت الموت وقال زفراذا جاءت به بعدا نقضاء عدة الوفاة استة أشهر لايشبت الذب لان الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة فصاركا ذا أقرت بالانقضاء كما بينافي الصغيرة الاأبانقول لانقضاء عدتها جهة أخرى وهو وضع الحل بخلاف الصغيرة لان الاصل فيهاعه ما لحل لانهاايسة ، عمل له قبل البلوغ

(قوله لكن قيده في البدائع بان تكون الخ) قال في النهر هذا لم أجده في البدائع أقول كأنه ساقط من نسخته فقدوج ـ ته في النسخة التي عندى أيضا (قوله في كمها في المرابع الوقاة ماهو حكمها في الطلاق) وهوانها اذا كانت آيسة ولم تقر بانقضاء

العدة فكمها حكم فوات الاقراء اذا جاءت بولدالى سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه وان كانت صغيرة فاما أن تقر بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر أولا تقر فان لم تقر فاما أن تسكت أو تقر بالحب وقد تقدم بيان فاما أن تسكت أو تقر في البدائع ومقتضاه انها في البدائع ومقتضاه انها اذا لم تدع الانقضاء ولا الحب انه لا يثبت هذا الا

والمقرة بمضيها لاقل من سستة أشهر من وقت الاقرار والا لاوالمعتدةان جدت ولادتها بشهادة رجلين أورجلوامرأتين أوحبل ظاهر أواقرار بهأو تصديق الورثة

اذاجاء تبه لاقل من تسعة أشهر كما في الطلاق و يخالف ماقدمه المؤلف بقوله قيد المصنف بكونها مطلقة الخ وكذا قال الشارح الزيامي الصغيرة اذا توفى عنهاز وجها فان أقرت بالجبل فهي كالكبيرة يثبت نسبه الى منتين لان القول قولها في ذلك وان أقرت بانقضاء عدتها بعد أربعة أشهر عدتها بعد أربعة أشهر

| وفيهشكأطلق في معتدة الموتوهو مقيد بالكبيرة وأما الصغيرة فقدمنا حكمهاومقيد بما اذالم تقر بانقضاء عدتهاوأما اذا أقرت فهي داخلة في عموم المسئلة الآتية عقيب هذه وشمل كلامه المدخول بها وغيرها كافى البدائع وشمل مااذا كانتمن ذوات الاقراءأ ومن ذوات الاشهرا كن قيده فى البدائع بان تكون من ذوات الاقراء قال وأما اذا كانت من ذوات الاشهر فان كانت آيسة أوصغيرة فحكمها فى الوفاة ما هو حكمها فى الطلاق وقد ذكرناه أه وقيد بالاقل لانها لوجاءت بولدلا كشرمن سنتين من وقت الموت لايثبت نسبه كذافى البدائع ولمأرمن صرح بالسنتين وينبغي ان يكون كالأ كثركما تقدم فى نظيره (قوله والمقرة بمضيها لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار والالا) أى ويثبت نسب ولد المعتدة المقرة عضيه أأذاجاء تبالولد لاقلمن ستة أشهرمن وقت الاقرار لانهظهر كذبها بيقين فيبطل الاقرار ولوجاءت بهاستة أشهرأوأ كثر من وقت الاقرار لم يثبت لانالم نعلم بطلان الاقرار لاحتمال الحدوث بعده وهوالمراد بقوله والالاوذ كرفى التبيين ان هـنا اذاجاء تبه لاقل من سنتين من وقت الفراق بالموت أو بالطلاق وان جاءت به لأ كئرمنهما لايثبت وانكان لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار كما اذا أقرت بعدمامضي من عدتها سنتان الاشهرين فجاءت بولد بعد اللائة أشهر من وقت الاقرارلم يثبت نسبه منه لان شرط ثبوته ان بكون لأقل من سنتين من وقت الفراق بالموت أو بالطلاق وبعده لايثبت وانالم نقر بالانقضاء فع الاقرارأولى الااذا كان الطلاق رجعيا فينتذ يثبت ويكون مراجعاعلى مابينامن قبل بقي فيه اشكال وهو ما اذا أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لاقل من ستة أشهرمن وقت الاقرار ولاقل من سنتين من وقت الفراق ينبغي ان لايثبت نسبه اذا كانت المدة تحتمل ذلك بان أقرت بعدمامضي سنةمثلا ثمجاءت بولد لاقلمن ستة أشهرمن وقت الاقرار لانه يحتمل ان عدتها انقضت فى شهرين أوثلاثة أشهر ثم أقرت بعد ذلك بزمان طويل ولا يلزم من اقرارهابانقضاء العدة انتنقضى فى ذلك الوقت فليظهر كذبه ابيقين الااذاقالت انقضت عدتى الساعة عمجاءت بولد لاقل من ستة أشهر من ذلك الوقت أه وهذا الاشكال ظاهر و بجب ان يكون كالرمهم مجولاعلى مااذا أقرت بالانقضاء الساعة كايفهم من غاية البيان أطلق المعتدة فشمل المعتدة عن طلاق بنوعيه وعن وفاة كمافى الهداية لكن فى الخانية والآيسة نعته بالاشهر فاذاولد ت ببت نسب ولدها فى الطلاق الى سنتين أقرت بانقضاء العدة أو لم نقر اه وقدمناه عن البدائع فارجع اليه (قوله والمعتدة ان جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل وإمرأتين أوحبل ظاهرأواقرار به أوتصديق الورثة) أى ويثبت نسب ولدا لمعتدة ان جدت ولادتها بأحداً موراً ربعة فلايثبت بشهادة امرأة واحدة عند أفي حنيفة خلافا لهمالان الفراش قائم بقيام العدة وهو ملزم للنسب والحاجة الى تعيين الولدفيه فيتعين بشهادتها وله ان العدة تنقضي باقرارها بوضع الحل والمنقضي ليس بحجة فست الحاجة الىاثباتالنسب ابتداء فيشترط كمال الحجة وانماا كتني بظهور الحبل والاعتراف بهلان النست ثابت قبل الولادة والتعيين يثبت بشهادتها وانما اكتفى بتصديق الورثة اذا كانت معتدة عن وفاة فصدقها الو رثة فى الولادة ولم يشهدأ حدعليها في قوطم جيعا لان الارث خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم وأما في النسب فظاهر المختصرانه يثبت في حق غيرهم أيضا لان الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت فى حقهم ولذا كان الاصحانه لايشترط فى تصديقهم افظ الشهادة فى مجلس الحكم

وعشر مُمولدت استة أشهر فصاعد الم يثبت النسب منه وان لم تدع حبلاولم تقر بانقضاء العدة فعند هماان ولدت ولذا لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام يثبت النسب منه والافلا وعند أبي يوسف يثبت الى سنتين ثمذ كر بعده حكم الآيسة انها اذا كانت معتدة عن وفاة فهي والتي من ذوات الاقراء سواء لان عدة الوفاة تكون بالاشهر في حق كل واحدة منهما اذالم تكن حاملا

(قوله وينبغى أن لاتشترط العدالة أيضا) قال الشيخ علاء الدين فى الدرالمختار ونقل المصنف عن الزيلعى ما يفيد اشتراط العدالة شمقال فقول شيخنا يعنى صاحب البحرو ينبغى أن لا تشترط العدالة عالا ينبغى قلت (١٦١) وفيه انه كيف يشترط العدالة فى المقر

الله-م الاأنيقال لأجل السراية فتأمل وراجع اه كلام الدر أى لاجل سراية ثبوت النسب الى غير المقروهاذا الجواب ظاهر لايحتاج الى التأمل والمراجعة قاله بعض الفضلاء (قوله فكالمتدة عين طلاق بائن) أى فلايثبت النسب الاباحد الامور الار بعة المارة ولانكفي شهادة القابلة (قوله لاحتمال ان يكون هوغير هذاالمعين)قال في الجوهرة اذا كان هناك حيل ظاهر وأنكر الزوج الولادة فلابدأن يشهد بولادتها القابلة لجوازأن تكون ولدت ولدا ميتا وأرادت الزامه ولدغيره اه (قوله وهو يصلخ توفيقال كالرمهم الخ ) قالفاانهر للبحث فيه مجال فتدبره اه وقال المقدسي فيشرحه وأقول هـ ذا التوفيق بعيد عن التحقيق لان الاشـتراط انما يكون لترتيب الاحكام الظاهرة اما مجرد زوال التهمة فلاغرةله اه أقول والاظهر انهما قولان متغايران والذى قاله في التبيين هوالذي يدلعليه كارم الهداية آخوا وكذا

ولذاعبر فى المختصر بلفظ التصديق دون الشهادة لان ما ثبت تبعا لاتراعى فيه الشرائط وقيل يشترط ليتعدى الى غير المصدق وقيد بان يكون المصدق جعامن الورثة لان المصدق لوكان رجلاأ وامرأة لم يشارك جميم الورثة ولوصدقها رجلوام أنان منهم شارك المصدقين والمكذبين فكان ذلك كشهادة غيرهم الاانهم لم يعتبر والفظ الشهادة والخصومة بين يدى القاضى لانه يشبه الاقرار لانه يشاركهم باقرارهم فن حيث انه يشبه الشهادة اعتبرالعدد ومن حيث انه يشبه الاقرار مااعتبر الخصومة واتيان لفظ الشهادة توفير اعلى الشبهين حظهما كذافي شرح الجامع الصغير لابن بندار وحاصله انه يشترط أحدشرطي الشهادة في تصديقهم وهو العدد نظرا الى انه شهادة ولم يشترط لفظ الشهادة وينبغيان لاتشترط العدالة أيضا وعلى هذالوقال المصنف وتصديق ورثة بالتنكير الكان أولى لان الالف واللام أبطلت معنى الجعية كمافي قوله لااشترى العبيد ولاأتزوج النساء لكن ذكر في البدائع ان العدد انما اشترطهمن جعلهاشهادة كمااشترط لفظها ومنجعل التصديق اقرارافلم يشترط لفظهاولم يشترط العدد أيضا وعبارة فتاوى قاضيخان امرأة ولدت بعد موت زوجها مابينها وبين سنتين ان صدقها الورثة فىالولادة يثبت نسب الولد من الميت فى حق من صدقها وهل يثبت النسب في حق غيرهم ان كان يتم نصاب الشهادة بهم يثبت واختلفوا في اشتراط لفظ الشهادة اه وظاهره ان العدد لابدمنه ليتعدى فى حق الكل عندالكل وأطلق في المعتدة فشمل المعتدة عن طلاق رجمي أوبائن والمعتدة عن وفاة كماصرحبه فى غاية البيان معز يالى فر الاسلام وقيدها الامام السرخسي بالطلاق البائن والحق التفصيل في المعتدة عن طلاق رجعي ان أتت به لاقل من سنتين فكالمعتدة عن طلاق بائن لانقضاء فراشها بالولادة وانأتت بهلا كثر من سنتين يثبت نسب ولدها بشهادة القابلة من غير زيادة شئ اتفاقا كماني المنكوحة لان الفراش ليس بمنتقض في حقها لانها تكون رجعة كماقدمناه وصرح في البدائع بانه لافرق بين الرجعي والبائن الاانه على عايخص الاول بقوله لانهابعد انقضاءالعدة أجنبيةفي الفصلين جيعا وقيدالمصنف بقولهان جحدت ولادتها لانهلواعترف بولادتهاوأ نكر تعيين الولدفانه يثبت تعيينه بشهادة القابلة اجماعاولا يثبت نسب الولد الابشهادتها اجاعالاحتمال أن يكون هوغيرهذا المعين وظاهر كارم المصنف انه لايحتاج الىشهادة القابلةمع ظهورالحبل أواعتراف الزوج بالحبل وقد صرح بهفى البدائع فقال وانكان الزوج قدأقر بالخبل أوكان الحبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة وان لم تشهد لها قابلة في قول أبي حنيفة وعندهما لاتثبت الولادة بدون شهادة القابلة وهمكذا صرح في الغاية وأنكر على صاحب ملتقي البحار فى اشتراطه شهادة القابلة لتعيين الولد عندأتى حنيفة ورده فى التبيين بانهسهو فان شهادة القابلة لابدمنها لتعيين الولد اجماعا في جميع هذ والصور وانما الخلاف في ببوت نفس الولادة وأمانسب الولدفلايثبت بالاجماع الابشهادة القابلة لاحتمال ان يكون هوغيرهذا المعين ونمرة الاختلاف لاتظهر الافى حق حكم آخركالطلاق والعتاق بان علقهما بولادتها حتى يقع عندأبي حنيفة بقولها ولدت لانهاأمينة لاعترافه بالحبل أولظهوره فيقبل قولها وعندهما لايقع حتى تشهدقا بلة اه وذكرابن بندارانه بعدالثبوت بقيت مؤتمنة فكان القول قولها الاان القابلة جعلت شرطاللعادة لانهالاتلد الابالقابلة وانى أقولان القابلة شرط زوال التهمة كاليمين في ردالوديعة واليمين في دعوى انقضاء العدة فاذالم تشهدقا بلة بقيت متهمة فلايقبل قولهافيه اه كارمه وهو يصلح توفيقا الكارمهم فمن نني اشتراط

( ۲۱ - (البحرالرائق) - رابع ) كلام الاختيار وصرح به في الجوهرة وقال المصنف في الكافي عند تقر يردليل الامام بخلاف مالوأ قرالزوج بالحبل أوكان الحبل ظاهر افان النسب ثابت قبل الولادة والحاجة الى تعيينه لان الخصم يقول

العله هاك فرج ميتا أومات بعد الخروج فلم يكن بدمن تعيينه والتعيين يثبت بشهادة القابلة اه فقوله والتعيين يثبت بشهادة القابلة صريح في ان ظهوره أو الاقرار به لا يفيد تعيينه بدون شهادة القابلة وعلى هذا مشى المحقق ابن كال والمحقق ابن الهمام وفى كافى الحاكم الشهيدوان بحدت الورثة ان تكون هي ولدته لم يقبل على الولادة شهادة امراة واحدة اذلم يكن حبلاظاهرا أولم يكن الزوج أقر به فى قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف و محد تقبل شهادة المراكم المرأة الواحدة اذا كانت حرة مسلمة و يثبت النسب وله الميراث ولوكان الزوج

شهادة القابلة أفادانهاليست شرطا حقيقة لثبوت النسب ومن أثبته أرادبه انها شرط لزوال النهمة عن نفسها وهو كالام حسن جب قبوله وأفاد بقوله شهادة رجلين قبول شهادة الرجال على الولادة من الاجنبية وانهم لايفسقون بالنظرالى عورتها امالكونه قديتفق ذلكمن غيرقصدنظر ولاتعمد أولضرورة كمافى شهودالزنا ولايخفي انهااذاولدت وجدالزوج ولادتها وادعتأن حبلها كانظاهرا وأنكرظهوره فلابدمن اقامة البينة عليه مارجلين أورجل وامرأتين فظهور الخبل عندالانكار انما يكون باقامة البينة لان الحبل وقت المنازعة لم يكن موجودا حتى يكفي ظهوره لانهابعد الولادة ولمأرمن صرحبه (قوله والمنكوحة استةأشهر فصاعداان سكت وان جدبشهادة امرأة على الولادة) أى يثبت نسب ولد المنكوحة حقيقة اذاجاءت به استة أشهر أوأ كثرمن وقت التزوج باحد الشيئين امابالسكوت من غير اعتراف ولانفي له واما بشهادة القابله عند الكار الولادة لان الفراش قائم والمدة تامة فوجب القول بثبوته اعترف بهأوسكت أوأ نكرحتي لونفاه لاينتني الابالله ان وفى التحقيق شهادةالقابلة لم يثبت بهاالنسب لانهثابت بقيام الفراش وانما يثبت بها تعيين الولد قيد بستة أشهر لانهالوولدته لاقلمنهالم يثبت نسبه لان العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه ويفسد النكاح لاحتمال انهمن زوج آخر بنكاح صحيح أوبشبهة وأفادانها لوجاءت به لتمام ستة أشهر بلازيادة انها. كالاكثر قالوا لاحتمال انه تزوجها واطشالها فوافق الانزال النكاح والنسب يحتاط فى اثباته ويرد عليهماتقدم فىالمبتوتة حيث نفى نسب ماأتتبه لتمامسنتين مع تصحيحه بانه طلقها حالجاعها وصادف الانزال الطلاق وأجيب عنمه بان ثبوب النسبهنا لحل أمرها على الصلاح اذلولم يثبت هنالزم كونهمن زنا أومن زوج فنزوجتبه وهي فى العدة واماعدم الثبوت هناك للشك فلا يستلزم نسبة فساداليها لجواز كون عدتهاقدا نقضت وتزوجت بزوج آخو فعلقت منه أطاق المصنف فى المرأة هناوقيدها فىالشهادات بالعدالة وقيدهافىالمبسوط بالحريةوالاسلام ولميشترط العدالة والظاهر الاول وفىالولوالجيةرجل تزوج بامرأة فجاءت بسقط قداستبان خلقه فانجاءت به لار بعةأشهرجاز النكاح ويشبت النسبمن الزوج الثانى وانجاءت بهلار بعة أشهر الايومالم يجز النكاح لان فى الوجه الاول الولد للزوج الثانى وفى الوجه الثانى من الزوج الأوللان خلقه لا يستبين الافى ما تة وعشرين يوما فيكون أر بعين يوما نطفة وأر بعين علقة وأر بعين مضغة اه (قول فان ولدت ثم اختلفافقالت تكحتني منذستة أشهر وادعى الاقل فالقول لهاوهوابنه لان الظاهر شاهد لهافانها تلدظاهر امن نكاح لامن سفاح ولامن زوج تزوجت بهذا الزوج في عدته وهومقدم على الظاهر الذي يشهدله وهو اضافة الحادث وهوالنكاح الى أقرب الاوقات لانه اذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب قدم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه حنى انه يثبت بالايماءمع القدرة على النطني بخلاف سائر التصرفات مع ان ظاهرها متأيد بظاهره وهوء مماشرته الذكاح الفاسدان كان الولدمن زوج أوحبل من الزناعلى الخلاف فيه

ولميذ كرالمصنف حومتهاعليه بهذا النفي لانه لايلزم من تزوجها عاملا اثبات النسب فيكون اقرارا

أقر بالحبل ثم جاءت به اسنتين بعدموته وشهدت على ولادتها امرأة مسامة حرة جازت شهادتها وكذلك لوكان حبلا ظاهرا قالأبو الفضل معنى قوله مم جاءت به لسنتين بعد موته انها جاءت بعددموته استتين من وقت اخباره رجل طلق ثلاثا أوطلاقا بائنا فاءت بولدبعد الطلاق والمنكوحة لستة أشهر فصاعدا ان سكت وان جيدفيشهادة امرأةعلى الولادة فان وادت ثما ختلفا فقالت نكحتني مندستة أشهروادعي الاقلفالقول طاوهوابنه

اسنتين أوأقسل وجاءت بامراة تشهدعلى الولادة والزوج منكر الوادوالحبل لميازمه النسبحتى يشهد وجلان أورجل وامراأ نان في قول أبي حنيفة و يلزمه النسب في قولهما بشهادة المرأة وسواء كانت هذه المعتدة حرة مسلمة أوكتابية أوأمة في هذا الحيكم اهوفي فتاوى قاضيضان وكذا المبتوتة والمطلقة طلاقا

رجعيااذا ادعت الولادة عنداً بي حنيفة لا تثبت الولادة بشهادة القابلة الااذا كان الخبل ظاهرا أوكان الزوج بالفساد أقر بالخبل (قوله وادعت ان حبلها كان ظاهرا) لم يبين ما يكون به الخبل ظاهرا وفي الشر نبلالية وظهور الخبل ان تأتى به لا قل من ستة أشهر كافي السراج وقال الشيخ قاسم المراد بظهور الخبل ان تكون أمارات جلها بالغة مبلغا يوجب غلبة الظن بكون ها حاملال كل من شاهدها اهر قوله لا نه لا يلزم من تزوجها حاملا اثبات النسب الحكم و اقرار ابالفساد الخ

(قوله و به الدفع ماأورد عليه) فان قيل ماذ كرتم يستقض بمسائل أحدها مالوقال لامرأ تيه احدا كما طالق ثلاثا ولم يبين حتى ولدت احداهما لأكثرمن ستة أشهر من وقت منه فالا يجاب ولاقل من سنتين من من الطلاق في كره في الزيادات وثانيها مالوقال له الذا حبات فانت طالق فولدت لاقل من طالق فولدت لاقل من طالق فولدت لاقل من سنتين من وقت التعليق سنتين من وقت التعليق

ولوعلق طلاقها بولادتها وشهدت امرأة على الولادة لم تطلق وان كان أقسر بالخبل طلقت بلاشهادة وأكثرمدة الحلسنتان وأقلها ستة أشهر فاونكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لاقل من ستة أشهر منه لزمه والالا

لا يقع الطلاق وكذالوكان هذافى تعليق العتاق بالخبل وثانثها المطلقة الرجعية اذا من وقت الطلاق لا يصير مما اجعاولوكانت الخوادث تضاف الى أقرب الاوقات البيان والطلاق والرجعة للنيا الخوادث الماتضاف الى أقسرب الاوقات اذالم الى أقسرب الاوقات اذالم تتضمن الطالما كان ثابتا

بالفساد كمااذا نزوجها بالاشهود لجوازه وهي حامل منزنا فانه صيح على الصحيح ولان الشرع كذبه حيث أثبت النسب والشرع اذا كمذب الاقرار يبطل كذافي فتح القدير وذكر في الخلاصة في كتاب القضاء من الفصل الثالث فيمن يكون خصما ومن لايكون ان الاقرار انما يبطل بتكذيب الشرع اذا كان التكذيب بالبينة وأمااذاقضي باستصحاب الحال فلايبطل كالواشة يعبداوأقران البائع أعتقه قبل البيع وكذبه البائع فقضى القاضى بالمن على المشترى لم يبطل اقرار المشترى بالعتق حتى يعتقءليه الى آخرمافيها ولم يذكر المصنف يمينها لانه لاتحليف عندالامام لانه راجع الى الاختلاف في النسب والنكاح وعندهما يستحلف وسيأتى ان الفتوى على قو لهما فى الاشياء الستة (قوله ولوعلق طلاقهابولادتهاوشهدت امرأة على الولادة لم تطلق ) يعنى لم يقع الابشهادة رجلين أورجل وامرأتين عندا بى حنيفة وقالاتطاق لانشهادتها جه فى ذلك قال عليه السلام شهادة النساء جائزة فمالا يطلع عليه الرجال ولانها لماقبلت على الولادة تقبل فعاببتني عليها وهو الطلاق ولأبي حنيفة انهاادعت الحنث فلايثبت الابحجة تامة وهنالان شهادتهن ضرورية فى الولادة فلاتظهر فى حق الطلاق لانه ينفك عنهاوشرط فى البدائع على قوطما ان تكون المرأة عدلة قيد بالطلاق لان النسب يثبت بشهادتها وكذا ماهومن لوازمه من أمومية الولد لوكانت أمة وثبوت اللعان فمااذانفاه ووجوب الحدبنفيه ان لم يكن ا هلاللعان وايس مراده خصوص الطلاق بلكل مالم يكن من لوازم الولادة فالعتاق كذلك (قوله وان كان أقر بالحبل طلقت بلاشهادة) أى بلاشهادة أحد أصلاعند أبى حنيفة وعندهما تشترط شهادة القابلة لانه لابدمن حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه على مابينا ولهان الاقرار بالحبل اقرار بمايفضي اليه وهوالولادة ولانهأقر بكونهامؤتمنة فيقبل قوهافي ردالامانة وعلى هذا الخلاف لوكان الحبل ظاهرا اماعندهمافظاهر لانهامدعية فلابدمن اقامة البينة واماعنده فان الطلاق تعلق بأمركائن لامحالة فيقبل قو لهافيه والحاصل ان التعليق انكان عاهومعاوم الوقوع بعده وعامه من جهتها كابحيضها وولادتها بعدالاقرار بحبلها أوظهور حلها كان التزامالتصديقها عنداخبارهابه واعترافابانها مؤتمنة فيه وانلم يكن كناك وهوالتعليق بولادتها قبل الاعتراف بحبل سابق ولاظهور حبل حال التعليق لم ماتزم ذلك فيحتاج عندا نكاره الى الحجة ولاخلاف ان النسب لا يثبت بدون شهادة القابلة كذافي البدائع (قوله وأكثرمدة الحلسنتان) لقول عائشة رضي الله عنها الولد لا يبقى في البطن أكثرمن سنتين ولو بظلمغزل رواه الدارقطني والبيهقي وهو لايعرف الاسماع وظل المغزل مثل القلته لان ظله حالة الدوران أسر عزوالامن سائر الظلال وهو على حدف المضاف تقديره ولو بقدرظل مغزل ويروى ولو بفلكة مغزل أى ولو بقدردوران فاكمة مغزل (قوله وأقلهاستة أشهر) لقوله تعالى وحله وفصاله ثلاثون شهرائم قال وفصاله في عامين فيبقى للحمل ستة أشهر كذا في الهداية وقد نقل في فتح القدير انه لاخلاف للعلماءفيه وأوردعلي مافى الهداية انه خالف لماقرره لأبي حنيفة فى الرضاع من ان هذه المدةمضروبة بتمامها لكلمن الحل والفصال غيران المنقص قامف أحدهما وهو الحل وهوحديث عائشة رضى الله عنها قلناقدمناهناك انه غيرصيه لمايلزم من انه يراد بلفظ الثلاثين في اطلاق واحد حقيقة ثلاثين وأربعة وعشرين باعتبار اضافتين فلعله رجع الى الصحيح (قوله فلونكح أمة فطلقها فاشتراهافولدت لاقل من ستة أشهرمنه) أي من وقت الشراء (لزمه والالا) أي وان ولدت لتمامستة أشهرأولا كترمنها لايلزمه لانفى الوجه الاولولد المعتدة فان العلوق سابق على الشراء وفى الوجه الثاني ولدالمملوكة لانه يضاف الحادث الى أقرب وقته حيث لم يتضمن ابطال ماكان ثابتابالدليل أوترك العمل

بالمقتضى وبهاندفع ماأوردعليه كماعلم فىفتح القدير فلابدمن دعوته واقتصار الشارح على الاكثر

الصورتين الاوليين ابطال ما كان ثابتا بيقين فلا يعين وفى الرجعة كذلك مع العمل مخلاف الدليل الدال على استكراه الرجعة بغيرالقول (قوله ثبت نسبه بلادعوة) لانه ولدمعتدته لا عالو كته لانه لا يمكن جله على انها علقت به بعيد الشراء لان ملكه طالا يحلها له بعد الخرمة الغليظة حتى تذكح غيره بخلاف (١٦٤) مالوكانت حرمة خفيفة بان طلقها بعد الدخول واحدة باتنة فاذا شراها يحل له

وطؤها لانهامعتدة منه وعدتهامنه لا تحرمهاعليه فاذاولدتلا كثر من ستة أشهراحتمل كونه بعد أقرب والحادث يضاف الى علون ولد أوقاته فيكون ولد فول وفي الثانية لسنتين فيام من ان ولد معتدة فيام من ان ولد معتدة للقل من سنتين فينبني لاقل من سنتين فينبني كاقاله بعض الفضلاء وقد ألى كاقاله بعض الفضلاء وقد

ومن قاللامته انكان فى بطنك ولدفهومنى فشهدت امرأة

قدمنا عن النهر الخلاف في ذلك وانه مجول على اختلاف الرواية فيمكن أن يكون ماهنا مجولا على الرواية الاخرى تأمل (قوله وان كان بائنا فلا بدالخ) أى بينونة خفيفة لماقدمه ان الغليظة لا يعتبر فيها وقت الشراء (قوله لماقدمه الشراء (قوله لماقدمه القول منهما والالا فانه مصرح بانها لوجاءت المبتونة به لا كثر من المبتونة به لا كثر من

فى قوله والالالا ينبغي وقد صرح في فتح القدير بماذ كرناه أطلق في الامة فشمل المدخول بها وغيرها كاأطلق فالطلاق فشمل الرجمي والبائن الواحدة والثنتين وكلمن الاطلاقين غير صحيح فانكان بعد الدخول فلافرق بين الرجعي والبائن اذاكان واحدة وانكان قبل الدخول فانه لا يلزمه الولد الاان تجيىء بالولدلأقل من ستةأشهر من وقت الطلاق اذاولدت لتمامستة أشهر أوأ كثرمن وقت التزوج وفى غاية البيان ولنافيه نظر لان الطلاق قبل الدخول بائن والحكم فى المبائة ان نسب ولدها يثبت الى سنتين من وقت الطلاق نعمان مجمد اوضع المسئلة في الجامع الصغير في المدخول بها اه وجوابه إن هـ نداخكم المبانة اذا كانتمعتدة وغيرالمدخول بهالاعدة عليها وأمااذا كان الطلاق ثنتين فانه يمتدنسب الولدالي سنتين من وقت الطلاق وأن لم يدع فان ولدت لأكثر من ذلك لايثبت الااذا ادعاه لحرمتها ومة غليظة فيضاف العاوق الى أبعد الاوقات وهوماقبل الطلاق حلالام هماعلى الصلاح وذكر في غاية البيان ان في التقييد بالثنتين لهذا الحيكم ايهاما لانهر عمايظن ظان ان الطلاق اذا كان واحداباتنا لايثبت النسب فيه الى سنتين وليس كذلك لان النسب فى البائن يثبت الى سنتين من وقت الطلاق وان لم بدع اه وجوابه بالفرق بين البينونة الخفيفة وبين الغليظة فان في الخفيفة يعتبر وقت الشراءا يضا وهوان تلده لأقلمن ستة أشهر من وقت الشراء واذا كان اسنتين من وقت الطلاق وفى الغليظة لا يعتبر ذلك حتى لوولدت لأكثرمن ستةأشهر من وقت الشراء واسنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه بلادعوة فظهر الفرق والايهام فى فهمه لافى كلام المشايخ فالحاصل انه يستثنى من حكم المسئلة المذكورة فى الختصر المطلقة قبل الدخول والمبانة بالثنتين فان فيهما لااعتبار لوقت الشراء وانما يعتبر وقت الطلاق ففي الاولى يشترط الثبوت نسبه ولادته لاقلمن ستةأشهر وفى الثانية اسنتين فأقل وقدعلم مماقدمه المصنفان هذه الامةلوكان طلاقهار جعيا فانه يثبت نسب ولدها وان جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق أوأ كثر وان كان بائنا فلا بدان تأتى به لقمام سنتين أوأقل بعدأن يكون لاقلمن ستة أشهر من وقت الشراء في المستلتين فلايردعليه مااذا أتت به المبتوتة لا كثرمن سنتين من وقت الطلاق ولاقل من ستة أشهر من وقت الشراء وان كان داخلا في عبارته هنالم اقدمه سابقا والتقييد بالطلاق اتفاق لان الحركم فيا اذالم يطلقها واشتراها كذلك أى كحكم المطلقة فان واسته أشهر أوأ كثرمن وقت الشراء لا يلزمه والألزمه وتقييده فىفتح القدير بالرجمي لايفيدلان البائن هنا كالرجمي الااذا كان غليظاوالمرادمن الشراءالملك أعممن أن يكون بشراء أوهبة أوارث أونحوذلك لان المفسد للنكاح الملك لاخصوص سببله وأشار باقتصاره على الشراءالى انه لافرق في هذاالحكم بين أن يعتقها بعد الشراء أولا وعند مجد يثبت النسب الى سنتين بلادعوة من يوم الشراء لانه بالشراء بطل النكاح ووجبت العدة الكنه الانظهر فى حقه لللك وبالمتق ظهرت وحكم معتدة لم تقربانقضاء عدتها كذلك ولولم يعتقها ولكن باعها فولدت لا كثرمن ستة أشهر منذباعها فعندأى يوسف لايثبت النسب وان ادعاه الابتصديق المشترى لمام ان النكاح بطل وعند مجديثبت بلاتصديق كماقال في العتق الاانه لايثبت بلادعوة لان العدة ظهرت ثمولم تظهرهنا وقيد فى فتح القدير حكم المسئلة المذكورة فى المختصر بمااذا اشتراها قبل أن تقر بانقضاءعدتها ولم يبين مفهومه (قوله ومن قال لامته ان كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة

سنتين من وقت الطلاق لايثبت النسب فاطلقه هذا اعتمادا على ماقد مُه (قوله وحكم معتدة لم تقرالخ) بالولادة عبارة الفتح وحكم معتدة عن بأن لم تقر بانقضاء عدتها ذلك اه أى ثبوت النسب الى سنتين بلادعوة (قوله ولم ببين مفهومه) قال في النهراني الم ببينه استغناء بمامر من انه مع اقرار يشترط أن تأتى به لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار لامن وقت الشراء كما قال هنا

﴿ بَابِ الْحَصَالَة ﴾ (قُوله والْحَاصَنة المرأَة الح) قال الرملي وله السروط أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة وان تخاومن زوج أجنبي وان كان الحاضن ذكرا فشرطه أن يكون كذلك ماعدا الاخير وهذا قلته منفردابه (١٦٥) أخذ امن كلامهم ولم أرأحداذ كرهذه

بالولادة فهي أمولده لان الحاجة الى تعيين الولد ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالاجماع وقدذ كرفى المختصر المرأة دون القابلة وكثير امايذكرون القابلة والظاهران كونها القابلة ليس بشرط أطلقه وقيدوه بان تلده لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار وان ولدته استة أشهر أوا كثر لا يلزمه لاحتمال انها حبلت بعدمقالة المولى فلريكن المولى مدعياهذا الولد بخلاف الاول لتيقننا بقيامه فى البطن وقت القول فتيقناه بالدعوى ومافى غاية البيان من ان هذا اذاولدته لاقل من ستة أشهر من وقت الطلاق سبق قلم اذلاطلاق هنالان الكلام في الامة المماوكة له وانما الاعتبار لوقت الاقرار ومثله لوقال ان كان في بطنك ولدفهو حر فولدت بعددالك استة أشهرلم يعتق وان ولدته لاقل منهاعتق ولافرق بين أن يقول في مسئلة المختصر ان كان في بطنك ولدأ وان كان بها حب ل فهو مني وقيد بالتعليق لانه لوقال هذه حامل مني يلزمه الولد وان جاءت به لا كثرمن ســـ تة أشهر الى سنتين حتى ينفيه كما فى الغاية (قول ومن قال لغلام هو ابني ومات فقالت أمه أناام أته وهو ابنه يرثانه) والقياس ان لاميراث لها لان النسب كايثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء عن شبهته وعلك العمين فلم يكن قوله اقرارا بالنكاح وجه الاستحسان ان المسئلة فما اذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة لانه الموضوع لحصول الاولاد دون غييره فهمااحتمالان لايعتبران في مقابلة الظاهر القوى وكذا احتمال كونه طلقهافى محته وانقضت عدتها لانه لماثبت النكاح وجب الحكم بقيامه مالم يتحقق زواله فأنقيل ان النكاح بثبت بمقتضى ثبوت النسب وهولا عموم له فيتقدر بقدر الحاجة قلنا النكاح غير متنوع الى نكاح موجب للارث والنسب والى غير موجب لهما فاذا تمين النكاح الصحيح لزم باوازمه وفى غاية البيان انهليس من الاقتضاء فى شئ لان المقتضى وهو النسب يصح بلا بوت المقتضى وهو النكاح بان يكون الوطء عن شهة أوتكون أمولاه فليفتقر ثبوت النسالي النكاح لامحالة (قوله وانجهلت حريتهافقال وارثهأ نتأم ولدأبى فلاميرات لهما) لان ظهورا لحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الارث وتقييده بقول الوارث اتفاقى لأن الجهل بحريتها كاف لعلم ميراثهاقال الوارث أنت أمولد أبى أولم بقل كاأطلقه فى غاية البيان معلاد بان للوارث أن يقول ذلك ولعل فائدتهان الوارث لوكان صغيرا فانه لاميراث لهاأ يضاوان لم يقل شيئا ولم يذكر المصنف رجه الله ان لها مهراعنداقرارالوارثانها أمولدأبيه وذكرالتمرتاشيان لهامهرمثلها لانهمأقروابالدخول ولم يثبت كونهاأم ولدبقو لهمورده في غاية البيان بان الدخول أعما يوجب مهر المثل في غير صورة النكاح اذا كان الوطءعن شبهة ولم يثبت النكاح هذاوالأصل عدم الشبهة فبأى دليل يحمل على ذلك فلا يجب مهر المثل وأيضا اعمالم نوجب الارث لأن الاستصحاب لايصلح للاثبات فاووجب مهر المثل احكان صالحاللاثبات

برباب الحضانة

فلايجوز اه واللهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب

بيان لمن يحضن الولد الذي ثبت نسبه وهي بكسر الحاء وفتحها تربية الولد والحاضنة المرأة توكل بالصبي فترفعه وتربيه وقد حضنت ولدها حضانة من بابطلب وحضن الطائر بيضه حضنا اذا جثم عليه بكنفه يحضنه كذافي المغرب وفي ضياء الحاوم حضنت المرأة ولدها حضانة وحضنت الحامة بيضها حضونا أي جعلته في حضنها وحضنه عن حاجته أي حبسه وحضنه عن الأمر اذا نحاه عنه والحضن مادون الابط ثم اعلم ان الحضائة حق الصغير لاحتياجه الى من يحسكه فتارة يحتاج الى من

الشروط على هذه الكيفية على على على الآن والله تعالى المن والله تعالى أن يزيد بعد قوله حرة أو مكانبة لو ولدها مثلها لان المكانبة الو ولدها مثلها لان فضائته لها المكانبة الوالد تا المولد كاسياني عن القنية زوج أجنبي أو مبغض للولد كاسياني عن القنية تأمل و ينبني أن يزيد في الشروط وعدم ردتها الا أن يقال يغني عنه قوله قادرة فهي أم ولده ومن قال لغيلاء هم الخرومات

قال لغالام هو ابنى ومات فقالت أمه أنا امر أته وهو ابنه يرثانه وانجهلت ويتها فقال وارثه أنت أم ولد أبى فلاميراث لها

## ﴿ باب الحضانة ﴾

لانهاتعبس وتضرب (قوله أماعه ال الخضنة حق الصغير الخ) قال فى النهر وهل هى حق من تثبت لها الخضائة أوحق الولدخلاف قيل بالاول فلا تجبران هى المتنعت ورجحه غير واحد وفى الواقعات وغيرها وعليه الفتوى وفى الخلاصة قال وكذلك الخالة المايكن زوج لانها ربا تجزعن ذلك وقيل بالثانى فتجبر واختاره

أبوالليث وخواهرزاده والهندواني وأيده ف الفتح عافى الحاكم لواختلعت على ان تترك ولدها عند الزوج فالخام جائز والشرط باطل لانه حق الولد فافادان قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية عمقال في الفتح فان لم يوجه غيرها أجبرت بلاخلاف اه وعلى هذا في الظهير ية قالت الإم

لا حاجة لى به وقالت الجدة أنا آخذه دفع اليها لان الحضائة حقها فاذا أسقطت حقها صح الاسقاط منها الكن المحايكون له الخانة كان المولد ذور حم محرم كماهنا أما اذالم يكن أجبرت على الحضائة كيلايضيع الولد كذا اختاره الفقهاء الثلاثة اه ليس بظاهر وقد اغتربه في البحر فقال ما قاله الفقهاء الثلاثة قيده في الظهيرية عااذالم يكن الصغير رحم فينتذ نجبرالام كيلايضيع الولدوأ نت قدع استانه اذالم يكن له أحد فليس من محل الخلاف في شئ اه (قوله الكن قيده في الظهيرية بان لا يكون الح) اعترضه في النهر بان ما في الظهيرية واغتربه غيرظاهر لما في الفتح فان لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف (قوله و ذكر في السراجية) قال في المنت الظاهر انه أراد بها فتاوى سراج الدين قارئ الهداية ونست الطلقة أجرة بسبب حضائة ولدها خاصة من غير رضاع له فاجاب نع تستحق أجرة على الحضائة وكذا اذا احتاج الى خادم يلزم به اه و يحتمل انه أراد بها أراد بها أداد في با به بنسختي والعلم أمانة

يقوم عنفعة بدنه فى حضانته وتارة الى من يقوم عاله حتى لا ياحقه الضرر وجعل كل واحد منهما الىمن أقوم بدوأ بصر فالولاية في المال جعلت الى الأبوالجدلانهم أبصر وأقوم في التجارة من النساء وحق الحضانة جعمل الى النساء لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من الرجال لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت واتفقو اعلى ان الأب بجبرعلى نفقته مطلقا وبجب عليه امساكه وحفظه وصيانته اذااستغنى عن النساء لأن ذلك حق للصغير عليه واختلفوا في وجوب حضاتته على الأم ونحوهامن النساء وفى جبرها اذا امتنعت فصرح فى الهداية بانها لاتجبر لأنهاعست ان تجزعن الحضانة وصححه فى التبيين وفىالولوالجية وعليمه الفتوي وفىالواقعات والفتوى على عدم الجبرلوجهين أحدهماانهار بمالاتقدر على الحضانة والثاني ان الحضانة حق الأم والمولى ولا يجبر على استيفاء حقه. اه وفي الخلاصة وقال مشايخناولاتج برالام عليها وكذلك الخالة إذالم يكن لهازوج لانهار بما تجزعن ذلك اه فأفادان غيرالأم كالأم فع ما جبر بلهو بالأولى كما في الولوا لجية وذ كرالفقها ، الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهرزاده أنهاتجبرعلى الحضابة وتمسك لهم فى فتح القدير بما فتح القدير بمافى كافى الحاكم الشهيد الذى هوجع كالام محدلوا ختلعت على ان تترك ولدهاعند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل لأن هذاحق الولدان يكون عندأمهما كان اليهامحتاجازادفي المبسوط فليس فماان تبطله بالشرط فهذا يدل على ان قول الفقهاء الثلاثة هوجواب ظاهر الرواية وأماقوله تعالى وان تعاسرتم فسترضع له أخرى فليس الكلام فالارضاع بل في الحضائة قال في التحفة ثم الاموان كانت أحق بالحضانة فاله لا يجب عليها الرضاعة لأن ذلك بمنزلة النفقة ونفقة الولد على الوالد الاان لايوجد من ترضعه فتجبر فالحاصل ان الترجيح قد اختلف فيهذه المسئلة والأولى الافتاء بقول الفقهاء الثلاثة اكن قيده فى الظهير يقبان لا يكون للصغير ذو رحم محرم فينتذ تجبر الام كيلايضيع الولدامااذا كان لهجدة مثلا وامتنعت الأممن امساكه ورضيت الجدة بإمساكه فانه يدفع الى الجدة لأن الحضانة كانت حقالها فاذا أسقطت حقها صح الاسقاط منها وعزاها التفصيل الحالفقهاء الثلاثة وعلله فى المحيط بان الام لما أسقطت حقها بقى حق الولد فصارت الأم بمنزلة الميتة أوالمتزوجة فتكون الجدة أولى وظاهر كالامهم أن الأم اذا امتنعت وعرض على من دونهامن الحاضنات فامتنعت أجبرت الأم لامن دونها ولذاقيد واجواب المسئلة بان وضيت الجدة بامسا كهوذكر في السراجية ان الام تستحق أجرة على الحضانة اذالم تكن منكوحة ولامعتدة لابيه

في أعناق العلماء اه وأقول] بل مراده فتاوی قاری المداية فاله فى النفقات عزاه اليهاصر يحاوفى الشرنبلالية فعلى هـ ندايح على الاب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد اه وقال الرملي ولم يذكرهـل أج ةالخضانة على الابأم فى مال الصغير اذا كان له مال ولم يذكر بعد موت الاب اذا طلبتأجر الحضانةمن مال الولداذا كان لهمال أو عى تعانفقته عليهاذالم يكن لهمال هل الجاب الى ذلك أم لاولم أره فى غيرهذا الكتاب صريحا لكن المفهوم من كالرمهم ان الام لاتستعق أجرة الحضانة في مالالصغير عندعدمالاب لوجوب التربية عليهاحتي تجرادا امتنعت كاأفتى به الفقهاء الثلاثة بخلاف

الرضاع حيث لا تجبر وهو الفارق بين المسئلتين حتى جازأن يفرض أجرة الرضاع في مال
الصي لامه على قول كاسياتى في النفقات ولذاقال في جو اهر الفتاوى وسئل قاضى القضاة خر الدين خان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة
بعد الفطام قال لال كن صرح قارى الهداية في فتاواه باستحقاقها ذلك اذالم تحكن منكوحة أومعتدة على الاب والظاهر ان علة
الاول الوجوب عليها ديانة وعلة الثنافي انها اذاحضنته فقد حبست نفسها في تربيته فيجب لها على الاب ما يقوم مقام الانفاق عليها وهو
أجرة الحضانة وان وجبت عليها ديانة فاذا لم يكن له أب فهي الاحق بتربيته فلا تطلب أجرة من ماله ولا يمن هو دونها في ذلك فتأمل وراجع
واذا كان للصغير مال لها أن يمتنع من حضانته في مستاج له عاصفنة بماله غيرها وكذ الوكان الاب موجودا وللصغير مال فللاب أن يجعل أجرة
الحضانة من ماله فيرجع الامر إلى ان الصغير اذا حضنته أمه في حال الذكاح أوفى عدة الرجعي أوالبائن في قول لا تستحق أجرة لامن مال الصغير

ولاعلى الاب والثانى مصرحبه والأول نفقه ويفرق بينها وبين الرضاع بأنه من بابالنفقة وهي على الاب اذالم يتكن للصغير مال والافني ماله بخلافها فان الخضانة حقها ولاتستوجب على اقامة حقهاأ جرة وكذلك الحركم لولم يكن له أب ولهمال فضنته وطلبت الاجرة من ماله ولمأرهأيضا كماذكرتهأولا والذى يظهروجوبها فى ماله وان ألحقنا الحضانة بالرضاع قلنا باستحقاق ذلك وبجوازه فى مال الصغير وان كان له أب وأمااذالم يكن لهمال ولااب فلا كالرم في جربرها حيث لم يكن لهمن يحضنه غريرها هذا وقدر أيت في كتب الشافعية مؤنة الحضانة فى مال المحصون ان كان له مال والافعلى من تجب عليه نفقته وعلى ما أجاب به قارئ الهداية من استحقاقها الاجرة اذالم تكن منكوحة ولامعتدة لايبعد أن يكون مذهبنا كذهب الشافعية وتكون كالرضاع هذاهو السابق للافهام ويتعين القطع به اه ولكن الذي في النسخ مالم تعقل ملخصا (قولهمالم تفعل ذلك) أىمالم يثبت فعله عنها كذا فى النهر (171)

بالعين والقاف وقال الرملي قدتصحف علىصاحب النهر قوله تعقل بالعين والقاف بيفعل بالفاء والعيان وهو عايفسا المعنى فتأمل (قوله وينبغى أن يراد بالفسق في كالرمهم هذاالزنا) قال فى النهر فى قصره على الزنا أحق بالولدأمه قبل الفرقة وبعدها ثمأم الام ثمأم

قصور اذلوكانت سارقية أومغنية أونائحة فالحكم كذلك وعلى هـ ذافالمراد فسق يضيع الولدبه اه وهدنا بناء على أن قول المؤلف ونحوه بالجرعطفا على الخروج ويمكن أن يكون مرفوعا عطفا على الزنا فيؤل الى مافى النهـر

وتلك الأجرة غير أجرة ارضاعه سيأتى فى النفقات (قوله أحق بالولد أمه قبل الفرقة و بعدها) أى وحجرى له حواء وثدبي لهسقاء وزعماً بوه انه ينزعه مني فقال عليه السلاماً نتأ حق به ولان الأما شفق واليهأشارالصديقرضياللةعنه بقولهريقهاخيرلهمن شهدوعسل عندك ياعمر قالهحين وقعتالفرفة بينمه وبين امرأته والصحابة رضى الله عنهم حاضرون متوافرون أطلق فى الام وفيدوه بان تكون أهلاللحضانة فلاحضائة للمرتدة سواء لحقت بدار الحرب أولا لانها تحمس وتج برعلي الاسلام فأن تابت فهي أحقبه ولاللفاسقة كمافي فتح القدير وغيره وفي القنية الأمأحق بالصغيرة وان كانتسيئة السيرة معروفة بالفجور مالم تعقل ذلك اه وينبني ان يراد بالفسق في كلامهم هنا الزنا المقتضى لاشتغال الام عن الولدبه بالخروج من المنزل ونحوه لامطلقه الصادق بترك الصاوات لما يأتى ان الذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الاديان فالفاسقة المسلمة بالاولى ولالمن تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة ولاللامة وأمالولدوالمدبرة والمكاتبة اذاولدت قبسل الكتابة ولاللتزوجة بغير محرم وكذلك لوكان الابمعسرا وأبتالامانتر بىالاباجروقالتالعمةأناأر بىبغيرأجر فانهلاحضانةللام وتكونالعمة أولى في الصحيح كماسياتي وسنذ كران الكتابية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الاديان (قوله نم أم الام) يعنى بعدالامالاحق أمها وهوشامل لمااذا كانتالام ميتة أوليست أهلاللحضانة فغي كل منهما ينتقل الحق الى أمالام لان هفه الولاية مستفادة من قبل الامهات فكانت التي هي من قبلها أولى وان علت فالجدة من قبل الامأولى من أم الابومن الخالة وصححه الولوالجي وذ كرالخصاف في النفقات فان كان الصغير جــدة الاممن قبلاً بيها وهي أم أبي أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الاممن قبـل أمها وكذاك كلمن كانمن قبل أبى الام فليس عنزلة قرابة الاممن قبل أمها اه وفى الولوالجية جدة الاممن قبل الابوهي أمأبي الام لانكون بمنزلة من كانت من قرابة الام لان هذا الحق لقرابة الام اه وظاهره تأخيراً مأبى الامعن أم الاب بلعن الخالة أيضا وقد صارت عاد نة للفتوى فى زماننا (قوله مما مالاب وانعلت) فهي مقدمة على الاخوات والخالات لانهامن الامهات وطذا تحرز من ميراثهن السدس

فتأمل ثمرأيته فى حاشية الرملي قال كيف القصر وقدقال ونحوه بعدقوله المقتضى لاشتغال الامعن الواد اه وفي منح الغفار واعلم ان الذي وقع في كلام المحقق الحكال في شرح الهداية وغيره قوله ولاللفاسيقة وهو باطلاقه ينتظم جيدم أبواع الفسق الصادق بترك الصلاة ا كن جله شيخنا في بحره على الفسق بالزنا لا شتغال الام عن الولد بالخروج من المنزل مستظهر اعليه بان الذمية أحق بولدهاالمسلم مالم يعقل الاديان فالفاسقة المسلمة بالاولى اه فتبعته اكن عندى فى الاستدلال عليه عاذ كرنظر لان النمية أنماتف عل ماتفعل بما يوجب الفسق عند ناعلى جهة اعتقاده دينالها فكيف يلحق بها الفاسقة المسلمة فالذي يظهر اجراء كلام الكال على اطلاقه كماهومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه من ان الفاسقة ولو بترك الصلاة لاحضانة لها اه كلام المنح قال بعض الفضلاء وبعدماعامتان المناط هوالضياع حققت ان بحث صاحب المنج لاحاصلله (قوله كماسيأتي) أي في الباب الآتي في شرح قول المصنفوهي أحق بعدهامالم تطلب زيادة

ولانهاأ وفرشفقة للاولاد وأماقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أبى داودا عالخالة أم فيحتمل كونه فى ثيوت الخضانة أوغيره الاان السياق أفادارادة الاول فيبق أعممن كونه فى ثبوت أصل الخضانة أوكونهاأحق بالولدمن كلمن سواها ولادلالة على الثانى والاول متيقن فيثبت فلايفيد الحريم بكونها أحقمن أحد بخصوصه أصلاعن له حق فى الحضانة فيبقى المعنى الذى عيناه بلامعارض من ان ألجدة أم كذافى فتح القدير وفى القنية صغيرة عندجدة تخون حقها فلعمهاان يأخذها منها اذاظهر تخيانتها (قوله ثم الاخت لاب وأمثم لام ثم لاب) يعنى فهن أولى من العمات والخالات لانهن بنات الابوين ولهذاقدمن فالميراث وتقدم الاخت الشقيقة لانهاأشفق ثم يليها الاختمن الام لان الحق لهن من قبل الاموأماالاخت لابفذ كرالمصنف انهامقدمة على الخالة اعتبارا لقرب القرابة وتقديم المدلى بالام على المدلى بالاب عنداتحادم تبتهماقر با وهذه رواية كتاب النكاح وفى رواية كتاب الطلاق الخالة أولى الانهاتدلي بالام وتلك بالاب ولم يذكر المصنف أولاد الاخوات لان فيهم تفصيلا فأولاد الأخوات لاب وأم أولامأحق من الخالات والعمات باتفاق الروايات وأماأ ولاد الاخوات لاب فغى أحد الروايتين أحق من الخالات اعتبار ابالاصل والصحيح ان الخالات أولى من أولاد الاخوات لاب والاخت لام أولى من ولد الاختالاب وأمو بنات الاخت أولى من بنات الاخ لان الاخت لهاحق فى الحضانة دون الاخ فكان المدلى بهاأولى واذا اجتمع من له حق الحضانة في درجة فأورعهم أولى ثمأ كبرهم (قوله ثم الخالات كذلك) أى فهن أولى من العمات ترجيح القرابة الامو ينزلن كما نزلت الاخوات فترجع الخالات لاب وأمنم لام تملاب وهوالمراد بقوله كذلك والخالةهي أختأم الصغير لامطلق الخالة لان خالة الام مؤخرة عن عة الصغير وكذلك خالة الابكم اسنبينه وأفاد كالرمه ان الخالة أولى من بنت الاخ لانها تدلى بالام وتلك بالاخ (قوله عمالعمات كذلك) أى تقدم العمة لاب وأم عملاب ولم يذ كرالمصنف بعد العمات أحدامن النساء والمذكور فى غاية البيان وفتح القدير وغيرهماان بعد العمات خالة الام لاب وأمثم لام ثم لاب ثم بعدهن خالة الابلاب وأمثم لامثم لاب ثم بعدهن عمات الامهات والآباء على هذا التفصيل الترتيب ولم يذكر المصغفأ يضابنات الاخوف التبيين ان بنات الاخأولى من العمات ولم يذكراً يضاأولاد الخالة والعمة في الحضائة لانه لاحق لبنات العمة والخالة في الحضائة لانهن غير محرم وكذلك بنات الاعمام والاخوال بالاولى كذافى كثيرمن التب وفى غاية البيان والعمة أحق من ولدا لخالة وهو تسامح لانه لاحق لولدا الخالة أصلاكما نقلناه (قوله ومن نكحت غير محرم سقط حقها) أي غير محرم من الصغير كالام اذا تزوجت باجني منه لقوله عليه الصلاة والسلام أنتأحق به مالم تبزوجي ولان زوج الام اذاكان أجنبيا يعطيه نزراو ينظراليه شزرافلا نظرله والنزرالشئ القليل والشزر نظر البغض ولذاقال فى القنية الام اذا تزوَّجَت بزوج آخر وتمسك الصغير معها أم الام في بيت الراب فلاب ان يأخـ ندهمها اه فعلى هـ ذاتسـ قط الخضانة امابتزة جغيرالحرمأو بسكناها عند دالمبغض له اكن وقع لى تردد في ان الخالة ونحوها اذاسكنت عنددأ جنيمن الصغير ولمتكن مترقحةهل تسقط حضانتهاقياسا على الجدة اذا سكنت في بيت بنتها المتزوّجة أوهم فالخاص ببيتزو جالام باعتبار بغضه كماهو العادة والذي يظهر الاوللانه يتضرر بالسكني في بيت أجنى عنه وكذا اختلف في أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصي فقيل يجب في ماله ان كان له مال والافعلى . ن تجب عليه نفقته وفي التفاريق لا تجب كذافي خزانة الفتاوى قيد بغير المحرم لان الزوج لو كان ذارحم محرم للصغير كالجدة اذا كان زوجها الجدأ والام اذا كان زوجهاعم الصغيرا والخالة اذا كان زوجهاعمه لايسقط حقها لانتفاء الضررعن الصغير ودخل تحت غير المحرم الرحم الذي ليس بمحرم كابن الع فهو كالاجنبي هنا ولوادعي ان الام تزوّجت وأنكرت

ثمالاخت لاب وأم ثملام ثم لاب ثمالخالات كذلك ثم العمات كذلك ومن نكحت غبر محرم سقط حقها

(قول المصنف ومن نكحت غير محرمه سقط حقها)قال الرملي يعني محرمه النسسى لا الرضاعي فأنه كالاجنبي فىسقوط حضانتهابهفكان ينبغى أن يقول غير محرمه الرحم تأمل (قوله كالاماذا تزوّجت باجنىءنه) قال الرملي سواء دخل بها أولم يدخل لان الترقح اسم للعقد ولايتوقف السقوط على الدخول (قوله والذي يظهر الاول الخ) قال الرملي بل الذي يظهر الثاني القوطم يطعمه نزراو ينظر اليه شزرا وهاذا مفقود في الاجنى عن الحاضنة والحديث قد غياه بغاية وهي النزوج فيستمر الحقالي وجوده ولم يوجد تأمل ثم رأيت صاحب النهر قال بعددنقله لما فى المعر أقول الظاهر عدم سقوطها للفرق البين بين زوج الام والاجنى اه

(قوله يعنى ان لم يكن للصغيراً حدالخ) قال الرملى أوكان له أحد من محارمه من النساء الاانه ساقط الحضائة فانه كالمعدوم (قوله فانه يدفع اليهم الغلام) لان عدم المحرمية مع اتحاد الجنس لا يخاف منه الفتنة ومقتضى هذا ان تدفع الانتى الى بنت العم للعلة المذكورة الكنه خلاف اطلاقه السابق فى ذوات الارحام فتأمل بقي هنافائدة وهى انه لو كان للغلام ابناعماً حدهما زوج أمه وليس له غيرهم فالظاهر انه لا يسقط حق السابق فى ذوات الارحام فتأمل بقي هنافائدة وهى انه لو كان للغلام ابناعماً حدهما زوج أمه وليس له غيرهم فالظاهر انه لا يستقط حق الام وان كان زوجها أجنبيا عن الغلام لان ابن العم الآخر كذلك (قوله الكن العم الأمل كان زوجها أجنبيا عن الغلام لان ابن العم الآخر كذلك (قوله الكن

ثم تعودبالفرقة ثم العصبات يترتيبهم والام والجدة أحق بالغلام حتى يستغنى وقدر بسبح

والكلام في استحقاقها لافي جوازالدفع له عند عدم من يستحقها هذا ويجبأن يقيد كلام التحفة عا اذالم يكن هناك من ذوى الارحام بالمعني المراد من يستحق الحضانة أمااذا كان كالأخ لام تدفع اليه لاالي ابن العمولو وآه أصلح حيث لم يكن الاخ لام فاسقا وهي حادثة الفتوى و يشترط البلوغ فيمن

فالقول لهاوينبغى ان يكون مع اليمين (قوله م تعود بالفرقة) أى تعود الحضانة لزوال المانع فقولهم سقط حقهامعناه منعمانعمنه لانهمن بآب زوال المانع لامن عودالساقط كالناشزة لانفقة لهائم تعو د بالعود الى منزل الزوج وأراد بالفرقة الطلاق البائن وأما الطلاق الرجمي فانه لا يعود حقها به حتى تنقضي عدتهالقيام الزوجية وفى الظهير يةوغيرهالوأ قرتبا النزوج وادعت انه طلقها وعادحة هافيها فان أبهمت الزوج كان القول قول عان عينت لايقبل قولها في دعوى الطلاق (قول، ثم العصبات بترتيبهم) يعنى الن لم يكن الصغيرا حدمن محارمه من النساء واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبالانالولايةالاقربفيقدمالابثمالجدأبالابوانعلائمالأخااشقيق ثمالأخلابثمابنالأخ الشقيق ثمابن الأخلاب وكذا كلمن سفل من أولادهم ثم الع شقيق الأب ثم لأب واماأ ولادالأعمام فانه يدفع اليهم الغلام فيبدأ بابن العم لأبوأم ثمابن العملأب ولاندفع اليهم الصغيرة لأنهم مغير محارم وكذالاتدفع الىالامالتي ليست بمأمونة وللعصبة الفاسق ولااتي مولى العتاقة تحرزا عن الفتنية وبهـذاعلمان اطلاق المصنف في محل التقييد لكن ينبغي ان يكون محل عدم الدفع الى ابن العمااذا كانت الصغيرة تشتهيى وهوغيرمأمون امااذا كانت لاتشتهي كبنت سنةمثلا فلامنع لانه لافتنة وكذا أذا كانت تشتهيى وكان مأمونا قال في غاية البيان معز ياالي تحفة الفقهاء وان لم بكن للجارية من عصباتهاغيرابن الم فالاختيارالي القاضي ان رآه أصلح تضم اليه والاتوضع على بدأمينة اه ولم يذكر المصنف الدفع الى ذوى الارحام قالوا اذالم يكن للصغير عصبة يدفع الى الاخ لام عمالى ولده عم الى المراام مالى الخال لأب وأمم لأب م الان طؤلاء ولاية عند دأبي حنيفة في النكاح وبهذاعلم ان مرادهم بذوى الأرحام هنا وفى باب ولاية الانكاح قرابة ليست بعصبة لاالمذ كور فى الفرائض انه قر يبايس بذى سهم ولاعصبة لان بعض أقارب الفروض داخل فى ذوى الارحام هنا كالاخلام واذا اجتمع مستحقوالحضانة في درجة كالأخوة والأعمام فأصلحهم أولى فان تساووا فأورعهم فان تساووافأستهم وفي البدائع لاحق للرجال من قبل الأم وهو مجول على مااذا كان من قبل الأبمن هوموجود (قوله والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغنى وقدر بسبع) لانه اذا استغنى يحتاج الى تأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأبأقه رعلى التأديب والتعنيف وماذكره المصنف من التقدير بسبيع قول الخصاف اعتبار اللغالب لان الظاهر ان الصغير اذاباخ السبيع مهتدى بنفسه الى الاكل والشرب واللبس والاستنجاء وحده فلاحاجة الى الخضانة فلاتخالفة بين تقدير الاستغناء بالسن و بين ان يقــدرعلى الاشــياء الار بعةوحده كماهوالمذ كور في الاصــل ولم يذكر الاستنجاء فى المبسوط وذكره فى السير الكبير وزاد فى نوادرابن رشيد ويتوضأ وحده ثممن المشايخ من قال المرادمن الاستنجاء عام الطهارة بان يطهر وجهه وحده بالامعين ومنهم من قال بلمن النجاسة وان لم يقدر على تمام الطهارة وهوالمفهوم من ظاهر كالام الخصاف وفى غايه البيان والتبيين والكافى أن الفتوى على قول الخصاف من التقدير بالسبع لان الاب مأمور بأن يأمر ه بالصلاة اذا بلغها وانما

يحضن الولدلان الحضانة من باب الولاية كماصر حبه في الاشباه والنظائر اه قلت وفي البدائع وقال محمدان كان به ابن ملك في شرح المجمع وغيره والصغير ليس من أهل الولاية كماصر حبه في الاشباه والنظائر اه قلت وفي البدائع وقال محمدان كان المجارية ابن عم وخال وكلاهم الابأس به في دينه جعلها القاضي عند الخال لانه عرم فكان أولى والاخ لاباً حق من الخال لانه عصيبة وأقرب (قوله يدفع الى الاخلام الخ) ذكر في الفتاري الهندية ان أبا الام أولى من الاخلام والخال

يكون ذلك اذا كان الولدعنده ولواختلفا فقال ابن سبع وقالت ابن ست لا يحلف القاضي أحدهما ولكن ينظر ان كان يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجى وحده دفع والافلا كذافى الظهيرية واستغنى بذكرالا كلءن الشرب ولذاذكر الشرب في الخلاصة وجع بين الار بعة في التبيين وأماما في فتع القدير والخلاصة من عدم ذكرالاستنجاء فسهو وأشار المصنف رجمه الله بذكرالام والجدة الى أن غيرهماأولى فاوقال والحاضنة أحق به حتى يستغنى لكان أصرح (قوله وبماحتى تحيض) أى الام والجدة أحق بالصغيرة حتى تحيض لان بعد دالاستغناء تحتاج الى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدرو بعدالباوغ تحتاج الىالتعصين والحفظ والاب فيهأقوي وأهدى وبهعلم انهلوقال حتى تبلغ لكان أولى وعن مجمدانهاتدفع الىالاباذا بلغت حدالشهوة اتحقق الحاجة الى الصيانة قال فى النقاية وهو المعتبر لفساد الزمان وفي نفقات الخصاف وعن أبي يوسف مشله وفي التبيين و به يفتي في زماننا الكثرة الفساد وفى الخلاصة وغياث المفتى والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان فالحاصل أن الفتوى على خلافظاهر الرواية فقدصرح فى التجنيس بان ظاهر الرواية انهاأحق بهاحتى تحيض واختلف فى حد الشهوة وفىالولوالجيةوليس لهاحدمقدر لانه يختلف باختلاف حال المرأة وفى التبيين وغيره وبنت احدى عشرة سنة مشتهاة في قوطم جيعا وقدره أبوالليث بتسع سنين وعليه الفتوى اه وأشار المصنف الى انهالو زوجت قبل أن تبلغ لا تسقط حضانتها وقال في القنية الصغيرة اذالم تكن مشتهاة ولهاز وج لايسقط حق الام فى حضانتها مادامت لاتصلح للرجال الافير وابة عن أبي يوسف اذا كانت يستأنس بها اه وظاهره انهااذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقدز وجهاأ بوهافانه لاحضائة لامهااتفاقا فيحتاج اطلاق الختصر الى تقييد نع على المفتى به فهوظاهر ولمأرحكم مااذا اختلف الاب والام في حيضها فقالت الاملة تحض وقال الاب عاضت أوفى البلوغ بالسن وينبغى أن يكون القول قول الام كالوادعى تزوجها وأنكرت بجامع اله يدعى سقوط حقهاوهي تنكر (قوله وغيرهما أحق بهاحتي تشتهى) أي غير الاموالجدة أحق بالصغيرة حتى تشتهى فيأخذهاالاب وفي الجامع الصغير حتى تستغنى لانها لاتقدرعلى استخدامها وطذالا تؤجرها للخدمة فلايحصل المقصود بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه شرعا وأطلق في الجدة فشمل جدته من أمه ومن أبيه كافى فنج القدير وفى الظهيرية ولوأن امر أة جاءت بالصبي تطلب النفقة من أبيه فقالت هذاابن ابنتي منك وقد ماتت أمه فأعطني نفقته فقال الاب صدقت هذا ابني من ابنتك فاماأمه فلم تمت وهي في منزلي وأرادا خذالصبي منهالم يكن لهذلك حتى يعلم القاضي أمه وتحضرهي فتأخذه لانهلاأ قرانهاجدة الصي فقدأ قرأن لهاحق الحضانة ثم يدعى قيام من هوأ ولى منهاوذا محتمل فان أحضر الاب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ابني منها وقالت الجدة ما هذه ابنتي وقدمات ابنتي أمهذا الصى فالقول فهذا قول الرجل والمرأة التي معه ويدفع الصي اليه لان الفراش لهما فيكون الولد لهما وصارهذا كالزوجين اذاكان بينهماولد فقالت المرأة هوابني من زوج آخر وقال الرجل هوابني من امرأة أخرى فانه يحكم بكونه ابنا لهمالان الفراش لهمافيكون الولد لهما وكذلك الجدة لوحضرت وقالتهذا ابن ابنتي من هذا الرجل وقدمات أمه فقال الرجل هذا ابني من غير ابنتك من امرأة لى فالقول قوله ويأخذالصيمنها ولوأحضر الرجل امرأة وقالهذا ابني من هذه لامن ابنتك وقالت الجدة ماهذه أمه بل أمه ابفتي وقالت التي أحضر ها الرجل صدقت ما أنابامه وقد كذب هذ الرجل والكني امر أنه فان الاب أولى به فيأخذه وعلل الخصاف رجمه الله في الكتاب فقال لانه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقدأ نكر كونهاجدةله فيكون منكرا الحق لهافي الحضانة أصلاوهي أقرت له بالحق اه (قوله ولاحق للامة وأم الولدمالم تعتقا) العجزهماعن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى واذا أعتقتاصار تاح تين وآن ثبوت الحق

و مهاحتى تحيض وغيرهما أحقى بهاحتى تشتهى ولا حق الملامة وأم الولد مالم تعتقا والذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الاديان ولاخيار للولدذ كرا كان أوأ نثى

(قولهلم ينزعمنها بليضم الى ناس من المسلمين) ايس فىالفتح والنهر قوله لم ينزعمنها وأيضافظاهرانه يضم الى ناسمن المسلمين أن ينزع منها الاأن يكون المعنى يضم البهم عندها تأمل (قولهوان كانتثيبا مخوفاعليها الخ) عبارة التنوير وشرحه الدروان ولكن لها أخأوعم فله ضمها انلم يكن مفسدا وان كانمفسدا لاعكن من ذلك وكذا الحريمي كلعصبة ذى رحم محرم منها فان لم يكن لهاأبولا جدولاغيرهمامن العصبات أوكان لماعصية مفسد فالنظرفيهاالى الحاكم فان كانت مأمونة خلاهاتنفرد بالسكني والاوضعها عند امرأة أمينة قادرةعلى الحفظ بلا فسرق فىذلك بان بكر وثيب لأنه جعل ناظر اللسامين ذكره العيني وغسره انتهت قال بعض الفضلاء وهوالمذكورفي الشارح الزيلعي قال الشلي وينبغى العمل به لاسيافي الموفق

ودخل تحت الأمة المدبرة لوجو دالرق فيها وكذا المكاتبة داخلة تحت الامة بالنسبة الى الولد المولود قبل الكابة وأمااذاولدته بعدالكتابة فهيئ أولى بحضانته من غيرهالانه صارداخلافي كتابتها وأراد بالق المنفى حق الحضانة قالواولا يفرق بينه و بين أمه للنهى عن ذلك ولم يذ كر المصنف ان الحق ف حضانة ولد الامة للولى أولغيره والحق التفصيل فان كان الصغير رقيقا فولاه أحق به حرا كان أبوه أوعبدا وكذا لوعتقتأمه بعدوضعه فلاحق لهمافي حضانته انماالحق للولى سواء كانت منكوحة أبيه أوفارقها لانه مملوكه وأمااذا كانحرا فالحضانة لاقر بائه الاحوار انكانت أمه أمة لالمولاها ولالمولاه الذي أعتقه وان أعتقت كانت الحضانة لها (قوله والذمية أحق بولدها المسلم مالم يعقل الاديان) لان الحضانة تبتنى على الشفقة وهي أشفق عليه فيكون الدفع اليهاأ نظرله فاذاعقل الاديان ينزع منها الاحتمال الضرر وأطلق الذمية فشمل الكتابية والجوسية كافى غاية البيان وغيره وقيد بهاللاحتر ازعن المرتدة لائه لاحق لهافيها لانها تحبس وتضرب فلاتنفر غله ولافى دفعه البهانظر فاذا أسامت وتابت يسلم الولد اليها وقدجع فى الهداية بين شيئين فقالمالم يعقل الاديان أو يخاف أن يألف الكفر فظاهره انه اذاخيف أن يألف الكفرنزع منها وانلم يعقل ديناوهي واردة على المصنف المقتصر على الاوّل وفي شرح النقاية لوخيف أن تغذيه بلحم خنزير أو خرلم بنزع منها بليضم الى ناس من المسلمين والتقييد بالام اتفاقى اذ كل حاضنة ذمية كذلك كاصر حفى خزانة الاكلوأم الام بمنزلة الامسلمة كانت أوكتابية أومجوسية وكذا كل كافرة من نساء القرابة فهي بمنزلة الام اه (قوله ولاخيار للولدعندنا ذكرا كان أوأنني) وقال الشافعي لهما الخيار لان الني صلى الله عليه وسلم خير ولنا انه اقصور عقله بختار من عنده الدعة والراحة لتخليته بينه وبين اللعب فلايتحقق النظر وقدصح أن الصحابة رضى الله عنهم لم يخبروا وأماالحديث قلناقدقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهده فوفق لاحتيار الانظر بدعائه عليه السلام أويحمل على مااذا كان بالغاوالمراد بعدم تخييره عندنا انهاذا بلغ السن الذي ينزع من الام يأخذه الاب ولاخيار للصغير وفى فتح القدير والمعتوه لايخير ويكون عندالام وينبغي أن يكون عندمن يقول بتخيير الولد وأماعند نافالمعتوه اذابلغ السن المذكور يكون عند الابولم يذكرالمصنف رحه الله حكم الولداذا بلغ هل ينفر دبالسكني أو يستمر عندالاب وفي الظهيرية فاذا بلغت الجارية مبلغ النساء فان كانت بكرا كان للابأن يضمهاالى نفسه وان كانت ثيبا فليس له ذلك الااذالم تكن مأمونة على نفسها والغلام اذاعقل واجتمع رأيه واستغنى عن الابليس للابأن يضمه الى نفسه الااذالم يكن مأموناعلى نفسه كان له أن يضمه الى نفسه وايس عليه نفقته الاأن يتبرع ومتى كانت الجارية بكر ايضمها الى نفسه وان كان لا يخاف عليها الفساداذا كانت حديثة السن أمااذاد خلت فى السن واجتمع لهارأى وعقلت فليس للاولياء حقالضم ولهاأن تنزل حيث أحبت حيث لايتخوف عليها وان كانت ثيبا مخوفاعليها وليس لهاأب ولاجد واكن لهاأخ أوعم ليس له ولاية الضم الى نفسه بخلاف الاب والجد والفرق أن الابوالجدكان لهماولاية الضمف الابتداء فجازأن يعيداهاالي حجرهمااذالم تكن مأمونة أماغيرالاب والجدفلم يكن لهولاية الضمف الابتداء فلايكون لهولاية الاعادة أيضا اه وان لم يكن لهاأب ولاجد ولاعصبة أوكان لهاعصبة مفسد فالقاضى أن ينظر في حالها فان كانت مأمو نة خلاها تنفر د بالسكني سواء كانت بكرا أوثيباوالا وضعها عندام أةأمينة ثقة تقدر على الحفظ لانهجعل ناظرا للسلمين كذا فى التبيين وذ كرالاسبيجابى ان للابأن يؤدب ولده البالغ اذا وقع منه شئ وفى الولو الجية الابن اذا بلغ يتخير بين الابوين فان كان فاسقا يخشى عليهشئ فالابأ ولىمن الام وفي الخلاصة امرأة خرجت من منزها وتركت صبياط افى المهد فسقط المهد ومات الصغير لاشي عليها لانهالم تضيع فلاتضمن

(قوله والذي يظهرعـدم الخ) قال في النهر والظاهر ان المرادبالسفرهنا اللغوي الذى هـوقطـع المسافة لاالشرعي اذلايشترط أن يقصد مسيرة ثلاثةأيامغير انهالوقر بت بحيث يتمكن من مطالعة ولده ويرجع الى وطنه في يومه جازها النقل (قوله والعبارة الصححة الى قوله وهي واردة على المصنف قال الرملي قراه الااذا انتقلت الخيخالف لاطلاق المتون قاطبة وفيهاضرار بالاب فيمنع عنه ولمنرهذا لغيره الكادمهم مصرح بخلافه اه قلت يان مراد المؤلف بالقرية القريبة من المصربقرينة قوله وليس فيهضرر بالاب نع يبقى الاءتراض عليه في تركه الامرين اللذين شرطهما المسنف في المتن فالعبارة الصحيحة لهاالخروج بالولد من بلده الى بلدة هي وطنها وقد نكحها فيها ومن قرية الى مصرقر ببة مطلقا والافلا كاخراجه الى دار الحرب الااذا كاناح بيان (قوله وقيد بالمطلقة) قال الرملي والظاهر ان المتوفى عنهازوجها كالمطلقةف ذلك فلا علك ذلك بلااذن

كالوخرجت من منزلها فجاء طر" ارفطر"في البيت فلاضمان علمها (قوله ولا تسافر مطلقة بولدها الاالى وطنها وقد نكحهائم لان في السفر به اضرارا بابيه فاذاخ جت به الى وطنها وقد كان تزوجها الزوج فيه فلها ذلك لانه التزم المقام فيه عرفاوشرعا قال عليه السلام من تأهل ببلدة فهومنهم ولهذا يصير الحربي بهذميا كذافى الهداية ودفعه فالكافى بان المصرح بهأن الحربي لايصير بتأهله في دار الاسلام ذميالا مكان أن يطلقها ثم يعودالى دارالحرب وانماذلك في الحربية اذاتز وجت فانها تصير ذمية ومافى التبيين من الدال الحربي بالحربية لايناس المقام لان الكلام في الرجل وشرط المصنف لجو ازسفرها به أمرين واتفقواانه ليسطاالسفر بهالىمصرلم يتزوجهافيه واختلفوا فيااذاأرادت الخروج الىمصرغير وطنها وقدكان النزوج فيهأشار فى الكتاب الى انه ليس لهاذلك وهندار واية كتاب الطلاق وذكرفي الجامع الصغيران لهاذلك لان العقدمتي وجدفى مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم فى مكانه ومن جـلةذلك حق امساك الاولادوجه الاول ان التزوج في دار الغربة ليس التزاما للمكث فيـه عرفا وهذا أصح كذافى الهداية وفى شرح النقاية وانماقال المصنف تسافر دون تخرج لانهلو كان بين الموضعين تقارب بحيث يتمكن الابمن مطالعة والدء والرجوع اليه في نهاره جاز لهاان تنتقل اليه سواء كان وطنالها أولم يكن وقع العقدفيه أولم بقع لان الانتقال الى قريب بمنزلة الانتقال من محلة الى محلة فى بلدة واحدة اه والذي يظهر عدم محة التعبير بالسفر أوبالخروج على الاطلاق لان السفران كان المرادبه الشرعى لم يصح اذلا يشــترط فى منعها عن الخر و جبه أن يكون بين الوطنيين ثلاثة أيام وان كان المراد به السفر اللغوى لم يصح أيضا لانهاذا كان بين المـكانين تقارب لا تمنع مطلقا فهو كالانتقال من محـلة الى أخرى وكذا التعبير بطلق الخروج لايصح والعبارة الصحيحة ليس لهاالخروج بالولدمن بلدة الى أخرى بينهما تفاوت كاذكرناه الااذا انتقلت من القربة الى المصرفان لماذلك لان فيه نظر اللصغير حيث يتخلق بإخلاق أهل المصر وليس فيهضرر بالاب وهي واردة على المصنف وفي عكسه ضرر بالصغير لتخلقه باخلاق اهل السواد فليس لهاذلك مطلقا ويستثني من جواز نقله اذا وجد الامران في دار الحرب فليس لهاان تنقله اليهااذا كان وطنها ونكحها فيملافيه من الاضرار بالولدوالو الدالمسلم أوالذمى حتى لوكان الوالدوالوالدة حربيين لهاذلك وقيد بالمطلقة لان المنكوحة ليس لهاالخروج بهمن بلدالي آخر مطلقا لانحق السكني للزوج بعدا يفاء المجل خصوصا بعدماخ جتمعه وأرا دبالمطلقة المبانة بعدا نقضاء عدتهالان المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة ومعتدة البائن ليس لهاالخروج قبل انقضاء العدة مطلقا وقيد بالاملان الاملومات وصارت الخضانة للجدة فليس لهاان تنتقل الىمصر هابالولد لانهلم يكن بينهماعق وكذاأم الولداذا أعتقت لاتخرج الولدمن المصرالذى فيه الغلام لانه لاعقد بين الابوأم الولد كذاني فتح القدير وغيرا لجدة كالجدة بالاولى وأطلق في الوطن فشمل القرية فلهاان تنقله من مصرالى قرية وقع العقد بهاوهي قريتها كافي شرح الطحاوى وهو المنصوص عليه في الكافي للحاكم الشهيد فافى شرح البقالى من انهليس لهاذلك ضعيف وقيد بالمرأة لان الابليس له اخراج الولد من بلدأ مه حيث كان لهاحق في الحضانة قال في الظهيرية وفي المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف رجل تزوج امرأة بالبصرة فولدت لهولدا ثمان هذا الرجل أخرج ولده الصغير الى الكوفة وطلقها وخاصمته فى والدها وأرادت رده عليها قال ان كان الزوج أخرجه اليها بام ها فليس عليه أن يرده و يقال لهااذهبي اليه وخذ به قال وان كان اخراجه بغيراً مرها فعليه أن يجىء به اليها ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل خوج مع المرأة وولدهامن البصرة الى الكوفة عمر دالمرأة الى البصرة عم طلقها فعليه أن يردولدها فيؤخذ بذلك لها اه وفى الحاوى القدسي واذاتز وجها فى قرية من رستاق لهاقرى قريبة بعضها

(قُولُه وكذا الاباذا أراداً ن يخرجه الحد مثل ذلك) أى اذا أراداً ن يخرجه من قرية الحقرية لهذلك مالم يقطعه من أمه اذا أرادتاً ن تبصره كل يوم وقوله واليس له أن يخرجه من المصر الحالقرى الخ أى لتضرره بتخلفه باخلاق أهل القرى نظيرما مرفيالوأ رادت اخراجه اليها بدون اذن أبيه وفي النهر قيد وفي الحالام لان الاب ليس له اخراج الولد من بلداً مه مابيق حق الحضانة لها وقيده في الحاوى القيد سي بغير القريب أما المكان القريب الذي لا يقطعه عنه الذا أرادت أن تنظر ولدها كل يوم فانه يجوز كافى جانبها وهو حسن اه وفيه فظر لان مافي الحاوى لا يدل على انه في الذي لا كان حق الحضانة لها واذا كان حق الحضانة لها يقيده كلام المؤلف (قوله مان في ذلك ابطال حقها فيها كالا يخيف في تعين حله على ما اذا لم يكن لها حق المحاولة المولان القريب المؤلف (قوله في ذلك ابطال حقها فيها كالا يخيف في تعين حله على ما اذا لم يكن لها حق

من بعض فارادت ان تخرج بولدها من قرية الى قرية طاذلك مالم تقطعه من أبيه اذا أراد أن يبصر ولده كل يوم وكذا الاب اذا أرادان يخرجه الى مثل ذلك وليس له ان يخرجه من المصر الى القرى بغير رضاأ مه اذا كان صغيرا اه و فى المجمع ولا يخرج الاب بولده قبل الاستغناء اه و علله فى الشرح بانه لما فيه من الاضرار بالام بابطال حقها فى الحضائة وهو يدل على ان حضائتها اذا سقطت جازله السفر به وفى الفتاوى السراجية سئل اذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له ان يسافر به فاجاب بانه له ان يسافر به الى ان يعود حق أمه اه وهو صريح فها قلنا وهى حادثة الفتوى فى زماننا والله أعلم

﴿ باب النفقة ﴾

هي فى اللغة ما ينفق الانسان على عياله ونحوذلك قال تعالى ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ويقال أنفق الرجال من النفقة قال تعالى لينفق ذوسعة من سعته وأنفق القوم اذا أنفقت سوقهم وأنفق الرجل اذاذهبماله وبقال منه قوله تعالى اذالامسكتم خشية الانفاق أى خشية الفقر ويقال نفقت السلعة نفاقانقيض كسدت ونفقت الدابة نفوقا اذاماتت كذافى ضياء الحلوم وبهعلم ان النفقة المرادة هناليستمشتقة من النفوق بمعنى الهلاك ولامن النفق ولامن النفاق بلهي اسم الشئ الذي ينفقه الرجل على عياله وأمافى الشريعة فذكرفى الخلاصة قال هشام سألت مجمدا عن النفقة قال النفقة هي الطعام والكسوة والسكني اه قالواونفقة الغيرتجب على الغير باسباب ثلاثة بالزوجية والقرابة والملك فبدأ بالاول لمناسبة ما تقدم من النكاح والطلاق والعدة (قوله تجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة بقدرحالهما) أي الطعام والشراب قرينة عطف الكسوة والسكني عليها والاصل في ذلك قوله تعالى لينفق ذوسعة من سعته وقوله تعالى وعلى المولودلهر زقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعليه اجاع الامة ولان النفقة جزاءالاحتباس فكلمن كان محبوسا يحق مقصو دلغسره كانت نفقته عليه أصله القاضي والعامل فى الصدقات والمفتى والوالى والمضارب اذاسافر عال المضاربة والمقاتلة اذا أقامو الدفع عدو المسامين واعترضبان الرهن محبوس لحق المرتهن وهوالاستيفاء ولذا كان أحق بهمن سائر الغرماءمع ان نفقته على الراهن وأجيب بانه تحبوس بحق الراهن أيضاوهو وفاءدينه عنه عند الهلاك مع كونه ملكاله أطلق فىالزوجة فشمل المسلمة والكافرة الغنية والفقيرة وأطلق فى الزوج فشمل الغني والفقير والصغير والكبير بشرط أن يكون للصغيرمال والافلاشئ على أبيه لها كماقدمناه في مهرها ولم يذكر المصنف

وفي الفتاوي السراجية ) أي المنسوبة الى الشيخ سراج الدين قارئ الهداية شيخ الكالبن الهمام وهذه غيرالفتاوي السراجية التي ينقل عنها في التتارخانية التي النفقة \*

(قوله بالزوجية والقرابة والملك) مخالف لمانى البدائع حيث قال وأما

سببوجوب هذه النفقة أى نفقة الزوجة فقال أصحابنا سبب وجو بها استحقاق الجبس الثابت بالنكاح للزوج عليها وقال الشافى السبب الزوجية وهي كونها الاصل انه لانفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها الحبس الثابت للزوج عليها

بسبب النكاح لان حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسد وكذا النكاح الفاسد اليس بنكاح حقيقة وكذا في عدة منه وان ثبت حق الحبس لا نه لم يثبت بسبب النكاح لا نعدام حقيقته وا عمايت التحصين الماء ولان حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح اله ملخصاوسياً في من المؤلف المكلام على النكاح الفاسد في آخرهذ والمقولة (قوله أطلق في الزوجة الخي) قال الرملي سياً في ان الصغيرة التي لا توطالا نفقة لها فاستغني عن استثنائها به تأمل (قوله بشرط أن يكون الصغير مال الخي قال في الشرنبلالية قال قاضيخان وان كانت كبيرة وليس الصغير مال لا تجب على الا بن اذا أيسر أقول هذا اذا كان في تزويج الصغير مصلحة ولا مصلحة في تزويج قاصر ومن ضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء عهر كثير ونوم نفقة يقررها القاضي تستغرق ماله ان كان أو يصير ذادين كثير ونص المذهب انه اذا عرف الاب بسوء الاختيار مجانة أو فسقا فالعقد بإطل اتفاقا صرح به في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولى اله

طريق ايصال النفقة اليها وهونوعان تمكين وتمليك فالنمكين متعين فما اذا كان له طعام كثير وهو صاحب مائدة فتمكن المرأة من تناول مقد اركفايتها فليس لها ان تطالبه بفرض النفقة وان لم يكن بهذه الصفة فان رضيت ان تأكل معه فبها ونعمت وان خاصمته في فرض النفقة يفرض لها بالمعروف وهوالتمليك كذا فىغاية البيان وظاهرمافى الذخيرة ان المراد بصاحب الطعام الكثير ان ينفق على من لا تجب عليه افقته فينشذهي متعنتة في طلب الفرض لانه اذا كان ينفق على من لا تجب عليه نفقته فلا عتنع من الانفاق على من عليه نفقته الااذاظهر للقاضي انه يضر بهاولا ينفق عليها فينشذ يفرض لها النفقة اه وظاهر مافى غاية البيان ان النفقة المفروضة تصيرملكا للرأة اذادفعها اليهافلها التصرف فيهامن بيع وهبة وصدقة وادخار ويدل على ذلك مافى الخلاصة لوسرقت الكسوة أوهلكت النفقة لايفرض لهما أخرى بخلاف المحارم ولوفرض لهما دراهم وبقي نها شئ يفرض بخلاف الحارم اه وفى الذخيرة لوفرض لها القاضى عشرة دراهم نفقة شهر فضى الشهر وقدبقى من العشرة شئ يفرض لهاالقاضى عشرة أخرى وفرق بين النفقة وبين الكسوة كماسنبينه فالكسوة ويدل عليهأ يضامافيها انهما لواصطلحابه دفرض النفقة على شئ لا يصلح تقديرا للنفقة كان معاوضة كالعبد فاولا انهاملكت النفقة المفروضة لما كان معاوضة وفى القنية قال لهاخذي هـنه الدنانير الجسه لنفقتك ولم يعين الوقت فهو تمليك لااباحة اه فيفيدانها تملك النفقة بفرض القاضى أو بدفع شئ بالرضا لكن في الخلاصة والذخيرة اذافرض القاضي النفقة فالزوج هوالذي يلى الانفاق الااذاظهر عندالفاضي مطله فينتذيفرض النفقة ويأمن وليعطيها لتنفق على نفسها نظراط فان لم يعط حبسه ولا تسقط عنه النفقة اه فهي وان ملكتها بالفرض لم تتصرف فيها بالانفاق وتفرع على هاندا مالوقر رها كل يوم مثلاقدرامعينامن النفقة فأص تعبانفاق البعض وأرادت ان عسك الباقى فقتضى التمليك انطاذاك كاتقدم التصريح بهعن الخلاصة والذخيرة في نفقة الشهر ولافرق بين نفقة شهرأو يوم فليس فائدة انه يلى الانفاق مع فرض القاضي الالكونه قواماعليها لالانه يأخذ مافضل وعلى هذا لوأمرته امرأته بشراءطعام فاشترى لهافأ كات وفضل شئ واستغنت عنه في يومها فليس له أكله والتصرف فيه اليها كماهو مقتضى التمليك ويدل عليه أيضا انهالوأ سرفت في نفقة الشهر فأكاتها قبل مضيه واحتاجت لايفرض لها أخرى كالوها كت كمافى الذخيرة فالحاصل أن المفروضة أوالمدفوعة اليهاملك لهافلها الاطعام منها والتصدق وفى الخانية المرأة اذا فرضت لها النفقة فأكات من مال نفسها أومن مسئلة الناس كان لها ان ترجع بالمفروض على زوجها اه وفي البدائع واذا طلبت المرأةمن القاضي فرض النفقة قبل النقلة وهي بحيث لا عتنع من التسليم لوط البها بالتسليم أوكان امتناعها لحق فرض القاضي لها اعانة لهاعلى الوصول الى حقها الواجب وان كان بعدما حولها الى منزله فزعمت عدم الانفاق أوالتضييق فلاينبغيله ان يعجل بالفرض والكن يأمى وبالنفقة والتوسيع الى ان يظهر ظلمه فينثذ يفرض عليه النفقة ويأمره ان يدفعها اليها لتنفق على نفسها ولوطلبت كفيلا بهاخوفامن غيبته لايجبره القاضي على اعطاءالكفيل عندأبي حنيفة واستحسن أبو يوسف أخن كفيل بنفقة شهر ويشترط لوجوب الفرض على القاضى وجوازه منه شرطان أحدهم أطلب المرأة والثانى حضرة الزوج حتى لوكان الزوج غائبا فطلبت المرأة من القاضي فرض ففقة عليه لم يفرض وانكان عالما بالزوجية عندأ في حنيفة في قوله الاخير لان الفرض من القاضي قضاء وقد صحمن أصلنا ان القضاء على الغائب لا يجوزمن غير خصم وقوله عليه السلام لاص أة أبي سفيان اعما كان على سبيل

فالقاضي لايفرض لها النفقة وان طلبت لانها متعنتة فىطلب النفقة لان الرحلاذا كان مذهالصفة ينفق على من ليس عليه نفقته فلا عتنعمن الانفاق ع\_لىمن عليه نفقته فلا يفرض للا القاضي الااذا ظهر للقاضي انه يضربها ولاينفق عليها فينشذ يفرض لها النفقة وان لم يكن الزوج صاحب مائدة فالقاضي يفرض لحاالنفقة کل شهر اه وهو کم تری لايدل على ماادعى والذى مدل كالرمه عليه أنهاذا ظهر للقاضي تعنتها باي طريقمن الطرق لايفرض من غير ان يكون انفاقه على من لا يجب عليه انفاقه شرطا وذلك لايتوهمه ذوفهم معقوله الااذاظهر للقاضي أنه يضر بهاتأمل رملی (قوله فهمی وان ملكتها بالفرض لم تتصرف) أىليس لحا التصرف فيها بالانفاق وانما الانفاق له (قوله وقولهعليهالسلام الامرأة أبي سفيان) لم يذكر لفظ الحديث هنا وذ كره في البدائع أول الباب وهوانه عليه الصلاة والسلام قالطند امرأة أبى سفيان خدى من مال أبى سفيان مايكفيك

وولدك بالمعروف وفى فتح القدير معزيا الى الصحيحين ان هند بنت عتبة قالت يارسول الله ان أباسفيان الفتوى رجل شحيح لا بعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني الاما أخذت من ماله بغير علمه فقال عليه السلام خذى من ماله ما يكفيك و يكفي بنيك

الفتوى لاعلى طريق القضاء بدليل انهلم يقدر لهاما تأخله وفرض النفقة من القاضي تقديرها فاذالم تقدرلم تكن فرضافل تكن قضاء وسيأتى تمامه فها اذاغاب ولهمال عندمو دعه وفى الولوالجية الفتوى على قول أبي يوسف في أخذال كفيل بنفقة شهر ولم يذ كرالمصنف تقديرا للنفقة لمافي الذخيرة وغيرها من اله ليس في النفقة عند ناتقد ير لا زم لان المقصود من النفقة الكفاية وذلك عايختاف فيه طباع الناس وأحوالهم ويختلف باختلاف الأوقات أيضافني التقدير بمقدار اضرار باحدهما والذي قال في الكتاب انكان الزوج معسرافرض القاضي لها النفقة أربعة دراهم فهذا ليس بتقدير لازم بل انماقدره مجد لماشاهد فى زمانه فالذي يحق على القاضى فى زماننا اعتبارا لكفاية بالمعروف وأصله حديث هندحيث اعتبر الكفاية وفى البدائع واذا كان وجو بهاعلى الكفاية فيجب على الزوج مايكفهامن الطعام والادام والدهن لان الخبز لآيؤ كل عادة الامأدوماوأ ماالدهن فلابدمنه للنساء وفى الذخيرة قالوا واللحم ليسمن الادام خصوصاعلى أصل أفى حنيفة فى المين فينظر ان كانت المرأة مفرطة اليسار تأكل الحلواء وماأشبه ذلك والزوج كذلك يفرض عليه مثل ذلك وان كانامن أوساط الناس فعلى ما يأتد مون به في عاداتهم يفرض على الزوج اه وفي الاقضية يفرض الادام أيضاأ علاه اللحم وأدناه الزيت وأوسطه اللبن وقيل فى الفقيرة لا يفرض الادام الااذا كان خبز شعير وفى فتح القدير والحق الرجوع فى ذلك الى عرفهم اه وفى المجتبي والنفقة هي الخبز واللحم ودهن الرأس ودهن السراج وثمن الماء ولون من الفاكهة وعلى المعسرمن الطعام خبزالشعير اذاكان ذلك طعام فقرائهم وعشرة أساتيرمن اللحم وخسة أساتيرمن الشحم والالية ولاشئ لهامن الفاكهة اه فصار الحاصل انه ينبغي للقاضي اذا أراد فرض النفقة ان ينظر في سعرالبلد وينظر مايكفيها بحسب عرف تلك البلدة ويقوم الاصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كما فى المحيط اما باعتبار حاله أو باعتبار حالهما واختار المصنف الثانى وهوقول الخصاف وفى الهداية وعليه الفتوى وفى الولوالجية وهو الصحيح وعليه الفتوى وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط وهوقول الكرخي وبهقال جعكثير من المشايخ ونصعليه مجمد وقال في الحفة والبدائع انه الصحيح نظراالى قوله تعالى لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق عماآ تاه الله لايكاف اللة نفسا الاماأ تاها واستدل في الهداية لاعتبار حالهما بحديث هندفانه اعتبر حالهما وأما النص فنقول بموجبه انه مخاطب بقدر وسعه والباقى دين في ذمته وحاصله انه عمل بالآية والحديث واتفقواعلي وجوب نفقة الموسرين اذا كاناموسرين وعلى نفقة المعسرين اذا كانامعسرين وانما الاختلاف فيااذا كان أحدهمام وسرا والآخومعسرا فعلىظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل فان كان موسراوهي معسرة تجبعليه نفقة الموسرين ولايجب عليه ان يطعمها عماياً كل اكن قال مشايخنا يستحدله ان يؤا كلهالانه مأمو ربحسن العشرة معها وذا في ان يؤاكلها لتكون نفقتها ونفقته سواء وانكان معسرا وهي موسرة وجب عليه نفقة المعسرين لانها لماتز وجتمعسر افقدرضيت بنفقة المعسرين وأماعلى المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسئلتين وهي فوق نفقة المسرة ودون نفقة الموسرة فاذا كانالز وجمفرظا فىاليساريأ كل الحلواء واللحم المشوى والباجات والمرأة فقيرة تأكل فى بيتهاخبز الشعير لا يجب عليه ان يطعمها عماية كل في بيته بنفسه ولاما كانت رأ كل في بيت أهلها والكن يطعمها الوسطوهوخبراابروباجة أوباجتين كذافىالذخيرة وفيغاية البيانانهاذا كان معسراوهي موسرة وأوجبنا الوسط فقد كلفناه بما ليس فىوسعه فلابجوز وهوغفلة عمافي الهداية كما قدمناه من انه مخاطب بقدر وسعه والباقى دين الى الميسرة فليس تكليفا بما ليس فى وسعه وفي المجتبى ان شاء فرض لهاأصنافاوان شاء قومها وفرض لهابالقيمة ولم يذكر المنفف فأى وقت يدفع لها النفقة لانه يختلف

(قولهوان كان معسراوهي موسرة الخ) قال الرملي فلو اختلفا فادعي الاعسار وهي الايسارقال في الخانية في باب النفقة فان قال الرجل أنامعسر وعلى نفقة المعسر من كان القول قوله الاأن تقيم المرأة البينة

(قوله قالوايعتبر فى الفرض الاصلح والايسراخ) أقول الذى مشى عليه فى الاختيار والملتقى وغير هما التقدير بشهر بلاتفصيل وذكر فى الذخيرة انه ذكره مجمد عمال وقال شمس الائمة السرخسي فى شرحه ماذكره مجمد من النفقة تفرض لها شهر افشهر اليس بتقدير لازم وانماذلك بناء على عادتهم و بعض المتأخرين من مشايخنا قالوا يعتبر فى ذلك حال الزوج فان كان مجترفا الحلان الاداء على الدهاقين الما يتيسر عند ادراك الغلة فى كل سنة وعلى التاجر عند اتخاذ غلة الحوانيت وغيرها فى كل شهر وعلى المحترف بالاكتسابكل يوم اهر أقوله وظاهر كلامهم الحنى هذا خلاف ظاهر ما نقلناه عن الذخيرة من ان المتيسر على الدهاقين عند ادراك الغلة فى كل سنة الحفائه ظاهر فى انه يمهل الى وقت ادراك الغلة فى كل سنة الحفائه في المنهمة المن الما الما المنافق والما المن في المنه المن المن المنافق والكرا أسبوع فتأمل (قوله وصرح به فى التجنيس فى نققة الشهراخ) أقول المدعى كون الخيار المن والسنة كون الخيار الما لاله وكون الخيار الما الله وكون الخيار الما الكن والسنة كونه للزوج فتأمل (كن

باختلاف الناس قالوا يعتبر فى الفرض الاصلح والايسرفنى المحترف يومابيوم أى عليه ان يدفع نفقة يوم بيوم لأنه قدلا يقدرعلى تحصيل نفقة شهر مثلادفعة وهذا بناء على ان يعطيها متجلا ويعطيها كل يوم عندالمساء عن اليوم الذي يلي ذلك المساء لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم وان كان تاجراً يفرضعليه نفقة شهر بشهرأومن الدهاقين فنفقة سنة بسنة أومن الصناع الذين لاينقضي عملهم الا بانقضاء الاسبوع كناك كذاف فتح القدير وغيره وينبغى ان يكون محله مااذارضي الزوج والالوقال التاجرأ والدهقان أوالصانع أناأ دفع نفقة كليوم معجلالا يجبرعلى غيره لأنه انماع تبرماذ كرتخفيفا عليه فاذا كان يضره لا يفعل وظاهر كلامهم ان كل مدة ناسبت حال الزوج فانه يعجل نفقتها كماصر حوا به فى اليوم وصرح به فى التجنيس فى نفقة الشهر انها تفرض عليه وتدفع ها ثم قال اوفرض ها نفقة كل شهر فطلبتها كل يوم كان لهاان تطلب عند المساء لأن حصة كل يوم معلوم فيمكنها المطالبة ولاكذلك مادون اليوم اه فان قلت اذاشرط عليها وقت العقدان النفقة عوين من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف فهل لهابعد ذلك طلب التقدير فيهما قلت لمأره صريحا والقواعد تقتضي ان لهاذلك لأن هذا الشرط ليس بلازم اذهوشرط فعالميكن واجبابعه ولهذاقالوا انالابراء عن النفقة لايصح الااذاوجبت بالقضاء أوالرضاومضتمدة فينشذ يصح الابراءكذافي البدائع وفي البزازية أنتبرىء من نفقتى مادمت امرأ تك فان لم يفرض القاضى النفقة فالابراء باطلوان فرض ها القاضى النفقة كل شهرعشرة دراهم صحالابراء من نفقة الشهر الاول دون ماسواها اه وهذا يدل على ان التقدير في مثل هذا يقع على الشهر الاول دون ماعداه فان قلت اذاحكم مالكي في أصل العقدو في شروطه وكتب وحكم بموجبه كمايفعل الآن ثم بعد ذلك شكت المرأة وطلبت التقرير عندقاض حنفي فهلله تقريرها قلت لم أره صريحا أيضاوما نقاوه في كتاب القضاء كما في فصول العمادي والبزازية من ان الحمكم لا يرفع الخلاف الااذا كان بعددعوى صيحة في حادثة من خصم على خصم وما نقل الكل من أن شرط محة الحكم تقددم الدعوى والحادثة يقتضى ان للحنفي ذلك وقدكثر وقوعها فى زماننا خصوصا ان النفقة

كالام التجنيس لاينافي مامر لان المراد به انه لواختار نفقة كل شهر بشهره لاأكثر فالخيارله حيث كان فيه تخفيف عليه فاذا رضيت منه بأخذكل يوم بيومه فلهاذلك لانه أخف عليهمن الشهر تأمل (قوله فان قلت اذاشرط عليها الخ) قال فى النهر واعلم انه لوشرط في العقدان النفقة عوين كان الشرط غيرلازم ولو حكم عوجب العقد ط كم برى ذلك عرف ذلك من مارس كتبهـم بـقي انه لو حكم الحنفي بفرضها دراهم واستوفى مالابدمنيه هل للشافعي أن يحكم بالتمو بن بعدذلك قالاالشيخقاسم فى موجبات الاحكام بعد ماذ كرصورة سجل النفقة

قلت هذا دايل اأقول من انه ليس للشافى ذلك بناء على ان الزوجية والقرابة سبب لوجو بهابشرطها تتجدد وان كان كل يوم سبب النفقته أيضاوان القضاء يعتمد السبب الاوّل و تبدل الحال والسعر و نحوذلك يعتمد السبب الثانى اه وعلى هذا فلوحكم الشافى بالتمو من المتضاء فان قلت هل تقدير القاضى فلوحكم الشافى بالتمو من القضاء فان قلت هل تقدير القاضى النفقة حكم منه قلت هو حكم وطلب التقدير بشرطه دعوى فقد وجد بعد الدعوى والحادثة و يدل عليه مافى نفقة مدة كذا يصح و تجبعلى أراد القاضى أن يفرض النفقة مدة كذا يصح و تجبعلى الزوج حتى لا تسقط عضى المدة لان نفقة الزمان المستقبل تصير واجبة بقضاء القاضى حتى لوأ برأت بعد الفرض صحفان قلت اذافرض لها يوم أوكل شهر هل يكون قضاء بالجميع مادامت في العصمة قلت نعم مالم عنع مانع بدليل مافى الخزانة فرض كل شهر عشرة فابرأته من نفقة الشهر الاول فاذامضى شهر فأبرأ تعمن نفقة مامضى وما يستقبل برئ عمان شهر عمايستقبل و عمام عنى ومن شهر عمايستقبل و عمام عندا عند قول المنف ولا تجب نفقة ممنت الابالقضاء أوالرضا

(قولهوفى نفقات الخصاف لو كفل الخ) قال الرملي سيأتى بحث الكفالة بالنفقة فىشرح قوله ولاتجب نفقة مضت الابالقضاء أوالرضا (قـولهولم يذكرا لخف والمسكعب الخ ) قال الرملي وعليــه خف لجار يتهاأو المكعبكما فىالتدارخانية عن الذخيرة وفي جامع الفصرولين وهنا مسئلة عيبة وهوانه لايجاعلي الزوج خفها ويجب خف أمتهالانهامنهية عن الخروج لاأمتها اه ومثله في كثير من الكتب وسيصرح هـ ذا الشارح بها في قوله وكخادم اهملخصا وذكر فى النهران التعليل المذكور يعين كون المراد بالملحفة غطاءالليل

تتجدد فى كل يوم وما يتجدد لم يقع فيه حكم وفى القنية قول القاضى استديني عليه كل شهر كذا فرضمنه كبس المدعى عليه قضاء به وأشار المصنف بوجوب النفقة عليه الى انه اذالم يعط الزوج لهانفقة ولاكسوة فلهاان تنفق من طعامه وتتخذثو بامنكر باسه بغيراذنه كإفى الذخيرة والقنية ومن النفقة التي على الزوج الحطب والصابون والاشنان والدهن للاستصباح وغيره وثمن ماء الاغتسال لانهمؤنة الجاع وفى كتاب رزين جعله عليها وفصل فى ماء الطهر من الحيض بين أن يكون حيضها عشرة أيام فعليها أوأقل فعليه وأجرة القابلة على من استأجرها من الزوجة والزوج فان جاءت بغير استئجار فلقائل ان يقول عليه لانهمؤنة الجاع ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب وأماغن ماء الوضوء فعليهافان كانت غنية نستأجرمن ينقله ولاتنقله بنفسهاوانكانت فقيرة فاماان ينقله الزوج لهاأو يدعها تنقله بنفسها كذافى الخلاصة وبه علمان أجرة الحام عليه لانه عن ماء الاغتسال الكن له منعها من الحام حيث لم تركن نفساء كماسية تى بيانه وسوى في الظهيرية بين عن ماء الاغتسال وماء الوضوء في الوجوب عايمه وهوالظاهروفي الواقعات ماء وضوئها عليه غنية كانت أوفقيرة لانهالا بدلهامنه فصار كالشرب اه فظهرضعف مافى الخلاصة وفى الذخيرة لوطلبت المرأة من القاضى فرض النفقة وكان للزوج عليها دين فقال احسبوا لهانفقتها منه كان له ذلك لان الدينين من جنس واحد فتقع المقاصة كافي سائر الديون الاان فسائر الديون تقع المقاصة تقاصا أولم يتقاصا وهنا يحتاج الى رضا الزوج لوقوع المقاصة لان دين النفقة انقص من سائر الديون اسقوطه بالموت بخلاف سائر الديون فكان دين الزوج أقوى فيشترط رضاه بالمقاصة كمالوكان أحدالدينين جيداوالآخررديئا اه وفي نفقات الخصاف لوكفل رجل لها بالنفقة كلشهرعشرة دراهم لزمهشهر واحدعندأ في حنيفة وعندأ في يوسف يقع على الابدوهو أرفق بالناس وعليه الفتوى وأجعوا انهلوقال كفلت الك بنفقتك كل شهركذا أبداأ ومآدمتماز وجين فانديقع على الابدماد امازوجين وأما اكسوة فقال فى الظهيرية قدر محد الكسوة بدرعين وخارين وماحقة فكلسنة واختلفوافى تفسيرالملحفة قال بعضهم الملاءة التي تلبسها المرأة عندا لخروج وقال بعضهم هي غطاء الليل تلبسمه في الليلوذ كردرعين وخمارين أرادبهماصيفياوشتويا ولميذ كرالسراويل في الصيف ولابدمنه في الشتاء وهذافي عرفهم أمافي عرفنا فتجب السراويل وثياب أخركا لجبة والفراش الني تنام عليه واللحاف وماتدفع بهأذى الحروالبردو في الشتاء درع خزوجبة قزوخارا بريسم ولم يذكر الخف والمكعب في النفقة لان ذلك أنما يحتاج اليه للخروج وليس للزوج تهيئة أسباب الخروج اه وفى الجتى ان ذلك يختلف باختلاف الاماكن والعادات فيجب على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان فان شاء القاضي فرضها أصنافاوان شاء قومها وقضى بالقيمة وفي الخلاصة وتفرض الكسوة كلستة أشهر الااذاتزوجوبني بهاولم يبعث اليهاالكسوة لهاان تطالبه بالكسوة قبل مضي ستةأشهر والكسوة كالنفقة في اله لايشترط مضى المدة وللزوج ان يرفعها الى القاضي حتى يأمرها بلبس الثوب لأن الزينة حقه اه وهويدل على ان المرأة لوأمسكت النفقة وأكات قليلاوقترت على نفسها فلهأن يرفعهاالى القاضي لتأكل بمافرض لهاخوفاعليهامن الهزال فانديضره وفي غابة البيان معزيالي الخصاف ويجعل لهاماتنام عليه مثل الفراش ومضربة ومرقعة في الشتاء ولحافا تتغطى به قال شمس الأعة في شرح كتاب النفقات ذكر لهافر اشاعلى حدة ولم يكتف بفراش واحد لانهار بما تعتزل عنـه فيأيام الحيض أوفى زمان مرضها اه وفي فتح القديرذ كرفي الاصـل الدرع من الكسوة والخصافذ كرالقميص وهماسواء الاان القميص يكون مجيبا من قبل الكتف والدرع من قبل الصدر وفى البدائع الكسوة على الاختلاف كالنفقة من اعتبار حاله فقط أوحاهما على قول

الخصاف وفى الذخيرة اذافرض لها القاضي الكسوة فهلكت أوسرقت منها أوخوقتها قبل الوقت فليس عليمة أن يكسوها حتى عضى الوقت الذي لاتبقى اليه الكسوة والاصلان القاضي متى ظهرله الخطأفى التقدير يرده فاذالم يظهر لهذلك لابرده فان تخرقت الكسوة بالاستعمال قبل مضى الوقت ينظر فان تخرقت بخرق استعماله الم يتبين الخطأ في التقدير فلايقضي بمسوة أخرى مالم يمض ذلك. الوقت وان تخرقت بالاستعمال المعتاد تبين الخطأفي التقدير فيقضى بكسوة أخرى وكذا الجواب في النفقة اذاضاعت أوسرقت أوأكات أوأسرف أولم تسرف وكان ذلك قبل مضى الوقت فهو كما قلناف الكسوة ولومض المدة والكسوة باقية فان لم تستعمل الك الكسوة أصلاحتى مضى الوقت يفرض القاضي لها كسوة أخرى لانه لم يظهر خطأ القاضي في التقدير وان استعملت الكالكسوة فان استعملت معها كسوة أخرى في تلك المدة يفرض لها القاضي كسوة أخرى في تلك المدة وان لم تستعمل مع هـ فده الكسوة كسؤة أخرى لايفرض لهاأخرى لانهظهر خطؤه فىالتقدير حيث وقت وقتا تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت فرق بين هـ نداو بين مااذا فرض لهـ القاضي عشرة دراهـ م نفقة شهر فضي الشهر وقدبق من العشرة شئ حيث يفرض لها القاضي في النفقة عشرة أخرى والفرق ان في باب النفقة لم يظهرخطأ القاضى فى التقدير بيقين لجو ازانه انمابق من العشرة شئ لتقتير وجدمنها فى الانفاق على نفسها فبق التقدير معتبرا فيقضى القاضى لهابعشرة أخرى امافى بابالسكسوة اذالبست جيع المدة ولم تتخرق فقد ظهر خطأ القاضى فى التقدير بيقين لاناتيقنا انهلم يوجد منها التقدير فى اللبس فرق بين نفقة الزوجات وكسوتهن وبين نفقة الحارم وكسوتهم فان في الاقارب اذامضي الوقت وبقي شئ من الدراهمأ والكسوة فان القاضي لا بقضي بأخرى في الاحوال كالهالانها باعتبار الحاجة في حقهم وف حق المرأة معاوضة عن الاحتباس ولهذا اذاضاعت النفقة أوالكسوة من أيديهم يفرض لهم أخرى لما ذكرنا اه وقداستفيدمن هذه المنقو لاتأشياء منهاان جيع ماتحتاج اليه المرأة من لباس بدنها وفرش بيتهاى اتنام عليه وتتغطى بهفانه لازم على الرجل اماأن يأتى به واماان يفرضه القاضي عليه أصنافا أودراهم كلستةأشهرو يعجلهاها وينبغي انيلي الزوج شراءالامتعة لها كماقدمناه في الانفاق الااذا ظهرمطلهأ وخيانته فى الشراءها فينتذهى التى الى ذلك بنفسها أوبوكيلها ومنهاانها لوكان هاأمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب لهاعليه ماذ كرناه وان كان لها أمتعة فلا يلزمها ان تلبس متاعها ولاان تنام على فراشها فبالاولى ان لا يلزمها ان تفرش متاعها لينام عليه أو يجلس عليه ومنهاانه اذادفع لهانفقتهاوأ نفقت منهاقاي الاوأمسكت الباق فان لهاذلك كاقدمناه ومنهاان أدوات البيت كالاواني ونحوها على الرجل والخاصل ان المرأة ليس عليها الانسليم نفسهافي بيته وعليه طاجيع مايكفيها بحسب عاظمامن أكل وشرب ولبس وفرش ولايلزمها ان تستمتع عماهومل كهاولاان تفرش لهشيأمن فراشها وانماأ كثرنامن هنده المسائل تنبيه اللاز واج لمانواه في زماننامن تقصيرهم في حقوقهن حتى انه يأمرها بفرش أمتعتها جبراعليها وكذلك لاضيافه وبعضهم لايعطى لها كسوة حتى كانت عندالدخول غنية صارت فقيرة وهذا كله حرام لا يجوز نعوذ باللهمن شرورا نف ناومن سيات أعمالنا وأراد بالزوجة فى قوله تجب للزوجة الزوجة في نفس الامر بنكاح صحيح لانه لانفقة للزوجة بنكاح فاسد الاقبل التفريق ولابعده ولانفقة للزوجة ظاهرا الافي نفس الامر ولهذاقال في الظهيرية لوان امرأة أخذت نفقتها من زوجها أشهرا تمشهد شاهدان انها أخته من الرضاع يفرق بينهما ويرجع عليهاالزوج عاأخذت وذكر قبله أختان ادعت كل واحدة منهما ان هذا زوجها وهو يجحد فاقامتا البينة على النكاح والدخول فلهما نفقة امرأة واحدة في مدة المسئلة عن الشهود نص عليه الخصاف

والاجهاز يليق به فله مطالبة الاب عادفعه من الدراهم والدنانير الااذاسكت اه وعلى هذا فاذازفت اليه به لا يحرم عليه الانتفاع به وفى عرفنايلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولاشك ان المعروف كالمشروط فينبغى العمل بما مر اه وقال بعض الفضلاء قال الجوى بعدنقله وفيه نظر لأنماني المبتغي ضعيف كااعترف بههوفي بإب المهر والعرف انمايعمل بهاذا كانعامافالحقماني البحر اه (قوله وأراد بالزوجة الخ) فى الفتاوى المندية ولانفقة فى النكاح الفاسدولافي العدةمنه ولو كان النكاح صيحامن حيث الظاهر ففرض القاضي لماالنفقة وأخذت ذلك شهرا مظهر فساد النكاح بان شهدالشهود انها أختهمن الرضاع وفرق القاضى سنهمارجع الزوج على المرأة بماأخذت وأما **اذا** أنفق بلا فرض القاضي النفقة لم يرجع عليها بشئ كذاذ كرالصدرالشهيد فىشرح أداب القاضى كذا فىالذخيرة وأجموا انفى النكاح بغير شهو د تستحق النفقة كذافي الخلاصة اه قلت والظاهران الصواب لاتستحق اذ لاشك ان

(قوله ولومانعة نفسهاللهر) أي يجب عليه النفقة ولوكانت المرأة ما نعة نفسها بحق كالمنع لقبض مهرها والمرادمنه المعجل امانصا أوعرفا كماأسلفناه لانهمنع بحق فكان فوت الاحتباس لعني من قبله فيجعل كلافائت أطلقه فشمل المنع بعد الدخول وهوقول الامام وقالالانفقة لهاالااذا كانت دون البلوغ لعدم صحة تسليم الابوقد قدمناه قيد ناالمهر بالمجل لأنهلوكان كامؤ جلافامتنعت فلانفقة لهالأنه نشوزكما فى غاية البيان وقدمنا ان الفتوى على قول أبي يوسف من ان لها المنع فعلى هذ الاتسقط نفقتها لأنه بحق وأشار المصنف الى ان شرط وجوب النفقة تسليم المرأة نفسها الى الزوج وقت وجوب التسليم ونعني بالتسايم التخلية وهي ان تخلي بين نفسها و بين زوجها برفع المانع من وطمهاأ والاستمتاع بهااذا كان المانعمن قبلهاأومن قبل غيرالزوج فلوتزقج بالغةح ةصحيحة سليمة ونقلهاالي بيته فلهاالنفقة وكذلك اذالم ينقلهاوهي بحيث لاتمنع نفسها وطابتهي النفقة ولم يطالبهاهو بالنقاة فالهاالنفقة فان طالبها بالنقلة وامتنعت فانكان امتناعها بحق بأن امتنعت لاستيفاءمهر هاالمجل فالهاالنفقة وكذالوطاله ابالنقلة بعد ماأوفاهاالمهرالى داره غصوبة فامتنعت فلهاالنفقة لأنه بحق ولوكانتساكنة في منز لها فنعتمهن الدخول عليهالاعلى سبيل النشوز بلقالت له حولني الى منزلك أوا كترلى منزلا أنزله فاني محتاجة الى منزلى هـ ندا آخذكراه فلهاالنفقة كذافى البدائع وفى الذخيرة وقال بعض المتأخرين من أعمة باخ لاتستحق النفقة اذالم تزف الى بيت الزوج والفتوى على جواب الكتاب وهو وجوب النفقة اذالم يطالبها بالنقلة (قوله لاناشزة) بالجرعطف على الزوجة أى لاتجب النفقة للناشزة وهي فى اللغة العاصية على الزوج المبغضة له يقال نشزت المرأة على زوجهافهمي ناشزة وعن الزجاج النشوز يكون بين الزوجيين وهي كراهة كل واحدمنهماصاحبه كذافي الغربوفي الشرع كماقال الامام الخصاف الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسهامنه والمراد بالخروج كونهافى غيرمنزله غيراذنه ليشمل مااذا امتنعت عن الجييء الى منزله ابتداء بغيرايفاهم يمجلمهرها ومااذاخ جتمن منزله بعدالانتقال اليمه وأطاق الخروج فشمل الحقيقي والحكمي وهوعدم تمكينهاله من الدخول في منزلها الذي يسكنان فيه قبدل ان تسأله النقلة لأنها كالخارجة وعلله فى الذخيرة بأنها صارت كانها نشزت الى موضع آخر فدل انه خر وجمن منزله حكما بخلاف مااذامنعته بعدماسأ لته النقلة كماقدمناه وخوج مااذاخرجت من بيت الغصب أوامتنعت من الانتقال اليه فانها لازكون ناشزة كاقدمناه لانه ليس منزلاله أصلابخلاف البيت الذي فيه شبهة كبيت السلطان ايس طان تمتنع وتصير ناشزة كإفى الخانية لعدم اعتبار الشبهة في زماننا كافي التجنيس وقيد بالخروج لأنهالو كأنت مقيمة معه في منزله ولم تمكنه من الوطء فانها لاتكون ناشزة لأن الظاهران الزوج يقدرعلى تحصيل المقصودمنها بدليل ان البكر لا توطأ الاكرها وقدعلم عاقدمناه ان المراد بمنعها نفسها منه المنع بغيرحق فلذاقال في الخلاصة لو كان الزوج بسمرقنه وكانت زوجته بنسف فبعث اليها أجنبيا ليحملهاالى سمرقندولم تذهب معه لعدم الحرم فأن لها النفقة وشمل الخروج الحكمي مااذاطلب ان يسافر بهامن بلدها وامتنعت فانهلا نفقة لهاعلى ظاهر الرواية من ان له السفريها وأماعلى المفتى به فانها لاتكون ناشزة كاقدمناه وأشار اليهف الذخيرة هناوأطلق في عدم وجوب النفقة للناشزة فشمل مااذا كانت النفقة مفروضة فان النشوز يسقطهاأ يضا الااذا استدانت فان المستدانة لايسقطها النشوزعلي أصحالروايتين كالموتلايسقطها أيضا كمافى الذخيرة وهويماينبني حفظهولم يذكرمااذاتركت النشوز وهو بعودها الىمنزله اظهوران النفقة تعود لأنهمن بابزوال المانع وفي الخلاصة الناشزة اذاعادت الى بيت الزوج بعد ماسافر زوجها أجابوا انها خرجت عن ان تكون ناشزة اله وشمل تعريف الناشزة المنكرة للنكاح فاذا ادعى عليهاالنكاح فجحدت ثمأقام البينة فلانفقة لهازاد في فتحالقدير

ولومانعة نفسها للهر لاناشزة

(قوله وأشار الصنف الى ان شرط وجوب النفقة تسلم المرأة الخ) أما اذالم تسلم نفسها اليه وقت وجوب النفقة التسليم فلا تجب النفقة الخ) قال الرملى الكلام في الوجوب لافي استقاط ما وجب ولا شبهة في ان الناشرة لا تجب نفقتها مطلقا في الملاقه وكلام هذا الشارح فيه نظر ظاهر تأمل

## وصغيرة لاتوطأ

(قولهقات وبهذاعرف جواب واقعة الخ) هومن كلام المجتبى قال فىالنهـر وفية نظر سيأ في ايضاحه (قوله معانه سيأتى ان القابلة لهاالخروج) قال الرملى قيده فى الخانية باذن الزوج وامابد وناذنه فلا فانظره في هذا الشرح في شرح قـوله ولهم النظر والكلام معها (قوله وقال الشافعي لحالنفقة) قال الرملي أي قاله في القديم آمافي الجديدفدهبه كدهبنا فاعلم ذلك (قوله كذافي الخانية) قال الرملي أقول والزيلمي وكثير من الكتب اه وانظرماقدمناه أول البابعن الشرنبلالية وكذاماسيذكره المؤلف عن الخلاصة في شرح قول المصنف ولأبو يهوأجداده وجداته (قوله فتصدقفي حق نفسها) أي تصدق الهاحبلي فى حق نفسهامع حـلأمرها على الاصلح وهوكونها حبليمن زوج سابق فتردنفقة ستةأشهر ولاتصدق فيحق الزوج فلايفسدالنكاح

وكذااذا كان الزوج هوالمنكر ثم قال ولقائل ان يقول وينبغى ان يجب لانها صارت مكذبة شرعا وكذا الزوج والافلايخني مافيهمن الاضرار وفتح باب الفساد خصوصاعند اضطرار هاللنفقة مع حبسها اه ولايخفي انهم انمانفواوجوب النفقة مادامت جاحدة أمااذاعادت الى التصديق وطلبت النفقة فان لهما النفقة وأمااذا كان الزوج هوالمنكرفا بمانفوا وجوب النفقة عنه في مدة المسئلة عن الشهود لامطلقا كماسنبينه بعددلك عن الظهيرية وخرج عنمه مااذا أجرت نفسها لارضاع صي وزوجها شريف ولم تنحرج من منزله وذكرفي الفوائد التاجية نقلين فيهاالثاني منهما كماذكرنا والأول هونشوزوان لمتخرج ولايخفي ضعفه وفي الخلاصة ان قال الزوجهي ناشزة فلانفقة لهاعلي فان شهدوا أنه أوفاها المعجل وهي لم تكن في بيت الزوج سقطت النفقة ولوشهدوا انهاليست في طاعة الزوج للجماع لا تقبل لانه يحتمل انهاتكون فيبيته ولاتكون في طاعته وبه لانسقط النفقة لان الزوج يغلب عليها اه وبه علمان الزوج اذاادعي نشوزها في مدة وأنكرت فالقول قولم امع يمينها فأن حلفت أخذت النفقة وان نكات سقطت والبينة عليه وسيأتي ان لها الخروج من منزله بغيراذنه في مواضع وحينتذ لاتكون ناشزة فعلى هذا المرادبالخروج خروجها بغيرحق لابغيراذنه فقطالكن ذكرفي المجتبي واذاسلمت نفسها بالنهاردون الليل أوعلى عكسه لانستحق النفقة لان التسليم ناقص قلت وبهذاعرف جواب واقعة في زماننابانهاذا تزوج من المحترفات التي تكون عامة النهار في الكارخانه والليل مع الزوج لا نفقة لها اه مع انه سيأتى ان القابلة لما الخروج (قوله وصغيرة لانوطأ) أى لانفقة للصغيرة آذا كانت لانطيق الجاع لان امتناع الاستمتاع لمعنى فيها والاحتباس الموجب هوالذى يكون وسيلة الى المقصود المستحق بالنكاح ولم يوجد بخلاف المريضة كماسيأتي وقال الشافعي لماالنفقة لانهاعوض عن الملك عنده كمافي المماوكة بملك المميين ولناأن المهرعوض عن الملك ولايجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهردون النفقة أطلق فى عدم وجو بهالها فشمل مااذا كانت فى بيت الزوج أوفى بيت أبيها وقيد بالنفقة لان للأب مطالبة الزوج بمهر الصغيرة التي لانوطأوان كانتصغيرة جدا ويجبر الزوج على دفع المهر اليه لانه يجب كاه بنفس العقد وحق القبض للأب كذافي الخانية وقيدبالصغيرة لانهاتجب كالمهر للكبيرة وانكان الزوج صغيرا جدافى ماله لان الحجزمن قبله كالمجبوب والعنين فان لم يكن لهمال لاتجب على الاب نفقة امرأة ولده ويستدين الأبعليه ثم يرجع بذلك على الابن اذا أيسر كذافى الخانية وفى الخلاصة لا يجب على أبيه الااذاضمنها كمافى المهر اه فاوأنفق عليهاأبوه ثمولدت واعترفت انهاحبلت من الزنافانها لاتردشيأ من النفقة لان الحبل من الزنا وان منع من الوطء لا يمنع من دواعيه ومن الوطء فمادون الفرج وهذا كاف لوجو بالنفقة بخلاف مااذا أقرت انهاحين تزوجت كانت حبلي فانها ترد ففقة ستة أشهر لانهلانفقة فى النكاح الفاسد جلالام هاعلى ان الحبل من زوج آخرسابق فتصدق فى حق نفسها لافى حق الزوج كذافي الذخيرة والحاصل ان الصغيرة الني لاتوطأ لا يجب لها نفقة صغيرا كان الزوجأ وكبيرا والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيرا كان الزوج أوكبيرا واختلف فى حد المطيقة لعوالصحيح انه غيرمقدر بالسن وانماالع برةللاحتمال والقدرة على الجاع فان السمينة الضخمة تحتمل الجاع وان كانت صغيرة السن كذافي التبيين وذكرالعتابي انهابنت تسع واختاره مشايخنا اه وأطلق في التي لانطيق الجاع فشمل مااذا كانت تصلح للخدمة أوالاستئناس فانه لانفقة لهاخلافا لابي يوسف فهااذاأسكنهافى بيته فان طاالنفقة واختاره صاحب الايضاح والتحفة كافى غاية البيان ولهأن يردها على قول أبي يوسف وقيد بالصغيرة لان النفقة واجبة للقرناء والرتقاء والتي أصابها مرض عنع الجاع والكبيرة الني لا يمكن وطؤهال كبرها سواءأ صابتها هذه العوارض بعدماا نتقات الى بيت الزوج أوقبل

ومحبوسة بدين ومفصو بة وحاجــة مع غــير الزوج ومريضة لم تزف

(قـوله وذ كر في ما ل الفتاوى انهاذاخيفالخ) وفى التتارخانية فان ماطلها بالنفقة وسألت القاضي أن يفرض لمانفقة فعل ذلك ويكون ما اجتمع عليه من النفقة بعد الفرض دينامع الصداق فيستديم الحبس الىأن يوفى الكل فان قال الزوج للقاضي احبسهامعي فانلى موضعا في الحبس خاليا فالقاضي K-zimalase Chiplian فى منزل الزوج و يحبس الزوجه كذاذ كرهنا وذكرفي الدعاوى والبينات فى قسم الفتاوى من أدب القاضى أن يحبسها لانها اذاحبس زوجها ولمتحبس تذهب حيث تريد وقيل للقاضي أن يقول لمااذا آرادت حبس الزوج لوحبست زوجك حبستك معه والافلا وعلى التقديرين جيعايقع الامن من ذهابها أيماتريد اه وانظرهل ذلك خاص فهااذا حبسته هي أومثله مااذاحبسه

ذلك معانه لااحتباس للوطء فيهن كالصغيرة التي لاتوطأ فاجبت بان المعتبر في ايجاب النفقة احتباس ينتفع بهالزوج انتفاعامقصودا بالنكاح وهوالجاع أوالدواعي والانتفاع من حيث الدواعي موجودفي هؤلاءبان يجامع فمادون الفرج يخلاف الصغيرة فامهالا تكون مشتهاة أصلاقالوا فعلى هـ نا التعليل اذا كانت الصغيرة مشتهاة يمكن جاعها فهادون الفرج بجب النفقة كذافى الدخيرة والظاهران من كانت بحيث تشتهي للجماع فمادون الفرج فهي مطيقة للجماع فى الجلة الى آخر مافى فتح القدير وفى الخلاصة معز ياالى الاقضية أبو الصغيرة التي لانفقة لها اذاطلب من القاضي فرض النفقة لهاعلى الزوج وظن الزوج ان ذلك عليه ففرض لها النفقة لا يجب شئ والفرض باطل اه ونظيره ماقدمناه عن الظهيرية لوفرض لهاالقاضي النفقة فأخذتهاأشهرا عمشهدالشهود انهاأختهمن الرضاع وفرق القاضى بينهما رجع الزوج عليها بماأخ ـ نه من النفقة (قول ومحبوسة بدين ومغصو بة وحاجة مع غيرالزوج ومريضة لم تزف أى لا تجب النفقة لمؤلاء لان فوات الاحتباس ليس منه امافى المحبوسة بدين فلان فوات الاحتباس منهابالماطلة وان لم يكن منها بان كانت عاجزة فليس منه ولذا أطلقه المصنف ليشمل مااذا كانت قادرة على أدائه أولا ومااذاحبست قبل النقلة أو بعدها وهوالمذكور في الجامع الكبير واستشهدله مجد وجهالله بغصب العين المستأج ةمن يدالمستأج حيث تسقط الاجرة عنه لفوات الانتفاع لامن جهته وعليه الاعتماد كذافي التبيين وفي فتح القدير وعليه الفتوى وفي غايةالبيان ان عمدا وضع المسئلة فى النفقة المفروضة لانه بدونه لانتصور المسئلة اسقوطها ولوحذف المصنف قوله بدين الكان أولى لان المحبوسة ظلما بغير حق لانفقة لها لان المعتبر في سقوط نفقتها فوات الاحتباس لامن جهة الزوج وقدفات الاحتباس هذا لامن جهته وهذا هوالصحيح لانهاذا كان الفواتمن جهتهأمكن القول ببقائه تقديرا وأمااذا كان لامن جهته فليكن الاحتباس باقيانقديرا وبدونه لايمكن ايجاب النفقة كذافى الذخيرة وقيد بجبسها لان الزوج لوحبس وهو يقدرعلي الاداء أولايقه وأوحبس ظلما أوهرب أونشز كانت لهاالنفقة لان الاحتباس هنافات لمعنى منجهة الزوج كذافى الذخيرة ولافرق بين ان تحبسه هي لدين لهاعليه أو يحبسه أجنى وفى الخلاصة انهااذا حبسته وطلب ان تحبس معه فانها لا تحبس وذ كرفي ما للفتاوى انه اذاخيف عليها الفساد تحبس معه عندالمتأخرين وأمااذاغصبهارجل كرها وذهببها فمافى المختصرهوظاهرالرواية وعن أبي يوسف ان لهاالنفقة والفتوى على الأول لان فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقياتقديرا كذافي الهداية وأمااذا حجت مع غيرالزوج فلان فوات الاحتباس منها وعن أبي يوسف ان لهاالنفقة لان اقامة الفرض عذر فيكون لها نفقة الحضروف رواية عنه يؤمم الزوج بالخروج معها والانفاق عليهااذا أرادت حجةالاسلام كذافى الذخيرة أطلق الحج فشمل الفرض والنفل ومااذ احجت قبل ان تسلم نفسها أو بعده وهذاهوظاهرالرواية لانالامتناع منجهتها فأوجب سقوطها سواءكانت عاصية في الخروج أوطائعة بخلافالصلاة والصوم لوجود الاحتباس فلايمنع اشتغالها بهما من وجوب النفقة كذاني الذخيرة وقيد بكون الحجمع غير الزوج الشامل لجهاوحدهاأ ومع محرم للاحتراز عمااذا حجمعهافان لما النفقة اتفاقا وهي نفقة الحضرلا السفر فينظر الىقيمة الطعام في الحضر ولاينظر الى قيمته في السفر ولايلزمه الكراء ومؤنة السفر وأماالمريضة التيلم تزف فالمراد بهاالمريضة التيلم تنتقل الى بيت الزوج وقد اختلفت عبارات الكتبف هذه المسئلة فظاهر المختصرانها اذام رضت قبل الدخول وهي في غير بيت الزوج فالهلانفقة لها ومفهومه انهاان كانتفى بيته فلهاالنفقة وعلى هذا فالفرق بينهاو بين الصحيحة انماهومن جهةان الصحيحة اذالم تمنع نفسهامن الانتقال مع الزوج فلها النفقة طلبها الزوج أولا بخلاف المريضة فانه لانفقة لهاوهي في بيتها مطلقاو في البدائع ما يخالفه فانه قال لو كانت المرأة مريضة قبل النقلة مرضا يمنعمن الجاع فنقلت وهيمريضة فلهاالنفقة بعدالنقلة وقبلهاأيضا اذاطلبت النفقة فلم ينقلها الزوج وهي لا تمتنع من النقلة لوطالبها الزوج وأن كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة كذاذ كره في ظاهرالرواية وروىعن أفي يوسف العلانفقة لهاقبل النقلة فاذا نقلت وهي مريضة فلهأن يردهاوجه ظاهر الرواية ان التسليم في حق التم كين من الوطء ان لم يوجه فقد وجد في حق التم كين من الاستمتاع وهذايكني لوجوب النفقة كافى الحائض والنفساء والصائمة صوم رمضان واذا امتنعت لم يوجد التسليم شرعا اه فاصله ان ظاهر الرواية ان المريضة كالصحيحة فلاينبغي ادخا لهافي النساء اللاتي لانفقة لهن وفىالتحنيس المرأة قبل الدخول بهااذام رضت وطلبت النفقة يفرض لها النفقة ان لم يكن يحول بينه و بينأن يضمهااليه لأنهاماامتنعت من تسليم النفس وان امتنعت من ذلك فلانفقة عليه اه وظاهرهانهاذا كان مرضهامانعامن النقلة فلانفقة لها وانلم تمنع نفسها وعليه يحمل مافي المختصر وحاصله ان المنقول في ظاهر الرواية وجوب النفقة للريضة سواء كان قبل النقلة أو بعدها وسواء كان يمكنه جماعها أولاكان معهاز وجهاأولا حيث لمتمنع نفسها كماصرح بهفى البدائع والخلاصة والذخيرة وغاية البيان معزيا الى كافى الحاكم والمبسوط والشامل وشرح الطحاوى فكان هو المذهب وصححه في فنجالقدير وقالان الفتوى عليه وذكران القائلين بعدمه فرعوه على اشتراط التسليم حقيقة وهو مروى عن أبي يوسف وليس هو الختار والذي ظهرلي ان ماذ كره المشايخ انماه وظاهر الرواية الاانه مفرع على رواية أبي يوسف فان النفقة وان كانت واجبة للريضة في ظاهر الرواية قبل الانتقال حيث لم تمنع نفسهالكن بشرطأن يمنهاالانتقال فلوكانت بحيث لا يمنهاالانتقال أصلا فلانفقة لها لعدم التسليم تقديرا بدليل قوطم في توجيه ظاهر الرواية ان التسليم حاصل في حق التم كين من الاستمتاع وان لم يمكن انتقالها فات التسليم بالكلية فهذا هوم ادالفارقين بين المريضة والصحيحة فالمريضة التي لم تزف لانفقة لها ان كانت بحيث لا تقدر على الانتقال معه سواء منعت نفسها بالقول أولا وقيد بكونهالم تزف لانهالومرضت في بيت الزوج من ضالا تستطيع معه الجاع لم تبطل نفقتها بلاخلاف لأن التسليم المطلق هوالتسليم الممكن من الوطء والاستمتاع وقد حصل بالانتقال لأنها كانت صخيحة كذافي البدائع وبهظهرانمافى الخانية من التفصيل لاأصلله وعبارتهااذازفت المرأةالىز وجهاوهي صحيحة فمرضت فى بيت الزوج مرضا لا تحتمل الجاع ان كان بني بها كان لها النفقة لان المرأة لا تسلم عن المرض في عمرهاوان كأن لم يدخل بهافرضت مس ضالا تعتمل الجاع لانفقة لها وان أغيى عليها اعماء كشرفهو بمنزلة المرض اه وفيهاأ يضا لومرضت في بيت الزوج بعد الدخول فانتقلت الى داراً بيها قالوا ان كانت بحال يمكن النقل الى منزل الزوج بمحفة أونحوها فلم تنتقل فلا نفقة لهاوان كان لا يمكن نقلها فلها النفقة اه وقيد بالنفقة لأن المداواة لاتجب عليه أصلا كذافى التبيين من باب صدفة الفطر وقدذ كر المصنف ستامن النساء لا نفقة لهن و ف خزانة الفقه لأبي الليث عشر من النساء لا نفقة لهن ولم يذ كرالمريضة وذكرخسة والأمةاذالم يبوعهامولاهاوالمنكوحة نكاحافاسدا والمرتدة والمتوفى عنهاز وجها والمرأة اذاقبلت ابن زوجها بشهوة وسيأتى حكم نفقة الأمة والمتوفى عنهاز وجها والمقبلة والمرتدة فلريفت المصنف الاالمنكوحة نكاحافاسدا ولاحاجةالى بيانه (قوله ولخادملوموسرا) اىتجب النفقة والكسوة خادم المرأة لأن كفايتها واجبة عليه وهندامن عمامهاذ لابدهمامنه فيلزمه لمخادم أدنى الكفاية لاتبلغ نفقةالمرأة وكذا كسوته بارخصمايكون ويفرض للخادمخف لانها تحتاج الحالخروج بخلاف المرأة كذافى الخانية وفسر فى الهداية نفقة الخادم بما يلزم المعسر من نفقة اص أأته وشرط

## ولخادم لوموسرا

( قوله وعليه يحمل مافي المختصر)قال فى النهرأنت خبير بان مافى الكتاب ظاهرفى أن المريضة لانفقة لماحيث لمتزف اليهسواء كان عكنها الانتقال اليه أولا وهلذا بروايةالثاني أليق (قولهاذلابد لحامنه الخ) قال الرملي يعلمنه انهااذام اضت وجبعليه اخددامهاولم أره صريحا وان عدل من كالمهم ثم نقله عن اكتب الشافعية ولوكانتأمية وقالوهو مقتضى قواعد مذهبنا اه قاتها اظاهر على خلاف ظاهر الرواية الآني اماعلى ظاهر الرواية من اشتراط كون الخادم علوكا الخافلافانهاذالم يكن علوكا لمالانفقة لهعلى الزوج وان كانت محتاحة المه كما يعلم من قول المؤلف وأطاق المسنف في الخادم الخ تأمل

الخادم على الزوج فى ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة لان استحقاقها نفقة الخادم باعتبارملك الخادم فاذالم يكن لماخادم كيف تستوجب نفقة الخادم وهو نظير القاضى الخ أقول وهنده العبارة ليستنصا في اشتراط كون الخادم ملكالها (قولهفيه نظر) قال الرملي لوقال فيهقصور الكانأولى عدلى انه يجاب عنه بالهجري على الغالب فى اتخاذ النساء الخادم من جنس الجواري لاانه قدد تأمل (قوله وقال أبو يوسف يفرض لخادمين الخ) قال الرمليأقول م وعن أبي يوسف فىرواية أخرى يعنى غيير رواية الخادمين انالمرأة اذا كانت فائقة بنت فائق زفت الى بيتزوجهامع خدم كثبرة استحقت نفقة الخدم كاها على الزوج فان قال الزوج لامرأته لاأنفق على أحد من خدمك ولكن أعطى خادمامن خدمى ليخدمك فابت المرأةلم يكن للزوج ذلك وبجبرعلى نفقة خادم واحدمن خدام المرأة اه من التتارخانية أقول فاشار بقوله بيتفائق الى ان المعتبر حالماني بيت أبيها

فىالبدائع وشرح الطحاوى فى وجوب نفقة خادمها أن لايكون له شغل غير خدمتها بان يكون متفرغا لهاوأ طلق المصنف في الخادم ولم يضفه اليها للاختلاف في تفسيره فقيل هوكل من يخدمها حواكان أوعبد املكا لهاأوله أولهماأ ولغيرهم اوظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة كمافى الذخيرة انه يملوكها فلولم يكن لهاخادم لا يفرض عليه نفقة خادم لانها بسبب ملكهاله فأذالم يكن فى ملكها لا يلزمه نفقته كالقاضى اذالم يكن له غادم لا يستحق نفقة الخادم في بيت المال وظاهر كالرمهم ان خادمهاهو المماوك طاسواء كان عبدا أوجارية ولهذاذ كرفى غاية البيان ان الخادم واحدا لخدام غلاما كان أوجارية وبهتبين ان تفسير الزيامي خادمهابا لجارية المماوكة لها فى ظاهر الرواية فيه نظر وينبغي أن بدخل المدير والمديرة تحته وبهذاعم انهاذالم يكن لهاخادم عاوك لايلزم الزوج كراءغلام يخدمها اكن يلزمأن يشترى لها ماتحتاج اليهمن السوق كماصرح بهفى الفتاوى السراجية وقيدبا لخادم لأنه لايلزمه نفقة أكثرمن خادم واحده اوهذا عندهم اوقال أبويوسف يفرض لخادمين لأنها تحتاج الى أحدهم المصالح الداخل والى الآخرلصالح الخارج ولهماان الواحديقوم بالأمرين فلاضرورة الى اثنين قال الطحاوى وروى صاحب الاملاء عن أبي يوسف ان المرأة اذا كانت بمن يجل مقد ارهاعن خدمة خادم واحداً نفق على من لا بدلهامنه من الخدام عن هوأ كثر من الخادم الواحد أوالا تنين أوأ كثر من ذلك قال و به نأخذ كذاف غاية البيان وفى الظهير ية والولوالجية المرأة اذا كانتمن بنات الاشراف ولهاخدم يجبر الزوج على نفقة خادمين اه فالحاصلان المذهب الاقتصارعلى وأحدمطلقا والمأخوذ به عندالمشايخ قول أبى يوسف وفى فتج القدير والذخيرة لوكان لهأولا دلايكفيهم خادم واحدفرض عليه لخادمين أوأ كثر مقدار مايكفيهم انفاقا وفي التجنيس امرأة لهايماليك قالتان وجها أنفق عليهم من مهري فانفق فقالت لاأجعلهامن المهر لأنك استخدمتهم فحاأنفق بالمعروف فهو محسوب عليها لأنهبامرها اه وأطلق فى وجوب نفقة الخادم فشمل مااذا أراد الزوج أن نخدمها أو يخدمها خادمه ولاينفق على خادمها قال فى الخانية وان قال الزوج أناأ خــدمك أوتخدمك جارية من جوارى الصحيح ان الزوج لا يملك اخراج خادم المرأةمن بيته وعاله الولوالجبي بان المرأة عسى لانتهيأ لها الخدمة بخدم الزوج وظاهره انه علك اخراج ماعد اخادم واحدمن بيته لأنه زائد على قوطها وأطلق فى المرأة فشمل الأمة والحرة الشريفة والوضيعة لكن فى الخلاصة معز يالى الفتاوى الصغرى المنكوحة اذا كانتأمة لاتستحق نفقة الخادم ونفقة الخادم لبنات الاشراف اه ولايتصوّرأن يكون للامة خادم على ظاهر الرواية لانه المماوك للرأة ولاملك للامة وانماهو على قول من فسرالخادم بكل خادم مماوكالهاأولا وقدأ خذبعضهم بمانى الخلاصة انهااذا كانتمن الارذال لاتستحق نفقة الخادم وان كانتح ة لانه قيدها ببنات الاشراف قال فى فتح القدير ويوافقه ماقيد به الفقيه أبوالليث كلام الخصاف حيث قال فى أدب القاضي لوفرض مايحتاج اليه من الدقيق والدهن واللحم والادام فقالت لاأعجن ولاأخبر ولاأعالج شيأس ذلك لاتجبر عليه وعلى الزوج أن يأتها عن يكفيها عمل ذلك قال الفقيه أبو الليث هـ ندا اذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبزأ وكانت عن لاتباشر ذلك فان كانت عن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يحب عليه أن يأتمها بمن يفعله وفي بعض المواضع تجبر على ذلك قال السرخسي لاتجبر ولكن اذالم تطبخ لا يعطيها الادام وهو الصحيح وقالوا انهذه الاعمال واجبة عليها ديانة وان كان لا يجبرها القاضي اه ولذاقال في البدائع لواستأجرها للطبخ والخبزلم يجز ولايجوز لهبأ خذالاج ةعلى ذلك لانهالوأخذت لاخذت على عمل واجب عليها في الفتوى فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الاخذ اله وهو شامل لبنات الاشراف أيضا

لاحالهاالطارئ عليها في بيت الزوج تأمل اه (قوله قال الفقيه أبو الليث الخ) في البدائع وذكر الفقيه أبو الليث انهااذا كانت بهاعلة لاتقدر على الطمخ والخبزأ وكانت من بنات الاشراف لا تجبر فامااذا كانت تقدر على ذلك وهي بمن تخدم نفسها تجبر على ذلك اه

ولذا استدل فى البدائع لوجو به ديانة بانه عليه السلام قسم الاعمال بين على وفاطمة فجعل أعمال الخارج على على وأعمال الداخل على فاطمة اه مع انهاسيدة نساء العالمين رضى الله تعالى عنها وأبوها صلى الله عليهوسلم أفضل الخلق أجعين وقيد بيسار الزوج لانه لايجب عليه نفقة الخادم عنداعساره وهورواية الحسن عن أبي حنيفة وهو الأصيح خلافا لماقاله مجدلان الواجب على المعسر أدنى الكفاية وهي قد تكتفي بخدمة نفسها كذافي الهداية وتعقبه في فنع القدير بانه مخالف لماذكره أولامن لزوم اعتبار حالها وانهعند اعساره دونها ينفق بقدر حاله والباقى دين عليه وقياسه أن تجب النفقة للخادم ديناعليه اه وقديقال اعاقيل في نفقتها ذلك للجمع بين الدليلين الآية وحديث هند وليس ذلك في الخادم فبقي على الاصل من اعتبارحاله وفي الذخيرة ولاتقدر نفقة الخادم بالدراهم على ماذكرنا في نفقة المرأة بل يفرض لهما ما يكفيها بالمعروف والبكن لاتبلغ نفقة خادمها نفقتها لان الخادم تبع للرأة فتنقص نفقة الخادم عن نفقتها ولم يرد بالنقصان النقصان في الخبزلان النفقة بقدر الكفاية وعسى أن تستوفي الخادم من الخبزفي الاكل أكثريماتستوفى المرأة وانماأراد بهالنقصان في الادام اه وفيهاأ يضاوا اكسوة للخادم على المعسر قيص كرباس فى الشتاء وازار ورداء كارخص ما يكون وفى الصيف قيص مثل ذلك وازار وعلى الموسر فى الشتاء قيص وطمىء وازاركرياس وكساءر خيص وفى الصيف قيص مثل ذلك وازار مم لم يفرض للخادمة الخار وفرضها للرأة لان الخار استرالأس ورأس المرأة عورة ورأس الخادم ليس بعورة وفرض لهاالازار لان الخادم تحتاج الى الخروج قال مشايخناماذ كره مجدفي الكتاب من ثياب الخادم فهو بناءعلى عاداتهم وذلك يختلف باختلاف الامكنة فى شدة الحروالبر دباختلاف العادات فى كل وقت فعلى القاضي اعتبارالكفاية في نفقة الخادم فهايفرض في كل وقت ومكان اه وماذ كره من كسوة الخادم على المعسر انماه وعلى قول محدكمالا يخفى وفى غاية البيان واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة لابنصاب وجوب الزكاة اه وان اختلفا فى اليسار والاعسار فالقول قوله الاان تقيم المرأة البينة ويشترط العددوالعدالةفي هذا الخبرولايشترط لفظة الشهادة وان أقاما البينة فبينتها أولى كذافي الخانية ثماعلم ان نففة الخادم انما تجب على الزوج بازاء الخدمة فان امتنعت من الطبخ والخبز واعمال البيت لم تستحق النفقة لانه لم يوجد ما تستحق النفقة عقابلنها بخلاف نفقة المرأة فانهاف مقابلة الاحتباس فاذالم تعمل تستحق النفقة وهذاهوظاهر الرواية كذافي الذخيرة (قوله ولايفرق بعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه) لانهلوفرق بينهمالبطلحقه ولولم بفرق لتأخر حقها والاول أقوى فى الضررلان النفقة تصيردينا بفرض القاضي فيستوفي في الثاني وفوت المال وهوتابيع في النكاح فلا يلحق بماهو المقصود وهوالتوالد فلايقاس المجزعن الانفاق على المجزعن الجاع فى المجبوب والعنين وأطاق فىالنفقةفشملالانواعالثلاثة فلايفرق بمجزءعنكاها أو بعضهاوقيد بالنفقة ليعلم حكمالمهر بالأولى وفى غاية البيان معزيالى الفصول اذاثبت الحجز بشهادة الشهودفان كان القاضي شافعي المذهب وفرق بينهمانفذ قضاؤه بالتفريق وانكان حنيفالا ينبغي لهأن يقضى بالتفريق بخلاف مذهبه الااذا كان مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك فان قضى مخالفا لرأيه من غيراجتهاد فعن أبى حنيفة روايتان ولولم يقض ولكن أمر شافعي المذهب اليقضي بينهما في هذه الحادثة فقضي بالتفريق نفذ اذالم يرتش الآمر والمأمو رفان كان الزوج غائبا فرفعت المرأة الامرالي القاضي وأقامت المرأة البينة ان زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضى أن يفرق بينهمافان كان القاضى حنفيافقدذ كرناوان كان شافعياففرق بينهماقال مشايخ سمر قندجاز تفريقه لانه قضى فى فصلين مختلف فيهما التفريق بسبب المجزعن النفقة والقضاء على الغائب وكل واحدمنهما مجتهد فته وقال ظهيرالدين المرغيناني لا يصح هذا التفريق

ولايفرق بهجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه لاقمله فدة على الاصل

(قوله فبق على الاصل من اعتبار حاله) قال فالنهر فيه نظر ادلواعتبر طله فيه لوجب عليه نفقة فياذا كان موسما وهي فقيرة وقدع المنانها لا تجب (قوله فشمل الأنواع الشلائة) أي الما كول والكسوة والسكني

(قوله بمعنى فقره) الذى فى الفتح فقده بالدال لابالراء وهو الظاهر (قوله الأول انه ليس مذهب الشافعي) قال السيد أبو السعود فى حاشية مسكين نقل شيخناعن الرملى فى شرح المنهاج ان والده أفتى بعدم الفسخ في الذا تعذر تحصيل النفقة لغيبته وان طالت وانقطع خبره قال فقد صرح فى الأم بانه لا فسخ ما دام موسرا وان انقطع خبره وتعذر (١٨٥) استيفاؤها من ماله الخ فقوله موسر ظاهر

في الفسخ عنه عجزه وحينئذ يتجه ماذكره شراح الهداية فيالردعلي الشافعي ثمقال فالحاصل انه استفيد من شرح غاية القصوى ان الاختلاف في الفسخ أي عندد الشافعية وان الاظهر عدمه بالنسية لما اذالم ينفق عليها حال غيبته والحال ان له قدرة على أداء النفقة فان عز فلا اختلاف فى الفسيخ حينتد الفسيخ بالتجزبين حضوره وغيبته خلافا لما فهمه في الدرر من ان الفسخ حال غيبته غير منوط بالعجز بل بترك الانفاق مع القددة وليس كذلك اه مافي حاشية أبي السعود والحاصل ان التفريق حال حضرته الشافعي اذا ثبت عجزه والاول اعتبره مشامخنا مجتهدا فيه دون الناني ويصعح القضاء بالأول وتنفيذه دون الثاني (قوله بعد فرض القاضي النفقة) هـنا القيـد يظهرفى غيرمسئلة المعسر

لان القضاء على الغائب اغايصة عند الشافعي وينفذ في احدى الروايتين عن أبي حنيفة اذا ثبت المشهود بهوهنالم يثبت ألمشهود بهعند القاضى وهو العجز لان المال غادور اتحومن الجائز أن الغائب صار غنياولم يعلم به الشاهد لما بينه مامن المسافة فكان الشاهد مجاز فافي هذه الشهادة وقال صاحب الذخيرة الصحيح انه لايصح قضاؤه لان العجز لايعرف عالة الغيبة لجوازان بكون قادرافيكون هذاترك الانفاق لاللعجز عن الانفاق فان رفع هذا القضاء الى قاض آخروا جاز قضاءه فالصحيح انه لا ينفذ لان هذا القضاء ليس بمجتهد فيهلاذ كرناأن المجزلم يثبت اه وتعقبه في فتح القدير بقوله واعلمان الفسخ اذاغاب ولم يترك لهانفقة يمكن بغيرطريق اثبات عجزه بمعنى فقره وهوأن تتعذر النفقة عليها قال القاضي أبوالطيب من الشافعية اذا تعذرت النفقة عليها بغيبته ثبت لها الفسيخ قال في الحلية ولهوجه وجيه فلا يلزم مجيء مأقال ظهيرالدين اه وهذا لايردماقاله ظهيرالدين لوجهين الاول أنه ليس مذهب الشافعي والثانى ان كلامه فىالتفريق بسبب الحجز لافى غـيره وفى الذخيرة فرق بين النفقة و بين سائر الديون فى الامر بالاستدانةفان فى سائر الديون من عليه الدين اذا عزعن قضاء الدين لايؤمر صاحب الدين بالاستدانة عليهوهنا بعدمافرض القاضي لهمأ تؤمر بالاستدانة على الزوج والفرق بينهما ان المرأة لولم تؤمر بالاستدانة عسى تموت جوعاأ ويموت الزوج فتسقط نفقتها فكان الامربها لتأ كيدحقها وهذا المعني معدوم فى سائر الديون قالمشايخناليس فائدة الامر بالاستدانه بعد فرض القاضي النفقة اثبات حق للرأة عليهلان حقرجوعها ثابت بالفرض سواءأ كاتمن مال نفسهاأ واستدانت بامر القاضي أو بغير أمره ولكن فائدته أن يرجع الغريم على الزوج وبدون الامر ليس له الرجوع عليه وانما يرجع رب الدين على المرأة وهي ترجع بالمفروض على الزوج وفى تجر يدالقدورى ان فائدته ان تحيل المرأة الغريم على الزوج وان لميرض الزوج وبدونه ليس لهاذلك وذكرالح الكمف المختصران فائدته الرجوع على الزوج بعدموتأحدهما وبدونه لارجوع اهمافي الذخيرة فقدذ كرواللام بالاستدانة ثلاثة فوائد اكمن من جعل فائدتها امكان الاحالة عليه بدون رضاه ظاهره أنه ليس لرب الدين الاخدمن الزوج بدون الحوالة وعلى الأول لهذلك كمالايخني ولمأرمن ذكرالوجه فىأمرها بالاستدانه دون أمره بذلك مع انهالمديون فكان ينبغى أن يأص هالقاضي بالاستدانة وقدظهر لى وجهه بإنه لوأمر ربما تراخي في ذلك فيحصل لهاالضرر فامرتهي بالاستدانة لدفع الضرر ولان الغريم يطمئن لاستدانتها أكثرمن استدانته باعتبارانه يصيرله المطالبة على شخصين الزوج والمرأة بخلاف استدانة الزوج فانه لايطااب الاالزوج فلوأمي هالقاضي بالاستدانة لنفقتها قبل أن يأمره لم يكن بعيدا ولمأره منقو لاواختلف في معنى الاستدانة فذ كرا لخصاف وتبعه الشارحون انها الشراء بالنسيئة لتقضى الثمن من مال الزوج وفي المجتبي معزيا الى ركن الأئمة الصباغي انها الاستقراض فاذا استدانت هل تصرح بانى أستدين على زوجي أوتنوى أمااذاصرحت فظاهر وكذا اذانوت واذالم تصرح ولم تنولا يكون استدانةعليه ولوادعت انهانوت الاستدانة عليه وأنكر الزوج فالقولله اه وأطلق فى الاستدانة فشمل قريب المرأة والاجنى واكن ذكو في شرح الختار أن المرأة المعسرة اذا كان زوجها معسر اوط ابن من غيره موسر أوأخموسر فنفقتهاعلى زوجهاو يؤمم الابن أوالاخ بالانفاق عليها ويرجع به على الزوج اذا أيسر

الغائب لأن الغائب الأيفرض القاضى عليه نفقة مالم الغائب لأن الغائب الأيفرض القاضى عليه نفقة مالم يكن له مال حاضر كماسيد كره المصنف (قوله قبل أن يأمره) كذافى النسخ وصواب التعمير يأمر هابض مير المؤنث (قوله لكن ذكر في شرح الختار الح) قال الرملي وكذا اذا كان الزوج غائب اولامال له عند من يقرّبه وتعذرت النفقة عليها كماهوظاهر تأمل ذكر في شرح المختار الح

(قوله و يحبس الابن أوالأخاذا امتنع) سيأتى عند قول المتن ولأبو يه وأجداده عن الذخيرة وان أبى الابن أن يقرضها النفقة فرض لها عليه النفقة و تؤخذ منه وتدفع (١٨٦) البهالان الزوج المعسر بمنزلة الميت اه فتأمل وسيأتى هناك جوابه (قوله وعلى هذا

لو كان للمسرأ ولادصغار الخ) سيئاتى مايقويه ويوضحه عنه قولالمات ولايشارك الابوالولد فى افقة أبويه وولده أحد علم) أى مافى شرح المختار قال فى النهر مدفوع منهأن تقترض من أجنبى منهأن تقترض من أجنبى قادر عليها من أقاربها قادر عليها من أقاربها الكل الخ) قال فى النهر (قوله بل مستقيم على قول الكل الخ) قال فى النهر الكل الخى الكل الخاسة والكل الخاسة والكل الخاسة والكل الخاسة والمنهر والمنافع و

وتم نفقة اليسار بطروه وان قضى بنفقة الاعسار ولا تجب نفقة مضت الا بالقضاء أوالرضا

ماذ كر مبنى على ان نفقة الوسط تسدمى نفقة يسار وهو عنو على قول هو مستقيم على قول الخصاف أيضا لان المعتبر على قول النفقة المتوسطة فبعد يساره يتم نفقة الموسرين العبارة صادقة بما اذا كانا معسرين فايسرت وعكسه فانه لا يتم لحانفقة الموسرين على قول الخصاف فيهما فيا اذا أيسرهو وحينئذ ويتم على قول الكرخي

ويحبس الابن أوالاخ اذا امتنع لان هذامن المعروف قال الزبلمي فتبين بهذا ان الادانة لنفقتها اذا كانالزوج معسراوهي معسرة تجبعلي منكانت بجب عليه نفقتهالولاالزوج وعلى هذا لوكان للعسر أولاد صغارولم بقدرعلى انفاقهم تجب نفقتهم على من تجب عليه لولا الابكالام والاخ والعم ثم ترجع به على الاباذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبارحيث لايرجع عليه بعداليسار لانها لاتجب مع الاعسار فكان كالميت اه وأقره عليه في فتح القدير وينبني أن يكون محله اذا لم تجدأ جنبيا يبيعها بالنسيئة أويقرضها فينئذ يتعين على ولدها ونحوه وأما اذاوجدت فلا وفي فتح القدير ولوامتنع من الانفاق عليهامع اليسرلم يفرق ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في نفقتها فان لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ اه وفى المجتبى والذخيرة قال الزوج فى مجلس أبى يوسف ليس عندى نفقة فقال خذى عمامته وأنفقيها على نفسك فيحتمل انه علم أبو يوسف انله عمامة أخرى والالانباع العمامة في النفقة وسائر الديون قال الخصاف ولايبيع مسكنه وخادمه ويبيع ماسوى ذلك وقيل يبيع ماسوى الازار وقيل يترك لنفسه دستامن الثياب ويبيع ماسوى ذلك وقيل دستين وبهقال السرخسي ولوكان لهثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بمادونها يبيعها ويشترى ذلك ببعضها ويصرف الباقى الى الديون والنفقة اه وسيأتى تمامه فى الحبس وفى باب الحجران شاء الله تعالى (قوله وتم نفقة اليسار بطروه وان قضى بنفقة الاعسار) لان النفقة تختلف بحسب اليسار والاعسار وماقضي به تقــدير لنفقة لم تجب فاذا تبدل حاله فلها المطالبة بمام حقهاوزعم الشارح الزيلمي ان هذه المسئلة تستقيم على قول الكرخي حيث اعتبرحال الرجل فقط ولم يعتبر حال المرأة أصلاوهوظ اهر الرواية ولايستقيم على ماذكره الخصاف من اعتبار حاطماعلي ماعليه الاعتماد فيكون فيه نوع تناقض من الشيخ لان ماذكره أول الباب هوقول الخصاف ثم ثني الحكم على قول الكرخي اه وأقره عليه في فتح القدير وهوم ردود بلهو مستقيم على قول الكل لان الخلاف المايظهر فمااذا كان أحدهمامو سراوالآخ معسر اوكلام المصنف هناأعممن ذلك فلوكانامعسرين وقضى بنفقة الاعسارتمأ يسرافانه يتم نفقة اليسار اتفاقا وإذا أيسر الرجل وحده فأنه يقضى بنفقة يساره ونفقة يساره في حال اعسارها عندالخصاف هي الوسط وكذا إذا أيسرت المرأة وحدهاقضي بنفقة يسارها وهي الوسط عنده فصاركلامه شاملاللصور الثلاث بهذا الاعتبارلانه لم يقيد ببسار الزوج وانقلنا انه المراد كاوقع التصريح به في الهداية فهو محول على يسارها أيضا ومتى أمكن الحل فلاتناقض وأشار المصنف الىان القاضي اذافرض النفقة للرأة فغلا الطعام أورخص فان القاضي يغير ذلك الحكم كذافي الظهيرية وفي الذخيرة واذافرض القاضي لهامالا يكفيها فلهاأن ترجع عن ذلك لانهظهر خطأ القاضى حيث قضى بمالا يكفيها فعليهأن يتدارك الخطأ بالقضاء لهابما يكفيها وكذلك اذافرض على الزوجزيادة على ما يكفيها فله أن يمتنع عن الزيادة اه وفي الخلاصة لوصالجته على أكثر من حقوقها في النفقة والكسوة ان كان قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز وانكان قدرما لا يتغابن الناس فالزيادة مردودة ويلزمه نفقة مثلها ولا يبطل القضاء فلوان القاضي فرض لها النفقة والسعرغال ثمرخص تسقط الزيادة وهذا يدل على انه لا يبطل القضاء وتبطل الزيادة اه يعنى لايبطل أصل التقدير بزيادة السعر أونقصانه حتى لومضت مدة لاتسقط النفقة اذلو بطل أصله اسقطت بمضى الزمان وسيأتى في مسائل الصلح عن النفقة قريبا ان شاء الله تعالى (قوله ولا تجب نفقة مضَّ الابالقضاء أوالرضا) لان النفقة صلة وليست بعوض عندنا فليستحيكم

فألفاليسار بدلمن المضاف اليهأى يسارالزوج كمافهمه الشارح وجرى عليه فى فتح القدير كماقد علمت وهذا الان الكلام السابق فيه أعنى قوله ولا يفرق بعجزه عن النفقة وكذاقوله وان قضى عليه بنفقة الاعسار والله تعالى الموفق (قُوله فهذاهو المراد بقولهمأوالرضا) أيده فى النهر بماياً تى عن الذخيرة اختلفافهامضى من المدة من وقت القضاء أومن وقت الصلح فالقول المزوج والبينة لها قال ومقتضى ما في البحر ان الصلح بناء على ماادعاه من خطأً ذلك الفهم غير صحيح وكان وجهه انه صلح عمال يجب فى الذمة واعلم انه يبنى على كونه الا تثبت دينا فى الذمة الابحاذ كران الابراء (١٨٧) عنها قبل ذلك غير صحيح لما انه ابراء

قبــل الوجوب (قوله تم مضت مدة بعده) أي وليس المرادان الصلح وقع بعدمضى المدة (قوله ولعل المراد انها لاترجع عا اس\_تقرضت الخ) قال المقاسي أقول الاحسن أن يوجه بأن التوكيل في القرض غير صيح فاستقرضت على نفسها فلزمها وان قال على ان ترجعي على كان هـ ندا منه كاصطلاح على هذا المقدار فترجع عليه به اه قلتوفيه غفلة عن كون موضوع المسئلة بعد فرض القاضي وقدمرانها ترجع بعده سواء أكات من مال نفسهاأ واستدانت فاذا لميصح الاستقراض ماالداعي الىعدم الرجوع بالمفروض فألاشكال محاله وأجاب الرملي عن الاشكال بأن الزوج لما قال لهما استقرضي وأنفق على نفسك كانتمستقرضة على نفسهااهدم صحة التوكيل بالاستقراض وقصدهاامتثالكادمه وكالرمه موجب للزوم الدين علمالاعليه وأمرهابأن

الوجوب فيهاالابالقضاء كالهبة لاتوجب الملك فيها الابمؤكد وهو القبض والصلح عنزلة القضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي بخلاف المهر لانه عوض البضع والمراد بعدم وجوبها عدم كونها ديناعليه فلاتكون ديناعليه يطالببه وبحبس عليه الاباحدي هذين الشيئين فينتذ تصير ديناعليه فتأخذهمنه جبراسواءكان غائباأ وحاضراسواء أكات من مال نفسها أواستدانت وأطلق المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر فى الغاية ان نفقة ما دون الشهر لا تسقط وعزاه الى الذخرة فكان نهجمل القليل عمالا عكن التحرز عنه اذلوسقطت عضى اليسيرمن المدة لماء كنت من الاخذ أصلا اه والمراد بالرضااصطلاحهما على قدرمعين للنفقة اماأصنافاأودراهم ولذاعبر الحدادى بالفرض والتقديرفاذا فرض لحاالزوج شيأمعيناكل يومثم مضتمدة فانهالا تسقط فهذاهوا لمراد بقو لهمأ والرضاوأ مامانوهمه بعن حنفية العصرمن ان المراد بالرضاانه اذامضت مدة بغير فرض ولارضائم رضي الزوج بشئ فاله يلزمه فخطأ ظاهر لايفهمه من له أدنى تأمل وأماماسيا تى من مسائل الصلح بلاقضاء ولارضافالمرادانهما اصطلحاعلى شئ ممضتمدة بعده كالايخفي وظاهر المتون والشروح ان المرأة ترجع بالمفقة المفروضة سواءشرط الرجوع لهاأولاويشكل عليه مافى الخابية والظهير يةالقاضي اذافرض للرأة النفقة فقال الزوجاسة قرضى كل شهركذاوا نفقي على نفسك ففعلت ايس لحاأن ترجع على الزوج الاأن يقول وترجعين بذلك على اه ولمأرجوا باعنها ولعل المرادانها لاترجع عااستقرضت وانما ترجع عافرض لهالأن المأمور باستقراضه قديكون أزيد أومن خلاف الجنس وان لم نؤول بذلك فهوغلط محض كالانخف وفى الظهيرية اذاقال الرجل لآخ استدن على لامرأتي وأنفق عليها كل شهر عشرة دراهم وقالأنفقت وقالت المرأة صدق لم يصدق على ذلك الاان يكون القاضي فرض لحاالنفقة فينئذ يصدق لأنهاأ خذت باذن القاضي وكذاهذا فى الاولاد الصغار اه وأشار المصنف الى ان الابراء عن النفقة قبل القضاء والصلح باطل لمافي الواقعات وغيرها للمرأة اذاأ برأت الزوج عن النفقة بأن قالت أنتبرىء من نفقتي أبدا ما كنت احرأتك فان لم يفرض القاضي طالنفقة فالبراءة باطلة لانها أبرأته قبل الوجوبوان كان فرض لهاالقاضي النفقة كلشهر عشرة دراهم صح الابراء عن نفقة الشهر الاوّل ولم يصح عن نفقة ماسوى ذلك من الشهور وكذالوقالتاً برأ تكعن نفقة سنة لمربراً الامن نفقة شهر واحمدلان القاضي لمافرض نفقة كلشهرفا نمافرض لمعنى يتجدد بتجدد الشهر فالم يتجدد الشهر لايتحددالفرض ومالم بتحددالفرض لاتصير نفقة الشهرالثاني واجبا ولوقالت بعدمام كثت أشهرا أبرأتك من نفقة مامضي ومايستقبل ببرأمن نفقة مامضي ويبرأمن نفقة مايستقبل بقدر نفقة شهر ولايبرأز يادة على ذلك وهو نظيرمن أجرعبده من رجلكل شهر بعشرة دراهم ثم أبرأه من أجرة الغلام أبدالا يبرأ الامن أجوة شهراه وأشار المصنف الى ان الكفالة بالنفقة قبل الفرض أوالتراضي على معين لاتصح وبعدأ حدهماتصح كمافى الذخيرة ولوان المرأة قالت للقاضي انزوجي يريدان يغيب وأرادتان تأخذمنه كفيلا بالنفقة فانهليس لحاذلك لأن النفقة لم تجبوقال أبو يوسف استحسن ذلك وآخذمنه كفيلابالنفقة شهراوعليه الفتوى لأن النفقة ان لمتجبالحال تجب بعده فتصيركأنه كمفل

تنفق مااستدانته على نفسها لاعليه فيحتمل التبرع وغيره والتبرع أدنى الحالتين فيحمل عليه فكاعنه أمرها بالانفاق على نفسها من ما لها متبرعة فامتذات أمره فكان اسقاط اللفرض في مدة الاستدانة والنفقة عما استدانته بخلاف ما ذالم يقل لها ذلك العدم العلة المذكورة فبق فرض القاضى وهوموجب للرجوع عليه والحاصل ان قوله استقرضى وأنفق واجابنه الهاضر ابعن الفرض منها وانظر الى قوله الاأن يقول وترجعين بذلك على لانه ينفى التبرع المستفاد من ذلك واذالم يوجد ذلك بق الفرض العدم ما يستفاد منه التبرع فتامله اه

(قـوله زادفى الدخيرة الله لافرق الخ) قال الرملي نقل فى التتارخانية عن الذخيرة في النفقات بقـوله وفي الذخيرة فى كتاب الاقضية فى رجل ضدى لامرأته النفقة والمهر فانضان النفقة باطل الاأن يسمى الكل شهر شيأومعناهأن الزوجمع المرأة يصطلحان على شئ مقدرانفقة كل شهرتم يضمنه رجل فينشد بجوز الضمان واكن لايلزمه الضمان أكثرمن شهر اه فجوازها مع عدم الفرض في مسئلة مريد الغيبة استحسان تأمل وتقــدمانه لوكفل بالنفقة كل شهر عشرة دراهم لزمه شهر وعندأبي يوسف يقع عـلى الابد وعليه الفتوى وذكرفي الخلاصة ان الأب لايطالب بمهرزوجة ابنه ونفقتهاالا أن يضمن وأطلق فظاهره جوازالضمان مطلقاالاأن يحمل على المقيدوجله عليه متعين توفيقا بين كلامهـم اه أقول قـد بقال يشترط ذلك في مسئلة مريدالسفرأيضا ولاينافي ذلك قول الذخرة لافرق بين أن تكون النفقة مفروضة أولااذلايلزممن عدم اشتراط فرضهامن القاضيعيدم اشيتراط النراخي والاصطلاح على شئ معين بين الزوجين فغي اشتراط التراخي توفيق بين كالرمهم أيضا فليتأمل

عاذاب لهاعلى الزوج فيجبرا ستحسانار فقابالناس كذافي الواقعات زادفي الذخيرة انه لافرق في هذا الحكم بينأن تكون النفقة مفروضة أولا وفى الذخيرة أيضا ولواختلفافهامضي من المدة من وقت القضاء أومن وقت الصلح فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة لانها تدعى زيادة دين والزوج ينكر فالقول قوله مع يمينه واذا ادعى الزوج الانفاق وأنكرت المرأة فالقول قولهامع اليمين كمافي سائر الديون اه وفي الظهيرية امرأة أقامت على رجل بينة بالنكاح فلانفقة لهافي مدة المسئلة عن الشهود ولوأراد الفاضي أن يفرض لها النفقة لمارأي من المصلحة ينبني أن يقول لها ان كنت امر أنه فقد فرضت ذلك عليه فى كل شهركذاو كذاو يشهدعلى ذلك فاذامضي شهر وقداستدانت وعدات البينة آخذته بنفقتها منذفرض لها اه وهو يدل على ماقلنامن ان الفرض من القاضى يصيرها دينا فلا تسقط بالمضى وان فرض القاضى النفقة قضاء لايقال انه ليس بقضاء لعدم الدعوى لا مانقول طلبها التقدير دعوى ومسئلة الابراء تدل على ان الفرض في الشهر الأوّل تنجزوفها بعده مضاف فتنجز بدخول الشهروهكذافلا يصحالرجو ععنه لمافى الخانية من الصلح ولوصالحت المرأة زوجهاعن نفقة كلشهرعلى دراهم تمقال الزوج لاأطيق ذلك فهولازم لايلتفت اليه الااذا تغير سعر الطعام ويعلمان مادون ذلك يكفيها اه فاذا كان هـ نافى الصلح ففي فرض القاضي أولى لأن له ولاية عامة فأذاقرر القاضى لهانفقة كل يوم أوكل شهرأ وكل سنةلزم التقرير مادامت في عصمته حيث لم يوجد مسقط وكان بقدرحالهما وفى خزانة المفتين واذاأرا دالقاضيأن يفرض النفقة يقول فرضت عليك نفقة امرأتك كذاوكذا فيمدة كذاوكذا أويقول قضبت عليك بالنفقة لمدةكذا يصحوتجب على الزوج حتى لانسقط عضى المدة لأن نفقة زمان مستقبل تصيروا جبة بقضاء القاضى حتى لوأ برأت بعد الفرض صح اه وهودليل على ماقلنامن ان فرضهاقضاء وانه اذا فرضهائم مضتمدة لم تسقط وقد نقل في فتح القديرانه لانفقة لهافااذا ادعى الزوج النكاح وهي تجحدا وعكسه واستشكله بأن فيهاضرارا بهاوهو سهولأنه اذا كان منكرا انمانفوا النفقة في مدة المسئلة عن الشهود لا مطلقام عن القاضي اذا فرض لها جاز وامابعدقضاءالقاضي بالنكاح بالبينة فلاشك في وجوبها وقدعلمين عطف المصنف الرضاعلى القضاء ان فرض القاضي بطريق الجبر وقدمناانه اذا فرض عليه أكثر من حاله فان له أن يمتنع عن الزيادة وكندا اذا اصطلحاعلي أزيدمن نفقة المثل لمافي الظهيرية واذاصالح الرجل اممرأته عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه الانفقة مثلها واذاصالحها على دانق كل شهرجاز وطان تنقض ان لم يكفها اه و فى الذخيرة واذاصالحت المرأة زوجهامن نفقتها على الاثة دراهم كل شــهرفهو جائز وكان ذلك تقدير النفقتها والاصل ان الصلح بينهمامتي حصل بشي يجوز للقاضي ان يفرضه في نفقتها بحال فالصلح بينهما تقدير للنفقة ولايعتبر معاوضة سواءكان هندا الصلح قبل فرض القاضي أوالتراضي على شئ أوكان بعداً حدهماواذاوقع الصلح على شئ لا يجوز للقاضي ان يفرضه على الزوج في نفقتها بحالكالثوب والعبدينظرانكان الصلح بينهما قبل قضاء القاضي لهما بالنفقة وقبل تراضيهما على شئ لكلشهر يعتبرالصلح منهما تقديرا وبعدأ حدهما يعتبرمعاوضة وفائدة اعتبارالتقديران تجوزالزيادة عليه والنقصان عنه وفائدة اعتبار المعاوضة ان لاتجوز الزيادة على ذلك ولاالنقصان فاذاصالها على دراهمكل شهر مقالت لاتكفيني زيدت ولوقال الرجل لاأطيقه فانه لايصدق ف ذلك فانه النزمه باختياره وذلك دليل على كونه قادراعلى أداء ماالنزم فيلزمه جيع ذلك الاان يتعرف القاضى عن حاله بالسؤال من الناس فاذا أخبروه انه لايطيق ذلك نقص عنه وأوجب على قدر طاقته فانليف شئ من الشهرحتى صالحها من هذه الدراهم عن شئ ان كان شيئ بو زالقاضى

وبموت أحدهما تسقط المقضية

(قوله قيد بالموت الخ) قال الرملي قيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محد بن سراج الدين الحانوتي عما وهوقيد لا بدمنه تأمل (قوله هذه عبارتهما باللفظ) أي عبارة الخانية والظهيرية بلفظهمامن غير تغير

ان يفرضه كما اذاصالح عن الدراهم على ثلاث مخاتيم دقيق بعينه أو بغير عينه فهو تقدير للنفقة وانكان ثو با أونحو ه فهو معاوضة ولا يشبه هذا الديون كما إذا كان لرجل على آخو ثلاثة دراهم فصالحه من الدراهم على الانة مخاتيم دقيق بغيرعينه فان الصلح لا يجوز لان الصلح فيه معاوضة لوجوب الدين قبل الصلح فكان بيع دين بدين فلايجوزالاان يدفع الدقيق فى المجلس وأماهنا فقبل مضى الشهر فالنفقة لاتصير دينافلم يكن معاوضة وانماهو تقدر للنفقة حتى لومضي الشهر وصارت الدراهم دينا مصالحها على دقيق بغيرعينه لايجوزأ يضالماقلنا اه وقدعلم منهان رضاهما وصلحهماعلى شئ صالح للنفقة بعدفرض القاضي النفقة مبطل لتقدير القاضي حتى لايلزمه الاما تراضياعليه بعدفرض القاضي فيستفاد منه أنهما لواتفقاعلى انتأكل معدتمو ينابعه فرض النفقة أوالاتفاق على قدرمعين فانه يبطل التقدير السابق لرضاها بذلك وهي كثيرة الوقوع فى زماننا وفى الذخيرة أيضا ولوصالحها من نفقة سنة على ثوبجاز فاناستحقالثوب فانوقعااصلحعليه بعدالفرض أوالرضافانها ترجيع بمافرض لهما أوتراضياعليه لانأخلها الثوب شراء وقدانفسخ بالاستحقاق فعاددينها وانكان قبل الفرض والتراضى رجعت بقمة الثو ب ولوصالحها على وصيف وسط ولم يجعل له أجلا أو أجله فان كان قبل الفرض أوالتراضي جاز وانكان بعدا حدهم الابجوز وصلح الكاتبة على نفقتها جائز كالصلح عن مهرها لانه حقهاوكذلك العبدالمحجور اذاصالح عن نفقة امرأته وقدتزة جباذن المولى وكذاصلح المكاتب عن نفقة امرأته كل شهر جائز بالاولى اه (قوله و بوت أحدهم السقط المقضية) أي بوت أحد الزوجين تسقط النفقة المقضى مها لان النفقة صلة والصلات تسقط بالموتكا لهبة والدبة والجزية وضمان العتق أطلقه فشمل ما اذا استدانت أولا فانكانت استدانت بغير اذن القاضي فانها تسقط عوتأحدهما كمالوأ نفقتمن مال نفسها وانكانت الاستدانة بإمرالقاضي جزم فى الظهير ية بعدم السقوط وصححه فىالذخيرة ونسبه الى الكافى للحاكم الشهيد لان للقاضي ولاية عامة بمنزلة استدانة الزوج بنفسه ولواستدان الزوج بنفسه لايسقط ذلك الدين بموتأ حدهما كذاهذا اه قيد بالموت لان سقوط النفقة المقضى بها بالطلاق مختلف فيه فجزم في النقاية بسقوطها به كالموت مسو يابينهما وكذا في الجوهرة وذكر في الخانية والظهيرية وكماتسقط المفروضة بموتأ حدالزوجين هل تسقط بالطلاق اختلفوافيه فقال بعضهم لاتسقط وقال القاضي الامام أبوعلى النسني وجدت رواية فى السقوط وذ كرالبقالى ان على قول محد تسقط ولارواية عن أبي يوسف وذ كرشمس الا عمة الحلواني زاد الخصاف لسقوط النفقة المفروضة سببا آخ فقال تسقط عوته وموتها وتسقط اذاطلقها أو أبانها اه همذه عبارتهما باللفظ وفى الخلاصة والبزازية وهل تسقط النفقة المفروضة بالطلاق حكى عن القاضى الامام أبى على النسني انها تسقط وفى فتاوى البقالى ذكر الاختلاف بين أبى يوسف ومجمد اه وفى الذخيرة ولوطلقها الزوج في هـ نا الوجه يسقط ما اجتمع عليه من النفقات بعد فرض القاضي كذاحكي عن القاضى الامام أبي على النسني وكان يقول وجدنار واية هذه المسئلة في كتاب القاضي و به كان يفتي الصدرالشهيد والشيخ الامامظهيرالدين المرغيناني وشبهه بالذمى اذا اجتمع عليه خواج رأسه ثمأسل يسقط عنه ما كان اجتمع عليه ووجه التشبيه به ان الذمى انما كان يؤخذ منه خراج النفس لاصرار. على الدين الباطل وقدزال ذلك المعنى بالاسلام فتسقط الخزية كذاههذا المرأة انما تستحق النفقة بالوصلة التي كانت بينهما وتلك الوحلة قدانقطعت بالطلاق فاما اذا كانت النفقة مستدانة بامرالقاضي فانها لانسقط بالطلاق وهوالصحيح لماذ كرنا انه كاستدانة الزوج بنفسم اه مافى الذخيرة

وفىالجتبى ولوطلقها الزوج فىهذه الوجوه فانه يسقط مااجتمع عليه من النفقات بعدفرض القاضي اه

(قُوله قدأُ فتى به الشيخان) أى الصدر الشهيد وظهير الدين المرغينائى (قُوله فالذى بتعين المصير اليه الخ) سيرجح خلاف هـ في عند دقول المتن ولمعتدة الطلاق وأيضا نازعه العلامة المقدسي فى شرحه فبحث فياذ كره من الامر الاول بان ما كل أحد يعلم هذا فيتوقف على أن يعلمه مفت ماجن وأيضا يتوقف على ان يحكم به حنى عالم بالشر وط فقد يدعى عند مشافىي ونحوه فيحكم لما باللز وم فيضيع طلاقه وفى الأمر الثانى بان ماذكره من انه يسقط بالموت اتفاقا يكفينا مؤنة رده فيقال له لوكان يسقط بالموت الماسح التكفيل به فنقول كان القياس ذلك لكن استحسن صحة التكفيل شفقة عليهن وامتثالا لوصية الشارع بهن فذا مماخرج عن الاصل ضرورة وجعله الموت من العوارض دون الطلاق تحكم بلاريب وفى الثالث بان قولة انه صرح فى البدائع بانه يبطل سائر الحقوق مردود لان سائر يجيء بمعنى جيع فتكون القضية جزئية قصد بهاسلب العموم لاعموم السلب و يكنى فيده تعلقه بالمهر فقط وأيضا عكن جل الحقوق التي لا تسقط ( • ٩٩) بالطلاق على المهر ونفقة استدين عليها بامر فلا يبعد اطلاق

فقدظهرمن هـ ندا ان الراجع عندهم سقوطها بالطلاق كالموت خصوصا قدأ فتي به الشيخان كمافي الذخيرة وظاهر كلامهم أنه لافرق فيه بين الطلاق الرجمي وألبائن لانه فى عبارة الخانية والظهير ية قد عطف البائن على الطلاق فعلم ان الطلاق رجمى قال العبد الضعيف ينبغي ضعف القول بسقوطها بالطلاق وأو باثنالامورالا ول انهم اتفقواعلى انه يحبس في النفقة المفروضة اذا امتنعمن دفعها ولوكانت تسقط بالطلاق لامكنه ان يطلقها فتسقط ثم يراجعها الثانى انهم صرحوا بجواز أخذال كفيل بالنفقة المفروضة بقدرالمدة التي فرضها القاضي مع ان الكفالة لاتصح الابدين صحيح قالوا وهو الذي لايسقط الابالاداء أوالابراء فاوكان دين النفقة يسقط بالطلاق لم يكن صحيحا فلم تصح الكفالة به ولا يضرناسقوطه بموتأحدهمالانه لعارض انأصله صلة والصلات تسقط بالموت قبل القبض الثالث وهوأقواهاماذ كروه في باب الخلع فان الكل قدذكر وا ان الطلاق على مال لا يسقط شيأمن حقوق النكاح بخلاف الخلع على مال ولا بأس بذكر عباراتهم قال فى البدائع ولاخلاف بينهم فى الطلاق على مال انه لا يبرأ به من سائر الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح اه فقد أفاد عدم سقوط النفقة والكسوة المفروضتين بالطلاق علىمال لانه صرح بسائر الحقوق وهي ثلاثة المهر والنفقة والكسوة ولايمكن حلهعلى المهرفقط لائه يبطل به قوله سائرالحقوق وقال قبله وأماحكم الخلع فان كان بغير بدل بان قال خالعتك ونوى به الطلاق في كمه ان يقع الطلاق ولا يسقط شئ من المهر والنفقة الماضية وانكان ببدل الى آخره فهذاصر يح في المسئلة أيضا وفى غاية البيان أما اذا كان العقد بلفظ الطلاق على مأل فهل تقع البراءة عن الحقوق المتعلقة بالنكاح ففي ظاهر الرواية لاتقع لان لفظ الطلاق لايدل على اسقاط الحق الواجب بالنكاح وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة تقع البراءة عنها لا تمام المقصود اه وظاهره ان الطلاق اذا لم يكن على مال لا يسقط شيئًا من الحقوق الواجبة اتفاقا فهذا كله يدل على ضعف الرواية السابقة خصوصا ان مفهوم الكتب حجة وقدقيدوا سقوطها بموت أحدهما وظاهرما في الخانية والظهيرية ان الخصاف زاد الطلاق من عنده وليس له أصل في المذهب فالذى يتعين المصير اليه على كلمفت وقاض اعتماد عدم السقوط خصوصا ماتضمنه القول بالسقوط

جيع الحقوق عليها تم قال مان نسبته الخصاف الىانه زاد الطلاق من عنديه ان أراد اله لم يستنبطه من كالرم المشايخ المتقدمين وأصوطم المعتمدة فهو جراءة عظيمة على هذا الامام الذي قال عنه الامام الحاواني انه كبير في العلم يليق الاقتداء به والذى يتعين المصير اليدأن يقال يتأمل عندالفتوى كما يقع وجرتبه عادة المشايخ رجهمالله تعالى في هذا المقام فانهـنهالرواية لم يظهر ضعفها كيف وقد أفتيبها الشييخان الصدر الشهيد والمرغيناني وذكرت في المتون كالوقاية والنقاية والاصلاح والغرر وغيرها وظهر ضعف الوجوه التي قوى مها خالف تلك

الرواية وطذاتوقفت كثيرا فى الفتوى بالسقوط مع ماظهر لى من الإبحاث المذكورة وظفرت بنقل صريح فى تصحيح عدم السقوط فى خزانة المفتين فليتأمل عند الفتوى وفى الجواهرائه لا ينبغى أن يفتى بسقوطها بالطلاق الرجمى لثلا يتخذها الناس وسيلة لقطع حق النساء اله كلام المقد مسى رجه الله تعالى فقد درجع الى ماقاله المؤلف رجه الله وان قال أخوه فى النهر فيه نظر و بين وجهه الرملى ببعض ماص وقال ان المؤلف قد أفتى فى فتاويه بالسقوط اله والذى اعتمده فى منح الغفار ما فى جواهر الفتاوى من ان الفتوى على عدم السقوط بالرجمى واقتصر عليه القهستانى وقال الشيخ علاء الدين واستحسنه محشى الاشباه وبالسقوط مطلقا أفتى شيخنا الرملى لكن صحح الشرنبلالى فى شرحه الموهبانية ما بحثه فى البحر قال وهو الاصح و ردماذ كره ابن الشحنة فتأمل عند الفتوى اله وهو يشعر بميله الى ما بحثه المؤلف وقد علمت تصحيحه وعبارة الزيلمى محتملة لان يكون المراد بما عصحه هوه في المناف بل المتبادر منها الاول لما يعلم من صما جعتما

والحاصل انه قداختلف الافتاءوالتصحيح فيهذه المسئلة فينبغى كماقال بعض الفضلاء أن يتأمل المفتى عندالفتوى بان ينظرفي حال الرجل هل فعللذلك تخلصا من النفقة أولسوء أخلاقها مثلا (قوله وفي نفقة المطلقة الخ)قال الرملي استفيدمنه وممافى الدخيرة من قـوله لوعجل الزوج لها نفقةمدة تمماتأحدها قبل مضى المدة لم يرجع عليها ولافى تركنهافي قول أبى حنيفة وأبى يوسف وقال محدد يرفع عنها بحصة مامضي ويجبر دالباقان كان قائما وقيمته انكان مستها كالخ جواب عادثة الفتوى طلقهابائنا وعبل الهانفقة تسيعة أشهر فاسقطت سقطا بعدعشرة أيام فانقضت بذلك عدتها هل رجع عليها عازادعلي حصة العشرة أم لاالجواب لاعندهما لاعند فجدوهو القياس اه ملخصا (قوله فينبِ بني أن يكون هنا كذلك)أقره عليه المقدسي وصاحب النهر (قوله العدم صحة النكاح) أراد بعدم الصحةعدم النفاذ والافهو محمريتو قف نفاذه على اذن المولى (قوله وأم الولد) مثله فى النهر والصواب وولدأم الولد

من الأضرار بالنساء حتى استفتيت وقت تأليف هذا الحل عن امرأة لها كسوة مفروضة تجمد لها عشرسنين ولم يدفع لهاالزوج ثمانهار فعته الى قاض وحكم عليه بالدفع فاستمهلها يومائم ذهب الى قاض رومى وخلعها عند موبغ يرعلمها فحركمه القاضى الحنني بسقوط الكسوة الماضية ولايخفي ماف ذلك من الضررفان قلت لم تعتمد على تصحيح الزيامي بقوله وكذالا تسقط بالطلاق في الصحيح لماذكرنا قات لان كارمه في النفقة المستدانة بأمر القاضي وكارمنافي المفروضة فقط (قوله ولا ترد المعجلة) أي لاتردالنفقة المعجلة بموتا حدهما ونحوه بانعجل لهانفقة شهر بعدفرض القاضي أوالتراضي ثممات أحدهما أطلقه فشمل مااذا كانتقائة أوهالكة فانكانتهالكة فلاتردشيأاتفاقا وانكانتقائمة أومستهلكة فكذلك عندهما وقال مجديحتسب لهانفقة مامضي ومابقي فهوللزوج وعلى هذاالخلاف الكسوة لانهااستعجلت عوضا عماتستحقه عايمه بالاحتباس وقدبطل الاستحقاق بالموت فبطل العوض بقدره كرزق القاضى ورزق المقاتلة وطماانها صلة وقداتصل بهاالقبض ولارجوع فى الصلات بعدالموت لانتهاء حكمها كمافى الهبة وفى فتح القدير والفتوى على قولهما وجعله الولوا لجبي وأصحاب الفتاوي قول أي يوسف قالوا والفتوى عليه وشمل مااذا كان المعجل الزوج أواباه لمافى الولوالجية وغيرهاأ بوالزوج اذادفع نففة امرأة ابنهمائة مطلقهاالزوج ليسالأ بان يستردمادفع لانهلوأ عطاها الزوج والمسئلة بحاطالم يكن لهذلك عندأى يوسف وعليه الفتوى فكذا اذاأ عطاها أبوالزوج اهوشمل الموت والطلاق لماذكرناه وكذاف الخانية ولوع للمائم طلقهالم بكن لهان يستردوف فتح القدير والموت والطلاق قبل الدخول سواءوفي نفقة المطلقة اذامات زوجها اختلفوا قيل ترد وقيل لاتسترد بالاتفاق لان العدة قائمة في موته كذاف الاقضية فعلى هذا لا ينبغي ان يقيد كلام المصنف عوت أحدهما كافعله الزيلمي بلنجعلمستقلة ووجههانها صلة لزوجته ولارجوع فهايهبه لزوجته والعبرة لوقت الهبة لالوقت الرجوع فالزوجية من الموانع من الرجر ع كالموت و دفع الأبكد فع ابنه فلااشكال (قوله ويباع القن في نفقة زوجته) يعنى اذا كان تزوجه باذن المولى لانه دين وجب في ذمته لوجو دسببه وقد ظهر وجو به في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التحارة فى العبد التاجر ومراده عند عدم الفداء فان للولى ان يفد بهلان حقهافى النفقة لافى عين الرقبة فاومات العبدسقطت وكذااذا قتل فى الصحيح لأنه صلة وكذا المهر ولمأرهم صرحواهنا بانالمرأةاذا اختارتاستسعاءه فىالنفقة دون بيعه ان لهاذلك أملا لكن صرحوافي المأذوناه التجارة اذالحقهدين واختارالغرماء استسعاءه دون بيعه ان لهمذلك ذكره الزيلمي في المأذون فينبغى أن يكون هنا كذلك وينبنى ان المرأة اذااختارت استسعاء النفقتها كل يوم ان يكون لهاذلك أيضاقيد ناباذن المولى لانهلو تزوج بغيراذن المولى لايباع فى النفقة لعدم وجو بمالعدم صحة النكاح واندالم يقيدالمصنف بالاذن لان عندعدمه لم تكن زوجة لتجب لها النفقة وكذا المهر لايباع فيه ولودخل مهالعدم ظهوره فى حق المولى وانمايطالب به بعدعتقه وقيد بالقن وهو العبد الذي لاح ية فيه بوجه عندالفقهاء وفي اللغة العبدا ذاملك هووأ بواه يستوى فيه الاثنان والجع والمذكر والمؤنث كمافي شرح النقاية لان المكاتب والمدبر وأم الولد لايباعون فيهالعدم جواز البيع وأعاعليهم السعاية الااذا عجزالم كاتب فانه يباعلزوال المانع وقيد بنفقةزوجته لان نفقةأ ولاده لاتجبعليه سواءكانت الزوجة حوة أوأمة أمااذا كانت وةفلان الأولاد أحرار تبعالها والحرلايستوجب النفقة على العبدالا الزوجة وانكانت المرأةأمة فنفقة الاولاد على مولى الامة وانكانت نفقة الام على العبد لان الاولاد تبعلام في الملك فتكون نفقة الاولاد على المالك لاعلى الزوج كذافى الولوالجيئة زادفى الكافى للحاكم وشرحه للسرخسي وشرح الطحاوى والشامل وكذلك المكاتب لاتجب نفقة ولده سواء كانتام أته

ونفقة الامة المنكوحة انحا تجب بالتبوأة

(قـوله و بهـذاظهـران ماذكره صدرالشريعة الخ) تابعه على ذلك في الدرر وأجيب عنهما بان عمارتهما واناحتمات غيرالمذهب تحتمل المذهب فانقوله يباع مرةأخرى يحتمل ان يكون المرادبه يباع فهاتجدد لافى الجسمائة الباقية (قوله وانماهي على المولى) قال في الشر نبلالية وينظر مالوكان مكاتبا للولى ولعلها عليه (قوله يقتضىأن يكون على العبد) أقره عليه المفدسي وصاحب النهر وقال الرملي قدوقعلى مثلماوقعلهمن السؤال وأجبت بماأجاب مستدلا عااستدل به من التعليل لأفي يوسف قبل وقوفى عملى جواله والله تعالى الموفق

حرة أوقنة لهذا المعنى واذا كانت اص أة المكانب مكانبة وهمالمولى واحد فنفقة الولد على الاملان الولدتابع للام فى كتابتها والهذا كان كسب الولدلها وأرش الجناية عليه الها وميراثه لها فكذلك النفقة تكون عليها بخلاف مااذاوطئ المكاتب أمته فولدت حيث تجب نفقة الولد على المكاتب لانه داخل فى كتابته ولهذايكون كسبهله وكذا أرش الجناية عليه له ولانه جزؤه فاذا تبعه فى العقد كانت نفقته عليه كنفقة نفسه اه ولمأرمتي يباع القن فى النفقة فان القاضي اذاقر رابها نفقة كل شهر كذا وطالبت بالنفقة هل يباع لاجل النفقة اليسيرةأ وتصيرالمرأة حتى يحتمع لهامن النفقة قدرقممته ان قلنابالاول ففيه اضرار بالمولى ويقتضى انيباع فىنفقة يوم اذاطلبتها ولم يفده السيد وأن قلنابالثانى ففيه اضرار بها خصوصا اذا كانت فقيرة وذكر في الدخيرة مايدل على المراد ولفظها فاذا اجتمع عليه من النفقة ما يجزعن الاداء يباع فيه الاان يفديه المولى اه فأذافرض القاضي الهانفقة شهر مثلافطالبته وعزعن أدائه باعه القاضي ان لم يفده والله الموفق للصواب وأطاق فى بيعه الهافشمل سيده المزو جاله وغيره فاذابيع فيهافا شتراهمن علم بهأ ولم يعلم علم فرضى ظهر السبب فى حقه أيضافاذ الجتمعت عليه النفقة منة أخرى يباع ثانيا وكذا حاله عند المشترى الثالث وهلم جرا ولايباع مرة بعدا خرى الانى دين النفقة لانها تتجدد شيأ فشيأ على حسب تجدد الزمان على وجه يظهر فى حق السيدفهوفي الحقيقة دين حادث عندالمشترى وأمااذالم يعلم المشترى بحاله أوعلم بعدالشراء ولم يرض فلهرده لانه عيب اطلع عليه كذافى فتح القدير وقدفرق الولوالجي وغيره أيضا بين دين النفقة وبين دين المهر بإن المبد أنمابيع في جيع المهر فان المهر جيعه واجب فاذا بيع في جيع المهرم ة لايباع من ة أخوى وان بقيشئ من ذلك المهر فاما النفقة فانما تجب شيأ فشيأ فاذابيع فيها فانمآ بيع فياا جتمع من النفقة وصارت واجبة وأمافهالم يجتمع ولم يصروا جبالا يتصور البيع فيمه فاذاوجبت نفقة أخرى فهذادين حادث لم يبع العبد فيه من الخزى فجاز بيعه اه وهـ ندايدل على انه لو بيع في النفقة الجتمعة فلم يف بكلها فاشتراه من هوعالم به فانهلا يماع لبقية النفقة الماضية لانهاحينتذ كالمهر وانمايباع لمايجتمع من النفقة عندالمشترى وبهذاظهرانماذ كره صدرالشريعة فىشرح الوقايةمن قوله صورته عبد تزوج امرأة باذن المولى ففرض القاضي النفقة عليه فاجتمع عليه ألف درهم فبيع بخمسمائة وهي قيمته والمشترى عالمان عليه دين النفقة يباع مرةأ خرى بخلاف مااذا كان الالف عليه بسبب آخر فبيع بخمسماتة لايباع من أخرى اله سهوفاحش ظاهر لتصريحهم بان دين النفقة في الحقيقة دين حادث عند المشترى ولانه يلزم عليه ان يكون دين النفقة أقوى من سائر الديون والامر بالعكس وأطاق المصنف فى الزوجة فشمل الحرة والامة ويستثنى من الامة أمة سيد العبد فأنه لانفقة طاعلى العبد بوأها العبد بيتاأولا وانماهي على المولى لانهماجيعاملك المولى ونفقة المماوك على المالك كذافي الذخيرة وشمل بنت المولى فأن لها النفقة على عبدا بيمالان النفقة في معنى سائر الديون من وجه والبنت تستحق الدين على الاب وكذلك على عبد دالاب كذافى الذخيرة أيضا وقدستات عن كفن امرأة العبد وتجهيزها على القول المفتى به من أنه على الزوج وان تركت مالافاجبت باني الى الآن لم أرهاصر يحة لكن تعليلهم لأبي يوسف بان الكفن كالكسوة حال الحياة يقتضي أن يكون على العبد ومقتضاه ان يباع فيه كمانيباع في كسوتها (قوله ونفقة الامة المذكوحة انما نجب بالتبوأة) لانه لااحتباس الابها فان بوأها المولى معهمنزلا فعليه النفقة لتحقق الاحتماس والافلالعلمه أطلق فى الزوج فشمل الحر والقن والمدبر والمكاتب وأطلق فى الامة فشمل القنية والمدبرة وأم الولد وأماالمكاتبة فهيى كالحرة ولايحتاج الى التبوأة لاستحقاق النفقة لان منافعها على حكم ملكها بصير و رتهاأحق بنفسها (قوله فلانفقة لها) أى فى مدة استخدامهم اياها قال فى التتارخانية وفى التتمة سئل والدى عن أمة زوجها مولاها من انسان وهى مشغولة بخدمة السيد طول اليوم وتشتغل بخدمة الزوج من الليل فقال نفقة اليوم على المولى ونفقة الليل على الزوج (قوله وهو يدل على انها لو خدمته فى بيت المولى) الظاهر ان فى العبارة سقط النفقة ليكون جواب اوالشرطية أى ان التعليل بفوات الاحتباس يدل على ان المراد بالاستخدام الذى تنتفى به التبوأة هو الاستخدام فى غير بيت الزوج لانه الذى يفوت به الاحتباس وعليه يحمل قولهم لو استخدمها بعد التبوأة سقطت النفقة و يدل لذلك عبارة الزيلمي حيث قال ونفقة الامة المنكوحة المعتب بالتبوأة الان الاحتباس لا يتحقق الابها وتبوأتها ان يخلى بينها وبين زوجها ولا يستخدمها لان المعتبر فى استحقاق النفقة تفريغها لمصالح

ومنافعهابعقدالكتابة ولهنالميبق للولى ولايةالاستخدام فكانت كالحرة والتبوأةأن يخلى المولى بين الامةوز وجهافي منزل الزوج ولايستخدمها كندافي كافى الحاكم الشهيد وهويفيد انهلوجاءت الامة من منزلز وجها بعد التبوأة وخدمت المولى في بعض الاوقات من غيراً ن يستخدمه الم يسقط كماصر حبه في الذخيرة وفيه الوجاءت الى بيت المولى في وقت والمولى ليس في البيت فاستخدمها أهله ومنعوها من الرجوع الى بيته فلانفقة لها لان استخدام أهل المولى اياها بمنزلة استخدام المولى وفيه تفويت التبوأة اه وظاهر قوله ولايستخدمها انهلو استخدمها وهي في منزل الزوج فلانفقة لها لان للتبوأ تشرطين فاذافقدأ حدهمافقدتو يدلعايه قوطم لواستخدمها بعدالتبوأة سقطت النفقة كن علله في الهداية بقوله لانه فات الاحتباس وهو يدل على أنهالوخد مته في بيت المولى وتعليل الزيلمي بقوله لزوال الموجب أولى وقيد بالامة لان نفقة الحرة واجبة مطلقا ولوكان زوجها عبداوما في الكتاب من تقييدز وجة العبداذا كانت حرة بالتبوأة فقال في الذخيرة انه ايس بصحيح لان الحرة لاتحتاج اليهامطلقا وقيدبالمنكوحةلان نفقةالمملوكة على سيدهامطلقا وقد تقدم ان التبوأ ةمن السيد ليست بلازمة تقديا لحقه على حق الزوج ولو بوأ الامة بعد الطلاق ولم يكن بوأها قبله فلانفقة لهالانها لم تستحق بهذا الطلاق فلاتستحق بعده وان فاتت التبوأ ةبعدالطلاق ثم عادت تمو دالنفقة كمافي الولوالجية ولايشكل على التعليل الحرةاذا كانت ناشزة فطلقهاز وجهافلهاأن تعودالي بيت الزوج وتأخذالنفقة والسكني كاذكره الاسبيجابي للفرق المذكورف الوالجيةمن انفى الامة النكاح حالة الطلاقهم يكن سببالوجوب النفقة لانهلم يكن سببالوجوب الاحتباس اذلاتجب التبوأة وفى الحرة النكاح عالة الطلاق سبب لوجو بالنفقة الاانها فوتت بالنشوز فاذاعادت وجبت اه وظاهره ان تقدير النفقة من القاضي قبل التبوأة لايصح لانه قبل السبب ولمأره صريحا وفي الذخيرة والولوالجية وان كانالرجل نسوة بعضهن حرائرمسلمات وبعضهن اماءذميات فهن في النفقةسواء لان النفقة مشروعة للكفاية وذلك لايختلف باختلاف الدين والرق والحرية الاان الامة لانستحق نفقة الخادم اه وينبغي أن يكون هـ ندامفر عاعلى ظاهر الرواية من اعتبار حاله وأماعلي المفتى به فلسن في النفقة سواء لاخت الاف عالهن يسارا وعسرا فليست نفقة الموسرة كنفقة المعسرة وليست نفقة الحرة كالأمة كالايخنى ولمأرمن نبه عليه (قوله والسكني في بيت خال عن أهله وأهلها) معطوف على النفقة أي تجب السكنى في بيت أى الاسكان للزوجة على زوجها لان السكني من كفايتها فتحب لها كالنفقة وقد أوجها اللة تعالى كاأوجب النفقة بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجددكم أي من طاقته أي

الزوج وذلك يحصل بالتبوأة وان استخدمها بعد التبوأة سقطت نفقتها لزوال الموجب اه فقوله لزوال الموجب أى النفقة المشار المه في قوله الما يحب بالتبوأة فالمراد بالموجب للنفقة هو التبوأة التي لا يتحقق الاحتماس الابها فصارت الاحتماس وهذا معنى قوله الاحتماس وهذا معنى قوله الاحتماس وهذا معنى قوله

والسكنى فى بيت خال عن أهلهوأهلها

في الحــداية لانه فات الاحتباس وهذايدل على الاحتباس وهذايدل على ان قول الحاكم الشهيد في الحكافي ولا يستخدمها ليس شرطا آخر مغايرا فالمرادبه ابقاء التخلية بينها وبين الزوج بان لا يخرجها من بيتالزوج بان ويدل عليه قول الحكافي عقب كلامه السابق فان استخدمها بعد ذلك ولم يخل

( ٢٥ - (البحرالرائق) - رابع) بينه وبينها فلانفقة لها فهذا يدل على اله لو استخدمها في بيت الزوج له النفقة لان التخلية موجودة تأمل (قوله ولم يكن بوأها قبله اله لوكان بوأها قبل الطلاق له النفقة وليس على اطلاقه لا نه لو بوأها وأخرجها من بيت الزوج قبل الطلاق ثم طلقها لم يكن له أن يعيد ها اليه لتطالب بالنفقة نص عليه في كافي الحاكم الشهيد ثم قال وكذا كل امرأة لا نفقة له ايوم طلق فليس لها نفقة أبدا الاالمرأة اذا كانت هار بتمن زوجها فلها ان ترجع وتأخذ النفقة لانها كانت ما نعية نفسها من حق واجب عليها الهدف فعلم ان الشرط استحقاقها النفقة وقت الطلاق (قوله و ينبغي أن يكون هذا مفرعا على ظاهر الرواية الح) قال المقدسي في شرحه لا معنى الهذا بعد قوله في الذخيرة لان النفقة مشروعة للكتابية وذلك لا يختلف باختلاف الدين والرق والحرية الح أي لا نه مريح في ذلك

(قوله وخوج عنه أمته وأم ولده الخ) قال فى الذخيرة انه مشكل على المعنيين جيعااما على الاول فظاهر أى أنها لا تأمن على متاعها واما على المعنى الثانى فلانه تكره المجامعة بين بدى أمة الرجل هذا هو قول محمد آخرا وهو قول أبى حنيفة وأبى بوسف (قوله فأفاد انه ولو كان الخلاء مشتر كاالخ) قال فى الشر نبلالية ما فهمه عن الهداية فيه نظر لقو لهم ان البيت لا بدأن يكون كامل المرافق ولان الاشتراك فى الخلاء ولومع غير الاجانب ضرره ظاهر (قوله و به قال الامام) عبارة الفتح و به قال القاضى الامام (قوله والذى فى شرح المختار الخ) قال فى الذخيرة اذا كان للرجل والدة أوا خت (١٩٤) أوولد من غيرها أوذور حممن الزوج فقالت أنالا أنزل مع أحد منهم فان كان فى الدار

م انطيقونه ملكا واجارة أوعارية اجاعاواذاوجبت حقاهاايس لهأن يشرك غيرهافيه لانها تتضروبه فانهالاتأمن على متاعها ويمنعهاذاك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع الاأن نختار لانهارضيت بانتقاص حقها ودخل في الاهل الولدمن غيرها لما بينامن قبل الاأن يكون صغيرا لايفهم الجماع فله اسكانه معها كمافي فتح القدير وخرج عنه أمته وأمولده فايس للرأة الامتناع من اسكانهما معها على الختاركماسيذكره المصنف آخرا اكتاب لانه يحتاج الى الاستخدام فلايستغنى عنهاوا عاذكرالييت دون الدار لانه لوأسكنها في بيت من الدارمفرد اوله غاق كفاها لان المقصود حصل كذافي الهداية وقدافتصرعلى الغاتي فأفادانه ولوكان الخلاء مشتركا بعدان يكون له غلق يخصه وليس لهاأن تطالبه بمسكن آخر وبهقال الامام لان الضرر بالخوف على المتاع وعدم التركين من الاستمتاع قدزال ولابد من كون المرادكون الخلاء مشة كابينهم وبين غير الاجانب والذى فى شرح الختار ولوكان فى الدار بيوت وأبتأن تسكن معضرتهاأ ومع أحدمن أهله ان أخلي لها بيتا وجعل لهمرافق وغلقاعلى حدة ليس لهاأن تطلب بيتا كذافى فتح القدير وهو يفيدانه لابدللبيت من بيت الخلاء ومن مطبخ بخلاف مانى الهداية وينبغي الافتاء بمانى شرح الختار ويشترط أن لايكون فى الدارأ حد من أجاء الزوج يؤذيها كافي الخانية قالواللزوج أن يسكنها حيث أحب والكن بين جيران صالحين ولوقالت انه يضربني ويؤذيني فروان يسكنني بين قوم صالحين فان علم القاضى ذلك زجره ومنعمه عن التعدى في حقها والايسأل الجيران عن صنيعه فان صدقو هامنعه عن التعدي في حقها ولا يتركها عمة وان لم يكن فى جوارهامن يوثق به أوكانوا يمياون الى الزوج أمره باسكانها بين قوم صالحين اه ولم يصرحوا بانه يضرب وانماقالوازجره والعله لانها لم تطلب تعزيره وانماطلبت الاسكان بين قوم صالحين وقدعلم من كلامهم ان البيت الذي ايس له جـيران فليس بمسكن شرعى ثم اعـلم ان المسكن أيضالا بدأن يكون بقدر حاطما كاتقدم فى الطعام والكسوة فليس مسكن الاغنياء كسكن الفقراء فلوأخر قوله بقدر عالهماعن المسكن لكان أولى وقدمناان النفقة اذاأ طلقت فانها تنصرف الى الطعام والتكسوة والسكني كمافى الخلاصة فقولهم يعتبرنى النفقة حالهما يشمل الثلاثة كالايخني وفى البزازية من الاجارات نزوج بها وبنى بهافى منزل كانت فيه بأجرومضى عليه سنة فطالب المؤجر المرأة بالاجر فقالت لهأ برتك ان المنزل بالكراء فعليك الاجرلايلتفت الى سقالتها والاجرعليهالاعلى الزوج لانها العاقدة اه ومفهومه انها لوسكنت بغيرا جارة فى وقف أومال يتيم أوما كان معداللا ستغلال فالاجرة عليه وفى البزازية أجرت دارها من زوجها وهمايسكنان فيه لأأج عليه اه ولم يذكر المصنف المؤنسة لانهاليست بواجبة عليه كمافي الفتاوى السراجية يعنى ليس عليه ان بأتى لهابام أة تؤنسها فى البيت اذاخر جاذ الم يكن عندهاأحد

بيوت فاعطاها بيتا يغلق عليه ويفتجلم يكناها المطالبة عنزل آخر والافلها لوجهين أحدهماانهاتخاف على أمتعتما والثاني انه تكره المجامعة ومعهافي البيت غيرهماوذ كرالخصاف المسئلة فيأدب القاضي في باب نفقة المرأة اذا كانله امرأتان فاسكنهما فى بيت واحد فطلبت احداهمابيتا على حدة فلهاذلك لانف اجتماعهما في بيت واحد اضر رابهما والزوجمأمور بازالة الضرر عن المرآة همذا حكى عن الشيخ الامام الجليل أى بكرمحد ابن الفضل وهذا التعليل يشر الى ان الداران كانت مشتملة على بيدوت ويسكن كل واحدة من المرأتين فىبيت على حدة يغلق عليهما ويفتع كان لها ان تطالب عسكن آخر اه (قولهمن اجاء الزوج) كذارأ يتمده في نسديختي

الخانية أيضا ولعلى الصواب ابدال الاجاء بالاقارب أويقول من اجاء الزوجة ورأيت فى التتارخانية معزياللى الخانية عبر بقوله من جهة الزوج وهو واضح (قوله لا أجرعليه) أفول هذا خلاف المفتى به كاذكره فى اجارات الدر المختار عن الخانية (قوله كافى الفتاوى السراجية) الظاهران المراد بهافتاوى سراج الدين قارى الهداية لمافى النهر ولم نجد فى كلامهم ذكر المؤنسة الاانه فى فتاوى قارى الهداية قال انهالا تجب ويسكنها بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو ظاهر فى وجو بهافها اذا كان البيت غاليا من الجيران ولاسها اذا كانت تخشى على عقاها من سعته اه ونظر فيده فى الشرنبلالية بماذكره المؤلف من قوله قدى حمن كلامهم ان البيت الذى ليس له جيران غير مسكن شرعى وقال السيداً بو السعود أقوله ماذكره

قارى الحداية من عدم اللزوم يحمل على مااذا كان المسكن صغيرا كالمسا كن التى فى الربوع والجيشان يشير الى ذلك قوله يحيث لا استوحش اذلا يلزم من كون المسكن مين جيران عدم لزوم الاتيان بالمؤنسة اذا استوحشت بان كان المسكن متسعا كالدار وان كان المسكن متسعا كالدار وان كان المسكن المؤنسة فى هذه الحالة لاشك انه من المضارة لاسيا اذا خشيت على عقلها وما فى النهر من قوله وهوظاهر فى وجوبها في الذا كان المسكن خاليا عن الجيران يحمل على ما اذار ضيت باسكانها فيده (١٩٥) ولم تطالبه بالمسكن الشرعى وهو ماله في المسكن الشرعى وهو ماله

جيران وحيند فلايستقيم الرد عليه عانى البحر فتحصل ان الاتيان بالمؤنسة المساكن ولومع وجود الجيران فان كان المسكن الجيران فان كان المسكن اغاثوها سريعالما بينهم من القرب لاتلزمه المؤنسة والالزمته اه وهو كلام حسن وينبغى ان يكون والناس فان بعض النساء الناس فان بعض النساء تستوحش فى البيتوتة فى

وطم النظر والكلام معها

البيت ولوصغيرابين جيران اذا كان زوجها له زوجة أخرى أو أكثر فاذا كان يخشى على عقلها اذا كانت ليلة ضرتها ينبغى أن يؤمل بالمؤنسة ولاسيا اذا كانت صغيرة فان كثيرا من الرجال لا يحكمه أن يبيت وحده فكيف النساء ولاضرار في الشرع ألساء ولا ولو والدة أو ولدا) قال الرملي أقول لو كان لها ولدمن غيره وأرادتان ترضعه وتربيه هل لهمنعها وتربيه هل لهمنعها وتربيه هل لهمنعها

(قوله وله مالنظر والكلام معها) يعنى في أى وقت اختاراً هلهاذلك فلهم ذلك لما في عدمه من قطيعة الرحم وليس له فى ذلك ضرر وقد أفاد كالامه ان له ان يمنع أهلها من الدخول فى بيته ولووالدة أو ولد الأن المنزل ملكهوله حق المنع من الدخول في ملكه وأما القيام على باب الدار فليس له منعهم منه كالكلام كما فى الخانية واختاره القدوري وقيل لا يمنعهم من الدخول وانما يمنعهم من القرار لأن الفتنة في المكث وطول المكلام والصحيح خلافكل من القولين قالوا الصحيح انه لا يمنعها من الخروج الى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جعة وفي غيرهم امن الحارم في كل سنة وانما يمنعهم من الكينونة عندها وعليه الفتوي كمافي الخانية وعن أيي يوسف في النوادر تقييد خروجهابان لايقدراعلي اتيانهافان كانا يقدران على اتيانها لانذهب وهو حسن فان بعض النساء لايشق عليهامع الأب الخروج وقديشق ذلك على الزوج فتمتنع وقداختار بعض المشايخ منعهامن الخرو جاليهما وقدأ شارالي نقله في شرح المختار والحق الأخذ قول أمي يوسف اذا كان الابوان بالصفة التي ذكرت وان لم يكونا كذلك ينبغي ان يؤذن الهافى زيارتهما الحين بعدالحين على قدرمتعارف امافى كلجعة فبعيد فان فى كثرة الخروج فتحباب الفتنة خصوصااذا كانتشابة والزوج من ذوى الهيات بخلاف خروج الابوين فانه أيسرولوكان أبوها زمنامثلاوهو يحتاج الىخدمتها والزوج يمنعهامن تعاهده فعليها ان تعصيه مسلما كان الابأوكافرا كندانى فتح القدير وقداستفيد بماذكرناه ان لهاالخروج الى زيارة الابوين والمحارم فعلى الصحيح المفتى به تخرج للوالدين في كل جعة باذنه و بغير اذنه ولزيارة المحارم في كل سنة مرة باذنه و بغير اذنه وأما الخروج للرهل زامداعلى ذلك فلهاذلك باذنه قال فى الظهيرية و يجوز للرجل ان يأذن لهافى الخروج الى زيارة الوالدين وتعزيتهماوعيادتهماوزيارةالمحارم وفيالخلاصةمعزياالي مجموع النوازل يجوزللرجلان يأذن لهمابالخروج الىسبعةمواضعز يارةالابوين وعيادتهماوتعز يتهما أوأحمدهماوز يارةالمحارم فان كانتقابلة أوغسالة أوكان لهماعلي آخرحق تخرج بالاذن وبغيير الاذن والحج على هنداوفهاعدا ذلكمن زيارة الاجانب وعيادتهم والوليمة لايأذن لهاولا تخرج ولوأذن وخرجت كاناعاصيين وتمنعمن الحام فان أرادت ان تخرج الى مجلس العلم بغير رضا الزوج ايس لها ذلك فأن وقعت لها نازلة ان سأل الزوجمن العالمأوأ خبرها بذلك لايسعها الخروج وان امتنعمن السؤال يسعها الخروجمن غيير رضا الزوج وان لم تقع هما نازلة لكن أرادت ان تخرج الى مجاس العلم لتتعلم مسئلة من مسائل الوضوء والصلاة فانكان الزوج يحفظ المسائل ويذكر عندهافلهان يمنعهاوانكان لايحفظ فالاولى ان يأذن لهاأحيانا وانلم بأذن فلاشئ عليه ولايسعها الخروج مالم يقع لها مازلة وفى الفتاوى فى باب المهر والمرأة قبل ان تقبض مهرها لهاالخروج فى حوائجها وتزور الاقارب بغيراذن الزوج فان أعطاها المهر ليس لهاالحر وجالا باذنالزوج اه وهكذافىالخانيةالاانهزادانهاتخر جبغيرالاذنأيضااذا كانتفىمنزل يخافالسقوط عليها وقيدا لحج بالفرض مع وجو دالحرم وقيد خروج القابلة والغاسلة باذن الزوج وفسر الغاسلة عن تغسل الموتى وينبغي ان للزوج ان يمنع القابلة والغاسلة من الخروج لأن في الخروج اضرارابه وهي

والذي يجب أن يقال ان له منعها يدل عايده ما في التقارخانية عن الكافى في اجارة الظيروللزوج أن يمنع امراً ته عمايوجب خلافى حقه وما فيها أيضا نقلاعن السغناقي ولانها في الارضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جماله اوجماله احق الزوج فكان له أن يمنعها تامل اهر وقوله وقي الخانية والدارم الكافية والمائية والدارم الكافية والكافية والدارم الكافية والدارم الكافية والدارم الكافية والدارم الكافية والدارم الكافية والدارم الكافية والكافية والدارم الكافية والكافية والك

(قُولُه خالفه قاضيخان الخ) قال في اله عنعها من صوم النفل وان كان مشروعا اه (قوله الى آخره) عامه كما في الفتح روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجام وتنور وخالدين الوليد دخل جمام حص لكن اعًا يباح اذا لم يكن فيـه انسان مكشوف العورة اه قال في الفتح وعلى ذلك فلاخلاف فىمنعهن من دخوله للعلم بان كثيرا منهن مكشوف العورة وقد وردت أحاديث عسن وسولالله صلى الله عليه وسلم

وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه فيمالله عند من يقر به وبالزوجية ويؤخذمنها كفيل

تؤ بد قول الفقيه عنعهن من دخوله وساقهاقال وورد استثناء النفساء والمريضة رواهأ بوداود وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما (قوله ولاعين للرأة عليه الخ) فاو قال وفيته هل طاعليه عين الطاهر لالانها ليست خصما فىذلك تامل رملى وفي المقدسي فلو ادعي طلاقها ومضى عدتهاوله بينة ينبغىأن لانقبل في حـق الطلاق بل في منع ماتحت يده وكذا لوقال للودع ونحـوه لنابينة ان

محبوسة لحقه وحقه مقدم على فرض الكفاية بخلاف الحج الفرض لان حقه لايقدم على فرض العين وينبني ان يحمل كلامهم هناعلى المرأة التي لم تكن مخدرة في مسئلة خروجها للخصومة عندا القاضي لأنه حيلئدلا يقبل منهاالتوكيل وأمااذا كانت مخدرة فليس لها الخروج بغيراذن الزوج لقبول التوكيل منها بغير رضاا خصم اماالزوج أوغيره ولم أرمن نبه على هذاوسيأتى فى باب التعزير المواضع التي يجوز للزوج ان يضرب امرأته فيهاوقالواهناله ان عنع امرأته من الغزل ولا تنطوع الصلاة والصوم بغيراذن الزوج كذافى الظهيرية وينبغي عدم تخصيص الغزل بللهان يمنعهامن الأعمال كلهاالمقتضية للكسب لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه وكذامن العمل تبرعالأجني بالاولى وفي فتح القدير وحيث أبحناها الخروج فأنما يباح بشرط عدم الزينة وتغييرا لهيئة الى مالايكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقول الفقيه وتمنع من الجام غالفه قاضيخان قال في فصل الجام في فتاواه حيث قال دخول الحام مشرو علرجال والنساء جيعا خلافالم اقاله بعض الناس الى آخره (فوله وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به و بالزوجية ويؤخذ منها كفيل) بيان المفقة الزوجة اذا كان زوجها غائبا ولم يعطها نفقتها واستتبع نفقة الفروع والأصول عندغيبته والابخاواماان يكون لهمال حاضر عندغيره أولافصر حبالأول وأشارالى الثاني اماالأول فشرط لفرض القاضي شيئين ان يكون، ن عنده المال مقرابه وان يكون مقرابالزوجية لأبه لما أقر بهما فقد أقر بان حق الاخذ لها لان لهاان تأخذ من مال الزوج حقهامن غير رضاه واقرارصاحب اليدمقبول في حق نفسه لاسماههنا وكذا الولدالصغير والابوان لان لهمان وأخذوا نفقتهم من ماله بغير قضاء ولارضاوكان القضاء في حقهم اعانة وفتوى من القاضى وحكم الولدال بير الزمن أوالانثى مطلقا كالصغير لماسيأتى وقيد بالطفل والابوين الاحترازعن غيرهم من الاقرباء كالاخوالع فان نفقتهم اعاتجب بالقضاء لانه مجتهد فيه والقضاءعلى الغائب لا يجوز وللاحترازعن نفقة بماوكه وأطلق فيمن عنده المال فشمل مودعه ومضاربه قالواوكذامديونه فلوقال المصنف عنده أوعلنه الكان أولى لأن عنده للامانة فلواستعملت هناللامانة والدين اكان جعابين الحقيقة والمجاز بلفظ واحدوهولا يجوز وقوله بالزوجية اكتفاء والافكان ينبغي ان يقول وبالزوجية والنسب لانه لاتفرض النفقة اطفله وأبو يهحتي بصون مقرا بالنسب كمافى التبيين قالواوعلم القاضي بهدما كاقراره بهما وان علم القاضي أحدهم ايحتاج الى الاقرار بالآخر على الصحيح وأطلق في المالوهو في محل التقييد قالواهندا اذا كان المال من جنس حقها دراهم أودنانير أوتبرا أوطعاماأ وكسوة منجنس حقها أمااذا كانمن خلاف جنس حقهالا تفرض النفقة فيه لانه يحتاج الى البيع ولايباع مال الغائب بالاتفاق أماعند أبى حنيفة فلانه لايباع على الحاضر فكذاعلى الغائب وأماعندهما فلانهان كان يقضى على الحاضر لانه يعرف امتناعه لايقضى على الغائب لانه لا يعرف امتناعه وقيد باقراره بهـ ما لانه لو بحدد كون المال للغائب أو جد النكاح أوججدهما لم تقبل بينتهما على شئ من ذلك أما على المال فلانها بهذه البينة تثبت الملك للغائب وهي ليست بخصم فى اثبات الملك للغائب وأماعلى الزوجية فلانهابه نه البينة تثبت النكاح على الغائب والمودع والمديون ايسابخصم في اثبات النكاح على الغائب ولا يمين للمرأة عليه لا نه لا يستحلف الامن كان خصما كذافى الخانية من كتاب الوديعة وهي ممايستثني من قوله مكل من أقر بشئ لزمه فأذا أنكره يحلف عليه ولم يذكر المصنف استحلاف المرأة قبل الفرض وفى الذخيرة فان القاضي يسأل المرأة هل عجل طالنفقة فان قالت لايستحلفها فاذاحلفت أمرهما القاضي باعطاء النفقة من ذلك وفي الخانية انه يحلفها انهماأ عطاها نفقة ولاكانت ناشزة وقيد بنفقة منذ كرالاحتراز عن دين على الغائب

(قُولُهُ وَفي بعض النسخ ويؤخذ منه) يؤيدهد والنسخة مافي التقارخانية للقاضي أن يعطى النفقة لهؤلاء من مال الغاقب اذا استوثق بكفيل من أحد فسن (قوله فليس في أخذ السكفيل احتياط للغائب الخي) أقول قد (١٩٧) يدعى القريب عدم الدفع اليه دون

الهلاك تأمل (قوله و يعطيها النفقةمن مال الزوج) قال الرملي لايلائم قوله المتقدم ف اولم يكن لهمال أصلا وحق العبارة أن يقول بدل قوله يعطيها النفقة يامرها القاضى بالاستدانة (قوله وهوأرفق بالناس) قال الرملي وفي ملتقي الابحر وهوالمختار وفي غـيرهو به يفتيذ كره في النهروني منح الغفار وعمل القضاة اليوم على هـ ذا للحاجة فيفتى به قال فى الشرح كافى شرح الجمع لابن ملك ونصعبارته والقضاة فى زماننا يعملون على قوله لاحتياج الناس اليه واستحسنه أكثرالمشايخ فيفتي به اه وشرطه أن يكون حضوره غيرمتيسر بان كانت غيبتهمدةسفر والا لايصح ذلك تأمل وتقدم فىالاولانه يشترط لوجوب الفرض عــــلى القاضي وجوازه منسه شرطان أحددهماطلب المرأة والثانى حضرة الزوج اه (قـوله وهي احدى المسائل الستال) سند كرهاللؤلف في كتاب الكفالة (قولهفان القاضي يسمع البينةعلى النكاح) أى لاليقضى بالنكاح بل

فانصاحب الدبن لوأحضرغر يماأ ومودعاللغائب لم يأمره القاضى بقضاء الدبن وان كان مقر ابالمال وبدينه لانالقاضي أنمايا مرفى حق الغائب بمايكون نظراله وحفظالملكه وفى الانفاق على زوجته من ماله حفظ ملكه وفي وفاء دينه قضاء عليه بقول الغير وهولا يجوز كندافي الذخيرة وأطلق في فرض النفقة فشمل مااذاقال المودع ان الزوج أمرنى أن لاأ دفع اليهاشية فان القاضى لا يلتفت اليه و يأمره بالانفاق ولاضمان عليه كذافى الذخيرة والضمير فيقول المصنف فرض يعودالى ماذ كرأولا وهو الثلاثة أى فرض النفقة والكسوة والسكني كمافى الذخيرة وانما يأخذمنها كفيلا لجواز انهقد عجل لها النفقة أوكانت ناشزة أومطلقة قدانقضت عدتها فكان النظرله فى التكفيل بخلاف أخذال كفيل عند قسمة الثركة بين الورثة فانه ليس بحسن لجهالة المكفول له كاسيأتي واختلف في أخذال كفيل هل هو واجب على القاضي أوحسن ذهب السرخسي الى الاوّل والخصاف الى الثاني وصحح الصدر الشهيد الاوّل لانه نصب ناظر اللعاجز فيجب عليه النظر اليه وهوفى أخذالكفيل وفى كتاب الاقضية ان القضى لولم يأخذمنها كفيلادفع اليهاالنفقة فهذا اشارةالى ان أخذال كفيل نوع احتياط لاأن يكون لازما كذاف الذخيرة وذكر في المستصفي قوله و يؤخذ منهاأى من المرأة وفي بعض النسخ و يؤخذ منه أى من آخذا نفقة أومن كل واحده ن الاصناف المذكورين اه وهذا يدل على انه يؤخذ الكفيل من الوالدين أيضاوهو الظاهر لانه أنظر للغائب وقديقال انه انما يؤخذ منها الماتقدم وأمامن الوالدين فانما هولاحتمال التعجيل وقدمناان النفقة المعجلة للقريب اذاهلكت أوسرقت فانه يقضى لعباخري بخلاف الزوجة فابس في أخذا الكفيل احتياط للغائب لانهلو كان عل ثمادعي الوالدهلا كهاقبل منه وقيد بكون المال عند مشخص لانه لوكان لهمال في بيته فطلبت من القاضي فرض النفقة فان علم بالنكاح بينهما فرض لحمانى ذلك المال لانهايفاء لحق المرأة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة كمالوأقر بدين ثم غابولهمال حاضرمن جنس الدين وطلب صاحب الدين من ذلك قضى له به أصله حديث هند كاعرف وينبغى للقاضي أن يحلفها انهلم يعطها النفقة ويأخذمنها كفيلا كاقدمناه كذافي الذخيرة ولولم يكن لهمالأصلا فطلبتمن القاضي فرض النفقة فعند نالايسمع المبينة لأنه قضاء على الغائب وعند رفر يسمع القاضى البينة ولايقضى بالنكاح ويعطيها النفقة من مال الزوج وان لم يكن لهمال أمرها القاضي بالاستدانة فانحضرالز وجوأقر بالنكاحأص، بقضاء الدين وان أنكر ذلك كافها القاضي اعادة البينة فان لم تعدهاأ مرهاالقاضي بردماأ خذت ومايفعله القضاة فى زماننامن قبول البينة من المرأة وفرض النفقة على الغائب انماينفذ لالانه قول علمائنا الشهلائة فى ظاهر الرواية وانماينفذ الكونه مختلفا فيه المامع زفر أومع أمي يوسف كماذ كره الخصاف وهو أرفق بالناس شم على قول من يقول نفرض النفقة فى هـ نده المسئلة لاتحتاج المرأة الى اقامة البينة على انه لم يخلف نفقة كذافى الذخيرة والخانية والحاصل ان القاضى اذالم يعلم النكاح فليس له فرض النفقة على الغائب ولوأ قامت المرأة البينة على ظاهر الرواية الكن لوسمع البينة وفرضها وأمرها بالاستدانة جاز ونفذ كاهو قول زفر وأبي يوسف وعليه العمل وهيمن احدى المسائل الست التي يفتي فيها بقول زفر لحاجة الناس وفي فتح القدير ونقل مثل قول زفر عن أبى بوسف فقوى عمل القضاة خاجة الناس الى ذلك واذا كان للرأة أولاد صغار وغاب الاب ولم يترك لهم نفقة تجبرالام على الانفاق ان كأن لهامال تمترجع بذلك على الابكذافي الخانية وبهذا علمان الرجل اذاغاب ولهزوجة وأولاد صغار ولم يترك شيأ فان القاضي يسمع البينة منهاعلى النكاح

يقضى بالنفقة واذاسم بينتها عليه لذلك تضمن كون الاولادله لقيام الفراش فيقضى بالنفقة لهما يضاوان لم يحكم بالنسب وفرع واحمرأة لها بنصغير لامال له ولا للرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بأص القاضى فبلغ لا نرجع عليه بذلك تتارخانية

ان لم يكن عالما به على ماعليه العمل ثم يفرض لها ولأولادها نفقة ثم يأمرها بالاستدانة فاذا جاءرجعت عليه بالمفروض لهاولأولادها وأشار بقوله فرض الىأن المودع والمديون لوأ نفقا بغيرأ مرالقاضي فان المودع ضامن ولايبرأ المديون ولارجو عالمنفق على من أنفق عليه كافى الذخيرة وجعله في الخانية نظير المودع لوقضي بالوديعة دين المودع بغيرأم القاضي فانه يكون ضامنا اهمع انه في هذه المسئلة لافرق بين أمرالقاضي وعدمه فانه ايس للقاضي أن يقضى دين الغائب من وديعته كاقدمناه ولم يذكر المصنف الحركم بعد حضورالزوج قال فى الذخيرة فان حضرالزوج وقال كنت أوفيت النفقة أوأرسات البها النفقة فالقاضي يقول لهأقم البينة فان أقامهاأ مرها القاضى بردماأ خنت لانه ظهر عندالقاضي انها أخذت بغيرحق وللزوج الخياران شاءآخ نها بذلك وان شاءآخذا ا كفيل فان لم يكن للزوج بينة وحلفت المرأة على ذلك فلاشئ على الكفيل وان نكات عن اليمين ونكل الكفيل لزمهما المال وللزوج الخيار فقدذكر فىهذه المسئلة نكولهما ونكول المرأةأمر لازم وأمانكول الكفيل فليس بلازم بلاذا نـكاتـالمرأة فغلك يكفي لثبوت الخيار للزوج وان لم ينكل الـكفيل لان النكول اقرار والاصيل اذاأقر بالمال لزم الكفيل وان بخدالكفيل ولاضمان على المودع لان أمر القاضى بالدفع اليهاقدصح فصاركامره بنفسه اه ويخالفه مافى المبسوط وشرح الطحاوى من انها لوأقرت انها تعجلت نفقتها فالزوج يأخذمن المرأة ولايأخذمن الكفيل اه وسيأتى فى بابالكفالة الفرق بين الكفالة بدين قائم فى الحال كقوله كفات عالك عليه فلا يلزم الكفيل ماأقر به الاصيل وبين الكفالة بدين بجب كقوله ماثبت لك عليه أوذاب فيلزم الكفيل ماأقربه كما في فتح القدير ولا يخفي ان الكفيل اغاضمن الدين القائم للحال لانهالما أخذت انياضمنها فكان وقت الضمان الدين قائم فى ذمتها للحال وهوماأخذته ثانيا فظهر بهذاانهمن القسم الاول فالحق مافى المبسوط كمافى المجتبى ولم يذكرأنه يأخذ منها كفيلا بنفسها أوبماأعطاها وذكرفي شس فاذاحلفت فاعطاها النفقة أخلمتها كفيلا بذلك بط وهوالصحيح اه فقدصرح بان الكفالة اعاهو بما أخذته قبل الكفالة فهو نظير قوله كفات بمالك عليه وفي الخانية وبعدماأ مرالقاضي المودع أوالمديون أذاقال المودع دفعت المال اليها لاجل النفقة قبل قوله ولايقبل قول المديون الاببينة اه ولم يذكر قولها وينبغى أن يكون كالبينة لانهامقرةعلى نفسها وفي الخانية والوديعة أولى من الدين في البداءة بالانفاق منها عليها وفي الذخيرة وينفق القاضي عليهامن غلة الدار والعبدالذى هوللغائب لانهمن جنس حقها وأطلق المصنف الغائب فشمل المفقود وغيره كمافى شرح الطحاوى ولم يقيد فماعندى من الكتب الغيبة بشئ الافى الفتاوى الصيرفية فانه قال الجاب النفقة في مال الغائب يشترط أن يكون مدة سفر اه وهو قيد حسن يجب حفظه فانه فمادونه يسهل احضاره ومراجعت (قوله ولمعتدة الطلاق) أى تجب النفقة والكسوة والسكني لمعتده الطلاق هذاهوظاهر المختصر وذكرالز يلمي النفقة والسكني ولم يذكر الكسوة والمنقول فالذخيرة والخانية والعناية والمجتي ان المعتدة تستحق الكسوة قالواوا عالم يذكرها محمدفى الكتاب لان العدة لانطول غالبا فتستغنى عنها حتى لواحتاجت اليهايفرض لهاذلك اه فظهر بهذاأن كسوةالمعتدة على التفصيل اذا استغنت عنها لقصر المدة كااذا كانت عدتها بالحيض وحاضتأو بالاشهر فانهلا كسوة لها وان احتاجت اليهالطول المدة كااذا كانت يمتدة الطهر ولم تحض فان القاضي يفرض له اوهذاهوالذي حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل وهوتحر يرخسن مفهوم من كلامهم أطلق الطلاق فشمل الباش والرجعي لانهاجزاء الاحتباس وهي محبوسة فيهما فى حق حكم مقصود وهوالولداذ العدة واجبة اصيانة الولد فتجب النفقة وفي المجتى ونفقة العدة كنفقة النكاح

(قُولَه قُلاشي على السَّكفيل) ولوكان كذلك لميحتج للامرباقامةالبينةلارجوع عليها والظاهرانه نصعلي الهلاشئ على الكفيل لانه لم يحلف فر عا يتوهم انه يرجع عليه فنص على عدمه لدفع ذلك التوهم أوالمرادانه لاتحليف على الكفيل بل يبرأ بحلفها بدون تحليفه وبهذا اندفع مافهمه العلائي في الدر المختارحيث قال ولوحلفت طولت فقط ولم يعزه لاحد ولعلمسبق قلم ومراده ان يقول ولوأقرت طولبت فقط فأنهموافق لمايأتي عن

## ولمعتدة الطلاق

المبسوط وشرح الطحاوى فليتأمل (قوله والوديعة أولى من الدين في البداءة) لانهاتحتمل الهلاك يخلاف الدين كذافى التتارخانية (قوله الافي فتارى الصرفية الخ) قال الرملي وقد صرح بهافى التتارخانية نقلاعن فتاوى آهو والظاهرانه-م اغا تركوه لظهورة من التعليل تأمل اه قلت لكن في القهستاني ويفرض القاضي نفقة عرس الغائب عن البلد سواء كان بينهمامدة سفر أولا كمافي المنية وينبفي أن تفرض نفقة عرس المتوارى فى البلد و مدخل وتسقط عضى المدة الابفرض أوصلح وان استدانت عليه وهوغائب فإن كان بقضاء ترجع عليه وبغير قضاء اختلاف الروايات والمشايخ اه وفى الذخيرة والنفقة واجبة للعتدة طالت المدة أوقصرت ويكون القول قوطافى عدم انقضائها مع يمينها فان أقام الزوج بينة على اقرار هابانقضائها برئ منها وان ادعت حبالاأنفق عليهامابينهاو بين سنتين منذيوم طلقها فانقات كنت أظناني حامل ولمأحض وأناعتدة الطهر الى هـنه الغاية وأظن ان هـنا الذى في ريح وأناأر يدالنفقة حتى تنقضي عدتى وقال الزوج قدادعيت الحبلوأ كثره سنتان فالقاضي لايلتف الىقوله وتلزمه النفقة مالم تنقض العدة اما شلات حيض أوبدخو لهافى حدالاياس ومضى ثلاثة أشهر بعده فان حاضت فى هذه الاشهر الثلاثة استقبلت العدةبالحيض والنفقة واجبة لهافى جيع ذلك مالم يحكم بانقضاء العدة وهكذافي الخلاصة وقدوقعت حادثة فىزمانناهى انهاادعت الحبل ولم يصدقها فقرر لهانفقة على انهاان لم تكن حاملاردت ماأخذته ولايخفي انهشرط باطل وفي الخلاصة المعتدة اذالم تأخذ النفقة حتى انقضت عدتها سقطت نفقتها هذا اذالم تكن مفروضة أمااذا كانتمفر وضةذكر الصدرالشهيد في الفتاوي الصغرى عن شمس الأتمة الحاواني انه قال في الختار عند من انها لا تسقط اه وذكر الخلاف في الخانية أيضا وفي الذخريرة ان كان القاضي أمرهابالاستدانة واستدانت فلهاالرجوع على الزوج لانه كاستدانته بنفسه وان لم يأمرها القاضى بالاستدانةففيهخلاف وأشارالمرخسي الحأئها تسقط حيث علل فقال سبب استحقاق هنده النفقة العدة والمستحق بهذا السبب ف حكم العدلة فلابد من قيام السبب لاستحقاق المطالبة ألاترى الذمى اذاأسلم وعليه خواجرأسه لميطالب بشئ منه فكذاهناوهوالصحيح اه فعلى هذالابد من اصلاح المتون فانهم صرحوا انهاتجب بالقضاءأ والرضا وتصيردينا وهنالاتصيرد ينابالقضاء الااذالم تنقض العدة وهو يرجح ان المقضى بها تسقط بالطلاق لانه يشترط للطالبة بهاقيام السبب وفى الذخيرة على الزوج مؤنة سكنى المعتدة فانلم يكن لهمنزل علوك يكترى منزلا لهاو يكون الكراء عليه فان كان معسرا تؤمر المرأةأن تستدين الكراء نم ترجع على الزوج اذا أيسر كاهوا فيكم فى النفقة حال قيام النكاح فانكان الطلاق بائنافان كان المنزل ملكاللزوج ينبغى أن يخرج الزوج من المنزل و يعتزل عنها ويتركها فىذلك المنزل الى انقضاء عدتها وكذلك ان كان المنزل بالكراء وان استسكرى لهامنزلا آخو يجوز ا كن الافضل ان يتركها في المنزل الذي كانايسكنان فيه قبل الطلاق وان كان الطلاق رجعيا فقدذ كر الخصاف انه يسكنها في المنزل الذي كانايسكنان فيهقبل الطلاق لكن الزوج يخرج أو يعتزل عنها في ناحية منه اه وفيهاأ يضاالمعتدة اذاخرجت من بيت العدة تسقط نفقتها مادامت على النشوز فانعادت الى بيت الزوج كان لها النفقة والسكني ثم الخروج عن بيت العدة على سبيل الدوام ليس بشرط لسقوط نفقتها فانهااذا ورجتزمانا وسكنت زمانالاتستحق النفقة وفي فتاوى النسني المعتدة عن طلاق بائن اذاتز وجتف العدة وجدالدخول وفرق بينهما ووجبت العدة منهمالانفقة على الزوج الثانى لفساد نكاحه وهي على الاول اذالم تخرج من بيت العدة فان خرجت فلا ولا توصف بالنشوز عنعها نفسهامنه هنا لان الطلاق بأئن والحل زائل اه وفى الذخيرة أيضا واذاصالح الرجل امرأته عن نفقتها مادامت فى العدة على دراهم مسماة لايز يدهاعليها حتى تنقضى العدة ينظران كان عدتها الحيض لا يجوز الصلح للجهالة وانكانت بالاشهر جازاه ممها واذاخلعها أوأبانها تمصالحهاعن السكني على دراهم لايجوز لانه يؤدى الى ابطال حق الله تعالى في السكني وفي المحيط خالعها على ان لا نفقة لها ولاسكني فاها السكنى دون النفقة لان النفقة حقها فيصح الابراء عنها دون السكنى وفى الولوالجية المختلعة بنفقة عدتها هل تخرج في حوائجها بالنهار تكامو افيه والختار انهالاتخرج لانهاهي التي أبطات حقها

(قوله وأشار السرخسى الحانها لاتسقط) كذافى أكثرالنسخ وفي بعضها تسقط يدون لاوهى الصواب أقوله فعلى هذا لا بدمن النهر اطلاق المتون يشهد النهر اطلاق المتون يشهد للا يجوز الصلح للجهالة المالح عنه لا تضرفتا مل

فى النفقة فلريصح الابطال فعايؤدى الى ابطال حق الشرع اه (قول لا الموت والمعصية) أى لا تجب النفقة احتادة الموت ولالمعتدة وقعت الفرقة بينهاو بين زوجها عصية منجهتها كالردة وتقبيل ابن الزوج أماالمتوفى عنهاز وجهافلان احتباسها ليس لحقالزوج بل لحقالشرع فان التربص عبادةمنها ألاترى انمعنى التعريف عن براءة الرحمايس عراعى فيه حتى لايشترط فيه الحيض فلاتجب نفقتها عليه ولان النفقة تجب شيأ فشيأ ولاملك لهبعد الموت فلا يمكن ايجابها في ملك الورثة أطلقه فشمل مااذا كانتحاملا لكن قال في الظهريرية واذا أنفق الوصى على الحامل للحمل فضمنوه يرجع على المرأة بماأنفق الاأن يكون ذلك باذن القاضي لان علياوشر بحا كاناير يان ذلك للحمل من جيع المال اه وشمل السكني والنفقة فلاسكني لهاأيضا كذافي المبسوط وأما الفرقة بمعصية من جهتها فلانها صارت مابسة نفسها بغيرحق فصارت كااذا كانت ناشزة بخلاف المهر بعد الدخول لانه وجد التسليم فى حق المهر بالوطء قيد بالمعصية أى عصيتها لان الفرقة من قبلها بغير معصية كيار العتق وخيار الباوغ والتفريق لعدم الكفاءة لاتسقط نفقتها لانها حبست نفسها بحق كمااذا حبست نفسها لاستيفاء المهر فالحاصل ان الفرقة امامن قبله أومن قبلهافان كانتمن قبله فلهاالنفقة مطلقاسواء كانت بعصية أو بغير معصية طلاقا كانت أوفسخا كطلاقه ولعانه وعنتهأ وتقبيله بنتز وجتما وايلائه مع عدم فيئه حتى مضتأر بعةأشهر أوابائه عن الاسلام اذا أسامتهي أوارتدهو فعرض عليه الاسلام فلريسلم وان كانتمن قبلها فانكانت بمعصية فلانفقة لها وأماالسكني فقالوا بوجوبها كمافى الخانية وشرح الطحاوى وفى فتح القدير لهاالسكني فى جيم الصور لان القرار فى منزل الزوج حق عايها ولاتسقط بمعصيتها أماالنفقة فتي لهافتجازي بسقوطهالمعصيتها وبماقررناه علم ان المصنف لوقال ولمعتدة الطلاق أوالفسخ الااذاوقعت الفرقة في معصيتها فلانفقة لها الاالسكني لكان أولى فان كلامه خال عن معتدة الفسخ والمعصية شاملة لمعصيتها ولمعصيته وفى الذخيرة وفرق بين النفقة وبين المهرفان الفرقة اذاجاءتمن قبل المرأة قبل الدخول يسقط المهرسواء كانتعاصية أومحقة لان المهرعوض من كل وجه وطلد الايسقط بموت أحدهما فاذافات العوض بمعنى من جهة من له العوض سقط فاما النفقة فعوض من وجهصلة من وجهفاذا كان بينهما اعتبرعوضامتي جاءت بسبب هو معصية وصلةمتي جاءت بحق (قوله وردتها بعد البت تسقط نفقتها لاتحكين ابنه) يعنى لوطلقها بائنا ثم ارتدت سقطت نفقتها ولومكنت بنزوجها بعدالبينونة لاتسقط معان الفرقة فيهما بالطلاق لامن جهتها بمعصية لان المرادة تحبس حق تتوب ولانف قة للحبوسة والممكنة لاتحبس فله فالقراقع الفرقة وفى الحقيقة لافرق بين المسئلتين لان المرتدة بعد البينونة لولم تحبس تجب لها النفقة كافى غاية البيان والحيط كالممكنة والممكنة اذالم تلزم بيت العدة لانفقة لها فايس للردة أوالتمكين دخل في الاسقاط وعدمه بلان وجد الاحتباس فى بيت العدة وجبت والافلا ولوحبست المعتدة المردة ثم تابت ورجعت تجب النفقة لعودالاحتباس كالناشزة اذاعادت لزوال المانع بخلاف المبانة بالردة اذا أسلمت لاتعود نفقتها لسقوط نفقتها أصلا بمعصيتها والساقط لايعود ولولحقت بدارالحرب ثمعادت وتابت فلانفقة لها اسقوطالعدة بالالتحاق حكالتماين الدارين لانه عنزلة الموت فانعدم السمالموج قيد بالطلاق البائن لان المعتدة عن رجى اذاطاوعت ابن زوجها أوقبلها بشهوة فلانفقة لها لان الفرقة لم تقع بالطلاق وانماوة مت بسبب وجدمنها وهومعصيتهاوأطلقه فشمل البائن بالواحدة أو بالثلاث ومافى الهداية من تقييده بالثلاث اتفاقي وفي المحيط الاصل ان كل امرأة لا نفقة لها يوم الطلاق فليس لها النفقة أبدا الاالناشزة كالمعتسدة عن النكاح الفاسيد والامة المزوجة اذالم يبوئها المولى بيتا اه

لاالموت والمعصية وردتها بعدالبت تسقط نفقتها لاعكين ابنه

(قوله الاأن يكون ذلك باذن القاضى) قال فى النهرأى قاض يرى ذلك (قوله وشمل السكنى والنفقة) قال الرملى الخلاوشمل الكسوة والسكنى لها أولفظة والنفقة زائدة بأمل المراق قبل الدخول الرملى قيد عاقبل الدخول المراق قيد عاقبل الدخول النه بعد الدخول لا تسقط بحال لسلامة العوض بالدخول كاصر حوابه

(قولهوقيد بالطفل الى قوله لان البالغ) قال الرملى فى هذه العبارة نظر وحق العبارة أن يقال أراد بالطفل العاجز عن الكسب لا نه اذا بالغ عن الكسب لا نه اذا بالغ فى نفسه لا تبجب على أبيه نفقته بل يؤجر و ينفق عليه من أجرته وسيصر جه قر يباه نه اوقد قال العلقمى فى شرح الجامع الصغير قال بعضهم يسقى هذا الاسم للولد حتى يميز عم لا يقال له بعد طفل بل صبى وحزور و يافع و مراهق و بالغ و ماقاله بعضهم هو المعروف الجامع الصغير قال بعضهم يسقى هذا الاسم للولد حتى يميز عم لا يقال له بعد طفل بل صبى وحزور و يافع و مراهق و بالغ و ماقاله بعضهم هو المعروف الآن فى بلاد نا والمشهور فعا بينهم فعليه تحصل غاية المناسبة فى الشرح أن يقال أراد بالطفل العاجز عن الكسب الخ فتأمل (قوله وان كان مال الصغير غائب الخ) أقول الصغير غائب الخروب عن القائب أو يكون بمنزلة من لا مال له أصلا ولم أرمن صرح بالمسئلة والظاهر الا ول حتى اذا أنفق باذن القاضى له الرجوع فليتأمل رملى (قوله وان كان المصغير عقارا في نفقتهم ومثل الأب فى ذلك الأموه ي واقعة الفتوى اذا أمم القاضى امهم بالانفاق عايهم وليس لهم سوى حصة من دار يسكنونها هل تباع فى نفقتهم أم لا والذي يظهر انها تباع فى ذلك و تنفق عليهم من ثمنها والسكنى من النفقة (٢٠٠) واذا فرغ وجبت عليها رملى أقول

الظاهر أن مماد المؤاف بقوله وانكانله عقارالخ اذ كانالصغبر لايحتاج الىذلك امااذا كان محتاجا لسكني عقاره وابس ثيابه وأرديته لافائدة في بيع ذلك لانهلو باعها يحتاج الى شراء غيره المؤلف عن البدائع في شرح قوله ولطفله الفقير

والفقير محرم من ان الفقير من تحل له الصدقة وانه لو كان له عقار وخادم يستعق النفقة وانظر ما كتبناه هناك أيضا يظهر لك الامر أقوله فاذا كان هذا) في التتار خانية ولو أراد في التر خانية ولو أراد الذكور في عمل أو خدمة الذكور في عمل أو خدمة فله ذلك لان فيه منفعة

ثمقال بعده ولوطلقهاوهي مبوأة فلهاالنفقة فان أخرجها المولى بطلت فان أعادهاعادت النفقة فلو بوأها بعد الطلاق الرجى وجبت النفقة لانهامنكوحة بخلاف المبائة (قوله واطفله الفقير) أى تجب النفقة والسكني والكسوة لولده الصغيرالفقير لقوله تعالى وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهيي عبارة فى ايجاب نفقة المنكوحات اشارة الى ان نفقة الاولاد على الأب وان النسب له وانه لا يعاقب بسببه فلايقتل قصاصا بقتله ولايحد بوطء جاريته وانءلم بحرمتها وانالاب ينفرد بتحمل نفقة الولد ولايشاركه فيها أحد وانالولداذا كانغنيا والابحتاجا لميشارك الولدأحد فينفقة الوالدذكره المصنف فى شرح المنارقيد بالطفل وهوالصى حين يسقط من البطن الى ان يحتلم ويقال جارية طفل وطفلة كذافى المغرب وبهعلم ان الطفل يقع على الذكر والانثى ولذاعبر بهلان البالغ لاتجب نفقته على أبيه الابشروط نذكرها وقيد بالفقير لان الصغيراذا كان لهمال فنفقته في ماله ولابدمن التقييد بالحرية المائسلفناه ان الولد المماوك نفقته على مالكه لاعلى أبيه واكان الاب أوعبداوالحاصل ان الاب لايخلواماأن يكون غنيا أوفقيرا والصغير كذلك فانكان الأبوالصغير غنيين فان الأب ينفق عليهمن مال نفسهان كان حاضرا وانكان مال الصفيرغائبا وجبت على الابفاذا أراد الرجوع أنفتي عليه باذن القاضى فلوأ نفق بلاأمر ه ليس له الرجوع في الحسكم الا ان يكون أشهد انه أنفق ليرجع ولولم يشهد اسكنه أنفق بنية الرجوع لم يكن لهرجوع فى الحكم وفها بينه و بين الله تعالى يحل له الرجوع وان كان الصفير عقارأوأرديةأوثياب واحتيج الى النفقة كان للابأن يبيع ذلك كله وينفق عليه لانه غنى بهذه الاشياء وانكانافقير ين فعند الخصاف ان الاب يتكفف الناس وينفق على أولاده الصغار وقيل نفقتهم في بيت المال هذا اذا كان عاجزاعن الكسب وانكان قادراعلي الكسب اكتسب وأنفق فان امتنع عن الكسب حبس بخلاف سائر الديون ولايحبس والدوان علافى دين ولده وان سفل الافي النفقة لان فالامتناع عن الانفاق اللافالنفس واذالم يفكسبه بحاجته أولم يكتسب لعدم تيسره أففق عليهم القريب ورجع على الأباذا أيسر وانكان الأب غنيا والولد الصغير فقيرا فالنفقة على الأب الى ان يبلغ الذكرحد الكسب وان لم يبلغ الحلم فأذا كان هذا كان للربان يؤاجره وينفق عليه من أجرته وليس له

المعنولانه يتعلم المسلمة المناقي - رابع الصغير لانه يتعلم الكسب اماقبل أن يتعلم أو بعده ولكن لا يحسن العمل فنفقته على الاب اله قال الرملي وصرح به أيضا كثير من علما انفاقال و به علم ان غير الاب من المحارم لا تجب نفقة القادر على الكسب عليه من باب أولى لانها الدفع الحاجة وقد اندفعت وصار غنيا بكسبه فلا حاجة الى ايجابها على الفقير كم هو ظاهر وهي واقعة الفتوى وقد أفتيت فيها بعدم الوجوب اله (قوله وليس اله في الان في ذلك) قال الرملي لو استغنت بنحو خياطة وغزل يجب أن تدكون نفقتها في كسبها كم هو ظاهر ولا نقول يجب على الأب مع ذلك الا اذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه ولم أره الاصابان ولا ينافى ذلك قوطم اذا بلغ حد الكسب للاب أن يؤجره بخلاف الانثى لان الممنوع ايجار هاو لا يلك الاب دفعها الى غير الحرم لان الخلوة مع الاجنبية حوام اله في الخانية و على المنافى المنافى

ولا نجيبر أمه لترضع ويستأجر من يرضعه عندها لاأمه لومنكوحة أومعتدة

(قوله تجبرالام على الارضاع عند الكل) قال الرملي نقل الزيلمي ذلك عن الخصاف وزادعليه قوله وتجمل الاجرة ديناعليه اه قلتومثله في المجمع (قوله قال أجبرها أن ترضع) عبارة الفتاوى المنديةعن الوجيزتجبرعلى ابقاء الاجارة بالارضاع (قوله وفى الخزانة عن التفاريق لانجب في الحضانة أجرة المسكن) قال الغزى وأما لزوم مسكن الحاضنة فاختلف فيه والاظهر لزوم ذلك كما في بعض المعتبرات اه أقول وهـ ندا يعلم من قوطم إاذا احتاج الصفير الىخادم يلزم الاببه فان احتياجه الى المسكن مقرر كذافي حاشة الرملي

فى الانثى ذلك فلوكان الابمبذرا بدفع كسب الابن الى أمين كمانى سائر أملاكه وان كان الاب فقيرا والصغيرغنيالا بجب نفقته على أبيه بل نفقة أبيه عليه كذافي الذخيرة وذكر الولوالجي ان في كل موضع أوجبنا نفقة الولد فانه يدخل فيهأ ولاده وأولاد البنات والبنين وفى الذخيرة ان الأم اذا خاصمت في نفقة الاولادفان القاضي يفرض على الأب نفقة الصغار الفقراء ويدفع النفقة اليهالانهاأ رفق بالاولادفان قال الأبانهالاتنفق وتضيق عايهم لايقبل قوله لانهاأمينة ودعوى الخيانة على الامين لاتسمعمن غيرجة فانقال القاضى سلجبرانها فالقاضى يسأل جيرانهااحتياطاوا عايسألمن كان يداخلها فان أخبرجيرانها بماقال الأب زحرها القاضي ومنعها عن ذلك نظرالهم ومن مشايخنا من قال اذا وقعت المنازعة بين الزوجين كذلك وظهرقدر النفقة فالقاضي بالخيار انشاء دفعهاالى ثقة يدفعهااليها صباحاومساء ولايدفع البهاجلة وانشاءأ مرغيرها انينفق على الاولاد واذاصالحت المرأة زوجها على نفقة الاولاد الصغارموسرا كان الزوج أومعسراجاز واختلف المشايخ فىطريق جوازهذا الصلح فقال بعضهم لان الأبهو العاقد من الجانبين كبيعه مال ولده الصغير من نفسه وشرائه كذلك وقال بعضهم لان العاقد الأبمن جانب نفسه والأممن جانب الصغار لان نفقتهم من أسباب التربية والحضانة وهي للام ثم ينظر انكانماوقع عليه الصلح أكثرمن نفقتهم بزيادة يسيرة فهوعفو وهي ماتدخل تحت تقدير المقدرين وانكان لاتدخل طرحت عنه وانكان المصالح عليه أقل بانكان لايكفيهم يزادالى مقدار كفايتهم (قوله ولانجبرأ مه لترضع) لانه كالنفقة وهي على الأبوعسي لاتقدر فلانجبر عليه قضاء وتؤمم به ديانة لانهمن باب الاستخدام وهوواجب عليها ديانة كاقدمناه أطلقه فشمل مااذا كان الأب لايجدمن يرضعه أوكان الولد لايأخذ ثدى غيرها ونقل الزيلمي والاتقانى انه ظاهر الرواية لانه يتغذى بالدهن وغيرهمن المائعات فلايؤدى الى ضياعه ونقل عدم الاجبار في هذه الحالة في المجتبى عن البعض ثم قال والاصحانهانجبر عندالكل اه وجزم به في الهداية وفي الخانية وعليه الفتوى وذكر في فتح القدير انهالاصوب لان قصر الرضيع الذي لم يأنس الطعام على الدهن والشراب سبب تمريضه وموته اه وفي الخانية وان لم يكن للاب ولاللولد الصغير مال تجبرالأم على الارضاع عنــــد الكل اه فحل الخلاف عندقدرة الأببلك وفي غاية الميان معزيا الى التتمةعن اجارة العيون عن محمد فيمن استأجر ظئرالصي شهرا فلماا نقضى الشهرأ بتان ترضعه والصي لايقبل ثدى غيرها قال أجبرهاان ترضع (قوله ويستأجر من يرضعه عندها) أي ويستأجر الأب من يرضع الطفل عند الأم لان الحضائة لها والنفقةعليه أطلقههنا وقيده في الهداية بإرادةالأم للحضانة وهومبني علىماصححه من ان الأم لاتجبر عليهالانهاحقها وعلىمااختاره الفقهاء الدائة من الجبر فليس معلقابارادتها لانهاحق الصي عليها وفى الذخيرة لايجب على الظائر ان تمكث في بيت الأم اذالم يشـ ترط عليها ذلك وقت العقد وكأن الولد يستغنى عن الظائر في تلك الحالة بل لهاان ترضع وتعود الى منزلها كمالهاان تحمل الصي الى منزلها أوتقول أخرجوه فترضعه عندفناء الدارثم تدخل الولدعلى الوالدة الاان يشرط عندالعقدان الظائرة كون عند الأم فينتذ يلزمها الوفاء بذلك الشرط اه وفي الخزانة عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة المسكن الذي يحضن فيه الصبى وقال آخرون تجب ان كان الصي مال والافعلى من يجب عليه نفقته اه (قوله لاأمه لومنكوحة أومعتدة) أى لا يستأجر أمه لومنكوحته أومعتدته لان الارضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الاانها عدرت لاحتمال عجزها فاذا أقدمت عليه بالاج ظهرت قدرتها فكان الفعل واجباعليها فلايجوزأ خذالأج عليه أطلق فى المعتدة فشمل المعتدة عن رجعي أوبائن وهو فى الرجعي رواية واحدة وفى البائن فى رواية وفى رواية أخرى جاز استجارها

(قوله وصحح فى الجوهرة الجواز) وفى الفتاوى المندية المعتدة عن طلاق بائن أوطلقات ثلاث فى رواية ابن زياد تستحق أجوال ضاعة وعليه الفتوى هكذافى جواهر الاخلاطى اه (قوله تأويله اذالم يكن للاب مال) لعل المرادانه اذالم يكن للاب مال دفع من مال الصبى واتماقلناذ لك لماصر ح به فى الذخيرة أيضاوسياتى نحوه عن المجتبى ان ارضاع الصغير اذا كان يوجد من يرضعه انما تجب على الأب اذالم يكن للصغير مال أما اذا كان له مال بان ما تتأمه فورث ما لا أواستفاده بسبب آخر يكون مؤنة الرضاع فى مال الصغير وكذلك نفقة الصبى بعد الفطام اذا كان له مال فى ماله اه فليس فرضه فى مال الصبى بعد الفطام اذا كان له مال فى ماله اه فليس فرضه فى مال

الابمال واعدل الاظهر أن يقال تأويله اذا كان المارين مال تأمل (قوله فالحاصل ان على تعليدل صاحب الحداية لاتأخذشيأ عندى عدم الجواز ويدل عندى عدم الجواز ويدل على ذلك ماقالوه من انه لواستأجر منكوحته لارضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكرخلاف لانه غير واجب عليهامع ان فيه اجتماع أجرة الرضاع ان فيه اجتماع أجرة الرضاع

وهىأ حق بعدهامالم تطلب زيادة

والنفقة فى مال واحد ولوصلح مانعا لماجازهنا فتدبره اه وحاصله ان التعليل باجتماع واجبين لامفهوم له لانه غبرمؤثر فى المنع بدايل المسئلة المذكورة فلا يقال اذا لم يجتمع الواجبان يجوز فيتعين تعليل صاحب الحداية المفيد عدم الجواز فبنى الاستدلال على عدم الجواز لان النكاح قد زال وجه الاول انه باق في حق بعض الاحكام كذافي الهداية من غير ترجيح صريح وانكان تأخيروجه المنع يدل على اله الختار عنده كماهوعادته وصححف الجوهرة الجوازف كان الاولى للصنفان يقيدالمعتدةبالرجميوذ كرفي فتمح القديرعن بعضهمان ظاهر الرواية الجواز وقيدبالام لانه لواستأجر منكوحته اترضع واده من غيرها جاز لانهل بجب عليها ارضاعه بخلاف الام لانه وجب عليها ارضاعه ديانة كماقدمناه عن الهداية وظاهر دانه لا يجوز لها أخل الأجرمن مال الصغير لوكان له مال الكن فى الذخيرة هذا اذا لم يكن للصغير مال أما اذا كان له مال هل يجوزأن يفرض اجرة الرضاع فى ماله ذكرالصدر الشهيدانه روى عن مجدانه يفرض فى مال الصى وهكذاذ كرفى اجارات القدورى وليس فيه اختلاف الروايتين والكن ماروى عن محدانه يفرض فى مال الصبى تأويله اذالم يكن للاب مال وماذكر ان الزوج اذا استأجرها لا يجوز تأويله اذافرض أجرة الرضاع من مال نفسه فلا تستحق ذلك كيلا يؤدى الحاجتماع أجرالرضاع مع نفقة النكاح ف مال واحدوهذا المعنى لا يتصقق اذافرض لهافي مال الصغير فقلنا انها تستحقذلك اه فالحاصلان على تعليل صاحب الهداية لاتأخذ شيأ في مقابلة الارضاع لامن الزوج ولامن مال الصغير لوجو به عليها وعلى ما علل به في الذخـيرة من ان المنح انمـاهولاجتماع واجبين فىمال وفى المجتبى لواستأجر زوجته من مال الصي لارضاعه جاز وفى ماله لا بجوز حتى لا يجتمع عليه نفقة النكاح والارضاع اه (قوله وهي أحق بعدها مالم تطلب زيادة) أى الامأحق بارضاع ولدها من الاجنبية بعد انقضاء العدة مالم تطلب أجرة زائدة على أجرة الأجنبية للارضاع فينئذ لاتكون أحق وانماجازلها أخذالاج ةبعدانقضاءعدتهالان النكاح قدزال بالكليةوصارت كالاجنبية فانقات انوجوب الارضاع عليها هوالمانع من أخذ الأجرة وهو بعينه موجود بعد انقضائها فليست كالاجنبية قلتان الوجوب عليهامقيد بايجابر زقهاعلى الاب بقوله تعالى وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن فغي حال الزوجية والعدةهوقائم برزقها وفمابع دالعدة لايقوم بشئ فتقوم الاجرةمقامه كمافى فتح القدبر وانما كانتأحق لانها أشفق فكأن نظرا للصي فىالدفع اليهآ وان التمست زيادة لم يجبرالزوج عليها دفعاللضر رعنهواليهالاشارة بقوله تعالى لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده أىبالزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية وفى الذخيرة لوصالحت المرأة زوجهاعن أجرالرضاع على شئ ان كان الصلح حال قيام النكاح أوفى العدة عن طلاق رجمي لا يجوز وان كان عن طلاق بائن واحدة أوثلاثا جاز على احدى الروايتين لان الصلح على أن يعطيها شيأ لترضع ولدها استئجارها واذاجاز الصلح فهوكما لواستأجرها على عمل آخر من الاعمال على دراهم وصالحها عن الك الدراهم على شئ بعينه جاز وان صالح عنها على شئ بغير عينه لا يجوز الا ان يدفع ذلك في الجلس حتى لا يكون بيع دين بدين وفي كل موضع جاز الاستثجار ووجبتالنفقة لاتسقط بموتالزوجلانها أجرة وليستبنفقة اه وكذاذكر

بطلان تعليل الذخيرة وبه الدفع ما توهم من ان لفظة عدم فى كلام النهر لعلها زائدة من النساخ (قوله قات ان الوجوب الخ) مقتضى هذا النه لو وجب عليها ارضاعه بعد العدة لعدم أخذه ثدى غيرها انه لا تستحق أجرة وهى خلاف اطلاق المصنف من انها أحق الافى حال طلب الزيادة فانه يدل على انها أحق فى كل حالة الافى حال طاب الزيادة ويدل عليه مامر عن غاية البيان من اجبار الظائر على الارضاع فانه ظاهر فى ان الاجرة وقد منا التصريح به عن الهندية (قوله وفى كل موضع جاز الاستئجار) أى كما اذا كان بعد انقضاء العدة أو كان فى عدة البائن على احدى الروايتين وقوله و وجبت النفقة الظاهر انه عطف مرادف والمراد به نفقة المرضعة بالاجرة التى تأخذها

بقر بنة التعليل أى ان ما تأخذه من والدالرضيع لتنفقه على نفسها بمقابلة الارضاع هو أجرة لا نفقة فأذا مات لا تسقط هذه الاجرة بموته ولو كان نفقة لسقط كما تسقط بالموت نفقة الزوجة والقريب ولو بعد القضاء مالم تكن مستدانة بام القاضى (قوله والمصرح به بحلافه كما في التبيين وغيره على المربح المناف المربح المنه كما في المربح المنه المربح المنه وقال في البيدائع وأما اذا انقضت عدتها فالمست أجرة الرضاع وقال الاب أجد من ترضع من غير أو باقل من ذلك فذلك له لقوله تعالى وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ولان في الزام الاب ما تلتمسه ضرر ابالاب وقد قال الله تعالى والامولودله بولده أى لا يضار الأب بالزام الزيادة على ما تلتمسه الاجنبية كذاذ كرفي بعض التأويلات ولكن توضع عند الأم ولا يفرق بينهما لما في المربح المنافقة من الحاق الضرر بالام اه (قوله و تطالب الأب بالاجر و نفقة الولد) أراد بالاجر أجرة الرضاع سواء أرضعته بنفسها أوأرضعته غيرها وأراد بالنفقة ما يكون بعد الفطام والظاهران وضع المسئلة في مطلقة مضت عدتها فان طلب الأجرة من الأب من جهة أم الصبي انماهو في هذه الحورة كم اسبق آنفا وانما فلنا أراد بالاجرة أجرة الرضاع اذلا يجب على الأب أجرة على الحنانة والدع به نالة المناع به المناه والمناع به بنالة المناه والمناه والمناع به بنالة وتعالى المالم المناه والمناع به بنالة والمناه والمناع به المناع به المناه وتحقيقه القام والمناع به بنالة المناه وتحقيقان أجرة الرضاع الدلا يجرة حتى تطالبه المرأة به كماصر حبه (ع و ٢٠) في جو اهر الفتاوى نقلاعن قاضيخان وتحقيقه ان أجرة الرضاع به ناله المناع به ناله المناه وتحقيقه ان أجرة الرضاع به ناله المناه وتحقيقه الأب أحدة المناه وتحقيقه المناع وتحقيل المناع المناه وتحقيقه المناه وتحقيقه المناه وتحقيقه المناه وتحقيقه المناه وتحقيقه المناه وتحقيقه وتحقيقه المناه وتحقيق المناه وتحقيقه المناه وتحقيق الم

فى الولوالجية لا تسقط هذه الأجرة بموته بل تكون اسوة الغرماء اه فالحاصل انه أجرة فلذا لا تتوقف على القضاء وظاهر المتون ان الأم لوطلبت الأجرة أى أجرة المثل والاجنبية متبرعة بالارضاع فالام أولى لانهم جعاوا الامأحق في سائر الاحوال الاف حالة طلب الزيادة على أجرة الأجنبية والمصرح به بخلافه كمافى التبيين وغيره ان الاجنبية أولى الكن هي أولى في الارضاع أمافي الحضانة فني الولوالجية وغيرهارجلطلق امرأته وبينهماصي وللصيعمة أرادتان تربيه وتمسكه من غير اجرمن غيرأن تمنع الامعنم والام تأبى ذلك وتطالب الاب بالاجر ونفقة الولدفالام أحق بالولد وانما يبطل حق الام اذاتحكمت الأم فى أجر الارضاع با كثر من أجر مثلها والصحيح انه يقال للوالدة اما ان تمسكى الولد بغيرأج واما ان تدفعيه الى العمة اه ولمأرمن صرحبان الاجنبية كالعمة فى ان الصغير يدفع اليها اذا كانت متبرعة والامتريد الأجر على الحضانة ولاتقاس على العمة لانها حاضنة في الجلة وقد كثر السؤال عن هذه المسعلة فيزماننا وهوان الابياتي باجنبية متبرعة بالخضانة فهل بقال الام كايقال الوتبرعت العمة وظاهر المتون ان الام تأخله بأجر المثل ولاتكون الاجنبية أولى بخلاف العمة على الصحيح الاان يوجد نقل صريح في ان الاجنبية كالعمة والظاهر ان العمة ليست قيد ابل كل حاضنة كذلك بل الخالة كذلك بالاولى لانهامن قرابة الام مماعم انظاهر الولوا لجيمة ان أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهوللغايرة فاذا استأجر الام للارضاع لايكفي عن نفقة الولدلان الولد لايكفيه اللبن بل يحتاج معه الى شئ آخر كماهو المشاهد خصوصا الكسوة فيقر والقاضي له نفقة غير أجرة الارضاع وغير أجرة الحضانة فعلى هذا تجبعلى الأبئلانة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد

الرضاع والرضاع مــن النفقة كما صرحوابه والنفقة انما تجب على الأبخلاف الحضانة فانها ليستعليه على ماقرره بعض العلماء كذا في حاشية عزمىزاده على الدرر والغرر والظاهر ان المراد أجرة الحضانة كافهمه المؤلف بدليل قوله واما ان تدفعيه الى العمة اذ لوكان المراد أجرة الرضاع لمتؤمى بالدفع الى العمة لماقدمناه آنفاعن البدائع انهاترضع عند الأم فعلم انه عند عدم استحقاقها لأجرة الرضاع

لاينزع الولدمنها بخلاف مالولم تستحق أجرة الحضانة لوجود المتبرعة فانه ينزع منها (قوله وكثير من الكتب بكون الأب معسر افظاهره والصحيح انه يقال للام الخياب قال الرملي قيده في الخانية والبزازية والخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب بكون الأب معسر افظاهره تخلف الحسم المنافل المنه المن

(قُوله فصرح بهاقارى الهداية في فتاواه) حيث قال ستل هل تستحق المطلقة أجرة بسبب حضائة ولدها خاصة من غير ارضاع له أم لا أجاب نع تستحق أجرة على الحضانة وكذا ان احتاج الصفير الى خادم يلزم الأببه اه و بدل عليه أيضاما مرمن ان التقييد باعسار الاب يفيد انه لو كان موسر الايد فع الى العمة أى بل يؤمم الاب بدفع الاجرة للام (قوله وأوسط وهو حولان ونصف) كذاف عامة النسخ وفيه سقط وعبارة المجتبى وأوسط وهو حولان وأقصى وهو حولان ونصف (٢٠٥) وقد وجد كذلك في نسخة مصلحا (قوله

أماأجرة الرضاع فقد صرحوابهاهنا وأماأجرة الحضانة فصرح بهاقارئ الهداية فى فتاواه وأما نفقة الولدفق دصرحوابهافى الاجارات في اجارة الظئر قال الزيليي فيهاو الطعام والثياب على الوالد وماذ كره مجـد فى الدهن والريحان على الظائر فهو على عادة أهل الكوفة اه فالحاصل ان الام ليس عليهاالاالارضاع واصلاح طعامه وغسل ثيابه لكن في الخانية وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغير على طاقة الابو يدفع الى الامحى تنفق على الأولاد اه الاان يقال ان مراده النفقة الكاملة بخلافها فنزمن الرضاع فانها قليلة وفي المجتبي واذا كان للصي مال فؤنة الرضاع ونفقته بعد الفطام في مال الصغير ومدة الرضاع ثلاثة أوقات أدنى وهوحول ونصف وأوسط وهوحولان ونصفحتى لونقص عن الحولين لايكون شططا ولوزاد لايكون تعديا فلواستغنى الولددون الحولين ففطمته في حول واصف حل بالاجاع ولاتأثم ولولم يستغن بحولين حلطان ترضعه بعدهما عندعامة المشايخ الاعند خلف بن أيوب وأماالكلام فياستحقاق الاجرة فنهممن قال انه على الخلاف حتى ان المبانة تستحق الى الحولين ونصف عنده وعندهماالى حولين فقط وأكثر المشايخ على ان مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عندالكل حتى لاتستحق بعد الحولين اجماعا وتستحق في الحولين اجماعا وظاهر كلامهم ان وجوب أجرة الرضاع لاتتوقف على عقد اجارة مع الام بل تستحقه بالارضاع مطلقافي المدة المذكورة وقد قدمناانه ليس بفقه وفى الظهيرية واذا أقرت المعتدة انهاقبضت نفقة أولادهاالصغار لخسة أشهر ثم قالت انها قبضت عشرين درهما ونفقة خسة أشهر مائة درهم لم تصدق على ذلك وان قالت ضاعب النفقة فانها ترجع على أبيهم بنفقتهم دون حصتها اه (قوله ولأبويه وأجداده وجداته لوفقراء) أى تجب النفقة المؤلاء أماالأبوان فلقوله تعالى وصاحبهمافي الدنيامعروفا أنزلت في الأبوين الكافرين وليس من المعروف أن الابن يعيش فى نعم الله تعالى و يتركهما يموتان جوعا وأما الأجداد والجدات فلانهما من الآباء والامهات ولهذايقوم الجدمقام الأب عندعدمه ولأنهم نسببو الاحيائه فاستوجبوا عليه الاحياء بمنزلة الأبوين وشرط الفقرلأنه لوكان ذامال فأيجاب النفقة في ماله أولى من أيجابها في مال غيره بخلاف نفقة الزوجة حيث تجب مع الغني لانهاتجب لاجل الحبس الدائم كرزق القاضي ولوادعي الولد غنى الأب وأنكره الاب فالقول للاب والبينة للابن وفي المبتغي بالمعجمة اذا كان الاب محتاجا وأبي الابن ان ينفقق عليه وليس عمة قاض يرفع الامراليه له ان يسرق من مال ابنه و بوجود قاض عمة يأثم بسرقة ماله وباعطاءالابن مالا يكفيه يجوزله ان يأخذالي ان تقع الكفاية وبسرقته مافوق الكفاية يأثم وكذا اذالم يكن محتاجا ولم تكن نفقته عليه لا يجوزله أن يسرق مال ابنمه اه وأطلق فى الابن ولم يقيده بالغني مع انه مقيد به لما في شرح الطحاوى ولا يجبر الابن على نفقة أبويه المعسرين اذا كان معسرا الااذا كان بهمازمانةأو بهمافقر فقط فانهما يدخلان مع الابن ويأكلان معه ولايفرض لهما نفقة على حدة أه وفي الخانية ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكم اذا كان الوالد

على فقير الالكزوجة وللولد الصغير اله ومثله في الهداية ومقتضاه عدم وجو بها على الابن الفقير لا بيه و في الجوهرة وان كان الابن فقيراً والاب فقيراً والاب فقيراً على نفقته والام الفقيرة كالاب والاب فقيرا صحيح البدن لم يجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه اذا كانا محتاجين قلت الكن يخالف هذا ماسياً في قريباعن الفتح لوكان الزمن و في كاف الحاكمة والابن كسو بايجب أن يكتسب الابن و ينفق على الاب اله و في المجتبى شرط في الكتاب لنفقة الوالدين كون الابن موسراو على النفاة ماب الذي القدرة على الانفاق ولم يعتبر اليسار مم حكى في مسئلة الفتح قو اين فعم ان ماذ كر والمؤلف هو موسراو عالى نصاب الزكاة واعتبر الخصاف القدرة على الانفاق ولم يعتبر اليسار مم حكى في مسئلة الفتح قو اين فعم ان ماذ كر والمؤلف هو

وقدقدمناانه ايس بفقه )
الظاهرانالنسخة ايس
بنفقة لانه الذي قدمه عن
الذخيرة في هذه القولة
حيثقال لا تسقط بموت
الزوج لا نهاأجرة وليست
بنفقة (قوله أو بهمافقر
بنفقة (قوله أو بهمافقر
المراد بذلك أن لا يقدرا
على العمل كما يأتى في عبارة
على العمل كما يأتى في عبارة
الخانية والافال كلام في
الغسرين فامعنى استثناء
الماذا كان بهمافقر تأمل
ولا بو يه وأجداده وجداته

(قوله ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقيران) يوافق هيذاق وله ف فتح الموسر القدير وعلى الرجل أى لاحتراز عن الفقير وكذا قال في متن الدرر وعلى الموسر يسار الفطرة لاصوله المقتراء الخ ومشلة في متن الملتق والنقاية والمواهب الملتق والنقاية والمواهب بالمسار وفي الاختيار وكافي الخاكم ولا تجب النفقة الخاكم ولا تجب النفقة

لوفقراء

ظاهر الرواية لموافقته لما في كافي الحاسم والمتون وأمااعتبار القدرة على الكسب فهور واية الخصاف وعليها مذى في البدائع (قوله والأبن على أن يدخل عيد به لا نه لولم يكن له عيال لا يضم الاب الى نفسه اذالم يكفهما كسبه قال في الذخيرة وقال بعض العلماء يجبر الابن على أن يدخل الاب في قوته اذا كان ما يصيب الابن من ذلك القوت يقيم بدنه ولا يضره اضرارا عنعه من الكسب وروى عن أبي يوسف أيضا لانه لولم يفعل ضاع الاب الاان في ظاهر الرواية عن أصحابنا لا يجبر على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسك ثم عن تعول هذا الذي ذكرنا اذا كان الابن وحده فلوله زوجة وأولاد صغار و باقى المسئلة بحالها فالقاضي يجبره على أن يدخل الاب في كسبه و يجعله كأحد عياله ولا يجبره أن يعطى له شيأ على حدة والفرق المن (٢٠٦) انه اذا أدخله في طعام عياله يقل الضرر لان طعام الار بعة اذا فرق على الخسة

يقدرعلى العمل وانكان الوالد لايقدرعلى عمل أوكان زمنا والابن عيال كان على الابن أن يضم الاب الى عياله وينفق على الكل والموسر في هذا الباب من يملك مالا فاضلاعن نفقة عياله ويبلغ الفاضل مقدار اتحد فيه الزكاة اه وفي الخلاصة المختار في الفقير الكسوب أن يدخل الابوين في النفقة وقيد بفقرهم فقط لانه لوكان فقيراوله قدرة على الكسب فان الابن يجبرعلى نفقته وهوقول السرخسى وقال الحلواني لا يجبراذا كان الابكسو بالانه غنى باعتبار الكسب فلاضرورة في ايجاب النفقة على الغير واذا كان الابن قادراعلى الكسب لانجب نفقته على الاب فاوكان كل منهما كسو با يجبان يكتسب الأبن وينفق على الاب فالمعتبر في ايجاب نفقة الوالدين مجر دالفقر قيل هوظاهر الرواية لانمعنى الاذى في ايكاله الى الكدوالتعبأ كثرمنه في التأفيف المحرم بقوله تعالى فلاتقل لمماأف ولاتنهرهما كذافى فتيح القدير والقائل بأنه ظاهر الرواية صاحب الذخيرة والضميرفى قوله ولابو يهيعودالىالانسان المفهوم فأفادباطلاقه انه لافرق بين الذكر والانثى وفى الهــــداية وهيعلى الذكور والاناث بالسوية فى ظاهر الرواية وهو الصحيح لان المعنى يشملهما أه و فى الخلاصة و به يفتى وفى فتح القديروهو الحق لتعلق الوجوب بالولادوهو يشملهما بالسوية بخلاف غيرالولادلان الوجوب علق فيه بالارث اه و في الخانية فان كان للفقير ابنان أحدهما فاتق في الغني والآخ علك نصابا كانت النفقة علمهماعلى السواء وكذالوكان أحدهما مسلما والآخرذ ميافهي عليهما على السواء اه وذكر فى الدخيرة فيه اختلافا وعزاما فى الخانية الى مبسوط عمد ونقل عن الحاوانى انه قال قال مشايخناهذا اذا تفاوتافي اليسار تفاوتا يسيرا أمااذا تفاوتافيه تفاوتافاحشا يجبان يتفاوتافي قدر النفقة وأشار بقوله ولابويه الىان جيع ماوجب للرأة يجب للاب والام على الولدمن طعام وشراب وكسوة وسكني حتى الخادم قال في الخانية وكما يجب على الابن الموسر نفقة والده الفقير تجب عليه نفقة خادم الاب امرأة كانت الخادم أوجارية اذا كان الابمحتاجاالى من يخدمه اه وفى الخلاصة يجبرالابن على نفقة زوجة أبيه ولايجيرالابعلى نفقة زوجةابنه وفىنفقات الحلوافى قال فيهروايتمان فىرواية كماقلناهوفى روايةانما تجب نفقة زوجة الاباذا كان الاب مريضاأ وبه زمانة يحتاج الى الخدمة امااذا كان صحيحافلاقال في المحيط فعلى هـ فالافرق بين الابوالابن فان الابن اذا كان بهذه المثابة يجبر الاب على نفقة خادمه اه وظاهر مافي النخيرة ان المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الابأ وجاريته أوأم ولده حيث لميكن بالابعلة وانالقول بالوجوب مطلقا انماهورواية عن أبي يوسف وفى الذخيرة أيضا ثماذاقضي القاضى بالنفقة على الولدين للاب فأبى أحدهما أن يعطى للاب ما يجب عليه فالقاضى يأمر الآخو

لايتضرركل واحدمنهم ضررافاحشاأمااذا أدخل الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر ثم قال هـنا كله اذا كانالاب عاجزاعن الكسب (قوله كان عـلى الابن أن يضم الاسالى عياله الخ) ظاهره انه يطعمه مع عياله وكثيرا مايستل عنه وهوان الام تريدأن تأخله منابنها النفقة وتنفق هي على نفسها لانها اذا كانت في بيته تؤذبهازوجته وتشتمها فهل تجاب الى ذلك ظاهر ولا لكن هذا اذا كان الابن فقبرا أماالموسرفالظاهر انه يلزمه الدفع الى أبيه أوأمه لان ذلك حقهما فلهما قبضهمنه وسيذكر المؤلف مايؤيده قبيل قوله وصح بيع عرض ابنه (قوله وقيد بفقرهم فقط) أى ولم يقيد بكونهم عاجزين عن الكسب (قوله قيل هوظاهر الرواية) أيده في

الفتحفى محل آخر عمافى كافى الحاكم ولا بجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته اذا كان رجلا صحيحاوان كان لا يقدر بان على الكسب الافى الولدخاصة وفى الجدأب الاب اذامات الولدفانى أجبر الولد على نفقته وان كان صحيحا اه قال فى الفتح وهذا جواب الرواية وهو يشيد قول شمس الائمة السرخسى بخلاف الحاوانى على ماقد مناه اه (قوله يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه الخ) أى التى ليست أم الابن كافى الذخيرة قال الرملى الذى تحرر من المذهب انه لا فرق بين الاب والابن فى نفقة الخادم وان الاب أو الابن اذا احتاج الى خادم وجبت نفقته كاوجبت نفقة الخدوم لاحتياجه اليه ف كان من جاة نفقته واذا لم يحتج اليه فلا تجب عليه فاعلم ذلك واغتنمه فانه كثير الوقوع والته سبحانه و تعالى أعلم إلى وله يجبر الاب على نفقة خادمه) قال الرملى امن أة كانت الخادم أوجارية كافدمه

(قوله وقد صرح به فى الذخيرة هناأيضا الح) أقول قدمنا عند قول الماتن ولايفرق بعجزه ان قول الذخيرة هنافر ض لها عليه النفقة عن السلاد عن شرح المختار من الهيؤم مبالا نفاق عليه او برجع على الزوج اذا أيسر ثمرا جعت الذخيرة هناف عن شرح المختار من الهيؤم مبالا نفاق عليه او برجع على الزوج اذا أيسر ثمرا جعت الذخيرة فرأيته ذكر تأويل ماهنا فقال قالو والمراد من الفرض المذكور في هذا هو الاجبار على الاقراض الاالفرض بطريق الايجاب اه وبه اندفعت المخالفة وقوله انها في المنافي القرب والجزئية) وعليه فأو كان له ابن بنت أو بنت بنت فه على ابن الابن لرجحانه رملى أى لرجحانه بكونه هو الوارث و به صرح وقوله تجب على من له نوع رجحان أى كابن ابن و بنت بنت فه على ابن الابن لرجحانه رملى أى لرجحانه بكونه هو الوارث الكن هذا الفرع يحتاج الى نص عليه من كلامهم والافهو مخالف لما يأتى قريبا من الفروع الدالة على عدم اعتبار الارث أصلافي نفقة الاصول على الفروع قال في أحكام الصغار اذا كان له بنت بنت وابن بنت موسر ان وأخموسر فالنفقة على أولاد البنات يستوى فيها الذكر والانثى ولا عبرة للارث في الاولاد والما يعتبر القرب ولا يعتبر الارث في الاولاد اه وقال بعده أيضا نفقته على أولاد البنات يستوى فيها الذكر والانثى ولا عبرة للارث في الاولاد والما يعتبر القرب حتى لوكان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت اه تأمل (قوله ولا يعتبر الميراث) يخالفه ما سياً تى قبيل فوله وصح بيع عرض ابنه له أم وعم موسر ان فالنفقة على البنت اه تأمل (قوله ولا يعتبر الميراث) فالله أم وأبوان (٧٠٧) فكذلك مع ان الام أقرب من الجه

وكذا يخالفه قوله الآتى قريبا ولوكان لهجد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما وكذا مانذكره قريبا (قوله بقدرالميراث) يردعليه الابن والبنت فانه لار بخان فيهـما مع ان النفقة عليهماسوية (قوله فالنفقة على ولد البنت الخ) أى لكونه جزأوان استويا فى القرب كافى القهستاني وهـ ذايفيدان الرجان في قوله وان استو يافى القرب يشمل الجزئية (قوله فالنفقة عليهماالخ) قالفيالبدائع الانهما استويافي القرابة

بأن يعطى كل النفقة تم يرجع على الاخ بحصته اه ومراد المصنف من ايجاب نفقة الام على ألولد اذالم تكن متزوجة لانهاعلى الزوج كبنته المراهقة اذازوجها صارت نفقتها على زوجها وقدمناان الزوج لوكان معسرافان الابن يؤمر بأن يقرضها مرجع عليه اذا أيسر وقدصر ح به فى الذخيرة هذا أيضاقال فانأى الابنأن يقرضها النفقة فرض لهاعليه النفقة وتؤخ نسمنه وتدفع اليهالان الزوج المعسر عنزلة الميت وأشار المصنف بقوله ولأبويه الحائن الاعتبار فى وجوب نفقة الوالدين والمولودين انماهوالقرب والجزئية ولايعتبر الميراثقالوا واذااستويافى القرب تجبعلى من لهنوع رجحان واذالم يكن لاحدهما رجان فينئذ تجالنفقة بقدرالميراث فانكان للفقير ولدوابن ابن موسرين فالنفقة على الولد لانه أقرب واذا كانت له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت خاصة وان كان الميراث بينهما لان البنت أقرب واذا كان له بنت بنت أوابن بنت وأخ لاب وأم فالنفقة على ولدالبنت ذكرا كان أوأنثى وانكان الميراث للأخ لالولد البنت ولوكان لهوالد وولدموسران فالنفقة على ولده وان استوياف القرب اترجح الولد بتأويلأنت ومالك لأبيك ولوكان لهجه وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما على الجد السدس والباقى على ابن الابن والدليل على عدم اعتبار الميراث في هذه النفقة اندلو كان أحدهماذميا فالنفقة عليهما وانكان الميراث للسلم منهما ولوكان للسلم الفقير ابن نصراني وأخمسلم فالنفقة على الابن والميراث للأخولوكان للفقير بنت ومولى عتاقة موسران فالنفقة على البنت وان استو يافى الميراث كذا فىالذخيرة وأطلق المصنف في الجد فشمل أب الاب وأب الام جزم به في الذخيرة وغيرها نقل الاختلاف فأبالام وأطلق فالجدة فشمل الجدةمن قبل الابوالجدة من قبل الام وفى الولوالجية الاباذا أخذ

والورائة ولاترجيح لاحدهماعلى الآخرمن وجه آخر فكانت عليهماعلى قدر الميراث اه مم قال فى البدائع أيضا وكذلك اذا كان له أم وأخ لأبوأم أولاب أوابن أخلاب وأم أولاب أوعم لاب وأم أولاب كانت النفقة عليهما أثلاثا الثام اعلى الاب وأم أولاب أوعم لاب وأم أولاب كانت النفقة عليهما أثلاثا الثام اعلى الابراث دون القرب والجزئية والعم الفروع والقرب والجزئية المنافقة على المنافقة الفروع والدائم المنافقة على المنافقة المنافقة لا تعتبر بالميراث الاختراث مع المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المن

(قوله وفى المستصفى صورته الخ) قال الرملى لا ينحصر في هذه الصورة لانه فى قرابة الولاد اذا كان الاب أوالا بن مقعدا أوأعمى أونحو ذلك ممن لا يقدر على الكسب بوجه يلحق بالطفل فلوأ سلم الكبير فى قرابة الولاد وكان بوصف من هذه الاوصاف يجب نفقته مع اختلاف الدين واطلاق المتن يشمله كغيره وفى الذخيرة البرهانية ولا يجبر المسلم على نفقة الكافر من قرابته ولا الكافر على المسلم من قرابته الاالزوجة والوالدين والولد اه أطلق فى الولد ( ٢٠٨) فشمل الصغير ومن تجب نفقته عليه بوصف من هذه الاوصاف فتأمل (قوله

ولايشارك الاب والولدفي فقة ولده وأبو بهأحد) قال الرملي أطلقه فشمل الولد البالغ وهو جـواب المبسوط وهمو الظاهر كاسيذكره في آخر المقولة أماعلى ماذكره الخصاف تجب عملي الاب والام في المالفين أثلاثا اه أقول ومراد المصنف بالاب مايشمل الجدد وبالولد مايشمل ولد الولد في ولاتج مع اختلاف الدين الابالزوجية والولاد ولا يشارك الاب والولد في نفقة ولدهوأ بويهأحد

البدائع ولايشارك الولد فى نفقة والديه أحد وكذا فى نفقة جده وجدته عند عدم الابوين ولايشارك الأب فى نفقة ولده أحد فى نفقة ولدواجه عندعدم وليده لقيامه مقامه عند وليده لقيامه مقامه عند الام أولى بالتحمل من سائر الاقارب الخى قال الرملى سيأتى ان الأب المسر كالميت وانه إذالي يكن للولد

النفقة والكسوة المفروضتين معجلة فضاع ذلك يفرض لهأخرى فاومضت المدة وهي باقية لايفرض له أخرى بخلاف الزوجة فيهما وقدذ كرنا الفرق فيهافى أول باب النفقات (قوله ولاتجب مع اختلاف الدين الابالزوجية والولاد) اماالزوجية فلماذكرنا انهاواجبة لهابالعقد لاحتباسها بحق مقصودله وهذا لايتعلق باتحادالملة وأماغيرهافلان الجزئية ثابتة وجزء المرءفي معنى نفسه فككالا تمتنع نفقة نفسه بكفره لاتمتنع نفقة جزئه الاانهماذا كانواح بيين لاتجب نفقتهم على المسلم وان كانوا متساويين لانانهيناعن البر في حق من بقاتلناف الدين أطلق في الولاد فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد وفى المستصغي صورته تزوج ذمى ذمية وحصل لهماولد ثمأ سلمت الذمية حكم باسلام الولد تبعالها والنفقة على الابوهذاقبل عروض الاسلام ويحتمل أن يعتقد الكفرفي صغره وكفره صحيح عندائي حنيفة ومجداه وقيدبالزوجية والولادلان فباعداذلك لاتجبمع اختلاف الدين فلايجب على المسلم نفقة أخيه النصرانى وعكسه لان النفقة متعلقة بالارث بالنص بخلاف العتق عند الملك لانه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ولان القرابة موجبة للصلة ومع الاتفاق فى الدين آكد ودوام ملك اليمين أعلى فى القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الاصل أصل العلة وفي الادني العلة المؤكدة فلهذا افترقا (قوله ولايشارك الأبوالولدفى نفقة ولده وأبويه أحد) أمانفقة الولدفقد مناها وأمانفقة الوالدين فلان الهما تأو يلافى مال الولد بالنص ولاتأو يل لهمافى مال غيره ولانه أقرب الناس اليهما فكان الاولى باستحقاق نفقتهماعايه أطلق فىالاب فشمل الموسر والمعسر الكن فى الذخيرة ان كان الابمعسرا والام موسرة أمرتان تنفق من مالهاعلى الوالد فيكون ديناترجع عليه اذاأ يسرلان نفقة الصغير على الابوان كان معسرا كنفقة نفسه فكانت الامقاضية حقاواجباعليه بأمرالقاضي فترجع عليه اذا أيسرم جعل الام أولى بالتحمل من سائر الاقارب حتى لو كان الابمعسرا والامموسرة وللصغير جدموسر تؤمن الام بالانفاق من مال نفسها ثم ترجع على الابولا يؤمر الجد بذلك لانها أقرب الى الصغير ولوكان الابواجدا للنفقة لكن امتنع من النفقة على الصغير ففرض القاضى النفقة على الاب فامتنع عن الاداء فالقاضي يأم هاان تستدين عليه وتنفق على الصغير لترجع بذلك على الاب وكذلك لوغاب الاب بعد فرض نفقة الاولادوتركهم بلانفقة فاستدانت بأمر القاضي وأنفقت عليهمر جعت عليه وكذلك هذاالح يجفى مؤنة الرضاعاذا كان الأبمعسرا فالقاضى بأمرالام بالاستدانة فاذا أيسر وجعت عليه بالقدر الذي أمرها القاضى بالاستدانة وانلم تستدن بعد الفرض لكن كانوايا كاون من مسئلة الناس فلارجوع لهالوقوع الاستغناء فانكانوا أعطو امقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الاب وتصح الاستدانة في النصف الباقى وعلى هذاالقياس وكذافى نفقة المحارم وسيأتى عامه ولوكان للفقيرأ ولادصغار وجدموسر لم تفرض النفقة على الجد والكن يؤمم الجدبالانفاق صيانة لولدالولد ويكون ذلك دينا على والدالصغار وهكذاذ كرالقدوري فلريجعل النفقة على الجدحال عسرة الاب وقدذ كرنا في أول هذا الفصل

أبوله أم وجداً بوأب كانت النفقة عليه ما فالحاصل ان الأب اذا كان معسر افغي ذلك خلاف ان فالم وجداً بوأب كانت النفقة عليه ما في حلف أيضا وأما الام فالمتون انها على الاب وتستدين الام وعلى ما محمه صاحب الذخيرة على الجد وهل يستدين على الأب ويرجع فيه خلاف أيضا وأما الام فتستدين وترجع فتأمل وفى الصغرى امم أة لها ابن صغير لامال له ولا للرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بأمر القاضى فبلغ لا ترجع عليه بذلك كذا في التتار خانية والمسئلة في كثير من الكتب كالبزازية وغيرها (قوله وقد ذكر ناأول هذا الفصل) قال الرملي هو من كلام صاحب الذخيرة وقوله ان الأب الح لاخفاء ان الأم المعسرة كذلك واعلم انه أيلحق بالميت عند القائل به في حق الجدحتى لا يرجع

وأمانى حق الزوجة فلا و به يفهم كلامهم في هذا المحل فتأمل اه يعنى انه في حق الزوجة لا بالعسر بالميت اذ أوألحق بالميت في حقها لزم أن لا ترجع لا نها تجب عليها وعلى الجدأ ثلاثا على قدر الارث اصالة لا نيابة عن الاب زمنا أى وفقيرا فقد شارك الاب في الا نفاق على والوجوب على غيره) المراد بالغير الجداذ الم يكن للصغاراً موالجداً وغيره اذا كان الاب زمنا أى وفقيرا فقد شارك الاب في الانفاق على ولده غيره فيرد على اطلاق المتون وأجاب المقدسي في شرحه بان كلام المتون مقيد باليسار لان الاصل فيمن تجب عليه النفقة أن يكون موسرا تأمل (قوله وعلى هذا فلا بدمن اصلاح المتون والشروح) قال الرملى لا حاجة لاصلاحها لا نها واردة على الرواية الثانية وقد اختارها أهدل المتون والشروح فاثبتوها في كتبهم مقتصرين عليها اه أقول قد على الذخلية المافة المتون من وجهين الاوّل مالذا كان للفقيراً ولا دصغار وجدموسر فالنفقة على الجد بلارجوع في الصحيح على مافي الذخيرة والثاني مااذا كان الاب الفقير زمنا فهي على الجد بلارجوع في الصحيح على مافي الذخيرة والثاني مااذا كان الاب الفقير زمنا المستحقين لليراث فان لم يكن أحدمن هؤلاء فهي على أبى الصغير لكن يؤمر قرابة الام بالانفاق دينا على الاب وصارالحاصل ان نفقة المستحقين لليراث فان لم يكن أحدمن هؤلاء فهي على أبى الصغير لكن يؤمر قرابة الام بالانفاق دينا على الاب وصارالحاصل ان نفقة الصفير اذا كان أبوه معسراتجب على الجد الموسرتارة وتارة على غيره من قرابة الام بلانفاق دينا على الاب وتارة على محارمه من الصغير اذا كان أبوه معسراتي على الجد الموسرتارة وتارة على غيره من في المحدود المناولة على على المحدود المناولة وتارة على غيره من في المحدود المحدود المحدود المناولة وتارة على غيره من في المحدود المحدو

قرابة الام فهذا كله بخالف المتون فى قولهم لايشارك الاب فى نفقة ولده أحد لكن ذكر فى الذخيرة من تمة كلام أبى يوسف مايفيد ان قرابة الاب

ولقر يبمحرمفق ير**عاج**ز عن الكسب بقدرالارث لوموسرا

كالاب أوان المراد جهته وذلك حيثقال بعد قوله السابق قضيت بالنفقة على أبيه وأمرت قرابة الام بالانفاق في كون دينا على الابمان ه وهذا الان قرابة الام لا يجوز أن يجب

ان الاب الفقير يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الجد وهـ نداه والصحيح من المذهب وماذ كره القدورى قول الحسن بن صالح هكذاذ كرالصدرالشهيد في أدب القاضي للخصاف وان كان الاب زمناقضي بنفقة الصغارعلي الجدولم يرجع على أحدبالانفاق لان نفقة الاب في هذه الحالة على الجدف كذا نفقة الصغار وعن أبي يوسف في صغير له والدمحتاج وهوزمن فرضت نفقته على قرابته من قبل أبيه دون أمه وكل من يجبر على نفقة الاب يجبر على نفقة الغلام فان لم يكن له قرابة من قبل أبيه قضيت بالنفقة على أبيه وأمرت قرابة الام بالانفاق فيكون ديناعلى الاب وهذا الجواب اعمايستقيم اذالم يكن في قرابة الامهن يكون محرماللصغير ويكون أهلاللارث لان شرط وجوب النفقة في غير قرابة الولاد المحرمية وأهليةالارث فأمااذا كانفىقرابةالاممن كانمحرماللصغير وهوأهلللارث تجبعليهالنفقة ويلحق الاب المعسر بالميت لماذكرناه اه وحاصله ان الوجوب على الاب المعسر انماهواذا أنفقت الام الموسرة والافالاب كالميت والوجوب على غيره لوكان ميتاولارجوع عليه في الصحيح وعلى هذا فلابدمن اصلاح المتون والشروح كمالايخني وأطلق فى قوله فى نفقة ولده فشمل الصغير والكبير الزمن وفي واية ان نفقة الكبير تجب على الابوين أثلاثا باعتبار الارث بخلاف الصغير والظاهر الاوّل (قوله ولقر يب محرم فق يرعاجز عن الكسب بقدرالارث لوموسرا) أى تجب النفقة للقر يب الى آخره لان الصلة فى القرابة القريبة واجبة دون البعيدة والفاصل أن يكون ذو رحم محرم وقد قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وفي قراءة عبدالله بن مسعود وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك قيد بالقريب لان المحرم الذى ليس بقريب كالاخمن الرضاع لاتجب نفقته وقيد بالمحرم لان الرحم غيير

يفتى ومشى عليه النسنى وصدر الشريعة (قوله وهو بالانوثة مطلقا) أى بلاقيد زمانة أوعمى ومثل الانوثة الصغر وقد م عندقول المتن ولطفله الفقيران الاب الغنى تجب عليه نفقة ابنه الصغير الفقير الى أن يبلغ حد الكسب وان لم يبلغ الحلم فهذا بالا ولى حتى لوكان له كسب يكفيه لا تجب نفقته على القريب وكذا (قوله والذى له منزل وخادم الح) قال

الحرم لاتجب نفقته كابن العم وان كان وارثا ولابدأن تكون المحرمية بجهة القرابة لانه لوكان قريبا محرمالامن جهتها كابن العراذا كان أخامن الرضاع فانه لانفقةله كذافي شرح الطحاوى فلوكان له خال وابنءم فالنفقة على الخال لمحرميته لاعلى ابن العم وان كان وارثا لان المرادمين الوارث في الآية من هو أهل لليراث لا كونه وارثاحقيقة اذ لايتحقق ذلك الابعد الموت والخال وارث فى الجلة سواء كان وارثا فى هذه الحالة أولم يكن وعند الاستواء في الحرمية وأهلية الارث يرجح من كان وارثاحقيقة في هـنه الحالة حتى اذا كان له عم وخال فالنفقة على العم لانهما استويافي الحرمية ويترجح الم على الخال الكونه وارثاحقيقة وكذلك اذا كان لهعم وعمة وخالة فالنفقة على الم لاغير ان كان موسرا وان كان معسرا فالنفقة على العمة والخالة أثلاثا على قدرمير اثهما ويجعل الع كالميت وفى القنية يجبر الابعد اذاغاب الاقرب وقيدبالفقر لان الغني نفقته على نفسه وقيدبالجزعن الكسبوهو بالانو تةمطلقا وبالزمانة والعمي ونحوهافيالذكر فنفقةالمرأةالصحيحةالفقيرة على محرمها فلايعتبر فيالانثيالاالفقر وأما المالغ الفقهر فلامدمن عزه وزمانة أوعمي أوفقء العينين أوشلل اليدين أومقطو عالرجلين أومعتوه أومفاوج زادفي التديين أن يكون من أعيان الناس يلحقه العار من التكسب أوطالب علم لا يتفرغ الدلك وف الجتبي البالغ اذا كان عاجز اعن الكسب وهو صحيح فنفقته على الاب وهكذا قالوافي طالب العلم اذا كان لا يهتدى الى الكسب لا تسقط نفقته عن الاب عنزلة الزمن والانثى اه وفى الفنية والظاهرانه لم يخفعلي أفي حامد قول السلف بوجوب نفقة طالب العلم على الاب لكن أفتي بعدم وجو بهالفسادأ حوالأ كثرطلبة العلم فانمن كانمنهم حسن السيرة مشتغلا بالعلوم النافعة يجبر الآباءعلى الانفاق عليهم وانمايطالبهم فساق المبتدعة الذين شرهمأ كثرمن خيرهم يحضرون الدرس ساعة بخلافيات ركيكة ضروها فى الدين أكثرمن نفعها ثم يشتغاون طول النهار بالسخرية والغيبة والوقوع فىالناس يمايستحقون بهلعنة الله والملائكة والناس أجمين فيقذف الله البغض فى قلوب آبائهم وينزغ عنهم الشفقة فلايعطون مناهم فى الملابس والمطاعم فيطالبونهم بالنفقة ويؤذونهم مع حرمة التأفيف ولوعام وابسيرتهم السلف الرمو االانفاق عليهم ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلايفرد بالحركم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد قلت الكن نرى طلبة العلم بعد الفتنة العامة المشتغلين بالفقه والادب اللذين هماقو اعدالدين وأصول كلام العرب والاشتغال بالكسب عنعهم عن التحصيل ويؤدى الىضياع العلم والتعطيل فكان المختار الآن قول السلف وهفوات البعض لاتمنع وجوبالنفقة كالاولادوالاقارب اه واختلفوا فىحدالمعسر الذي يستحق هذه النفقة فقيلهو الذي تحلله هله الصدقة وقيل هو الحتاج والذي لهمنزل وخادم هل يستحق النفقة على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية في رواية لا يستحق حتى لو كانت أختالا يؤمر الاخبالا نفاق عليها وكذالو كانت بنتا أوأمافرواية تستحق وهوالصواب كذافي البدائح وأطلق المنف فمن تجبعليه هذه النفقة فشمل الصغيرالغني والضغيرة الغنية فيؤمر الوصى بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطه كذافي أنفع الوسائل أيضا وقدمناه وأفاد بقوله بقدرالميراث انهلو تعددمن تجبعليه النفقة فانها تقسم عليهم بقدر ميراثهم لان الله أوجب النفقة باسم الوارث فوجب التقدير به فاذا كان الصغير أم وعما وأخ لاب وأم فالنفقة عليهما

فى الدخيرة لوكان للرب مسكن أودابة فالملذهب عندانا أن تفرض النفقة على الابن الأأن يكون في المسكن فضل نحوأن يكفيه أن يكن ناحيةمنه فيؤمر الاب ببيع الفضل والانفاق عملي نفسمه مم تفرض نفقته على ابنه وكذا اذاكانله دابة نفيسة يؤمر أن يبيعها ويشترى الاوكس وينفق م تفرض على الابن ويستوى في هذا الوالدان والمولودون وسائر ألحارم وهوالصحيح من المذهب اه لكن قالفالبدائع بعد مانقله المؤلف عنها وجــهالرواية الاولى ان النفقة لاتجب لغير الحتاج وهؤلاءغير محتاجين لانه عكن الاكتفاء بالادني بأن يبيع المسنزل كله أوبعضه ويكترى منزلا أويبيع الخادم ووجــه الرواية الثانية أن بيع المنزل لايقع الانادرا وكذا لاعكن كلأحد السكني بالكراء وبالمنزل المشترك وهـ ذا هو الصـواب اه (قولهفيهاختلافالرواية) أقول والظاهر انالمتاع

بمنزلة المنزل والخادم فى جريان الخلاف المذكور فيه وفى التتارخانية عن العيون ولوأن امر أة لها منزل على على وخادم ومتاع ولا فضل فى شئ من ذلك و لها أخمو سر أو عمموسر وطلبت النفقة فان القاضى يجبره عليها هكذا قال الخصاف وقال غيره لا يجبر و يقال لها بيعى دارك و خاده ك وقال يحبى بن آدم الا مرعند نا انه لا يجبر على نفقتها اذا كان لها خادم ومتاع اه

(قُولهوأُ ماما يحتاج اليه من النفقة قبل الفطام والرضاع كاه على الام) قال الرملى الظاهر أن الجواب في الحضائة كذلك فيجرى فيها ما يجرى في الرضاع في كون ظاهر الرواية أجرة الحضائة أيضا على الام والاخ اثلاثا بحسب الميراث لاحتياجه اليها كاحتياجه الى النفقة وقد كتبناه في باب الحضائة (قوله واذا كان للفقير الزمن الخ) قيد بالزمن لان الاب اذا (٢١١) كان فقيرا غير زمن لا يجدل كالميت

على ماتقدم منان الام الموسرة تنفق على الصغار لترجع على الأب وكذاالجد بناءعلى مامرعن القدوري والحسن ابن صالحمن ان النفقة لاتجب على الحد وانمايؤم بهادينا على الاب وقدعامت عامر ان أصحاب المتون والشروح اختارواهـ نه الرواية على خلافما صححه فى الذخيرة (قولهوليس بزمن) الذي رأيتمه في الذخميرة وكبير زمن وهو الصواب لان الصغيرالمسرتجب نفقته على الرحمالحرم بلاقيد زمانة أماالكبير فلامد منها كمام والظاهر ان الواوفي عبارة الذخيرة المعسر) أى الذي هوأبو الصفير (قوله على العم والام خاصة) كذارأيته فى نسختى الذخيرة والظاهر ان فيهسقطا والاصل على العم للاب والام بقرينة مابعده (قوله وعلى ماذكره الخصاف في نفقاته الخ) قد تقدم ان ظاهر الرواية الاول (قوله واختاره الولوالجي الخ ) كذا قال في الفتح

على قدرالميراث وكذلك الرضاع عليهما ائلاثالان الرضاع نفقة الولد فتكون عليهما كنفقته بعد الفطام وروى الحسن عن أبي حنيفةان في النفقة بعدالفطام الجواب هكذا وأماما يحتاج اليهمن النفقة قبل الفطام الرضاع كالمعلى الأم لانهاموسرة باللبن والعممعسر فىذلك ولكن فىظاهر الرواية قدرة العم على تحصيل ذلك بماله بجعله موسرافيه فلهذا كان بينهما اثلاثا فانكان العرفقيرا والأم غنية فالكل على الأم وان كان له أم وأخ لام وأب أوأخ لاب وعم أغنياء فالرضاع على الأم والاخ اثلاثا بحسب الميراث لان العم ليس بوارث في هـنه الحالة فيترجح الأخ على العمواذا كان للفة يرالزمن ابن صغير معسر وليس بزمن وكلذا المعسر ثلاثة اخوة متفرقين أهل يسار فنفقة الرجل على الاخ من الأبوالأم والاخمن الأم اسداسالان الابن الصغير المعسر يجعل كالمعدوم فحق ايجاب النفقة على الغيرومالم يجعل الابن كالمعدوم لاتصيرالاخوة ورثة فيتعذرا يجاب النفقة عليهم حالقيام الابن فيجعل الابن كالمعدوم ويجعل الميرات بين الأخ لأب وأم وبين الاخ لامأسداسا ولوكان مكان الابن بنت فنفقة الأب على الأخ لاب وامناصة لانالانحتاجأن نجعلها كالمعدوم لانه يرثمع البنت وقد تعذر ايجاب النفقة على البنت فيجب على الأخ لأبوأم ونفقة الصغير على العم والأم خاصة لان الأب المعسر كالمعدوم وبعد الابميراث الولد للعم للاب والأم خاصة فكذا نفقة الولدعليهما فانكان مكان الاخوة اخوات متفرقات فانكان الولدذ كرافنفقة الأبعلى الأخوات أخاسا لان أحدامن الاخوات لايرث مع الابن فلابدأن يجعل الابن كالمعدوم لعيكن ايجاب النفقة على الاخوات وبعدالابن ميراث الاب بين الاخوات اخماسا ثلاثة اخماسة للإخت لابوأم وخسه للاخت لاب وخسه للاخت لأم فرضا وردافالنفقة عليهم بحساب ذلك ونفقة الولدعلي الاخت لابوأم خاصة عندنا لان الوالد المعسر نجعله كالمعدوم وعندعه مالوالدميراث الولد للعمة لاب وأمخاصة عندنا فالنفقة تكون عليهاأ يضاواذا كان الولد بنتافنفقة الأبعلى الأخت لأبوأم خاصة لانهاوار تةمع البنت فان الاخوات مع البنات عصبة فلاتجعل البنت كالمعدوم ولكن لومات الأبكان نصف ميراثه للبنت والباقى للاخت لأبوأم فكذا النفقة على الأخت لابوأم ونفقة البنت على العمة الأبوأم خاصة عندنالان الأب المحتاج جعل كالمعدوم وعندانعدام الولد فيراث البنت يكون للعمة لأب وأمخاصة عندناف كذا النفقة عليها وتمامه في الذخيرة وعلمماذ كرناه ان الولدال كبيرداخل تحت القريب المحرم فتجب نفقته على الأب بشرط العجز على رواية المبسوط وعلى ماذكره الخصاف في نفقاته فهيء على الأبوالأم أثلاثاثلثاها على الابوالثلث على الام قال فى الذخيرة واذاطلب الابن الكبير العاجزأ والانثى ان يفرض له القاضى النفقة على الاب أجابه القاضي ويدفع مافرض طم اليهم لان ذلك حقهم ولهم ولاية الاستيفاء اه فعلى هـــــــــــا لوقال الاب للولدال كبيرأ ناأطعمك ولاأدفع اليك شـــيـأ لايلتفت اليهوكذا الحريم في نفقة كل محرم لكن لايشترط يسار الاب لنفقة الولد الكبير العاجز لانه كالصغيركما فيالبدائع وشرط المصنف اليسارلان الفقير لاتجب عليه نفقة غير الاصول والفروع والزوجة واختلف فىحداليسارعلى أربعة أقوال مروية الاصحمنها قولان أحدهما انه مقدر بنصاب الزكاة قال فى الخلاصة حتى لوانتقص منه درهم لاتجب وبهيفتي واختاره الولوالجي معللابان النفقة تجب على الموسر

قال الرملى عبارة الولوالجى ولا يجبر الرجل على نفقة ذوى الرحم المحرم وكان له كفاف وفضل عن قوته حتى يكون له ما تتادرهم فصاعد الان نفسة ذوى الرحم المحرم تجب على الموسرونها ية اليسار لاحد لها وبداية اليسار لها حد وهو النصاب في علامه مطلق محتمل له ندا وله ن الله الموسرونها يعين في الموسرونها ولا يعين علامه وأقول النصاب في كلامه مطلق محتمل له ندا وله الديام الله على المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد المواجد ولا المواجد المواجد المواجد المواجد والمواجد المواجد الموا

المراد نصاب حرمان الصدقة لقال حقي يكون له مأيساوى مائى درهم ولوغير نام اذلا شك ان المائيين من الدراهم نصاب نام فهو فصاب الم فهو فصاب المن نصاب الزكاة لانصاب حرمانها (قوله ورجع الزيامي رواية مجدالي قدرت الخ الى ان عن مجدروايتين قال في الفتح وعن مجدروايتان يعتبر قول مجد وهذا يجبأن يعول عايد عن الفتوى اه وأشار بقوله التي الحجل الى ان عن مجدروايتين قال في الفتح وعن مجدروايتان أحدهما مجار في الفتح من نفقة شهر والاخرى عمايف للقريب ومجل الروايتين على حاجة الانسان ان كان مكتسبالا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه اليومي وان لم يكن بل له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشيرين على حاجة الانسان ان كان مكتسبالا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه اليومي وان لم يكن بل له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشيرين على حاجة الانسان ان كان مكتسبالا مال له حاصل اعتبر فضل كسبه اليومي وان لم يكن بل له مال اعتبر نفقة شهر فينفق الفتح تتم الاقوال الاربعة تأمل (قوله وفي سه المحكم له وعلى المراحلي يكن أن يقال الام مع الجد أبي الام مع كونها أقرب منده هي وارثة فاجتمع فيها الارث أمل (قوله اذا كان له أم وعم موسران فالنفقة عليهما) قال الرملي فاوكانام عسرين فهي على الام لاعلى العمل انقدم من قوله الفقير لا تجب عليه نفقة غير الاصول والفرو والم يدل به الآخر مية يرجح من كان وارثاح قيقة في هذه الحالة حتى لوكان له عمل في المن في الفيقة على العمل المراحل في المراحل في المراحد عن الدارث المناب المناب المائية المراحد في المناب الم

ونهاية اليسار لاحدها و بدايته النصاب فيقدر به اه وثانيه ماانه نصاب حمان الصدقة وهو النصاب الذي ليس بنام قال في الهداية وعليه الفتوى وصححه في الذخيرة لا نها يشترط لوجوب صدقة الفطر غنى موجب الزكاة لان النفقة بصدقة الفطر أشبه منها بالزكاة لان في صدقة الفطر معنى المؤنة ومعنى الصدقة فاذا لم يشترط لوجوب صدقة الفطر غنى موجب للزكاة وهي صدقة الفطر معنى المؤنة ومعنى الصدقة فأذا لم يشترط لوجوب النفقة موجب للزكاة وانها مؤنة من وجه فلان لا يشترط لوجوب النفقة موجب للزكاة وانها مؤنة من وجه فلان الإنكان من أهل الغلة وان كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن عماز ادعلى ذلك فيصر فه الى أقار به اذالمعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن عماز ادعلى ذلك فيصر فه الى أقار به اذالمعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن عماز ادعلى ذلك فيصر فه الى أقار به اذالمعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو أوجه اه وفي التحفة وقول محداً رفق وفي غابة البيان ومال في حقوق العباد القدرة دون النصاب ولا رجيح الثانى كما لا يخول على المولئة على المولئة وقد مناان القول لمنكل اليسار والبينة لمدعيه وفي القنية له عم وجداً بوالام فنفقته على أي الام أقرب من العم ولزم منه أن تكون النفقة على أب الام وعم وهر ومع هذا أوجبها في الام ويتفرع من هذه الجالم الجواب في موهما اذا كانت الم موعم وأب لام موسرون على الام وعم والبلام موسرون

فكذالو كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم ولو كان العم معسرا فالنفقة على العم ولو على العمة والخالة اثلاثا على قدر ميراثهما ويجعل العم كالميت اه ويظهر من فروعهمان الافربية الما تقدم اذا لم يكونوا أما تقدم فلا كالوا والعم والجدلقوهم بقدراللبراث والني ينبغى التعويل والذي ينبغى التعويل والذي ينبغى التعويل

أثلاثالان كلامنهماوارث وقد سقط أبوالام بالام فكان كالميت فيحتمل فتأمل يظهر الكالامنهماوارث وقد سقط أبوالام بالام فكان كالميت فوجوب نفقة الوالدين الماعلي الدين المحافولي المحافولي المحافولي المحافولي والجولودين المحافولي والجزئية ولا يعتبر الميراث الحائز ماذ كرهناك فراجعه وتأمل شمقال الرملي وقد سئلت عن يتيمة لها أم وخال وأولاد عم فاجبت بان نفقتها على الام خاصة لا على الخال ولا على أولاد العم أما الخال فانه لاارث له مع الام مع كونها أقرب منه فلاوجه لا شمتا كه معها في المنه في المعالم المعالم المعان أب الام المعان أب الامتمالا والمعلم المعان أب الامتمالا والمعلم المنافقة بخلاف العم في المنافقة المعان أب الامتمالا والمعلم المنافقة المعان أب الامتمالا والمعلم المنافقة المعان أب الامتمالا والمعان المعان أب الامتمالا والمعان المعان أب المعان أب المعان أب المعان المعان أب العملا المعان أب الم

التتارخانية نقلاعن المحيط تجب عليه ما أثلاثا بخلاف الاب في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبى حنيفة ان النفقة على الجد كلها وهو اليق عذهب أبى حنيفة في الميراث فانه يلحق الجد بلاب مطلقا حتى قال الجد الموى الحسن أولى من الاخوة والاخوات الجد كالأب فيها اه أقول الجد كالأب فيها اه أقول وعلل في الذخ يرة لظاهر الرواية بان اتصال الناف لة بالجد كالاخوالاخ والام الناف لة بالحد كالصالة بالاخوالا الناف لة الله وفي الاخوالام النفةة الابوفي الاخوالام النفةة

وصح بيع عرض ابنه لاعقاره للنفقة ولو أنفق مودعه على أبو يه بلاأم

عليهما كارثهماف كذافي الجدوالام (قوله كالاب فيها) أي في النفقة قال في الخانية وهوظاهر الرواية اعتبارا بالميراث (قـوله لان الام وسائر الاقارب ليس طم بيع شئ اتفاقا)قال فى النهر لكن في الاقضية جواز بيع الابوين وهكذا القــدوري في شرحـه فيعتمل أن يكون في المسئلة روايتان وبتقدير الاتفاق فتأويل ماذ كرفيها ان الأب هوالذي يتولى البيع اكن لنفقتهما فاضيف البيع اليهما لانه بعدييع الاب يصرف التمن اليهما

فيحتمل انتجب على الام لاغير لأن أباالام لما كان أولى من العموالام أولى من أبى الام كانت الام أولى من المم لكن بترك جواب الكتاب ويحتمل أن بكون على الام والم أثلانا اه وفي الخانية صغيرمات أبوه وله أم وجدا بالاب كانت النفقة عليهما أثلاثا الثلث على الام والثلثان على جدالاب اه وبه علم ان الجدليس كالأبفيها (قول وصح بيع عرض ابنه لاعقاره للنفقة) والقياس ان لا يجوزله بيع شئ وهوقوطما لانه لاولايةله لانقطاعها بالباوغ ولهذالا يملك حالحضرته ولا يملك البيع ف دين لهسوى النفقة والمذكور فى الختصرهو الاستحسان وهوقول الامام رحمالله لأن للزئب ولاية الحفظ في مال الغائب ألاترى أن للوصى ذلك فللأب أولى لوفور شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ ولاكناك العقارلانها محتصنة بنفسهاقيد بالأبلان الام وسائر الاقارب ايس لهم بيع شئ انفاقالامهم لاولاية لهم أصلا فى التصرف حالة الصغرولا فى الحفظ بعد الكبر واذاجاز بيع الاب فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاءمنه كالوباع العقار والمنقول على الصغير جازلكال الولاية ثملهأن يأخذمنه نفقته لانهجنس حقه ومحل الخلاف في الابن الكبير أما الصغير فلازب بيع عرضه للنفقة اجماعا كافي شرح الطحاوي ولهبيع عقاره وكذا المجنون بخلاف غيرالاب لايجوزله بيع العقار مطلقا كمافي فتح القدير وقيد بالنفقة لانه ليس للأب بيع عرض ابنه لدين له عليه سوى النفقة أقفاقا واستشكله الزيامي بانه اذا كان البيع من بابالحفظ ولهذلك فحالمانع منه لأجلدين آخر وأجاب عنه في غاية البيان بان النفقة لانشبه سائر الديون لانه حينئذ يلزم القضاء على الغائب فلايجوز بخلاف النفقة فأنها واجبة قبل القضاء وانماقضي القاضى اعانة فجاز بيح الاب لعــدم القضاء على الغائب اه وأشار بقوله للنفقة الى انه لا يجوز بيعه الابقدر مايحتاج اليهمن النفقة ولايجوزله أن يبيع الزيادة على ذلك كمافى غاية البيان وأطلق المصنف فى بيع العرض وهومقيد بغيبته لان الابن لوكان حاضرا ليس للأب البيع اجماعا كمافى الذخروة وانماقال المصنف للنفقة ولم بقل لنفقته للاشارة الىائه يبيع لنفقته ونفقةأم الغائب وان كانت الام لاتملك البيع قال فى الذخيرة الظاهر ان الاب علك البيع والام لاتملك ولكن بعد ما باع الاب فالمن يصرف اليهما فى نفقتهما اه واحترز بالابأيضا عن القاضى لانه ليس له البيع عندالكل لافى العروض ولافى العقارلافى النفقة ولافى سائر الديون يربدبه اذالم يكن السبب معاوما للحاكم وانكان معلوما ولكن حاجة الأبلم تكن معلومة أوان كانت معلومة الاانه يحتمل ان الابن أعطاها النفقة وفي هـنه الوجوة كالهالايبيع لانهلو باع القاضى وصرف الثمن اليه لايكون ذاك الثمن مضمونا عليه لانه قبض بأمر القاضي فيتضرر به الغائب فلذالا يبيعه القاضي واكن يفوض الامرالي الاب ويقولله ان كنت صادقا فما تدعى والافلا آمرك بشئ وهو على هذا الوجه لا يتضرر الغائب اه (قوله ولوأ نفق مودعه على أبو يه بلاأمر ضمن ) أى المودع ما أنفقه لانه تصرف فى مال الغير بلاولاية ولانيابة لانه نائب عنه فى الحفظ لاغير والمودع ليس بقيد لأن مديو ن الغائب كذلك كافى الولوالجية والابوان ليسا بقيد بل الانفاق على الزوجة بلاأ مركذ لك كماف الخانية من كتاب الوديعة وكذاعلى الاولاد وقيد بكونه بلاأمر لانهلو كان بأمر الغائب فلااشكال وكذا اذا كان بأمر القاضي لان أص ممازم لعموم ولايته ولايقال انهقضاء على الغائب ولايجوز لانانقول نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء وقضاؤه اعانة لهم فسب كذافى غاية البيان وعندأمم القاضى لافرق بين الأبوين والاولاد الصغار والزوجة كماتقدم فى قوله وفرض لزوجةالغائب الىآخره وأشار المصنف الى ان المودع لوقضى دين المودع بالوديعة فالهيكون ضامنا ولم يضمنه الحاكم أبواسحق والصحيح الضمان كماأشار اليه محمد فى كتاب الوديعة كذافى الذخيرة وأطلقه فظاهرهانه ولوكان بأمرالقاضي لانالامرهنا بقضاءالدين قضاء علىالغائب وهولايجوز

وهذا هوالظاهرفان جواز بيع الام بعيد كيذا فى الدراية اه قلت ومثله فى الذخيرة (قوله بخلاف غير الاب لا يجوز له بيع العقار مطلقا)

ولوأ نفقها ماعنده همالافلو قضى بنفقة الولاد والقريب ومضت مدة سقطت

قال في النهر يعنى للنفقة والافسيأتي ان لاوصي ذلك عنداستيفاء الشروط الآنية (قولهوكندا الورثة الكِارالخ)ذكرفي نفقات الخصاف الأخ الكبيرمع الأخ الصفير اذاورثامالا وفى البلد قاض أولم يكن فانفق الأخمن نصيب الأخ الصغير عليه يضمن في الحريج لانهلاولايةله عليه وكتبت في آخر كراهية الجامع الصغير مايدل على انه عللك الانفاق فيحتمل ان تأويلماذ كرفي الجامع الصغير الانفاق من جنس النفقة من طعام وغيره وفي هذالا يحتاج الى بيع نصيب الأخو يحتمل ان الأخف حجره والمال دراهم ويحتاج الىشراءمالابدمنيه وهو النفقة والأخالكبير علك ذلك اذا كان الصغير في جره والافلافيصرحاصل الجواب انهاذا كانطعاما ينفق سواءكان في جره أولا وان كان دراهم ان كان فى جـره علك شراء الطعام والنفقة وانكان شيأيحتاج الىبيعه لاعلك الاأن بجعله القاضي وصما كذافي التتارخانية

بخلاف الام بالانفاق كاقدمنا الفرق واغماع برالمصنف بالضمان دون الحرمة لانها تمايضمن فى القضاء وأمافها بينه وبين اللة تعالى فلاضمان عليه ولومات الغائب حل له ان يحلف لو رثته انهم ليس لهم عليه حق لانه لم يرد بذلك غير الاصلاح كذافي فتح القدير وأطلق المصنف فى الضمان فشمل ما أذا أمكن استطلاع رأى القاضى أولالكن نقاوا عن النوادر أنهمقيد عااذا أمكن أمااذالم يكن فلاضمان استحسان قال فى الذخيرة وكذلك قال مشايخنا فى رجلين كانافى سفر فاغمى على أحدهما فانفق الآخو على المغمى عليه من مال المغمى عليه لم يضمن استحسانا وكذا اذامات فهز وصاحبه من ماله لم يضمن استحسانا وكذا العبد المأذون في التجارة اذامات مولاه فأنفق في الطريق لم يضمن وكذاروي عن مشايخ بلخ اذا كان للسجد أوقاف ولم يكن لهامتول فقام واحد من أهل الحلة فجيع الاوقاف وأنفق على المسجد فهايحتاج اليه من الحصر والحشيش لايضمن استحسانا فهابينه وببن الله تعالى وحكى عن محدانهمات واحدمن تلامذته فباع مجدكتبه وأنفق فى تجهيزه فقيل له انه لم يوص بذلك الى أحد فتلا محدقوله تعالى والله يعل الفسد من المصلح فا كان على قياس هذا الاصل لاضمان عليه فهابينهو بيناللة تعالىاستحسانا أمافي الحركم فهوضامن وكذا الورثة الكباراذا أنفقواعلي الصغار ولم يكن هذاك وصى فانهم متطوعون حكاوأما ديانة فانهم محسنون ويسعهمان يقروا عافضلمن نصيب الصغار فقط ولوحلفوا فلاشئ عليهم ونظيره اذاعرف الوصى الدين على الميت فقضاه ولم يقر بذلك ولم يعرفه القاضى ولاالورثة لابأثم وكذااذا كان لرجل عندرجل وديعة وعلى صاحب الوديعة مثلهادين والمودع يعلم انهمات ولم يقبض دينمه وسع المودع ان يقضى ذلك الدين بماله ولا يقر به وكذا اذا كان لعمروعلى زيددين وعلى عمر ومثل ذلك الدين لرجل آخوف اتعمر ووزيديعرف انعمر الم يقض دينه يسعلزيدان يقضى دين عمرو بمالعمر وعلى زيدولا يخبر ورثته بذلك والاصل فى ذلك ان خالد بن الوليد أخذالراية وتأمرمن غيرتأميرلأجلالاصلاحذ كرهالكرماني فيشر حالبخارىمن الجنائزولم يذكر المصنف انههل برجع بماأ نفقه على من أنفق عليه عند مانه وقالوالارجوع له لان المودع ملك المدفوع بالضمان فكان متبرعا بملك نفسه وظاهره انه لافرق بين أن ينفق عليهم وبين أن يدفع الوديعة اليهم فى وجوب الضمان وعدم الرجو ع عليهم لوجو دالعلة فيهما ولمأر انه اذا أنفق عليهم بلاأم مم أجاز المالك لظهورانه لاضمان لأن الاجازة ابراء لهمن الضمان ولقو لهمان الاجازة اللاحقة كالوكلة السابقة (قول ولوأنفقاماعندهمالا) أى لاضمان عليهما لانهما استوفياحقهما لان نفقتهما واجبة قبل القضاء على مام وقدأ خداجنس الحق وفى الخلاصة ولوأ نفق على نفسه من مال الابن تم خاصمه الابن فقال أنفقته وأنتموسر وقال الأب أنفقته وأنامعسر قال انظر الىحال الأب يوم الخصومة انكان معسرا فالقول قوله استحسانافي نفقة مشله وانكان موسرا فالقول قول الابن ولوأقاما البينة فالبينة بينة الابن اه وحكم الزوجة والولد كالابوبن اذا أنفقاما عند همالاضمان عايهما بخلاف غيرهممن القريب الحرم العاجز فانه يضمن بالانفاق بغير قضاء ولارضاقال فى الذخيرة ان نفقة الوالدين والمولودين والزوجة واجبة قبل القضاء حتى اذاظفرأ حدمن هؤلاء بجنس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولارضا فأمانفقة سائر الأقارب لاتجب الابالقضاء أوالرضاحتى لوظفر واحد من الأقارب بجنس حقه لم يكن له الأخيد الابقضاءأ ورضا ولذايفرض القاضي في مال الغائب نفقة الاولين فقط اه (قول فاوقضي بنفقة الولاد والقريب ومضتمدة سقطت) لأن نفقة هؤلاء تجب كيفاية للحاجة حتى لاتجبمع اليسار وقدحصلت الكفاية بمضى المدة بخلاف نفقة الزوجة اذاقضي بهاالقاضي لأنها تجبمع يسارها فلاتسقط بحصول الاستغناء فمامضى ولمأرمن صرحبانه يأثم ومقتضى وجو بهاانه يأثم بتركها اذاطلبها (قوله ولم يظهر لى الموجب الفرارهم من هـ الله قال المقدسي في شرحه أقول العل الموجب الفرارهم قوة الاختلاف فاذا قوى قول الخالف راعو اخلافه واستعانوا بالحكم كافى الرجوع في الهبة وخيار البلوغ وغيرهما اله وفى النهر وأجاب تاج الشريعة بان معنى قولهم لا تبجب أداؤها أما نفس الوجوب فثابت عندنا وعلى هذا فقوله يكون البجابام بتدأ أى للاداء الاأن مقتضاه جو ازأخذشي ظفروا به من جنس النفقة وليس كذلك فتدبر اله وقال الرملي يجوزان يجاب بان معنى قولهم لا تبجب أى لا تلزم الا بالقضاء وان كانت واجبة قبله وقد ين الشي ولا يجب كالدين اللازم ذمة المعسر لا يلزم من لزوه هذمته وجوب أدائه عليه والفرق بين اللزوم والوجوب ظاهر وذلك الاختلاف وقد فرقوا بين القضاء بالمتنقى عليه و بين القضاء بالختلف فيه فالاقل يعمل (٢١٥) فما سبق وفها لحق كالقضاء بان فلانا

من ذرية الواقف لانه كاشف والثانى لايعمل فيا مضى و يعمل فيا يستقبل كالقضاء بدخول أولاد البنات فى الوقف عدلى أولاد الاولاد بعد مضى سنين وكذا فى كثير من الفروع ولوتساوى الختلف فيه والمتفق عليه لماصح المختلف يصيره على الوفاق والآية الشريفة محمدة لان الأأن يأذن القاضى بالاستدانة

يكون المراد منها وارث الصبى عن كان ذارحم عصرم منه أوعصابة أو وارث الاب وهوالصيأى غيرذ الك فلم تكن الآية نصا في المدعى ولذ الك وقع في المدعى ولذ الك وقع وجو بهاعليه حل التناول لوقوع الشبهة بالاختلاف وهي في باب الحرمة فنزلت

صاحبها وامتنع مع انهم قالوا انهالا تبجب الابالقضاءأ والرضا كماقدمناه عن الذخيرة ولذا ليس لمن هيله أن يأخذها بغير فضاء ولارضا وصرح الخصاف فى أدب القاضى بانها لاتجب الابالقضاء للاختلاف فيها واستشكاه السروجي في الغاية من حيث انهم جعلوا القاضي نفسه هوالذي أوجب هذه النفقة والفاضي ليس بمشرع وماذاك الاللنبي صلى الله عليه وسلم وانقطع من بعده فهومشكل جدا وتبعه على ذلك الطرسوسي فحأ نفع الوسائل وقال لملاقيل ان الوجوب يثبت بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فقضاء القاضى اعانةله كمافى نفقة الأولاد كيف وانهم قداستدلوا فىأصل المسئلة بهنده الآية على وجوب نفقة القريب وكلة على للايجاب ولايعكر على هذا أختلاف العلماء لأن المسائل الاختلافية يعمل فيهاعلى الاختلاف ولايكون الاختلاف مؤثرا في عدم القبول فان ذلك كان واجباقبل القضاء كاقلنافي نفقة المبتوتة أنه يقضى بهاباعتبارانها ثابتة قبل القضاء والقضاء اعانة لاان تعيين القاضي مثبت لها وكذابقية المسائل الخلافية ولم يظهر لى الموجب لفرارهم من هذا اه وفي البدائع أن شرط وجوب نفقة القريب الطلب والخصومة بين يدى القاضى في نفقة غير الولاد فلا تجب بدونه لأنها لا تجب بدون قضاء القاضى والقضاء لابدلهمن الطلب والخصومة اه وهو صريح في ان الطلب من غير أن يكون بين يدى القاضى لايكون موجبا وأطلق المصنف فالمدة وهي مقيدة بالكثيرة أماالقليلة فلاتسقط وهي مادون الشهركماذ كره فى الذخيرة وتبعها الشارحون لأنهالوسقطت بالمدة اليسيرة لماأمكهم استيفاؤها وفى فتح القدير وكيف لا تصير القصيرة دينا والقاضي مأمور بالقضاء ولولم تصردينالم يكن بالأم بالقضاء فائدة ولوكان كلامضي سقط لم يمكن استيفاءشي ومثل هـ نداقد مناه في غـ برالمفروضة من نفقات الزوجات اه وأطلق في نفقة الولاد فشمل الأصول والفروع الصغار والكبار واستثني في الذخيرة معز ياالحالحاوى وأقره عليه الزيلى نفقة الصغير فانها تصير عليه ديناعلى الأب بقضاء القاضى بخلاف نفقة سائر الأقارب وفى الواقعات واذافرض نفقة الأبأ والابن فلم يقبض سنين ثم أيسر أومات تبطل لأن هذا صلة من وجه فلا يصير دينامن كل وجـه اه ولا يخفى أن تعليق البطلان على اليسار أوالموت ليس بقيدلماذ كرناه (قوله الاأن يأذن القاضى بالاستدانة) يعنى فلاتسقط عضى المدة لان القاضى لهولايةعامة فصاراذنه كأمرالغائب فتصيردينافي ذمته وقدأ خل المصنف بقيد لابدمنه وهو الاستدانة والانفاق ممااستدانه كماقيده فيالمبسوط والنهاية وغيرهما حتىقال الطرسوسي ولقدغلط بعض الفقهاءهنا فىمفهوم كالام صاحب الهداية وقال اذا أذن القاضى فى الاستدانة ولم يستدن فانها لاتسقط وهذاغلط بلمعنى الكلام أذن القاضى في الاستدانة واستدان اه قال في المبسوط فلوأ نفق بعد الاذن

منزلة اليقين خصوصافى الاموال و بقضاء القاضى ترتفع الشبهة و نظائر هذا كثيرة يعرفها من له عمارسة بالفقه تأمل اه وهو نظير جواب المقدسى (قوله واستثنى فى الذخيرة الخ) أقول ما يذكر المؤلف بعد أسطر عن الذخيرة بخالف هذا الاستثناء تأمل وظاهر كلام المؤلف انه لم يرض بهذا الاستثناء تأمل (قوله بل معنى السكلام اذن القاضى فى الاستدانة واستدان) هذا يفيدان القيد المتروق هو الاستدانة بعد الامر بها الالانفاق عمالستدان وفى النهر وهذا الاطلاق مقيد بما اذا وقعت الاستدانة بالفعل حتى لوا نفق من ماله أومن صدقة تصدق بها عليه فلارجوع له لعدم الحاجة كذا فى المبسوط وما فى البحر من انه مقيد أيضا بالانفاق وعزاه الى النهاية وغيرها ففيه نظر اذ لا أثر لا نفاقه عمالستدانه لم تسقط أيضا والمذكور فى الدراية عن الجامع ان نفقة عمالستدانه حتى لوا نفق بعد ما استدان من مال آخر و وفى عمالستدانه لم تسقط أيضا والمذكور فى الدراية عن الجامع ان نفقة

المحارم تصير دينا بالقضاء ولا تسقط واختلف المشايخ فيه قيل ماذكو في الجامع اذا استدان المقضى له بالنفقة وأنفق فكانت الحاجة قامّة لقيام الدين وماذكوه في غيره اذا أنفق من غيرا لاستدانة بل كل من الصدقة أو بالمسئلة واليه مال السرخسى في كتاب النكاح وقيل ما في سائر الكتب اذا طالت المدة وما في الجامع اذاق صرت (قوله ولم يشترط الاستدانة ولا الاذن بها الح) قال الرمي هذا لا يقال اذوضع المسئلة انه أمي ها أن تنفق من ما لها في كيف يناسب ذكر الاستدانة تأمل اهي يعنى قوله تجبر معناه ان القاضى يلزمها بأن تنفق من ما لها لاترجع على زوجها قال المقدسي قلت اذا أجبرت على الانفاق عليهم كان ذلك متضمنا للاذن فترجع به وليس في أكلهم من المسئلة مايدل على الرجوع بل على ضده (قوله وفي البزازية قالت الام المقاضى الحن المنافقة الماقيات المنافقة من المالي المنافقة من المالي المنافقة المنافقة المنافقة من ما لها أو سرجع وان خالفت لا ترجع عما أنفقت عليه جاز فاذا أنفقت من ما لها أو استدانت وأنفقت عليه ترجع في تركته لان ولا يته على نفسه أولي مسئلة الامن بالانفاق على أولاده و زوجته وقد صرحوا بان الصحيح الرجوع وان لم يشترط الرجوع وجون المناف المنافق على أولاده و زوجته وقد صرحوا بان الصحيح الرجوع وان لم يشترط الرجوع وان لم يشترط الرجوع وحوان لم يشترط الرجوع وحد المنافق على المنافق على المنافقة على الاب وكذا المنافق المنافق على أنه يفرض نفقة الاولاد على الاب وكذا الوكان واجدا للنفقة في الذفقة على الاولاد فانه (٢١٦) يفرض نفقة الاولاد على الاب وكذا الله حتى يثبت ها فامناه المنافقة على الاولاد فانه (٢١٦) يفرض نفقة الاولاد على الاب ثم يأمر المرأة بالاستدانة حتى يثبت ها فامناه المنافقة على الموافقة المولاد على الاب عبر النفقة على الاب وكذا المنافقة على الاب عبر النفقة على الاب وكذا المنافقة على المولاد فانه كله ولا المنافقة على المنافقة الاولاد على الاب وكذا المنافقة على الاب وكذا المنافقة على المنافقة المنافو المنافقة ا

بالاستدانة من ماله أومن صدقة تصدق بها عليه فلارجو عله عليه لعدم الحاجة اه وصرح في الذخيرة في نفقة الاولاد الصغارانهم اذا أكاوامن مسئلة الناس فلارجو علامهم على الاب بشئ فلوا عطو انصف الكفاية واستدانت الام هم النصف رجعت عاستدانت وقد قدمناه وأفاد المصنف بعدم سقوطها بعد الاستدانة المأذون فيها انه لومات من عليه النفقة بعد ذلك لا تسقط على الصحيح بل تؤخذ من تركته وان دينها حين ثنامانع من وجوب الزكاة لا نه دين له مطالب من جهة العباد وفي الخانية رجل غاب ولم يترك لاولاده الصعار نفقة ولامهم مال تجبر الام على الانفاق ثم ترجع بذلك على الزوج اه ولم يشترط الاستدانة ولا الإذن بها فيفرق بين ما اذا أنفقت عليهم من ما هاو بين ما اذا أكاو امن المسئلة وفي البرازية قالت الام القاضى افرض نفقة هذا الصغير على أبيه ومرنى حتى أستدين عليه ففعله القاضى فاذا استدانت عليه وأيسر رجعت عليه فان لم ترجع عليه حتى مات لا تأخذه من تركته في الصحيح وان أنفقت عليه من ما ها أومن المسئلة من الناس لا ترجع عليه حتى مات لا تأخذه من تركته في الصحيح وان أنفقت عليه من ما ها أومن المسئلة من الناس لا ترجع على الاب وكذا في نفقة المحارم اه ثم اعلم ان الممتنع من نفقة المعرم بشروطه يضرب و لا يحبس بخلاف المتنع من سائر الحقوق لانه لا يمكن استدراك نفقة القريب المحرم بشروطه يضرب و لا يحبس بخلاف المتنع من سائر الحقوق لانه لا يمكن استدراك نفقة القريب المحرم بشروطه يضرب و لا يحبس بخلاف المتنع من سائر الحقوق لانه لا يمكن استدراك

بنفسه نمات لا يسقط عنه الدين كذاهنا اه وهو مخالف المصححه في البزازية والخلاصة وقدع زاها هذا المسقط عنه المنفسه نمات لا يسقط عنه المنفسة في المنازية المستاد في المنفسة في المستاد في المنفسة في المستاد في المنفسة في المستاد في المنفسة في المستاد في المنفسة في المنف

ولمملوكه

(قوله كذا في البدائع) قال المقدسي قلت يخالفه قول الكنز لاعبس في دين ولده الااذاأبي عن الانفاق عليه الاأن يؤول بان معناه لايجبر بضرب الااذاأبي فيضرب (قوله وكذا النفقة عملي الراهن والمودع) الظاهر اناللودع بكسر الدال وهو رب الوديعة بقرينة ماسيد كره (قوله وأما العبدالوديعة اذاغاب صاحبه الخ)قال الرملي وفي اذا طلب من القاضى ذلك فان رأى الانفاق أصلح أمره وانخافأن تأكله النفقة أمره بالبيع فيقال ان أمره بالاجارة أصلح كالمودع فلم لم يذكروه اه أقول الحسكم فيسه كذلك حيث تحققت الاصلحية لكن الآبق بخشى عليه الاباق ثانيا فالغالب انتفاء أصلحية اجارته للغسير بخلاف المودع فلذاسكتوا عن ذكره والالافرق بينهما حيث تعينت الاصلحية حتى فى المودع لو كان الاصليح الانفاق عليه أمر به فالحاصلان الحسكم دائر معالاصلحية تأمل

هـ ذا الحق بالحبس لأنه يفوت عضى الزمان فيستدرك بالضرب بخلاف سارًا لحقوق كذافي البدائع (قوله ولمملوكه) أى تجب النفقة والكسوة والسكني لملوكه على سيد هلامر في قوله صلى الله عليه وسلم أطعموهم بمانأ كاون وألبسوهم مماتلبسون وعايه اجماع العلماء قال الظحاوي ذهب قوم الى أن الرجل عليه أن يسوى بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة احتجاجا بماروينا وخالفهم آخر ون احتجاجا بماحدث الطيحاوى باسناده الى أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للملوك طعامه وكسوته ولا يكاف من العمل مالا يطيق فدل على ان للوالي ان يفضلوا أنفسهم على عبيدها و يدل عليه أيضاحديث المبخارى مرفوعااذا أنى أحدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فلينا وله لقمة أولقمتين أوأ كلة أو أكاتين فانهولى علاجه والجواب عن الأول انهذكره بلفظ من وهي للتبعيض فاذا أطعمهم الموالي من بعضماياً كلون أوكسوهممن بعضما يابسون يحصل الغرض فلوكان المرادالتسو يةفى الأكل والكسوة لقال مثل ماتأ كاون ومثـــل ماتلبسون كذافى غاية البيان وأجاب عنه فى فتح القدير بان المرادمن جنسماتأ كلون وتلبسون لامثله فاذاأ لبسهمن الكتان والقطن وهو يلبس منهما الفائق كني بخلاف الباسمه نحوالجوالق والتةأعلم ولم يتوارث عن الصحابة انهم كانوا يلبسون مثلهم الاالافراد اه والمراد بالمملوك من كانت منافعه عاوكة اشخص سواء كانت رقبته عاوكة له أولا فدخل المدبر وأم الولد وخرج المكاتب لأنهمالك لمنافعه ولوأوصى بعبدارجل وبخدمته لآخر فالنفقة على من له الخدمة فان مرض فى بدصاحب الخدمة ان كان مرضالا عنعهمن الخدمة كانت نفقته على صاحب الخدمة وان كان مرضا يمنعه من الخدمة كانت نفقته على صاحب الرقبة وان نطاول المرض ورأى القاضي ان يبيعه فباعه يشترى بمنه عبدايقوم مقام الاول في الخدمة كذافي الخانية وزاد في الحيط الهان كان صغير الم يبلغ الخدمة فنفقته على صاحب الرقبة حتى يبلغ الخدمة ثم على الخدوم لانه ملك المنافع بغيرعوض فصار كالمستعير وكذاالنفقةعلى الراهن والمودع وأماعبدالعار يةفعلى المستعير وأماكسو تهفعلى المعبركذافي الواقعات ولوأوصى بجارية لانسان وبمافى بطنها لآخر فالنفقة على من لهالجارية ومثله أوصى بدار لرجل وسكناها لآخ فالنفقة على صاحب السكني لأن المنفعة لهفان انهدمت فقال صاحب السكني أناأ بنيها وأسكنها كان لهذلك ولايتكون متبرعالانه مضطرفيه لأنه لايصل الىحقه الابه فصار كصاحب العلومع صاحب السفل اذا انهدم السفل وامتنع صاحبهمن البناء اصاحب العلوان يبنيه وعنع صاحبه عنه حتى يعطى ماغرم فيهولا يكون متبرعا وأطلق في المملوك فشمل مااذا كان لهأب موجود حاضر أولاوشمل الامة المتزوجة حيثلم يبؤهامنزلاللزوج وشمل الصغير والكبيرالذكر والانثى الصحيح والمريض والزمن والأعمى وأماالعبدالآبق اذا أخذه رجل ليرده على مولاه وأنفق عليه ان أنفق بغيراً مرالقاضي كان متطوعا لايرجع وان رفع الأمرالي القاضي فسألمن القاضي ان يأمر ه بالانفاق عليه نظر القاضي في ذلك فان رأى الانفاق أصلح أمره بالانفاق وان خاف ان تأكاه النفقة أمره القاضي بالبيع وامساك المنن وكذا اذاوجددابةضالةفي المصرأ وفي غيرالمصروأ ماالعبد المغصوب فان نفقته على الغاصب الى ان يرده الى المولى فانطلب من القاضي ان يأمره بالنفقة أو بالبيئع لا يجيبه لأن المغصوب مضمون على الغاصب الاأن يكون الغاصب مخوفامنه على العبد فينتذيأ خذه القاضي ويبيعه ويملك التمن وأماالعبدالوديعة اذاغاب صاحبه فجاءالمودع الى القاضي وطلب منه ان يأمر ه بالنفقة أو بالبيع فان القاضي يأمر ه بأن يؤاجر العبدو ينفق عليهمن أجره وان رأى ان ببيعه فعل وأما العبداذا كان بين رجلين فغاب أحدهم اوتركه عندااشريك فرفع الشريك الأمرالى القاضي وأقام البينة على ذلك كأن القاضي بالخياران شاءقبل هذه البينة وانشاء لم يقبل وان قبل يأمره بالنفقة ويكون الحكم اهو الحكم في الوديعة والكلمن

الخانية وفى الخلاصة الشريك اذا أنفق على العبدفي غيبة شريكه بغير اذن القاضى و بغير اذن صاحبه وكذا النخلوالزرع وكذا المودع والملتقط اذا أنفق على الوديعة واللقطة وكذافي الدارالمشتركة اذا اشتريت فانفق أحدهما بغيراذن صاحبه وبغيراذن أمرالقاضي فهومتطقع وفى القنية ونفقة المبيع على البائع مادام في يده هوالصحيح ثمرقم برقم آخوانه يرفع البائع الامرالي الحاكم فيأذن له في بيعه أواجارته ثمرقمبان نفقة العبد المبيع بشرط الخيار على من له الملك في العبد وقت الوجوب وقيل على البائع وقيل يستدان فيرجع على من يصيرله الملك كصدقة الفطر اه وفى وجوب نفقة البيدع على البائع قبل تسليمه اشكال لانه لاملك له لارقبة ولامنفعة فينبغي ان تكون على المشترى وتكون تابعة للك كالمرهون كما بحثه بعضهم كمافى القنية أيضاوشمل كلام المصنف أيضا المماوك ظاهر افلوشهد اعليه بحرية أمته فوضعها القاضي على يدعدل لأجل المسئلة على الشهود فالنفقة على من هي في يده سواء ادعت الامة الحرية أوجحدتلوجوب نفقة المملوك علىمولاهوان كان ممنوعامنه ولارجو عالمولى بماأنفقه سواءزكيت الشهودأولاالااذا أجبره القاضى على الانفاق أوأكات في بيته بغيراذنه فيرجع بماأ نفقه لانه تبين ان لاملك لهوان كان عبدا أمره ان يكتسب وينفق على نفسه ان كان قادر اعليه والافعلى المدعى عليه وتمامه فى الذخيرة (قوله فان أ في ففي كسبه والاأمره يبيعه) أى ان امتنع المولى عن الانفاق فان نفقته فىكسبهان كانلهكسب لانفيه نظر الهماحتى يبقى المماوك فيهحيا ويبقى فيهملك المالك وان لم يكن لهما كسببان كان عبدازمناأوحارية لايؤجر مثلها أجبرالمولى على بيعهمالانهمامن أهل الاستعقاق وفىالبيع ايفاء حقهماوا يفاءحق المولى بالخلف بخلاف نفقة الزوجة لانها تصير دينا فكان ابطالا وفي غاية البيان انكل مالا يصلح للرجارة يجبرالمولى على الانفاق أويبيه عالقاضي اذارأى ذلك الاالمدبر وأم الولد فانه يجبرعلى الانفاق لاغير لانه لايمكن بيعهما اه فلوقال المصنف كذلك الحكان أولى وعلم بمافى الغاية ان الامر بالبييع معناه سيع القاضي عليه وفي شرح الاقطع ماذ كرمن البييع ينبغي ان يكون على قول أبي يوسف ومحدلانه مايريان البيع على الحرلاج لحق الغير فاماأ بوحنيفة فانه لابرى جواز البيع على الحر ولكنه يحبسه حتى يبيعه اذا استحق عليه البيع اه ولذاقال المصنف أمر يبيعه ولم يقل باعهالقاضي قيد بالملوك أى الرقيق لانماعداه من أملاكه اذا امتنع من الانفاق فانه لا يجب برعليه ولوكان حيوانا لانها ليستمن أهمل الاستحقاق الاانه يفتى فهابينه وبين اللة تعالى في الانفاق على الحيوانات لانه عليه السلام نهي عن تعذيب الحيوان وفيه ذلك ونهي عن اضاعة المال وفيه اضاعته وعن أبى يوسف انه يجـبر والاصحماقاننا كذاني الهـداية ورجح الطحاوى رواية أبي يوسف قال وبه نأخذقال فى فتم القدير وبه قالت الائمة الثلاثة وغاية مافيه ان يتصور فيه دعوى حسبة فيجبره القاضى على ترك الواجب ولابدع فيه وظاهر المذهب الاول والحق ماعليه الجاعة اله وأمافى غير الحيوانات كالدور والعقار لايفتي بهأيضا الااذا كان فيه تضييع المال فيكون مكروها وهلذا كالهاذالم يكنله شريكفان كانت دابة بين شريكين فامتنع أحدهم آمن الانفاق أجبره القاضي لانهلولم بجبره لتضرر الشريك كما فى المحيط وذكر الخصاف ان القياضي يقول للا تى اما ان تبيع نصيبك من الدابة أوتنفقي عليهارعاية لجانب الشريك وفى الذخيرة لوأوصى بنخل لواحد وبمرته لآخر فالنفقة على صاحب الممرة وفى التبن والحنطة ان بق من ثلث ماله شئ فالنفقة في ذلك المال وان لم يبق فالتخليص عليهما لان المنفعة لهما اه وفي فتح القدير وأقول ينبغي ان يكون على قدرقيمة ما يحصل لكل منهما والايلزم ضرر صاحب القليل ألاترى الى قولهم في السمسم اذا أوصى بدهنه لواحد وبشجيره لآخر ان النفقة على من له الدهن لعده عدما وان كان قديباع وينبغي ان يجعل كالحنطة والتبن في يارنا

فان أبى فنى كسسبه والا أمر، ببيعه لان الشجير يباع لعلف البقر وغيره وكذا أقول فيار وى عن مجدد به شاة فأوصى بلحمها لواحد وبجلدها لآخر فالتخليص عليهما كالحنطة والتبين انه يكون على قدر الحاصل لهما وقبل الذبح أجرة الذبح على صاحب اللحم لا الجلد اه وفى الجتبى العبدادا أقتر عليه مولاه فى نفقته ليس له أن يأكل من مال مولاه الحكن يكتسب و يأكل الااذا كان صغيرا أوجارية أوعاجزاعن الكسب فله أن يأكل وان لم يأذن له فى الكسب فله أن يأكل من مال مولاه وللعبدان يأخذ من مال سيده قدر كفايته ولوتنازعافى عبد أوامة فى أيديهما يجبران على نفقته و نفقة الدابة المستأجرة على الآجر واذا شرط العلف على المستأجر لم يضمن ان لم يعلفاحتى ما تت لان بدل المنافع تعود الى مالك الرقبة ومن ركب فرسا حبيسا في سبيل الله تعالى فنفقته عليه حتى يرده عليه والاصل ان من كانت له المنفقة أو بدلا افالنفقة عليه سواء كان مالكا أولا اه وفي فتح القدير و يجوز وضع الضريبة على العبد ولا يجبرعا يها عليه سواء كان مالكا أولا اه وفي فتح القدير و يجوز وضع الضريبة على العبد ولا يجبرعا يها عما اذا كان صحيحا غير عارف بصناعة فانه لا يكون عاجزاعن الكسب لانه يكن أن يؤاجر نفسه في بعض الاعمال كمل شئ و تحويل شئ كعمين البناء وما قدمناه نقلاحن الكافى فى نف قة قد ذوى عن المولى و ينفق عليه من بيت المال اه والله سبحانه و تعالى أعلم عن المولى و ينفق عليه من بيت المال اه والله سبحانه و تعالى أعلم

﴿ كتاب العتق ﴾

ذ كره عقيب الطلاق لان كالرمنه ما اسقاط الحق وقدم الطلاق لمناسبة النكاح ثم الاسقاطات أنواع تختلف أسماؤها باختلاف أنواعها فاسقاط الحقءن الرقعتق واسقاط الحقعن البضع طلاق واسقاط مافى الذمة براءة واسقاط الحقءن القصاص والجراحات عفو والاعتاق فى اللغة الاخواج عن الملك يقال أعتقم فعتق والعتق الخروج عن الملك يقال من باب فعل بالفتح يفعل بالكسرعتق العبد عتاقااذاخ جعن الملك وعتقت الفرس اذاسبقت ونجت وعتق فرخ القطاة اذاطارو يقال عتق فلان بعداستعلاج اذارقت بشرته بعدغلظ ومصدره العتق والعتاق وليس منه العتاقة بمعنى القدم لان فعله فعل بالفتح يفعل بالضم وليس منه العتق بمعنى الجال لانه من هذا الباب أيضاؤهو مضموم العين أيضا كذافىضياءالحلوم فالعتق اللغوى حينشندهو العتق الشرعى وهوالخروج عن المماوكية وهوأولي من قولهم ان العتق في اللغة القوة وفي الشرع القوة الشرعية لان أهل اللغة لم يقولوا عتق العبد اذا قوى وأنماقالواعتق العبد اذاخر جعن المملوكية وانماذ كروا القوة في عتق الطير ونحوه وركنه فىالاعتاق اللفظى الانشائي اللفظ الدال عليه وفى البدائع ركنه اللفظ الذي جعل دلالة على العتق فىالجلة أومايقوم مقام اللفظ اه ويعرف ذلك ببيان سببه قالواسببه المثبت لهقديكون دعوى النسب وقديكون نفس الملك في القريب وقد يكون الاقرار بحرية عبد انسان حتى لوملكه عتق وقد يكون بالدخول فى دارالحرب فان الحربى اذا اشترى عبدامساما فدخل به الى دار الحرب ولم يشعر عتق عند أبى حنيفة وكذاز والبده عنه بان هربعن مولاه الحربى الى دار الاسلام وقد يكون اللفظ المذكور وأماسببهالباعث فغى الواجب تفريخ ذمتمه وفى غييره قصدالتقرب الى الله تعنالي عزوجل وأنواعه أر بعة واجب ومندوب ومباح ومحظور فالواجب الاعتاق فى كفارة الفته لوالظهار واليميين والافطار الاانه فىباب القتل والظهار والافطار واجب على التعيين عندالقدرة عليه وفي باب الميين واجب على التخيير والمندوب الاعتاق لوجه اللة تعالى من غير ايجاب لان الشرع ندب الى ذلك للحديث أيمامؤمن أعتق مؤمناف الدنياأ عتق الله بكل عضومنه عضوامنه من النار ولهذا استخبوا ال يعتق

## ﴿ كتاب العتق ﴾

(قوله وللعبد أن يأخدمن مالسيده قدركفايته) الظاهران هـ نداقول آخ مخالف للاول يدل عليهاته في المجتنى ذكره برمن حب بعدر من وللرول ان تأمل ﴿ كتاب العتق ﴾ (قوله لان أهل اللغة لم يقولوا الح) قال في النهـــر وفي المبسوط وعليه جي كثير الهلغة القوة وأنتخبير بان ماادعاه فى البحر بعد ان الناقل ثقة لا يلتفت اليه على ان فى كالرمهم مايفيده وذلك انهم قالوا الرقفى اللغة الضعف ومنمه ثوب

رقيحق وصوت رقيحق

ولاشك ان العتقازالة

الضعف وازالته تستلزم

القوة

الرجال العبدوالمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الاعضاء بالاعضاء الكنه ليس بعبادة حتى يصحمن الكافر وأماللباح فهوالاعتاقمن غيرنية وأماالحظور فهوالاعتاق لوجه الشيطان وسيأتي تمامه وسيأتي بيان شرائطه وحكمه زوال الملك أوثبوت العتق على الاختلاف (قوله هو أنبات القوة الشرعية للملوك) أى الاعتاق شرعا والقوة الشرعيةهي قدرته على التصرفات الشرعية وأهليته للولايات والشهادات ودفع تصرف الغيرعليه وحاصلهانه ازالةالضعف الحكمي الذي هوالرق الذي هوأثر الكفر وفي المحيط ويستحب للعبدأن يكتب للعتق كتاباويشهد عليه شهودا توثيقاوصيانة عن التجاحد والتذازع فيه كافى المداينة بخلاف سائر التجارات لانه بما يكثر وقوعها فالكتابة فيها تؤدى الى الحرج ولا كذلك العتق (قوله ويصحمن حرمكاف لمملوكه بأنت حرأو بمايعبر بهعن البدن وعتيق ومعتق ومحرر وحررتك وأعتقتك نواهأولا) بيان لشرائطه وصريحه وحكمالصريح اماشرائطه فذكرالمصنف انهما ثلاثة الاولمنهالاحاجة اليهمعذ كرالمك لان الحرية للاحترازعن اعتاق غيرالحر وهوايس عالك كإسنبينه واحترز بالمكاف عن عتق الصي فأنه لا يصح وان كان عاقلا كالا يصح طلاقه وعن عتق المجنون فانه لايصح وأماالني يجن ويفيق فهوفى حالة افاقته عاقل وفي حالة جنونه مجنون وخرج المعتوه أيضا والمدهوش والمبرسم والمغمى عليمه والنائم فلايصح اعتاقهم كالايصح طلاقهم ولوقال أعتقت وأناصى أووأنانائم كان القول قوله وكذالوقال أعتقته وأنامجنون بشرط أن يعلم جنونه أوقال وأناحرى فى دار الحرب وقد علم ذلك لانه لما أضافه الى زمان لا يتصور منه الاعتاق علم انه أراد صيغة الاعتاق لاحقيقته فإيصرمع ترفابالاعتاق كالوقال أعتقته قبلان أخلق أويخاق وخوج باشتراط أن يكون علو كالهاعتاق العبد المأذون له في التجارة أوالمكاتب لانعدام ملك الرقبة وكذالواش ثرى العبد المأذون لهني التجارة محرمامنه أوالمكاتب كذلك فانه لايعتق عليهما لعدم ملكهما ويردعلي المصنف اعتاق عبدالغير فانه صحيح موقوف على اجازة سيده ان لم يكن وكيله نع هوشرط للنفاد وليس الكلام هناالافي الصحة ولوأ بدله بقوله للماوك اكان أولى لان شرطه كافي المستصفي أن يكون الحل عاوكا والمراد بالمماوك المماوك رقبة وانلم يكن في يده فصح اعتاق المولى المكاتب والعبد المأذون والمشترى قيل القبض والمرهون والمستأجر والعبد الموصى برقبته لانسان وبخدمته لآخراذا أعتقه الموصىله بالرقبة ولايشترط أن يكون عالما بانه يماوكه حتى لوقال الغاصب للمالك أعتق رقبة هذا العبد فاعتقه وهو لايعلمانه عبده عتق ولايرجع على الغاصب بشئ وكذالوقال البائع للشترى أعتق عبدي هذا وأشارالي المبيع فاعتقه المشترى ولم يعلم انه عبده صع اعتاقه ويجعل قبضاو يلزمه الثمن كمافي الكشف الكبير فى بحث القضاء وأخرج باشتراط المماوكية عتق الحل اذاولدته استة أشهر فأ كثرامه مالتيقن بوجوده وقتيه بخلاف مااذا ولدته لاقلمنها فانه يصحو يشترط وجو دالملك للعتق وقت وجو دالاعتاق لينف ان كان منجز اوان كان معلقاء اسوى الملك وسببه فانه يشترط وجود الملك وقت التعليق كالتعليق بدخول الدار ونحوه وكذا يشترط وقت نزول الجزاءولا يشترط بقاء الملك فها بينهما وأمااذا كان معلقا بالملك كانملكتك فانتوفلا يشترط لهشئ من ذلك ولم يشترط المصنف أن يكون صاحيا ولاطائعا اصحة عتق السكران والمكره عندنا كطلاقهما وكذالم يشترط العمد اصحة عتق الخطئ ولميشترط قبول العبد للاعتاق لانهايس بشرط الافى العتق على مال فان قبوله شرط كاسنذ كره فى بابه وكذا إرشترط خاوه عن الخمار لعدم صحة الخيار فيه من جانب المولى فيقع العتق ويبطل الشرط وأمامن جانب العيد في العتق على مال فلا بدمن خاوه عن خياره حتى لوردالعب العتق في مدة الخيار ينفسخ العقد ولايعتني كمافي الطلاق على مال وكذا الصلح من دم العمد بشرط الخيار فان كان من جانب المولى فهو باطل

هواثبات القوة الشرعية المماوك ويصح من ح مكاف لمماوكه بانت ح أوبمايعبربه عن البدن وعميق ومحرر وحررتك وأعتقتك نواه أولا

(قوله و بردعلى المصنف اعتاق عبدالغير الخ) قال في النهر لا برد لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ومعلوم ان الوكيل فيه سفير محض

وثانيا بالتسليم ولكن لايلزممن وجو به وجوده في الخارج وقد قدم صاحب الظهير يةفى الفصل الثاني من كتاب الطلاق قوله لوقال طـ لاقك على لايقع ولوقال ان فعلت كذافطلاقك على واجب أولازم أو ثابت أوفرض ففعل تكاموا فيهمنهم من قال تقع تطليقة رجعية نوى أولم ينو ومنهم من قال لايقع واننوى ومنهمين قال في قول أبي حنيفة يقع وفى قوطما يقع فى قوله لازم وفي قوله واجب لايقع والختارانه يقع نصعليه الصدرالشهيد (قولهوفي المجتبى قال العبده أنت أعتق مني كذا في بعض النسخوهوكذلك في المجتبى فعارأيته وفى بعض النسخ من فلان (قوله ولوقال أنت عتيق فلان يعتق الخ ) قال في النهر كان وجههانه فىالاول اعتراف بالقنة الحاصلة بالعتق فيه وفىالثاني اغاأ خبربان فلانا أوجدالصيغة (قوله يكون انكاره للالافرارا بالعتق) على حذف همزة الاستفهام من يكون أي أيكون وقوله قال انقال الخ جوابه وفىشرح المقدسي وجهه أن لم لنفي الماضي فشمل وقت كالامه وليس لنفى الحال وانسكارالمال في الحال لايلزم انسكاره في المساضي لحو ازانه أوفاه بعد ذلك الوقت

والصايح صيح وانكان للقاتل فهوصج فان فسخ العقد فغي القياس يبطل العفووفي الاستحسان لايبطل ويلزم القاتل الدية ولم يشترط المصنفأ يضا اسلام المعتق وهوالمالك لانه يصحمن الكافر ولوم تدة واما اعتاق المرتد فوقوف عند الامام نافذ عندهم اولم يشترط أيضا ان يكون المالك صحيحا لانه يصح الاعتاق من المريض مرض الموت وان كان معتبر امن الثلث لانه وصية وشرط في البدائع عدم الشك فى نبوت الاعتافان كان شاكافيه لا يحكم بثبوته وأما الثاني وهو صريحه فذكر المصنف هناانه الحرية والعتق باى صيغة كانت فعلا أو وصفا فالفعل نحوأ عتقتك وحررتك أوأعتقك الله على الاصح وهو الختار كمافى الظهير يةوالوصف نحوأنت حرومحرر وعتيق ومعتق وسيأتي حكم النداء بهاومنه المولى أيضا كماسنبينه ولابدان يكون خبرالمبتدافلوذ كرالخبرفقط توقف على النية ولذاقال فى الخانية لوقال حر فقيل له لمن عنيت فقال عبدى عتق عبده وأما المصدر فلم يذكره المصنف للتفصيل فيه فان قال المتاق عليك أوعتقك على كان صريحا الااذازاد قوله عتقك على واجب فانه لايعتق لجواز وجو بهعليه بكفارة أونذر بخلاف طلاقك على واجب لان نفس الطلاق غير واجب وانما يجب حكمه وحلمه وقوعه فاقتضى هذاوقوعه وأما العتق فجازان يكون واجبا كذافي الظهيرية وأمااذا قال أنتعتق أوعتاق أوحرية فانه لايعتق الابالبينة كذافي جوامع الفقه قال الكال فعلى هذا لابدمن ضابط الصريح قلتان مافى جوامع الفقه ضعيف لمافي المحيط لوقال أنت عتق بعتق وان لم ينوكقوله لامرأته أنت طلاق اه فلايحتاج الى اصلاح الضابط وأما اذا كان تلفظ بالعتق مهجيي كقوله أنت حر فانه كناية يعتق بالنية كالطلاق كمافي الظهيرية وأماالتلفظ بالعتق العام فقال في الظهيرية لوقال كل مالى حر لا يعتق عبيده لانه يرادبه الصفا والخاوعن شركة الغير ولوقال عبيد أهل بلخ احرار ولم ينوعبده أوقال كل عبد فى الارض ح أوقال كل عبيد أهل الدنيا أحرار أوكان مكان العتق طلاق اختلف المتقدمون والمتأخ ون في هذه المسئلة اما المتقدمون فقال أبو يوسف في نوادره لا يعتق وقال مجد في نوادر ابن سهاعة يعتق وأما المتأخرون فقال عصام بن يوسف لا يعتق وقال شداد يعتق قال الصدر الشهيد الختارللفتوي قول عصام ولوقال كل عبيه في هذه الدارأ حوار وعبده فيهم عتق بالاتفاق ولوقال ولد آدم كهم أحرار لا يعتق عبده بالا تفاق اه وأما التلفظ بافعل التفضيل ففي الخانية والظهيرية لوقال أنت أعتقمن هـ نافى ملكى أوقال فى السن لا يعتش فى القضاء ويدين وفى المجتبى قال لعبده أنت أعتق من فلان أولامرأته أنت أطلق من فلانة وهي مطلقة ان نوى عتق وطلقت وقيل يعتق بدون النية أوأصلك حران علمانه سي لا يعتق وان لم يعلم انه سي فهو حر وهـ ندادليل على ان أهل الحرب أحرار ولوقال أواك حوان لا يعتق لاحمال انهماعتقابعه ماولد ولوقال لعبده تصبح غداحوا كان العتق مضافا الى الغد ولوقال تقوم حواو تقعد حرايعتق للحال ولوقال صيح لعبده أنتح من ثاثي يعتق من جيع المال ولوقال العبده افعل ماشئت في نفسك فأن أعتق نفسه قبل ان يقوم من مجلسه عتق ولوقام قبلان يعتق نفسه لم يكن له ان يعتق نفسه وله ان يهب نفسه وان يبيع نفسه وان يتصدق بنفسه على من يشاء ولوقال لعبدين له ياسالمأ نتح يامبارك فهو على الاول ولوقال ياسالم أنتح يامبارك على ألف درهم كان على الأخير وسئل أبو القاسم عمن قال افلان على ألف درهم والافعبدي حوثم أنكر المال يكون انكاره للمال اقرار ابالعتق قال ان قال اليس على شئ لم يكن اقرار ابالعتق وان قال لم يكن على شئ كان اقرار ابالعتق اه وأما العتق بالجنع فقال فى الخانية لوقال عبيدى أحرار وهم عشرة عتق عبيده وان كانوامائة وان كانله خسة أعبد فقال عشرة من ماليكي الاواحدا أح ارعتقواجيعا

لان تقديره تسعة من عماليكي أحوار ولوقال عماليكي العشرة أحرار الاواحد عتق أربعة منهم لان ذكرالعشرة على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغافكان الاستثناء منصر فاالى عاليك فعتق أربعة وفى الظهيرية عن مجد فيمن قال ماليكي الخبازون أحرار وله خبازون وخبازات عتقوا كالهم لان جمع المذكر ينتظم الاناث بطريق الاستنباع اه وفى المحيط رجلله عبدواحد فقال أعتقت عبدايعتق ولوقال بعتك عبدا لايصح لان الجهالة تمنع صحة البيع دون العتق اه وأما الثالث وهو حكم الصريح فانه لايتوقف على النية لاستعماله فيه شرعاوعر فاولوقال عنيت به الخبركذبا لايصدق في القضاء لعدوله عن الظاهر ويصدق فعابينه وبين الله تعالى وفي الخانية لوقال أردت به اللعب يعتق قضاء وديانة وفي البدائع لوقال عنيت بدانه كان حوا فان كان مولودا لا يصدق أصلا لانه كندب محض وان كان مسبيا لا يصدق قضاءو يصدق ديانة ولوقال أنتحرمن عمل كذا أوأنت حراليوم من هذا العمل عتق فى القضاء ولودعى لعبده سالمياسالم فأجابه مرزوق فقالأنتح ولانية له عتق الذي أجابه ولوقال عنيت سالماعتقا فى القضاء وأما فما بينه و بين الله تعالى فانما يعتق الذي عناه خاصة ولوقال ياسالم أنت حرفاذا هو عبد آخر له أولغيره عتق سالم لانه لامخاطبة ههذا الالسالم فينصرف اليه اه وفي الظهيرية والخانية أمة قائمة بين يدي مولاهافسألهارجلأمةأنتأم حرةفارادالمولىان يقولماسؤالك عنهاأمةأم حرة فعجرفي القول فقال هي حرة أمة عتقت في القضاء اه وفي الخانية لوقال لعبده الذي حلله دمه بقصاص أعتقتك وقال عنيت به عن القتل عتق في القضاء وسقط عنه الدم باقراره اه وقد ذ كر المصنف ان العضو الذي يعبربه عن الكل كالكل كا اذاقال رقبتك وأورأسك أو وجهك أو بدنك أوفرجك للامة كانقدم بيانه في الطلاق بخلاف العضو الذي لا يعبر به عن السكل كاليد والرجل وفي المجتبي لوقال العبده فرجك حر عتق عنداً بي حنيفة وأبي يوسف وعن مجدروايتان وكذا لوقال كبدك حريعتق ولوقال بدنك بدن حر عتق وكذا الفرج والرأس وعن أبي يوسف رأسك رأس حوانه لا يعتق ولوقال لها فرجك حرعن الجاع تعتق قضاء اه وفي الخانية لوقال فرجك حر قال للعبد أوللامة عتق بخلاف الذكر في ظاهر الرواية ولوقال لعبده أنتحرة أوقال لامته أنتح يعتق في الوجهين كذاروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف اه وفى الخلاصة بخلاف مااذاقال لرجل يازانية يعنى فلا يكون قذفا ولم يذكر المصنف الجزء الشائع كماذكره فى الطلاق للفرق بين العتاق والطلاق فان الطلاق لا يتجزأ انفاقافذ كر بعضه كذ كركله وأما العتق فيتجزأ عندالامام فاذاقال نصفك حرأوثلثك ويعتق ذلك القدرخاصة عنده كإسبأتي فحافي غاية البيان من تسوية الطلاق والعتاق في الإضافة الى الجزء الشائع سهو كمالا يخفي وفي الخانية لوقال سهم منك وعتق السدس ولوقال جزء منك حرأ وشئ منك حريعتق منه المولى ماشاء في قوله أه ولم يذكر المصنف الالفاظ الجارية بجرى الصريح قال في البدائع وأما الذي هو ملحق بالصريح فهو ان يقول وهبتالك نفسك أووهبت نفسكمنك أو بعت نفسكمنك ويعتق سواءقبل أولم يقبل نوى أولم بنو لان الايجاب من الواهب والبائع ازالة الملك من الموهوب والمبيع وانما الحاجة الى القبول من الموهوب له والمشترى لثبو ت الملك طما وههنا لايثبت الملك للعبد فى نفسه لانه لا يصلح عماو كالنفسه فبقى الهبية والبييع ازالة الملك عن الرقيق لاالى أحـد هذا معنى الاعتاق وقد قال أبوحنيفـة اذا قال لعبده وهبتلك نفسك وقال أردت وهبت لهعتقه أي لاأعتقه لم يعتق في القضاء لانه عدول عن الظاهر ويصدق فهابينه وبين الله تعالى لانه نوى ما يحتمله كلامه اه وزاد في الخانية تصدقت بنفسك عليك وفي هذه الالفاظ ثلاثة أقوال فقيل انهاملحقة بالصريح كاذكرناه وقيل انهاكناية لا تحتاج الى نية وكل منهمامبني على ان الصريح يخص الوضعي والحق القول الثالث انهاصرام حقيقة

(قوله و كذا الفرج الرأس) و كره في المجتبى بر من آخر غير رمن ما قبله (قوله لم يعتق في القضاء لانه عدول) حكذا في النسخ وهو تحريف بزيادة لم أو الاصل لم يصدقا (قوله لا تحتاج الى نية) الظاهر ان لا زائدة والصواب تحتاج الى في الصواب تحتاج الى في المواب قوله ال

وبلاملك ولارق ولاسبيللى عليكان نوى وهـ ندا ابنى أوأبى أوأمى وهندامولاى أويامولاي أوياح أوياعتيق (قوله وظاهره انهيكون حواظاهراالخ) قالف النهرأق ولعلل فى المحيط أنت غير ماوك بأن نفي الملك ليس صريحافي العتق بل يحمّله اه واذالم ينوه لايعتق و بقي اقــراره الكونه غيرعلوك أصلا فترتب عليه ماذكر وعندى انهذه المسئلة مغارة لمسئلة الكتاب وذلك انهفى مسئلة الكتاب اعاأقر بانه لاملك لهفيه وهانا لاينافي ملكه لغيره ومسئلة الخلاصة موضوعها اقراره بأنه غير علوك أصلا امالعتقمه له أو لحريته الاصلية فتنبه لحنافانه مهم اه وتعقبه بعض الفضلاء فقال الذي يظهر بأدنى تأمل ان الحق مع صاحب البحر فان الفرق الذى أبداه فىالنهر غير مؤثر فانه اذانني ملكه عنه وليس هناك من يدعيه ساوىمن قيلله أنتغير مملوك ويدللماقلناتسوية صاحب الخلاصة بين قوله أنت غيرملوك وبين قوله ليسهدابعبدىفتأمل

كاقالبه جاعة لأنه لا يخص الوضع واختاره المحقق ابن الممام (قوله و بلاملك ولارق ولاسبيل لى عليكان نوى ابيان للكنايات لأن نفي هذه الأشياء يحتمل بالبيع والكتابة والعتق وانتفاء السبيل يحتمل بالعتق وبالارضاء حتى لايكون لهسبيل في اللوم والعقوبة فصار مجملا والمجمل لا يتعين بعض وجهه الابالنية وبه اندفع مافى غاية البيان من أنه ينبغي أن يقع العتق بلانية اذالم يكن البيع ونحوه من الأشياء المزيلة موجود الان نفي الملك لما كان دائرا بين الاعتاق وغيره وغير الاعتاق لم يكن موجودا فى الواقع تعين الاعتاق لا محالة كماهوالح يج فى التردد بين الشيئين والايلزم أن يكون كلام العاقل لغوا فلايجوز اه وقوله في المختصرلي عليك متعلق بالثلاثة قيد بقوله لاسبيل لي عليك لأنه لوقال لاسبيل لي عليك الاسبيل الولاء عتق في القضاء ولايصدق انه أرادبه غير العتق ولوقال لاسبيل لى عليك الاسبيل الموالاة دين فىالقضاء كذافىالبدائع واذالم يقع العتق فىلاملك لى أوخرجت عن ملكى فهلله أن يدعيه قال فى خلاصة الفتاوى لوقال العبده أنت غير ماوك لا يعتق احكن ليس له أن يدعيه بعددلك ولاأن يستخدمه فانمات لايرث بالولاء فان قال المهلوك بعد ذلك أناعلوك له فصدقه كان علو كاله وكذا لوقال له ليس هـ ندابعبدي لا يعتق اه وظاهره أنه يكون حواظاهر الامعتقافت كون أحكامه أحكام الاحرارحتي يأتى من يدعيه ويثبت فيكون ملكاله ومن الكنايات أيضا خليت سبيلك لاحق لى عليك وقوله لامته أطلقتك فتعتق بالنية ومن الكنايات أيضا كمافى البدائع أمرك بيدك اختارى فيتوقف على النية وسيأتي تمام ذلك واختلف في أنت لله فغي الظهيرية لا يعتق عندا بي حنيفة وان نوى وقال مجدان أرادبه العتق فهو حروان أرادبه الصدقة فهوصدقة وان أرادبه أن كانماللة تعالى لايلزمه شئ ولوقال لعبده في مرضه أنت لوجه الله فهو باطل وكذا أنت عبد الله ولوقال جعلتك لله في صحته أوفى مرضه وقال لم أنو به العتق أولم يقل شيأ حتى مات فاله يباع وان نوى العتق فهو حراه (قوله وهذا ابني أوأبي أوأمى وهـ ندامولاى أو يامولاى أو ياح أو ياعتيق) معطوف على قوله أنت حرأى يصح بهـ ندا ابنى وماعطف عليه واغاأخوهامعانها صرائح لاتتوقف على النية لمافيهامن التفصيل أماالاول وهوالألفاظ التي ثبت بماالنسب فذ كرالمصنف منها ثلاثة الابن والاب والام فكل منهااماأن يكون على وجه الصفة أوعلى وجه النداءفان كان على طريق الصفة بأن قال لماوكه هذا ابني فهوعلى وجهين أماان كان يصلح ابناله بأن كان مثله يولد لمثله أولا وكل منهما اماأن يكون مجهول النسب أومعروفه فان كان يصلح ابناله وهومجهولالنسب ثبت النسب والعتق بالاجماع وانكان معروف النسب من الغمير لايثبت النسب بلاشك ولكن يثبت العتق عندنا وانكان لايصلح ابناله لايثبت النسب بلاشك وهل يعتق قال أبوحنيفة رضىالله عنيه يعتق سواءكان مجهول النسب أومعروفه وقالالايعتق وعلى هيذا لوقال لمملوكته هذه بنتى خلافا ووفاقا لهماانه كلام محال فيردو يلغوك قولهأ عتقتك قبلأن أخلق ولهأنه محال بحقيقته اكنه صحيح لجازه لانه اخبارعن حريته من حين ملكه وهذا لان البنوة فى المماوك سبب لحريته امااجاعاأ وصلة للقرابة واطلاق السبب وارادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزا ولان الحرمة ملازمة للبنوة فى المملوك والمشابهة فى وصف ملازم من طرق الجازعلى ماعرف فيحمل عليه تحرزاعن الالغاء بخلاف مااستشهد بهلانه لاوجهله في الجازفتعين الالغاء وهذا بخلاف مااذا قال الغيره قطعت بدك خطأ فاخرجهما صيحتين حيث لم يجعل مجازاعن الاقرار بالمال والتزامه وان كان القطع سببا لوجوب الماللان القطع خطأسبب لوجوب مال مخصوص وهوالارش وانه يخالف مطلق المال في الوصف حتى وجب على العاقلة في سنتين ولا يمكن اثباته بدون القطع ومالم يمكن اثباته فالقطع ليس بسببله أماالحرية لاتختلف ذاتاو حكما فأمكن جعله تجازاعنه والكلام في المسئلة طويل في الاصول في بحث

الحقيقة هل المجاز خلف عنها فى التكلم أوفى الحرصرح فى فتع القدير بأنه يعتق نوى أملينو اذلاتزاحم كيلايلني كالرم العاقل ثمان كان هذادخل في الوجود عتى قضاء وديانة والإفقضاء ولاتصيرام ولدله اه وكذاصر حفى الكشف الكبير بأنه يعتق فقضاء فهااذا كان لا يولد مثله لمثله والمعتبر المماثلة فى السن لا المشاكلة حتى لوكان المدعى أبيض ناصعا والمقول له أسو دا وعلى القلب يثبت النسب وقيدبالملوك لانهلوقال لزوجته وهي معروفة النسبمن الغيرهذه ابنتي لم تقع الفرقة اتفاقا كماعرف في الاصول وأماالثاني وهوقوله هذا أبي فانكان يصلح أباله وليس للقائل أبمعروف يثبت النسب والعتق بالاخلاف وان كان يصلح أباله وا كن للقائل أبمعروف لايثبت النسب ويعتق عندنا وان كان لا يصلح أباله لايثبت النسب بلاشك واكن يعتق عندأى حنيفة وعندهما لايعتق وأماالثالث فهوقوله هذه أمى والكلام فيه كالكلام في الاب ولوقال لعبده هذه بنتي أوقال لامته هذا ابني اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يعتق وقال بعضهم لايعتق ورجحه في الهداية وفتح القديروفي المجتبي وهو الاظهر ولوقال لمملوكه هذاعمي أوخالي يعتق بلاخلاف بين أصحا بناوسيأتي المكلام على هذا أخى آخرالباب ولوقال هذا ابني من الزنايعتق ولايشبت النسب وأشار المصنف الى أنه لايشترط تصديق العبد المقرله بالنسب وفيه اختلاف فقيل لايحتاج الى تصديقه لان اقرار المالك على مماوكه يصحمن غير تصديقه وقيل يشترط تصديقه فهاسوى دعوى البنوة لانفيه حل النسب على الغيرفيكون فيه الزام العبد الحرية فيشترط تصديقه ولوقال اصغيرهذا جدى فقيل هوعلى الخلاف وهو الاصح لانه وصفه بصفة من يعتق عليه علكه والاصلانه اذاوصف العبد بصفةمن يعتق عليه اذاملكه فانه يعتق عليه الافي قوله هذا أخي وهذه أختى وأماالرابع أعنى لفظ المولى فذكر المصنف انه لافرق بين الخبر والنداء أماالاول فلان اسم المولى وانكان ينتظم الناصر وابن العروالموالاة فى الدين والاعلى والاسفل فى العتاقة الاانه تعين الاسفل مرادافصاركاسم خاص وهذالان المولى لايستنصر بمملوكه عادة والعبد نسبه معروف فانتنى الاولوالثاني والثالث نوع مجاز والكلام بحقيقته والاضافة الى العبدتنافي كونه معتقافتعين المولى الاسفل فالتحق بالصريح وكذا اذاقال لامته هنده مولاتي لمابينا ولوقال عنيت به المولى في الدين أوالكذب يصدق فمايينه وبين اللة تعالى ولايصدق في القضاء لخالفته الظاهر كذافي الهداية وصرح فى التَّحقة بأن لفظ المولى صريح لا يحتاج الى النية وذكر الولوا لجي اختلاف المشايخ فنهم من قال لايعتق بغيرالنية والاصحانه صريح من كل وجه اه وتعقبهم في غاية البيان بانالانسلم ان المولى صريح في ايقاع العتق وهـ في الان الصريح مكشوف المراد ولفظ المولى مشترك ومع استعماله في المعاني على سبيل البدل لايكون مكشوف المراد فلايكون صريحاوقو لهم ان المولى لايستنصر عماوكه عادة لانسلمذلك بلتحصل له النصرة عماليكه وخدمه والذي لايحتاج الى النصير والظهيرهوالله تعالى وحده على انانقول الصريح يفوق الدلالة والمتكلم يصرح وينادى بأعلى صوته انى عنيت الناصر بلفظ المولى واحد لالة على ذلك حقيقة لانه مشترك وهم يقولون دلالة الحال من كلامك تدل على ان المرادمن المولى هو المعتق الاسفل ولا تعتبر ارادة الناصر ونحوه وهذا في غاية المكابرة اه وأجاب عنه في قتح القدير ن قوله استعمل في معان فلا يكون مكشوف المرادان أرادداعً امنعناه لجوازان ينكشف المرادمن المشترك فيبعض الموار دالاستعمالية لاقترانه بماينني غيره اقتراناظاهرا كماهو فمانحن فيه ومنعه ان المولى لا يستنصر بعبده لا يلائم ماأسند به من قوله تحصل النصرة بهم لان المرادانه اذا حز به أمرالا يستدعى للنصرة عبده بلبني عمه وانكان العبيدوالخدم ينصرونه وأماقوله الصريح يفوق الدلالة فكائنه أرادالكناية فطغي قلمه فنقول هذا الصريح وهوقوله أردتالناصر بلفظ المولى

(قوله نمانكان هذادخل فى الوجودائح) أى بأن كانأمراموجودافى نفس الامروهذا عندعدمالنية أمااذانوى بهذا الكلام العتق وهـوصالح له فانه بعتق قضاء وديانة كمالايخنى

 انماقاله بعدقوله بماهو ملحق بالصريح في ارادة العتق فأثبت حكمه ذلك ظاهرا وهلذا الصريح بعده وجوع عنه فلايقبله القاضي والكلام فيه ونحن نقول فعابينه وبين الله تعالى لوأراد الناصر لم يعتق فاين المكابرة اه وأما الثانى أعنى فى النداء فلانه لما تعين الاسفل مرادا التحق بالصريح وبالنداء به يعتق بانقال ياح ياعتيق فكذا النداء بهذا اللفظ وقيدبالمولى لانه لايعتق في السيد والمالك الابالنية كقوله ياسيدى أو ياسيدا ويامالكي لانه قديذ كرعلى وجهالتعظيم والا كرام فلايثبت به العتق بغيرنية وفى الظهير ية وغيرها لوقال أنت مولى فلان عتق فى القضاء كقوله أنت عتيق فلان بخلاف أعتقك فلان وعن أبى القاسم الصفار انه سئل عن رجل جاءت جاريته بسراج فوقفت بين يديه فقال لما المولى ما أصنع بالسراج ووجهك أضوأمن السراج يامن أناعبدك قال هذه كلة لطف لاتعتق بها الجارية وفىالتنقيح لوقال لعبـ ٩- أناعبدك المختارعدم العتق اه وأما الثالث وهو النداء بحر ونحوه كياح ياعتيق يامعتق فلانه ناداه بماهوصريج فى الدلالة على العتق الكون اللفظ موضوعا له ولايعتبر المعني فىالموضوعات فيثبت العتق من غيرنية واستثنى فى الهداية مااذاسهاه حرائم ناداه ياحر لان مراده الاعلام باسم علمه وهو مالقبه به ولوناداه بالفارسية يا ازاد وقد لقبه بالحرقالوا يعتق وكذا عكسه لان هـ نا ليس بنداء باسم علمه فيعتبر اخباراءن الوصف اه وشرط فى الظهيرية والخانية الاشهادوقت تسميته بحر وفي المبسوط اذالم يكن هذا الاسم معروفاله يعتق في القضاء لانه ناداه بوصف علك ايجابه به وفرق في التنقيح بين تسميته بحرحيث لايقع اذاناداه و بين تسمية المرأة بطالق حيث يقع اذاناداهالانه عهدالتسمية بحركالربن قيس بخلاف طالق لم تعهدالتسمية بهوفى أكثرال كتب لم يفرق بينهما لان العلم لايشترط فيهان يكون معهو داوالكلام فها اذا أشهد وقت التسمية فيهما فالظاهر عدم الفرق وفى الظهيرية لوبعث غلامه الى بلد وقال له اذا استقبلك أحد فقل انى حر فذهب الغلام فاستقبله رجل فسأله فاجابه بماقال المولى فان قالله سميتك حرافقل انى حرلم يعتق أصلا وان لم يقلله المولى ذلك يعتق قضاء لاديانة اه وفي المجتبي بعث غلامه الى بلد فقال له اذا استقبلك أحد فقل اني حر ففعل عتق أو بعثهمع جاعة فقال طممن سأل عنه عاشر أوغيره فقولوا له انه حرففعاوا عتق ولايعتق قبله قضاء ولاديانة ولوكان المولى قال لهم سميته حرافقولوا له انه حرفقالوا لايعتق اه وبهعم انه اذا سماه حرالا يعتق بالاخبار أيضا فلافرق بين ان بقولواله ياحراً وهذاح (قوله لا بيا ابني و ياأخي ولا سلطان لى عليك وألفاظ الطلاق وأنت منل الحر) أى لا يقع العتق بهذه الالفاظ أما في النداء بيا ابني و ياأ خي لان النداء اعلام المنادي الاانه اذا كان بوصف يمن اثباته من جهته كان لتحقيق ذلك الوصف فى المنادى استحضارا له بالوصف الخصوص كافى قوله ياح على مابيناه وانكان النداء بوصف لا يمكن اثباته من جهته كان للاعلام المجرددون تحقيق الوصف لتعذره والبنوة لا عكن اثباتها حالة النداء منجهته لانه لوانخلق من ماء غيره لايكون ابناله بهذا النداء فكان لجرد الاعلام ويروى عن أبي حنيفة شاذا انه يعتق فيهما والاعتماد على الظاهر كذا في الهداية ولاخصوصية للابن والأخ بل كذلك لوقال ياأبي ياجدى ياخالى ياعمي أولجاريته ياعمتي ياخالتي ياأختي كمافى غاية البيان وفيهماعن تحفة الفقهاء انهلا يعتق في هـ نـ ه الالفاظ الابالنية فينشذ لاينبني الجيم بين هذه المسائل في حكم واحـ م لان في مسئلة النداء يتوقف على النية وفي لاسلطان وفي ألفاظ الطلاق لايقع وان نوى كماسنبينه وأشار المصنف الى انه لوقال يابن بغير اضافة لا يعتق بالاولى لان الأمركم أخبر فانه ابن أبيه وكذا اذا قال يابني أويابنية لانه تصغير الابن والبنت من غـ بر اضافة والأمركا أخرر كذافي الهدارة وقدذ كر المصنف من الذي يشبت به النسب على وجه الجبر ثلاثة الابن والأب والأم ولم يذ كرالأخ و نحوه فلوقال هذا

أخى لايمتق وروى الحسن عن أبي حنيفة الهيعتق وجهظاهر الرواية ان الاخوة اسم مشترك يرادبها الاخوة في الدين قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة وقد يرادبها الاتحاد في القبيلة قال الله تعالى والى عاد أخاهم هودا وقديراديها الاخوة فى النسب والمشترك لايكون حجة فان قيل الابوة والبنوة قدتكون بالرضاع فلأثبتم العتق بهذين اللفظين عند الاطلاق قيرله البنوةعن الرضاع مجاز والمجازلا يعارض الحقيقة بخلاف الاخوة فانهامشة ركة فى الاستعمال ولوقال لامته هذه عنى أوهذه خالتى أوقال لغلامه هذاخالي أوعمي فانه يعتق كذافي الظهيرية وفرق بينهما في البدائع بان الاخوة تحتمل الا كرام والنسب بخلاف العم لانه لايستعمل للا كرام عادة وهذا كاه اذا اقتصر على هذا أخى من أبي أومن أمي أومن النسب فانه يعتق كمافى فتح القديروغيره ولايخفي انهاذا اقتصر يكون من الكنايات فيعتق بالنية وأما عدم العتق بقوله لاسلطان لى عليك ولونوى به العتق كافي الهداية لان السلطان عبارة عن السيد وسمى السلطان به لقيام يده وقديبق الملك دون اليد كافي المكاتب بخلاف قوله لاسيبيل لى عليك لان نفيه مطلقابا تتفاء الملك لان للوك على المكاتب سبيلا فلهذا يحتمل العتق اه وفي فتح القدير واعلم ان بعض المشايخ مال الى انه يعتق بالنية في لاسلطان لى عليك وبه قالت الائمة الثلاثة وقال بعض المشايخ انه ليس ببعيدوعن الكرخى فني عمرى ولم يتضح لى الفرق بين نفي السلطان والسبيل ومثل هذا الامام لا يقع له مثلهذا الاوالحلمشكل وهو بهجديراما أولافلان اليدالمفسربها السلطان ليس المرادبها الجارحة المحسوسة بل القدرة فاذاقيل لهسلطان أى يديعني الاستيلاء وقدصر حف الكافيان السلطان يرادبه الاستيلاءواذا كانكذلك كان نفيه نفى الاستيلاء حقيقة أومجازا فصح ان يرادمنه مايراد بنفى السبيل بلأولى بادنى تأمل واماثانيا فلان المانع الذي عينه من ان يرادبه العتق وهولزوم ان يثبت باللفظ أكثر مماوضع لهغيرمانع اذغاية الامران يكون المعنى الجازى أوسعمن الحقيقي فلابدع فى ذلك بلهو ثابت في الجازات العامة فأن المعنى الحقيق فيها يصير فردامن المعنى الجازى كذاهذا يصير زوال اليدمن افراد المعنى الجازى أعنى العتق أوزوال الملك والذي يقتضيه النظركون نفي السلطان من الكنايات اه وأماعدم الوقوع بالفاظ الطلاق ولونوى العتق فهذامذهبنا الارواية عن أبي يوسف انه يقع بقوله لامته طلقتك ناويا العتق كمافي المجتى وجه المذهب انه نوى مالا يحتمله لفظه لان الاعتاق لغة اثبات القوة والطلاق رفع القيد وهذا لان العبدأ لحق بالجادات وبالاعتاق يحيا فيقدر ولا كذلك المنكوحة فانهاقادرة الاان قيدالنكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة ولاخفاءان الاول أقوى ولان ملك اليمين فوق ملك النكاح فكان اسقاطه أقوى واللفظ يصلح مجازا عماهودون حقيقته لاعماهو فوقه فلهذاامتنع فى المتنازع فيه وانساغ في عكسه كذافي الهداية وحاصله انه يستعار ألفاظ العتق للطلاق دون عكسه بناء على مافى الأصول من جو از استعارة السبب للسبب دون عكسه الاان يختص المسبب بالسبب فكالمعاول فيصح استعارة كلمنهماللا خرأطلقه فشمل صريح الطلاق وكناياته فلايقع بها العتق أصلافلوقال لأمته فرجك على حرام أوأنت على حوام فانها لاتعتق وان نواه لان اللفظ غرصالحله فهو كالوقال لما قومى واقعدى ناوياللعتق لان اللفظ لمالم يصلح له لغافيق مجرد النية وهي لايقع بهاشئ وسيأتى فى الايمان اندان وطئها لزمه كفارة الحيين فليحفظ هذا ويستثني من كنايات الطلاق أمرك بيدك أواختارى فانه يقع العتقبه بالنية لانه لما احتمل العتق وغيره كان كناية فهومن كنايات العتق والطلاق ولابدع فيه كمافى البدائع وقديقال انهمامن كنايات تفويض الطلاق فلااستثناء كمالايخفي وفى الحيط لوقال لأمته أمرك بيدك وأراد العتق فاعتقت نفسها في المجلس عتقت والافلالانه ملكها ايقاع العتق والاعتاق اسقاط الملك كالطلاق فيقتصر حكمه على المجلس كمافي الطلاق ولوقال لها أعتقي نفسك

(قوله ويستثنى من كنايات الطلاق أمرك بيدك أو اختارى الخ) أقول هذا مخالف لما في الذخيرة حبثقال الفصل التاسع فى المتفرقات قال محمد في الأصل اذا قال الرجل الأمته أمرك بيدك ينوى به العتق يصير العتق في مدها حتى لوأعتقت نفسها في المجلس جاز ولوقال لها اختارى ينوى العتق لايصير العتق فى بدهافقد فرق بين الأمر باليد و بين قوله اختارى فى باب العتق وسوى بيتهما فى الطلاق اه ومثلهفى التتارخانية وكذا صرح في فتح القدير بانه لو قال لها اختاری فاختارت نفسها لايثبت العتق وان نواه وكذا صرح بذلك في كافي الحاكم فيا في الأصل والكافي هونص المذهب فيقدم علىماهنافافهم

وعتق بماأنت الاحرو بملك قريب محسرم ولوكان المالك صبياأ ومجنونا

فقالت اخترت كان باطلا كاف الطلاق اه وفى البدائع ولوقال لهاأم عتقك بيدك أوجعات عتقك فى يدك أوقالله اخترالعتق أوخيرتك في عتقك أو في العتق لا يحتاج فيه للنية لانه صريح اكن لابد من اختيار العبـدالعتـق ويتوقفعلى المجلس لانه تمليك اه وقيد بألفاظ الطلاق لانه لوقال لامته أطلقتك أوقال لعبده ذلك يقع العتق اذانوى كماف فتح القدير لانه كقوله خايت سبيلك بخلاف طلقتك كاقدمناه وكذااذا قال لهاذهب حيث شئت توجه أينم اشئت من بلاداللة لا يدلى عليك لايقع وان نوى كمافى المجتبي معمان أطلقتك من كنايات الطلاق يقع بهبالنية فكيف وقع بهالعتق والجواب انهكناية فبهما والممنوع استعارةما كانمن ألفاظ الطلاق خاصة صريحاأ وكنابة وأماعه مالعتق في قوله أنت مثل الحر فلانهأ تبت المماثلة بينهما وهي قد تكون عامة وقد تكون خاصة فلايقع بلانية للشك كذافي التبيين وهو يفيدانه من الكنايات يقع بهالعتق بالنية وقدصر ح به فى غاية البيان معز يا الى التحفة حيثقال وقدقالوا اذانوى يعتق فانهذ كرفى كنايات الطلاق اذاقال لامرأته أنتمثل امرأة فلان وفلان قدآلى من امرأ تهونوى الآيلاء يصدق و يصير موليا وانمالم يقع بدون النية لان المثل للتشبيه والتشبيه بين الشيئين لايقتضي اشتراكهما من جيع الوجوه فلذلك لم يعتق لافى القضاء ولافها بينه وبين الله تعالى ومعنى المثل في اللغة النظير كذا في الجهرة اه و في المحيط لوقال ما أنت الامثل الحر لا يعتق ولوقال لحرة أنتح ةمثل هنده يعني أمته فأمتهح ة ولوقال أنتح ةمثل هذه الامة لم تعتق أمته اه وفى الظهير يةأخل قيصاخاطه غلامه وقال هله خياطة حرلايعتنى العبد لانه يرادبه التشبيه اه فقدعامتان بعض هذه المسائل يعتق فهابالنية وبعضها لافلا بنبني ادخا لهافي سلك واحدوفي الخانبة لوقال لعبده أنتحر يعني في النفس لم يدين في القضاء ولوقال أنت عتيق وقال عنيت به في الملك لا يدين فى القضاء ولوقال أنت عتيق في السن لا يعتق ولوقال أنت حر النفس يعني في الاخلاق عتق في القضاء اه وفى المحيط وغيره لوقال اعبده بدنك بدن حوورأسك رأس حر لم يعتق لانه تشبيه وليس بتحقيق لانه لوأراد التحقيق لقال بدنك و ولوثون فقال رأسك رأس ح أو بدنك بدن حر أووجهك وجه حر عتق لأن هـ ناوصف له بالحرية وليس بتشبيه فصار كانه قال رأسك و (قوله وعتق عاأنت الاحر) لأن الاستثناء من النفي اثبات على وجه التأكيد كمافي كلة الشهادة كذافي الهداية وفي فتح القدير هذا هوالحق المفهوم من تركيب الاستثناء اغة وهو بخلاف قول المشايخ في الاصول وقد بيناه في الاصول وانه لاينافى قوطم الاستثناء تكلم بالباقى بعد الثنياوأما كونه اثباتامؤ كمدافلور وده بعد النفي بخلاف الاثبات المجرد اه (قولهو بملك قر يب محرم ولو كان المالك صبياً ومجنونا)،معطوفاعلى قولهأ ول البابْبانت حرأى يصح العتق بملك قريب محرم للحديث من ملكذار حم محرم منه فهو حرأوعتق عليه واللفظ بعمومه ينتظمكل قرابةمؤ بدةبالمحرميةولادا أوغييره ولانهملك قريبه قرابة مؤثرة في المحرمية فيعتق عليه وهذاهوالمؤثر فى قرابة الولاد وذكر نخرالاسلام البزدوى فى بحث العلل ان العلة فى عتى القريب بالملك شيآن القرابة والملك لكن العتق يضاف الى آخرهما فان تأخر الملك أضيف اليه العتق كما ذاملك قريبه وان تأخرت القرابة وتقدم الملك أضيف العتق الى القرابة كمااذا كان بين اثنين عبد ثمادعي أحدهماانه ابنه غرم لشريكه وأضيف العتق الى القرابة اه قيدبالقريب لانه لوملك محرما بلارحم كزوجةأ بيهأوا بنه لايعتق لانه ليس يبنها قرابة موجبة للصلة محرمة للقطيعة فلايستحق العتق وقيد بالحرم احترازا عن الرحم بلامحرم كبني الاعمام والاخوال والخالات اذاملكه لم يعتق وخص عن النص المحرم للقطيعة بالاجاع لماانهم كثير لايحصون فلوعتقوار بماحرجوا الملاك فيهاتعذرمعرفتهم بالكلية فلوخصت القرابة المحرمية عن النص أيضا لأدى الى تعطيله وذلك لا يجوز وكذالوملك ذارحم محرم

من الرضاع فلابدان تركون الحرمية منجهة القرابة وذوالرحم المحرم شخصان يدليان الى أصل واحد ليس بينهما واسطة كالاخو بن أوأحدهما بواسطة والآخو بغير واسطة كابن الأخمع العرفى النسبة الى الجدكذافى المحيط وأطلق فى الملاك فشمل المسلم والكافر لابهما يستو يان فى الملك وفيا يلزمهم من الصلة وحرمة القطيعة ويشترط أن يكون في دار الاسلام لانه لاحكم لنافي دار الحرب فلوملك قريبه في دار الحرب أوأعتق المسلم عمده في دارا لحرب لا يعتق خلافالأ في يوسف وعلى هذا الخلاف اذا أعتق الحربي عبده في دارالحرب وذكر الخلاف في الايضاح وفي السكافي للحاكم عتق الحربي في دارالحرب قريبه باطلولم يذكرخلافا أمااذا أعتقه وخلاه ففي المختلف قال يعتق عندأ بي يوسف وولاؤه له وقالالا ولاءله لأن عتقه بالتخلية لابالاعتاق ثم قال المسلم اذادخل دار الحرب فاشترى عبداح بيافاً عتقه عُه فالقياس انه لايعتن بدون التخلية وفى الاستحسان يعتق بدونها ولاولاء لهعندهما قياساوله الولاء عندأبي يوسف استحسانا وفى المحيط وانكان عبده مسلما أوذمياعتق بالاجماع لانه ليس بمحل للاسترقاق بالاستيلاء اه والصيجعل أهلالهذا العتق وكذا الجنون حتى عتق القريب عليهما عند الملك لانه تعلق به حق العبد فشابه النفقة وفى البدائع ولواشترى أمة وهي حبلي من أبيه والامة لغيرا بيه جازالشراء وعتقمافي بطنها ولاتعتق الامة ولايجوز بيعهاقبل انتضع ولهان يبيعها اذا وضعت وانماعتق الحلانه أخوه وقدملكه فيعتق عليه اه فأفادان الجلداخل تحتقوهم و بملك قريب بناء على انه ماوك قبل الوضع معانهم قالواا للل يدخل تحت اسم المملوك حتى لوقال كل عموك لى حرلا يعتق الحل فيحتاج الى الجواب وأطاق المصنف في الملك فشمل مااذا باشر سببه بنفسه أو بنائبه فدخل مااذا اشترى العبد المأذون ذارحم محرم من مولاه ولادين عليه فانه يعتق بخلاف المديون لا يعتق مااشتراه عنده خلافا لهماوخرج المكاتب اذا اشترى ابن مولاه فانه لايعتق في قولهم جيعا كافي الظهيرية وشمل الكل والبعض فاذاملك بعض قريبه عتق عليه بقدره كاسياتي (قوله و بتحر براوجه الله والشيطان والصنم) اي يصح العتق بتحريرهوعبادةأ ومعصية لان الاعتاق هوالركن المؤثرف ازالة الرق وصفة القربة لاتأثير لهافى ذلك ألاترى ان العتق والكتابة بالمال مشروعان وان عرياعن صفة القربة فلاينعدم بعدمها أصل العتق ولايخفى ان الاعتاق للصنم انماهو صادر من كافر وأمااذا صدر من مسلم فينبغى أن يكفر به اذا قصد تعظيمه وقدمناانأ نواعه أر بعةفرض ومندوب ومباح ومعصية وفى المحيط ان الاعتاق قديقع مباحالاقر بة بان أعتق من غيرنية أوأعتق لوجه فلان وقديقع معصية بأن أعتقه لوجه الشيطان اه ففرق بين الاعتاق لأدى وبين الاعتاق للشيطان وعلل حرمة الاعتاق للشيطان بأنه قصد تعظيمه وكذا العتق بلانية مباح كإفى التبيين وذكر في فتح القديران من الاعتاق الحرم اذا غلب على ظنه انه ان أعتقه يذهب الى دارالحرب أويرتدأو يخاف منه السرقة وقطع الطريق وينف نعتقه مع تحريمه خلافا للظاهر يةهذا وفي عتق العبدالذي مالم يخف ماذ كرناأ جرلتم كينه من النظرفي الآيات والاشتغال بمايز يل الشبهة عنه وأماماعن مالك انه اذا كان أغلى ثمنامن العبد المسلم يكون عتقه أفضل من عتق المسلم لقوله عليه السلام أفضلهاأ غلاها بالمهملة والمجمة فبعيدعن الصواب ويجب تقييده بالاعلى من المسلمين لانه يمكين المسلم من مقاصده وتفريغه وأماما يقال في عتق الكافر عماذ كرنا فهو احتمال يقابله ظاهر فان الظاهر وسوخ الاعتقادات والفها فلايرجع عنها وكذا نشاهد الاحرار بالاصالة منهم لايزداد ونالاار تباطابعقائدهم فضلاعمن عرضت حريته نعمالوجه الظاهر في استحباب عتقه تحصيل الجزية منه للسلمين وأماتفريغ مالتأمل فيسلم فهواحتمال والله سبحانه وتعالى أعلم اه وأراد بوجه الله رضاه مجازا والوجه فى اللغة يجيء على معان يقال وجه الانسان وغيره وهومعروف ووجه النهارأ وله ووجه

(قُولُهُ ثُمِ قَالَ المُسلِمُ أَذَادَ خَلَ دَارِ المسلم عبده في دارا لحرب لايعتق خلافا لأبي يوسف وجع بينهدما في الفتح بان يرادبالمسلم عقالدى نشأفي دارالحرب وهنانص على انه داخل هناك بعدان كانهنا فلذالم ينقطع عنه أحكام الاسلام (قوله فيحتاج الى الجواب) قال في النهر أقول لايلزم من كون الشئ ملكا كونه علو كامطلقا قال في البدائع وهل بدخيل تحت اسم المماوك ان كانت أمه في ملكه دخل وانكان في ملكه الحل فقط بانكان موصىله به لايعتق لانه وبتحرر بر لوجــه الله وللشيطان وللصنم

لايسمى عماوكاعلى الاطلاق لان في وجوده خطر او لهذا لايجب على المولى صدقة فطــره اه وفي شرح المقدسي أقول الجوابأن الملك الثابت هنا انماهو في ضمن ثبوت العتق المحكوم بثبوته شرعا الضرورة دفع الذل عن القريب قرابة قوية ويغتفر في الضمنيات مالا يغتفر فى القصديات بخلاف قـوله كل عاوك لى ح فانه قصدى مطلق فيقتضى صفة الكال فاحتاج الى الملك المطلق ولم يمكن فيه

الخبرو زائدةان كانمن شاط يشيط أى هلك وأماالصنم فهوصورة الانسان من خشب أوذهب أوفضة فان كان من حجر فهووثن كـذافىغايةالبيان (قوله وبكره وسكر) أى يصحالعتى معالا كراه والسكر لصدور الركن من الأهل في الحل والاكراه حمل الغير على مالا يرضاه وأطلقه فشمل الملحيئ وهو مايفوت النفس أوالعضو وغير الملجئ وأماالسكر فأطلقه أيضا وهومقيد بما كانمن محرم أومثلث بقصدالسكر وأماما كان طريقه مباحا كسكر المضطر الى شرب الخر والحاصل من الادوية والاغذية المتخذة من غير العنب والمثلث لا بقصدالسكر بل بقصد الاستمراء والتقوى ونقيع الزبيب بلاطبخ فانه كالاغماءلا يصحمعه تصرف ولاطلاق ولاعتاق كذافي التحرير وقدمناه في الطلاق (قوله وان أضافه الىملك أوشرط صح) أى ان أضاف العتق الىملك بأن قال ان ملكتك فأنتح أوالى شرط كقوله لعبده ان دخلت الدار فأنتح فانه يصحو يقع العتق اذا وجد الشرط أما الاضافة الى الملك ففيه خلاف الشافعي وقدبيناه في كتاب الطلاق وأماالتعليق بالشرط فلائه آسقاط فيجرى فيه التعليق بخلاف التمليكات على ماعرف والاضافة الىسبب الملك كالاضافة الى الملك كان اشتريتك فأنتح بخلاف انمات مورثي فأنت حولا يصح لان الموتلم يوضع سببالللك فالاضافة الى وقت كالتعليق بالشرط من حيث ان الحكم لا يوجد فيهما الابعد وجود الشرط والوقت والحل قبل ذلك على حكم ملك المالك فى جيع الاحكام الافى التعليق بشرط الموت المطلق وهو التدبير وكذا الاستيلاد كذا فى البدائع والتعليق بامركائن تنجيز قال في الظهير يةلوقال لعبده ان ملكتك فأنتح عتق للحال نخلاف قوله لمكاتبهانأ نتعبدى فأنتحو لايعتق قال الفقيه أبوالليث وبه نأخن لان فى الاضافة قصورا اه وفيهاأ يضارجل قال لعبدرجل ان وهبك مولاك لى فأنت حرفوهبه له والعبد في يدالواهب لا يعتق قبل أولم يقبل وكذالو كان العبدفي يدالموهو بله وقدابتدأ الواهب بالهبة قبل الموهو بلهأ ولم يقبل وان ابتدأ الموهوبله فقال هالى هذا العبدوالعبد فيدالموهوبله فقال صاحب العبد وهبت الكعتق اه ومن مسائل التعليق اللطيفة مافي الظهير يةرجل قال لامته اذامات والدي فأنتحرة ثم باعهامن والده ثمتز وّجها ثمقال لها انمات والدى فأنت طالق ثنتين فحات الوالدكان محمد رحمالله تعالى يقول أولا تعتق ولا تطلق عمرجع وقال لا يقع طلاق ولاعتاق والمسئلة على الاستقصاء في المبسوط اه (قهله ولوح رحاملا عتقا) أى الام والحل تبعالها اذ هومتصل بها فهوكسائر أجزائها ولواستثناه لايصح كاستثناء جزءمنها وقالأبو يوسفاذاخر جأ كثرالولدفاعتق الاملا يعتق الولدلانه كالمنفصل فيحق الاحكام ألاترى انه تنقضي به العدة ولومات في هذه الحالة برث يخلاف مااذامات قبل خروج الاكتثر هكذاذ كره الشارحون وظاهره ان نسبة هذا التفصيل لابي بوسف لكونه نقل عنه وحده لالان الصاحبين بخالفانه فانهمو افق للقاعدة وفي الخانية رجل أعتق حارية انسان فأحاز المولى اعتاقه بعد ماولدت يعتق الولد اه وأطلق المصنف في عتق الحل فشمل مااذاولدته بعد عتقها استة أشهر أوأقل أوأ كثر اكن ان ولدته لاقل من ستة أشهر بعدعتقها فانه يعتق مقصود الابطريق التبعية حتى لاينحر ولاؤهالىموالىالاب وانولدتهاستةأشهرفأ كثرفانه يعتق بطريق التبعية فحينثذ ينجر الولاءالى مولى الاب كافي شرح الوقاية وعلى هذا فينبغي أن يحمل قوله هناعلى مااذا ولدته لاقل من ستة

أشهر ليكون عتقه بطريق الاصالة لئلايلزم التكرار ولانه سيذكر ان الولديتبع الام فى الحرية والتبعية انماتكون اذاولدته لستة أشهرفا كثر فيحمل عليه اللهم الاأن يريد بالحرية الحرية

الـكلامالسبيل التي تقصدهابه ووجوه القوم ساداتهم وصرفت الشئ على وجهده أى على سننه والشيطان واحدد شياطين الانس والجن بمعنى مردتهم والنون أصلية ان كان من شطن أى بعدعن

الاصلية فلااشكال ولاتكرار (قوله وان حرره عتق فقط) أى ان حررا لحل وحده عتق هو دون أمه لانه لاوجه الى اعتاقها مقصودا لعدم الاضافة اليها ولااليه تبعالما فيهمن قلب الموضوع ثم اعتاق الحل صحيح ولايصح بيعه ولاهبته لان التسليم نفسه شرط فى الهبة والقدرة عليه فى البيع ولم يوجد بالاضافة الى الجنين وشيم من ذلك ايس شرطافي الاعتاق فافترقاوا فادبقو له حرره انه كان موجو داوقت التحرير ولن يتحقق وجوده الااذاولدته لاقلمن ستةأشهر وان ولدته لستةأشهر فأكثر فانه لايعتق ولايكون قوله مافى بطنك ح اقرارا بوجوده لعدم التيقن بوجوده وقته لجواز حدوثه الافى مسئلتين أحدهمامااذا كانت الامة معتدة عن طلاق أو وفاة فتلده لاقل من سنتين من وقت الفراق وان كان لا كثرمن سيتة أشهر من وقت الاعتاق فينئذ يعتق لانه كان موجو داحين أعتقه بدليل ثبوت نسبه ثانيهمااذا كان حلها توأمين فاءت بأقطما لاقل من ستةأشهر ثم جاءت بالثاني استة أشهرأوأ كثرفانه يعتق لانه كان محكوما بوجوده حين أعتقه حتى ثبت نسبه وتفرع على التفصيل السابق مسئلتان احداهما لوقال المولى مافى بطنك حرثم قال ان حلت فسالم حر فولدت بعده لستة أشهر فالقولله انأقر انها كانت حاملا يومئذعتق الولد وان أقرانه جل مستقبل عتق سالم لانا تيقنا بعتق أحدهما وشكر كنافى الآخر لانهلايخاو اماأن يكون العاوق والله لكان موجودا وقت الاعتاق أوكان حادثابعده فرجع فىالبيان اليهوان جاءت بهلا كثرمن سنتين يعتق سالمدون الولد لاناتيقناانه لم يكن موجودا وقت الاعتاق وان جاءت به لاقل من ستة أشهر يعتق الولد دو ن سالم لا ناتيقنا انه كانموجودا وقت الاعتاق ثانيهمالوقالمافي بطنك وتمضرب بطنها فالقت جنيناميتا انضربها بعدالعتق الاقلمن ستةأشهر تجب دية الجنين الحرالابيه ان كان لهأب ووان لم يكن يكون العصبة المولى لان المولى قاتل فلايستحق الميراث وان ضرب استة أشهر لاشئ عليه لانهلم يعتق كذافي المحيط وينتغىأن يقالان ولدته لاقلمن ستةأشهر بعدالعتق أواستةأشهر ولانذ كرالضرباذ لادخلله وفي البدائع وكندا اذاقال اذاولدت مافى بطنك فهوح لايعتق حتى تلده لاقلمن ستة أشهرمن يوم حلف للتيقن بوجوده قبل الحلف الاانههنا يعتق من حين حلف وفي اذاولدت مافي بطنك من يوم تلدلاشتراطهالولادة اه وأطلق المصنف في عتق الحل فشمل مااذا أعتقه على مال فانه يصح ولا يجب المال اذ لاوجه الى الزام المال على الجنين لعدم الولاية عليه ولا الى الزامه الام لانه في حق العتق نفس على حدة واشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز على مامر في الخلع كذافي الهداية الكن لوأعتقه على مال على أمه فانه لا يد من قبو لهالعتقه وان لم يلزمها شئ ألحن المحيط ولوقال أعتقت ما في بطنك على ألف عليك فقبلت فجاءت بولد لاقل من ستة أشهر يعتق بالاشئ لان المتق معلق بقبول الامة الالف وقد قبلت الالف فعتق الولدو بطل المال اه وفي الظهيرية لوقال لامته مافي بطنك ح متى أدى الي ألفا أواذا أدى الى "ألفافوضعت لاقل من ستة أشهر فهو حو متى أدى اليه ألف درهم وأطلق في تحر برالل فشمل مااذاقال حملك حرأوماف بطنك حرأوقال العلقة أوالمضغة التيف بطنك حرفانه يعتق ماف بطنها كذانى الخانية ولوقال أكبر ولدفى بطنك فهو حرفو لدت ولدين في بطن فاؤهما خووجا كبرهم اوهو حر كذانى المحيط وكذالوقال انجلت بولدفهو حروايس منهان ولدت ولدا فهوح لانه لايعتق الابعد الولادة حتى لو باع الامأ ومات المولى قبل الولادة بطلت اليمين كمافى البدائع ولم يشترط المصنف ولادته حيا بعدعتقه وظاهرمافي المحيط الهشرط قال ولوأعتق أحدشر يكي الامة مافى بطنها فولدت توأماميتا لاضمان عليه لان الاتلاف لم يثبت يقينا لاحتمال ان الجنين لم يكن حياولم تنفيخ فيه الروح أصلا فلا يجب الضمان بالشك ولو ولدت توأماحيا يضمن لان الظاهر ان الحياة كانتموجودة فيه وقت الاعتاق

وانحر رهعتني فقط

(قوله وينبغىأنيقالان ولدته الخ) لأنه قديكون الضرب بعد العتق لاقل من ستة أشهر ويتأخر القاء الجنين الى تعامها أوأ كثر بحيث يعلم ان ذلك الالقاء من الضرب تامل (قوله وظاهرماني المهر للبحث فيه مجال (قوله فاعتق الورثة مافى بطن الجارية) كذاراً يته فى الظهيرية وفى كافى الحاكم فاعتق الوارث الامة فهو جائز وولا وها وولاء مافى بطنهاله وهوضامن لقيمة مافى بطنها يوم تلد (قوله وكذا يعتبر جانب الام فى البهائم) قال الرملى هذا منقوض بالشاة اذا نزاعليها كاب فولدت فانه لا تجوز التضحية به عند عامة العلماء كماذ كره فى البزازية وغيرها اه قلت الكن فى الوهبانية (٢٣٦) وان ينزكاب فوق عنز فجاءها به

نتاج له رأس الكلاب فينظر

فان أكات لحا فكاب جيعها

وان أكات تبنافذ الرأس

ويؤكل باقيهاوان أكات لذا

وذا فاضربنها فالمسياح

وان أشكات فاذبح فان كرشهابدا

فعنز والافهى كاب فيطمر

والولديتبع أمه فى الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة

قال شارحها الشرنبلالي المسئلة من الظهيرية كاب نزاعلى عنزفولدت ولدا وأسهراً سكابو باقيه العنب العنزقالو ايقدم اليه العلف واللحم فان تناول العلف دون اللحم ترى ماسواها وان تناول عضرب فان نبح لايؤكل وان ثنى ترى وأسه و يؤكل وان ثنى ترى وأسه و يؤكل غليم فان نبح لايؤكل غليم فان نبح لايؤكل غليم فان أنى ونبح ذبح وان أكل غليم الماسوى الرأس وان وجدله ماسوى الرأس وان وجدله

ولوأعتق أحدالشر يكين الجنين فضرب أجنى بطنها وألقت ميتافعلى الضارب نصف عشرقيمته ان كان غلاماوعشر قيمتهاان كانتجارية عندأ في حنيفة لأن معتق البعض كالمكاتب عنده فالضرب صادفه وهورقيق فيجب فيهما يجب فى جنين الامة وعند هما يجب فيهما في جنين الحرة ويضمن المعتق نصفه لشريكه لأن الشرع لماأوجب ضمانه على الضارب فقد حكم بكونه حياقبل الضرب فيكون المعتق بالاعتاق متلفانصيب شريكه فيضمن نصف قيمته ويرجع بذلك فماأدى الضارب لأن المعتق ملك نصيب صاحبه بالضمان فان الجنين عما يقبل النقل من ملك الى ملك فأنه يملك بالوصية فصار نصيب صاحبه مكاتباله فهذامكاتبماتعن وفاءفيقضي منهسعايته ومابيقي فيراث لورثته أولمعتقه لأنه مات حوا اه وأشار المصنف الى ان تدبيرا للل وحده صحيح بالاولى قالواولا يجوز بيع الام اذا أعتق مافى بطنهاو بجوزهبتها والفرقان استثناء مافى بطنها عند بيعها لايجوز قصداف كذاح كمابخلاف الهبة اكن لايحكم ببطلان البيع الابعد الولادة لاقلمن ستة أشهر وفي المبسوط وبعدماد برمافي البطن لووهب الام لايجوزوهو الاصح والفرق ان بالتد بير لايزول ملكه عماني البطن فاذاوهب الام بعد التدبير فالموهو بمتصل بماليس بموهوب فيكون فى معنى هبة المشاع فما يحتمل القسمة وأما بعد العتق ما في البطن غير مملوك اه وفي الحيط لوقال لامته أنت حرة أوما في بطنك عتقت اذالم تكن حاملا لان التخيير لم يصح ولوقال لامته الحامل أنتح ة أوماني بطنك ح فضرب انسان بطنها فالقت جنينا ميتاقداستبان خلقه قال يخيرالمولى فانأوقع العتق على الامعتق الجندين بعتقها وعلى الضارب غرة للولى وانمات المولى قبل البيان فضرب انسان بطنها فألقت جنيناميتا قداستبان خلقه قال في الجنين غرة حرويعتق نصف الامة وتسمى في نصف قميتها ولاسعاية على الجنين اه وفي الظهيرية رجل أوصى بمافى بطن جاريته لانسان فمات الموصي فأعتق الورثة مافي بطن الجارية جازاعتاقهم ويضمنون قيمة الولديوم الولادة (قوله والولديتبع الام فى الملك والحرية والرق والتد بير والاستيلاد والكتابة) لاجاع الامة ولان ماءه يكون مستها كابمائها فيرجح جانبها ولانه متيقن به من جهتها ولهله ايثبت نسبولدالزناوولدالملاعنة منهاحتى ترثه ويرثهالانه قبل الانفصال هوكعضومن أعضائها حسا وحكما حتى يتغذى بغذائهاو يدخل فى البيع والعتق وغيرهمامن التصرفات تبعالها فكانجا نبهاأ رجح وكذا يعتبرجانب الامفى البهائمأ يضاحتي اذا تولدبين الوحشى والاهلى أوبين المأكول وغيرالمأكول يؤكل اذا كانتأمهمأ كولة وتجوزالانحيةبه اذا كانتأمه يجوزالتضحية بها وفى الظهيرية لوقال القائل هل يصير الولد حوامن زوجين رقيقين من غيراعتاق ولاوصية قيل لعم وصورته اذا كان للحرولدهو عبدالاجنى فزوج الابجاريته من ولده برضامولاه فولدت الجارية ولدافهو حرلانه ولدوله المولى ولوعبرالمصنف بالحلأو بالجنين بدل الولدا كان أولى لانه لايتبع الام فى أوصافها الاالحل وأما الولد بعدالوضع فلايتبعهافي شئ مماذ كرحتى لوأعتق الام بعدالولادة لايعتق الولد وقدعامت مماقدمناه أن المراد بالحرية هذا لحرية الاصلية وأما الطارئة فقدأ فادهاأ ولابقوله ولوأعتق حاملاعتقا وفي البدائع لواختلف المولى والمدبرة فى ولدهافقال المولى ولدتيه قبل التدبير فهور قيق وقالتهى ولدته

امعاء لايؤكل لانه كاب وعن الجامع الصغير لونزا حمار على جمارة وحشية فولدت تبع أمه فيؤكل لان للولد حكم أمه في الحل والحرمة وفي جوامع الفقه والولو الجية الاعتبار في المتولد للام في الانحية والحل وقيل يعتبر بنفسه فيه ماحتى اذا نزاظبى على شاة أهلية فان ولدت شاة تجوز التضحية بها وان ولدت ظبيالم تجزو لوولدت الرمكة حمار الم يجزولم يؤكل وفي الخلاصة في الانصحية المتولد بين السكاب والشاة قال عامة العلماء لا يجوز وقال الامام الحراحاني ان كان يشبه الام يجوز اهم

بعده فهومد برفالقول قول المولى مع يمينه على علمه والبينة بينة المدبرة ولوكان مكان التدبير عتق فقال المولى للعتقة ولدتيه قبل العتق وهور قيق وقالت ولدته بعد العتق وهوح يحكم فيه الحال ان كان الولد في بدهافالقول قوطا وانكان في يدالمولى فالقول قوله لان الظاهر يشهدلن هوفي يده بخلاف المدبرة فانهافى بدالمولى فكذاولدها اه وفي الخانية من الدعوى في مسئلة اعتاقهالوكان الولد في أيديهما فكالك يكون القول قولمالانها تدعى الولادة في أقرب الاوقات وفيه ح بة الولد ولوأقاما المنة فيينتهاأ ولى لان بينة المولى قامت على نفي العتق و بينتها قامت على اثبات الحرية وكذلك في الكتابة وأمافى التهد ببرفالقول قول المولى لانهما تصادقاعلى رق الولدوذ كرفى المنتقى عن مجدان كان الولديمبر عن نفسه يرجع اليه ويكون القول الوادوالافالقول النهوفي يدهمنهما اه وقدأشار المصنف بعطف الرقءلى الملكآلى المغايرة بينهما وهوكذلك فان الملك هوالقدرة على التصرف ابتداء فخرج الولى والوصى والوكيل وأماالرق فبجز حكمي عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المالكائن عنجعله شرعاعرضة للتملك والابتذال واختلفواهل هوحقاللة تعالى أوحقالعامة فقيل بالاؤل لان الكفار لمااستنكفواعن عبادته جعلهماللة أرقاءلعباده فكانسببرقهم كفرهم أوكفر أصولهم وقيل بالثانى اكونه وسيلةالى نفعهم واقامة مصالحهم ودفع الشرعنهم قالواأؤل مايؤخذ المأسور يوصف بالرق ولايوصف بالملك الابعد الاخراج الى دار الاسلام والملك يوجد في الجادوا لحيوان غير الآدى دون الرق وبالميع بزول ملكه دون الرق و بالعتق يزول ملكه قصد الانه حقه ويزول الرق ضمنا ضرورة فراغه عن حقوق العبادويتبين لك الفرق بينهدما فى القن وأم الولدوالمكاتب فان الملك والرق كاملان في القن ورقأم الولدوالمدبرناقص حتى لايجوزعتقها عن الكفارة والملك فيها كامل حتى جازوطء أم الولد والمدبرة والمكانب رقه كامل حتى جازعتقه عن الكفارة وملكه ناقص حتى خوج من يدالمولى ولايدخل تحتقوله كل مملوك أملكه فهوسر فاصله ان جواز البيع يعتمه كالهما وحل الوطء يعتمد كمال الملك فقط وجواز العتق عن الكفارة يعتمد كمال الرق فقط وقيد بالتبعية فهاذ كرللاحترازعن النسبفانه للاب لانالنسب للتعريف وحال الرجال مكشوفة دون النساء حتى اوتزوج هاشمي أمة انسان فأتي بولدفهوهاشمي تبعالانيه رقيق تبعالامه كافى فتح القديرلان الزوج قدرضي برق الولد حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها بخلاف المغرورفان ولده من الامة حولانه لم يرض به لعدم علمه فانعلق حراووجبت القيمة وهويما يستثني من كلام المصنف فأنهلم يتبع أمه في الرق والملك وانمالم يذكره هنالانه سيصرح به فى باب دعوة النسب وللاحتراز عن الدين فأنه يتبع خير الابوين دينالانه أنظرله (قوله وولد الامة من سيدها حر) لانه انعلق حر اللقطع بأن ابر اهيم ابن الذي صلى الله عليه وسلم لم يكن قط الاحوالاأنه يعلق مملوكاتم يعتق عليه كماهوظاهر الهداية وغيرهاو في المبسوط الولد يعلق حوامن الماءين لان ماء محروماء جاريته مماوك اسيدها فلا تحقق المعارضة بخلاف ابنه من جارية الغيرفان ماءها ماوك لغبره فتحقق المعارضة فيترجع جانبها بأنه مخلوق من مائها بيقين كاقدمناه وسيأتي انه لابدان يعترف به وفي آخرجامع الفصولين قديكون الولدح امن زوجين رقيقين بلايحر يرووصية وصورته ان يكون للحروالدوهوقن لاجنى فزوج الابأمته من وآلده برضامولاه فولدت الامة ولدافهو ولانه ولدولد المولى اله فعلى هذا ولدالامة من سيدها أوابن سيدها أوأبي سيدها وقد قدمناه أيضاعن الظهيرية واللهأعل بإب العبد يعتق بعضه لاشك في كثرة وقوع عنق الكلوندرة عتق البعض وفي ان ما كثر وجوده فالحاجة الى بيان

أحكامه أمس منهاالىمايندروجوده واندفع الحاجة الماسة تقدم على النادرة فالداأ خرهذا عماقبله

وولدالامة من سيدها حو باب العبديعتى بعضه به فوله وقد قدمناه أيضاعن الظهيرية) أى قدم مانقله عن جامع الفصولين وقدم ذلك قبل ورقة

(قوله من أعتق بعض عبده لم يعتق كله وسمى فما بقى وهو كالمكاتب) وهذا عند أبي حنيفة وقالا يعتق كاه واختلف المشايخ في تحرير محل النزاع فذهب صاحب الهداية وكثيرالي انهمبني على ان الاعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ماأعتق وعندهم الايتجزأ وأقام الدليل من الجانبين وفي غاية البيان والمراد من تجزئ الاعتاق والملك ان يتجزأ الحل في قبول حكم الاعتاق وهو زوال الملك بان يزول في البعض دون البعض وان يتجزأ الحلفي قبول حكم الملك وهوان يكون البعض مملوكا لواحد والبعض الآخر لآخر وليس معناه ان ذات الاعتاق أوذات الملك تتجزأ لان معناه واحد لايقبل التجزى اه وفي فتح القدير والذي يقتضيه النظران هلذاغاط في تحرير محل النزاع فانهم لم يتواردواعلي محل واحد في التجزي وعدمه فان القائل العتق أو الاعتاق يتجزأ لم يرده بالمعنى الذي يريدبه قائل انه لايتجزأ وهو زوال الرق أواز الته اذلاخ الاف بينهم في عدم تجزئه بل زوال الملك وارالته ولاخ الاف في نجزئه فلاينبغي ان بقال اختلف في تجزئ العتق وعدمه ولاالاعتاق بل الخلاف في التحقيق اليس الافيا يوجبه الاعتاق أولاو بالذات فعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم تجزؤم وجبه غديران زوال الرق لايثبت الاعندزوال الملك عن الكل شرعا لحكم الحديث لا يزول الاعند غسل كل الاعضاء وغسلها متجزى وهيذا الضرورةان العتق قوة شرعية هي قدرة على تصرفات شرعية ولايتصور ثبوت هذه في بعضه شائعا فقطع بعدم تجزئه والملك متجزئ قطعا فلزم ماقلنامن زوال الملك عن البعض وتوقف زوال الرق على زوال الملك عن الباقي وحينئذ فينبغي ان يقال الدليل من الجانبين على ان الثابت بهأولازوال الملك أوالرق لانه محل النزاع والوجه منتهض لابي حنيفة اما المعني فلان تصرف الانسان يقتصرعلى حقه وحقه الملك وأماالرق فخف اللة أوحق العامة وأماالسمع فمافي الصحيحين مرفوعامن أعتق شركاله في عبد فكان لهمال يبلغ عن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاء محصمهم وعتق العبدعليه والافقدعتي منهماعتق الى آخره وقدأطال رجه الله اطالة حسنةهنا كماهودأ به واسنابصد الدلائل وقدصرح في البدائع بان العتق يتجزأ عنده سواء كان بمعنى زوال الملك أوزوال الرق وان الرق يتجزأ ثبوتاوزوالا لأن الامام اذاظهر على جماعةمن الكفرة وضرب الرق على انصافهم ومن على الانصاف جاز ويكمون حكمهم وحكم معتق البعض في حالة البقاء سواء اه وهو بعيد كماقرره المحقق ووفق فى المجتى بين عبارات المشايخ فن قال ان العتق بتجزأ عند ولاير يدبه والله أعلم انه يسقط ملك المعتق عن الشقص الذي أضاف آليه العتق ويبقى الملك في الباقي فان قلت اذاسقط ملكه عن الشقص المعتق بصيرح اكسائر الاحرار قلت هذا يشكل بالمكاتب اذامات مولاه فانه يسقط الملك ولايصير حوا كسائر الاحوار ومن قالبان العتق لايتجز أعند ناأرادان خروجه عن كونه محلاللتمليك والغملك كالبيع والهبة والارث لايتجزأ وانه عبارة صحيحة لانهمن لوازم حقيقة العتق وذكر الملزوم وارادة اللازم جائزوخ وجهعن محلية التمليك والملك متفق عليه بين أصحابنا لكن عندهما بزوال الرق أصلاوعنده بسقوط الملك عن الشقص المعتق وفساده في الباق هـ ناما تضمنه شروح الاسلاف والاخلاف في هـ نا الباب اه والحاصل ان من أعتق بعض عبده عتق منه ذلك القدر أي زال ملكه عن ذلك القدر وبق الرق فيمه بقامه واذالزم شرعان لايبق فى الرق لزمان يسعى العبد في باقى قيمته لاحتباس ماليةالباقى عنده ومالم يؤدالسعاية فهوكالمكانب حيث يتوقف عتق كله على اداء البدل وكونه أحق بمكاسبه ولايد السيدعليه ولااستخدام وكونه رقيقا كاه الاانه يخالفه في انه لوعجز لاير دالى الاستخدام بخلاف المكاتب بسبب ان المستسمى زوال الملك عن بعضه لاالى مالك صدقة عليه به وانما يلزم المال غرورة الحكم الشرعى وهو تضمينه قهر ابخلاف المكانب فان عتقه في مقابلة التزامه بعقد باختياره

يقال ويفسخ بتجيزه نفسه وقدذ كروامسئلة في الجنايات يخالف معتق البعض فيهاالمكانب أيضاهي ان المكاتب اذاقت لعمداولم يترك وفاءوله وارث غيرالمولى يجب القصاص على القاتل لانهمات رقيقا لانفساخ المكاتبة عوته عاجز ابخلاف معتق البعض اذاقته لولم يترك وفاء حيث لا يجب القصاص لان العتق فى البعض لا ينفسخ بموته عاجزا وذ كروافى البيوع كمافى الحقائق ان الجع بين العبد ومعتق المعض في بيعهماصفقة واحدة كالجع بين العبدوالحر فيبطل فيهما لان كتابة معتق البعض لاتقبل الفسخ بخلاف المكاتب فهي ثلاث مسائل يخالف فيهامعتق البعض المكاتب واعلم يذكر وهانصا لانهما اثران لعدم قبول الفسخ كالايخني وأطلق في البعض فشمل المعين والمبهم ولزمه بيانه وفي جوامع الفقه الاستسعاءان يؤاجره و يأخذ قيمة مابق من أجره قالواوعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد (قوله وان أعتق نصيبه فلشر يكه ان يحررا و يستسمى والولاء لهماأ ويضمن لوموسر اويرجع به على العبد والولاءله) وهذاعندأ بى حنيفة وقالاايس له الاالضمان مع اليسار والسعاية مع الاعسار ولايرجع المعتق على العبدوهذه المسئلة تنبني على أصلين أحدهما تجزؤ الاعتاق وعدمه على مابيناه والثاني ان يسار المعتق لايمنع استسعاء العبدعنده وعندهما يمنع طمافي الثاني قوله عليه السلام في الرجل يعتق نصيبه انكان غنياضمن وان كان فقير اسعى في حصة الآخر قسم والقسمة تنافى الشركة وله انه ان احتبست مالية نصيبه عندالعبدفلهان يضمنه كااذاهبت الريح بثوبانسان وألقته فى صبغ غيره حتى انصبغ به فعلى صاحب الثوب فيمة صبغ الآخرموسرا كان أومعسر الماقلنا فكذاهنا الاان العبد فقير فيستسعيه وانماثبت الخيار للشريك الساكت لقيام ملكه في الباقي اذالاعتاق يتجزأ عنده وقدذ كرالمصنف انه الاعتاق والاستسعاء والتضمين وزادعليه فى التحفة خيار بن آخر بن التدبير والكتابة وانماتركهما المصنف لأن الكتابة ترجع الى معنى الاستسعاء ولوعجز استسعى ولوامتنع العبدمن السعاية يؤاجره جبرا ويدل على ان الكتابة في معنى الاستسعاء انه لو كاتبه على أكثر من قيمته ان كان من النقدين الابجوز الاان يكون قدرا يتغابن الناس فيمه لان الشرع أوجب السعاية على فيمته فلايجوزالا كثر وكذا لوكان صالحه على عرض أكثرمن قيمته جاز وأن كاتب معلى حيوان جازت وأماالتدبير ففي البدائع والمحيط فان اختار التدبير فدبر نصيبه صار نصيبه مدبرا عندأبي حنبفة لان نصيبه باق على ملكه فيعتمل التغريج الى العتق والتدبير تخريج له الى العتق الاانه لا يجوزله ان يتركه على حاله ليعتق بعد الموت بلتجب عليه السعاية للحال فيؤدى فيعتق لان تدبيره اختيار منه للسعاية اه فلما كان التدبيروالكتابة راجعين الى السعاية لم يذكرهم المصنف وظاهر كلام الكال أنه لافائدة لهما حيث يرجعان اليهاقات بلطمافائدة امافى التدبير فلان الشريك المدبر اذامات عتق العبد كله بسبب التدبير وسقطت عنه السعاية اذا كان يخرج من ثلث ماله ولولا التدبير اسمى للورثة كالمكاتب وامافي الكتابة فلان فائدتها تعيين البدل لانهلولا الكتابة لاحتيج الى تقوعه وايجاب نصف القيمة وقد يحتاج فيهاالى القضاء عند التنازع فى المقدار ولا يدل عدم جوازال كتابة على أكثرمن القيمة زيادة فاحشة على انه لافائدة لهالان الحكم كذلك في صلح الساكت مع الشريك المعتق قال في البدائع ولوصالح الذي لم يعتق العبد المعتق على مال فان هذا الا يخلومن الاقسام التي ذكر ناهاف المكاتبة فان كان الصلح على الدراهم والدنانبر على نصف قميته فهوجائز وكذا اذاكان على أقلمن نصف قيمته وكذااذاصالح على أكثرمن نصف القيمة عايتغابن الناس فيمثله فأمااذا كانعلى أكثرمن قيمته عالايتغابن الناس فيمثله فالفضل باطل فى قولم جيعالانه ربا اه فالحقان الخيارات خسة كماهوفى البدائع وغيرها وأطلق المصنف في تحرير الشريك فشمل العتق منجزا ومضافا قال في فتح القدير وينبغي اذا أضافه ان لاتقبل منه اضافته

وانأعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أويستسعى والولاء لهما أويضمن لو موسرا ويرجع به عـلى العبـد والولاءله

(قوله فالحقان الخيارات خسة) بلستة بزيادةالصلح المذكور عن البدائع آنفا

الى زمان طو بل لانه كالتد بيرمهني ولود بره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كاصر حوابه فينبغي أن يضاف الى مدة تشاكل مدة الاستسعاء اه وأشار المصنف بذكر هذه الخيار ات الى انه ليس له خيار النرك على حاله لا مه لاسبيل الى الانتفاع به مع ثبوت الحرية فى جزء منه فلا بدمن تخريجه الى العتق كما في البدائع والى انهلواختار واحدام اذكرتمين فان اختار الاستسعاء فليس له التضمين وعكسه نعم اذااختار الاستسعاء فله الاعتاق والى انه ايس للساكتان يختار التضمين في البعض كافي المبسوط وأطاق فى تضمين الموسر وهومقيد بان يكون الاعتاق بغيراذنه فاوأعتق أحدهما نصيبه باذن صاحبه فلاضمان عليه وانما الاستسعاء في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف انه يضمن لانه عنده ومان تملك لااتلاف ولذا كانكل الولاءله وضمان التملك لايسقط بالرضاوجهظاهر الروابة انضمان الاعتماق ضمان اتلاف ولذا يختلف باليسار والاعسار واعماملك نصيب صاحبه عقتضي الاعتاق تصحيحاله لاقصدا لان الاعتاق وضع لابطال الملك فثبوت الملك عماوضع لابطاله يكون تناقضا والمقتضى تبع للقتضى فكان حكمه حكم المقتضي والمقتضي وهوالاعتاق لايوجب الضمان مع الرضا فلذانبعه كذافي المحيط ولوكان الساكت جماعة فاختار بعضهم السعاية وبعضهم الضمان فلكل منهم مااختار في قول أبي حنيفة كذافي البدائع واختلف في حداليسارهنافني الهداية تم المعتبر يسار التيسبر وهوان علك من المال قدر نصيب الآخر لا يسار الغني لان به يقيدله النظر من الجانبين بتحقيق ماقصده المعتقمن القربة وايصال بدلحق الساكت اليه وجعله في فتح القدير ظاهر الرواية قال وفي رواية الحسن استثنى الكفاف وهوالمنزل والخادم وثياب البدن والذي يظهر إن استثناءالكفاف لابدمنه على ظاهرالرواية ولذا اقتصر عليه في الحيط فقال ثم حد اليسار أن يكون المعتق مالكا لمقدار قيمة مابي من العبدسوي ملبوسه وقوت يومه لاما يعتبر فى حرمة الصدقة وصححه في المجتبى وتعتبر قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم الاعتاق لأنهسب الضمان كالغصب وكذلك يعتبر يسار المعتق واعساره يوم الاعتاق حتى لوأعتق وهوموسر ثمأعسر لايبطل حق التضمين ولوأعتق وهومعسر ثمأيسر لايثبت الشريكه حق التضمين لأن الضمان متى تعين على المعتق أوالسعاية على العبد شرعابرى الآخرعن الضمان ولايعود اليدة بدا كالغاصب مع غاصب الغاصب اذاتعين الضمان على أحدهم الباختيار المالك برئ الآخر عنه فكذاهذا ولواختلفا فيقيمة العبديوم العتق فانكان العبدقائما يقوم العبد للحال لانهأمكن معرفة قيمته للحال بالعيان ورفع اختلافهما بالبيان وانكان العبد هالكافا لقول قول المعتق لانه تمنر معرفة قيمته بالعيان لان أوصافه تتغير بالموت فيجب اعتبار قول واحدمنهما والساكت يدعى الزيادة والمعتق ينكرفيكون القولله وان اتفقاعلي ان الاعتاق سابق على الاختلاف فالقول قول المعتق كان العبد قائماأ وهالكالانه وقع المجزعن معرفة قيمته لان قيمة الشئ قد تزداد وقد تنقص بمضى الوقت فيكون القول قول المعتق لانكار الزيادة وان اختلفاني الوقت والقيمة فقال المعتق أعتقته يوم كذا وقيمته ماثة وقال الساكت أعتقته للحال وقيمته مائتان يحكم بالعتق للحال لان العتق أمرحادث والاصل فى الحوادث أن يحكم بحدوثها حال ظهورها فن ادعى الحدوث حالة الظهور فهوممسك بالاصل فيكون القولله فكان العتق ثبت بتصادقهماللحال فيقوم العبدان كان قائما ويكون القول للعتق في قيمته انكان هالكاوكذلك على هذاالتفصيل لواختلف الساكت والعبدفي قمته وان اختلفاني يسار المعتق واعساره والعتق متقدم على الخصومة انكانت مدة يختلف فيهااليسار والاعسار فالقول قول المعتق لانه ينكر اليسار وشغل ذمته بالضمان وانكان لايختلف يعتبرللحال فأنعلم يسار المعتق للحال فلامعني للاختلاف وانالم يعلم فالقول للعتق ولومات أحدهم قبل ان يختار الشريك شيأ فلا يخلوا ماان مات العبد

ولوشـهدكل بعتق نضيب صاحبهسمی لهما

أوالمعتق أوالساكت فانمات العبدضمن المعتق فحظاهر الرواية لانهضمان اتلاف شرع لجبرالفائت فلايسقط مهلاك محل التلف كما وهلك المغصوب وفي رواية لايضمن المعتق وانكان للعبدكسب رجع عماضمن المعتق فيه لانه علك نصيب الساكت باداء الضمان من وقت العتق فصارم كاتباله وهل للساكت أن يأخذمن تركة العبدقيمة نصيبه اذالم يضمن المعتق قيل لهذلك كالمكاتب وقال عامة مشايخناايس له ذلك وظاهر اطلاق مجد بدل عليه وأمااذامات المعتق والعتق في صحته يؤخذالضمان من ماله وانكان في مرضه فعندهما لايحب شيء على ورثته في ماله وعند مجمد يستو في من ماله وأمااذامات الساكت فاورثته أن يختار واالاعتاق أوالضمان أوالسعاية لانهم قائمون مقام مورثهم فاذا اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان فلهم ذلك في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة انه ليس لهمذلك وصححه في المبسوط وفي المجتبي ومعنى قوله لورثته الاعتاق الابراء لاحقيقة العتق لان المستسمى عنزلة المكاتب عنده ولاتورث رقبة المكاتب بموتمولاه وانمايورث بدل الكتابة الكن طم الابراء عن السعاية كذاهذا اه وأشار المصنف بذكرهذه الخيارات الى أن الساكت لوملك نصيبه من المعتق ببيع أوهبة فانه لابحو زاستحسانا لانهلميبق محلاللتمليك لانهمكات عنده حرمديون عند همابخلاف مااذاضمن المعتق نصيب الساكت فانه علكه بالضمان ضرورة قال قاضخان في جامعه واذاضمن المعتق وأدى الضمان ملك نصيب الساكت فيخير في نصيب الساكت ان شاء أعتق وان ناء استسعى عمزلة مالوكان الكل له فأعدق بعضه اه ولذا كان الولاء كله له واندارجع المعتق على العبد بماضمن لقيامه مقام الساكت بإداء الضمان وقدكان للساكت الاستسعاء فكذالمن قام مقامه مخلاف العبد المستسعى لارجو عله بماأدى على المعتق باجاع أصحابنا لانه أدى لفكاك رقبته بخلاف المرهون اذا أعتقه الراهن المعسر حيث يرجع على المعتق أذاقدر على دفع القيمة للرتهن لانه يسمى فى فكر قبة قدف كت أو يقضى ديناعلى الراهن وفي المجتبي لوكان العبدبين ثلاثة لاحدهم نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه فأعتقه صاحب النصف والثلث يضمنان السدس لصفين والولاء للاول فى النصف وفعاضمن من نصف السدس وللثانى فى ثلثه وفهاضمن من نصف السدس وأطلق المصنف فى الشر يك وهومقيد بمن يصح منهالاعتاق فلوكان الشريك صبيا ينتظر بلوغهان لم يكن لهولىأ ووصى فان كانكهأ حدهما فله الخيار ان شاءضمن وان شاءاستسمى أوكات لانهضمان نقل الملك فصار كالبيع واختيار السعاية كالكتابة وللولى ولاية بيعمال الصبي وكتابة عبده وللقاضي أن ينصب وصياليختار أحدهما وليس لهمااختيار الاعتىاق والتدبير والجنون كالصي كمافى البدائع وان كان الشريك عبدامأذونافان كان مديونافله اختمار التضمين والاستسعاءواذا استسعى فالولاء لمولاه لانهأقرب الناس اليه وان لم يكن عليه دين فالخيارات الجسة ثابتة للولى ان كانموسراوالافالار بع والمكاتب كالمأذون والمدون (قهله ولوشهدكل بعتق نصيب صاحبه سعى لهما) أى لوشهدكل واحدمن الشريكين ان شريكه أعتق نصل نفسهسعى العبد طمافى قيمته لكل واحدمنهمامن نصيبه عندائى حنيفة موسرين كانا أومعسرين أوكانأ حدهماموسرا والآخ معسرا لانكل واحد منهما يزعمان صاحبه أعتق اصيبه فصارمكانبا في زعمه عنده وجوم عليه الاسترقاق فيصدق في حق نفسه فيمنع من استرقاقه ويستسعمه لاناتمةنا يحق الاستسعاء كاذبا كان أوصادقالانه مكاتبه أومملوكه فلهن ايستسعمانه ولانختلف ذلك بالبسار والاعسار لانحقه فيالحالين فيأحدالشيئين لان يسارالمعتق لايمنع السعاية عنده وقدتعزر التضمين لانكار الشريك فتعين الآخر وهوالسعاية والولاء لهمالان كلامنه مايقول عتق نصيب صاحىعليه باعتاقه وولاؤهله وعتق نصيي بالسعاية وولاؤهلي وهوعبد مادام يسمى لهما بمنزلة المكاتب

وقالاان كاناموسر بن فلاسعانة عليه لان كل واحدمنهما يتبرأ عن سعايته بدعوى الضمان على صاحبه لان يسارالمعتق يمنعالسعايةعندهما الاانالدعوي لم تثبتلانكارالآخر والبراءةقد ثبتت لاقراره على نفسه وانكانامعسرين سعى لهما لانكل واحدمنهما يدعى السعاية عليهصادقا كان أوكاذباعلي مابيناه اذالمعتق معسر وانكان أحدهما موسر اوالآخ معسرا سعى للموسرمنهما لانه لابدعي الضمان على صاحبه لاعساره وانما يدعى عليه السعاية فلايبرأ عنه ولايسه عى المعسر لانه بدعى الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئاللعبد عن السعاية والولاءموقوف فيجيع ذلك عندهما لانكل واحد منهمايحيله علىصاحبه ويتبرأعنه فيبقي موقوفاالى انيتفقا علىاعتاقأحدهما كذافي الهداية فاومات قبلان يتفقاوج ان بأخذه بيت المال كافى فتح القديرولم بذكر المصنف تحليف كل منهماهنا وذكره فى المستصفي فقال والسعاية لهما بعدان يحلف كل واحدمنهما على دعوى صاحبه لان كل واحد منهمامدع ومنكر وصرحفى البدائع والمحيط بانه يحلف كل واحدمنهما على دعوى صاحبه وفى فتح القدير وهوأوجه فيجبف الجواب المذكور وهولزوم استسعاءكل منهما للعبدانه فيما اذالم يترافعاالى قاض بل خاطب كل منهما الآخر انك أعتقت نصيبك وهو ينكر فان هنده ايس حكمها الاالاستسعاء اذلوأرادأ حدهماالتضمين أوأراده ونصيبهما متفاوت فترافعاأ ورفعهماذوحسبة فمالواسترقاه بعد قولهما فان القاضي لوسألهما فاجابا بالانكار فحلفا لايسترق لانكلا يقول ان صاحبه حلف كاذبا واعتقاده ان العبد يحرم استرقاقه واكل استسعاؤه ولواعترفاانهما اعتقامعا أوعلى التعاقب وجب ان لايضمن كل الآخر ان كاناموسرين ولايستسمى العبد لانه عتق كله من جهتهما ولواعترف أحدهما وأنكر الآخر فانالمنكر بجبان يحلف لانفيه فائدةفانه ان نكل صارمعترفا أوباذلا وصارا معترفين فلا بجب على العبد سعاية كاقلنا اه وتقييد المصنف بشهادة كل منهما قيدا تفاقي اذلوشهد أحدهما علىصاحبهانه عتقه وأنكره الآخر فالحبكم كذلك قال فى البدائع لاتقبل شهادته على صاحبه وانكانا اثنين لانهما يجران الىأنفسهمامغنما ولايعتق نصيب الشاهد ولايضمن لصاحبه ويسمى العبدفي قيمته بينهماموسرين كاناأ ومعسرين في قول أبي حنيفة وعندهماان كان المشهود عليهموسرا فلاسعابة للشاهدعلى العبد وانكان معسرا فلهااسعابة عليه وهكذافي المحيط (قوله ولو علق أحدهما عتقه بفعل فلان غداوعكس الآخر ومضى ولم بدر عتق نصفه وسعى في نصف طما) أى لوعلق أحدالشر يكين عتق العبد المشترك بفعل زيد غدا كأن قال ان دخل ز بدالدارغدا فانت ح وعكس الشريك الآخر بان قال مثلا ان لم يدخل زيدالدار غدافانت حر ومضى الغدولم يعلم دخوله أوعدمه فانهيعتق نصفالعبد بغيرسعاية ويسمى العبدفي نصف قيمته للشر يكمين وهلذأ عندأبى حنيفة وأبى يوسف وقال مجديسمي فى جيع قيمته لان المقضى عليه بسقوط السعاية مجهول ولايمكن القضاء على المجهول فصاركما ذاقال لغيره لك على أحدنا ألف درهم فانه لا يقضى بشئ المجهالة كذاه ذاولهماا ناتيقنا بسقوط نصف السعاية لان أحدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضى بوجوب الكل والجهالة ترتفع بالشيوع والتوز يعكمااذا أعتق أحدعبديه لابعيته أو بعينه ونسيه ومات قبل البيان أوالذكر و يتأتى التفريع فيلهعلى ان اليسار يمنع السعاية أولايمنعها علىالاختلاف الذى سبق ولوقال المصنف بفعل فلان فىوقت وعكس الآخو فىذلك الوقت لكانأولى اذلافرق بين الغد واليوم والامس صرح باليوم فى المحيط و بالامس فى البدائع وأطلق المصنف فىسعاية النصف فشـمـل مااذا كاناموسرين أومعسرين وفى فتح القدير ولايخفي انمن صورة المسئلة ان يتفقاعلى ثبوت الملك لكل الى آخرالهار (قوله ولوحلف كل واحدبعتق

ولوعاق أحدهما عتقه بفعل فلان غدا وعكس الأخر ومضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصف طما ولوحلف كلواحد بعتق (قولهومات قبل البيان أوالذكر) الاول راجع الى قوله الابعينه والثاني الىقوله أوبعينه ونسيه (قوله ويتأتى التفريع فيهالخ ) قال في الفتح بعد قول الهداية في مسيئلة المتن وسعى لهمافى النصف مانصه وهذاعندأبي حنيفة وأبى بوسف على تفصيل يقتضيهمذهبأ في يوسف فانه اعايسمي في النصف طما اذا كانا معسرين فاوكان أحدهما موسرا يسمى فى الربع للموسرولو كاناموسرين لايسعى لاحد واليهأشار المصنف بعدهذا بقوله ويتأتى التفريع فيه على ان اليسار عنع السعاية أولا عنعها على الاختلاف الذى سبق فأنماجع بينه وبين قول أبى حنيفة في

انهلايجالاالنصف

عبده لم بعتق واحد من ملك ابنه مع آخ عتق حظه ولم يضمن ولشريك أن يعتق أو يستسعى

(قولهومن هذا النوعالخ) مفرع على قول الصاحبين بعده تجزي العتق تأمل (قوله قال لحكل واحد لم أعنك عتقا) لان قوله للاول لمأعن هدااقرار منه بوقوع العتق على الثاني وقوله للرخ بعد ذلك لم أعن هذا اقرارمنه بوقوع العتق على الاول فعتقا جيعا وهكذاني الطلاق كذافي الخانية وسيذكر المؤلف المسئلة معللة عن الاختيار عندقوله والبيع والموت والتحريرالخ (قوله ويؤمر بالبيان لان المقضى عليهمعاوم) قال المقدسي فيشرحه قلت وقدأش كل على ذلك فان العتق نازل فى المعين دون المنكر فجاأن لايكون البيان للشترى اذالاجال ليس من جهته فينبغي أن عنعمن التصرف فيهماالى أن يبرهن أحدهما على عبديه عم نسيه عم وجدت الاشكال فى التحفة وأجاب بان العتق حال وقوعه لم يدرمح له فكان كاعتاق المنكر بخلاف مااذا أعتق عبدا غمنسيهلان العتق نزل فى المعلوم

عبده لم يعتق واحد) لان المقضى عليه بالعتق مجهول وكدا المقضى له فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء وفى العبد الواحد المقضى له والمقضى بهمعلوم فغلب المعلوم المجهول قيد بكون كل واحدمنهما لهعبدتام لانهلوكان بين رجلين عبدان قال أحدهم الأحد العبدين أنت حران لم يدخل فلان هذه الدار اليوم وقال الآخو للعبد الآخوان دخل فلان هذه الدار اليوم فانتحر فضي اليوم وتصادقا على انهما لايعلمان دخل أولم يدخل قال أبو يوسف يعتق من كل واحدمنهمار بعه ويسمى فى الانة أرباع قيمته بين الموليين نصفين وقال مجد قياس قول أبى حنيفة ان يسعى كل واحدمنهما فى جيع قيمته بينهما نصفين و بيان كل من القولين في البدائع قال ومن هـ نــ ا النوع ماذ كره محــــ بن سماعة عن أبي يوسف في عبد بين رجلين زعمأحدهما انصاحبه أعتقهمنذسنة وانههوأعتقهاليوم وقالشر يكهلمأعتقهوقدأعتقته أنتاليوم فاضمن لى نصف القيمة لعتقك فلاضمان على الذي زعم ان صاحبه أعتقه منذسنة لان قولها ناأعتقهاليوم ليس باعتاق بلهو اقرار بالعتق وانهحصل بعداقراره علىشريكه بالعتق فلم يصح وكذالوقال أعتقه صاحى منذسنة وأعتقته أناأمس وانلم بقر باعتاق نفسه لكن قامتعليه بينةانهأعتقهأمس فهوضامن لشريكه اظهورالاعتاق منهبالبينة فدعواه علىشريكه العتق المتقدم لايمنع ظهورالاعتاق منهبالبينة ويمنع ظهوره باقراره اه وقيد بكون المعلق متعددالانه لوقال عبده حران لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق ان كان دخل اليوم عتق وطلقت لان بالمين الاولىصارمقرا بوجودشرط الطلاق وباليمين الثانية صارمقرا بوجودشرط العتق وقيل لم يعتق ولم تطلق لان أحدهم امعلق بعدم الدخول والآخر بوجو ده وكل واحدمن الشرطين دائر بين الوجود والعدم فلا ينزل الجزاء بالشك كذافى النهاية وينبني ان يفرق بين التعليق بالشرط الكائن و بغيرا لكائن فيقع فىالمعلق بالكائن لابغيرالكائن لان الاقرار يتصور فى الكائن دون غيره كذافى التبيين وهو وماقبله مردودان والحق الاوللان صيغة انالم يكن دخل تستعمل لتحقيق الدخول فى الماضى رداعلى الممارى فىالدخول وعدمه فكان معترفا بالدخول وهوشرط الطلاق فوقع بخلاف انلم يدخل ليس فيها تحقيق وصيغةان كان دخل ظاهرة لتحقيق عدم الدخول رداعلي من تردد فيه فكان معترفا بعدم الدخول وهو شرط وقوع العتق فوقع بخلاف ان دخل فأله ليس فيها تحقيق أصلاوا لحاصل انه قد اشتبه هذا التركيب على القائل بعدم الوقوع فيهما بتركيب ان لم يدخل وان دخل اليه أشار في فتح القدير وفي تلخيص الجامع باباليمين التي تنقض صاحبتها حلف بالعتق ان لم يكن دخل أمس و بالطلاق ان كان دخل وقعالا نه بكل الاولى واللهاذ الغموس لايدخل تحتالحكم ليكذب بهفى الاخرى وتمامه فيمه وأشار المصنف بعدم عتقهما فى مسئله الكتاب الى انه لواشتراهما انسان صح وان كان عالما بحنث أحد المالكين لان كاد منهما يزعم انه يبيع عبده وزعم المشترى فى العبد قبل ملكه له غير معتبر كالوأقر بحر يةعبدومولاه ينكر تماشتراه صح واذاصح شراؤه لهما واجتمعافي ملكه عتق عليه أحدهما لانزعمه معتبرالآن ويؤمر بالبيان لان المقضى عليه معاوم كذا فى فتح القدير وهو يفيدان أحد المتحالفين لواشترى العبدمن الحالف الآخرفانه يصح ويعتق عليمة حدهما ويؤمر بالبيان لماذكره كمالايخني وفى المحيط هذا اذاعلم المشترى بحلفهما فانلم يعلم فالقاضي يحلفهما ولايجبرعلى البيان مالم تقم البينة على ذلك اه (قوله من ملك ابنيه مع آخر عتق حظه ولم يضمن ولشر يكه أن يعتق أو يستسمى) لانه ملك شقص قريبه فعتق عليمه ولاضمان عليمه ولوكان موسرا لانه رضي بافساد نصيبه كااذا أذن لهباعتاق نصيبه صريحا ودلالةذلك انهشاركه فهاهو علةالعتق وهوالشراء لانشراء القريب اعتاق وثبت

لشريكه الاعتاق أوالاستسعاء لبقائه على ملكه كالمكاتب كاقدمناه وهذا كله عند الامام وقالافي الشراءونحوه يضمن الابنصف قيمتهان كان موسراويسمي الابن لشريك أبيه ان كان معسرا أطلق المصنف فى الملك فشمل مااذا كان بالشراء أوالهبة أوالصدقة أوالوصية أوالامهار أوالارث وشمل مااذا كان عالما بأنها بنهأ ولاوهوظاهر الرواية عنه لان الحريم يدار على السبب كما اذاقال الخيره كل هذا الطعام وهو يماوك للا مرولا يعلم الآمر عالكه وذكرالابن اتفاق لان الحريم في كل قريب يعتق عليه كذلك وقيد بكونه ملكهمع آخولانه لو بدأ الأجنى فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهوموسر فالأجنبي بالخياران شاء ضمن الأب لانه مارضي بافساد نصيبه وان شاء استسعى الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهناعند أيحنيفة لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لاخيارله ويضمن الأب نصف قيمته لان يسار المعتق عنع السعاية عندهما وقيد بالقريب لانه لوملك مستولدته بالنكاحمع آخوفانه يجبعليه ضمان النصف لشريكه كيفما كان وانكان ملكها بالارث والفرق ان ضمان أم الولد ضمان تملك وذلك لا يختلف بين أن يكون بصنعه أو بغير صنعه ولهذا لا يختلف باليسار والاعسار وانماصح شراء الابن مع آخر في مسئلة الكتاب ولم يصح شراء العبد نفسه هو واجبني من مولاه بالنسبة الى حصة الأجنى لاجماع العتق والبيع فى حق واحد فى زمان واجد لان بيع نفس العبدمنه اعتاق على مال فبطل البيع فى حصة الأجنى بخلاف مسئلة الكتاب لان شراء القريب تملك في الزمان الاول واعتاق في الزمان الثاني وأشار المصنف الى أنه لوحلف أحدهم ابعتق عبدان ملك نصفه فا كهمع آخر فالحبكم كذلك وهو على الاختلاف (قوله وان اشترى نصف ابنيه عن علك ابنه لايضمن لبائعـ ه) لان البائع شاركه في العلة وهو البيع لان علة دخول المبيع في ملك المشترى الايجاب والقبول وقدشاركه فيه وهذا عندأبي حنيفة موسرا كان أومعسر اوقالا انكان الابموسرا يجاعليه الضمان قيد بكونه عن علا ابنه لانه لواشترى نصف ابنه من أحد الشريكين وهومو سرفانه يلزم المشترى الضمان بالاجاع للشريك الذى لم يتبع ولايضمن للبائع شيئاً لان الشريك الذى لم يبع لم يشاركه فى العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره ولا يخفى ان فى مسئلة الكتاب اذا لم يضمن المشـترى للبائع كانله الخياران شاء أعتق نصيبه وان شاءاستسمى وفى البدائع رجل قال ان اشتريت فلانا أو بعضه فهو حرفادعي رجل آخرانه ابنه عماشير ياه عتق عليهما ونصف ولائه للذي أعتقه وهوابن للذي ادعاه لان النسب ههنا لم يسبق اليمين فيعتق نصيب كل واحدمنهما عليه وولاؤه بينهما لانه عتق عليهما والولاء للعتق آه معانهم قالوا ان المعتق آخرا العصبات فينبغى أن يكمون ميراثه كله لأبيه مع وجوده ولاشئ للعتق الاأن يفرق بين ثبوت النسب قبل العتق وبينه بعده (قوله عبد لموسرين دبره واحد وح ره آخرضمن الساكت المدبر والمدبر المعتق ثلثه مدبر الاماضمن ) أى لو كان عبد بين ثلاثة دبره أحدهم عمأعتقه آخر فللساكت وهوالذى لم يدبر ولم يحرران يضمن المدبر وليس لهأن يضمن المعتق وللدبرأن يضمن المعتق ثاث العبدمدبرا وليسله أن يضمنه الثلت الذي ضمنه للساكت وانمايضمن الساكت المدبر ثلث قيمته قنا لان التدبير يتجزى عند الامام لانه شعبة من شعبه فيكون معتبرابه فاقتصرعلي نصيبه وقدأ فسدبالتدبير نصيب الآخرين فكان لكل واحدمنهماأن يدبر نصيبه أويعتق أويكاتب أويضمن المدبر أويستسعى العبد أويتركه علىحاله فلماحرره الآخرتمين حقه فيهوسقط اختياره غيره فتوجه للشريك الساكت سببا ضمان تدبير المدبر واعتاق المعتق فله تضمين المدبر ليكون الضمان ضمان معاوضة اذهو الاصلحتي جعل الغصب ضمان معاوضة على أصلنا وأمكن ذلك فى التدبير لكونه قابلا للنقل من ملك الى ملك وقت التدبير وليس له تضمين المعتق لان العبدعند

وان اشترى نصف ابنه عن علك كله لا يضمن لبائعه عبد عبد لموسر بن دبره واحد وحرره آخوضمن الساكت المدبر والمدبر المعتق ثلثه مدبر الاماضمن

ذلك مكاتب أؤحر على اختلاف الأصلين ولابد من رضا المكاتب بفسخه حتى يقبل الانتقال عمان الشريك الذي أعتق نصيبه أفسد على المدبر نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقدر المتلف ولايضمنه قيمة ماملكه بالضمان من جهة الساكت لان ملكه ثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه فلا يظهر فى حق التضمين وقداستفيد من كالرم المصنف أنه لو كان بين اثنين دبره أحدهما تم حرره الآخ فللمدبر تضمين المعتق ثلثه مدبرا انكان موسراولوكان حرره أحدهما تمدبره الآخو فللمدبر أن يستسمى العبد في نصف قيمته مدبرا لانه بالتدبير اختار ترك الضمان ولولم يعلم أمهما أولا فان للدبرتضمين المعتقر بع القيمة واستسمى العبدفي ربع القيمة ويرجع المعتق بماضمن على العبد وكذالوصدرالاعتاق والتدبير منهمامعا وهلذا كله عندالامام وعندهمنا للعتق أولى في الكل فان كان المعتق موسراضمن للدبر والاسمى العبدله في نصيبه كذافي المحيط وذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغير ان قولنا للشريك هانه الخيارات انه يصح منه هانه والتصرفات امالا يؤذن بالاعتاق والاستسعاء لانفيه افسادنصيب المدبر لان المدبركان متمكنامن استسعاء نصيبه على ملكه الى وقت الموت وبعد الاعتاق والاستسعاء لايتمكن اه وفى الهداية وقيمة المدبر ثلثاقيمته قنا على ماقالوا فلوكانت قيمته قنا سبعة وعشرين دينلراضمن له ستة دنانير لان ثلثيها وهو قيمة المدبر عمانية عشر وثلثها وهوالمضمون ستة والمدبر يضمن للساكت تسعة وانماكان كذلك لان الانتفاع بالوطء والسعاية والبدل وانما زال الأخير فقط واليه مال الصدر الشهيد وعليه الفتوى الاأن الوجه المذكور يخص المسرة دون المدبر وقيل يسئل أهل الخيبرة ان العلماء لوجوز وابيع هذافاتت المنفعةالمذكورةكم يبلغ فماذكر فهوقيمته وهمذا أحسن عندى كذا فىفتح القدير وجوابه ان الاستخدام هو المنظور اليه الشامل للعبد والجارية والوطء من الاستخدام فالباقي في المدبر شياتن الاستخدام والسعاية والفائت البدل وهذا المعنى يشمل العبدوالجارية فلذا كان المفتى بهمافي الهداية واماقيمة أم الولدوالمكاتب فسيأتى ان شاءالله تعالى وقالا العبدللذى دبر وأول من ويضمن ثاثي قيمته لشريكه موسرا كان أومعسرا بناءعلى ان التدبير لايتجزى عندهما ولم يذكر المصنف ان للساكت الاستسعاء لظهوره لان له ان يستسمى العبد في ثلث قيمته وللدبران يستسعى العبد في ثلث قيمتهمد برا اذا اختار عدم تضمين المعتق كمافي غاية البيان ولميذ كرالولاء قال في الهداية والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه للدبر والثلث للعتق لان العبدعتق على ملكهما على هذا المقدار اه ومراده انه بين عصبة المدبر والمعتق لان العتق لايثبت للدبر الابعدموت مولاه كاف غاية البيان والنهاية وفى فتح القدير وهو غلط لان العتق المنجز يوجب اخراجه الى الحرية بتنجيز أحد الأمورمن التضمين مع اليسار والسعاية والعتق حتى منع استخدام المديراياه من حين وجوده كما لواعتق أحدالشر يكبن ابتداء ودبره الآخرالساكت فانه لاتتأخر حرية باقيه الى موته كماقدمناه أول الباب الى آخره وقيد المصنف باليسار لان المدبر لوكان معسرا فالساكت الاستسعاء دون التضمين وكذا المعتق لوكان معسرافللمدبرالاستسعاءدون تضمين المعتق كذافى غايةالبيان وبهذاع لمران تقييدالمصنف بيسار الثلاثة ليس بقيدلان الاعتبار ليسار المدبر والمعتق وأما الساكت فلااعتبار بحالهمن اليسار والاعسار ولم يذكر المصنف رجوع المدبر بماضمنه للساكت على العبد وقد نص الحاكم الشهيد في الكافي بإنه يرجع على العبد بثلث قيمته قنا كماضمن وقيد المصنف بكون الساكت اختار تضمين المدبر بعد تحريرالآخر لانهلواختار تضمين المدبر قيلاان يعتقه الآخوثم أعتقه كان للدبران يضمن المعتق ثاثي قيمته لان الاعتاق وجدبع دعلك المدبر نصيب الساكت فله ان يضمنه ثلث قيمته قنامع ثلث قيمته

(قوله فللمدبر تضمين المعتق ثلثه مدبرا) كذا فالنسخ ومثله فالنهر والصواب ابدال الثلث بالنصف كما هو ظاهر وقد نبه على ذلك أيضا أبوالسعود محشى مسكين فقال الصواب أن يقال للدبر أن يضمن المعتق نصفه مدبرا وثلثه قنا وقوله ولو كان حرره يشهد الخيشهد للتصويب

مدبرا لانه حين ملك ثلث ألسا كتبالضمان صارمد برالاقنا ولذاقلنا في وجــه كون ثلثي الولاءله لانه صاركانه دبر ثلثيه ابتداء والجواب لايتم الابمنع كون الثلث الذي ملكه بالضمان للساكت صارمديرا بلهوقن على ملكه اذ لاموجب لصيرورته مدبرا لانظهور ألملك الآن لايوجبه والتدبير يتجزى وذ كرهم اياه في وجـه كون ثلثي الولاء له غير محتاج اليه اذ يكفي فيه انه على ملكه حين أعتقه الآخر وأدى الضمان وانمالم يكن ولاؤهله لماذكرنامن انهضمان جناية لاتملك اه وبماقررناه أولا علمان الواو في قول المصنف وحوره آخر بمعني ثم قيدبه لأنه لوأعتقه أحدهم ودبره الآخر وكاتب الآخر ولايعلم الاول فالتصرفات كالهاجائزة ويسمى العبد للدبر فيسدس قيمته وضمن له المعتق أيضا سدس قيمته مدبرا ان كان موسرا ويسمى العبد فى المكاتبة للثالث فان عجز فهو بالخيار ان شاء استسعى العبد فى ثلث قيمته والولاء أثلاثا وان شاء ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته نصفين اذا كانا موسرين والولاء بينهما نصفان لانهمالماجهلاالتاريخ يجعل كانهندهالتصرفات وقعن معا وانها متجزئة عندا أفى حنيفة فصحت ملاشئ للعتق على أحد وان أعتق واحدوكاتب الآخرود برالثالث معا ليس لواحد الرجوع لان تصرف كل واحد حصل في ملك نفسه وان دبرأ حدهم أولا عم أعتق الثاني ثم كانب الآخر ثبت للدبر الرجو ع على المعتق بقيمة نصيبه ولارجو علل كاتب على أحد فان دبر ثم كاتب ثم أعتق فحكم المدبر والمعتق ماذكرنا وأما المكاتب اذا عز العبديرج عملي المعتق بقيمة نصيبه لانه عاد عبداله والمعتق أتافه وانكاتبه أولا عمدبر عم أعتني فأن لم يعجز العبد يعتق عليه ولاضمان له على أحد وأن عز يرجع على المدبر بثلث قيمته لاعلى المعتق وعام تفريعاته في الحيط (قوله ولوقال لشريكه هي أم ولدك وأنكرتخدمه يوماوتتوقف يوما) أي تخدم المنكر يوما ولا تخدم أحدا يوما وهنا عندأبي حنيفة فلاسعاية عليها للنكر ولاسبيل عليها للقر وقالاانشاء المنكر استسعى الجارية فى نصف قيمتها ثم تكون حرة ولاسبيل عليها لأنه لمالم يصدقه صاحبه انقلب اقرار المقرعليه كأبه استولدها فصاركمااذا أقرالمشترى على البائع انه أعتق للبيع قبل البيع يجعل كانه أعتق كذاهذا فتمتنع الخدمة ونصيب المنكر على ملكه في الخريج فتخرج الى العتاق بالسعاية كأم ولد النصر اني اذا أسلمت ولأبى حنيفة ان المقرلوصدق كانت الحدمة كلهاللنكر ولوكذب كان له نصف الخدمة فشنت ماهو المتيقن به وهو النصف ولاخدمة للشريك الشاهد ولااستسعاء لانه يبرأعن جيع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمان والاقرار بأمومية الولديتضمن الاقرار بالنسب وهوأ مرلازم لايرتد بالردفلا يحكن ان بجعل المقركالمستولد ونص الحاكم في الكافي على ان أبايوسف رجع الى قول أبي حنيفة فالخالف فيها محمد فقط وعلى قوله ليس لاحد ان يستخدمها أماالمقر فلانه تبرأمنها بالدعوى على شريكه وأماالمنكر فلانه لماأ نكر نفذالاقرار على المقر فصاركاقرارها نهاستولدها ثماذا أدت نصف قيمتها الى المنكر عتقت كلهالان العتق لايتجزى عند مما ولم يذكر المصنف حكم كسبها ونفقتها وجنايتها والجنايةعليها وحكمها بعدموت أحدهما أماالاول ففي غاية البيان نصف كسبها للنكر ونصفه موقوف اعتبارا بمنافعها وأمانفقتهافن كسبهافان لمريكن لهاكسب فغي المختلف فىباب مجمدان نفقتها على المنكر ولم يذكر خلافا وقال غيره ان النصف على المنكر لان نصف الجارية له قال في فتح القد يروهو اللائق بقول أنى حنيفة وينبغي هلى قول محمدان لانفقة لهاعليه أصلا لانه لاخدمة لهعليم أولااحتباس وأماجنايتها والجناية عليها فوقوفة عندالامام الى تصديق أحدهماصاحبه وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول مجد

مدبرا كماهوصفته قال فىفتح القدير وأورد بعض الطلبة على هـ ذا أنه ينبغي ان يضمنه قيمة ثلثيه

ولو قال لشریکه هی أم ولدك وأنكر تخدمه بوما وتتوقف بوما

تسمى ف جنايتها عنزلة المكاتب وتأخل أرش الجناية عليها فتستعين به كافي الكافي للحاكم وتبعه في

غاية البيان وفني القدير وقد نقل الزيلمي ان النصف موقوف والنصف على الجاحد عند الامام وفي صحته عن الامام نظر لماعلمت ان مذهبه التوقف في الكلوفي المحيط وذكر مجد التوقف على الاطلاق وهو الصحيح لانه تعذرا بجاب يوجب الجناية في نصيب المنكر على المنكر لانه عزعن دفعها بالجناية من غير صنع منه فلا تلزمه الفدية كالوأبق أومات بعد الجناية بخلاف الجناية عليها لانه أمكن دفع نصيب الارش الى المنكر سواءكان نصيبه قناأ وأم ولدفلامعني للتوقف اه وأمااذامات المنكر فانها تعتق لاقرار المقرانها كانت كأمولدله ثم تسعى في نصف قيمتها لورثة المنكر ولا تسعى للقر لانه يدعى الضمان دون السعاية ولمأرحكمها اذامات المقر لظهوران الامركما كان قبلموته فتخدم المنكر يوما وتتوقف يوما وقيد بقواهوأ نكرلانه لوصدقه كانتأم ولدله ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها كالامة المشتركة اذاأتت بولدفاد عاه أحدهما كاسيأتى (قوله ومالأم ولدتقوم) أى ليس طاقيمة عندا بي حنيفة وقالا انهامتقومةللانتفاع بهاوطأواجارة واستخداما وهذاهو دلالةالتقوم وبامتناع بيعهالايسقط تقومها كافى المدبر ألاترى ان أم ولدالنصراني اذا أسامت عليها السعاية وهذا آية التقوم غيران قيمتها ثلث قيمتهاقنة على ماقالوالفوات البيع والسعاية بعدالموت بخلاف المدبر لفوات منفعة البيع أماالسعاية والاستخدام باقيان ولأبى حنيفة ان التقوم بالاحواز وهي محرزة للنسب لاللتقوم والاحراز للتقوم تابع وللذالانسمى لغريم ولالوارث بخلاف المدبر وهذالان النسب فيهامتحقق فى الحال وهو الحرية الثابتة بواسطة الولد على ماعرف في حرمة المصاهرة الاانه لم يظهر عمله في حق الملك ضرورة الانتفاع فعمل التسبب فى اسقاط التقوم وفى المدبر بنعقد السبب بعد الموت وامتناع البيع فيه لتحقق مقصوده فافترقا وفى أم ولدالنصراني قضينا بكتابتهاعليه دفعاللضررمن الجانبين وبدل الكتابة لايفتقر وجوبه الى التقوم كنافى الهداية وفى غاية البيان وهذا تناقض من صاحب الهداية فى كارمه لانه جعل التدبيرهنا سببابعدالموت وجعله في باب التد بيرسببافي الحال ومذهب علمائنا ان التدبير سبب في الحال بخلاف سائر التعليقات فانهاليست بأسباب في الحال اه وجوابه ان كالامه في سقوط التقوم لام الولد فاصل كالامه أنسبب سقوط التقوم فيأم الولد ثابت في الحال وسبب سقوطه في المدبر متأخر الى ما بعد الموت لان الاصل ان ينعقد السبب فيه بعد الموت كسائر التعليقات وانماقلنا بانعقاده سبباللحال على خلاف القياس لضرورة هي ان تأخره الى وجو دالشرط كغيره من التعليقات بوجب بطلانه لان مابعدالموتزمان زوال أهلية التصرف فلاتتأخر سببية كلامه فيتقدر بقدرالضرورة فيظهرأثره في حرمة البيع خاصة لافي سقوط التقوم فتتأخر سببيته لسقوط التقوم الىما بعد الموت وهذا هومجل كلام المصنف فلاتناقض كمافى فتح القدير (قوله فلايضمن أحد الشريكين باعتاقها) يعنى لوكانت أمة بين رجلين ولدت فادعياه جيعا فصارت أم ولد لهما م أعتقها أحدهما فلاضمان عليه لشريكه موسرا كان أومعسراعندالامام وعندهما ان كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمتها وان كان معسرا سعت للساكت في نصف القيمة قالوا وينبني على هـ ندا الاصل مسائل منها ما في المختصر والثانية اذا غصبها غاصب فها كمت عنده لا يضمن عنده وعندهما يضمن والثالثة اذامات أحدهما تعتق ولا تسعى في شئ للحي عنده وعندهما تسعى في نصف قيمتها له والرابعة اذاباع جارية فاءت بولد عند المشترى لاقل من ستة أشهر فاتتالجارية فادعى البائع ان الولدا بنه ثبت نسبه منه ويأخذ الولدو يردالمن كالموعندهما يرد حصةالولدولا يردحصةالام كذافي غاية البيان وزادفي فتح القدير خامسة وهي مااذاباعها وسلمها فاتت فى يدالمشترى الاضمان عليه عنده ويضمن عندهما وذكرفى الكافى والنهاية ان أم الولداذا جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبهمنه وعتق ولم يضمن لشريكه قيمة الولدعنده لان ولدأم الولد كامه فلايكون

ومالام ولدتقوم فلايضمن أحد الشريكين باعتاقها

متقوماعنده وعندهمايضمن ان كانموسراو يسمى الولدلهان كانمعسرا وتعقبه فى التمييين بان النسب يثبت مستندا الى وقت العلوق فلم يعلق شئ منه على ملك الشريك وهكذاذ كرصاحب الهداية فى باب الاستيلاد في الفنة فضلا عن ان تكون أم ولد قبله حتى قال لا يغرم قيمة ولدها وكذاذ كرغيره ولميذ كرواخلافافيه فكيف يتصوران يكون سقوط الضمان لاجل انه كامه عنده وعند همايضمن وهو ح الاصل ولو كان مكان الدعوى اعتاق كان مستقما اه وحاصله انهم صرحواان أحد الشريكين اذا ادعى ولدالامة فانهلا يغرم قيمة الولدمن غيير خلاف لانه ثبت نسبه مستندا الى وقت العلوق فاذا كان لاضمان عليه في ولدالقنة فكيف يضمن قيمته من أم الولد عندهمامع انه حوالا صل ولمأرجو اباعنه وهوسهومنه للفرق الظاهر بين ولدالقنة وولدأم الولدلانه فى ولدالقنة انمالا يضمن قيمته لشريكه لانه لماضمن اشريكه نصف قيمة الامة تبين ان الاستيلاد صادف ملكه بالتمام لان النصف انتقل اليه فعلق الولدعلي ملكه وولدالامة من مولاها حرفلا يغرمه وفي أم الولدلم ينتقل نصيب شريكة اليه لانها لاتقبل الانتقال من ملك الى ملك فلم يكن الاستيلاد في ملك ألتام فهو في نصيب شريكه كالاجنبي وولدأم الولدمن الاجنى كامه فلذالايضمن عنده ويضمن عندهما والدليل على ذلك انه لا يضمن نصف قيمة أم الولدعند هما في هـ نه الصورة لان مدعى الولد لم يتلفت على شريكه شيأ لانهاأم ولد طماقب ل دعوى الشريك الولد الثاني والدايل على ذلك أيضاما مقله في البدائم ان المدبرة بين رجلين اذاجاءت بولدفادعاه أحرهما ثبت نسبه وصار نصفهاأم ولدله ونصفها مدبرة للشريك ويغرم نصف العقر ونصف قيمة الولدمد برا ولايضمن نصف قيمة الام بخلاف القنة الى آخره فقد عامت الهلانقاس المدبرة وأم الولدعلي القنة وسنوضحه في بابهاان شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلمهندا ولوقربأم الولد الىمسبعة فافترسها السبع يضمن لان هنداضمان جناية لاضمان غصب (قوله لهأعبدقال لاننين أحد كماح فرج واحدودخل آخر وكر رومات بلابيان عتق ثلانة أرباع الثابت ونصف كلواحـــدمن الآخرين) شروع فى بيان بعض مسائل العتق المبهم وصورة هــذه المسئلة رجل له ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال أحدكما حو فرج أحدهما ودخل آخو فقال أحدكما حو ومات المولى قبل أن يبين عتق من الثابت ثلاثة أرباعه وهو الذي أعيد علمه القول وعتق نصف كل واحدمن الخارج والداخل عندأ في حنيفة وأبي يوسف وقال محد كذلك الافي العيد الاخر مرفانه يعتق ربعه أماالخارج فلان الايجاب الاول دائر بينه وبين الثابت فاوجب عتق رقبة بينهما لاستوائهما فيصيب كل واحدمنهماالنصف غييرأن الثابت استفاد بالايجاب الثانى ربعا آخ لان الثاني دائر بينه وبين الداخل فيتنصف بينهما غيران الثابت استحق نصف الحرية بالايجاب الاول فشاع النصف المستحق بالثاني في نصفيه في أصاب المستحق بالاول لغا وماأصاب الفارغ بني فيكون له الربع فتمتله ثلاثة الارباع ولانهلوأر يدهو بالثاني يعتق نصفه ولوأر يدبه الداخل لايعتق هذا النصف فيتنصف فعتق منهالر بع بالثانى والنصف بالاول وأماالداخل فحمدر جهاللة تعالى يقول لمادارالا يجاب الثانى بينه وبين الثابت وقدأصاب الثابت منه الربع فكذا يصيب الداخل وهما يقولان الهدائر بينهـما وقضيته التنصيف وانمانزل الىالر بع فىحق الثابت لاسـتحقاقه النصف بالايجاب الاول كاذكر ناولااستحقاق للداخل من قبل فيثبت فيه النصف قيد بقوله ومات بلابيان لانهمادام حيايؤم بالبيان وللعبيد يخاصمته فانبدأ بالبيان للايجاب الاول فان عني به الخارج عتق الخارج بالإيجاب الاول وتبين أن الايجاب الثاني بين الثابت والداخل وقم صحيحا لوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان لهدنا الايجاب وانعنى بالايجاب الاول الثابت عتق الثابت بالإيجاب الاول

له أعبد قال لاثنين أحدكما حوفرج واحد ودخل آخر وكرو ومات بلابيان عتق اللائة أر باع الثابت ونصف كل واحد من الآخرين

(قـوله فمتقمنه الربع بالثاني) أيعتق من العبد الثابتربعه بالایجاب الثاني والنصف بالایجاب الاول فتمت له ثلاثة الارباع على الوجهين

ولوفى المرض قسم الثلث على هذا

(قوله فان عني به الخارج عتى الخارج بالايجاب الاولوبق الايجاب الثاني بين الداخل والثابت فيؤمر بالبيان) كذا في النسخ وعسارة الفتح فانعني به الخارج عتق الثابت أيضا بالايجاب الثانى اه ومثله في المعراج والتتارخانية وغرر الافكار والعناية وهنذا ظاهر ثمراجعت البدائع فوجدتماذكره المؤلف هوعبارتها بحروفها وهم مشكل فان الموت بيان فوت الداخل يقتضي تعدين الثابت بالايجاب الثانى ومن العجب ماكتبه الرملى حيث قال قوله فيؤمر بالبيان وذلك لان موت الداخل بيان للإيجاب الثانى فقط فبقى الاول منهما على حاله اه فانه غيرملاق لما كتب عليه نعمهو ظاهر على مانقلناه عن الفتح وغيره ولعل نسخته موافقةلذلك

وتبيين ان الايجاب الثاني وقع لغوالحصوله بين حر وعبد في جواب ظاهر الرواية وان بدأ بالبيان للإيجاب الثانى فان عني به الداخل بالايجاب الثانى بقى الايجاب الاول بين الخارج والثابت على حاله كأكان فيؤمر بالبيان وان عنى به الثابت عتق الثابت بالإيجاب الثانى وعتق الخارج بالإيجاب الاول لتعينه للعتق باعتاق الثابت وقيد بموته لانه لومات واحدمنهم فانمات الخارج عتق الثابت بالايجاب الاول وتبين ان الا يجاب الثاني وقع باطلا وان مات الثابت عتق الخارج بالا يجاب الأول والداخل بالايجاب الثانى لان الثابت قدأ عيدعليه الايجاب فوته يوجب تعيين كل واحدمنهما للعتق وان مات الداخل يؤمر المولى بالبيان للايجاب الأول فان عنى به الخارج عتق الخارج بالايجاب الاول وبتى الايجاب الثانى بين الداخل والثابت فيؤم بالبيان وان عنى به الثابت تبين ان الايجاب الثانى وقع باطلا (قوله ولوف المرض قسم الثلث على هـنا) أى على قدر ما يصيبهم من سهام العتق وشرحه أن يحمع ببن سهام العتق وهي سبعة على قوطم الانانجعل كل رقبة على أر بعة لحاجتنا الى ثلاثة الارباع فنقول يعتق من الثابت ثلاثة أسهم ومن الآخرين من كل واحدمنهما سهمان فبلغ سهام العتق سبعة والعتق في مرض الموت وصية ومحل نفاذها الثلث فلابدأن تجعل سهام الورثة ضعف ذلك فتحمل كل رقبة على سبعة وجيع المال أحدوعشرون فيعتق من الثابت ثلاثة ويسمى في أربعة ومن الباقين من كل واحد سهمان ويسمى فى خسة أسهم فاذاتا ملت وجعت استقام الثلث والثلثان وعند محد بعمل كل رقبة على ستة لانه يعتق من الداخل عنده سهم فنقصت سهام العتق سهما فصار جيم المال ثمانية عشروباق التخريج مامم فحاصله انهيعتق على فولهمن الثابت نصفه ويسعى فى النصف وعلى قوطما يعتق نصفه الانصف سبع ويعتق من الخارج ثلثه سهمان ويسعى فى الثلثين وعلى قوطما يعتق ثلثه الاثلث سبع ومن الداخل سدسه وهوسهم واحدوعلي قوطما يعتق سبعاه قال في فتح القدير ولايخني ان الحاصل لور تته لا يختلف اه ولا يخني ان قسمة الثلث أنماه وعند عدم اجازة الورثة وضيق المال وعدم الدين امااذا كانوا يخرجون من الثلث أولا يخرجون لكن أجازت الورثة فالجواب كااذا كان في الصحة يعتق من كل واحدماعتق ويسعى في الباقي ولو كان على الميت دين مستغرق يسعىكل واحدفى قيمته للغرماء رداللوصية لان العتق في مرض الموتوصية ولا وصية الابعد قضاء الدين فانكان الدين غيرمستغرق بانكان ألفا وقيمة كل واحدمن العبدين ألف مثلايسمى كل واحد فى نصف قيمته مم نصف كل واحدمنه ماوصية فان أجازت الورثة عتق النصف الباق من كل واحد والايعتق من كل واحد المثنف الماق وهو السدس مجانا ويسمى فى الني النصف كذاف البدائع فى مسئلة مااذا أعتق عبديه في المرض و يستفاذمنه مسئلة الكتاب كمالايخفي وأشار المصنف الى أنهلو كان هذا فى الطلاق فالحسكم كذلك قال في النهاية ولو كان هذا في الطلاق وهن غير مدخول بهن ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر الخارجة ربعه ومن مهر الثابتة ثلاثة أعمان ومن مهر الداخلة عنه قيل هذا قول مجمد وعند وهما يسقط ربعه وقيهل هو قوطما أيضا وقدذ كرنا الفرق وتمام تفريعها في الزيادات اه وقدأوضحه في فتح القدر بر تماعلمان جهالة المعتق لا تخاو اماأن تكون طارتة فانكانت أصلية وهي ان تكون الصيغة من الابتداء مضافة الى أحدالمذ كورين غرين فصاحب المزاحم لا يخاو اماأن يكون محتملاللاعتاق أولا يكون محتملاله والمحتمل لا يخاو من أن يكونءمن ينفذاغتاقهفيم أوبمن لاينفذفان كانمحتملا للاعتاق وهوبمن ينفذاعتاقهفيم كقوله لعبديه أحدكا حو فالكلام فيه في موضعين الاول في كيفية هذا التصرف والثاني في أحكامه اما كيفيته فقيل ان العتق معاق بالبيان ولايثبت العتق قبل الاختيار الاانه ههنا مدخل الشرط

بهفى حال حياة المولى ونوع يتعلق به بعدوفاته ممقال أماالاول فنقول للولى الخ وكان ينبيني للؤلف أن يفعل كذلك لانه سيأتى يقول وأماالح كم بعدموت المولى (قولهوهدايدل على انهغير واقع)لانهلاسبيل الى استخدام الحرمن غير رضاه وقوله ويستغلهماأي يستكسهما وتكون الغلة والكسب للولى قال فى البدائع وهذا أيضايدل علىماقلنا (قـولهوانمالم تجب دية الخ ) قال في البدائع وايجاب القيمتين دون قمـة ودية على قول من يقولان العتق غيرنازل ظاهرلان كلواحد منهما فتلعبداخطأ وانهبوجب القمية وأماعلى قولمن يقول بنزول العتق فأنما لم تجب الدية لان من تجب الدية عليه منهما مجهول اذلايعلم من الذي تجب عليهمنهمافلاء كمن ايجاب الدية مع الشك والقمية متيقنة فتجب بخلاف مااذا كان القاتل واحدا لانهناك منعليهمعلوم أنما الجهالة فمين له وأما انقسام القيمتين لان المستعق لاحدالبداينهو المولى والمستحق للبدل الآخر هـ و الوارث وكل

على الحبكم لاعلى السبب كالتدبير والبيع بخيار الشرط بخلاف التعليق بسائر الشروط ونسب هذا القولالى أفي بوسف ويقال انه قول أبى حنيفة أيضا وقال بعضهم هو تنجيز العتق في غير المعين للحال واختيار العتق في أحدهما بيان ونسب هذا القول لمحمد ولم يكن منصوصاعليه من أصحا بناأ كنه مدلول عليه ومشاراليه أماالدلالة فلانه ظهرالاختلاف بينأبي يوسف ومحدفي الطلاق فيمن قال لامرأتيه احدا كاطالق ان العدة تعتبر من وقت الاختيار في قول أبي يوسف والعدة الماتجب من وقت وقوع الطلاق فدلأن الطلاق لم يكن واقعا وفي قول مجدد يعتبرمن وقت الكارم السابق وهو يدل على ان الطلاق قدوقع من حين وجوده وأماالاشارة فانه روى عن أبي يوسف انه قال اذا أعتق أحد عبديه تعلق العتق بذمته ويقالله أعتق وفيه اشارة الىانه غيرنازل فى المحل ومعنى قوله أعتق اخترالعتق لاجماعناانه لايكاف بانشاء العتقوذ كرمحمد في الزيادات يقالله بين وفيه اشارة الى الوقوع في غير المعين ثم القائلون بالبيان اختلفو افكيفية البيان فنهم من قال انه اظهار محض وقيل اظهار من وجه انشاءمن وجهوهذاغيرسد يدلأن القول الواحد لايكون اظهار اوانشاء وأماالأحكام فنقول ان للولى ان يستخدمهما ويستغلهما قبل الاختيار وهذا يدلعلى انه غير واقع ولوجني عليهما قبل الاختيار فلا يخلواماانكانت من المولى أومن الاجنبي وكل لا يخلوا ماأن يكون على النفس أوعلى مادون النفس فان كانت من المولى على مادون النفس بأن قطع يدهم افلاشئ عليه وهو يدل على عدم نزول العتق وسواء قطعهمامعاأ وعلى التعاقب وانكان على النفس بأن قتلهما فانكان على التعاقب فالاوّل عبد والثاني ح فتلزمه دية الثانى وتكون لو رثته ولايرث المولى منهاشيأ وان قتلهما معابضربة واحدة فعليه نصف دية كل واحدمنهما وهذايؤ يدالقول بنزول العتق في غير المعين وانكانت من أجني فمادون النفس بأن قطع انسان يدهما فعليه ارش العبيد للولى وهو نصف قيمة كل واحدمنهما قطعهمامعا أوعلى التعاقب وهو يدل على عدم نزوله وانكانت في النفس فلا يخلواماان يكون القاتل واحداأ واثنين فان كان واحدا فان قتلهما معافعلى القاتل نصف قيمة كل واحدمنهما وتكون للولى وعليه نصف دية كل واحدمنهمالو رثتهما وهـ نايدل على ان العتق نازل في غير العين وان قتلهما على التعاقب يجب على القاتل قيمة الاؤل للولى ودية الثانى للورثة وانكان القاتل اثنين فانكامامعا فعلى كل واحد منهما القيمة نصفهاللورثة ونصفهاللولى واعمالم تجب دية لانمن تجب عليه الدية منهما مجهول بخلاف مااذا كان واحداوان كان على التعاقب فعلى الاول القمة للولى وعلى الثانى الدية للورثة ولو كاناأمتين فولدت كل واحدة ولدا أواحداهمافاختار المولى عتق احداهماعتقتهي وعتق ولدهاسواءكان للاخرى ولد أولم يكن اماعلى قول التنجيز فظاهر وهكذاعلى قول التعليق لانعقاد السبب فيسرى كالاستيلاد ولوماتا معاقبل الاختيار وقدولدت كل ولداخير المولى فيختار عتق أى الوالدين شاءكما كأن مخير افيهماولو قتل الامتين رجل خير المولى في الولدين فايهما اختار عتقه لايرث من ارش أمه شيأ لانه انماعتق بالاختياروهو بعدموت الام فلايرث منها بل يكون الكللولي وهذا نصمدهب التعليق وأو وطئتا بشبهة قبل الاختيار يجب عقرهماللولي كالارش وهو يؤيدقول التعليق ولو باعهما صفقة واحدة فسد البيع على المذهبين لا نعقاد السبب على قول التعليق كالوجع بين قن ومدبر في البيع ولم يبين حصة كل واحدمنهمامن الثمن ولوقبضهما المشترى وملكأحدهما وأعتقهه االمشترى أمراابائع باختيار العتق وأيهمااختارعتقه عتق الآخوعلى المسترى فانمات البائع قبل البيان قام الوارث مقامه فان لم يعتق المشترى حتى مات الماتعلم ينقسم العتق بينه ماحتى يفسخ القاضى البيع فاذافسخه انقسم وعتق من

واحدمنهما يستحق فى حال ولا يستحق فوجوب أحد القيمتين حجة أحد القولين وانقسامهما حجة القول الآخر (قوله وعلى الثانى الدية للورثة) قال فى البدائع لان قتل الاول أوجب تعين الثانى للحرية والاول للرق

(قوله اشيوع العتى بموته) قال في البدائع فيعتق من كل واحد منهما أصفه ومعتق البهض لا يحتمل التمليك من الغبر (قوله اشيوع الحرية فيهما) قال في البدائع لأنه لمامات المولى شاعت الحرية وعتق من كل واحد منهما نصفه فتعذر التملك وفيه ولوأسر أهل الحرب أحدهما لم بملكم ولأن أحدهما حروثبت له حق الحرية بخلاف ما اذاباع أحدهما لأن بيعه اياه اختيار منه لللك فقد باع ملكه باختياره فصح (قوله عتق الآخر) قال في البدائع (قوله وله ثلاثة عتقوا)

كل اصفه ولو وهبهما قبل الاختيار أوتصدق بهما أوتزوج عليهما تخير فيختار العتق فيأبهماشاء وتجوزالصدقةوالهبة والامهار فىالآخرلأن ح يةأحدهمالا توجب بطلان هذهالتصرفات لأمهلوجم فيالهية بين ح وعبدفانه يصح في العبد وإن مات المولى قبل أن يبين العتق في أحدهما بطلت الهبة والصدقة فيهماو بطل امهاره لشيوع العتق عوته ولوأسرهماأهل الحربكان للولى أن يختار العتق ويكون الآخولأهل الحرب فان لم يخترحني مات بطل ملك أهل الحرب لشيوع الحرية فيهما ولواشتراهما من أهل الحرب تاج فللمولى ان مختار عتق أبهما شاءو بأخذ الآخر بحصته من الثمن فان اشترى التاجر أحدهمافاختارالمولى عتقه عتق وبطل الشراء فان أخله المولى من الذى اشتراه بالثمن عتق الآخر ولوأعتق أحد عبديه في صحته ثم بين في المرض فانه يعتق من جيع المال وان كانت قيمته أ كثرمن الثلث وهناايدل على ان اضافة العتق الى المجهول ايقاع وتنجيز اذلو كان تعليقا لاعتبر من الثلث كالانشاءفيالمرضوسيأتي بيان مايكون بيانا ومالايكون بياما ولوقال أحدعبيدي حرثلاث مرات وله ثلاثة عتقواجيعا ولوقال أحدكم حروكرره ثلاثا لم يعتق الاواحـــد لأن أحدهم عتق باللفظ الاوّل ثم باللفظ الثانى جع بين حروعبدين فقال أحدكم حرفلم يصحثم باللفظ الثالث جع بين عبد وحرين فلم يصح ذلك أيضا ولوقال لعبده أنتح أومدبر يؤمم بالبيان فان قال عنيت به الحرية عتق وان قال عنيت التدبير صارمدبرا فانمات قبل البيان والقول فى الصحة عتى نصفه بالاعتاق البات ونصفه بالتدبير لشيوع العتقين فيه الاان نصفه يعتق مجانامن جيع المال ونصفه يعتق من الثلث سواء كان التـــدبير فى المرض أوفى الصحة ان توجمن الثلث عتق كل النصف وان لم يكن له مال غيره عتق النصف ويسمى فى ثلثي النصف وهو ثلث الكل وأماالحكم بعدموت المولى من غير بيان فأنه يعتق من كل واحدمنهمانصفه والخيارلايورث لشيوع العتق ويسمى فى نصفه وهلذا كاه أذا كان المزاحم له محتمالاللعتق وهوممن ينفذاعتاقه فيه فانكان مالاينفذاعتاقه فيه بأنجع بين عبده وعبدغيره وقال أحدكم حولايعتق عبده الابالنية لاحتماله كالرمنهماوان كان المزاحم ممالا يحتمل الاعتاق كمااذا جع بين عبدو بهيمة أوحائط أوحجروقال أحدكما حرتوقف على النية لأن الصيغة للإخبار وهوصادق ولوجع بين عبده ومدبره وقالأحدكما حولايصيرعبده مدبرا الابالنية وأماالجهالة الطارئة بأن أضافه الىأحدهما بعينه ثم نسيه فالكارم فيه في موضعين أحدهما في كيفية هذا التصرف ثانيهما في أحكامه الماالاقل فلاخــلاففي أن أحدهما حرقبل البيان والبيان فيــه اظهار وأماالثاني فهيي ضربان ضرب يتعاق بحياة المولى والآخر بعدموته اماالا ولفانه يمنع عن وطبهن واستخدامهن والحيلة فأن يباحله وطؤهن ان يعقد عليهن عقد النكاح فتحلله الحرة منهن ويأمره القاضي بالبيان فان امتنع حبسه ليبين وان ادعى كل ولابينة وبخداستعلفه القاضي لكل واحدمنهما بالله ماأ عتقته فان نكل طماعتقا وان حاف طماأ مربالبيان لأن حربة أحدهما لاترتفع باليمين فان حلف المولى الاوّل

قال في البـدائع كمالو قال ابتداء أحددعبيدي حر وليسله الاعبدواحدلأن لفظة أحدلاتقتضي آحادا ألا ترى ان الله تعالى موصوف اله أحدولامثل له ولاشريك (قـوله نم باللفظ الثالث جع بين عبد وحزبن) همذارأيته في البدائع (قولهوان لميكن له مال غيره الخ) لميذ كر مقابل قوله والقول في الصحة وفىالبدائع هـ نـ ا كاـه اذا كان القـول في الصحة فانكان في المرض يعتبرذلك من الثلث (قوله وأما الحكم بعد موت المولى) هـ ندا هوالنوع الثاني من نوعي الأحكام المذكورين في البدائع كانهناعليه سابقا (قوله والخيار لايورث) أي فلايقوم الوارث فيهمقامه قالف البدائع ممفرقابين التميدين فيباب البيم فان الوارث هناك يقوم مقام المورث فى البيان ان هناك ملك المشترى أحد العدد س

عتق وذلك يمنع بحر يان الارث يثبت ولاية التعيين أماههنافا حدهما حرا واستحق الحرية وله في بحر يان الارث في أحدهما (قوله لشيوع العتق) علة لقوله يعتق (قوله توقف على النية) هذا قوله ماوعبارة البدائع فان عبده يعتق فقول أبي حنيفة توى أولم ينووقال أبو يوسف ومجد لا يعتق الابالنية (قوله وان ادعى كل) أى ادعى كل واحد من العبدين انه الحر (قوله فان حلف المولى للاول الحرق البدائع بعدقوله بالهمين هكذا وماذ كرنامن رواية ابن سهاعة عن مجد في الطلاق يكون ذلك رواية في العتاق وهو انهما اذا استحلف المولى للاول يعتق الذي لم يحلف له لانه لما حلف الاول والله ما عتقته فقد أقر

والبيع والموت والتحسر يرّ والتسديير بيان فى المتق المبهم

برقيته فيتعين الآخر للحرية كااذاقال ابتداء لاحدهما عيناهذاعبد وانليعلف لهعتق لانه بذل لهالحرية (قوله عندالامام)قال في البدائع لان العتق غدير نازل في احداهما في كانت كل واحدة منهما حلال الوطء (قوله فالاحسن أن لايطأ الباقيات الخ)ذكر فىالبدائع عندقوله يمنع عن وطمن واستفدامهن الذى قدمه المؤلف آنفا مأنصه لان واحدة منهن حرة بيقين وكلواحدة يحتملأن تڪون هي الحرةووطء الحرةمن غير نكاح حرام فمنع من ذلك صيانةله عن الحرام ولايجوزأن يطأ واحلدة منهن بالتعرى تأمل (قوله يخـ الف الجهالة الاصلية) أى اذاماتت واحدة منهن فان الميتة لا تتعين للحرية لان الحرية هناك غير نازلة في احــدا هن وانمــا تنزل عندد وجود الشرط وهو الاختيار مقصدورا عليه والحمل ايس بقابل للحررية وقت الاختيار وفيهـذا النوع البيان اظهار وتعيينان نزلت فيه الحريةمن الاصل فإتكن لحياة شرطا كذافى البدائع

عتق الذي لم يحلف له وان لم بحلف له عتق هووان حلف لهما وكانا أمتين يحجب عنهما حتى يبين والبيان فىهذه الجهالةنوعان نصودلالةأوضرو رةفالنصأن يعينه بقوله وأماالدلالة والضرورةفهوأن يفعل أويقول مابدل على البيان كان يتصرف في أحدهم اتصرفا لايصح الافى الملك من البيع والهبة والاعتاق وكندااذا كاناأمتين فوطئ احداهما عتقت الاخرى الاخلاف بخلاف الجهالة الاصلية عند الاماموان كنعشرا فوطئ احداهن تعينت الموطوأ ةللرق حلالامره على الصلاح وتعينت الباقيات اكون المعتقة فيهن فتتعين بالبيان نصاأ ودلالة وكذالو وطئ الثانية والثالثة الى التاسعة فتتعين الباقية وهي العاشرة للعتق ولومات واحدة منهن قبل البيان فالاحسن أن لايطأ الباقيات قبل البيان فلوفعل جازلاحتمالأن يتذكران المعتقةهي الميتةلان الحي هنالا يتعين للعتق بخلاف الجهالة الاصلية ولوكانتا اثنتين فاتتواحدة منهما لاتمعين الباقية للعتق لان الميتة لم تتعين لللك فوقف تعينها للعتق على البيان واوقال المولى هـ ندايملوك وأشار الى أحدهما تعين الآخر للعتق دلالة أوضرورة ولو باعهما جيعاصفقة واحدة كان البيم فاسدا وكذالو كانواعشرة باعهم صفقة ولو باعهم على الانفراد جازالبيع فى التسع وتعين العاشر للعتق وأماالثاني فهوان المولى اذامات قبل البيان يعتق من كل منهما نصفه مجانا ويسعى كل في نصفه كما في الجهالة الاصلية كذا في البدائع مع اختصار وحدف الدلائل (قوله والبيع والموت والتحرير والتــدبير بيان في العتق المبهم) لانه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت والتحرير وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير فتعين الآخر ولانه بالبيع قصد الوصول الى النمن و بالتدبير ابقاءالانتفاع الىموته والمقصودان ينافيان العتق الملتزم فتعين الآخر دلالة والاستيلاد والكتابة كالتدبير والمرادبالتحريرأن يعتق أحدهما ناويااستئناف العتق عليه أولانية لهلابيان للبهم فلوقال لاحدهماأنتح أوأعتقتك ولم يقل بذلك اللفظ أوبالعتق السابق فان أراد به عتقامستأ نفاعتقاجيعا هـ نابالاعتاق المستأنف وذلك باللفظ السابق وانقال عنيت به الذي لزمني بقولي أحدكما حريصـ دق فىالقضاء ويحمل قوله أعتقتك على اختيار العتق أى اخترت عتقك وأشار بالبيع الى كل تصرف لايصح الافي الملك كهبة أحدهما أوصدقته أورهنه أواجارته أوالايصاء بهأوتزو يجه فكان اقدامه دليلاعلى اختياره العتق المبهم فى الآخر وهـ نداعلى القول بان العتق غيرنازل وأماعلى القول بنزوله فالاقدام عليها يكون اختيار الللك فى المتصرف فيه فيتعين الآخر للعتق ضرورة وشرط فى الهداية التسليم فى الهبة والصدقة ليكون تمليكا وظاهر البدائع انه ليس بشرط لان المساومة اذا كانت بيانا فهذه التصرفات أولى بلاقبض وفى الكافى انذ كرالتسليم وقع اتفاقا وأطلق فى البيع فشمل الصحيح والفاسدمع القبض وبدونه وشمل المطاق وبشرط الخيار لاحد المتعاقدين لاطلاق جواب الكتاب والمعنى ماقلنا والعرض على البيع ملحق بهفي المحفوظ عن أبي يوسف وأطلق في التحرير فشمل المعلق والمنجز فانقال لاحدهما ان دخلت الدارفانت وعتق الآخر وقيد بالعتق المبهم لان الموت في النسب المبهمأ وأمومية الولد المبهمة لايكون بيانا فلوقال أحدهذين ابني أوأحدها تين أمولدي فحات أحدهما لم يتعين الآخر للحرية والاستيلاد لانه ليس بانشاء بل اخبار عن شئ سابق والاخبار يصح في الحي والميت فيقف على بيانه بخلاف أحدكما كرانشاء والانشاء لايصح الافى الحيى وأطلق فى الموت فشمل القتل سواء قتله المولى أوأجنبي فان كان القتل من المولى فلاشئ عليه وان كان من الاجنبي فعليه قية العبد المقتول للمولى فان اختار المولى عتق المقتول لاير تفع العتق عن الحي واكن يكون لوبرثة المقتول لان المولى قدأقر بحريته فلايستحق شيأمن قمته وقيد بألموت احترازا عن قطع اليد فانه لايعتق الآخر سواء كان القطع من المولى أومن الاجنى فان كان من أجنى وبين المولى العتق في غير

المجنى عليه فالارش للولى بلاشك وان بينه في الجني عليه ذكرالقدوري ان الارش للولى لاللجني عليه وذكر الاسبيجابي ان الارش للجني عليه وهوقياس مذهب التنجيز والاوّل قياس مذهب التعليق وفى فتح القدير ومايقع به البيان في العتق المبهم المنجز يقع به في العتق المبهم المعلق كأن قال إذاجاءز يد فاحد كماح فاومات أحدهم اقبل الشرط أوتصرف فيه بازالة الملك ثمجاءز يدعتق الباقي وفرق بين البيان الحكمى والصريح فان الحكمى قدرأيت أنه يصحقب ل الشرط بخلاف الصريح فانه لوقال قبل الشرط اخترت أن يعتق فلان ثم وجد الشرط لا يعتبر لانه اختيار قبل وقته كالوقال أنت حوان دخلت هذه أوهدنه معين احداهم اللحنث لايصح تعيينه ولوباع أحدهما أوكارهما نم اشتراهما ثمجاءز يدثبت حكم العتق المبهم فيعتق أحدهما ويؤم بالبيان لان زوال الملك بعدالميين لايبطلها اه وفى الاختيار لوقال أحدكما حو فقيل أيهمانو يت فقال لم أعن هـ نداعتق الآخر فان قال بعـ مدذلك لمأعن هذاعتق الاولا يضا وكذلك طلاق احدى المرأتين نخلاف مااذاقال لاحده فن على ألف فقيل لههوهذا فقال لالايجب للا تخرشى والفرق ان التعيين واجب عليه في الطلاق والعتاق فاذانفاه عن أحدهما تعين الآخر اقامة للواجب أما الاقرار لا يجب عليه البيان فيه لان الاقرار للجهول لايلزم حتى لا يجـ برعليـه فلم يكن نفي أحدهما تعيينا للا خر (قوله لاالوطء) أى لايكون وطء احـــى الامتين بياناللعتق المبهم اذالم يكن معلقاءنــدأ في حنيفة وقالاهو بيان فتعتق الاخرى لان الوطء لايحل الافى الملك واحداهما حرة فكان بالوطء مستبقيا الملك في الموطوأة فتعينت الاخرى لزواله بالعتق كمافى الطلاق ولهان الملك قائم في الموطوأة لان الايقاع في المنكرة وهي معينة فكان وطؤها حلالا فلا يجعل بيانا ولهذا حل وطؤهم اعلى مذهبه الاانهلا يفتى به ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به أو يقال نازل في المذكر فيظهر في حق حكم يقبله والوطء يصادف المعينة مخلاف الطلاق لان المقصود الاصلى من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الملك في الموطوأة صيانة للولد أماالامة فالمقصودمن وطئها قضاء الشهوة دون الولد فلايدل على الاستبقاء وفى فتح القدير الحق الهلايحـلوطؤهما كالايحل بيعهما وقدوضع فىالاصول مسـئلة يجوزأن بحرمأ حـدأشياء كإبجوزا بجابأ حدائشياء كمافى خصال الكفارة وحكم تحريم أحدائشياء جواز فعلها الاواحدا لانه لوعمهافعلا كانفاعلا للحرم قطعا ولايعلم خلاف فى ذلك وثبوت الملك قديمتنع معه الوطء لعارض كالرضاع والجوسية فلايستلزم قيامه حل الوطء وقدأ طال رحمه الله تعالى اطالة حسنة والحاصل ان الراجيح قوطما وانهلايفتي بقول الامام كمافى الهداية وغيرها لمافيه من ترك الاحتياط مع ان الامام رجهاللة تعالى ناظرالى الاحتياط فى أكثر المسائل قيدنا الوطء بكونه غير معلق لانه الوعلقت به عتقت الاخرى بالاتفاق وقيد بالعتق المبهم لأن الوطء فى التدبير المبهم لايكون بيانابالاجاع لان التدبير لايزيل ملك المنافع بخلاف العتق وأشار المصنف الى انه لوقبلها أولسهاأ ونظر الى فرجها بشهوة لايكون بيانابالاولى وهوعلى الخلاف كإفى المحيط والى انهلواستخدم أحدهم اطوعاأ وكرها لايكون بمانا وهو بالاجماع لان الاستخدام لاينافي انشاء العتق ولايبطله الانشاء لانه لامختص بالملك لانه قد تستخدم الحرة فلايكون بيانادلالة كذافي المحيط (قوله وهو والموت بيان في الطلاق المهم) أي الوطء بيان للطلاق المبهم فتطلق التيلم يطأها كما اذامات احداهما تعينت الاترى للطلاق وقدقدمنا الفرق بين الطلاق والعتق ولابدأن يكون الطلاق بائنا أمالوكان رجعيا لايكون الوطء بياما لطلاق الاخرى لحلوطء المطلقة الرجعية وهمل البيان يثبت في الطلاق بالمقدمات في الزيادات لايثمت وقال الكرخى يحصل بالتقبيل كمايحصل بالوطء كذافى فتح القدير قيدبالوطء والموت لانه لوطلق احداهما

لاالوطء وهو والموت بيان فىالطلاق|لمبهم ولوقال انكان أول ولد تلدينه ذكرا فانتحرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق الذكر وعتق نصف الأموالأنثى

(قوله ينبغي أن لايكون بيا االخ)قال بعض الفضلاء فيهاجال والتفصيلأن يقال ان كان الطلاق المبهم رجعيا لايكون طالاق المعينة بيانا رجعيا كانأو بائنا وانكان بائنا فانكان طلاق المعينة رجعيا فكذلك وانكان بائنا كان بيانا لماعمل من ان البائن لايلحق البائن (قوله مايعلم انها ولدت الجارية أولا) كذا في عامة النسخ وهكذا رأيته في الفتح وفى بعض النسخ مصلحا بإبدال الجارية بالغلام وهوظاهر (قوله ولاشك ان الولادة مما عكن الاطلاع عليها) قال في النهر لا يخفي أنه ليس المراد بالولادة مطلقهابل التي الكلام فيها وهو كون الغلام أولا وهـ نامع ولادتهما فى حل واحدها يخفى غالبا

ينبغى أن لايكون بيانا لان المطلقة يقع الطلاق عليها مادامت فى العدة فلايدل على ان الاحرىهى المطلقة (قوله ولوقال ان كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدرالاول رق الذ كروعتى نصف الام والانثى) لانكل واحدمنهما يعتق في حال دون حال وهو ما اذا ولدت الغلام أولا عتقت الامبالشرط والجارية لكونها تبعالهالان الام حرة حين ولدتها وترق في حال وهومااذاولدت الجارية أولااء مالشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعى فىالنصف أماالغلام فيرق فى الحالين فلهذا يكون عبداوهذا الجواب كاترى فى الجامع الصغير من غبر خلاف فيه والمذ كور لحمد فى الكيسانيات فيهذه المسئلة انهلايحكم بعتق واحدمنهم لانالم نتيقن بعتق واعتبارالاحوال بعدالتيقن بالحرية ولايجوزايقاع العتق بالشك فعن هذاحكم الطحاوى بان محمدا كان أولامع أيى حنيفة وأبي يوسف ثم رجع وفي النهاية عن المبسوط ان هذا الجوابليس جواب هذا الفصل بل في هذا الفصـ للا يحكم بعتق واحدولكن يحلف المولى باللهمايعلم انهاولدت الجارية أولافان نكل فنكوله كافراره وان حلف فكلهمأر قاءواماجوابهذا الفصل أنماهو فيما ذاقال انكان أول ولدتلد ينه غلامافا نتحرة وانكانت جاريةفهى حرةفولدتهما ولايدرى الاول فالغلام رقيق والانثى حرة ويعتق نصف الام ولاشك ان هذا ليس جواب الكتاب لان في هذه الصورة يعتق جيع الجارية على كل حال لانهاان ولدت الجارية أولا عتقت بالشرط وان ولدت الغلام أولاعتقت تبعاللام واماا نتصاف عتق الام فلانها تعتق فى ولادة الغـ الم أولا وترق في الجارية وجواب الكتاب عتق نصفها مع نصف الام وصحح في النهاية مافي الكيسانيات لان الشرط الذي لم ينيقن وجوده اذا كان في طرف واحـــ كان القول قول من أنكر وجوده كمااذاقال ان دخلت الدارغدا فأنت حرفضي الغه ولايدري أدخل الدارأم لاللشك في شرط العتق فكذا وقع الشك في شرط العتق وهو ولادة الغلام أولا وامااذا كان الشرط مذ كورافي طرفي الوجودوالعدم كانأحدهما موجودالامحالة فينتذيحتاج الىاعتبار الاحوال فانقلت المفروض فىمسئلةااكتاب تصادقهم على عدم علم المتقدم والمتأخر فكيف يحلف ولادعوى ولامنازع قاتهو مجول على دعوى من خارج حسبة عتق الامةأو بنتهالوجود الشرط وقد عرف ان الامة لوأ نكرت العتق وشهدبه يقبل فعلى هذاجازان يدعى رجل حسبة اذالم تكن يبنة ليحلف لرجاء نكوله هذاولكن المذكور فىالمبسوط فى تعليله صرح بأن الام تدعى العتق والمولى ينكر والقول للنكرمع يمينه فأفاد انذلك في صورة دعوى الام وهي غيرهـ نه الصورة التي في الكتاب واعلم ان ماذ كرفي النهاية من ترجيح مافى الكيسانيات حقيقته ابطال قول أبى حنيفة وأبي يوسف مع انه لم يروعنها رواية شاذة تخالف ذلك فى الجواب واستدلاله بأن الشرط الكائن في طرف واحدالى آخر وقد ينظر فيه بأن ذلك في الشرط الظاهر لاالخني ولذاقيدني المبسوط حيث قال اذاقال ان فعلت كذافأ نتحر وذلك من الامور الظاهرة كالصوم والصلة ودخول الدار فقال العبد فعات لايصدق الاببينة بخلاف قوله ان كنت تحبيني الى آخره فيمكن ان تكون الولادة من الأمور التي ليست ظاهرة فيوجب الشك فيها عتبار الاحوال فيعتق نصف الأم كمافى الجامع والله أعلم كذافى فتح القدير وفيه نظر لان جعل الولادة من الامور الخفية كمحبة القل لايصح لان المراد بالامو رالظاهرة ما يمكن اطلاع الغير عليها والمراد بالخفية مالا يمكن اطلاع الغير عليه ولاشكان الولادة بما عكن الاطلاع علمهاولذاا تفقواأ نهلا يقبل قول المرأة في الولادة ولوكانت كالمحبة لقبل قوطاوا عااختلفواهل يكتفى بشهادة المرأة أولابدمن شهادة رجلين أورجل وامرأتين كاقدمناه فالحقان المسئلة مشكلة لانها لا توافق الاصول ولا يمكن الحركم بابطال هذا الجواب كاف النهاية لان جوابهانص الجامع الصغير ولولاذلك لتعين القول بمافى النهاية وقدظهر للعبد الضعيف ان مشايخنا

يعتبرون الاحوال عند تعدد الشرط وعند التعليق بشرطوا حدله جزآن كسئلتنا (قوله فان العتى معلق

فى وصية أوطلاق مبهم) وهذا عند الامام وقالا الشهادة مقبولة ويؤمر بان يوقع العتق على أحدهما قياسا على ما اذا شهد ا انه طلق احدى نسائه فانها جائزة و يجبر على ان يطلق احداهن بالاجاع وهو المراد بقوله

على شرط له جزآن ) احداهما ولادة الغلام وثانيهما كونه أول ففي كل منهما اذاتحقق وجود البعض ووقع الترددفي تعيينه فينتذ تعتبرالاحوال فانفى مسئلتنا بحقق ولادة الغلام اكن لم يدرانه أول بخلاف التعليق بدخول الدارونحوه فان الشرط شئ واحدولم يتحقق وجوده فلاتعتبر الاحوال فالحاصلان الشرط اذا كان مركبا من جزأين فهوكالتعليق بشرطين وبهذا التقرير يصحماني الجامع الصغير وتتوافق الفروع مع الاصول كالايخني والمراد بعدم علم الاول تصادقهم على عدم معرفة الاول وقيدبه لانهم لوانفقوا علىان ولادةالغلام أولاأواتفقوا علىان ولادةالجارية أولافلايعتق أحدفىالثانى ويعتقكل الام والجارية فى الاول فهى ثلاثة والرابعة لواختلفافا دعت الام ولادة الغلام أولاوأ نكر المولى والجارية صغيرة فالقول قول المولى لانه ينكرشرط العتق ويحلف على العلم لاندفعل الغيرفان حلف لم يعتق واحدسنه ماالاأن تقيم البينة بعدذاك وان نكل عتقت الأم والبنت لأن دعوى الأمر وية الصغير معتبرة لانهانفع محض وطاعليها ولاية لاسهااذالم يعرف لهاأب الخامسة ان تدعي الأم بأن الغلام هو الأول ولم تدع البنت وهي كبيرة فانه يحلف المولى فان حلف لم يعتق واحدمنهم وان نكل عتقت الأم دون البنت لان النكول عجة ضرور ية فلا تتعدى ولاضرورة فى غير المدعية هكذاذ كرواوهذا يشير الى انها لوأقامت البينة تتعدى السادسة ان تدعى البنت وهي كبيرة ان الغلام هو الأول ولم تدع الأم فتعتق البنت اذانكل دون الأملاذ كرناوقيد بكون الشرط واحدا لانهلوكان متعددا فهوعلي وجوه الاوللوقال ان كان أول ولدتلد ينه غلاما فأنت حرة وان كان جارية فهي حرة فولدتهما فان علم انه أولاعتق الأم والجارية لاغير وانعلم ان الجارية هي الاولى عتقت لاغير وان لم يعلم فالجارية حرة على كل حال والغلام عبدعلى كل حال ويعتق نصف الأم وتسعى في نصف قيمتها وان اختلفا فالقول قول المولى الثاني لوقال ان كانأولولدتلدينه غلامافهوح وانكانتجار يةفأنتحرةفولدتهما فانعلمانهالاول عتق هولاغير وانعلمانهاأ ولاعتقت الأموالغلام لاغير وان لميعلم فالغلام وعلى كل حال والجارية رقيقة على كل حال ويعتق نصف الأم الثالث ان تلد غلامين وجاريتين والمسئلة بحالها فان علم ان الأولذ كرعتق هو لاغير وانعلم انهجار يةفهى رقيقة ومن سواهاأ حوار وان لميم الأول يعتق من الغلامين من كل واحدمنهما الانهأر باعهو يسمى فربع قيمته ويعتق من الام نصفها ويعتقمن البنتين من كل واحدة ربعها الرابع لوقال اذا ولدت غلاما عم جارية فانتح ووان ولدت جارية عم غلاما فالغلام حرفولدتهما فان كان الغلام أولاعتقت الام والغلام والجارية رقيقان وانكانت الجارية أولاعتق الغلام والأموالجارية رقيقان وان لم يعلم الأول باتفاقهما فالجارية رقيقة وأماالغـلام والأم فانه يعتقمن كلواحد منهما نصـفه وان اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه الخامس لو ولدت غلامين وجاريتين والمسئلة بحالها فان ولدت غلامين ثم جاريتين عتقت الام وعتقت الجارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان والجارية الاولى رقيقا وان ولدت غلاما ثم جاريتين ثم غلاما عتقت الأموالجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم وان ولدت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الاول و بقي من سواه رقيقا وكذا اذاولد تجارية ثم غلامين ثم جارية عتق الغلام الاول لاغير وكذا اذاولدت جارية ثم غلاما ثم جارية ثم غلاما عتق الغلام الاول وان لم يعلم باتفاقهم يعتق من الاولادمن كل واحدر بعه و يعتق من الام نصفها وان اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه كذافى البدائع بحذف التعليل (قوله لوشهدا انه حرراً حدعبديه أوامتيه لغت الاأن تكون

فان العتق معلق على شرط له جرآن لوشهدا اله حور أحد عبديه أوأمتيه لغت الاان تكون في وصية أوطلاق مبهم

(قوله فالحاصل ان الشرط اذا كان مركبا الخ) تتوقف صحة هذا التعميم على صحة هذا الحكم في قوله لعبده ان دخلت الدار قبل يد فانت حر ووجد الدخول ولم تدر القبلية فان مقتضى ماذ كره اعتبار الاحوال معان الرق ثابت بيقين ووقع الشك في زواله الآخر تأمل

(قوله وهواستثناءمنقطع الخ) قال فى النهر استثناء متصل يعنى اخت الشهادة ف كل الاحوال الافهاتين الحالتين وما في المحرمن انهمنقطع ففيه نظر لايخني اه قلت وفيه نظرلا يخنى فانه وان صح في الاولى لايصحفى الثانية (قوله اذ يازم مثله في كل دعوى الخ) قال في النهر لزوم مثله فی کل دعوی ممنوع اذ الكلام في ثبوت صحة الدعوى عليه وهوكون المدعى خصما معاوما كما اعترف به وهو موقوف على الشهادة ولاوجود للذا المعنى في كل دعوى نعم عكن أن يقال الانسلم توقف الشيوع على ثبوت قوله أحدهما بل عملي صدوره منه فاذا ادعياه أوأحدهما فقدادعيكل واحدانه عتق نصفه فاذا رهن على ذلك قبل برهانه اه فليتأمل

أوطلاق مبهم وهو استثناء منقطع لان صدرالكلام لم يتناول آخره وفرق الأمام بينهما امافى عتق العبد فالفرقان الشهادة على عتق العبدلم تقبل من غير دعوى العبد ولم يتحقق هنا لان الدعوى من الجهول لاتحقق فلاتقبل الشهادة وعندهما لمالم تكن دعو امشرطاقيلت امافي الطلاق فعدم الدعوى لابوجب خللافى الشهادة لانهاليست بشرط فيه وامافى عتق الأمة فانها لانقبل عنده وان كانت الدعوى ليستشرطافيه لأنهانما لمتشرط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق لكن العتق المجهم الابوجب تحريم الفرج عنده على ماذكر نافصار كالشهادة على عتق أحد العبدين والمراد بقوله الاأن يكون فى وصية انهماشهدا انه أعتقه في مرض موته فان القياس أن لاتقب للاذ كرنا والاستحسان قبولهالان العتق فى المرض وصية والخصم معاوم وهو الموصى وله خلف وهو الوصى أو الوارث فتتحقق الدعوى من الخلف ولان العتق يشيع بالموت فيهما فصاركل واحدمنهما معينا وكذا لوشهداعلى لدبير أحدهماسواءكان فى محته أومرضه لانه وصية ولو فى الصحة وأطاق المصنف فى شهادتهما بعتق أحسد العبدين فشمل مااذا كانت الشهادة بعدموت المولى وهوقول البعض لان العتق فى الصحة ليس بوصية فلاتقبل شهادتهما والاصح قبولها اعتبارا للشيوع لماعرف ان الحكم اذاعال بعلتين لاينتني بانتفاء أحدهمافكان ينبغي للصنفأن يقولني حياته كالايخفي لكن قال في فتح القدير ولقائل أن يقول شيوع العتق الذي هومبني على صحة كون العبدين مدعيين يتوقف على ثبوت قوله أحد كماحر ولا مثبتله الاالشهادة وصحتهامتوقفة على الدعوى الصحيحة من الخصم فصار ثبوت شيوع العتق متوقفا على ثبوت الشهادة فاوأثبتت الشهادة بصحة خصومتها وهي متوقفة على ثبوت العتق فيهما شائعالزم الدور واذالم يتموجه ثبوت هذه الشهادة على قوله لزم ترجيح القول بعدم قبو لهاوعلى هذا يبطل الوجه الثاني من وجهى الاستحسان في المسئلة التي قبل هذه اه أقول ان هذا من العجب العجاب من هذا المحقق لان صحة كونهمامد عيين لايتوقف على الثبوت اذيلزم مثله في كل دعوى بأن يقال محة كونه مدعيامتوقفة على ثبوت قوله وثبوت قوله متوقف على تقدم الدعوى الصحيحة وانماصحة الدعوى متوقفة على كون المدعى معاومامع بقية الشرائط فاذا كان المولى حيالم يدعكل منهماعتق نفسه لجهالة المعتق فلرتسمع الشهادة لعدم تقدم الدعوى واذامات المولى شاع العتق فجاز المكل واحدمنهما ان يدعى ان نصفه حرفاذا ادعى ذلك سمعت دعواه وقبل برهانه فقد خظهر صحة الوجه الثانى و بطلان قول من زعم بطلانه ولهذا صحح القول المذكور فحرالاسلام والمصنف فى الكافى وارتضاه الشارحون والله هو الموفق الصواب وشمل اطلاق المصنف ما اذا كان العبدان يدعيان العتق أوأ حدهما كمافى البدائع وأشار المصنف الى انهمالوشهدا انه حررأمة بعينها وسهاها فنسيا اسمها لاتقبل لانهمالم يشهدا بماتحملاه وهوعتق معلومة بلمجهولة وكذا الشهادة علىطلاقالحلديزوجتيه وسماهافنسياهاوعندرفر تقبل وبجبرعلى البيان وبجبان يكون قولهما كقول زفرفي هذا لانها كشهادتهما على عتق احدى أمتيه وطلاق احدى زوجتيه كذافي فتح القدير والى انه لوشهدا انه أعتق عبده سالماوله عبدان كل واحداسمه سالم والمولى يجحد لم يعتق واحدمنهما في قول أبي حنيفة لانه لا بدمن الدعوى لقبول هذه الشهادة عنده ولايتحقق هنامن المشهودله لانه غيرمعين منهما فصارت كسئلة الكتاب الخلافية بخلاف مالوكانله عبدواحد اسمه سالموشهدا انه أعتق عبده سالماولايعرفونه فانه يعتق لانه كان معينا لما أوجبه وكون الشهود لايعرفون عين المسمى لايمنع قبول شهادتهم كما ان القاضي يقضى بالعتق بهذه الشهادة وهولايعرف العبد بخلاف مالوشهدوا ببيعه كمذافي فتتح القدير وذكر فروعا أخرى هناتناسب الشهادات أخزناذ كرها اليهاوالفرق بين البيع والاعتاق ان البيع لايحتمل

الجهالة أصلاوالعتق يحتمل ضربامنها ألاترى انه لا يجوز بيع احدى العبدين و يجوز عتق أحدهما كذافي البدائع والله أعلم

﴿بابالحلف بالدخول﴾

هكذافى بعض النسخ والاولى باب الحلف بالعتق كمافى الهداية والمرادمنه ان يجعل العتق جزاء على الحلف بان يعلق العتق بشئ وهو شروع فى بيان التعليق بعدماذ كرمسائل التنجيز وانحاذ كرمسئلة التعليق بالولادة فىباب عتق البعض لبيان انه يعتق منه البعض عند اعدم العلم والحلف بفتح الحاء مع سكون اللام وكسرها مصدرقولهم حلف باللة يحلف حلفا وحلفا القسم وبكسرالحاء مع سكون اللام العهد (قوله ومن قال ان دخلت فكل مماوك لي يومنذ حر عتق ما علكه بعده به). أي بعد هذا القول بالدخوللان التنوين في يومئذ عوض عن الجلة المضاف اليها لفظ اذ تقديره اذدخلت ولفظ يوم ظرف للملوك فكان التقدر كلمن يكون في ملكي وقت الدخول حوهذا في الحقيقة اضافة عتق المملوك يوم الدخول الى يوم الدخول والمماوك لايكون الإعلاك فصاركانه قال انملكت عاوكا وقت الدخول فهوج وهو يصدق علك قبل الدخول يقارن بقاؤه الدخول فكانه اضافة العتق الى الملك الموجود عندالدخول بخلاف قوله لعبدغيره ان دخلت الدار فعبدى حرفاشتراه فدخل لا يعتق لانهلم يضف العتق الىملكه لاصر يحاولامعني والمراد باليوم هنامطاق الوقت حتى لودخل ليلاعتق مافي ملكه لانه أضيف الى فعللا يمتد وهوالدخول وانكان فى اللفظ انما أضيف الى لفظ اذ المضافة للدخول لكن معنى اذغير ملاحظ والاكان المراديوم وقت الدخول وهو وانكان عكن على معنى يوم الوقت الذي فيه الدخول تقييدا لليوم به لكن اذا أريدبه مطلق الوقت يصير المعنى وقت وقت الدخول ونحن نعلم مثله كثيرافى الاستعمال الفصيح كنحو ويومئن فيمرح المؤمنون بنصراللة ولايلاحظ فيهشي من ذلك فانه لايلاحظ في هـ نــ الآية وقت يغلبون يفرح المؤمنون ولا يوم وقت يغلبون يفرحون ونظائره كشرة في كتاب الله تعالى وغيره فعرف ان لفظ اذلم يذكر الاتكثيرا للعوض عن الجلة المحذوفة أوعما داله أعنى التنوين اكونه حرفاواحدا ساكنا تحسينا لميلاحظ معناها ومثله كثير فيأقوال أهل العربية في بعض الالفاظ لا يخفي على من له نظرفها كذافي فتح القدير ولوقال المصنف عتق ماهو مماوك له وقت الدخول لكان أظهر لانما كان في ملكه وقت الحلف واستمر الى وقت الدخول لم يملكه بعد اليمين ملكامتجددا وفي البدائع لوقال كل عماوك أملكه اليوم فهو حرولانية له وله مماوك فاستفاد في يومه ذلك مملوكا آخرعتني مافي ملكه وما استفاد ملكه في اليوم وكذا لوقال هذا الشهر أوهدنه السنة لانه لماوقت باليوم أوالشهر أوالسنة فلابد وان يكون التوقيت مفيدا ولولم يتناول الامافى ملكه يوم الحلف لم يكن مفيدا فان قال عنيت أحد الصنفين دون الآخ لم يدين فى القضاء لانه نوى تخصيص العموم وانه خلاف الظاهر فلايصدق فى القضاء ويصدق فما بينه وبين اللة تعالى لان الله تعالى مطلع على نيته وفي البدائع أيضا لوقال كل مماوك أشر به فهو حوان كلت فلانا أواذا كلت فلانا أو اذاجاء الغدولانية له فهذا يقع على مايشة ريه قبل الكارم فكل مماوك اشتراه قبل الكلام ثم كلم عتق وما اشتراه بعد الكلام لا يعتق ولوقه م الشرط فقال ان كلت فلانا أواذا كلت فلانا أواذاجاء غدف كل مماوك أشتريه فهو حرفهذا على مايشتريه بعدال كلام لاقبله حتى لو كان اشترى مماليك قبـــل الــكلام ثم كام لا يعتق واحـــدمنهم وما اشتراه بعده يعتق ولو قال كل مملوك أشتريه اذادخلت الدار فهوح أوقال ان قدم فلان فهذا على مايشترى بعد الفعل الذي حلف عليه ولا يعتق ما اشترى قبل ذلك الا ان يعينهم (قوله ولو لم يقل يومئل الا أى لا يعتق

﴿باب الحلف بالعتق ﴿ ومن قال ان دخلت فكل عماوك لى يومث ند حرعتق مايملكه بعده به ولو لم يقل يومئذ لا

برباب الحلف بالدخول

والمملوك لايتناول الحل (قوله لانه لوقال كل عملوك لى حروله جارية الح) قال فى النهر وأنت خبير بان هذا لا يردعلى اطلاق المصنف بعدان الحل انما

عتق تبعالا يتناول اللفظ

ما يملكه بعده وانما يعتقمن كان في ملكه وقت التكام لأن قوله كل مماوك لي بختص بالحال والجزاء ح ية المماوك في الحال يتعلق في الحال عماوك أي المماوك في الحال ح يته هي الجزاء وانما كانت للحال لأن الختار في الوصف من اسم الفاعل والمفعول ان معناه قائم حال التكلم عن نسب اليه على وجمه قيامه بهأو وقوعه عليمه واللام للاختصاص فلولم يكن في ملكه شئ يوم حلف كان اليمين لغوا ولافرق بين كون العتق معلقا كمافى الكتاب أومنجزا وسواءقدم الشرط أوأخره وسواءكان التعليق بان كافى الكتاب أو بغيرها كاذا دخلت أواذاما أومتى أومتى ماوقوله لى ليس بقيد لأنه لوقال كل عماؤك أملكه فهوح ولانيةله فانهلا كان في ملكه موم حلف فقط لأن صيغة افعل وان كانت تستعمل للحال والاستقمال لكن عندالاطلاق وادبه الحال عرفاوشرعاولغة أماالعرف فانمن قال فلان يأكل أو يشربأو يفعل كذاير بديه الحال ويقول الرجل ماأملك ألف درهم ويريد به الحال وأماالشرع فانمن قالأشهدأن لاالها لاالله يكون مؤمنا ولوقال أشهدأن لفلان على فلان كذا كان شاهدا وأمااللغةفانهذه الصيغةموضوعة للحال علىطريق الاصالة لأنه ليس للحال صيغة أخرى وللاستقبال سبن وسوف فكانت الحال أصلافها والاستقيال دخيلا فعند الاطلاق ينصرف الى الحال ولوقال عنيت مهمااستقبل ملكه عتق ماملكه للحال ومااستحدث الملك فيهلاذ كزنا ان ظاهر هاللحال وبنمته يصرفه عن ظاهره فلايصدق فيهو يصدق فى قوله أردتمايحدث ملكي فيده فى المستقبل فيعتق عليه باقراره كمااذاقال زينب طالق ولهامرأ ةمعروفة بهذا الاسم ثمقال لى امرأة أخرى بهذا الاسم عنيتهاطلقت المعروفة بظاهر اللفظ والمجهولة باعترافه كذاههنا وكذالوقال كل مماوك أملكه الساعة فهو ح ان هـ ندايقع على ما في ملكه وقت الممين ولا يعتق ما يستفيده بعـ د ذلك الاان يكون نوى ذلك فيلزمه مانوي لأن المراد من الساعة المذكورة هي الساعة المعروفة عندااناس وهي الحال لاالساعة الزمانية التي بذكرها المنحمون فيتناول هذا الكلام من كان في ملكه وقت التكام لامن يستفيده من بعد فان قال أردت به من أستفيده في هذه الساعة الزمانية يصدق فيه لأن اللفظ يحتمله وفيه تشديدعلى نفسه واكن لايصدق في صرف اللفظ عمن يكون في ملكه للحال وسواءاً طلق أوعلق بشرط قدم الشرط أوأخره كذاف البدائع (فوله والمماوك لايتناول الحل) لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق والجنين بملوك تبعاللام لامقصودا ولأنه عضومن وجه واسم المملوك يتناول الانفس دون الاعضاء ولهذالاعلك بيعهمنفردا ولايجزئ عتقهعن الكفارة فلوقالكل مماوك ليحوله حل أوصى له به دون أمه أوقال كل مماوك لي ذكر فهو حروله جارية حامل فولدت ذكر الأقل من ستة أشهر أوقالان اشتريت عماوكين فهماح ان فاشترى جارية حاملا فان الجل في هذه الصور الثلاث لايعتق لما ذكر ناولاتعتق الام في المسئلة الثانيه أيضالتقييده بالذكورة ولافى المسئلة الثالثة كمافى البدائع لأن شرط الخنث شراء علوكين والحل لايسمي علوكاعلى الاطلاق وكذالوقال للحامل كل علوك لى غيرك حرلم يعتق الحل كمانى المحيط وانماقيد البالصورالار بع لأنه لوقال كل مماوك لحر ولهجار يقحاملة فان الحامل تدخل فيعتق الحل تبعالها كافى الهداية وهذابناء على ان لفظة ماوك امالذات متصفة بالمماوكية وقيدالتذكير ليس جزءالمفهوم واذا كانالتأنيث جزءمفهوم مملوكة فيكون مملوك أعهمن مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة على التأنيث لاالدلالة على عدم التأنيث واماان الإستعمال استمر فيه على الاعمية فوجباعتباره كذلك كذافي فتح القدير قيدبعدم تناول الحل فقط لأنه يتناول العبيدولو مرهو نبن أومأذونين أومأجور بن والاماء وان كن حوامل وأمهات أولاده وأولادهم اوالمدير والمديرة ولونوى الذكور فقط لم يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر في عرف الاستعمال و يصدق ديانة مع ان طائفة من الأصوليين على ان جم الذكور يم النساء حقيقة وضعا وفى الذخيرة قال عماليكي كالهم أحرار ونوى الرجال دون النساءلم يذكره وقالوا الايصدق ديانة بخـ الاف قوله كل عماوك لى ونوى التخصيص يصدق ديانة اه فان قلت ماالفرق وفى الوجهين نية تخصيص العام فالجواب ان كالهم تأ كيـ د للعام قبله وهو بماليكي لأنهجه مضاف فيعموهو يرفع احتمال المجازغالبا والتخصيص يوجب المجازفلا يجوز بخلاف قوله كل علوك لى فان الثابت به أصل العموم فقط فقبل التخصيص وفي المحيط لوقال لم أنو المدبرين قيللم يدين قضاء وديانة والصحيح انه يصدق ديانة لأنه لا يمكن تخصيص العام الاباعتبار الوصف فان الخصوص لا يمتاز عن العام الا باعتبار الوصف فاولم يصح التخصيص في حق الوصف ماأمكن تخصيص عام أبدا اه وأشار بعدم تناوله للحمل الى انه لايتناول مالم يكن مماوكا على الإطلاق فلايتناول المكانب لأنهماوك من وجهاذهوح يدا وقدمناانه لايدخل تحتافظ العبدأ يضاولا يتناول المشترك الابالنية ولاعبيد عبده التاجر وهوقول أبي يوسف سواءكان على العبددين أولاوعلى قول مجدعتقوا نواهمأ ولاعليه دين أولا وعلى قول أبى حنيفة انلم يكن عليه دين عتقوا اذانواهم والافلاوان كان عليهدين لم يعتقواوان نواهم كذافي فتح القدير والنهاية وغيرهما وبهعلمان مافى المجتبى من انه لايدخل العب دالمرهون والمأذون في التجارة سبق قلم وذكر في المحيط انه لا يتناول المشترك الااداملك النصف الآخر بعده فانه يعتق فى قوله ان ملكت ملوكافهو حولانه وجد الشرط وهو ماوك كامل فاو باع نصيبه نماشةرى نصيب شريكه لم يعتق استحسا مالانه لم يجتمع فى ملكه عاوك كامل بخلاف ان ملكتها العبدفهو وفلك نصفه ثم باعه ثمملك النصف الثاني فانه يعتق النصف الذي في ملكه لان حالة تعيين المماوك يرادبه الملك فيه مطلقالا مجتمعا اه (قوله كل عاوك لى أوأملكه فهو حر بعد غدأ و بعد موتى يتناول من ملكه منذ حلف فقط ) لماقدمنا ان قوله كل ماوك لى المحال وكذا كل مماوك أملكه لان المضارع للحال كماييناه فنكان في ملكه وقت اليمين يصير حرافي المسئلتين بعد عد وفي قوله بعد موتى يصيرمن كانفى ملكه وقت اليمين مدبرافي المسئلتين فلايعتق من اشتراه بعد اليمين في التقييد بقوله بعدموتى قيد بكون الظرف ظرفاللحرية لانهلو جعله ظرفالاك كااذاقال كل مماوك أملكه غدافهو ح ولانية لهذكر مجدفى الجامع انه يعتق كل من ملكه في غد ومن كان في ملكه قبله وقال أبو يوسف لايعتق الامن استفادملكه في غد ولايعتق من جاءغ دوهو في ملكه وهورواية ابن سماعة عن محد وعلى هـ فـ الخلاف اذاقال كل مملوك أملكه رأس شهر كذا فهوح ورأس الشهر الليلة التي يهل فيها الهلال ومن الغدالي الليل للعرف وعن أبي بوسف فيمن قال كل محاوك أملكه يوم الجعة فهو حرقال أيس هذاعلى مافى ملكه نماهو على ما يملكه يوم الجعة وهذا على أصل أبي يوسف صحيح لانه أضاف العتق الى زمان مستقبل فأمااذاقال كل مماوك أملكه اذاجاء غدفهو حرفهذاعلى مافى ملكه في قوطم لانه جعمل مجيءالغد شرطالثبوت العتق لاغمير فيعتق من في ملكه ولكن عنمد يجيىء الغد كذافي البدائم (قوله وبموته عتق من ملكه بعده من ثلثه أيضا) أي بموت المولى يعتق من ملكه بعد قوله كل مماوك لى أوأملكه حر بعدموتي من ثلث ماله كما يعتق من كان في ملكه لا حال من ثلث المال فالحاصل انمن كان في ملكه وقت اليمين مدبر مطلق ومن ملكه بعدها فليس بمدبر مطلق وانما هو مدبرمقيل فيعتقان عوت المولى عن أبي حنيفة وحمد وقال أبو يوسف يعتق من كان في ملكه يوم حلف ولايعتق مااستفاده بعديينه لان اللفظ حقيقة للحال على ما بينا فلا يعتق به ماسيملكه ولهنداصارهو مدبرادون الآخر ولهما انهندا ايجاب عتق وايصاء حتى اعتبرمن الثلث وفى الوصايا تعتبرالحالة المنتظرة والحالة الراهنة الاترى انه يدخرل في الوصية بالمال مايستفيده بعد الوصية وفي الوصية

كل مملوك لى أوأملكه فهو حر بعد غدا و بعد موتى يتناول من ملكه منذ حلف فقط و بموته عتق من ملكه بعد ممن ثلثه أيضا

(قوله و به علم ان ما فى المجتبى الختبى ولا يدخل العبد الموهوب المشترك والعبد الموهوب والمأذون فى التجارة يعتق المرهون من الرهن وهذا لا يخالف ماهنا وقلوله والغبة وقلوله والغبة وقلوله والمأذون فى التجارة يعتق موافق لماهنا أيضا فالظاهر ان نسخة المجتبى النى وقف عليها المؤلف محرفة

لأولادفلان من يولدله بعدها والابجاب انمايصح مضافا الى الملك أوالى سببه فن حيث انه ايجاب العتق يتناول العبدالمملوك اعتباراللحالة الراهنة فيصيرمد براحتي لايجوز بيعه ومن حيث أنه ايصاء يتناول الذي يشتريه اعتبارا للحالة المتربضة وهي حالة الموت وقبل الموت حالة التمليك استقبال محض فلايدخل تحت اللفظ وعندالموت يصيركأ نهقال كليماوك أملكه فهوح بخلاف قوله بعدغد على ما تقدم لانه تصرف واحدوهو ايجاب العتق وليس فيه ايصاء والحالة محض استقبال فافترقا ولايقال انكم جعتم بين الحال والاستقبال لانانقول نع واكن بشيئين مختلفين ايجاب عتق ووصية وانمالا يجوز ذلك بسبب واحد كذافي الهداية وتعقبه في فتح القدر بأن هذا قول للعر اقيين غير مرضى في الاصول والالم عتنع الجعم طلقا ولم يتحقق خلاف فيه لأن الجع قط لا يكون الاباعتبارين وبالنظر الحسيثين ولوأمكن أن يقال ان الفظه أوجب تقدير الفظ اذا كان وصية وهوماقدرناه عندموته من قوله كل عبدالى حو فيعتق به مااستحدث ملكه والموجب التقدير ماذ كرنامن تحقيق مقصو دالوصية من الثواب والبراللأ صحاب وهذا الموجب لايحتاج الى تقديم تقديره عندماك العبد والا كان مدبر امطلقا وانمايحتاج اليه عندموتهمن قوله فلأتتعلق به عبارته عندملكه لاالصريحة لانهالم تتناول الاالحال ولاالمقدرة لتأخير تقديرها الىماقبل الموت فلايكون مدبر الامطلقا ولأمقيدا كان رافعاللا شكال اه وحاصلهان عتق ماملكه بعده بموته ليس من اللفظ المذكور ليلزم الجع بين الحال والاستقبال وانماهو من لفظ آخرمقدر دل عليه تحقيق مقصوده من الثواب فلاجع بلفظ واحد بل بلفظين مذكور ومقدر وأفاد بقوله من ثلثه انهماان خوجا من الثلث عتق جيع كل منهما وان ضاق عنهما يضربكل منهما بقيمته فيه وانكان على المولى دين مستغرق فانهما يسعيان له فى جيع قيمتهما كما هو حكم المدبر بعد موتمولاه وأشار المصنف الحانه لوقال كل علوك أملك اذامت فهو حرفا لحم كذلك والله أعلم

﴿ باب العتنى على جعل ﴾ حررعبده على مال فقبل عتق

برباب المتقعلي جعل

﴿ باب العتق على جعل ﴾ أخره لان الاصل عدمه والجول فى اللغة بضم الجيم ما يجول للعامل على عمله تم سمى به ما يعطى الجاهد ليستعين به على جهاده وأجعلت له أعطيته له والجعائل جع جعيلة أوجعالة بالحركات بمعنى الجعل كذا فى المغرب والمرادمنه هذا العتق على مال (قوله حررعبده على مال فقبل عتق) أى قبل العبدوذلك مثل أن يقول أنت وعلى ألف درهم أو بألف درهم أوعلى ان تعطيني ألفا أوعلى ان تؤدى الى ألفا أوعلى أن تجيئني بألف أوعلى ان لى عليك ألفا أوعلى ألف تؤديها الى وقال بعتك نفسك منك على كذا أووهبتلك نفسك على ان تعوضني كذا وانما توقف على قبوله لانه معاوضة المال بغرالمال اذالعبدلايملك نفسهومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كمافي البيع فاذا قبل صارحوا وماشرط دبن عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة لانه ثبت مع المنافى وهو قيام الرق على ماعرف وكماتصح به الكفالة جازأن يستبدل به ماشاء يدابيد لانهدين لايستحق قبضه في المجلس فبعوزأن يستبدل به كالاعمان ولاخيرفيه نسيئة لان الدين بالدين حرام ولم يقيد القبول بالمجلس لماعرف انهلا بدلكل قبول من الجلس فان كان حاضرا اعتبر مجلس الا يجاب وان كان غائبا يعتبر مجلس علمه فان قبل فيهصح وانردأ وأعرض بطل والاعراض عنه أنما يكون بالقيام أو بالاشتغال بعمل آخر يعلم انهقطع لما قبله كذافى شرح الطحاوى ولم يقيد المصنف العتق بالاداء لانه يعتق قبله لانه ليس معلقا على الاداء وانماهومعلق على القبول وقدوجدوأ فادبقوله قبل انهلابدان يقبل فى الكل فاوقال لعبده أنتح بألف فقال قيلت في النصف فانه لا يجوز عندأ في حنيفة لان العتق عنده يتجزأ فاوجاز قبوله فى النصف وجب عليه نصف البدل وصار الكل خارجا عن يده لانه يخرج الباقى الى العتق بالسعاية

والمولى مارضي بزوال بده وصير ورته محيحوراعن التصرف الابألف وعندهما يجوز ويعتق كالهجميع الالف لانهلايتجزأ عندهما فالقبول فىالنصف قبول فىالكل ولوكان ذلك فىالطلاق كان القبول في النصف قبولا في الحكل اتفاقا وكذا كل مالايتجزأ كالدم وغيره ولوقال لمولاه اعتقني على ألف فأعتق نصفه يعتق نصفه بغيرشئ ولوكان بالباء يعتق نصفه بخمسمائه عندالامام كمافى الطلاق كذاف الحيط وقيد بكون العبد كامله لانهلوكان له نصفه فقال له أنت ح على ألف فقبل فانه يعتق نصفه بخمسمائة الااذا أجازالآخ يجب الالف بينهما عندأى حنيفة لان العتق يتجزأ عنده بخلاف مااذاقال أعتقت نصيى بألف فقبل العبدلزمه الألف للعتق لايشاركه فيه الساكت لان الالف عقابلة نصيبه كذاف المحيط أيضاوأطلق المصف فىالمال فشمل جيعأ نواعهمن النقدوالعروض والحيوان وانكان بغيرعينه لانه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق والصلح عن دم العمد وكذا الطعام والمكيل والموزون اذا كان معاوم الجنس ولايضره جهالة الوصف لانها يسيرة و يازمه الوسط في تسمية الحيوان والثوب بعدبيان جنسهما من الفرس والجار والعبد والثوب الهروي ولوأتاه بالقيمة أجبرالمولى على القبول ولولم يسم الجنس بانقال على ثوب أوحيوان أودابة فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه كالوأعتقه على قيمة وقبته فقبل عتق كافي المحيط وأشار المصنف الى انه يعتق بالقبول ولوكان المال ملكاللغير فاوأعتقه على عبدمثلا فاستحق لاينفسخ العتق فانكان بغيرعينه فعلى العبدمثله فى المثلى والوسط فى القيمي وان كانمعينارجع على العيد بقيمة نفسه عندأ بى حنيفة وأبي يوسف وقال مجد بقيمة المستحق وعلى هذا الخلاف اذاهلك قبل التسليم وكذاعلي هذا الاختلاف لورده بعيب وليس للولى الردبالعيب اليسير عندأيى حنيفة واعابرده بالعيب الفاحش كالعيب فى المهر وقالا باليسبر أيضا كذافي البدائع ولواختلفا فىالمالجنسه أومقداره فالقول للمبدمع يمينه كالوأ نكرأ صلالمال وان أقاما البينة فألبينة للولى بخلاف مااذا كان العتق معلقابالاداء وهي المسئلة الآتية فان القول فيهاقول المولى والبينة بينة العبد كذا فىالبدائع وشملاطلاقالمال الخرفى حقالذمي فانهامال عندهم فاوأعتق الذمي عبده على خر أوخنز بر فانه يعتق بالقبول ويلزمه قيمة المسمى فان أسلرأ حدهما قيل قبض الجر فعندهما على العبد قيمته وعند محمد عليه قيمة الخركذافي المحيط وقيدبكون الخاطب بالعتق معينا لانهلوكان مجهولا كااذاقال أحدكاح على ألف والآخ بغرشع فقدالا عتقابالاشئ لان عتقهمامتيقن ومن عليه المال مجهول فلا محسكر جلبن قالالرجل لك على أحد ناألف وعمام تفريعاته في المح طوف الذخيرة أنت ح على انتحجيمني فلريحج فعليهقيمة حجوسط سئلأ بوجعفرعن رجل قال لعبده صميمني يوما وأنتحر أوصل عنى ركعتين وأنت حرقال عتق وان لم يصم وان لم يصل ولوقال حج عنى وأنت حر لا يعتق حتى يحج لان الصوم والصلاة عمالا تجرى فيهما النيابة والحج عما يجرى فيه النيابة ولانه لامؤنة في الصوم والصلاة فلايدل على اشتراط بدل والحج فيهمؤنة فدل على انهشرط ذلك بدلا اه مجاعلان الاعتاق على مال من جانب المولى تعليق وهو تعليق العتق بشرط قبول العوض فيراعي فيه من جانبه أحكام التعليق حتى لوابتدأ المولى لم يصحر جوعه عنه قبل قبول العبدولا الفسخ ولا النهيي عن القبول ولا يبطل بقيامه عن المجلس ولايشترط حضرة العبدو يصح تعليقه بشرط واضافته الى وقت ولايصح شرط الخيارله ومن جانب العبدمعاوضة فتراعى أحكامها فلك الرجو علوابتدأو بطل بقيامه قبل قبول المولى وبقيام المولى ولايقف على الغائب عن الجلس ولا يصح تعليقه ولا اضافته كالذاقال اشتريت نفسي مني بألف اذا ماء غد أوعند درأس الشهر مخلاف ما اذاقال اذاحاء غدفاعتقني على كنذا حاز لان هذا توكس منه بالاعتاق حتى علك العبدعزله قبل وجو دالشرط وبعده قبل ان يعتقه ولولم يعزل حتى عتقه نفذاعتاقه

ولوعلق عتقه باداله صار

(قوله ولايؤدى منهعنه ويعتق) كذا في الفتح والظاهر الهيقرأ ويعتق بالنصب بان مضمرة بعد الواو فيجواب النفي تامل (قوله والظاهرانه لاموقع لمالخ) هاذا من كادم الفتح قال بعض الفض الاء ويمكن أن يجاب بانهيكني فى الفرق عتق المكاتب اذا قالله مولاه أبرأتك عن بدل الكتابة اصحة الابراء عنهلانهدين وعدمعتق المعلق عتقه على الأداء اذا أبرأهمولاه لعدم صحة الابراء (قوله السادسة لوباع الخ) أوردعليه بعض الفض الاء نظيرماأورد على الخامسة فان المكاتب لا يتعقق بيعه (قوله عندأىي يوسف نعم) قال فى الفتح وهو عندى أوجه (قوله وفيالمحيط لو أمر غيره الخ) سيد كر المؤلف بعدور فةعن البدائع مايخالفهمع التوفيق بينهما (قوله وفي الذخيرة اذاقال الخ) ينبغى أن يقول بعده وهي الخامسة عشراذلو كان مكاتبالا يرجع المقرض على المولى بشئ لان المكاتب ويدا

ويجوزشرط الخيارله عنسدأبى حنيفة ولوقال للمولى أعتقتكأمس بألف فلمتقبل فقال العبدقبلت فالقول قول المولى مع يمينه لانهمن جانب ه تعايق وهومنكر لوجود الشرط كذافي البدائع (قوله ولوعاتي عتقه بادائه صارمأذونا) أي باداء المالكان يقول ان أديت الى ألفا فأنتح فيصحو يعتق عندالاداء من غيران يصير مكاتبالانه صريح فى تعليق العتق بالاداء وان كان فيه معنى المعاوضة فىالانتهاءوانماصارمأذونا لانهرغبه فىالا كتساب اطلبه الأداءمنه ومراده التحارة دون التكدي فكان اذناله دلالةوذ كرفي فتج القديرانه يخالف المكاتب في احدى عشرة مسئلة الأولى ما اذامات العبدقبل الأداءوترك مالافهوللمولي ولايؤدي منه عنه ويعتق بخلاف الكتابة الثانية لومات المولى وفى يدالعبدكسب كان لورثة المولى ويباع العبد يخلاف الكتابة الثالثة لوكانت أمة فولدت ثمأدت فعتقت لم يعتق ولدهالانه ليس لهاحكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة الرابعة لوقال العبد للولى حط عنى مائة فط عنه المولى وأدى تسعمائة لايعتق بخلاف الكتابة زادف البدائع انهلوأدى مكان الدراهم دنا نيرلا يعتق وان قبل لعدم الشرط الخامسة لوأبرأ للولى العبدعن الالف لم يعتق ولوأبرأ المكانب عتق كذاذ كروها والظاهرانه لاموقع لها اذالفرق بعد تحقق الابراء في الموضعين يكون والابراء لايتصور في هذه المسئلة لانه لادين على العبد بخلاف الكتابة السادسة لو باع المولى العبد ثم اشتراه أوردعليه بخيارعيب فني وجوب قبول مايأتي به خلاف عندأى يوسف نعم وعند محدالا واكن لوقبضه عتق بخلاف الكتابة في اله لاخلاف في اله يجب ان يقبله و يعدقا بط السابعة الله يقتصر على المجلس فلا يعتق مالم يؤدفى ذلك المجلس فلواختلف بان أعرض أوأخذ في عمل آخر فادى لا يعتق بخلاف الكتابة هذا اذا كان المذ كورمن أدوات الشرط لفظة ان فان كان لفظ اذا أومتي فلايقتصر على المجلس الثامنة انه يجوز للمولى بيع العبد بعد قوله ذلك قبل ان يؤدى بخلاف الكتابة التاسعة ان للسيد ان يأخذ مايظفر به عما كتسبه قبل ان يأتيه عما يؤديه بخلاف المكاتب العاشرة انه اذاأدى وعتق وفضل عنده مالعماا كتسبه كان للسيد فيأخذه بخلاف المكاتب الحادية عشرةلو ا كتسب المبدمالاقبل تعليق السيدفاداه بعده اليه عتق وان كان السيدير جع عثله على ماسية كر بخلاف الكتابة لايعتق بادائه لانه ملك المولى الاان يكون كاتبه على نفسه وماله فانه حينثذ يصررأحق بهمن سيده فاذا أدى منه عتى اه وفى البدائع ذكر يحد فى الزيادات اذاقال ان أديت الى ألفافى كيس أبيض فانتحر فاداهافى كيس أسودلا يعتق وفى الكتابة يعتق اه وهي الثانية عشر ولوقال اذا أديت ألفافي هذا الشهر فانت حرفلم يؤدها فيذلك الشهر وأداهافي غيره لم يعتق وفي الكتابة لايبطل الابحكم الحاكم أو بتراضيهماكمافي البدائع وهي الثالثة عشر وفي المحيط لوأمم غيره بالاداءفادي لايعتق لان الشرط أداؤه ولم يوجه فلاحاجة الى أداءغيره لانهقادرعلى أدائه بخلاف الكتابة لانها معاوضة حقيقة فهامعني التعليق فكان الاصل فها المعاوضة فكان المقصود حصول البدل اه وهي الرابعة عشر وفي الذخيرة اذاقال ان أديت الى ألفافأ نتح فاستقرض العبد من رجل ألفاف فعهاالي مولاه عتق العبد ورجع غريم العبد على المولى فيأخذ منه الالف لانهأحق بهامن المولى من قبل انه عبد مأذون له في التجارة وغرماء العبد المأذون أحق بماله حتى يستوفوا ديونهم ولوكان العبداستقرض من رجل ألفي درهم وقيمته ألفادرهم فدفع أحد الالفين الىمولاه وعتق بهاوأ كل الالف الاخرى فان للمقرض ان يأخذ من المولى الالف التي دفعها العبد اليه ويضمن المولى أيضاللغريم الااف درهم لان المولى منع العبد بعتقه من ان يباع عاعليه من الدين وانشاء المقرض اتبع العبد بحميع دينه أيضا اه قيد بالتعليق لانهلولم بأت في الجواب بالفاء لا يتعلق بل

يتنحز سواء كان الحواب بالواوكقوله ان أديت الى ألفا وأنت ح أولا كقوله ان أديت الى ألفاأنت حولكونها بتداء لاجو ابالعدم الرابط وفى الذخيرة قال العبد وأنت حروأ دالى ألف درهم فهو حرولاشي عليه ولوقال أدالى ألفا وأنتح لم بعتق حتى يؤدى ولوقال فانتح عتق للحال لان جواب الامر بالواو لابالفاءفه ي للتعليل أى أدالى ألفالانك حرك قوله أبشر فقد أتاك الغوث وتمامه في الاصول من بحث الواووقدقدمنافى بحث عتق الحل من الظهيرية الهلوعاق عتق الحل بادائه ألفافانه يتوقف العتق على أدائه فاذا أدى بعد الولادة عتق اذاولدته لاقل من ستة شهر وقيد بأداء العبد لانه لوعلق عتقه بأداء أجنى لا يصير مأذواله كمااذا قال اذا أديت الى ألفا فعبدى هذا ح فجاء الأجنى بألف ووضعها بين بديه لايجبرالمولى على القبول ولا يعتق العبد ولوحلف المولى انه لم يقبض من فلان ألفالا يحنث كذافى الخانية (قهله وعتق بالتخلية) لانه تعليق نظرا الى اللفظ ومعاوضة نظرا الى المقصود لانهما علق عتقه بالأداء الاليحثه على دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولى المال عقابلته عنزلة الكتابة ولهذا كان عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ حتى كان بائنا فجعلناه تعليقا في الابتداء عملا باللفظ ودفعاللضرر عن المولى حتى لا يمتنع عليه بيعه ولا يكون العبدأحق بمكاسبه ولايسرى الى الولد المولود قبل الاداء وجعلناه وتخرج المسائل نظيره الهبة بشرط العوض والتخلية رفع الموانع بان يضعه بين يديه بحيث لومديده أخذه فينثذ يحكم القاضى بانهقد قبضه فيه وفى عن المبيع وبدل الاجارة وسائر الديون وهذامعني قوطم أجبره الحاكم على قبضه أى حكم به لاانه يجبره على قبضه بحبس ونحوه ولوحلف المولى أنه لم يؤد اليه الالف حنث كافي الخانمة واغاذكو التخلية ليفيد انه يعتق محقيقة القبض بالاولى ويستثني من اطلاق مافي المختصرمسائل لايعتق فيها بالتخلية الاولى لوكان المالمجهولا بان قال اذا أديت الى دراهم فانتح لانحبرعلى القبول لانمثل هذه الجهالة لاتكون في المعاوضة ولا يمن جلها على الكتابة فتكون عينا محضا ولاجبرفيها كافى التبيين وفى الحيط لوقال ان أديت الىكر حنطة فانت ح فجاء بكر جيد يجبرعلى القبول لان الكرالمطاق انما ينصرف الى الوسط لدفع الضررمن الجانبين فاذا أتاه بالجيد فقدأ حسن في القضاء ورضي مهذا الضرر فبطل التعيين وتعلق العتق يحنطة مطلقة ولوقال كرح: طة وسط فاتاه بكر جيد لا يجبر لانه نص على التعليق بكر موصوفة وفي الشروط يعتبر التنصيص ماأمكن كافي مسئلة الكيس الابيض ولوقال أعتق عنى عبداوأ نتح فاعتق عبدام تفعالا يعتق ولوقال أدالى عبداوأ نتح فادى اليهعبدام تفعا يعتق كافى الكر والفرق انفى الاداء يكون المولى راضيا بالزيادة لانه ادخال شيمف ملكه فيكون نفعامحضا فلاضرروأ ماالعتق الحواج عن ملكه لان كسبه محاوك للولى اه الثانية لوكان العتق معلقاعلي أداءا للراجبرعلى القبول وانكان يعتق بقبوله لانالمسلم ممنوع عنهالحق الله تعالى والثالثة لوكان معلقا على أداء توب أودابة لا يجبر على القبول ولوأتى بثوب وسط أوجيد لانه مجهول الجنس فلريصلح عوضا ولذالووصفه أجبرعلى قبوله بانقال ثو باهرويا الرابعةلوقال ان أديت الى ألفا أودابة فحجت بهاأو وحجحت بها لايعتق بتسليم الالف اليه مالم يقبل لانه علق العتق بشرطين فلا ينزل بوجودأ حدهم ابخ الاف مالوقال ان أديت الى ألفاأ حج بهافانه يعتق بتخاية الالف و يكون قوله أحج بهالبيان الغرض ترغيباللعبدف الاداء حيث يصير كسبه مصروفا الىطاعة الله تعالى لاعلى سبيل الشرط كذافي البدائم ولوقال لعبدين له ان أديما الى ألفافاتما حوان فادى أحدهما حصته لم يعتق أحدهما لانه علق العتق بإداءالالف ولم يوجد وكذالوأدى أحدهماالالف كلهمن عنده وانأدى أحدهماالالف وقال خسمائةمن عندى وخسمائة بعث بهاصاحي ليؤديهااليك عتقا لوجودالشرط

وعتق بالتخلية

(قوله سواء كان الجواب السعوديشكل عاد كره السعوديشكل عاد كره قاضيخان أول باب التعليق من كتاب الطلاق لوقال لعبده أدالى ألفا وأنت ح منشؤه الغفلة عمايذ كره المؤلف بعد أربعة أسطر ووله ولو حلف المولى انه لم يقبض من فلان ألفا لا يحتم بقبضه فلا تعد هذه الشخاية قبضا بخلاف المسئلة الآتية عقبها

وفى تلك قابلها بحقيقة الحسرية وحقيقة البحده المسوت فالقبول بعده وحاصل بحث المحقق ان القدير ايس معناه الا اعتاقا مضافا الى مابعد الموت وذلك هوالثابت في كلمن قوله أنتمد بو فرق بل المعنى واحد دل فرق بل المعنى واحد دل عليه بلفظ الحد والمحدود في عليه بلفظ الحد والمحدود في انسان وحيوان ناطق ثم يثبت حق الحرية فرعاعلى وحدة الاضافة التي هي عدد المضافة التي هي عدد المضافة التي هي عدد المضافة التي هي المحدود في عدد المضافة التي هي عدد المضافة التي هي المحدود في عدد المضافة التي هي المحدود في عدد المضافة التي هي عدد المحدود في عدد المضافة التي هي عدد المحدود في المحدود في عدد المح

وان قال أنت حر بعد موتى بالف فالقبول بعد موته

التدبير لاان حق الحرية هومعنى التدبير ابتداء فلم يتحقق الفرق وأجاب المقدسي بانهلاصار حق الحرية حكما شرعياله صـح أن يطلق ويرادبه حكمه كمافي كثيرمن المعاني الشرعية كماذ كرهوأن البيع يطلق ويراد بهالملك فتأمل وكذا فىقولهأنت ح على ألف بعد موتى قابلها بحقيقة الحرية فاحتاج الى القبول حالا تم أضافها الىمابع\_د الموت فقول بعض المتأخرين هنا ان قولالز يلعى والخانيةان

حصة أحدهم ابطريق الاصالة وحصة الآخر بطريق النيابة لان هذاباب تجرى فيه النيابة فقام أداؤه مقام أداءصاحبه ولوأدي عنهمارجل آخرلم يعتقاالااذاقال أؤديهااليك على انهما حان فقبلهاالمولى على ذلك عتقاو يردالمال المؤدى لان المولى لايستحق المال بعتق عبده قبل الغير بخلاف الطلاق والفرق فىالبدائع وقدمناعن المحيط انهلوأ مرغيره بالاداء فادى لايعتقمع تصريح صاحب البدائع فى مسئلة العبدين بان النيابة تجرى في هـ ندا الباب الاأن يوفق بينهما بان مافى المحيط انماهوفي الاص من غير اعطاء شئ من العبه ومافى البدائع فيااذا بعث مع غير هالمال فلااشكال وفي الهداية ولوأدى البعض يجبر على القبول الاانه لا يعتق مالم يؤدالكل لعدم الشرط كمااذا حط البعض وأدى الباقى تملوأدى ألفا اكتسبها قبل التعليق رجع المولى عليه وعتق لاستحقاقها ولوكان اكتسبها بعده لم يرجع عليه لانهمأذون من جهته بالاداءمنه اه ولمأرصر يحا انهلو حجر على هـنا العبدالمأذون هل بصح حجره وقديقال انهلايصح حجره لان الاذن لهضروري لصحة التعليق بالاداء وقديقال انهيصح لماانه علك بيعه فميلك حجره بالاولى (قوله وانقالة نتح بعدموني بالف فالقبول بعدموته) لاضافة الايجاب الىمابعدالموت فصاركمااذاقالأنت وغدا علىألف درهم واشارالمصنف بتأخير العتقءين الموت المانه لايعتق بقبوله فلايعتق الاباعتاق الوارث أوالوصي أوالقاضي اذا امتنع الوارث لان العتق تأخرعن الموت الىأن يقبل والعتق متى تأخرعن الموت لايثبت الاباعتاق واحدمن هؤلاء لانهصار بمنزلة الوصية بالاعتافذ كره الامام العتابي وجزم به الاسبيجابي وقال ان الوارث علك عتقه تنجيزا وتعليقا والوصى يملكه تنجيز افقط ولوأ عتقه الوارث عن كفارة يمينه جازعن الميت لاعن الكفارة والولاء لليت لاللوارث وصرح الصدرالشهيدبان الاصح انهلا يعتق بالقبول بللابد من اعتاق الوارث وفى الهداية قالوالا يعتق وان قبل بعد الموت مالم يعتقه الوارث لان الميت ليس باهل الاعتاق وهذاصحيح اه وتعقبه فى غاية البيان بأنه ينبغي أن يعتق حكما لكلام صدر من الاهل مضافا الى المحل وان كأن الميت ايس باهم للاعتاق ولان القبول لم يعتبر في حال الحياة فاذا لم يعتق بالقبول بعد الوفاة الاباعتاق واحدمنهم لا يكون معتبرا بعدالوفاة أيضا فلايدق فائدة لقبوله بعدالموت اه وجوابهان العتق الحكمي وان كان لايشترط فيه الاهلية بشترط قيام الملك وقته وهناقد توجملك المعلق وبق للوارث ومتى غرج عن ملكه لايقع بوجو دالشرط مع وجو دالاهاية فحاظنك عندعدمها وقولهانه لافائدة للقبول بعد الموت عنوع لانه لولا القبول لم يصح اعتاق الوصى والقاضى لعدم الملك طما ولم يلزم الوارث الاعتناق والحاصل ان المسئلة مختلف فيها فظاهر اطلاق المتون أنه يعتق بالفبول بعد الموت من غيرتوقف على اعتاق أحد وهو قول البعض كمايشير اليه لفظ الاصح وله أصل في الرواية كمافي غاية البيان وصحح المتأخرون انه لايعتق بالقبول كماقدمناه ولافرق فى المسئلة بين أن يؤخرذ كرالمال أويقدمه كان يقولأنت وعلى ألف درهم بعد موتى كمافى غاية البيان اكمنه نقل الاجماع وقدعامت ان الخــلاف ثابت وظهر بهذا ان قول الزيلمي وقاضيخان في الفتاوي انهلوقال لهأنتـــر على ألف درهم بعدموتي ان القبول فيه للحال ليس بصحيح اذلا فرق بينهو بين مسئلة الكتاب وقيدبانت حر لانهلوقالأ نتمدبر على ألف درهم فالقبول فيه للحال فاذاقب ل صارمدبرا ولايلزمه المال لان الرق قائم والمولى لايستوجب على عبده دينا الاأن يكون مكاتبا وقد بحث فيه المحقق ابن الهمام بحثا حسنا فراجعه وفى الخانية ان القبول فيه بعدالموت كمسئلة الكتاب وفى المحيط لوقال لعبده حج عني حجة

القبول فيه للحال غير صحيح اذ لافرق بينه و بين مسئلة الكتاب ان اعتمد في ذلك على غاية البيان فيقال لم لم يعكس ويقول ان مافيها غير صحيح لما في الحكاف وغيره لاسماوقد نقل عنه الاجماع وخطأه فيه اله كلام المقدسي

بعدموتي وأنتح ولامال لهسواه يحج عنه حجاوسطا ثم تعتقه الورثة ويسمى في ثلثي قيمته لأنه عتق بغير مال فيعتبر من الثاث فان أوصى الميت مع هـ أنا بثلث ماله لرجل قسم الثلث بين العبد والموصى له على أر بعة ثلاثة أرباعه منها للعبدو يسمى للوصى له فى ربع ثلث رقبته وللورثة فى ثاثى قهيته لان العبدموصى لهبعتق جيعرقبته فيضرب بجميع الرقبة والموصى لهيضرب بالثاث فصار الثلث بينهماعلى أربعة أسهم وجيع الرقبة على اثني عشر فسلم للعب مثلاثة ويسمى للوصي له في سهم وللورثة ثمانية ولوقال ادفع الى الوصى قيمة حج يحج بهاعني فدفع فعلى الورثة أن يعتقوه ولاينتظر الحيج لانه عتق بمال والحج مشورة وايس بشرط فان كانت قيمة الحج أفلمن قيمته نظر ان كانت مقدار ثاثي قيمته جاز لان الوصية بالعتق نافذة فى الثلث وان كانت أقل من ثافي قيمة مفعليه أن يسمى الى تمام الثلثين ثم يدفع الى الورثةأ والى الوصى مقدار حجة فان أجازت الورثة الحج فج بذلك كاه فشاشاه للورثة والثلث يحج بهعنه من حيث يبلغ ولوقال العبده ادفع الى الوصى قيمة حجة فاذا دفعتها اليه فحج بهاعنى فانتحر لا يعتق العبد مالم بحج عن الميت ولوقال حج عنى بعد الموت وأنت حر فات وأبى الورثة خر وجه للحج ولامال لليت غيره فلهمذلك حتى يخدمهم مقدار ثاثي مايحتاج اليه لليخروج الى الحيج لان مقدار ثلثيه صارحقاللورثة رقية ومنفعة واذاخر جاشتغلعن خلمتهم واذاحجوجاعتاقه فيبطلحق الورثة عن منفعته وخدمته فيحبسونه ويستخدمونه الى العام القابل استيفاء لحقهم فانقال الورثة أخرج في هذا العام فقال أخدمكم العام وأخوج السنة الثانية فايس للعبدذلك فان أمكنه الخروج فى العام والاأبطل القاضي وصيته فان لم يطلب منه الو رثة حتى مضت السنة فله أن يحج في السينة الثانية ان لم يكن الميت قال -حج عني في هذه السنة ولوقال حج عني بعدموتي بخمس سنين وأنتح فأبي الورثة أن يتركوه اليخس سينين فليس لهمذلك اه وفى الذخيرة رجل قال لعبده أنت حر بعد موتى ان لم تشرب الخر فأقام أشهرا ممشرب الخرقبل أن يعتق بطل عتقه وان رفع الامرالي القاضي بعدموت المولى قبل أن يشرب فامضى فيه العتق تمشرب الخر بعد ذلك لم يردالى الرق ولوقال لعبده أنت وعلى أن لانشرب الخر فهو حوشرب الخرأولم يشرب اه وأشار المصنف الى أنه لوقال العبده ان شئت فانت و بعدموتى فان المشيئة لهبعدموته وكذا اذاقال اذاجاء غدفانت وانشئت كانت المشيئة اليهبع دطاوع الفجرمن الغد وكذا اذاقال أنت وغدا انشئت كانت المشيئة فى الغد ولوقال ان شئت فانت وغدا كانت المشمئةللحال فيقولأني يوسف ومجد وظاهر الرواية عن أبي حنيفة كذا في الخانية وفي البدائم لوقال أنتح غدا انشئت فالمشيئة في الغد ولوقال أنتح ان شئت غدافا لمشيئة اليه في الحال لان في الفصل الاقل علق الاعتاق المضاف الى الغد بالمشيئة فيقتضي المشيئة في الغد وفي الفصل الثاني أضاف الاعتاق المعلق بالمشيئة الى الغد فيقتضي تقدم المشيئة على الغد (قوله ولوح ره على خدمته سنة فقبل عتق وخدمه) يعنى من ساعته لان الاعتاق على الشئ يشترط فيه وجود القبول في المجاس لا وجود المقبول كسائرالعقود وعليهأن يخدمه المدةالمعينة وهوالمرادبالسنة سنةأوأقلأوأ كثر ونصالحا كمالشهيد أن الخدمة هي الخدمة المعروفة بين الناس قيد بالمدة لانه لوحوره على خدمته من غربر مدة عتق وعليهأن يردقيمة نفسه لان الخدمة مجهولة وكذالوقال لجاريتهأ نتح ةعلى أن تخدمني فلانة فقيات عتقت وردت قيمتها وقال مجمد تردقيمة الخدمة شهرا كذافي الذخيرة ونقل في الظهير يةعن بعضهم انها انخــدمته عمره أوعمرها لاشئءايها وانأبت أن تخــدمه عمرهأوعمرها تسمى فىقيمتها اه وقدوقع الاستفتاء عمااذاحره على خدمتهمد قمعينة وقبل العبدوعتق وكان لهزوجة وأولاد فاحكم نفقته ونفقتهماذالم يكن لهمال فانهلا يتفرغ للركتساب بسبب خدمة المولى هنه والمدة فرأر فيه نقلا

ولوحرره على خدمته سنة فقبل عتق وخدمه

(قوله وكذالوقال لجاريته الخ)عبارة الذخيرة هكذا رجل قال لامتهأنت حة على أن تخدمني فلانة فقبلت فهيي حرة وعليها أن تردقيمتها لان الحدمة جهولة ولوقال عالى أن تخدمني فلانةشهرا فانأبا موسف قال ترد قيمتها وقال محد تردقيمتها شهرا وفيه أيضا بشرعن أبي يوسف رجل قال لعبده أنتح علىأن تخدم فلانا سنة فالقبول الى فلان فان قبل عتق وان لم يخدمه رد الميلاقيمته اه

فلومات تجب ويمته ولوقال أعتقها بالف عسلى أن تزوجنيها ففعل وأبتأن تنزوجه عتقت مجاما

(قوله وينبغي أن يشتغل بالا كنساب الخ) أقره عليه فيالنهر وقال في المنح و عَكَن أَنْ يَقَـالُ وَجُو بِهِا على المولى في المدة المذكورة و بجعل كالموصى له بالخدمة فان النفقة واجبة عليه وان لم يكن لهملك الرقبة لكونه محبوسا مخالمتهوا لحبس هو الاصل في هـ ذا الباب أصلهالقاضي والمفتى فان مرض فينبنى أن تفرض نفقته في بيت المال بخلاف الموصى بخدمته اذامرض فان نفقته على مولاه اه قال بعض الفض الاء والذي يظهر مافى البحر وقياسه في المنح على الموصىله قياس مع الفارق فان الموصى به خدم الموصى له لافي مقابلة شئ فلذلك كانت نفقته عليه أماهذا فانه يخدم في مقالة رقبتــه فكان كالمستأجر ـ

فيخدم المولى المدة المعينة لانه الاتن معسر عن اداء البدل فصار كااذا أعتقه على مال ولاقدرة له عليمه فانهيؤ خ الى المسرة قيد بكو نه حرره على خدمته كان قال له أعتقتك على أن تخدمني لانهلوقال ان خدمتني كذامدة فأنتح لايعتق حتى يخدمه لانهمعلق بشرط والاول معاوضة ولم يصرحواهنابأنه يكون مأذونالانه لاضرورة اليه اذالخدمة لاتتوقف على اكتساب المال بخلاف ان أديت الى ألفا فأنتح كافدمناه وفي الذخيرة لوقال اخدمني سنةوأنتح عتق الساعة ولاشئ عليه في قول أبي حنيفة وقالأبو بوسف لايعتق الابالخدمة قبل أولم يقبل وفي الظهير يةلوقال لامته عنه وصيته اذاخدمت ابني وابنتى حتى يستغنيا فانتحرة فان كاناصغير بن تخدمهما حتى بدركا فان أدرك أحدهما دون الآخو تخدمهماجيعا وانكابامدركين تخدم البنت حتى تتزوج والابن حتى بحصل له نمن جارية فادازوجت البنت و بهتي الابن تخدمهما جيعا وانمات أحدهما وهما كبيران أوصغيران بطلت الوصية اه وفي شرح النقاية فىمسئلةان خدمتني كذالوخدمه أقلمنها أوأعطاه مالاعن خدمته لايعتق وكذالوقال ان خدمتني وأولادي سنة فمات بعض الاولادلايعتق اه (قوله فاومات بجب قيمته) أي لومات المولى أوالعبدقبل الخدمة وجبت قيمة العبدعليه عندهما وقال محدعليه قيمة الخدمة في المدة وقد قدمناه فهااذا أعتقه على مال فاستحق وسووابين موتالمولى وموت العبد وقدطعن عيسي وقال هذا غلط فها اذامات المولى بل يخدم الورثة مابق منهالان الخدمة دين فيخلفه وارثه فيه بعدموته كالوأعتقه على ألف درهم فاستوفى بعضهاومات والكن فىظاهرالروايةلافرق بينهما لان الخدمة عبارة عن المنفعة وهي لاتورث فلا يمكن ابقاءعين المنفعة بعدموت المولى أولان الناس يتفاوتون فيها فان خدمة الفقراء أسهل من غيرهم وخدمة الشيخ ايست كدمة الشاب وقد تكون الورثة كثيرين وخدمة الواحد أسهل من خدمة الجاعة وقيدنا بموته قبل الخدمة لانه لوخدمه بعض المدة كسنة من أربع سنين تممات فعلى قوطما عليه ثلاثة أرباع قيمته وعلى قول مجدعليه قيمة خدمته ثلاث سنين كذافي شرح الطحاوى وفي الحاوى القدسي وبقول مجدنأ خذولم أرحكم مااذامه ضالعب دمرضا لايمكن معها لخدمة وينبني أن يكون كالموت (قوله ولوقال أعتقها بألف على ان تزوجنيها ففعل وأبت أن تدروجه عتقت بجانا) أى لوقال أحنى لمالك حارية الى آخره وحاصله أمره المخاطب باعتماق أمته وتزويجها منه على عوض معين مشروط على الاجنى عن الامة وعن مهرها فلمالم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر عنها وأماحصة العتق فباطلة أيضااذلا يصح اشتراط بدل العتق على الاجنى بخلاف الخلع لان الاجنى فيه كالمرأة لم يحصل لهاملك مالم تكن تملكه بخلاف العتق فانه يثبت للعبدفيه قوة حكمية هي ملك انبيع والشراء والاجارة والتزويج وغيرذلك ولايجب العوض الاعلى من حصل له المعوض فعني قوله مجاناانها تعتق بغيرشئ بازمها أو يلزم الاسمر أى لا يلزم أحداشي وأطلق فشمل مااذاقال بألف على أولم يقل على وكان الاولى ذكرها كافى بعض نسيخ الهداية ليفيد عدم الوجوب عند عدمذ كرهابالاولى وأفاد بقوله وأبت ان لهاالامتناع من تزوجه لانهاملكت نفسها بالعتق وقيد بإبائها لانهالو تزوجته قسمت الالف على قيمتها ومهرمثلها فاأصاب قيمتها سقط عنه لماذ كرناه وماأصاب مهرها وجب لهاعليه فان استويابان كان قيمتهامائة ومهرهامائة سقط عنه خمسائة ووجب لهاخسمائة عليه وانتفاوتا كأن كان قيمتهامائتين والمهرمائة سقط عنهستمائة وستةوستون وثلثان ووجب لهائلمائة وثلاث وثلاثون وثلث كذا فى فتح القدبر وبهذاعم انالمصنف لوحدف قوله وأبت الكان أولى لانهاته تق مجاناسواء أبت أوتزوجته وأماوجوب المهرفشئ آخر وكذاقوله على انتزوجنيها ليس بقيد لانهاتعتق مجا بالوقال أعتقها بالالف على ففعل

وينمغيأن يشتغل بالاكتساب لاجل الانفاق على نفسه وعياله الىأن يستغني عن الاكتساب

الكن اعاذ كره ليفرع عليه المسئله الثانية وفى المحيط لوقالت العبدها أعتقتك على ألف على ان تتزودى على عشرة فقبل ذلك ممأ في أن ينزوجها فعليه الالف فان كانت قيمته أكثرمن الالفسمي في علم القيمة لانهليف وان قالت أعتقتك على ان تتزوجني وتعهر في ألفافقيل ثم أبي ذلك عتق وعليه أن يسمى فى قيمته وان نزوجها على مائة ورضيت بذلك فلاسعاية عليه لانه وفى لها بالنزوج وهى رضيت بدون ماشرطت عليهمن المهر ولودعاها العبدعلى أن يتزوجها على ألف فابت المرأة فلاسعاية عليه لانه قدوفي لها بما شرطت عليه فجاء الامتناع من قبلها اه (قوله ولوزاد عني قسم الالف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ماأصاب القيمة فقط) أى لوقال أعتقها عنى بالف درهم على أن تزوجنيها فابت أن تتزوجه قسمت الالف على قيمتها وعلى مهرمثلها فماأصاب القيمة أداه الآمر للمأمور وماأصاب المهرسقط عنه لانه لماقال عنى تضمن الشراء اقتضاء على ماعرف فى الاصول والفروع لكن ضم الى رقبتها تزويجها وقابل المجموع بعوض هوألف فانقسمت عليها بالحصة ومنافع البضع وان لمتكن مالالكن أخذت حكم المال لانهامتقومة حالة الدخول وايراد العقد عليها ولم يبطل البيع باشتراط النكاح لانهمقتضي لصحة العتق فلايراعي فيه شرائط البيع بلشرائط العتق وهوالمقتضي بالكسرحتي يعتبر في الآمر أهلية الاعتاق بخلاف مااذاقال اعتق عبدك عنى بغيرشئ فاعتقه حيث لايسقط القبض عند دهما خلافالا بي يوسف وقدقدمناه قبيل نكاح الكافر وفي الولوالجية رجل قال جاريتي هنده لك على ان تعتق عني عبدك فلانافرضى بذلك ودفع الجار يةاليه لاتكون له حتى يعتق عبده لانه طلب منه عليك العبديقتضى الاعتاق بتمليك الجاربة في الم يعتق لم يوجد تمليك العبد فلا يتملك الجارية اه وقيد باباتها في الثانية أيضالانهالوتزوجته فتأأصاب قيمتهافهو للولى وماأصاب مهرمثلها كانمهرا لهاوقيد المصنف باشتراط النزوجمن الاجنى لانهلوأعتق أمته على ان تزوجه نفسها فزوجته نفسها كان لهامهر مثلهاعنه أبى حنيفة ومجمدلان العتق ليس عال فلا يصلح مهراوعندأ بي يوسف بجو زجعل العتق صداقا لانه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية والمحهاوجعل عتقهامهر هاقلنا كان الني صلى الله عليه وسلم مخصوصا بالنكاح بغيرمهر فانأبتان تتزوجه فعليها قيمتهافي قوطم جيعا وفي ألخانية أم الولداذا أعتقهامو لاها على ان تزوج نفسهامنه فقبلت عتقت فان أبت ان تزوج نفسها منه لاسعاية عليها والله أعلم ﴿ بابالتدبير ﴾

بيان للعتق الواقع بعد الموت بعد ما بين الواقع فى الحياة وقد مه على الاستيلاد الشموله الذكر والانتى وله معنيان لغوى وفقهى فالاول كإفى المغرب الاعتلق عن دبر وهوما بعد الموت وتدبر فى الامر نظر فى ادباره أى فى عواقيه اها وفى ضياء الحلوم التدبير عتق العبد والامة بعد الموت وتدبير الامر النظر فيه الى ماتصير اليه العاقبة اه والثانى ماذكره الشيخ رجه اللة تعالى و ركنه اللفظ الدال على معناه وشرائطه نوعان عام وخاص فالعام هوما قدمناه من شرائط العتق فلا يصح الامن الاهل فى الحمل منجزا أومعلقا أومضافا سواء كان الى وقت أوالى الملك أوالى سببه والخاص تعليقه بموت المولى فلوعلقه بموت غيره ومن الايكون مدبرا وان يكون بمطلق موته وان يكون بموته وحده كاسيائى وأماصفته فالتجزى عنده خلافا طمافاود بره أحد هما اقتصر على نصيبه وللا خوعند يسار شريكه ست خيارات الخدة المتقدمة والترك على حاله كاعرف فى البدائع وسياتى بيان أحكامه من عدم جواز اخراجه عن الملك فى حالة الحياة ومن عتقه من الثلث بعدموت المولى الى آخره (قول هو تعليق العتق بمطاق موته) أى موت المولى غوج عتقه من الثلث بعدموت المولى الى آخره (قول هو تعليق العتق بمطاق موته) أى موت المولى غوج بقيد الاطلاق التدبير المقيد كتعليقه بموت موصوف بصفة كاسياتى وكذا التعليق بوته وموت غيره وخوج بأيضا أنت ح بعدموت الموتى بيوم أو بشهر فهو وصية بالاعتاق فلا يعتق بعدموت المولى في يوم أو بشهر فهو وصية بالاعتاق فلا يعتق بعدموت المولى له

ولوزاد عنى قدم الالف على فيمنها ومهر مثلها وبجب ماأصاب القيمة فقط باب التدبير بوته ليق العتق بمطلق موته

(قوله لانهطلبمنه تمليك العبدمقتضى الاعتاق الخ) مقتضى بدل من عليك وهو بضم الميم وفتح الضاد اسم مفعول كماراً يتمه فى الولوالجية والذى فى النسخ يقتضى بصديغة المضارع وهوتحريف وقوله بتمليك الجارية متعلق بطلب

الاباعتاق الوارث أوالوصي كمافي الذخيرة وخرج بموته تعليقه بموت غييره كقوله ان مات فلان فانت حوفانه لايصيرمد براأصلالامطلقا ولامقيدا فاذامات فلان عتقمن غيرشئ ولاير دعليه تعليقه بمونه الىمدة لا يعيش مثله اليها كانمت الى ما ثقسة فانت حر ومثله لا يعيش اليها فانه سيأتى الهمد برمطلق بالتعليق الى انه لود برعبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله وان كان فى التدبير معنى الوصية بخدلاف مااذا أوصى برقبته لانسان تمجن تممات حيث تبطل الوصية والفرق ان التدبير اشتمل على معنى التعليق والتعليق لايبطل بالجنون ولهذالا يبطل بالرجوع ولا كذلك الوصية ولهذا جازتد بيرالمكره ولا بجوز وصيته كذا فى الظهيرية (قوله كاذامت فانت حروا نت حريوم أموت أوعن دبرمني أودبرتك) بيان لبعض ألفاظه الصريحة فانه اثبات العتق عن دبر واليوم هنا لمطلق الوقت فيعتق مات المولى ليلا أونهارا الانهقرن بفعل لاعتد فان نوى باليوم النهار دون الليل صحت نيته الانه نوى حقيقة كالامه عملا يكون مدبرا لانه علق عتقه عماليس بكائن لامحالة وهوموته بالنهار وربما عوت بالليك فلذا لايكونمديرا كذا فيالمدوط أي لايكرون مديرامطلقا واغاهومقيد فيعتق عوته نهارا ولهبيعه ومثل التعليق باذامتي وان والحدث كالموت فلوقال ان حدث بي حدث فانت حرفهو مدبر لانه تعورف الحدث والحادث فالموت وكذا الوفاة والهلاك لانالاعتبار للعنى وكذا أنت ومعموتى أوف موتى فانه تعلىق العتق بالموت وفي تستعار ععني حوف الشرط كماعرف في الاصول وقول الزيلعي تبعالما فى المحيط ان حرف الظرف اذادخل على الفعل يصير شرطانسام وانماهو عمناه لانهلوكان شرطا اطلقت فىقوله لأجنبية أنتطالق فى نكاحك مع انها الا تطلق وأفاد بقوله أنتح يوم أموت انكل لفظ وقع بهالعتق للحال اذا أضيف الى الموت فانه يوجب التدبير كقوله أعتقتك أوأنت عتيق أومعتني أومحرر بعدموتي وفي الخانية والظهيرية رجل قال اعبده لاسبيل لاحد عليك بعدموتي قالوايصب مدبرا اه ولم يقيداه بالنية مع ان لاسبيل لى عليك كناية لا يعتق بها الا بالنية الاان يفرق بين قوله لى وبين قوله لاحد وكذا بعدموتى قرينة لاتتوقف على النيدة وفى الحاوى القدسي لوقال أعتقوه بعد موتى فهومدبر اه وقيد بكون السيد واحدا لانهلوكان بين اثنين فقالااذامتنا فانت حر لميضر بذلك مدر اوطمان بييعاه فاذامات أحدهماصارمدر امن قبل الثاني وصارحكمه حكم عبدبين رجلين دبره أحدهما ولوكان كل واحدمنهما قال اذامت فانتح أوديرتك أوديرت نصيى منك وخوج القولان منهما جيعاصارمد برابينهما فلابجوز بيعهوأ بهماماتعتق نصيبه وسعى العبدللا خرفى قيمة نصيبه منهوكان ولاؤه بينهما كذافى الحاوى القدسي ولافرق فى العتق المضاف الى الموت بين ان يكون معلقا بشرط آخر أولافلوقال ان كلت فلانافانت حر بعد موتى فكامه صارمد برالانه بعدال كلام صار التدبير مطلقا وكذالو قالأنتح بعدكلامك فلاناو بعدموتي فكامه فلانكان مدبرا كذافى البدائع وذكر محمدفي الاصلاذا قال أنت ح بعد موتى ان شئت فان نوى بقوله ان شئت الساعة فشاء العبد في ساعته تلك صارمه برالانه علق التدبير بشرط وهوالمشيئة وقدوجه كااذاقال ان دخلت الدار فانتمدير وان عني به مشيئته بعد الموت فليس للعبدمشيئة حتى يمو تالمولى فأن مات المولى فشاء بعدموته فهو حرمن الثهوذ كرالحاكم ف مختصر الالرادمنهان يعتقه الوصى أوالوارث وفى المحيط ولونهاه عن المشيئة قبل وتهجازنهيه ولافرق فىالتدبير بين ان بكون منجزا أومضافا كما ذاقال أنت مدبر غدا أو رأس شهركذافاذاجاء الوقت صارمه برا وروى هشام عن مجدر جهاللة تعالى فيمن قال أنتمدبر بعدموتي فهومد برالساعة لانهأضاف التدبيرالي مابعد الموت والتدبير بعد الموت لايتصور فيلغو قوله بعدموتي فيبتي قولهأنت مدبر

كاذا مت فأنت حر وأنت حريوم أوعن أموت دبر منىأودبرتك

## فلايباع ولايوهب

(قولەفانە يعتق بعدموته) ظاهره الهيعتق كله معانه صرحف الفتح فمالوأ وصى لعبده بثاث ماله انه يعتق ثلثه ولعل ماهنامبني على قول أبي يوسف بعدم تجزى التدبير تأمل ورأيت فى وصاياخ الله الاكمل أوصى لعبده بدراهم مسماة أوبشئ من الاشياء لم يجز ولوأوصىله ببعض رقبته عتق ذلك القدرويسعي في الباقي عندا في حنيفة واووهب لهرقبته أوتصدق علد\_مهاعتق من الشه ولو أوصى له بثلث ماله صح وعتق ثلثه فان بق من الثاث أكله وانكانفي قيمته فضلعلى الثلث سعى للورثة اه وقوله فان بق من الثلث أكله الخ معناه والله أعلم انه يستحق ثلث المال ومنه ثاث رقبته وعليه ثاثار قبته فان كان ثلثاها أقل من ثلث باقي المال أكرله تقية الثلث وان كان ثلثاها أكثر يسعى للورثة فهازاد فيكمل له ثلث المال فقط

أويجه لقوله أنتمد برأى أنتح فيصير كأمه قال أنتح بعدموتي وفى الذخيرة معزيالي الاصل لوقال أنتح بعدموتى ان دخلت الدار لا يصح هذا التصرف عند ناأصلا بخلاف ما اذاقال أنتح بعدموتي ان شئت والفرق ان في فصل المشيئة محمنا تصرفه بطريق الوصية وتعليق الوصية بالمشيئة صيح وتعذر تصحيح هذا التصرف بطريق الوصية لان تعليق الوصية بدخول الموصىله الدار باطل اه وفى المحيط لوقال لامة انملكتك فأنتحوة بعدموتى فولدت فاشتراهماتصير الاممدبرة دون الولد لان التدبير ثبت في الام والولد منفصل عنها قبل الملك فلا يتصور سراية حق التدبير الى الولد كالوقال ان ملكتك فأنتحوة فلكهاعتقت ولايعتق ولدولدته قبل الملك فكذاهذا ولوقال المولى ولدت فبل التدبير وقالت بل بعده فالقول للولى مع يمينه على علمه والبينة لها اه وفي الظهيرية أنت حرالساعة بعدموتى يعتق بعدالموت اه وأشار المصنف بهذه الالفاظ الى انه لوقال أوصيت لك برقبتك أوعتقك أونفسك أوأوصيت لك بثلث مالى فأنه يكون مدبر الان التدبير وصية فاذا أتى بصريحها كان مدبرا بالاولى ولان الايصاء للعبد برقبته ازالة ملكه عن رقبته لانه لايثبت الملك للعبد في رقبته الاباعتاقه فهو كبيع نفس العبدمنه ولوقال العبد لاأقبل فهومد بروليس رده بشئ كافى الظهيرية وعن أبي يوسف فيمن أوصى بسهممن ماله لعبده فانه يعتق بعدموته ولوأوصى له بجزءمن ماله لم يعتق لان السهم عبارة عن السدس فكانسدس رقبته داخلافى الوصية فاما الجزء عبارة عن شئ مبهم والتعيين فيه للورثة فلم تكن الرقبة داخلة تحت الوصية كذافي الحيط وماعن أبي يوسف هنا جزم به في الاختيار وذكر الواوالجي لوقال مريض أعتقوا فلانابع موتى ان شاءاللة تعالى صح الايصاء وفرق بين هذا وبين مااذاقال هوسر بعدموتى انشاءاللة تعالى حيث لايصح والفرق ان في المسئلة الاولى أمر بالاعتاق والاستثناء فىالامور باطل وفىالمسئلة الثانية ايجابوالاستثناء فىالايجاب صحيح اه (قوله فلا يباع ولايوهب) شروع في بيان أحكامه وقال الشافعي رجمه الله تعالى يجوز لانه تعايق العتق بالشرط فلا عتنع به البيع والهبة كمافى سائر التعليقات وكمافى المدبر المقيد ولان التدبير وصية وهي غيرمانعة من ذلك ولناقوله عليه السلام المدبرلايوهب ولايورث ولايباع وهوح من الثاث ولانه سبب الحرية لان الحرية تثبت بعد الموت ولاسبب غيره ثم جعله سببافى الحال أولى لوجوده فى الحال وعدمه بعد الموت لان مابعد الموت حال بطلان أهلية التصرف فلا يحكن تأخير السببية الى زمان بطلان الاهلية بخلاف سائر التعليقات لان المانع من السببية قائم قبل الشرط لانه عين والعين مانع والمنع هو المقصودوانه يضاد وقوع الطلاق والعتاق فأمكن تأخيرا لسبب الى زمان الشرط لقيام الاهلية عنده فافترقا ولانه وصية والوصية خلافة في الحال لوراثه وابطال السبب لايجوزوفي البيع وما يضاهيه ذلك أراد بالبيع الاخراج عن الملك بعوض و بالهبة الاخراج بغيرعوض فكا "نه قال لا يخرج عن الملك وفي الذخيرة وغيرها كل تصرف لايقع فى الحرنحوالبيع والامهارفائه عنع فى المدبروالمدبرة لان المدبر باق على حكم ملك المولى الاانه انعقدله سببالحرية فكل تصرف يبطل هذا السبب عنع المولى منه اه فلذا لاتجوز الوصاية به ولارهنه الرهن والارتهان من باب ايفاء الدين واستيفائه عند ناف كان من باب عليك العين وتعليكها كذافى البدائع ومن هنايعلم ان شرط الواقفين فى كتبهم انهالا تخرج الابرهن شرط بأطل اذالوقف أمانة فى يدمستعيره فلايتا تى الايفاء والاستيفاء بالرهن وسنوضحه ان شاء اللة تعالى وفى الظهيرية فانباعه وقضى القاضى بجواز بيعه نفذقضاؤه ويكون ذلك فسخاللتدبير حتى لوعاداليه يومامن الدهر بوجهمن الوجوه ثممات لايعتق وهذامشكل لانه يبطل بقضاء القاضي ماهو مختلف فيه وماهو مختلف فيه لزوم التدبير لاصحة التعليق فينبغى أن يبطل وصف المزوم لاغير اه وسيأتي

فى البيوع ان بيع المدبر باطل لا يملك بالقبض فلو باعه المولى فرفعه العبد الى قاض حنفي وادعى عليه أوعلى المشترى فكم الحنني ببطلان البيع ولزوم التدبير فانه يصير متفقاعليه فايس للشافعي أن يقضى بجواز بيعه بعده كمانى فتداوى الشيخ قاسم وهوموافق للقواعد فينبغي أن يكون كالحر فلوجع بينه وبين قن ينبغيأ ن يسرى الفساد الى القن كم سنبينه ان شاء الله تعالى فى محله و فى الولوا لجية من الله بير رجل قالهذه أمني ان احتجت الى بيعها أبيعها وان بقيت بعدم وتى فهدى حوة فباعها جاز كذا في فتاوى الصدرالشهيد اه ولم يصرح بأنهامد برة ندبيرامطاهاأ ومقيداوفيهامن كتاب الحيل لوأرادأن بدبر عبده على وجه علك بيعه يقول اذامت وأنت في ملكي فأنت حرفهذا يكون مدبر امقيد افعلك بيعه فاذاماتوهوفى ملكه عتق اه فكذافى المسئلة الاولى يكون مدبرا مقيدالكن ذكرالولوالجبي رحماللله فى آخرالوصايالوقال لعبده ان مت وأنت في ملكي فأنت حرفله أن يبيعه لانه لمامات لم يبق في ملكه فلم يعتق اه وهو ليس بمخالف لقوله فى الحيل انه يعتق بموته لان قوله فى الوصايالا يعتق معناه لومات بعد بيعه وأمالو ماتوهو في ملكه فانه يعتق وأشار المصنف بعدم جواز تمليكه الى انه لو كان المدبر بينا اثنين أعتقه أحدهماوهوموسروضمن قيمة نصيبشر يكهعتق المدبرولم يتغيرالولاء لان العتق ههنائبت من جهة المدبرف الحقيقة لامن جهة الذي أعتقه لان المعتق بأداء الضمان لا يملك نصيب الشريكههنالان المدبر لايقبل الانتقال من ملك الى ملك واغاوجب الضمان لائبات الحياولة بين المدبر والمولى اماان يقال ان المعتق يتملك نصيب صاحبه من المدبر فلاولما كان هذا طريق العتق كان المعتق هو المدبرفاندا كان الولاء لهماعلى الشركة كما كان أولاكذافى الذخيرة ولايردعليه انه يقبل الانتقال بالقضاء لانه بالقضاء ينفسخ التدبير واماههنافالتدبير باقوالكن كانينبني انه لوضم الىقن وبيعا صفقة واحدة ان يسرى الفساد الى القن كالحروسية ضحف محله ان شاء الله تعالى وقيد بالبيع ونحوه لانه بجوزاعتاقه كأم الولدلانه ايصال الىحقيقة الحرية عاجلا وتجوز كتابتهمالمافيها من تجيل الحرية وفىالمحيط واذاولدتالمدبرةمن السيدفه عيأم ولدوقد بطل التدبيرلان أمية الولدأقوى في افادة العتق من التدبير لانها تعتق من جيع المال بخلاف المدبرة فانها تعتق من الثلث فيلبطل بهاالتدبير كالبيع اذا وردعلى الرهن اه (قوله و يستخدم و يؤجر وتوطأ وتنكح) أى ويستخدم المدبر و يؤجر وكـذا المدبرة وتوطأ المدبرة أي يجوز للولى ذلك و يجوزان يزوجها جبراعا يهاوكذا المدبركا تقدم في الكاح الرقيق وانماجازت هلذه التصرفات لان الملك ثابت فيهو به تستفادو لاية هذه التصرفات وضابطها كمافى الذخيرة انكل تطبرف يقع فى الحرفانه لايمنع فى المدبر والمدبرة لانه لا يبطل ماا نعقدله من السبب وأفادالمصنفرحهاللة بجواز ذلكان كساب المدبروالمدبرة للولى وكذا ارشهما وكذامهرها للولى لامهما بقياعلى حكمملك للولى كذافى الذخيرة ومن أحكامه ان دينه لا يتعلق برقبته لانها لاتحتمل البيع ويتعلق بكسبهو يسهى فى ديونه بالغة ما بلغت ومنهاان جنايته على المولى وهو الاقل من قهيته ومن ارش الجناية ولايضمن المولى أكثرمن قيمة واحدة وان كثرت الجنايات على ماسيأ تى ان شاء الله تعالى وولد المدبرة بمنزلتها كالحرة فيعتق عوتسيدأمه انكان التدبير مطلقا اماولد المدبرة تدبيرامقيدا فلايكون مدبراووقع فى بعض نسخ الهداية ان ولد المدبر مدبر بالتذكير وليس بصحيح لان التبعية انماهي للام لاللاب وتدبيرا لحل وحده جائز كمتقه فان ولدته لاقل من ستة أشهر كان مدبر اوالافلا (قوله و بموته يعتق من ثاثه)أى بموت المولى يعتق المدبر من ثلث مال المولى المارو ينامن قوله عليه السلام وهو حرمن الثلث ولان التدبير وصية لانه تبرع مضاف الى وقت الموت والحريم غرير ثابت في الحال فينفذ من الثلث والكونه وصية حتى لوقتله المدبرفانه يسمى في جيع قيمته لانه لا وصية للقاتل وأم الولد اذاقتات

و یستخدم و یؤ جرونوطأ وتنکخو بموته یعتق من ثلثه

(قوله ولم يصرح الخ) كيف تكون مدبرة مطلقا مع تصريحه بجـواز بيعها أجيب بأن المـدبر يطاق على المماوك (قوله حتى الوقتله المـدبر) كذا فى النسخ وهـو تحريف وصـوا به والمدبراسم فاعل

(قوله معانه نقل فبله الخ) قال في النهر ولعن الفرق هوان التدبير الآن بخلاف الوصية فانها بعد الموت وله الرجوع قبله فلا انلاف فيها (قوله اعلم ان المدبر في زمن سعايته الخ) قال العلامة الشر نبلالى في رسالته ايقاظ ذوى الدراية لوصف من كاف السعاية بعد نقله لكلام المؤلف هذا أقول قدصدرت تلك العبارات وهي مخالفة لنص الامام وان ورده ثلها مسندا للامام فاختلف النقل عنه ولم تحرره الاعلام والمقرر أن الخلاف بين الامام وصاحبيه في تحزى الاعتاق وحصول العتق وعدمه فعن أعتق بعضه لا فعين أعتى كاه منحزا أومعلقا على شرط فوجد في من أوصحة وسعايته بعده سعاية ومديون كالمدبراذ الم يخرج من الثاث قال في السراج المستسمى عنداً في حنيفة على ضربين كل من يسمى في تخليص رقبته فهو كالم كاتب وكل من يسمى في بدل رقبته الذى لزم بالعتى أوفى قيمة رقبته لأجل بدل شرط على عن رقبته فهو كالحراه ولاشك ان المدبرقد عتى كله بموت المولى فهو وان سمى يسمى وهو حرفلم يكن كالمكاتب ولم المناف مفرع على حرف المناف وجب جنايته على ومافى المهم قديقال انه مفرع على المناف فوجب جنايته على ومافى المهم قديقال انه مفرع على المناف المنافق وان سمى يسمى وهو حرفلم يكن كالمكاتب ولم يسمى والمناف المنافق وان سمى يسمى وهو حرفلم يكن كالمكاتب ولم ومافى المهم قديقال انه مفرع على المنافق المنافق وان سمى يسمى وهو حرفلم يكن كالمكاتب ولم ومافى المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والسمى يسمى وهو حرفلم يكن كالمكاتب ولم والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة و حرف والمنافقة و

عاقلة مولاه للنص على حويته المجرد موت سيده وما عزى الى البزازية لمأره فيها المدبر اتهت ووصفه بالمدبر اتهت ووصفه بالمدبر حقيقة انعاهو في حياة سيده أما بعدها فهو حرفه وليسمى في ثلثيه لوفقيرا ويسمى في ثلثيه لوفقيرا

الخاصى المريض اذا أعتق عبدا في من ضمونه ولا مال لهسواه فعتقه موقوف عند أبي حنيفة حتى اذا شهد لا تقبل لا نعمل التصرفات التي لا تحمل الفسخ بعد النفاذ فتوقف التشبيه و يعارضه مامن

مولاهافا جانعتق ولاشئ عليها ان كان القتل خطاكيد افي شرح الطحاوى وذكرقاضيخان في كتاب الحجران المحجور عليه يصيح تدبيره وبموته سفيه ايعتق المدبرويسمي فى قيمته مدبرافان كانت قبيته مدبرا عشرة يسمى في عشرة اه مع انه نقل قبله ان وصية المحجور عليه جائزة من ثلث ماله وأطلق في الموت فشمل الحكمي بالردة بان ارتدالمولى عن الاسلام والعياذ بالله تعالى ولحق بدار الحرب لانهامع اللحاق تجرى مجرى الموت وكذا المستأمن اذا اشترى عبدا فى دار الاسلام فدبره ولحق بدار الحرب فاسترق الحربي عتق مدبره كذافي البدائع وأطلق في التدبير فشمل مااذا كان في الصحة أوفي المرض لانه وصية في الحالين ويعتبر من ثلث المال يوم مات المولى كافي الوصايا وفي المحيط ان المدبر يعتق في آخر جزء من أجزاء حياة المولى اه وهوالتحقيق وعليه يحمل كلامهم (قوله ويسمى فى ثلثيه لوفقير اوكاه لومديونا) أى يسمى المدبرللورثة في ثاثي قيمته لوكان المولى فقيرا ليس له مال الاهو وفي جيع قيمته لوكان المولى مديونادينايستغرق مالمالهذكر ناانه وصية ومحل نفاذها الثاث والدين مقدم عليها اعلم ان المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عند دالامام وعندهم احرمديون فتتفرع الاحكام فلاتقبل شهادته ولايزوج نفسه عنده الفالجمع من الجنايات ولوترك مدبر افقتل خطأ وهو يسعى الوارث فعليه قمته لوليه وقالادبته على عاقلته اله وهكذافي الكافى وعلله بماذ كرناه وكذا المنجز عتقه في من ضالموت اذا لم يخرج من الثلث فانه في زمن سعايته كالمكانب عنده فلا تقبل شهادته كافي شهادات البزازية وحكم جنايته كجناية للكانب كاف شرح المجمع للصنف وقوطم هنايعتق المدبر بموت المولى من ثلث المال يدل عليه فان لم بخرج من الثاث لم يعتق حتى يسمى و يؤديها قيدنا بكون الدين مستغرقا لان الدين لو كان أقل من قميته فاله يسعى فى قدر الدين والزيادة على الدين ثائها وصية ويسمى فى ثلثى الزيادة كذافى شرح الطحاوى وذكر فىالمجتبيان القددوري أجل القمية ولم يبين انه يسعى فى قميته قذا أومدبرا وذكر فى بطاله يسمى فى قميته مد براوذ كرمجد فى كتاب الخبر اذا دبر السفيه تممات يسمى الغلام فى قميته مدبرا وليس عليه نقصان التدبير كالصالح اذادبر ومات وعليه ديون اه وقدمنا ان المفتى به ان قيمة المدبر

عن الامام من تقسيم المستسعى الى قسمين وائن صح نقله عن الامام فالوجه النقل الموافق لنص الشارع ولنعريف التدبير قال ابن الهمام التدبير شرعا العتق الموقع بعد الموت فى المهاوك معلقا بالموت مطلقا لفظا أومه فى اه والمعلق بنائل بوجود شرطه كملا وروى ابن عمر ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يوهب ولا يو ورن وهو حرمن الثلث وقال الزيامي المدبر العلى عتقه بنفس الموت أى موت سيده فلا يشترط فيه اعتاق أحدثم قال و عوت المولى يعتق من ثلث ماله وانح ايسمى اذا لم يكن له مال غيره لا نه وصية و محلها الثلث ولم يسلم له شئ الا اداسلم المورثة ضعفه والدين مقدم على الوصية ولا يحكن نقض العتق في جب نقض معنى برد قميته يعنى الدين يستغرق و بردثاثي قميته المورثة أن لم يكن دين فها ندات صريح بحريته بمجرد موت المولى فقوله فى الاختيار يعتق منه بقدره المراد سقوط السعاية عنه بقدر الثلث لا تجزى عتقه وكذا قوله فى الحيط يعتق ثلثه و يسعى فى ثلثيه اه ما فى الرسالة ملخصا منه بقدره المراد سقوط السعاية عنه به من الثلث يسعى وهو حو وأحكامه أحكام الاحرار وكذا المعتق فى من ص الموت والمعتق على مال أو خدمة قال الحوى في حواشي الاشباه وهو تعقيق بالقبول حقيق يعض عليه بالنواجذ

ثلثاقه تدقنا واختار الصدر الشهيدانها النصف وفى الولوالجية وهوالختار لان الانتفاع بالملوك نوعان انتفاع بعينه وانتفاع ببدله وهوالثمن والانتفاع بالعين قائم وبالبدل فاثت اه وفى الظهيرية وعتق المدبر يعتبر من ثلث المال مطلقا كان أومقيدا اه ولم يدينه المصنف لانه اذاعله حكم المطلق فالمقيد أولى وفى فتيرالقدير اذادبره ثم كاتبه ثم مان المولى وهو يخرجمن الثه عتق بالتدبير وسقطت عنمه الكتابة فان لم يكن له مال غيره فانه يخيران شاء سي في جيم بدل الكتابة بعهة عقد الكتابة وان شاء سعى فى ثانى قميته بالتدبير وهذا عند الامام لان العتق يتجزى عنده وقد تلقاه جهتا حرية فيتخبر أبهماشاء وعندأبي يوسف يسمى في الاقل مهما بغيرخيار وعند مجديسمي في الاقل من تلثي قميته ومن ثاثى بدل الكتابة ولوكاتبه ثم دبره فعندأى حنيفة يتخير بين أن يسمى في ثاثى قيمته أوثلثي بدل الكتابة وعندهما يسمى فىأفلهما عيناوتمامه فيه وذكر فى الحاوى القدمسي لوقال لعبده أنتح أومدبر أمربالبيان فانمات علىما كان فانكان القولمنه في الصحة عتى نصفه من جميع المال ونصفه من الثلث اه (قوله ويباع لوقال ان متمن سفري أومن مرضى أوالى عشرسنين أوعشرين سنة أوأ نتح بعدموت فلان و يعتق ان وجد الشرط ) بيان للدبر المقيد وأحكامه وحاصله أن يعلق عتقه بموته على صفة لا بمطلقه كتقييده بموته في سفراً ومرض مخصوص أو بمدة معينة يعيشان الى مثلها أوبزيادة شئ بعدموت المولى كقوله اذامت وغسات أوكفنت ودفنت فانتحر فيعتق اذامات استحسانامن الثلث لانه يغسل ويكفن ويدفن عقيب الموت قبل أن يتقرر ملك الوارث أو بترداده بن الموت والقتل كقوله اذامت أوقتات فليس عدير مطلق عندأى يوسف لانه علقه باحدالشيئين والقتلوانكان موتافللوت ليس بقتل وتعليقه باحدالأمرين عنعكونه عزية فىأحدهما خاصة فلايصير مدبراويجوز بيعه وقال زفرهومد برمطلق ورججه فى فتح القدرير بانه أحسن لان التعليق فى المعنى عطلق موته لانه لاترددفى كون الكائن أحدالأمرين من الموت قتلاأ وغير قتل فهو ف المعنى مطاق الموت كيفما كان وقيد بقوله الى عشرسنين أوعشر ين سنة لانه لوقال الى مائة سنة ومثله لا يهيش اليهافى الغالب فهومد برمطاق لانه كالكائن لامحالة وهـنـارواية الحسن عن أقى حنيفة وفي التبيين انه الختارلكين ذكرقاضيخان انعلى قول أصحابناه ومدبر مقيد وهكذاذ كره في الينابيع وجوامع الفقه وفى فتح القد بران المصنف كالمناقض فانه فى النكاح اعتبره توقيتا وأبطل به النكاح وهنا جعله تأبيدامو جبا للتدبير اه وقد يجاب عنه بانه فى باب النكاح اعتبره توقيتا للنهى عن النكاح الموقت ولاشكانه موقت صورة فالاحتياط فى منعه تقدياً للحرم على المبيح لان النظر الى الصورة يحرمه والى المعنى يبيحه وأماهنا فنظرالى التأبيد المعنوى ولامانع منه فان الاصل اعتبار المعنى مالم عنع مانع فلا تناقض ولذا كان هوالمحتار وانكانالولوالجي جزم بانه ليس بمدبر مطلق تسوية بينه و بين النكاح وفى الظهيرية لوقال أنت حرقب ل موتى بشهر كان مدبرا مقيدافان مضى شهر صارمد برامطلقاعند بعض المشايخ لتعاق ألعتق بمجرد الموت وعند البعض بقي مدبر امقيد التعلق العتق بموته ومضي شهر يتصل بموته اه وفى الخانية ولومات بعد شهر قيل بعتق من الثلث وقيل من جيع المال لانعلى قول أبي حنيفة يستندالعتق الىأول الشهر وهوكان صحيحا فيعتقمن كاه وهوالصحيح اه وعلىقولهمايصيرمدبرا بعدمضيالشهرقبلموته اه وفيالجتبي لوقالأنتح قبل موتى بشهر فليس عدبر وان كان يعتق بعدموته و يجوز بيعه ثم اذامضي شهر قيل لا يجوز بيعه لانه صارمه برامطلقا وأكثر المشايخ على إنه يجوز بيعه وهوالاصح اه وليس من التدبير أنتحر بعدموتي بيوم أوبشهر وهوايصاءبالعتق حتى لايعتق بعدموت المولى ومضي اليوم مالم يعتقه الوصي

ويباع لوقال ان متمدن سفرى أومن مرضى أوالى عشر بن عشر بن او عشر بن سنة أوأنت و بعد موت فلان ويعتق ان وجد الشرط

و يجب اعتاقه فيعتقه الوصى أوالورثة كذافي الجتي أيضا وفي الظهيرية وان أوصى بعتقه بعدموته فقتل العدخطأ بعدموته فالقيمة للورثة اه وقدذ كرالمصنف ان من هذا النوع أنتح بعدموت فلان وظاهر هانهمد ومقيد وليس كذلك ولذاقال في المبسوط لوقال انتحر بعدموت فلان لم يمكن مدبرا لانموت فلان ايس بسبب للخلافة فى حق هـ انه المولى ووجوب حق العتق باعتبار معنى الخـ لافة فلومات فلان والمولى حى عتق العبد وكذلك ان قال أنت حر بعدم وتى وموت فلان أوقال بعدموت فلان وموتى لا يكون مدبرافان مات فلان قبل المولى فينتذ يصير مدبرا اه وفى البدائع لوقال ان مات فلان فانت ح لم يكين مدرا لانه لم يوجد تعليق عتق عبده عوته فلم يكن هذا تدبيرابل كان تعليقا بشرط مطاق كالتعليق بسائر الشروط من دخول الدار وكلام زيد وغيرذلك اه فان قات المصنف انما ذكره فى التدبير المقيد الساوانه لحكمه من جو از البيع والعتق بالموت قلت بينهما فرق من جهة أخرى وهوان المدبر بقسميه يعتق من الثلث كاقدمناه والمعلق عتقه بشرط غيرموت المولى يعتق من جيع المالااذا وجدالشرط ويبطل التعليق بموتالمولى قبل وجودالشرط كالوقال لعبده ان دخلت الدار فانتح فاتالمولى قبل الدخول بطلت اليمين ولايعتق أصلا بخلاف المدبروفي الظهير يةعبد بين رجلين قال أحدهما ان مت أناوفلان يعني شريكه فانت حرلم يكن مدبر اوكندلك لوقال الآخر مثل ذلك فان مات أحدهماصار العبدمد برامن الآخر اه وانماجاز بيع المدبر المقيد لانسبب الحرية لم ينعقد فى الحال لترددفه حذا القيدلجوازان لا يموتمنه فصاركسائر التعليقات بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه عطلق الموت وهوكائن لامحالة وأفاد بقوله ويعتق اذاوج دالشرط انه لابدان يموت في سفره هـ ذا أومراضه هاذا أوفى المدة المعينة فاوأقام أوصح أومضت المدة ثممات لم يعتق لبطلان اليمين قبل الموت وفي فتح القدير من التدبير المقيدان يقول ان مت الى سنة فانت حر فان مات قبل السنة عتق مدبرا وانمات المولى بعد السنة لا يعتق ومقتضى الوجه كو نه لومات في رأس السنة يعتق لان الغاية هنالولاها تناول الكلام مابعدها لانه يتنجز عتقه فيصير حوابعد السنة فتكون للاسقاط اه وجوابه ان هذا الوجه الس عطر دلا تتقاضه بالعبن في قوله لاأ كله الى غدفان الغاية لا تدخل في ظاهر الرواية فله ان يكامه فالغدمع انهاغاية اسقاط وكذلك أكات السمكة الى رأسهالاتدخل الغاية مع انه للاسقاظ وفي الجتي انمتمن من ضيه هذافهو وفقتل لا يعتق بخلاف مالوقال في مرضى ولوقال ان مت من مرضى وبه حي فتعول صداعاً وعلى عكسه قال مجدهوم من واحد اه ففرق بين من وفي وذ كرالولوالجي رجل قال العبدية أحدكم ح بعدموتي وأوصيت له بمائة درهم ممات عتقاوهما المائة بينهما لانه لمامات شاع العتق فيهما فتشيع الوصيةأيضا ولوقال احكل واحدمنهمامائة درهم تبطل احدى المائتين لانها وقعت لعبده اه و به علم ان من أوصى لعبده بقدر معين من ماله لايكون مدبر ابخ لف الايصاء له برقبته أو بسهم من ماله كماقد مناه والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ باب الاستيلاد ﴾

وهوطلب الولد فى اللغة وهوعام أريد به خصوص وهوطلب ولدأ مته أى استلحاقه أى باب بيان أحكام هذا الاستلحاق الثابتة فى الام وأم الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرها عن طاولد ثابت النسب وغيير ثابت النسب وفى عرف الفقهاء أخص من ذلك وهى الامة التى ثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها (قوله ولدت أمة من السيدلم قلك) لقوله عليه السلام أعتقها ولدها أخرب عن اعتاقها فيثبت بعض مواجب وهو حرمة البيع ولان الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوأة بواسطة الولد فان الماعين قد اختلطا بحيث لا يمكن الميز بينهما على ماعرف فى حرمة المصاهرة الاان بعد الانفصال تبقى الجزئية حكما قد اختلطا بحيث لا يمكن الميز بينهما على ماعرف فى حرمة المصاهرة الاان بعد الانفصال تبقى الجزئية حكما

﴿ باب الاستيلاد ﴾ ولدتأمة من السيدلم علك (قوله وقدذ كرالمسنفان من هذا النوع الخ) قال المقدسيلم ينصالمسنف ولاأصلهعلى كونهمديرا مقيدا اعانفي ذلك عنه (قوله وجوابه ان هذا الوجه الخ) نازع\_مالمقدسي في شرحه بان الغداسم لزمان مستقبل دخلت عليه الى التي للغاية وحكم مابعدها يخالف سنة لان السنة ليست في الحقيقة غابة فلابدأن يقدرالى مضى سنة وأيضا قوله لاأ كله الى غـدنني وقولهان متاثمات بإب الاستيلاد »

(قوله لان الاقرار بالحل اقرار بالولد وكذا لوقال الخ) قال في النهر أقول ينبغى أن يقيد هـ نداعا اذاوضعته لأفلمن ستة أشهرمن وقت الاعتراف فانوضعته لا كثرلاتصير أمولدوفي الشرح لواعترف بالحسل فجاءت به لستة أشهر من وقت الاقرار لزمه للتيقن بوجو دهوقت الاقرارو بوافقهمافي المحيط لوأقران أمته حيلي منمه ثم جاءت بولد استة أشهر يثنت نسيه منه لانهاصادفت ولداموجودافى البطن وان جاءت بهلا كشرمن ستة أشهر لم يلزمه النسب لانا لم نتيقن بوجـوده وقت الدعوى لاحتمال حدوثه بعدهاف التصح الدعوى بالشك أه وعلى هـ ذا فصرورتها أمولدموقوف على ولادتها فلاجرم أناطوا الحريها اله أي فدلا حاجمة الى ابدال ولدت عبلت (قوله فلا اخلال الخ) قال في النهر عدلي انا لانسلم كون المدار عسلي ثبوت النسب بلعلي مجرد الدعوى ثبت النسب معها أولالماقالوه من الهلوادعي نسب ولدأمته الني زوجها من عدده فان نسمه اعل يثبت من العبد لامن السيد وصارت أم ولدله لاقراره بثبوت النسب منه وانلم يصدقهالشرع

لاحقيقة فضعف السبب فاوجب حكامؤ جلاالى مابعد الموت و بقاء الجزئية حكماباعتبار النسب وهو من جانب الرجال فكذا الحرية نثبت في حقهم لا في حقهن حتى اذاما كت الحرة زوجها وقد ولدت منه لم يعتق بموتها وبثبوت عتق مؤجل يثبت حتى الحرية في الحال فيمتنع جو از البيع واحراجها لاالى الحرية فى الحال و بوجب عتقها بعدمو ته أطلق فى الولد فشمل الولد الحي والميت لان الميت ولد بدليل اله يتعلق بهأحكام الولادة حتى تنقضي بهالعدة وتصير المرأة نفساء وشمل السقط الذى استبان بعض خلفه فان لم يستبن شئ لاتكون أم ولدوان ادعاه المولى ولوقال المصنف حبلت أمةمن السيدمكان ولدت الكان أولى لمافى البدائع والمحيط والخانية لوقال لجاريته جلهامني صارتأم ولدله لان الاقرار بالحل اقرار بالولد وكذالوقال هي حبلي مني أومافي بطنها من ولدفهو مني ولايقبل منه بعده انهالم تكن حاملاوا عاكان ربحاولوصدقته الامة لانفى الحرية حق الله تعالى فلايحتمل السقوط باسقاط العبد بخلاف مااذاقال مافى بطنهامني ولم يقلمن حرل أوولد ثم قال بعده كان و يحاوصد قتم لم تصرأم ولد لاحتمال الولدوالر يح ولوقال انكانت حبلي فهومني فاسقطت مستبين الخلق كلهأو بعضه صارتأم ولدفان ولدت لأقلمن ستةأشهر صارت أمولد للتيقن بحملها حينتذ وان ولدته لا كثر لم تصر أمولد اه وأطلق فى الولادة من السيد فشمل مااذا كان بجماع منه أو بغيره لمافى الحيط عن أبي حنيفة اذاعا لج الرجل جاريته فمادون الفرج فانزل فاخذت الجاريةماءه فيشئ فاستدخلنه فرجهافي حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولدولده والجارية أمولدله اه وأفاد بالولادة من السيد انه لا بدمن ثبوت النسب منه أولا لتصيراً مولدله فانه السبب عندناوثبوت النسب منه موقوف على اقراره كماسيأتي وبهاندفع مافي فتح القدير من انهم أخلوا بقيد ثبوت النسب لان الولادة منه لا تتحقق الابالاعتراف فلا اخلال خصوصا قد صرحوا به بعد وأطلق في السيد فشـمل مااذا كان سيدها وقت الولادة أولا حتى لوتزوج جاريه انسان فاستولدها ثم ملكهاصارتأم ولدلهلا نسبب الاستيلاد ثبوت النسب بخلاف مااذازني بجارية انسان فولدت ثم ملكهالعدم نبوت النسب وشمل مااذا كان مالكا كلهاأو بعضها لان الاستيلاد لا يتجزى فأنه فرع النسب فيعتير باصله وشمل السيد المسلم والكافر ذمياأ ومستدأ أمنا كذافي البدائع وأطلق الامة فشمل القنة والمدبرة لاستوائهمافى اثبات النسب الاان المدبرة اذاصارت أم ولدبطل التدبير لان أمية الولدأ نفغ لهالانهالاتسمى كذافي البدائع ويشكل عليه مافي المحيط من انه يجوزا عتاقها وتدبيرها وكتابتهالان فىالاعتاق ايصال حقهام بجلا وفى التدبير استجماع سبب الحرية وفى الكتابة استعجال حقهافى العتق متى أدت البدل قبل موت المولى فلم تتضمن هذه التصرفات ابطال حقهاو ملكه قائم فيها فصحت اه فانه على مافى البدائع ينبغي ان لا يصح التدبير فإن الاستيلاداً قوى منه ولافائدة فيــهمه وفى الذخيرة معنى قوله بطل التدبير انه لايظهر حكم التدبير بعد ذلك فكانه بطل لانها تعتق من جيع المال وأفاد بقوله لم تملك انه لا يجوز بيعها ولاهبتها ولااخ أجهاعن الملك بوجه وكذالا يجوز رهنها وليس المرادانهالم تملك لاحدلانها باقية على ملك مولاها بدليل ماسيأتي من جوازوطئها وأشارالمصنف الى الهلوقضي قاض بجواز بيعها لمينفذ قضاؤه قال في الخانية وهوأظهر الروايات وفي الظهيرية واذاقضي القاضى بجواز بيعأم الوادنفذ قضاؤه فىقول أبى حنيفة وأبي يوسف وفي قول محمد لايجوز بناءعلى المسئلةالاصوليةان الاجماع المتأخر هل يرفع الاختلاف المتقدم عندهم الايرفع لمافيه من تضليل بعض الصحابة وعند عجد يرفع والفتوى على قول مجدني هذه المسئلة انه لاينفذ قضاؤه اه وفي الذخيرة لوقضي قاض بجواز بيعهالم ينفذقضاؤه بل يتوقف على قضاء قاضآخرامضاء وابطالا اه وفى المحيط رجل أعتق أمولده ثمارتدت وسبيت وملكها تصيراً مولدله لان سبب صير ورتها أمولدقائم وهوا ثبات

النسامنه فان أعتق المدبرة ممارتدت وسبيت فلكها لاتصرمديرة لان اعتاق المدبر وصل البه بالاعتاق وبطل التدبير فلايبتي عنقهامعلقابالموت بخلاف الاستيلاد فأنه لايبطل بالاعتاق والارتداد لقيام سببه وهو ثبات نسب الولد اه وفي الخانية وينبغي للمولى ان يشهد على ان الجارية ولدتمنه خوفامن ان يســترقولده بعدوفاته وقدمنا فى تزوج الأب جار يةابنه ان من أراد ان تلد أمتهمنــه. ولاتكون أمولدان يملكهالولده الصغير ثم يتزوجها كمافى الخانية (قولهوتوطأوتستخدم وتؤجر وتزوج) لان الملك قائم فيها فاشبهت المدبرة فكل أصرف يبطل هذا الحق فاله لا يجوز فيها ومالا يبطله فهوجائز وأفاد بالوطء والاستخدامان الكسب والغلة والعقر والمهر للولى لانهابدل المنفعة والمنافع على ملكه وكذاملك العين قائم وأفاد بالتزويج انه لايجب عليه الاستبراء قالو اهومستحب كاستبراء البائع لاحتمال انها حبلت منه فيكون النكاح فاسدا فكان تعر يضالفساد ولوزوجها فولدت لاقلمن ستةأشهر فهومن المولى والنكاح فاسد لانه تبين انهز وجها وفي بطنها ولدثابت النسب منه فان ولدت لا كثرمن ستةأشهر فهوولدالزوج وان ادعاه المولى ولكن يعتق عليه لاقراره بحريته وان لميثبت نسبه وفى المحيط لوباع خدمتهامنها أوكاتبها على خدمتها جازوتعتني اذا باع خدمتهامنها (قوله فان ولدت بعده ثبت نسبه بلادعوة بخلاف الأول) بيان لشرط صيرورتها أمولد فأفادان الامة اذاولدت فانهالا تصيراً مولد الااذا ادعى الولد لنفسه لان وطء الامة يقصدبه قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عنه فلا بدمن الدعوة عنزلة ملك الحين من غير وطع نخلاف العقد لان الولد يتعين مقصو دامنه فلاحاجة الى الدعوة فاذا اعترف بالولد الاول وجاءت بالثاني فانه يثبت نسبه من غير دعوة من المولى لانه بدعوى الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة وفى الظهيرية لوقال لجاريته انكان فى بطنك غلام فهومني وانكان جارية فليس منى يثبت نسب الولدمنه غلاما كان أوجارية ولوقال ان كان في بطنك ولدفهومني الى سنتين فولدت لأقلمن ستة أشهر يثبت النسب منه وان ولدت لا كئرمن ستةأشهر لايثبت النسب والتوقيت باطل اه وأطلق في ثبوت نسب الثاني بلادعوة وهو مقيدبان لاتكون حرمت عليه سواء كانت حرمة مؤ بدة أولافان حرمت عليه لايثبت نسبه الابدعوة لان الظاهر انهماوطمها بعد الحرمة فكانت حرمة الوطء كالنفي دلالة كالووطم البن المولى أوأبوه أووطئ المولى أمهاأ وبنتها فجاءت بولدلا كشرمن ستة أشهرا وزوجها فجاءت بولداستة أشهرمن وقت النزو يجوان ادعى في الحرمة المؤيدة يثبت النسب لان الحرمة لا تزيل الملك وفي المزوجة يعتق عليه وكذا اذاح مت عليه بكتابة وان حرمت عليه عالايقطع نكاح الحرة ولايزيل فراشها كالحيض والنفاس والاحوام والصوم فانه يثبت النسب بلادعوة لانه تحريم عارض لايغير حكم الفراش كذافي البدائع وظاهر تقييده بالا كثرمن الستةانهالو ولدته بعدعروض الحرمة لاقلمن ستةأشهر فانه يثبت نسبه بلادعوة للتيقن بإن العاوق كان قبل عروضها وقدذ كره في فتح القدير بحثا وفي الظهيرية أمةلرجل ولدت في ملكه ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فأن ادعى الأصغر يثبت نسب الأصغرمنه ولهان يميع الاخيرين بالاتفاق وان ادعى نسب الأكبر ثبت نسب الأكبرمنه والأوسط والأصغر بمنزلة الأم لايثبت نسهما ولس لهان يبيعهمالانه يحق عليه شرعاالاقرار بنسب ولدهومنه ولماخص الأكبر بالدعوة بعدمالزه هدنداشرعا كانهذا نفيامنه للرخد بن وولدأم الولدينتني نسبه بالنني وهو نظيرماقيل السكوت لايكون حجة والكبن السكوت بعدازوم البيان يجعل دليل النني فهذامثله اه وقيد بالدعوة لانه لوقال كنت أطأ لقد دالولد عندمجيئها بالولدفانه لايثبت النسب لانهلم يعترف بالولد وفي فتح القدير ينبغي ان بثبت النسب بلادعوة لان تبوته بقوله هو ولدى بناء على ان وطأه حينتذ لقصد الولد وعلى هذا قال بعض فضلاء الدرس بنبغى

وتوطأ وتستخدم وتؤجر وتزوج فان ولدت بعده ثبت نسبه بلادعوة بخلاف الأول

(قوله وكذا اذا حرمت عليه بلخرمة عليه عليه عليه عليه عليه عليه تأبيدا في انه يثبت النسب كمايأتي آخر الباب من انه يثبت ولايش ترط تصديقها

(فوله وأقول انه لا يصح الخ) قال فى النهر أنت خبير بان المدعى مالوأقر انه كان لا يعزل عنه اوحصنها هل يكون ذلك كالدعوة أم لا وما فى البدائع لا يصادمه بقليل تأمل اه وهوكلام وجيه (قوله فهذا ان صح يستثنى وهومشكل) قال فى النهر عكن أن يكون من وليه كعرض الاسلام عليه باسد لام زوجته الاأن يفرق بينه ما بالنفع والضرر والموضع موضع (٢٧١) تأمل فتد بره اه واعترض بان

ظاهرهذا الجواب لا يصح للفرق الظاهر بين عرض الاسلام والدعوة اذف الدعوة اذف الدعوة تحميل النسب على الغير وهولا يجوزهذا وقد نظم المسئلة في الوهبانية فال

وذوعته أوجنة ولدتله

ولم يدعيه أم ولد تصير قال في المنح وكانه يعنى المؤلف لم يطلع عليه اه قلت بل الظاهر اله لم يطلع عليه قول شارحها ابن الشحنة حيث قال مسئلة

وانتنى بنفيه وعتقت بموله من كل ماله ولم تسع لغريمه البيت مافى القنية مرقوما فيه لنجم الأغة النجارى ومتى ولدت الجارية من مولاها صارت أمولدله في نفس الأمر واعاتشارط دعوته للقضاء ولهذايصح استيلاد المعتوه والمجنون مع عدم الدعوى منهما اه وعامة المصنفين لم يستثنوا هاتين الصورتين من القاعدةالقررةفيالله انه لايثنت النسب فىولد الامة الاول الابالدعوى اه كارم الشحنة وظاهر كارمه

انهاذا أقرانه كان لايعزل عنها وحصنهاان يثبت نسبه من غير توقف على دعواه وان كنانوجب عليه في هنده الحالة الاعترافبه فلاحاجة ان نوجب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداء وأظن ان لابعد في ان يحكم على المذهب بذلك اه وأقول انه لا يصح ان يحكم على المذهب به لتصريح أهله بخلافه قال فى البدائع الامة القنة أوالمدبرة لا يثبت نسب ولدها وان حصنها المولى وطلب الولدمن وطئها يدون الدعوة عندنا لانهالا تصيرفر اشامدون الدعوة اهفان أرادا اشبوت عندالقاضي ظاهرا فقدصرحوا انهلا بدمن الدعوةمطلقا وانأرادفها بينهو بين اللة تعالى فقدصر حفى الهداية وغيرها بإنماذ كرناه من اشتراط الدعوة انماهوفي القضاء امافها بينهو بين الله تعالى فان كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه ان يعترف به و يدعيه لان الظاهر ان الولدمنه وان عزل عنها أولم يحصنها جاؤلهان ينفيه لانالظاهر يقابله ظاهرآخر والتحصين منعها من الخروج والبروزعن مظان الريبة والعزل ان يطأها ولاينزل في موضع المجامعة وفي المجتبي معزيا الى تجر يدالفــــدوري ويثبت نسب ولدالجارية من مولاها وان لم يدعه فهذانص على ان دعوى المولى ليس بشرط اصبر ورتها أم ولدفي نفس الأمم وأنما يشترط أظهوره والقضاء عليه أه وفيهأ يضالا يصحاعتناق المجنون وتدبيره ويصح استيلاده اه مع ان الدعوى لاتتصور منه فهذا ان صح يستثني وهومشكل (قوله وانتني بنفيه) أى انتني نسب الولدالثاني بنغي المولى من غـيرتوقفعلي امان لان فراشهاضعيف حتى علك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لاينغي نسب ولدها الاباللعان لتأ كدالفراش أطلق فىالنغي فشمل الصريح والدلالة كااذاولدت ولدين فى بطنين فادعى نسب الثانى كان نفياللاول وكذالو كانوا ثلاثة فادعى نسب الثانى كان نفياللاول وكدنالوكانواثلاثة فادعى نسب الاكبركان نفيالم ابعده كماقدمناه وشمل مااذا تطاول الزمان وهوسا كتبعد ولادته وصرحف المبسوط بانهاذا تطاول الزمان لاعلك نفيه لان التطاول دليل اقراره لوجود دليله من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح واختلافهم فى التطاول سبق فى اللعان وصرح فى المبسوط أيضابانه انماعاك نفيه اذالم يقض به القاضي فاما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلايملك ابطاله اه وينبغى ان يكون المرادبه قضاء غيرالحننى وأماالحنني فليس لهالح يمج بهمن غيير صريح الدعوة (قوله وعتقت بموته من كل ماله ولم تسع لغريه) لحديث سعيد بن المسيب ان النبي عليه السلام أمربعتق أمهات الاولاد وان لايبعن فى دبن وان لا يجعلن من الثلث ولان الحاجة الى الولدأ صلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين بخلاف التدبير فانه وصية بماهومن زوائد الحوائج ولانها ليست بمالمتقوم حتى لانضمن بالغصب عندأ بى حنيفة فلايتعلق بهاحق الغرماء كالقصاص بخلاف المدبر لانه مال متقوم أطلق فى الموت فشمل الحكمي كردته ولحوقه بدار الحرب وكذا الحربي المستأمن اذا اشترى جارية بدارالاسلام واستولدها ثمرجع الى دارالحرب فاسترق الحربي عتقت الجارية لماذكرنا فيالمدبر كذافي البدائع وشمل كلامهمااذا أقربانها ولدتمنه في الصحة أوفي المرض لكن انكان في الصحة فانها تعتق من جيع المال سواء كان معها ولد أولم يكن وان كان الاقرار فى المرض فان كان معهاولد ف كذلك الجواب والآفهى أمولده وحكمها كالمدبر تعتق من الشالمال

كالمؤلف ان المراد صحة استيلاد المجنون والمعتوه قضاء و يحتمل أن يكون المراد صحته ديانة بان يكون قول القنية وله الخنعليلا لقوله صارت أم ولدله فى نفس الأمم فليتأمل لكن لا يخفى ان هذا فرع العلم بالوطء وهذا عسير وهل يكفى لذلك القرائن الظاهرة مثل كونه أعده اللاستفراش أم لاوهذا يقكن أن يراد به الحنفى و يكون من باب قضائه بخلاف رأ يه وفيه الخلاف بين أفى حنيفة وصاحبيه

كذافي شرح الطحاوي وذكرفي المحيط انهلوقال لامته في مرضه ولدت مني فان كان هذاك ولدأ وحبل تعتقمن جيع المال والافن الثلث لانه عندعدم الشاهداقرار بالعتق وهووصية وفي الخانية واذاعتقت بمونه يكون مافي يدهامن المال للولى الااذا أوصى لهابه اه وفي المجتبي عن مجدمات مولى أم الولد ولها متاع وعروض ليس لهامنهاشئ الاانى أستعسن ان أترك هاماحفة وقيصا ومقنعة فأماالمد برفلاشئ له من الثيابوغيره اه ولم يذكر المصنف هناحكم ولدأم الولدمن غير المولى لا نه قدمه في كتاب العتق ان الولدأي الجنين يتبع الام في الاستيلاد فاذا زوج الولى أم ولده لوجل فولدت فهوفي حكم أمه لان حق الحربة يسرى الى الولد كالتدبير ألاترى ان ولد الحرة حر وولد القنة رقيق والنسب يثبت من الزوج لان الفراش له وان كان النكاح فاسد الان الفاسد ملحق بالصحيح في حق الاحكام واذا ادعاه المولى لايشبت نسبه منه لانه ثابت النسب من غيره و يعنق الولد كذافي الهداية فأذامات المولى عتق ولدأم الولد كامهوفي الحيطلوشهدأ حدهماانهأ قرانها ولدت هذاالغلام منه وشهدالآخرانها ولدت هذه الجارية منه فشهادتهما جائزة على أمية الولدلاعلى ثبات النسب لاختلافهما في الولد فان كان الولدان لا يعلم أيهما أ كبر فنصف كل واحدمنهما بمنزلة أمه يعتق ذلك النصف بعتقها ويسمىكل واحدمنهما في نصف قيمته بعدموت المولى وانكان أحدهماأ كبرمن الآخرعتق الاصغر بعتقهاو يباع الأكبر ولايثبت نسب واحدمنهما ومتى لم يعلم أيهماأ كبر وأحددهما حادث بعد شبوت أمية الولدللام وهومجهول فيشيع ذلك الحريم فهما نصفان اه (قوله ولوأسلمت أم ولد النصر اني سعت في قيمتها) لان النظر من الجانبين في جعلها مكاتبة لانه يندفع الذلءنها بصير ورتها حرة يداو الضرر عن الذمي لانبعاثها على الكسب نيلا اشرف الخرية فيصل الذمى الى بدل ملكه امالوأعتقت وهي مفلسة تتواني في الكسب ومالية أمية الولديعتقدها الذمي متقومة فيترك ومايعتقده ولانها ان لمتكن متقومة فهي محترمة وهذايكفي لوجو بالضمان كمافى القصاص المشترك اذاعفا أحدالاولياء يجب المال للباقين والمراد بقيمتهاهنا ثلث قيمتها لوكانت قنة كذافي غابة البيان والمراد بالنصراني الكافر وترك المصنف قيداوهوان محل وجوب السعابة عليها فهااذاعرض الاسلام عليه فأبى امااذا أسلم فهي باقية على حالها ولم يصرح بانهافي حال السعاية مكاتبة وقدقالوا نهامكاتبة لكن اذاعجزت لاتردفي الرق وشرط قاضيخان في الخانية لكونها مكاتبة قضاء القاضي قال واذاقضي القاضي عليها بالسعاية كان حاطما حال المكاتب مالم تؤد السعاية وقال فخرالاسلام ومنى المسئلة أن القاضي يقد رقيمتها فينجمها عليها وأشار بكونهاأم ولده الى انهلومات قبل السعاية عتقت بلاسعاية كاهو حكم الولدوالى ان المد برالنصر انى اذا أسلم فكمه حكماً م الولديسعي في قيمته وهي نصف قيمته لوكان قناأ والثلثان على ماص وقيد بام الولد لان القنة للنصر اني اذا أساست فان المولى يؤم بالبيع وكذاقنه لان البيع أوجب الحقوق لان المكاتب وعا يجز فيعتاج الى بيعه فصارت الكتابة بمنزلة البدل عن البيع ولايصار الى ألبدل مادام الاصل مقدور اعليه كذافى غاية البيان وقيد مسكين الجبرعلى البيع بعرض الاسلام عليه فيأبى وفى المحيط واذاقضى القاضى عليها بالقيمة ثممات وطا ولدولدته فى السعاية سعى الولد فهاعليها لان الولد صارمستسعى تبعالامه كولد المكاتبة لانها عنزلة المكاتبة اه (قوله ولووادت بنكاح فلكهافهي أم ولده) لان السبب هو الجزئية على ماذ كرنامن قبل والجزئية انما تثبت بينهما بنسبة الولد الواحد الى كل منهما كدا وقد ثبت النسب فتثبت الجزئية مهذه الواسطة وقدكان المانع حين الولادة ملك الغمير وقدزال قيدبالنكاح احترازا عمااذا ولدت منهبالزنا ثم ملكها فانهالا تصيراً م ولدله لانه لا نسب فية للولد الى الزاني وانما يعتق على الزاني اذا ملكه لانه جزؤه حقيقة بالأواسطة نظيره من اشترى أخاهمن الزنا لايعتق لانه ينسب اليه بواسطة نسبه الى الوالد

ولوأسامتأم ولدالنصرانی سعت فی قیمتها ولو ولدت بنكاح فلكها فهمی أم ولده

وهي غيرثا بتة والوطء بالشبهة كالنكاح كمافي المحيط وأطلق في الملك فشمل الكل والبعض ولذاقال فىالمحيط واذاولدت الامة المذكوحةمن الزوج ثم اشتراهاهو وآخر تصيراً م ولدللزوج لماقلناو يلزمه قيمة نصيبشريكه لانه بالشراء صارتأم ولدله وانتقل نصيب الشريك اليه بالضمان وان ورثامعا الولد وكان الشريك ذارحم مر الولدعتق عليهما جيعا وانكان الشريك أجنبياسي الولد للشريك في حصته لانه العتق نصيب الاب فسد نصيب شريكه اه وأشار المصنف بكونها أم وادله الى ان أولادها منهأح اراذاملكهم لانمن ملكذارحم محرم منهعتق عليها لحديث ولوملك ولدا لهامن غيره لايعتق وله بيعه عندنا لانها انماصارت أم ولدله من حين الملك لامن حين العلوق وأماالولد الحادث في ملكه فكمه حكمأمه بالاتفاق الاانه اذا كان جارية لم يستمتع بهالانه وطئ أمهاوهذه اجاعية وهي واردة على اطلاق من قال انه كامه كذافي فتح القدير ويستثنى منه أيضاما في الظهير يةرجل اشترى جارية هي أم ولدالغيرمن رجل أجنى ولاعلمله بحالها فولدت منه ولدا ثم استحقها مولاها وقضى لهبها فعلى أبي الولد وهوالمشترى قيمة الولدلولي أم الولد بسبب الغرور وكان ينبغي ان لا يكون عليه شئ من قيمة الولدعلي قولأي حنيفة لان ولدأم الولد لامالية فيه كامه الاانهضمن مع هذا قيمته عند ولانه اعالا يكون فيهمالية بعد تبوت حكماً مية الولدفيه ولم يثبت في الولد لا نه علق حر الاصل فلذ اكان مضمو نابالقيمة والله أعلم اه فحاصله ان ولدأم الولدمن غيرالمولى كلمه الافي مسئلتين فاذاملك من استولدها بالنكاح وبنتهامن غيره الحادثة قبل الملك والبنت الحادثة من رجل بعد الملك واعتقهن ثم اشتراهن بعد السي والارتدادعدن كماكن فى قول أبى يوسف يحرم عليه بيع الام والبنت الثانية ولايحرم عليه بيع البنت الاولى وقال عجد يحرم عليه بيع الام ولا يحرم عليه بيع البنتين كذافي الظهيرية (قول ولوادعي ولدامة مشتركة ثبت نسبه وهي أمولده ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها لاقيمته ) أما ثبوت النسب فلانه لما ثبت في نصفه لمصادفت مملكه ثبت فى الباق ضرورة الهلايتجزأ لماأن سببه لايتجزأ وهو العلوق اذالولد الواحد لايعلى من ماء بن وأماصير ورتهاأم ولد فلان الاستيلاد لايتبجز أعنده وعندهما يصير نصيه أم ولدله تم بقاك نصيب صاحب اذهوقا بلللك وأماضمان نصف القيمة فلانه تملك نصب صاحبه لمااستكمل الاستيلاد وأماضمان نصف العقر فلانه وطئ حارية مشتركة اذالملك ثبت حكاللاستيلاد فيعقده الملك فى نصيب صاحب بخلاف الاباذا استولدجار ية ابنه لان الملك هناك ثبت شرط اللاستيلاد فيتقدمه فصار واطئاماك نفسه وأماعدم ضمان قيمة الولدفلان النسب يثبت مستندا الىوقت العلوق فلم يعتلق شئمنه على ملك شريكه أطاق فى المدعى فشمل الحر والمكاتب فاذا ادعى المكاتب ولد الامة المشتركة فالحريم كذلك كماف البدائع وفى الظهيرية وان كانت بين حرومكاتب فادعى المكاتب وحده ثبت نسبه وضمن نصف قيمتها الشريك وقال أبو يوسف نصيب الشر بك بحاله كما كان يستخدمها كل واحدمنهما يوما فاذاعز المكاتب كانله ان يبيه هالان حكم الاستيلاد في نصيب المكاتب بصفة الاستقرار لم يثبت بدليل أنها تباع بعد العجز اه ومثل السلم الكافر والصحيح والمريض مرض الموت لانهمن الحواثج الاصلية وأطلق في الامة فشمل مااذا كانت حبلت على ملكهما أواشترياها حاملا لكنه يضمن في الثاني نصف قيمة الولد لانهادعوة اعتاق لااستيلاد وفي الظهيرية لواشترى اخوان أمة حاملة فجاءت بولد فادعاه أحدهما فعليه نصف قيمة الولدلانه أعتقه بالدعوة ولايعتق على عمه بالقرابة لان الدعوة قدتق دمت فيضاف الحريج الى الدعوة دون القرابة اه وأطاق في وجوب نصف القيمة والعقرفشملالوسر والمعسر لانهضمان تملك بخلاف ضمان العتق وتعتبرالقيمة يوم العلوق وكذا نصف العقر وشمل مااذا كان المدعى منهما الاب كااذا كانت مشتركة بين الاب وابنه فادعاه

ولوادعی ولدأمة مشتركة ثبت نسـبه وهی أمولاه ولزمه نصف قیمتهاونصف عقرهالاقیمته

(قوله فاذاعبز المكاتب كانله أن يبيعها) الضمير في له يعود على الشريك لان المكاتب بعد عبود لاينف ذا مل عوده عليه بتكاف تأمل

الابصح وازمه نصف القيمة والعقر كالاجنى بخلاف مااذا استولدها ولاملك لهفيها حيث لايجب العقر عندنا والفرق بينهما ان الجارية متى لم تكن ملكاله مست الحاجة الى اثبات الملك له فيهاسا بقا على الوطء لئلا يكون فعله زنا ومتى كانتمشتركة بينهما فقيام الملك في شقص منها يكفي لا خواج فعله من أن يكون زنافل عس الحاجة الى اثبات الملك سابقاعلى الوطء فلذا يجب نصف العقر كذافي الظهيرية (قوله ولوادعياه معاثبت نسبه منهدما وهي أمولدهما وعلى كل واحد نصف العقر وتقاصا وورث من كل ارث ابن وورثامنه ارث أب أما ثبوت النسبمنهما فلكتاب عمر الى شريع في هذه الحادثة لبسافليس عليهما ولو بينالبين لهماهو ابنهما يرثهما ويرثانه وهوللباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة وعن على مندل ذلك ولانهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه والنسب وان كان لايتجزى ولكن يتعلق بهأحكام متحزئة فايقبل التجزئة يشبت في حقه ماعلى التحزئة ومالايقبلها يثبت فى حق كل واحدمنهما كملاكأن ليس معه غيره ولااعتبار بقول القائف وسرور الذي صلى الله عليه وسلم بقوله في اسامة انما كان لان الكفار كانو ايطعنون في نسب اسامة فكان قول القائم مقطعالطعنهم فسربه وأما كونهاأم ولدلهما فلصحة دعوى كل واحدمنهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه فيهاأم ولدله تبعالولدها وأمالزوم نصف العقر على كلواحد منهما فلما قدمناه وأماالتقاص فلعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء وفائدة ايجاب العقرمع التقاص به ان أحدهمالوا برأ أحدهماعن حقه بقيحق الآخر وأيضالوقه رنصيب أحددهما بالدراهم والآخر بالدنانير كان لهان يدفع الدراهمو يأخذ الدنانبر كمافى فتح القدير وانكان نصيب أحدهماأ كثرمن نصيب الآخر يأخذمنه الزيادة وأماميرا ثهمن كل واحدمنهماميراث ابن كامل فلانه أقرله بميراثه كله وهو جة في حقه وأماارتهما منهميراث أبواحداذامات وهماحيان فلاستوائهماني النسب كمااذا أقاما البينة وأطلق في الشريكين وهومقيد باستوائهمافي الاوصاف فاوترجح أحدهمالم يعارضه المرجوح فيقدم الاب على الابن والمسلم على الذمى والحرعلي العبد والذمي على المرتد والكتابي على المجوسي والعبرة لهذه الاوصاف وقت الدعوة لا العلوق كمافى غاية البيان وفى المبسوط أمة بين مسلم وذمى ومكاتب ومدبر وعبد ولدت فادعوه فالحرالمسلمأولى لاجتماع الاسلام والحرية فيه معالماك فان لم يكن فيه مسلم بل من بعده فقط فالذمى أولى لانه حر والمكانب والعبد وان كانامسلمين لكن نيل الولد تحصيل الاسلام دون الحرية ثم المكاتب لان له حق ملك والولد على شرف الحرية باداء الكتابة وان لم يكن مكاتب وادعى المدبر والعبدلا يثبتمن واحدمنهما النسب لانهم ليس لهمملك ولاشبهة ملك قيل وجبأن يكون هذا الجواب فى العبد المحجور وهبت له أمة ولايتمين ذلك بين ان يزوج منها أيضا كذافى فتح القدير وفى الظهيرية ولو كانت الجارية بين رجل وأبيه وجده فجاءت بولدفادعوه كلهم فالجدأ ولى اه وقيد بكون كل واحدد منهماادى نسبه لانهالو كانت بين رجلين فولدت ولدافا دعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان معاكانت الدعوة أولى من الاعتاق لان الدعوة تستند الى حالة العاوق والاعتاق يقتصر على الحال اه وأطاق فى كونهامشتركة بينهما ولم يقيدباستوائهما في القدر لانهالوكانت بين اثنين لاحد مماعشرها وللاخر تسعة أعشارها فجاءت بولدفادعياه معافاته ابنهما ابن هذا كلهوابن ذلك كاهفان مات ورثاه نصفين وانجني عقل عواقلهما نصفين وانجنت الامة فعلى ضاحب العشر عشرموجب الجناية وعلى الآخر تسعة أعشارموجبها وكذا أولادها لهماعلي هذا ولوان رجلين اشترياعب داليس لهنسب معروف أحدهماعشره والآخرتسعة أعشاه عمادعياه معافهوابنهما لا يفضل أحدهما على صاحب في النسب فان جنى فنايت على عواقلهما أعشارا كذافي الظهيرية

ولوادعياه معاثبت نسبه منهما وهي أم ولدهماوعلى كلواحدد نصف العقر وتقاصاوورث من كل ارث ابن وورثامنه ارث أب تبعه في الذي على المرتد) تبعه في النهر والشر نبلالية والذي رأيته في غاية البيان والفتح والتبيين ان المرتد والفتح والتبين ان المرتد يقدد معلى الذي تأمل (قوله بين ان يزوج منها) وهوا ظهر (قوله أمانى أم الولد فعتقها لا يتجزأ اتفاقا) لم يتعرض لاعتاق المدبر والمسكاتب وتخصيصه بام الولد يفيد شجرى اعتاق المدبر والمسكاتب أما المدبر فيدل عليه ماقدمه في بابه عند قوله فلا يباع ولا يوهب من انه لوكان المدبر بين اثنين أعتقه أحدهما وهوموسروضمن قيمة نصيب شريكه عتق المدبر ولم يتغير الولاء لان العتق ههنا ثبت من جهة المدبر في الحقيقة لامن جهد المعتق لان المعتق باداء الضمان لا يملك نصيب الشريك ههنا لان المدبر لا يقبل الانتقال الخفيد م تغير الولاء أي بقاؤه بين المدبر والمعتق دليل على انه لم يعتق كله من جهة المعتق والا كان الولاء له وأما المسكات فيدل عالمي ما في كافي الحاكم من انه اذا كاتباعبدهما شمأ عتقه أحدهما جاز والمسكات بالخيار ان شاء عزويكون الشريك بالخيار بين التضمين و بين السعاية في نصف القيمة والعتق عنده وقال أبو (٢٧٥) يوسف يضمن نصف قيمته لوموسرا

وقال مجديضمن الاقلمن نصف القيمة ونصف مابق من المـكاتبة وان لم يعجز حتى مات عن مال كثيراً خذ الذي لم يعتدق نصف المكاتبة منماله والباقي لورثته فهذاصريح فحان اعتاق المكاتب يتجزى عنده ولذا تخيرالشريك بين الاستسعاء والعتق والله أعلم (قوله أمااذا اشتر بإهاوهي حامل) قال الزيلمي عقب قوله ثبت نسبه منهما معناه اذاحبات فى ملكهما وكذااذا اشتريا حبلي لايختلف فيحق ثبوت النسب منهما واغما یختلف فی حـق وجوب العقروالولاء وضمان قيمة الوادحتى لايجب عدليكل واحدمنهماالعقر لصاحبه لعدم الوطءفى ملكه ويجب عليه نصف قيمة الولد ان كان المدعى واحدا ويثبت لكل واحدمنها فيدالولاء لانه تحر برعلى ماعرف في

وقيد بكونهما اثنين للاختلاف فمارادعليهما فعندأى حنيفة يثبت النسبمن المدعيين وان كثروا وقال أبو يوسف يثيت نسبه من اثنين ولايثبت نسبه من الثلاثة وعندمجد يثبت من الثلاثة لاغير وقال زفريثبت من خسة فقط وهورواية الحسن بنزيادعن الامام وفى غاية البيان لوتنازع فيهام أتان قضى بهأيضابينهما عندأبى حنيفة وعندهما لايقضي للرأتين وكذلك يثبت عندأبى حنيفة للخمسولو تنازع فيهر جن وامرأتان يقضى به بينهم عندأى حنيفة وعندأى يوسف ومجد يقضى للرجل ولايقضى للرأتين واذاتنازع فيهرجلان وامرأتان كل رجل بدعى انهابنه من هـنه المرأة والمرأة لاتصدقه على ذلك فعندأ بى حنيفة يقضى بين الرجلين ولايقضى بين المرأتين اه وأفاد بكونها أم ولد لهما انها تخدم كالا منهمايوما واذامات أحدهما عتقت ولاضمان للحي فىتركة الميت لرضا كل منهما بعتقهابعد الموت ولاتسمى للحي عندأبي حنيفة لعدم تقومها وعلى قولهما تسمى فى نصف قيمتهاله ولوأعتقها أحداهما عتقت ولاضمان عليه للساكت ولاسعاية فى قول أبى حنيفة وعلى قو لهما يضمن انكان موسراوتسمي انكان معسرا كذافي فتح القدير فعلى هذامحل قول الامام العتق يتجزأ في الفنة أمافي أم الولدفعتقها لايتجزأ اتفاقاوقدنبه عليه فى المجتبي وفى البدائع وان كانت الانصباء بختلفة ان كان لاحدهم السدس وللا خوالربع وللا خوالثاث وللآخر مابقي يثبت نسبه منهم ويصير نصيبكل واحدمن الجاريةأم ولدله لايتعدى الى نصيب صاحبه حتى تكون الخدمة والكسب والغلة بينهم على قدر انصبائهم لان كل واحد يثبت الاستيلاد منه في نصيبه فلا يجوزان يثبت فيه استيلاد غيره اه فالحاصل ان الانصباء اذا كانت مختلفة فالحكم فىحق الولدلايختلف فاماالاستيلاد فيثبت اكل واحدمنهما بقدرملكه كذا فىالظهيرية وأطلقالمصنففي كونها أمولدلهما وهومقيديمااذا كانتحبلتفيملكهمابانولدت لستة أشهرفا كثرمن بوم الشراء أمااذا اشتر ياهاوهي حامل بان ولدت لاقل من ستة أشهر من وقت الشراء فادعياهأ واشترياها بعدالولادة ثمادعياه فانهالا تكون أمولد لهما لان هذه دعوة عتق لادعوة استيلاد فيعتق الولدمقتصرا على وقت الدعوة بخلاف الاستيلاد فان شرطها كون العلوق فى الملك وتستند الحرية الى وقت العلوق فيعلق حرا وكذالو كان الجل على ملك أحدهما بالتزوج ثماشتراها هو وآخرفولدت لاقلمن ستةأشهر من الشراء فادعياه فهي أم ولدالزوج فان نصيبه صار أمولدله والاستيلاد لايحتمل التجزى عندهما ولاابقاءه عنده فيثبت في نصيب شريكه أيضا وكذا اذاحلت على ملك أحدهما رقبة فباع نصفها من آخر فولدت يعني لتمام ستة أشهر من بيع النصف فادعياه يكون الاول أولى الكون العلوق أولى فى ملكه كذافى فتح القدير وهي ليست كام ولدلواحد

موضعه اه وقوله و يجب عايه نصف قيمة الولدأى وقد اشتر ياها حبلى بخيلاف ما اذا حبلت في ملكهما فادعاه أحدهم أفانه لا يلزمه نصف قيمة الولدوقوله على ماعرف في موضعه يعنى من ان هذه دعوة عتق فيعتق مقتصرا على وقت الدعوة لا دعوة الاستيلاد لان شرطها المهلوق في الملك وهومنتف كذا في الشرنبلالية (قوله وهي ليست كام ولدلوا حد الخي) أقول الظاهر ان الضمير راجع لأصل المسئلة وهي ما ذااد عياه معاولا مرجح حتى ثبت نسبه منهما لانها تبقي مشتركة بينهما فلا يحل وطؤها لاحدهم ابخلاف ما أذاو جد المرجع بان حلت على ملك أحدهما ذكا حالة ورقبة حتى ثبت من الارجح وهو الزوج والمالك الأول و تصيراً مولدله فلم تبقى مشتركة و يدل لما قلنا انه في المجتبي قال في تعليل أصل المسئلة و لا نهما استوياف سبب الاستحقاق في ستويان فيه حتى لووجد المرجع لا يثبت منهما بان كان أحدهما أب الآخرة وكان

ولوادعى ولدأمة مكاتبه وصدقه المكاتب لزمه النسب والعقر وقيمة الولدولم تصر أمولده وان كذبه لم يثبت

﴿ كتاب الايمان ﴾ اليمين تقوية أحدطرفي الخبر بالمقسم به

مسلما والآخر ذميا ثبت من الاب والمسلم لوجود المرجح ولماثبت نسبه منهما صارت أمه أم ولد لهما ويقع عقرهم اقصاصا ولوجاءت بالتولم يثبت نسبه من واحد الابالدعوى لأن الوطء حرام فتعتــبر الدعوة اله فقوله ولما ثبت نسبه منهما الخصريح فى رجوعه الاصل المسائلة فتنبه لذلك فأنه عاخف على كثيرين ولمأرمن نبه عليه والله سبحانه أعلم ¥نابالاعان¥ (قوله نفرج بقيد أولى الخ) عبارة الفتح وترك لفظ أولى يصيره غيرمانع لدخول نحوز يدقائمزيد قائموهو على عكسه فان الأولىهي المؤكدة بالثانية من التوكيد اللفظي قال في النهروأقول فيمه بحثأما أولافلان هذا اعايتم على ان الجله الثانية المؤكدة انشائية وهوعنوع وأماثانيا بتقدير التسليم فقدخوج بقوله بدحافتدبر

لانهالوجاءت بعدذلك بولدلم يثبت نسيهمن واحدالابالدعوى لان الوطء ح ام فتعتبر الدعوة كذا فى الجتى وأفاد بقوله وورثامنه ارثأب نه لومات أحدهم اقبل الولد فجميع ميرا ثه للباق منهماوان الولاية عليه فى التصرف مشتركة ولذاقال فى الخانية من باب الوصى رجلان ادعياص غيرا ادعى كل واحدمنهما انهابنة من أمة مشتركة بينهما فانه يشبت نسبه منهما فانكان لهذا الولدمال ورثه من أخله من أمه أووهب له أخوه لا ينفر دبالتصرف في ذلك المال أحدالاً بوين عنداً في حنيفة ومجمد وعنداً في يوسف ينفرد اه وأماولاية الانكاح فلكل واحدمنهما الانفراديه قال في التبيين النسب وان كان لا يتحزى لكن يتعلق بهأحكام متحزئة كالمراث والنفقة والحضانة والتصرف فيالمال وأحكام غبرمتحزئة كالنسب وولايةالانكاح فمايقبلالتجزئة يثبت بينهماعلى التجزئة ومالايقبلها يثبت فىحقكل واحدمنهما على الكالكانه ليس معه غيره اه وذكر في صدقة الفطر ان صدقة فطر الولد عليهما لكن عندأ في يوسف على كل واحدمنهما صدقة تامة وعند مجدعلم ماصدقة واحد وأماالأم فلاتجب على واحدمنهما صدقتها انفاقا وذكرفى الخانيةمن فصل الجزية لوحدث بين النجرانى والتغلبي ولدذ كرمن جارية وادعياه جيعامعا فمات الابوان وكبرالولدلم تؤخذ منه الجزية وذكر في السير أنه ان مات التغلي أولاتؤخذمنهجز يةأهلنجران وانماتالنجراني أولاتؤخذ منهجز يةأهل تغلب وانماتامعا يؤخذ النصف من هذا والنصف من هذا اه (قول و وادعى ولدأ مة مكاتبه وصدقه المكاتب لزم النسب والعقر وقيمة الولدولم تصرأم ولده وان كذبه لم يثبت) وعندأى يوسف انه يثبت النسب بدون تصديقه اعتبارا بالأب يدعى ولدجارية ابنه وجه الظاهر وهوالفرق ان المولى لا علك التصرف في الكساب مكاتبه حتى لايتملكه والأب علك تملكه فلا يعتبر تصديق الابن واعمالزمه العقر لانه لا يتقدمه الملك لان ماله من الحق كاف اصحة الاستيلاد لماذكر وانمالزمه قيمة الولدلانه في معنى المغرور حيث اعتمد دليلاوهوانه كسب كسبه فلميرض برقه فيكون حوابالقيمة ثابت النسب منه الاان القيمة هنا تعتبر يوم ولدوقيمة ولدالمغرور يوم الخصومة وانمالم تصرالجارية أم ولدللولي لانه لاملك له فيها حقيقة كافي ولد المغروروان كذبه المكاتب فى النسب لم يثبت من المولى لما بينا اله لابد من تصديقه فاوملكه يوما ثبت نسبه منه لقيام الموجب وزوال حق المكاتب اذهوالمانع قيدبامة المكاتب لانهلو وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه ولايشترط تصديقهالان رقبتها مماوكة له بخلاف كسبها وفى التبيين ولو ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لىمولاهاوالولدولدى فصدقه المولى فى الاحلال وكذبه فى الولد لم يثبت نسبه فان ملكها يوما ثبت نسبه وصارت أمولدله ولوصدقه فى الولد ثبت نسبه ولواستولدجارية أحداً بويه أوامر أنه وقال ظننت انها تحللي لم يثبت نسبه منه ولاحد عليه وان ملكه يوما عتق عليه وان ملك أمه لا تصير أم ولدله لعدم ثبوت نسبه اه واللهسبحانه وتعالى أعلم

﴿ كتاب الاعان ﴾

مناسبتهالاعتاق من حيث ان كلامنهما لا يؤثر فيه الهزل والآكراه كالطلاق وقدم العتاق عليه لفر به من الطلاق لاشترا كهما في الاسقاط والإعمان جع يمين وهي في اللغة مشتركة بين الجارحة والقسم والقوة قالوا اغماسمي القسم عينالو جهين أحدهمان اليمين هي القوة والحالف بتقوى بالقسم على الحل أو المنع والثاني أنهم كانوا يتماسكون بايديهم عند القسم فسميت بذلك وهذا يفيدان لفظ الممين لفظ منقول ومفهومه لغة جلة أولى انشائية صريحة الجزأين يؤكد بها جلة بعدها خبرية فرج بقيد أولى خوز يدقائم زيدقائم فان الأولى هي المؤكدة بالثانية من التوكيد اللفظى على عكس اليمين وشمل الجلة الفعلية كلفت بالله لأفعلن أواحلف والاسمية سواء كانت مقدمة الخربركة لي عهدالله

(قوله أوالتزام مكروه) برفع التزام عطفاعلى جلة (قوله وزادنى الحيط ثالثا) الاولى أن يقول رابعا وكأنه سهاه ثالثانظرا الى أن العقل والبلوغ بمعنى التكليف فهما فى المعنى شرط واحد (قوله والهين بغير الله تعالى مكروهة) هذا بعمومه شامل الفيده حرف القسم وماليس فيه كالتعليق بالطلاق والعتاق وظاهر ماسياتى قر يبامن قوله وفى التبيين لاتكره عند العامة شامل المنوعين لكن فى الفتح ما يفيد تخصيصه بالتعليق حيث قال ثم قيل يكره الجلف بالطلاق والعتاق لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان حالفا فلمعلف بالله الحديث والاكثر على اله لايكره لا نه لمن غلف الحديث غير التعليق عالى على الوازى أخاف على من قال بحياتى وحياتك انه يكفر شمر اجعت عبارة التبيين فوجدتها تفيد ما قلنا ونصها والمين بغير الله تعالى أيضام شروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهوليس بمين (٧٧٧) وضعا وانم اسمى عمينا عند الفقهاء

الحصول معنى البميين بالله تعالى وهو الحمل أوالمنع والممين بالله تعالى لاتكره وتقليله أولىمن تكثيره والمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الواردفيه وعندعامتهم لاتكره لانه يحصل بهاالوثيقة لاسمافي زماننا ومار وىمن النهيي محمول على الحلف بغير الله تعالى لاعلى وجـ مالوثيقة كقولهم وأبيك ولعمرى ونحوه انتهت أىفان قوله وأبيك ولعمرى لايفيد الوثيقة فأنه لايلزم الحالف بهشئ بخالاف التعليق بالطلاق ونحوه فانه يفيد الوثيقة فان الحالف اذا حنث يلزمه الطلاق ونحوه فتثق عن حلف لك به تأمل لڪن سيد کر المصنف من جملة ألفاظ المهن المنعقدة قوله لعمر

أومؤخرته نحولعمرك لافعلن وأسهاءهذا المعنى التوكيدي ستة الحلف والقسم والعهد والميثاق والايلاء والممين وخرج بقيدالانشائية نحوته لميق الطلاق والعتاق فان الاولى ليست انشائية فليست التعاليق ايماناحقيقة وأمامفهومه الاصطلاحي فجملة أولى انشائية يقسم فيها باسم الله تعالى أوصفته يؤكدبها مضمون ثانية فى نفس السامع ظاهرا أو يحمل المتكلم على تحقيق معناها فدخلت بقيد الظهور الغموس أوالتزام مكروه كفر أوزوالملك على تقدير ليمنع عنه أومحبوب ليحمل عليه فدخلت التعليقات مثل ان فعل فهو يهودي وان دخلت فانتطالق بضم التاء لمنع نفسه و بكسرها لمنعها وان بشرتني فأنتحر كذافي فتح القدير وعرفها في الكافي بإنها عبارة عن تحقيق ماقصده من البر في المستقبل نفياأ واثباتا وعرفهافىالتبيين بإنهاعقدقوى بهعزمالحالف علىالفعل أوالترك وفىشر حالنقاية بإنهاتقوي الخبر بذكراللة تعالى أوبالتعليق وظاهر مافى البدائع ان التعليق يمين فى اللغة أيضا قال لان محدا أطلق عليه يمينا وقوله حجةفى اللغةوذ كرأن فائدة الاختلاف تظهر فيمن حلف لايحلف ثم حلف بالطلاق أوالعتاق فعندالعامة يحنث وعندأصحاب الظواهر لايحنث وركنها اللفظ المستعمل فيها وشرطهاالعقل والبلوغ والاسلام ومن زادالحرية كالشمني فقدسها لان العبد ينعقد يمينه ويكفر بالصوم كماصر حوابه وزاد فىالمحيط االثاوهوكون الخبر المضاف اليه اليمين محتملا للصدق والكذب متمثلا بين البروا لهتك فيتحقق حكمه وهووجوب البراه وهوصحيح لماسيأتى ان امكان البرشرط لانعقادها عندهما خلافالابي يوسف كمافى مسئلة الكوز وسببهاالغائى تارةا يقاع صدقه فى نفس السامع وتارة حل نفسه أوغيره على الفعل أوالترك وحكمهاشيآن وجوب البربتحقق الصدق فى نفس اليمين والثانى وجوب الكفارة بالحنث كذافى المحيط وهو بيان لبعض أحكامها فانهسيأ تى ان البريكون واجباومند وباوحواما وان الخنث يكون واجباومندو باوفى المحيط والافضل فى اليمين بالله تعالى تقليلها لان فى تكثير اليمين المضافة الى الماضي نسبة نفسه الى الكذب وفي تكثير اليمين المضافة الى المستقبل تعريض اسم الله تعالى المهتك واليمين بغيره تعالى مكروه عندالبعض للحديث لاتحلفوابا بائكم ولابالطواغيت من كان حالفافليحلف بالله أوليذر وقال بعضهم اذا أضيف الى الماضي يكره واذا أضيف الى المستقبل لايكره وهو الاحسن لما روى أنه عليه الصلاة والسلام لمالاعن بين المجلاني وبين امرأته قال المجلاني ان أمسكتها فهي طالق

الله وحينة فيلزمه بالحنث الكفارة مشل قوله والله فيفيد الوثيقة الاأن يفرق بين لعمرى ولعمر الله فليتأمل وذكر القهستاني ان قول المصنف لعمر الله للاحتراز عن قولنالعمر فلان لائه لا يجوز أن يحلف بغيره تعالى واذا حلف ليس له أن يبر بل يجب أن يحنث فان البر فيه كفر عند بعضهم كافى كفاية الشعبى اه لكن فى القاموس وجاء فى الحديث النهى عن قول لعمر الله اه وانظر مافى أوائل عاشية المطول الحسن جلبي والحاصل ان اليمين بغير الله تعالى ان كان عماته على به الوثيقة يكره عند البعض وعند عامة العلماء لا يكره وذلك كالتعليق بالطلاق والعتاق والحج ونحوذلك اذ ليس فيه تعظيم غير الله تعالى وأماما لا تحصل به الوثيقة مشل وأبيك وحياتك فالظاهر من كلامهم انه لا خلاف فى كواهت النهى الصريح عن الحلف بالآباء ولانه يوهم مشاركة المقسم به الله تعالى فى التعظيم وأما اقسامه سبحانه و تعالى بغيره كالضحى والنجم والليل ونحوذلك فقالوا انه مختص به تعالى اذ له أن يعظم ما شاء وليس لناذلك بعد نهيناعنه

ثلاثا ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آخره وفى التبيين لا تكره عند العامة وفى الولوالجية من أراد أن يحلف بالله تعالى فقال خصمه لا أريد الحلف بالله تعالى يخشى عليه الكفر اه (قوله فلفه على ماض كذباعمد اغموس) بيان لأنواعها وهي ثلاثة كمافي أكثر الكتب الأوّل الغموس وهوأن يحلف على أمرماض يتعمدالكذب فيه سميت غموسا لانها تغمس صاحبها فىالذنب ثم فى النار وسيأتى حكمهاأ طلق فى الماضى فشمل الفعل والترك كاصرح بهصدر الشريعة وقال فان فات اذاقيل والله ان هذا حجر كيف يصح أن يقال ان هذا الحلف على الفعل قلت تقدر كلة كان أو يكون اذا أريد في الزمن الماضي أوالمستقبل وقوله كذباعدا حالان من الضميرف حلفه بمعنى كاذبامتعمد اويصح أن يمونا صفتين لمصدر محذوف أى حلفا وفى المبسوط ان الغموس المست يمين حقيقة لانها كبيرة محضة والميين عقدمشروع والكبيرة ضدالمشروع ولكن سميت يمينامجاز الان ارتكاب هذه الكبيرة بصورة اليمين كماسمي بيع الحر بيعامجازا لوجودصورةالبيع فيه اه وقيدالمصنف بالماضي في الغموس واللغو قالوا ويتأتيان أيضافى الحالفني الغموس نحو واللةمآلهذاعلى دين وهو يعلم خلافه وواللة انهز يدوهو يعلمانه عمرووف غاية البيان وماوقع من التقييد بالماضي فهو بناء على الغالب لان الماضي شرط اه وفي شرح الوقاية فان قلت الحلف كمايكون على الماضي والآتى يكون على الحال فلم لم يذكره أيضاوهومن أقسام الحلف قلت اغمالم يذكره لمعنى دقيق وهوان الكلام يحصل أولافي النفس فيعبر عنه باللسان فالاخبار المعلق بزمان الحال اذا حصل في النفس فعبر عنه باللسان فأذاتم التعبير باللسان انعقد المين فزمان الحال صارماضيا بالنسبة الى زمان انعقاد اليمين فاذاقال كتبت لابدمن الكتابة قبل ابتداء التكام وأمااذاقال سوفأ كمتب فلابدمن الكتابة بعدالفراغ من التكام يعنى ابتداء الزمان الذي من ابتداء التكام الى آخره فهوزمان الحال بحسب العرف وهوماض بالنسبة الى آن الفراغ وهو آن انعقاد اليمين فيكون الحلف عليه الحلف على الماضي اه وانمالم يقل المصنف الايمان ثلاثة كماقال غيره لانها لا تنعصر في الثلاثة لان اليمين على الفعل الماضي صادقاليس منها وجواب صدر الشريعة بإن المرادحصر الايمانالتي يترتب عليهاالاحكام ليس بدافع لان هذه اليمين كاللغولاائم فيهاف كان لهاحكم (قوله وظنالغو) أى حلفه على ماض يظن انه كماقال والامر بخلافه لغوفقوله ظنامعطوف على كذباسميت بهلانه لااعتبار بها واللغواسم لمالايفيد يقال لغااذا أتى بشئ لافائدة فيه وفى المغرب اللغوالباطلمن الكلام ومنه اللغوف الايمان لمالا يعقد عليه القلب وقد لغافي الكلام يلغو ويلغى ولغايلغي ومنه قوله فقد لغوت وقد اختلف في تفسيره شرعافذ كرالمصنف تبعاللهداية وكثيرانها الحاف على ماض يظن انه كاقالمن فعل أوترك أوصفة والامر بضده كقوله والله لقدد خات الدار والله ما كلت زيدا أورأى طائرا من بعيد فظنه غرابافقال والله انه غراب أوقال انهز يدوهو يظنه كندلك والامر بخلافه في الكلومن الصفات مافى الخلاصة رجل حلفه السلطان انهلم يعلم بأمرك ندا فحلف ثم تذكر انه كان يعلم أرجو أن لايحنث اه وقدمنا انها تكون في الحال أيضاومثله في المجتبى بقوله والله ان المقبل زيد يظنه زيدا فاذا هوعمرووفى البدائع قال أصحابناهي اليمين الكاذبة خطأ أوغلطافى الماضي أوفى الحال وهوأن يخبرعن الماضي أوعن الحال على ظن أن الخبر به كما أخبر وهو بخلافه في النفي أوفى الاثبات وهكذاروي ابن رستم عن مجدأ له قال اللغوأن يحلف الرجل على الشئ وهو برى أنه حق وليس بحق وقال الشافعي بمين اللغو هى اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يجرى على أاسن الناس في كلياتهم من غير قصد اليمين من قوطم لاوالله وبلى واللهسواء كان في الماضي أوفي الحال أوالمستقبل وأماعندنا فلالغوفي المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل عين معقودة وفيها الكفارة اذاحنث قصد اليمين أولم يقصد وانما اللغوفي الماضي

فلفه على ماض كذباعمدا غموس وظنالغو

(قوله لان الميين على الفعل الماضي صادقا)مثل له فى النهــر بقوله والله انى لقائم الآن في حال قيامه ولا يخد في انه نص في الحال والصواب قول الفتي كوالله لقدقدمز يدأمس (قوله فكان لهاحكم) قال في النهر وفيه نظر اه قال بعض الفض الاء الحقماني البحر ولا وجه للنظر اه وأجاب في الفتيء عن الحصر بان المراد أن الاقسام الثالثة فهايتصور فيه الحنث لافي مطلق المياين (قوله خطأ أوغلطا) الخطأ فى الجنان والغلط فى اللسان فاذا ظن انالام كذا وحلف عليه تمظهرانه يخلافه فهو الخطأواذاأراد أن يقول والله انه قائم فسيبق لسائه وقال ليس بقائم فهو غلط تأمل

(قوله وماذ كرمحمدالخ) قال فى المجتبى بعد مانقل قول الشافعي المار وقال محمد يمين الناس من قولهم لاوالله و بلى والله وهو يقرر ماقاله الشافعي اه (قوله وعند ناذلك لغوالخ) أنمانسيه لانه قول الامام محمد وليس مراده انه قول أتمتنا لماعلمت من ان قول أبى حنيفة الذي قاله أصحا بنا ان اليمين اللغو

هى مايكون على الماضي أوالحال علىظن ان الخبر به كما قال وهو مخلافه وانقول مجد هي مايجري بين الناس من قوطم لاوالله وبلى والله كما قال الشافعي الاان الشافعي يقول انها تكون على الاستقبال أيضا ومحمد لايقول بذلك فى الاستقبال فصارحاصل الخلاف بينناو بين الشافعي بناءعلىقول مجمد فيءين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعندالشافعي وأثم فىالاولى دون الثانية هي لغو وعندنا أي عنه محد هي منعقدة وطا الكفارة هذاماظهرلي في تقرير كالام البدائع على وجه يندفع عنه التناقض (قوله وهو أعم مما في المختصر) كان حق التعبير أن يقول وهومباين لمافي الختصر لان مافى الختصر مشروط فيهالقصد ومافى البدائع عدم القصد (قوله موجب لوقوع الطلاق) ظاهر والوقوع قضاء وديانة (قوله وينبغي أن يكون كبيرة الخ) اعترضه في النهر

والحال فقطوماذ كرمجم على أثر حكايته عن أبى حنيفة ان اللغوما يجرى بين الناس من قو لهم لاوالله و بلى والله فذلك محول عندناعلي الماضي أوالحال وعندناذلك لغوفيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي فيعين لايقصدها الحالف في المستقبل فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة وعنده هي لغوولا كفارة فيها اه وهوأعم عمافى الختصر باعتبار ان المين التي لايقصدها الحالف في الماضي أو الحال جعلها لغواوعلى تفسيرالمصنف لانكون لغوا لان الحلف على أمريظنه كاقال لايكون الاعن قصدالا أن يقال انه يكون لغوابالاولىفلامخالفة فالحاصلان تفسيرنا اللغوأعممن تفسير الشافعي وانانقول بقول الشافعي الافي المستقبل وذكرالامام السرخسي فأصوله قال علماؤنا اللغومايكون خالياعن فالدة اليمين شرعاووضعا فان فائدة اليمين اظهار الصدق من الخبر فان أضيف الى خبر ليس فيه احتمال الصدق كان خاليا عن فائدة اليمين فكان لغوا وقال الشافعي مايجرى على اللسان من غيرقصد ولاخلاف في جواز اطلاق اللفظ على كل واحدمنهما ولكن ماقلناه أحق واستدل بقوله تعالى وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوافيه الآيةومعلومان مراد المشركين التعنت أىلم تقدروا على المغالبة بالحجة فاشتغاوا بماهوخال عن الفائدة من الكلام ليحصل مقصودكم بطريق المغالبة دون المحاجة ولم يكن مقصودهم التكلم بغير قصدقال صاحب التقويم ولميرد تكاموامن غيرقصدفان الأمربه لايستقيم اه وفي المحيط والصحيح قولنالان اللغومن الكلامماليس بصواب ولاحسن فان اللغومن الكلام القبيح الفاحش منه قال الله تعالى لايسمعون فيها لغوا الاسلاماأي كالاماقبيحا فاللغوهوالكلام القبيح الفاحش والخطأ الذي هوضد العمدايس بقبيح فاحش فلايكون لغوا فاما ماذ كرنافهو كالام قبيح فاحش فانه كذب والكذب قبيح لانه محظور واما الخطأفليس بمحظور اه وفى الخلاصة والخانية واللغولايؤاخذبه صاحبه الافى الطلاق والعتاق والنذر وفي فتاوى مجدبن الوايد لوقال ان لم يكن هنافلان فعلى حجة ولم يكن وكان لايشك انه فلان لزمه ذلك اله فقدع المتان المين بالطلاق على غالب الظن اذاتبين خلافهموجب لوقو ع الطلاق وقد اشتهر عن الشافعية خلافه (قول واثم في الاولى دون الثانية) أي ائم اثماعظها كمافى الحاوى القدسي فى اليمين الاولى وهي يمين الغموس دون اليمين الثانية وهي يمين اللغو والاثم فى اللغة الذنب وقد سمى الخرائماوفي الاصطلاح عندأهل السنة استحقاق العقو بة وعند المعتزلة لزوم العقوبة بناءعلى جواز العفو وعدمه كما أشار اليه الأكلف تقريره في بحث الحقيقة في بحث انما الأعمال بالنيات وانما أثمني الاولى لحديث ابن حبان مرفوعامن حلف على يمين هوفيها فاجر ليقتطع بهامال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار وفى الصحيحين التي الله وهو عليه غضبان وفى سنن أبى داودقال قال النبي عليه السلام من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ مقعده من النار والمراد بالمصبورة الملزمةبالقضاءأى المحبوس عليها لانهامصبور عليها كندافى فتحالقدير والاولى الاستدلال بحديث البخارى عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس فانه أعممن أن يقتطع بهامال امرئ مسلم أولا وقد صرحف غاية البيان وغيرهابان اسمين الغموس كبيرة وهوأ عمكاذ كرناوينبني أن تكون كبيرة اذا اقتطع بها

بان هـ ندا التفصيل مناف لاطلاق الحديث المروى وقول شمس الائمة ان اطلاق اليمين عليها مجازلانها عقد مشروع وهـ نده كبيرة محصة صريح فيه ومعلوم ان اثم الكمائر متفاوت اه وفيه انظر لان المؤلف معترف باطلاق الحديث ولذا استدرك به على الفتح ومم اده المحث في تقييده حيث لم يترتب مفسدة تستدعى كونها كبيرة وكون كارم شمس الائمة صريحا فياقاله في النهر غير ظاهر بل هو كالجديث تأمل نع بحث المؤلف محل تأمل وفي شرح المقدسي أى مفسدة أعظم من هتك حرمة اسم الله تعالى

هي المؤاخة بالكفارة كذا فى الكشاف وغيره والثاني أظهر بدليل ما بعده ولاشكان تفسير اللغوعلى رأينا ليس أمرا مقطوعابه اذ الشافعي قائل بان هيذا من المنعقدة فلا جرم علقه بالرجاء وهدادا معنى دقيق ولمأرمن عرج عليه اه ونظر بعضهم فيه بانخلاف الشافعي بعد محد فكيف يقالان مجداعلقه بالرجاء باعتباره وحينئذ فلا محيص عما قاله المحقق ابن الهمام اه فالانسب أن يقول فى النهر

وعلى آت منعقدة وفيها كنفارة فقط ولو مكرها أوناسيا

كما قال بعض الفضلاء فيث كان المنفى المؤاخذة بالكفارة كان اللغو بالنظر الى حكم الآخرة مسكوتاعنه في الآية فلا نصعليه فلذاعلقه بالرجاء وقديقال أيضا ان اجتهاد الامام حجد بان اللغو هو كذا ليس قطعيا نافيا لاجتهاد غيره غلافه فيثكان ماقاله محدمينيا عملي ظنمه انه هو اللغو لم يجزم بحكمه لاحتمال ان اللغو هو غـره تأمل (قوله ناقض نفسه بان قال الخ) أجاب في النهر بإن المدعى ان فى المنعقدة الماوتخلفه فعاذ كر لعارض فلايرد

مال امرئ مسلم أوأذاه وتكون صغيرة اذا لم يترتب عليها مفسدة وانمالم بأثم فى الثانية لقوله تعالى لايؤاخيه كم الله باللغوفي ايمانكم ولهذا جزم المصنف بعدم الاثم فى اللغواكن الامام محمد بن الحسن لريجزميه وانحاعلقه بالرجاء فقال الأيمان ثلاثة يمين مكفرة ويمين غير مكفرة ويمين نرجوان لايؤاخذ بها اللة تعالى صاحبها فاعترض عليه بأنه كيف يعلقه بالرجاءمع انه مقطوع به فاختلف المشايخ فى الجواب عنه فني الهداية الاانه عالمه بالرجاءللاختلاف فى تفسيره اه وتعقبه فى فتح القـــدير بان الاصح ان اللغو بالتفسيرين الاولين وكذابالثالث متفق على عدم المؤاخذة في الآخرة وكذابالدنيابال كفارة فلم يتم العذر عن التعليق بالرجاء فالاوجه ماقيل انهلم يردبه التعليق بل التبرك باسم الله تعالى والتأدب فهو كقوله عليه السلام لأهل المقابروانا انشاءالله بكم لاحقون وامابالتفسير الرابع فغير مشهور وكونه لغواهو اختيار سعيد اه وأراد بالتفسيرين ألاولين تفسيرنا وتفسير الشافعي وبالثالث ماعن الشعبي ومسروق لغوالمين أن يحلف على معصية فينزل لاغيا بمينه وبالرابع قول سعيدان يحرم على نفسه ما أحل اللهمن قول أوعمل والحاصل ان الاولى الجزم كمافعل المصنف القطعية الدليل كالجزم في نظائره عمافي معناه اختلاف (قول وعلى آت منعقدة وفيها كفارة فقط) أى حلفه على آت تسمى منعقدة نفيا كان أواثباتا وحكمهاوجوب الكفارة اذاحنث لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الايمان فكفارته الآبة والمرادمنهااليمين في المستقبل بدليل قوله تعالى واحفظوا ايمانكم ولايتصور الحفظ عن الحنث والهتك الافي المستقبل وقداعترض في التبيين على المصنف بأنه لامعني لقوله فقط لان في اليمين المنعقدة ا عا أيضا ولفظ الكفارة ينبئ عنه لان معناها الستارة وهي لا تجب الالرفع المأثم اه وهوم، دود من وجهين أحدهما ان معنى قوله فقط انه لا كفارة في غيرهامن الغموس بيانا لذلك خلافا للشافعي فانهأ وجب الكفارة في الغموس كالمنعقدة لانها شرعت لدفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فاشبه المعقودة ولنا انها كبيرة محضة والكفارة عبادة حتى تتأدى بالصوم ويشترط فيها النية فلاتناط بهابخلاف المعقودة فأنهامباحة ولوكان فيهاذنب فهومتأخ متعلق باختيارمبتدأ ومافى الغموس ملازم فيمتنع الالحاق كذافى الهداية وذكرفي فتح القدير ان المعقودة عند الشافعي ليست سوى المسكسوبة بالقلب وكون الغموس قارنها الحنث لاينفي الانعقاد عنده وكونها لاتسمى عينا لانها لم تنعقد للبر بعيد اذ لا شك في تسميتها عينا لغة وعرفا وشرعا بحيث لايقب لاالتشكيك فليس الوجه الاماقدمناه من ان شرعية الكفارة لدفع ذنب أصغر لايستلزم شرعها لدفع ذنب أكبر واذا أدخلها في مسمى المنعقدة وجعل المنعقدة تنقسم الى غموس وغيرهاعسر النظرمعه الاان يكون لغة أوسمع وقدروى الامام أجدفي مسنده باسنادجيد عن الني عليه السلام في حديث، طول قال فيه خس ليس فيهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق و بهت المؤمن والفر ارمن الزحف و يمين صابرة يقتطع بهامال مسلم بغير حق وكل من قال لا كفارة فى الغموس لم يفصل بين اليمين المصبورة على مال وغيرها اه ثانيهما ان الاثم ليس لازما للنعقدة بلقد يكون الحنث واجبا وقديكون مستحبافل يصعراطلاقه كالايخفي والعجب منهانه بعديسير ناقض نفسه بَّان قال لوفعله الحالف وهو مغمى عليــه أومجنون فانه يحنث لتحقق الشرط حقيقة ولوكانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدارعلى دليله وهوالخنث لاعلى حقيقة الذنب كاأدير الحسكم على السفر لاعلى حقيقة المشقة اه فقد علم انه لا يلزم في الكفارة أن تكون ستارة للذنب بل تجب ولاذنب أصلا (قوله ولومكرها أوناسيا) أى فى المنعقدة كفارة اذاحنث ولو كان حلف مكرها أوناسيالقوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهز لهن جدالنكاح والطلاق واليمين كذا استدل مشايخنا وتعقبهم فى فتح القدير

بأنهلو ثبتحديث اليمين لم يكن فيه دليل لأن المذكور فيه جعل الهزل باليمين جداوا لهازل قاصد للميين غير راض بحكمه فلايعت برعدم رضاه به شرعابعدمباشرة السبب مختاراوالناسي بالتفس يرالمذكور لم يقصد شيأ أصلاولم يدرما صنع وكذا الخطئ لم يقصد قط التلفظ به بل بشي آخر فلا يكون الوارد في اله ازلواردافي الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب فلايثبت في حقه نصاولاقيا ساواذا كان اللغو بتفسيرهم وهوان يقصد اليمين معظن البرليس لهاحكم الهمين فالم يقصده أصلابل هوكالناعم يجرى على اسانه طلاقأ واعتاق لاحكمله أولىان لايكون له حكم اليمين وأيضافتفسير اللغوالمذكور في حديث عائشة عن الني صلى الله عليه وسلموهو اله كلام الرجل في يته كلاوالله و بلي والله وان لم يكن هو نفس التفسيرالذي فسروابه الناسي فان المتكام كذلك في بيته لا يقصد التكام به بل يجرى على اسانه بحكم العادة غيرمرادلفظه ولامعناه كان أقرب اليه من الهازل فمل الناسي على اللاغي بالتفسير المذكور أولى من حمله على الهـازل وهو الذي أدينه وتقـدم لنامثله فى الطلاق غافلا اه و فى التبيين والمراد بالناسي الخطئ كمااذا أرادان يقول اسقني الماء فقال والله لأأشر بالماءوذ كرفى السكافي انه المذهول عن التلفظ به بأن قيل له ألاتاً تينافقال بلي والله غير قاصد لليمين واعما ألجئنا الي هذا التأويل لان حقيقة النسيان في الممين لا تتصور اه وذكر الشمني ان حقيقته متصوره بأن حلف ان لايحلف فنسى فحلف اه وهوم دودلانه فعل المحلوف عليه ناسيالا انحلفه كان ناسياو فى فتح القدير والناسي هو من تلفظ باليمين ذاهلاعنه ثم تذكر انه تلفظ به و في بعض النسيخ الخاطئ وهومن أرادان يسكام بكلام غيرالحلف فجرى على اسانه الحلف اه وهوالظاهر كمالايخني وفى الخانية رجل حلف ان لايفعل كذأ فنسى انه كيف حلف بالطلاق أو بالصوم قالو الاشئ عليه الاان يتذكر اه (قوله أوحنث كذلك) أي مكرهاأ وناسيالان الفعل الحقيقي لاينعدم بالاكراه أوالنسيان وهوالشرط وكذا أذافعله وهومغمي عليهأ ومجنون لتحقق الشرط حقيقة ولوكان الحكمة رفع الذنب فالحكم يدارعلي دليله وهوالحنث لاعلى حقيقة الذنب كذا في الهداية ومراده من الشرط السبب لان الخنث عند ناسبب لوجوب الكفارة لاشرط كماسيأ تىكندافي فتح القديروقديقال ان فعل المحلوف عليه شرط في الحنث والحنث سبب للكفارة الاان يقال ان الحنث هو عين فعل المحاوف عليه فينتذ يحتاج الى التأويل قيد بالحنث لانه لولم يحنث كالوحلف اللايشرب فاوج أوصب في حلقه الماء مكر هافانه لااعتمار به وقيده قاضيخان بأن يدخل في جوفه بغير صنعه فلوصب في فيه وهو مكره فأمسكه ثم شر به بعد ذلك حنث اه (قوله واليمين باللة تعالى والرجن والرحيم وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهدوان لم يقل بالله واعمرالله وأبم اللهوعهدالله وميثاقه وعلى نذرونذرالله وان فعلكذافهوكافر ) بيان لاافاظ اليمين المنعقدة فقوله بالله والرحن والرحيم بيان للحلف باسم من أسهائه تعالى لانه يعتقد تعظيم الله تعالى فصلح ذكره حاملاأ ومانعا وفى المجتى لوقال والله بغيرهاء كعادة الشطار فيمين قلت فعلى هذاما يستعمله الاتراك بالله بغيرهاء فيمين أيضا أه بلفظه وأفاد بعطف الرحن على الله ان المراد بالله اللفظ وقيدبه احترازاعن بسمالله فانه ليس جمين الاأن ينو يه و فى المنتقى رواية ابن رستم عن عجدا نه يمين مطلقا فليتأمل عند الفتوى ولوقال وبسم الله يكون يمينا كذافى الخلاصة وفى فتح القدير قال بسم الله لافعلن المختارانه ليس بمين لعدم التعارف وعلى هذا بالواوالاان نصارى ديار ناتعار فوه فيقولون واسم الله اه والظاهر ان بسم الله عين كاجزم به في البدائع معللا بأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة والجاعة فكان الحلف بالاسم حلفا بالذات كأنه قال بالله اه والعرف لااعتبار به في الاسماء كما قدمناه وذكر الولوالجبي وجلقال لآخوالله لاتفعلن كذا أوقال والله لتفعلن كذاوقال الآخو نعمان أراد المبتدى ان يحلف وأراد

أوحنث كذلك والعبن الله تعالى والرحيم الله تعالى والرحن والرحيم وحلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأحلف وأسهد وان لم يقل بالله ولعصم الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه وعلى فدرونذرالله وآن فعل كذا فهو كافر

(قـوله والناسي بالتفسير المذكور )المرادبه التفسير الآتي في قـوله وفي فتح القدرير والناسي هومن تلفظ بالميين ذاهيلا الخ فكان المناسب تقديه (قـوله وهوم دود الخ) قال في النهر فيه نظر اذفعل المحاوف عليه ناسيالاينافي كونه عينابدليل انهيكفر مرتين مرة باعتبار انه فعل المحاوف عليه وأخرى باعتمار حنثه فى المين اه قال بعض الفضلاء أقول الحقمافي البحرفان فعل المحلوف عليه ناسيا وانلم يناف كونه عينالكن تعلق النسيان به من جهة كونه حنثالامن جهة كونه عينااذهومن هدده الجهة لم يتعلق به النسيان كالايخفي علىمنصف

الجيب الحلف يكون كل منهما حالفالان قوله نعم جواب والجواب يتضمن اعادة مافى السؤال فيصدير (قوله و بذلك الدفعمافي كأنهقال نع والله لافعلن وان أراد المبتدئ الاستحلاف وأراد المجيب الوعد اليس على كل واحد منهما فتح القدير الخ ) قال شئ لأنكل واحدمنهما نوى ما يحتمله وان أراد المبتدئ الاستحلاف وأراد الجيب الحلف فالجيب المقاسي في شرحه أقول الحالف والمبتدى لالانكل واحدمنهما نوى ما يحتمله وان لم ينووا حدمنهما شيأ ففي قوله الله الحالف أولاالموجود في الولوالجية هوالجيبوفي قوله والله الحالف هوالمبتدى اه وأفاد بإطلاقه في اليمين بالله تعالى أنه لا يتوقف على الطالب الغالب بغييرواو النية ولاعلى العرف بلهو يمين تعارفوه أولاؤهو الظاهرمن مذهب أصحابنا وهوالصحيح كمافي ويدل على ان ذلك هو الذخيرة وغيرهااذلااعتبار بالعرف عندقيام دلالة النصكذافي الحيط وبهاند فعمافي الولوالجية من الصحيح قوله عين ولوكان الهلوقالوالرجن لاأفعلكذا انأرادبه السورة لايكون يمينالأنه يصيركأنه قالوالقرآ نوانأرادبه واواكان عينين وثانيا الله تعالى يكون يمينا اه فان هذا التفصيل في الرحن قول بشراكم يسي كمافي الذخيرة والمذهب انه المحقق أراد اثبات كون عين من غيرنية ومثل الحلف بالله الخلف بالذى لااله الاهو ورب السموات والارض ورب العالمين ومالك اللفظ المذكور من أسمائه يوم الدين والاؤل الذي ليس قبله شئ والآخر الذي ليس بعده شئ كافي فتح القدير وأفاد بعطف الرحيم تعالى فإيجدله دليلاسوى على الرجن الله لافرق في أسمائه بين ان تكون خاصة أومشتركة كالحكيم والعليم والقدير والعزيز الآمة الدالةعلى كون غالبا فالصحيح انه لايتوقف على النية خلافالبعض المشايخ فها كان مشتر كالأنه لما كان مستعملاللة تعالى صفة فمعه مع الطالب ولغيره لاتتمين ارادة أحدهما الابالنية ورججه فاغاية البيان وهوخلاف المذهب لأنهده الأسهاءوان جوز ڪو نه عينا کاان كانت تطلق على الخلق لكن تعين الخالق مراد ابد لالة القسم اذالقسم بغيرالله لا يجوز فكان الظاهر الاول الذي ليس قبله شئ انهأرادبهاسم الله جلالكارمه على الصحة الاان ينوى به غيرالله فلايكون عينالأنه نوى ما يحتمله صار بالوصف مختصابه تعالى كلامه فيصدق فيأمر بينه وبين الله تعالى كذافي البدائع وفي الذخيرة والولوالجيمة لوقال والطالب فساغ الحلف به فهذايدل والغالب لاأفعل كذافهو يمين وهومتعارف أهل بغداد اه وهذالا يدل على ان كونه يميناموقوف على ان ذ كرهم التعارف على التعارف وانمابع مماحكم بكونها يميناأخبر بأن أهل بغداد تعارفوا الحلف بها وبذلك اندفع به هو الذي سوغ كونه ما في فتح القد يرمن انه يلزم امااعتم ارالعرف فمالم يسمع من الأسماء من الكتاب والسنة فان يميناأوأيده فكيفيندفع الطالب لميسمع بخصوصه بلااغالب فىقوله تعالى والله غالب على أمره واماكونه بناء على القول كالرم المكال عافيه احتمال المفصل فى الأسماء اه وأفاد بقوله وجلاله وكبريائه ان الحلف يكون بصفة من صفاته تعالى لأن ولاتصر ع عانخالفه اه معنى الممين وهوالقوة حاصل لأنه يعتقد تعظيم اللة تعالى وصفاته ولم يقيد المصنف الحلف بالصفات قلتويؤيده مافىتختارات بالمرف ولابدمنه قالفى الحيط وأماالحلف بصفات الله تعالى فقداختافت عبارات مشايخنافى ذلك النوازل حيثقال وقوله قال عامة مشايخنامن حلف بصفة من صفات الله تعالى صفة ذات أوصفة فعل ينظران تعارف الناس الطالب الغالب لاأفعل الحلف به يكون عينا والافلالان صفات الله في الحرمة كذاته تعالى فانها اليست باغيار الله بل صفات كذا فهو عين لتعارف اللة تعالى لاهوولاغيره لأنهاليست بحادثة فىذاته خلافالما تقوله الكرامية هداهم الله أن للة تعالى أهل بغداد اه فهذا صفات حادثة وذاته محل الحوادث وخلافالما تقوله المعتزلة لعنهم الله انه ليس لله صفات وعندأهل لايحتمل التأويل الذي السنة كشرهمالله صفة ذاته كونه سميعابص يراحياعلماقديرا وهو بجميع صفاته قديم والقديم ذكره المؤلف أصلا (قوله الا يجوزان يكون محل الحوادث. وقال مشايخ العراق ان حلف بصفة من صفات الذات يكون عينا ولم يقيد المصنف الحلف الاالعلم لماتبين وانحلف بصفة من صفات الفعل لايكون عينا والفاصل بينهما انكل صفة يوصف بالصفات بالعرف) قال بها وبضدها كالرحة والرأفة والسخط والغضب فهي من صفات الفعل وكل صفة يوصف بها فىالنهرأقول ممنوع فقد ولايوصف بضدها كالقدرة والعزة والعظمة فهي من صفات الذات فالحقو اصفات الذات بالاسم أشار الى ذلك بقوله لا بعلمه ولم يلحقوا صفات الفعل بالاسم وعلى هـ نداتخرج المسائل اه وظاهره ان الكرامية مؤمنون والمعتزلة كافرون لدعائه للاقلين بالهداية وعلى المعتزلة باللعن وفى فتح القدير المراد بالصفة اسم

المعنى الذى لايتضمن ذاتا ولايحمل عليها بهوهو كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحوالعظيم وفى التبيين والصحيح عدم الفرق لان صفات الله كالهاصفات ذات وكالهاقديمة فلايستقيم الفرق والايمان مبنية على العرف فما تعارف الناس الحلف به يكون يمينا ومالا فلا اه وفى المسايرة للمحقق ابن الهمام اختلف مشايخ الحنفية والاشاعرة فىصفات الافعال والمرادصفات تدل على تأثيرهما أسماءغير اسم القدرة يجمعها اسم التكوين فانكان ذلك الاثر مخلوقا فالاسم الخااق والصفة الخلق أورزقافالاسم الرازق والصفة الترزيق أوحياة فهوالمحي أوموتافهو للميت فادعى متأخرو الحنفية من عهد أبي منصور انهاصفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة وليس فى كالرم أبى حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله كان تعالى خالقا قبل ان يخلق وراز فاقبل ان يرزق وذكر واله أوجها من الاستدلال والاشاعرة يقولون ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة بإعتبار تعلقها بتعلق خاص فالتخليق هوالقدرة باعتبار تعلقهابالخملوق والترزيق تعلقها بايصال الرزق الىآخر ماذكره فيها وأما كونه حالفا بقوله أقسم أوأحلف أوأشهد وان لم يقل بالله فلأن هـ نده الالفاظ مستعملة في الحلف وهذه الصيغة للحال حقيقة وتستعمل للاستقبال بقرينة فجعل حالفاللحال والشهادة يمين قال الله تعالى قالوا نشهدانك لرسول الله ثمقال انخذوا ايمانهم جنة والحاف بالله هوالمعهو دالمشروع وبغيره محظور فيصرف اليه وأشار الى انهلوقال حلفت أوأقسمت أوشهدت بالله أولم يقل بالله فانه عين بالاولى وأطلق فيكونه يمينا بلفظ المضارع فأفادانه لايتوقف على النية كمافي غالةالبيان وذكر في الهدالة خلافافيه وصحح فى التبيين انه يكون يمينا بلانية وأراد المصنف بهذه الالفاظ ان كلامنها يصلح ان يكون قسمافان ذكر المقسم عليه انعقدت اليمين فيحنث اذا نقضها فتجب عليه الكفارة والافلا وقدذ كرمج دهذه الالفاظ كلهافى الاصل ثمقال بعدهافهذه كلهاايمان فاذاحلف بشئ منهاليفعلن كذاوكذا فنث وجبت عليه الكفارة اه وفي المجتبي أشهد ايس بيمين مالم يعلقه بالشيرط وقوله على تذريمين وان سكت وفى المنتفى وجامع الكرخي مايشبه خلاف مسئلة النذر قلت فعلم بهذا ان هذه الالفاظ لأتكون يمينامالم يعلق بشئ اه فظهر بهذا انمافي النهاية من ان قوله أقسم أوأشهدا وعلى يمين تنعقد يمينا سواءذ كر المقسم عليه أولامستدلا بماذكرفي الذخيرة ان قوله على يمين موجب للكفارة فهوسهو كافي غاية البيان وتوهم وخبط كمافى فتح القدير باللابدمن ذكرالمقسم عليه واعاترك ذكره في بعض المواضع للعلم به وهوم ادصاح الذخيرة وتحقيقه ان الكفارة اغاتجب استرالذن في نقض المين المنعقدة فعلى أي شئ انعقدت اليمين حتى يتصورنقض الميين فتجب الكفارة وأيضاقوله على عين فيها حمال لانه يصح عليه أنيكون يمين الغموس أواليمين المنعقدة والكفارة لاتثبت بالاحتمال لانهادائرة بين العبادة والعقوبة والعقو بات تندرى بالشبهات وذلك الهليس فى الغموس كفارة وكذا فى المنعقدة عندقيام البر فكيف تتصور الكفارة وأيضالو وجبت الكفارة عجر دقوله على عين يلزم تقديم المسبب على السبب وهوفاسد لانسبب الكفارة الحنث ولم يوجد لعدم انعقاد اليمين على شئ الى آخر مافى غاية البيان الاانه في فتح القديرقال والحق أن قوله على عين اذالم يزد عليه على وجه الانشاء لاالاخبار يوجب الكفارة بناء على انه التزام الكفارة بهذه العبارة ابتداء كمايأتي في قوله على نذر اذالم يزدعليه فأنه مثله من صيغ النذرولو لم يكن كذلك لغا نخلاف اخلف واشهدونحوهما ليست منصيغ النذرفلايثبت بهالتزامابتداء اه وفى المجتى أشهد بفتح الهمزة والهاءوضم الهمزة وكسر الهاءخطأ شمقال قال على يمين يريد به الايجاب لا كفارة عليه اذالم يعلقه بشئ اه و به اندفع ما في فتح القدير وقيد بقوله أشهد لانه لوقال اللهم اني

عبدك أشهدك وأشهدملائكتك انى لاأدخل دارفلان فليس بيين لان الناس لم يتعارفوا الخلف

(قوله و بهاندفع مافي فتح القدير) أقول فيه نظرفان المتبادر ممافى المجتى اختلاف الرواية وذلك إنه قالمانصه ط ولوقال على عين أو عين الله فيمين ثم قال أي صاحب الرمن المذكور على عين ير بدبه الايجاب لا كفارة عليه اذالم يعلقه بشئ وكذا اذاقال لله على عين هكذا روى عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة على عين لا كفارة لما ير يدالا يجاب فعليه عين لها كفارة اله مافي الجتبي وذكر في الحاوي مانصه طم علىندرأوعلى عان ولم يعلقه فعليه كفارة عين فهذاصر يح ماقاله في الفتح واذا كان على عين من صيغ الندر كاقال في الفتح لميظهر فرق بين على نذروعلى عين فلذاقال فى الفتح الحق انه مثله فهذا تأييل الرواية المرويةعن أبىحنيفةفافهم

مذابخلاف قولهأ شهد أوأشهد بالله لان ذلك عين عرفا كذافي المحيط واعزم كاشهد كمافي البدائع ومعناه أوجب فكان اخبارا عن الايجاب فى الحال وهندامعني اليمين وكذالوقال عزمت لاأفعل كذا كان حالفاوكذا آليت لاأفعل كذا لان الألية هي اليمين اه وأما كونه حالفا بقوله لعمرالله فلأن عمرالله بقاؤه فكان صفة لهلانه من صفة الذات لانه يوصف به لابغيره فكا نعقال وبقاء الله كقدرته وكبرياته ولقوله تعالى لعمرك انهم لني سكرتهم يعمهون هو بالضم والفتح الاان اأفتح غلب فى القسم حتى لا يجوز فيه الضم وارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف والخبرقسمي أويميني كذا فى المغرب ولا تلحق المفتوحة الواوفي الخط بخلاف عمر والعلم فانهاأ لحقت للتفرقة بينهو بين عمر وقيد بكون اللام فيأوله لانه لولم تدخ له اللام فان القسم فيه محذوف ويكون منصوبا نصب المصادر فتقول عمراللهمافعات كإفيالله لأفعلن وأماقو لهم عمرك اللهمافعلت فعناه باقرارك لهبالبقاء وينبغي ان لاينعقد يمينالانه حلف بفعل الخاطب وهواقراره واعتقاده كإفي فتح القدير وأماأ يمالله فعناهأ يمن الله وهوجع يمين على قول الا كشر ففف بالحذف حتى صارأ يماللة م خففت أيضا فقيل ماللة لأفعلن كذافت كون مهاواحدة وبهذانني سيبو يهان يكون جعا لان الجع لايبقي غلى حرف واحد ويقال من الله بضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما وهمزةأيمن بالقطع وانماوصلت في الوصل تخفيفا الكثرة الاستعمال ومذهب سيبو به انهاهمزة وصل اجتلبت ليمكن بهاالنطق كهمزة ابن وامرىء من الأسماء الساكنة الاوائل وانما كان يمينا لحديث البخارى وايم الله ان كان لخليقا بالامارة كافي فتم القدير وأشار المصنف الى انه لوقال يمين الله لاأفعلن كذافهو يمين صرح بهفى المجتبى وأما كونه حالفا بعهدالله وميثاقه فلان العهد فىالأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين لونوق أحدهما على الآخر وهو الميثاق وقداستعمل فى المن القوله تعالى وأوفو ابعهد الله اذاعاهد تم الآمة فقد جعل العهد فى القرآن عينا كانرى والميثاق في معناه وكذا الحلف بالذمة ولذا يسمع الذمي معاهدا وأطلقه فشمل مااذالم ينو لغلبة الاستعمال للعهد والميثاق في معنى اليمين فينصر فان اليه الااذاقول عنيراليمين فيدين وفي الذخيرة لوقال ان فعلت كذا فعلى يمين ان شاء فلان ففعل ذلك الفعل وشاء فلان لزمه كما قال وأما كونه حالفا بقوله على نذر ونذرالله فيشترط أن يذكر المحاوف عليه الكونها عينامنعقدة نحوأن يقول على نذرالله لافعلن كذاأ ولاأفعل كذاحتى اذالم يف عاحلف عليه لزمته كفارة اليمين وامااذا لم يسمشيأ بان قال على نذرالله فانه لا يكون عينالان المين اغاتمحقق لمحلوف عليه واكن تلزمه الكفارة فيكون هذا التزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة كذافي فتحالقدير وهذا كلهاذالم ينو بهذا النذرالمطلق شيأمن القرب كحج أوصوم فان كان نوى بقوله على نذر ان فعلت كذاقر بة مقصودة يصح النذر بهاففعل لزمته تلك القرية لماذ كره الحاكم بقوله فان حلف بالنار فان نوى شيأمن جمح أوعمرة فعليهمانوى وانلم يكن لهنية فعليه كفارة اليمين اه فيحمل الحديث من نذرنذ رالم يسمه فكفارته كفارة يمين على مااذالم تكن له نية وقيد بافظ النذراحة رازا عن صيغة النذركان يقول لله على كذا صلاة ركعتين أوصوم يومين مطلقاعن الشرط أومعلقابه كماسيأتى الكلام عليه قريبا وقدخلط الزيلمي مسئلة لفظ النذر بصيغة النذرو بينهمافرق تطلع عليه انشاءالله وفى الولو الجية وغيرهالوقال لله على ان لاأ كلم فلانا انهاليست بيمين الاأن ينوى لان الصيغة للنذرمع احتمال معنى اليمين اه وامامسئلة الحلف بالتعليق بالكفر فلانه لماجعل الشرط علماعلى الكفر فقداعتقده واجب الامتناع وقدأ مكن القول بوجو بهلغيره بجعله عينا كانقول فتحريم الحلال ولافرق بينأن يعلقه بالكفرأ وبالتهودأ والتنصر أوقال هوبرىء من الاسلام أومن القرآن أوالقبلة أوصوم رمضان أوأنابرىء يمافى المصحف أوأعبد من دون الله أوأعبد الصليب

(قوله الااذا قصدغير المين فيدين)رأيت في هامش بعض النسخ أقول حق العبارة لايكون عينا كافي النهر لماقاله شيخنا ان الاعان لاتدخل تحت القضاءحة يكون للديانة فهامدخل تأمل و مدليل ماسمأتى تحتقوله ولوزاد ثو باالخ حيث قال اعلمان الفرق بين الديانة والقضاء انمايظهرفي الطلاق والعتاق وأمافى الحلف بالله تعالى فلا يظهرلان الكفارة حق اللة تعالى ليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف الى القاضي اه قلت قديقال اله عكن أن يترتب عليها حقءبد كالوعلق طلاقا أوعتاقاعلى حلفه ثم حلف بذلك وقال قصدت غير المين فلايم\_دق قضاء بل ىدىن

(قوله فتعمين أن يكون مافى الولوالجية كذلك والحدف من الكاتب) أقول الذي وجــدته في نسيخة الولوالجية التي عندى مثل مانقله عنها والظاهر انالنسخ هكذا ويكون ذلك مشاعلي القولالآخ قالفىالتتارخانية وفى فتاوى سمرقنداذا قال أن فعلت كذا فأنا برىءمن الله ورسوله والله ورسوله بريان منه ففعل فعليهأر بع كفارات لانها أربع أيمان قيلماذكر فى فتاوى أهل سمر قند ليس بصحيح وا عاالصحيح ماذ كرفي فتاوى أبي الليث انه لابدأن يقول وبرىء من رسوله حتى تتعدد اليمين (قوله وصححف المجتى والذخيرة انهما يمينان) عبارة المجتبي ولو قال أنابرىء من الله فمين وكذابرىءمن اللهورسوله وبرىءمن الله وبرىءمن رسوله فعينان عرمنان فعلت كذا فأنابرىء من اللهورسوله والله ورسوله بريئان منه فأربعة أيمان قيلوالاصحهوالاول اه والمراد بالاؤل هوكون برىء من اللة ورسوله يمين واحد وعبارة الذخيرة قريب\_\_\_ة من عبارة التتارخانية التي نقلناها

كمافى المجتبي والحيط أويعقد الزنارعلي نفسه كمايعقد النصاري كمافي الظهيرية ولوقال أنابريءمن كل آية فالمصحف فهو يمين واحدة ولورفع كتابافيه مكتوب بسم اللة الرحن الرحيم فقال أنابريء بمافيهان فعلت كذافهو يمين ولوقال ان فعلت كذا فأنابريء من حجبي التي بجبحت ومن الصلاة التي صليت فليس بمين بخلاف قولهأ مابرىء من القرآن الذي تعلمته لأنه في الاوّل تبرأ عن الفعل الذي فعل لاعن الحجمة المشهر وعة وفى الثانى تبرأعن القرآن الذى تعلمه والقرآن قرآن وان تعلمه فيكون التبرى عنه كفراولوقالان فعلت كذافأنابريء من شهررمضان فاذا أرادالبراءةعن فرضهفهو يمين كما اذاقال ان فعلت كذافأ نابريءمن الايمان وان أراد البراءة عن أجرها لا يكون يمينا لانه شئ غيب وان لم يكن له نية لايكون يمينا في الحركم كذا في المحيط وفي المجتبي لوقال صلاتي وصيامي لهذا الكافر ان فعلت كذا فليس بمين وفى الولوالجية لوقال ان فعلت كذافاشهدواعلى بالنصر انية فعليه كفارة يمين لانه بمزلةان فعلت كذافا بانصراني ولوقال ان فعلت كذا فانابرىءمن الكتب الار بعة فعليه كفارة واحدة لانها يمين واحدة ولوقال أبابريءمن التوراة وبرىءمن الانجيل وبرىء من الزبور وبرىء من الفرقان فعليهأر بع كفارات لانهاأر بعةايمان ولوقال أنابرىءمن اللهورسوله فعليه كفارة واحدةان حنث لانهاء بن واحدة ولوقال أنابريء من الله وبريء من رسوله فعليه كفارتان ان حنث لانهما يمينان اه م قال ولوقال ان فعلت كذا فأ ما برىء من الله و رسوله والله و رسوله برياتن منه ففعل فعليه أربع كفارات لانهاأر بعنةأ يمان اه وينبني أن يكونا يمينين الاولى أنابرىء من الله ورسوله كما تقدم والثانية واللهورسولهبر ياآنمنه لان لفظ البراءةمذ كورمرتين الاأن يقال انهافى الثانيةمذكورة مرتين بسبب التثنية فيكون عليه ثلاث كفارات وأماالار بعفلم يظهرلى وجهها تمرأ يت بعدذلك المسئلة فى الظهير يةمصورة بتكر ارافظ البراءة بقوله ان فعل كذافهو برىءمن الله و برىءمن رسوله والله ورسوله بريا ن منه فتعين أن يكون ما في الولوالجية كذلك والحه نف من الكاتب م قال في الظهيرية والاصل في جنس هذه المسائل انهمتي تعددت صيغة البراءة تعددت الكفارة واذا اتحدت اتحدت وصحح في المجتبى والذخيرة انهما عينان قال ولوقال ان فعلت كذافا نابرىء من الله ألف مرة ففع لزمته كفارة واحدة اه وفي الظهيرية أيضا ولوقال ان فعلت كنذا فلااله في السماء يكون عينا ولوقال ان فعلت كذافهو برىءمن المؤمنين قالوا يكون عينا لان البراءة من المؤمنين تكون لا نكار الايمان اه وينبغىأن الحالف اذاقصدنني المكان عن الله انه لايكون يمينا لانه حينتذ ليس بكفر بل هوالايمان وفى الذخيرة قال هو يمين ولا يكفروفيها لوقال ان فعلت كذافأ نابرى عمن الشفاعة الاصح انهايس بيمين وعلله فى الظهيرية بان الشفاعة وانكانت حقالكن من أنكرها صارمبتدعالا كافرا اه وفيهاأ يضاسئل نجم الدين عمن قال ان كلت فلانافهوشريك الكفار فهاقالوا على الله تعالى ممالا يليق به فكامه ماذا يجب عليه قال كفارة اليمين اه وأشار المصنف الى أنه اذافعل المحاوف عليه لا يكون كافرالانه صار يمينا وقيد بكونه علقه على فعل فى المستقبل لانه لوقال ذلك لشي قدفعله فى الماضي كأن قال أن كـنت فعلت كـذافهوكافر وهوعالم انه قدفعل فهو يمين الغدوس لاكفارة فيها الاالتوبة والاستغفار وهل يكفرحتي تكون التوبة اللازمة عليه التوبة من الكفروتجديدالاسلام قيللا وقيل نعملانه تنجيز معنى لانه لماعلقه بأمركائن فكائنه قال ابتداء هوكافر والصحيح آنه انكان عللاانه يمين امامنع قدة أوغموس لايكفر بالماضي وانكان جاهلا وعنده انه يكفر بالحلف في الغموس أوعباشرة الشرط فى المستقبل يكفر فيهما لانه لماأقدم عليه وعنده انه يكفر فقدرضي بالكفركذاني كثيرمن الكتب وفي الجتبي والذخيرة والفتوى على أنه ان اعتقد الكفر به يكفر

والافلافي المستقبل والمماضي جميعا وفى قوطم يعملم اللة انه فعل كمذاولم يفعل كمذاوهو يعملم خلافه فيمه اختلاف المشايخ وعامتهم على انه يكفر ثمرقم في المجتبي رقما آخر لوقال الله يعلم انى مافعلت كذاوهو يعلم انه كاذب فقيل لا يكفر وهو رواية عن أبي يوسف لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفر (قوله لابعامه وغضبه وسخطه ورجته) أى لايكون اليمين بعلم الله ونحوه لأن الخاف بهذه الالفاظ غير متعارف والعرف معتبر في الحلف بالصفات ولان العلم يذكر وبراد به المعاوم ويقال اللهم اغفر علمك فيناأىمعاومك ولانالرجة يرادبهاأثرها وهوالمطروالجنة والغضب والسخط يرادبهماالعقو بة وفي البدائع وأماالصفة فصفات اللة تعالى مع انها كلهالذاته على ثلاثة أقسام منها مالا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم الافى الصفة نفسها فالحلف بهايكون يمينا ومنهاما يستعمل فى الصفة وفى غيرها استعمالاعلى السواءوالحلف بهايكون يميناأ يضاومنهاما يستعمل في الصفة وفي غيرها لكن استعمالها في غير الصفة هوالغالب فالحلف بهالايكون يمينا ومن مشايخنا من قالماتعارفه الناس يمينا يكون عيناالاماورد الشرع بالنهي عنه ومالم يتعارفوه لايكون عيناو بيان هنده الجلة اذاقال وعزة الله وعظمته وجلاله وكبريائه يكون حالفا وكذاوقدرةالله مالم ينوالمقدور وكذاوقوته وارادته ومشيئته ورضاه ومحبته وارادته وكلامه بخلاف الرجمة والغضب والسيخط والعلم الااذا أراد به الصفة وأما وسلطان الله فقال القدوري انأراد به القدرة كان حالفاوالافلا ولوقال وأمانة الله ذكر في الاصل انه يكون عينا خلافا للطحاوى لانهاطاعته ووجهمافى الاصلان الامانة المضافة الى الله تعالى عند القسم يرادبها صفته ولوقال ووجه الله فهو يمين لان الوجه المضاف الى الله تعالى يراد به الذات ولوقال لا اله الااللة لا أفعل كذا لايكون عينا الاأن ينوى وكذاقوله سبحان الله والله أكبر لاأ فعل كذا العدم العادة وملكوت الله وجبر وتهيمين الانهمن صفاته تعالى التي لا تستعمل الافى الصفة اه ومن الغريب مافى الظهيرية لوقال وقدرةالله لايكون عينا وان كان الله تعالى لا يوصف بضدها لان المراد بالقدرة المذ كورة التقدير عرفا على ماعرف في الزيادات والله عزوجل قديقدر وقد لايقدر اه وهوم مدود لما في الولوالجية وغيرها لوقال وقدرة الله كان عينا لان استعمال القدرة على المقدور بهلم يكثر ككثرة استعمال العلم على المعلوم حتى لونوى المقدور لايكون عينا اه وأشار المصنف الى أنه لوقال وعذاب الله وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانتهانهلا يكون يمينا وفى الخانيةلوقال بصفةالله لاأفعل كذالا يكون يمينا لان من صفاتهما يذكر في غيره فلايكون ذكر الصفة كـذكرالاسم (قوله والنبي والفرآن والكعبة) أى لايكون حالفا مالان الحلف بالنبي والكعبة حلف بغير الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أوليذر والحلف بألقرآن غيرمتعارف معأنه يرادبه الحروف والنقوش وفى فتح القدير ثم لايخفي ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فسكون عينا كماهو قول الائمة الثلاثة وتعليل عدم كونه عينا بأنه غمره تعالى لانه مخاوق لانه حروف وغيرالخلوق هوالكلام النفسي منع بأن القرآن كلام اللة منزل غبر مخلوق ولايخف أن المنزل في الحقيقة ليس الاالحروف المنقضية المنعدمة وماثبت قدمه استحال عدمه غبر انهم أوجبوا ذلك لان العوام اذاقيل لهمان القرآن مخلوق تعدوا الى الكلام مطلقاوأ ماالحلف بكلام الله تعالى فيجبأن يدورمع العرف وأماالحلف بجان مريد ومثله الحلف بحياة رأسك وحياة رأس السلطان فذلك ان اعتقدأن البرفيه واجب يكفر وفي تتمة الفتاوى قال على الرازى أخاف على من قال بحياتي وحياتكانه يكفر ولولاان العامة يقولونه ولايعلمونه لقلتانه شرك وعن ابن مسعود لان أحلف بالله كاذباأحالىمن أن أحلف بغبراللة صادقا اه قيدبالحلف بهذه الاشياء لان التبرى منهاعين كقوله هو برىء من الذي ان فعل كذا كم قدمنا تفاصيله وأشار المصنف الى انه لوقال ودين الله وطاعته

لابعامه وغضبه وسخطه ورحته والنبى والقرآن والكعبة

(قوله وأمانته) مخالف لماقدمه قريباعن الاصل منأ نه يكون بمينا خلافا للطحاوى (قولهوذ كرفى الاختيارالي) قال فى النهررده فى فتح القدير بان التعارف بعد كون الصفة مشتركة فى الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره ولفظ حق لا يتبادر منه ماهو صفة الله بل ماهو من حقوقه (قوله وحقاأ وحقا) قال الرملى يعنى بالواو و بلاواو (قوله ومضافاان كان بالباء فيمين اتفاقا) ضعفه فى الفتح حيث قال ومن الاقو ال الضعيفة ماقال البلخى ان قوله بحق الله يمين لأن الناس يحلفون به وضعفه لما عامت انه مثل وحق الله بالاضافة وعلمت المغايرة فيه وانه ليس عيناف كذا وسلم المناه عن الله (قوله ففيه الاختلاف السابق)

أى المد كور أو لاعقب عبارة المتن (قوله ولا نه غير متعارف) قال في النهر ظاهر كالامهم انه لو تعودوا الحلف به كان يمينا وظاهر الحلف به لايكون يمينا أن يعلق الى آخر ماياً تي أن يعلق الى آخر ماياً تي والتبديل) أي تحتمل النسخ والتبديل) أي تحتمل السقوط أما الخر فظاهر وأما السرقة فعند الاضطرار الى أكل مال الغير وكذا وحق الله وان فعلته فعلى

وحق الله وان فعلته فعلى غضب الله وسلخطه أو أنازان أوسارق أوشارب خرأوآكل ربا

اذا أكرهت المرأة بالسيف على الزنا وأما الزنا ففي دار الحرب كذافى النهر وأصله من الفتح وقول التبيين فلا يحتمل التبديل عقلا فلا يكون كالكفر فى الحرمة يفيد عدم التقييد بتلك الحالات كما هو ظاهر المداية (قوله لان معنى الميان ان يعاق ما يوجب

أوحدودهأونسر يعته أوالمصحف الهلايكون يمينا بالاولى كمافى الخانية (قوله وحق الله) أى لايكون يمينا وهوقولأبى حنيفة وهوقول مجدواحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه رواية أخرى انه يكون يمينا لان الحق من صفات الله تعالى وهو حقيقة فصاركا نه قال والله الحق والحلف به متعارف ولهماانه برادبه طاعة الله اذا الطاعات حقوقه فيكون حلفا بغير الله تعالى وذ كرفى الاختيار ان الختار اله يكون عينا اعتبارا بالعرف اه قيد بالخق المضاف لانهلوقال والحق يكون يمينا ولوقال حقا لايكون يمينالان المنكر منه يرادبه تحقيق الوعد فكائنه قال افعل كذاحقيقة لامحالة وهذا قول البعض والصحيح انه انأرادبهاسم اللةتعالى يكون يمينا كذافى الخانية وفى المجتى وحقاأ وحقاا ختلاف المشايخ والاكثر على انه ليس بمين والحاصلان الحق اماأن يكون معرفاأ ومنكرا أومضافا فالحق معرفاسواء كان بالواو أو بالباء يمين اتفاقا كمافى الخانية والظهيرية ومنكرايمين على الاصحان نوى ومضافا ان كان بالباء فمين اتفاقا لان الناس يحلفون بهوان كان بالواوففيه الاختلاف السابق والختار انه يمين كماسبق وبهذا علمان المختار الديمين فى الالفاظ الثلاثة مطلقا وأشار المصنف الى أنه لوقال بحق الرسول أو بحق الايمان أو بحق المساجدأو بحق الصومأ والصلاة لا يكون عينا كذافى الخانية وفى الجتى وحرمة الله نظير قوله وحق الله وفي فتاوى النسن يحرمة شهد الله و بحرمة لا اله الا الله ليس يمين (قوله وان فعلته فعلى غضب الله وسخطهأ وأنازان وسارق أوشارب خرأوآ كلربا) أى لا يكون يمينا أمآفي الاول فلانه دعاعلي نفسه ولايتعلق ذلك بالشرط ولانه غيرمتعارف وأمافي قوله هوزان الى آخره فلأن حرمة هذه الاشياء تحتمل النسخ والتبديل فلمتكن فيمعني حرمة اسم اللة تعالى ولانهايس بمتعارف كذافي الهداية والاولى الاقتصار على انهايس عتمارف لان كون الحرمة تحتمل الارتفاع أولا يحتمله لاأثرله مع انه لاحاجة الى التعليل بعدم التعارف أيضا لان معنى اليمين أن يعلق مايوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عندالفعل وليس بمجرد وجودالفعل يصير زانياأ وسارقا لانه لايصير كذلك الابفعل مستأنف يدخل فى الوجود ووجود هذا الفعل ليس لازمالوجود المحاوف عليه حتى يكون موجبا امتناعه عنه فلايكون يمينا بخلاف الكفر فانه بالرضابه يكفر من غير توقف على عمل آخر أواعتقاد والرضا يتعقق بمباشرة الشرطفيوجب عنده الكفرلولاقول طائفة من العلماء بالكفارة كمافي فتح القدير وفى الجتي لوقال هو يأكل الميتة ان فعل كذا أو يستحل الجر أوالخنز يرفليس بمين أصله ان التعليق بما تسقط حرمته بحالتا كالميتة والخر والخنز يولايكون عينا ومالايسقط كألفاظ الكفر فيمين ولوقال جيع مافعله المجوس أواليهود فعلى عنتي ان فعلت كذاففعل لاشئ عليه اه وهو يفيدان استحلال الخر والخنزير ليس بكفرالاأن يقال ان جزاء الشرط هو الاستحلال في المستقبل بخلاف مالوقال ان فعلت كذا فانامستحل للخمر والخبز يروفي الولوالجية وأمافي الاستحلال فلان استحلال الدم لايكون كفر الامحالة فان حالة الضرورة يصير حلالا وكذلك لحمالخنزير اه فأفادان مايباح للضرورة لايكفر مستحله

الخ) أى أن يعلق شيأ كالكفر يوجب ذلك الشئ امتناع الحالف عن الفعل المحلوف عليه كالدخول مثلاً وقوله بسبب متعلق بيوجب أى ان ذلك الشئ المتناع الحالف عن الفعل بسبب ان ذلك المعلق يلزم وجوده عند الفعل فاذاقال ان دخلت فهو كافر فان الكفر يوجب امتناع الحالف عن الدخول بسبب لزوم وجود الكفر عند الدخول (قوله فأفادان ما يباح للضرورة الا يكفر مستحله) قال بعض الفضلاء ان أراد بقوله لا يكفر مستحله انه لا يكفر من اعتقد انه حلال في حالة الضرورة فقط فهو صحيح الكنه لاجدوى له لهدم الشك في حله حين أراد انه لا يكفر مستحله مطلقا سواء اعتقد انه حلال في حالة الاضطرار والاختيار فهو وهم

باطل اوقعه فيه منه ان قول الولو الجية لا محالة قيد في النبي وهو لا يكون وليس كذلك بل قيد في المنبي وهو يكون قال في الحيط ولوقال هو يأكل الميتة ان فعل كذا الايكون عينا وكان يجب أن يكون عينا لان استحلال الحرام كفر فقد على الشرط وتعليق الكفر بالشرط عين كالوقال هو يهودي ان دخل الدار قلنا استحلال هذه الاشياء اليس بكفر لا محالة فان في حالة الضرورة تصيره في الاشياء حلالا ولا يكون كفر اواذا احتمل أن يكون استحلال هذه كفر الكافى غير حالة الضرورة في كون عينا واحتمل أن لا يكون كفر الكافى حالة الضرورة فو هودي ان فعل كذالان اليهودي كفر الكافى حالة الفرورة فلا يكون عينا واحتمل المنابع وينا المهودي المورا كافى حالة المنابع والمنابع والمنابع

من أنكر رسالة محدصلي الله تعالى عليه وسلم وانكار رسالة محدصلي الله تعالى عليه وسلم كفر على كل مال فالحاصل ان كل شئ هو حرام حرمة مؤ بدة عيث لا تسقط بحال معلقا بالشرط فاستحلاله معلقا بالشرط يكون عينا وكل شئ هو حرام بحيث تسقط حرمته وأشباهه فاستحلاله معلقا والواو والتاء وحروفه الباء والواو والتاء

وقدتضمر

بالشرط لايكون بمينا (قوله لا تقول أحلف بالله كما تقول أحلف والله كذا في بعض النسخ وهي مقاو بة والله كما تقول أحلف والله كما تقول أحلف بالله أثره الخ) قال في النهر هذا كما يكون عن التحقيق لانه بعول عن التحقيق لانه بحون عالفامع بقاء الأثر يكون أيضا حالفامع بقاء الأثر بلهوال كثير في الاستعمال وذاك شاذ والتزام ذلك

وفى الظهيرية لوقال عصيت الله تعالى ان فعات كذا أوقال عصيت الله فى كل ماافترض على لا يكون يمينا (قوله وحروفه الباء والواو والتاء) أى وحروف القسم ولوعاد الضمير على اليمين لانشه لانها مؤنثة سماعا كقوله والله وبالله وتالله لان كل ذلك معهود في الايمان ومذكور في الفرآن قال تعالى فورب السماء والارض انه لحق وقال تعالى تاللة اقد أرسلنا وقال تعالى باللة ان الشرك اظلم عظيم وفيه احتمال كونهمتعلقا بقوله تعالى لاتشرك وقدم الباء قالواهي الاصل لانهاصلة الحلف والاصل أحلف أوأقسم باللهوهي للإلصاق تلصق فعل القسم بالمحلوف به محدف الفعل الكثرة الاستعمال مع فهم المقصود ولاصالتهادخات في المظهر والمضمر نحو بك لافعلن ثم ثني بالواو لانها بدل منه اللناسبة المعنوية وهي ما في الالصاق من الجم الذي هو معنى الواو واكونها بدلا انحطت عنها بدرجة فدخات على المظهر لاعلى المضمر ولايحو زاظهار الفعلمعها لاتقول أحلف بالله كماتقول أحلف والله واماالتاء فبدل عن الواو لانهامن حروف الزيادة وقدأ بدات كشيرامنها كمافى تجاه وتخمة وتراث فانحطت درجتين فلم تدخل على المظهر الاعلى اسم الله تعالى خاصة وماروى من قوطهم تربي وترب الكعبة لايقاس عليمه وكذاتحياتك ولابجو زاظهار الفعل معهالاتقول أحلف تاللهولم يذكرالمصنف كغيره أ كثرمن الثلاثة وذكرفي التبيين ان له حروفا أخر وهي لام القسم وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة فى القسم ومن كقوله للة وهاا للة وماللة ومن الله واللام عنى التاء ويدخلهامعنى التجبور بماجاءت التاءاف برالتجب دون اللام اه (قوله وقد تضمر) أى ح وف القسم فيكون حالفا كقوله الله لاأ فعل كذا لان حذف الحرف متعارف بينهم اختضارا ثماذا دنف الحرف ولم يعوض عنه هاالتنبيه ولاهمزة الاستفهام ولاقطع ألف الوصل لم يجز الخفض الا فى اسم الله بل ينصب باضمار فعل أو برفع على انه خبر مبتدأ مضمر الانى اسمين فانه التزم فيهما الرفع وهما أءن اللهولعمر الله كذافي التبيين وانماقال المصنف تضمروكم يقل تحذف للفرق بينهما لان الاضمار يبقى أثره بخلاف الحنف وعلى هـناينبغي أن يكون في حالة النصب الحرف محذوفالانه لم يظهر أثره وفي حالةالجرمض مرالظهورأثره وهوالجرفىالاسم وفىالظهير يةباللةلاأفعهلكذا وسكن الهماءأونصبها أورفعها يكون يمينا ولوقال الله لاأفعل كذاوسكن الهاءأونصبها لايكون يمينا الاأن يعربها بالجر فيكون عيناوقيل يكون عينامطلقاولوقال بله بكسر اللام لاأفعل كذاقالوالا يكون عينا الااذاأعرب الهاءبالكسروقص ماليمين اه وينبغي انهاذا نصبان يكون يمينا بلاخ للفلان أهل اللغة لم يختلفوا فىجوازكل واحدمن الوجهين واحمن النصبأ كثركاذ كره عبدالقاهر فى مقتصده كذافى غاية البيان وبهاندفع مافى المبسوط من ان النصب مذهب أهل البصرة والخفض مذهب أهل الكوفة الاأن يكون مرادهان الخلاف فى الارجية لافى أصل الجوازفية قيد باضمار الحروف لانه لايضمر فى المقسم عليه

الاصطلاح للفقهاء غير لازم اه قال محشى مسكين أقول فيه نظر من وجهين أماأ ولا فاذ كره في الرد على البحر حوف من التعليل بأنه يكون حالفام عالحنف أيضا يقتضى ان صاحب البحر لا يقول به وليس كذلك وأماثا نيافهما نقله السيد الجوى عن المغنى من ان حذف الجارو بقاء عمله شاذفي غير القسم أما في القسم فطرد اه ولا يخفي عليك سقوط الوجه الاول فان ابداء وجه العدول عن الحذف الى الاضهار ببقاء أثره يوهم انه مع النصب لا يكون حالفا الأأن يقال ان المرادانه في حالة الجريبيق الأثر فيكون كحالة بقاء الحرف والتعبير بالحذف لا يفيد ذلك لانه يكون منصوبا (قوله وينبغي انه اذا نصب) أى نصب قوله الله لا أفعل

(قوله وهو اللام والنون) قال الرملي أى لا بدمنه ما عند البصريين وقال الكوفيون والفارسي بجوز الاقتصار على أحدهماذ كره الاسناقي في الكوكب الدرى (قوله حتى لوقال والله أفعل كذا اليوم فلم يفعل لا تلزمه الكفارة الخ) قال الرملي بعد نقله نحوه عن الاختيار قال شيخ شيخنا الشيخ على المقدسي في شرح الكنز المنظوم أقول على هذا أكثر ما يقع من العوام لا يكون عينالعدم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها الكن ينبغي أن تلزمهم لتعارفه م الحلف بذلك ويؤ بده ما نقلناه عن الظهيرية انه لوسكن الهاء أورفع أونصب في بالله يكون عينا مع ان العرب ما نطقت بغير الجرفلية أمل و ينبغي أن يكون عينا وان خلا (٢٨٩) من اللام والنون و يدل عليه قوله في

الولوالجية سبحان الله أفعل كذا أفعل لااله الااللة أفعل كذا ليس بمين الاأن ينويه اله أقول قوله على هذا ما يقع من العوام لا يكون عينا ظاهر كلامهم جيعاانه عين الكن على النهم قالوافيكون الاثبات لانهم قالوافيكون معنى قوله والله أفعل أي لأأفعل هذا ولادلالة فيانقاله عن الظهرية

وكفارته تحرير رقبة أواطعام عشرة مساكين كهما فى الظهار أوكسوتهم عايسترعامة البدن

حوف التأكيد وهو اللام والنون بل لابد من ذكرهم المافي المحيط والحلف بالعربية أن تقول في الا ثبات والله لأفعلن كذا ووالله لقدفعلت كذامقرونا بكامة التوكيد وفى النغي تقول والله لأفعل كذاو والله مافعلت كنداحتي لوقال والله أفعل كندا اليوم فلم يفعل لا تلزمه الكفارة ويكون بمعنى قوله لاأفعل كندا فتكون كلة لامضمرة فيه لان الحلف في الاثبات عند العرب لا يكون الابحرف التأكيد وهو اللام والنون كقوله والله لأفعلن كذاقال اللة تعالى تالله لأكيدن أصنامكم واضمار الكامة فى الكلام استعملته العرب كقوله تعالى واسأل القرية أى أهلها فامااضمار بعض الكلمة في البعض مااستعملته العرب اه (قوله وكفارته تحرير رقبة أواطعام عشرة مسا كين كهمانى الظهار أوكسوتهم بمايستر عامة البدن أى وكفارة الميرين بمعنى القسم أوالحلف لماقدمنا انهامؤنثة والاصل في ذلك قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أوتحر يررقبة وكلة أوللتخيير فكان الواجبأ حدالاشياء الثلاثة والتخيير لاينافى التكليف لان صحته بامكان الامتثال وهوثابت لانه بفعل أحدها يبطل قول من قال ان التخيير عنع صحة التكليف فأوجب خصال الكفارة مع السقوط بالبعض كماأشار اليه فى التحريروفى شرح المنارلوأ دى الكل لايقع عن الكفارة الاواحد وهوما كانأعلى قيمة ولوترك الكل يعاقب على واحدمنها وهوما كان أدنى قيمة لان الفرض بسقط بالادنى وهيمن الكفر عمني السترواضافتهاالي العدين اضافة الى الشرط مجاز الان السبب عندنا الجنث كماسيأ تى وعبر بالتحرير بمعنى الاعتاق دون العتق اتباعاللاكية وليفيدان الشرط الاعتاق فاوورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لا يجوز وأفاد بقوله كمافي الظهار أى التحرير والاطعام هنا كالتحرير والاطعام في كفارة الظهار انه يجوز الرقبة مسامة كانتأوكافرة ذكرا كان أوأنثى صغيرة كانت أوكبيرة ولايجوزفائت جنس المنفعة ولاالمدبر وأمالولد ولاالمكانب الذى أدى بعض شئ ويجوز فى الاطعام التمليك والاباحة فانملك أعطى نصف صاعمن برأ وصاعامن تمرأ وصاعامن شعير لكل مسكين وان أباح غداهم وعشاهم فان كان بخبز البرلايحتاج الى الادام وان كان بغير خبز البراحتاج اليه على التفاصيل المتقدمة فى كفارة الظهار وفى الخلاصة لوأعطى عشرة مساكين كل مسكين ألف من من الخنطة عن كفارة الايمان لا يجوز الأعن كفارة واحدة عندأ بي حنيفة وأبي يوسف وكذافي كفارة الظهار وفي إنسخة الامام السرخشى لوأطع خسة مساكين وكساخسة مساكين أجزأ هذلك عن الطعام ان كان الطعام أرخص من الكسوة وعلى القلب لا يجوز وهذافي طعام الاباحة أمااذاملك الطعام فيجوزو يقوم مقام الكسوة ولوادى الى مسكين مدامن حنطة ونصف صاع من شعير يجوز اه وخرج السراويل بقوله عمايسترعامة البدن وصححه في الهداية لان لابسه يسمى عريانا في العرف ولذا قال في الخانية لوحلف

( ٣٧ - (البحرالرائق) - رابع) ظاهرالنقد والله تعالى أعم والنقل بجب اتباعه اه أقول مم ادالمقدسي بقوله لا يكون عيناأى على الاثبات كماهو مم ادالحالف ومعنى قوله فلا كفارة عليهم فيهاأى على تقدير ترك ذلك الشئ ومااعترضه الرملي فيه نظر أما الاول فلان ما نحن فيه من جلة اللحن فقد فسره في القاموس بالخطأ وا ما الثاني فلان مم اده بالاستشهاد بما في الولوا لجية من جهة انه جعده يمينا مع النية مع انه مثبت وحرف التوكيد مفقو دفيه هذا وقال بعض الفضلاء ما بحثه المقدسي وجيه وقول بعض الناس انه يصادم المنقول بجاب عند بان المنقول في المذهب كان على عرف سدر الاسلام قبل أن تتغير اللغة وأما الآن فلايأنون باللام والنون في مثبت القسم أصلا ويفرقون بين الاثبات والنفي بوجود لاوعدمها وما اصطلاحهم على هذا الا كاصطلاح لغة الفرس ونحوها في الايمان لمن ثد بر

وان عجز عن أحدهاصام ثلاثة أيام متتابعة

(قوله قال في فتح القدير الخ) يوهمان مرادصاحب الفتح أنه لايشترط للرأة الخارمع الثموب وليس كذلك واعامراده ان التعليل المذكور لايصح على ظاهر الرواية والهيكفي فى اللهار أن يسترالرأس وانلمتصح بهالصلاة بدل عليه باقى عبارة الفتح حيث قال والمرأة اذا كانت لابسة قيصا سابلا أوازارا وخاراغطى رأسها وأذنها دون عنقهالاشك فى ثبوت اسمانها مكتسبة لاعريانة ومع هذالا تصح صالاتها فالعبرة بثبوتذلك الاسم معت المسلاة أولا اه (قول المنف وان عزعن أحدهاالخ) قال الرملي يعنى التحرير والاطعام والكسوة جيعا لاعن معضها فانهاذا كان قادرا على واحد من الثلاث لايصوم فعلى هذا يكون أحد دائرا كهأشار اليه بق وله الاعتاق والاطعام والكسوة فبطل اعتراض من اعترض عليه والله تعالى أعلم

لايلبس نو بامن غزل فلانة فلبس من غز لهاسراوبل لم يحنث في يمينه لكن مالا بجزئه عن الكسوة يجزئه عن الطعام باعتبار القيمة فلابدان يعطيه قيصاأ وجبة أوازارا أوقباء سابلا بحيث يتوشح به عندا في حنيفة وأبي يوسف والافهو كالسراويل ولانجزئ العمامة الاانهان أمكن ان يتخدمنها نوب يجزئ مماذكرناجازأ ماالقلنسوة فلانجزئ بحال قال الطيحاوي هذا كاهاذا دفع الى الرجل امااذا دفع الى المرأة فلابدمن الخارمع الثوب لان صلاتها لاتصح بدونه قال في فتح القدير وهذا يشابه الرواية عن محمد في دفع السراويلانه للرأة لايكني وهذا كله خلاف ظاهر الجواب وانماظاهر الجواب مايثبت به اسم المكتسى وينتفي عنه اسم العريان وعليه بني عدم اجزاء السراويل لاصحة الصلاة وعدمها فانه لادخل له في الامر بالكسوة اذليس معناه الاجعل الفقير مكتسيا اه وفي الخلاصة وفي الثوب يعتبر عال القابض ان كان يصلح للقابض بجوز والافلا وقال بعض مشايخناان كان يصلح لاوساط الناس يجوز قال شمس الأة ـة وهذا أشبه بالصواب ولوأعطى ثو باخليقاعن كفارة الميينان أمكن الانتفاع به أ كثرمن اصف مدة الجديدية في أكثر من ثلاثة أشهر جاز اه واعلم انه لا بدمن النية اصحة التكفير في الانواع الدلائة كاصرح بهف فتع القديروان مصرفها مصرف الزكاة قال في الخانية كلمن لا يجوز صرف الزكاة اليه الايجوز صرف الكفارة اليه فلايعطيه الابيه وان علاولالولده وانسفل وكذا الصدقة المنذورة ولوأعطى كفارة يمينه لامرأته وهي أمة لغيره ومولاها فقير لا يجوز ذلك لان الصدقة تتم بقبو لهالا بقبول المولى وهي ليست بمحل لاداء كفارته فلا يجوز كالوأعطى أباه وأمه وهما عاوكان لفقير لا يجوز ذلك اه وبردعلى الكلية المذكورة الدفع الى الذمى فانه جائز فى الكفارة دون الزكاة وفى الخانية أيضالوأعطى فى كفارة العدين عشرة مساكين كل مسكين مدامدا ثم استغنوا ثم افتقروا ثم أعاد عليهم مدامداعن أبى يوسف لا يجوز ذلك لانهم الستغنوا صار وابحال لا يجوز دفع الكفارة اليهم فبطل ماأدى كالوأدى الى مكاتب مدائم رده فى الرق ثم كوتب ثانيا ثم أعطاه مدالا يجوز ذلك (قوله وان عزعن أحدها صام ثلاثة أيام متتابعة ) أى ان لم يقدر على الاعتاق والاطعام والكسوة كفر بالصوم لقوله تعالى فن لم يجد فصيام ثلاثةأيام وشرطناالتتابع عجلابقراءةابن مسعودمتتابعات وقراءته كروايته وهي مشهورةجاز الزيادة بهاعلى القطعي المطلق وأشار بالعجز الى انهلو كان عنده واحدمن الاصناف الشالانة لا يجوزله الصوم وانكان محتاجااليه فغي الخانية ولا يجوز التكفير بالصوم الالمن عجزعم اسوى الصوم فلايجوز لمن علكماهومنصوص عليمه في الكفارة أو علك بدله فوق الكفاف والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويسترعورنه وقوت يومه ومن الناسمن قال قوتشهر وان كان لهعبد وهومحتاج الى الخدمة لاجوزله التكفير بالصوم لانه قادرعلى الاعتاق ومن ملك مالا وعليه دين مثل ذلك ووجبت عليه الكفارة فقضى دينه بذلك المال جازله التكفير بالصوم وان صام قبل قضاء الدين اختلفوافيه قال بعضهم يجوزله الصوم وقال بعضهم لايجوز وفى الكتاب اشارة الى القولين ولو كان لهمال غائب أودين على رجل وليس في يدهما يكفر عن عينه جازله الصوم قال هـ نا اذالم يكن المال الغائب عبدا فان كان عبدايجوز فيالكفارة لايجوزله التكفير بالصوم لأنهقادرعلي الاعتاق اه وفي المجتسى ظاهر المذهب اذافضل عن حاجته قدرما يكفر به لا يجوزله الصوم اه والاعتبار في المجزوعدمه وقت الاداء لاوقت الحنث فلوحنث وهو معسر ثمأيسر لابجوزله الصوم وفي عكسمه يجوز ويشترط استمرار المجز الى وقت الفراغ من الصوم فاوصام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوزله الصوم كذا فى الخانية وقيد بالتتابع لانهلوصام الشلانة متفرقة لايجوزله ولميستثن العدر لمافى الخلاصة ولوحاضت المرأة فى الديدنة استقبلت بخلاف كفارة الفطر وأشار المصنف بالعجز الى ان العبد

ولايكفرقبل الحنث ومن حلف على معصية ينبني أن اذاحنث لابكفرالابالصوم لانهعاجزعن الثلاثة ولوأعتى عنهمولاه أوأطعم أوكسالايجزئه وكذا المكاتب والمستسعى ولوصام العبه فعتق قبل ان يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا وجبعليه استثناف الكفارة بالمالكذافي فتح القديروفي المجتى كفر بالصوم وفي ملكه رقبة أوثياب أوطعام قدنسيه قيل يجزئه عندأبي حنيفة ومجد والصحيح انه لايجزئه وفى الجامع الاصغروهب ماله وسلمه عصام عمرجع بالهية أجزأه الصوم والمعتبر في التكفير حال الاداء لاغير اه وهذا يستثني من قولهم ان الرجوع في المية فسيخمن الاصلوفي الجتي أيضابذل ابن المعسر لأبيه مالاليكفر به لاتثبت القدرة به اجاعا (قوله ولايكفرقبل الحنث)أى لايصح التكفيرقبل الحنث فى اليمين سواء كان بالمال أو بالصوم لان الكفارة استرالجناية ولاجناية واليمين ليست بسبب لانهاما نعةمن الحنث غيرمفضية اليه بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت لانه مفض ثماذا كفر قبله لايسترده من الفقير اوقوعه صدقة ولم مذكر المصنف مسئلة تعدادالكفارة لتعدداليمين وهيمهمة قال في الظهيرية ولوقال والله والرحن والرحيم لاأ فعل كذا ففعل فغ الروايات الظاهرة يلزمه ثلاث كفارات ويتعدداليمين بتعددالاسم ليكن يشترط تخلل حوف القسيم وروى الحسن عن أبى حنيفة ان عليه كفارة واحدة و بهأخذ مشابخ سمر قند وأكثر المشايخ على ظاهر الروايةولوقال واللةووالرجن لاأفعل كذا ففعل يلزمه كفارتان في قولهم جيعا والفرق على قول أولئك المشايخ ان الواواذا اتحدذ كره يحتمل أن تكون واوعطف و يحتمل أن تكون واوالقسم ولايثبت القسم بالشك والاحتمال بخلاف مااذا تعددذ كره لان أحدهما للعطف والآخ للقسم ولوقال والله والله يتعدد الميين فى ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن مجدان فى الاسم الواحد لا يتعدد المين ولوقال والله الله أوقال والله الرجن تكون بمينا واحدة اه وفى الولوالجية اذا أدخل بين اسمين حوف عطف كاناعينين وان كان بغير حف العطف كان على سبيل الصفة والتأ كيد تكون عينا واحدة اه وفي الخلاصة معز ياالي الأصل اذاحلف على أمران لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر ان لا يفعله أبدا مم فعله ان نوى عينامبتدأ أوالتشديد أولم ينو فعليه كفارة عينين أمااذانوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة وفى التجريد عن أفى حنيفة اذا حلف بايمان فعليه احكل يمين كفارة والجلس والجالس سواء ولوقال عنيت بالثاني الاول لم يستقم ذلك فى اليمين بالله تعالى ولوحلف مححة أوعمرة يستقيم وفي الاصل أيضا ولوقال هو يهودى هو نصراني ان فعل كذاعين واحدة ولوقال هو يهودي ان فعل كذاهو نصراني ان فعل كذافهما يمينان وفي النوازل قال لآخر والله لاأ كله يوما والله لاأ كلهشهرا والله لاأ كله سنةان كله بعد ساعة فعليه ثلاثة اعلن وان كله بعد الغد فعليه عينان وان كله بعدالشهر فعليه يمين واحدة وان كله بعدسنة فلاشئ عليه اه وفى فتم القدير وعرف فى الطلاق انه لوقال لها ان دخلت الدار فانتطالق ان دخلت الدار فانتطالق ان دخلت الدار فانتطالق فدخلت وقع ثلاث تطليقات (قوله ومن حلف على معصية ينبغي ان يحنث) بيان لبعض أحكام اليمين وحاصلها ان المحلوف عليه أنواع فعل معصية أوترك فرض فالحنث واجب وهوالمراد بقوله ينبغي أن يحنث أى بجب عليه الحنث لحديث المخارى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذران يطيع الله فليطعه ومن نذران يعصى الله فلا يعصه وحديث البخارى أيضا واذا حلفت على عين فرأيت غـرها خيرا منهافائت الذى هو خير وكفر عن يمينك ثم اليمين فى الحديث بمعنى المقسم عليه لان حقيقة اليمين جلتان احداهما مقسم به والاتوى مقسم عليه فذكرالكل وأريد البعض وقيل ذكراسم الحال وأريدالمحل لان المحلوف عليه محل اليمين ولان فعاقلناه تفويت البرالى جابر وهوالكفارة ولاجابر للعصية فيضده وأطلق في المعصية فشمل النغي والاثبات فالاول مثل ان لايصلي أولا يكام أباه فيحب

الخنث بالصلاة وكلام الأب والثانى نحوليقتلن فلانا كافى الهداية ولابدأن تكون اليمين مؤقتة بوقت كاليوم وغدا لانهالو كانت مطلقة لم يتصو رالخنث باختياره لانه لايحنث الافى آخر جزء من أجزاء حياته فيوصى بالكفارة حينئذاذاهلك الحالف ويكفرعن عينهاذاهلك المحاوف عليه كذافى غاية البيان الثاني ان يكون الحاوف عليه شيأغبره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرا أونحوه فالحنث أفضل لان الرفق أيمن ودليله الحديث المتقدم وكذالوحلف ليضربن عبده وهو يستأهل ذلك أوليشكون مديونه انلم يوافه غدا لان العفوأ فضل وكذا تيسير المطالبة الثالث ان يحلف على شئ وضده مثله كالحلف لايأ كل هذا الخبرا ولا يلبس هذا الثوب فالبر ف هذا وحفظ اليمين أولى ولوقال قائل انه واجب لقوله تعالى واحفظوا أعمانكم على ماهو الختار في تأو يلهاانه البرفيهاأمكن كذافي فتح القدير ولم يذكر القسم الرابع وهوأن يكون المحاوف عليه يجب فعله قيل اليمين كلفه ليصلين الظهر اليوم لظهور ان البرفرض ومنهاذا كان المحلوف عليه ترك معصية فان البر واجب فيثبت وجو بان لأمرين الفعل والبر فاصله ان المحاوف عليه امافعل أوترك وكل منهما على خسة أوجه لانه اما أن يكون معصية أوواجباأ وهوأ ولى من غيره أوغيره أولى منه أومستو يان وقد عامت أحكام العشرة (قوله ولا كفارة على كافر وان حنث مساما) لماقدمنا ان شرط انعقادها الاسلام لانه ليس بأهل لليمين لانها تعقد لتعظيم اللة تعالى ومع الكفر لا يكون معظما ولاهو للكفارة أهل ودليله قوله تعالى انهم لاأعان لهم وأماقوله بعده نكشوا أيمانهم فيعنى صورة الايمان التى أظهروها والحاصل انه لابد من التأويل امافي لاأيمان لهم كماقال الشافعي ان المراد لاايفاء لهم بها أوفي نكثوا ايمانهم على قول أبي حنيفة ان المراد ماهو صورة الايمان دون حقيقتها الشرعية ويرجح الثاني بالفقه وهوانا نعلم من كان أهلالليمين يكون أهلالكفارة وليس الكافر أهلالها أطلقه فشمل المرتد وأشار المصنف الحان الكفر يبطل اليمين فلوحلف مسلما تمارتد والعياذ بالله تعالى تمأسلم ثم حنث لا يلزمه شئ بعد الاسلام ولاقبله قالوا ولونذر الكافر بماهوقر بة لايلزمه شئ وأماتحليفه القاضي وقوله عليه السلام تبرئكم يهود بخمسين يمينا فالمراد كاقلنا صورةالايمان فان المقصودمنها رجاءالنكول لانه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى وان كان لايقبل منه ولايثاب عليه وهو المراد بقولهم ومع الكفر لايكون معظمًا (قُولِه ومن حرم ملكه لم يحرم) أى لا يصير حراما عليه لذاته لانه قاب المشروع وتغييره ولاقدرة له على ذلك بل الله تعالى هو المتصرف فى ذلك بالتبديل وغيره (قوله وان استباحه كفر)أى عامله معاملة المباح بان فعل ماحرمه فانه يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى يأيها الني لتحرم ماأحل الله لك الآيتين فبين الله تعالى ان نبيه عليه السلام حرمشيأ بماهو حلال وانه فرض له تحلته فعرعن ذلك بقوله تحلةأ يمانكم فعلم ان تحريم الحلال يمين موجب للكفارة ومافى بعض الروايات من اله يحلف صريحا فلمس هو في الآمة ولافي الحديث الصحيح الى آخرما في فتح القدر ولوذ كر المصنف مدل الملك الشي بإنقال ومن حرم شيأ ثم فعله كفر الكان أولى ليشمل الاعيان والافعال وملك وملك غيره وما كان حلالاوما كان حراما فيدخل فيهمااذاقال كالرمك على حرام أومعى أوالبكلام معك حرام كافى المبتغى وكذا اذاقال دخول هذا المنزل على حرام ونحوه كمافى المجتبى ولوقال لقوم كالرمكم على حرام أيهمكام حنث وفى مجموع النوازل وكذا كلام فلان وفلان على حرام بحنث بكلام أحدهما وكذا كلام أهل بغدادوكذاأ كلهذاالرغيف على حرام يحنث بأكل لقمة بخلاف مالوقال والله لاأكلهم لايحنث حتى يكلمهم وفى الخلاصة لوقال هذا الرغيف على حرام حنث بأكل لقمة وفى فتاوى قاضيخان قالمشايخنا الصحيح انهلا يكون حانثا لان قوله هذا الرغيف على حرام ، مزلة قوله والله لا كل هذا الرغيف

ولا كفارة على كافر وان حنث مسلما ومن حرم ملكه لم يحرم وان استباحه كفر

(قوله ولابدأن تكون المين مؤقتة بوقت الخ) هنا خاص بالثانى أعنى الاثبات أماالنني مشل لايصلى فيتصور الحنث قبل مونه بان يصلى

(قُولُه وعبرالمصنَّ بمن الحُ) قال فى النهرأ نت خبير بان فى شــمول كلامه لذلك نظر ايينا (قوله و فى الاستحسان يحنث) قال فى النهر وعلى هذا فيجب أن يحنث فى قوله ان أكات طعاما باكله اه ومثله فى الفتح (قوله تقتضى ان الامرموقوف على النية الحُ) الضمير فى تقتضى راجع الى عبارة الحاكم وفى كونها تقتضى ذلك نظر فان قوله وان لم (۲۹۳) تكن له نية فهو يمين يكفرها

الخ معناهانه عين على الطعام والشراب كاأفاده ماقبله من قوله فان نوى عينالخ فصارحاصله انهان نوى الهيين أولم ينوشيا فهو عين يكفرها ولاتدخل امرأته الاأن ينويها فان أكل أوشرب المرأة وقربها سقط المرأة وقربها سقط كله مستفاد من عبارة الهيانة أيضانع في عبارة

كلحل على حرام فهوعلى الطعام والشراب والفتوى على المانه تبين امرأ تهمن غدنية

الحاكم زيادة وهي لونوى به الطلاق أونوى به الكذب فهو كما نوى وليس في الهداية مايناف ذلك فلا مخالفة بين العبارتين الا في زيادة حكم لم تصرح به عبارة الهنامل (قوله يعنى اذا للتأمل (قوله يعنى اذا للتأمل (قوله يعنى اذا للسيأتي عن الظهيرية من انه لولم تكن له امرأة ثم باشر

ولوقال هكذالم يحنث باكل البعض اه معان حرمة العين المرادمنها تحريم الفعل فاذاقال هذا الطعام على حرام فالمرادأ كله وكذا اذاقال هذا الثوب على حرام فالمرادلبسه الااذانوى غيره كافى الخلاصة ولوقال لدراهم فى يده هذه الدراهم على حرام ان اشترى بها حنث وان تصدق بهاأ ووهبهالم يحنث بحكم العرف كمافى المحيط وغيره ولأخصوصية للدراهم بللووهبماجعله حراماأ وتصدق بعلم يحنث لان المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع وفى المحيط لوقال مالى على حوام فانفق منه شيأ حنث وكذامال فلان على حوام فأكل منهأوأ نفق حنث ويدخل فيهمااذاقال هذا الطعام على حوام اطعام لا يملكه فيصير به حالفاحتي لوأ كله حلالاأ وحرامالزمته الكفارة الااذاقصد به الاخبار عنها وهو لا بدخل تحت عبارة المصنف أيضا ويدخل فيه أيضاما اذاقال هـنه الخرعلي حرام فاذاشر به كفر فغي فتاوى قاضيخان من فصل الأكل الصحيح انه اذا قال الخرعلى حوام أوالخنز يرعلى حوام كان يميناحتى اذا فعله كفروذ كوفى فصل تحريم الحلال اذاقال هنده الجرعلي حرام فيهقولان والفتوى على انه ينوى فى ذلك فان أراد به الخريرلا تلزمه الكفارةوان أرادبه المحين تلزمه الكفارة وعندعدم النية لاتلزمه الكفارة اهوعبر المصنف عن المفيدة للعموم ليشمل الذكروا لأنثى فلذاقال في الجتبي والخلاصة قالت لزوجها أنت على حرام أوقالت حرمتك على نفسي فيمين حتى لوطاوعته فى الجاع أوأ كرههالزمتها الهكفارة بخلاف مااذا حلف لا يدخل هذه الدارفادخل فانه لايحنث اه وقيد بكونه حرمه على نفسه لانه لوجعل حرمته معلقة على فعله فانه لايلزمه الكفارةلما في الخلاصة لوقال ان أكات هذا الطعام فهو على حرام فأكاه لاحنث عليه وفي المحيط وفي المنتفي اذاقال الغيره كل طعام آكله في متزلك فهو على حرام ففي القياس لا يحنث اذا أكاه هكذاروي ابن سهاعة عن أبي يوسف وفي الاستحسان يحنث والناس ير يدون بهذا ان أكله حرام وفي الحيل ان أكات عندك طعاماأ بدافهو حرام فأكاه لم يحنث اه وفى القنية ان دخلت عليك ف أخذت بميني فرام فان دخل عليه صاريمينافان ملك شيأ ولوشر بقماء تلزمه كفارة اليمين اه (قوله كل حل على حوام فهو على الطعام والشراب) والقياسان يحنث كمافرع لانه باشر فعلامباحا وهوالتنفس ونحوه وهذا قول زفروجه الاستحسان انالقصود وهوالبرلا يحصل مع اعتبار العموم واذاسقط اعتباره ينصرف الى الطعام والشراب للعرف فأنه يستعمل فيما يتناول عادة فيحنث اذاأ كل أوشرب ولا يتناول المرأة الابالنية فلا يحنث بجماع زوجته لاسقاط اعتبار ألعموم واذانواها كان إيلاء ولاتصرف اليمين عن المأكول والمشروب وهذا كلهجواب ظاهر الرواية كذافى الهداية معان عبارة الحاكم فى الكافى اذاقال الرجلكل نواهادخلتفانأ كلأوشربأ وقربام أتهحنث وسقطعنه الايلاءوان لميكن لهنية فهويمين يكفرها الاتدخل امرأته فيها ولونوى به الطلاق فالقول فيه كالقول في الحرام أي يصبح مانوى وان نوى الكذب فهوكذباه تقتضي ان الامرموقوف على النيةوا نهلونوى الكذب لايلزمه شئ وهوغير مستفادمن عبارة الهداية كالايخفى (قوله والفتوى على انه تبين امرأ تهمن غيرنية) لغلبة الاستعمال كذافي الهداية وانلم تكن لهامرأة ذكرفى النهاية معزيالى النوازل انه يحنث وعليه الكفارة اه يعنى اذاأكل أوشرب

الشرط الفتوى على انه لاتبين لان يمينه جعل عينا بالله تعالى الخوا كن ينبنى تقييد هذا بمااذا حلف على أمر في المستقبل والافلا يلزمه شئ كما يأتى في عبارة الظهيرية أيضا وفي البزازية قال وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام ان لم تكن له امر أة ان حنث لزمته الكفارة والنسفي على انه الذا والنسفي على الله المنافي ما قبل المنافي ما قبل على حلى حلى حلى حلى حلى النهافي المنافي ما قبل المنافي على حلى حلى حلى حلى حلى حلى النهافي المنافي المنافقة المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافقة المنافق

لزمه كفارة بالحنث هذا كاه بناء على اغير العرف من الصرافه الى الطلاق بعدما كان العرف قبله فى انصرافه الى الطعام والشراب في الذكره المؤلف فى تأويل عبارة النهاية مخالف لكلامهم والشسبحانه و تعالى أعلم (قوله وقال البندوى فى مبسوطه الخ) قال الرملى فى حاشيته على المنبح أقول ما يحمده وافق لكلام المتقدمين و بحمل كلام صاحب الحد اية وغيره على مااذالم يكن الاستعمال مشتركافيه وفى غيره أمااذا كان مشتركاتعين موافقة المتقدمين وأقول أكثر عوام بلادنا لا يقصدون بقوط مأنت محرمة على أو حوام على أو حرمتك على الاحرمة الوطء المقابل لحله والدلك أكثرهم مضرب مدة لتحريجها ولايريد قطعا الانحريم الجاع الى هذه المدة ولاشك انه يمين موجب للا يلاية المن حقق هذه المسئلة (٤٩٤) على وجهها وانظر الى قوطم لا نقول لا نشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا

فهوصر عنى اعتبار العرف فان لم يكن العرف كذلك بل كان مشتركاتعين اعتبار النية وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين (قوله وان كن ثلاثا أوار بعا يقع على كل واحدة واحدة بائنة) قال فى النهر بعده لكن فى الدراية لو كان له امرأتان وقع الطلاق على واحدة واليه البيان فى

ومن نذر نذر امطلقا

الاظهر كقوله امرأتى كذا وله امرأنان أوا كثر اه قال محشى مسكين ظاهر قوله أوا كثران وقوع الطلاق على واحدة واليه البيان لا بخص الثنتين بل كذلك لوكن ثلاثا أوار بعا فهرو قول مقابل لما فى الطلاق على واحدة واليه الطلاق على واحدة واليه البيان هو الاظهر مطلقا البيان هو الاظهر مطلقا

لانصرافه عندعدم الزوجة الى الطعام والشرابلا كايفهم من ظاهر العبارة وقال البزدوى في مبسوطه هكذاقال بعض مشايخ سمرقنه ولم يتضحلى عرف الناس في هـنا لان من لاامرأ تله يحلف به كإيحلف ذوالحليلة ولوكان العرف مستفيضا فى ذلك لمااستعمله الاذوالحليلة فالصحيح ان يقيد الجواب في هذا فنقولان نوى الطلاق يكون طلاقا فأمامن غير دلالة فالاحتياط أن يقف الانسان فيه ولا يخالف المتقدمين واعران مثلهذا اللفظ لم يتغارف فى ديار نابل المتعارف فيه حرام على كالرمك ونحوه كاكل كذاولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا أيضاالحرام يلزمني ولاشك في انهم يدون الطلاق معلقا فانهم مز مدون بعده لاأفعل كذاولا فعلن وهومثل تعارفهم الطلاق يلزمني لاأفعل كذا فانه يرادان فعلت كذافهي طالق ويجبامضاؤه عليهم والحاصل ان المعتبر فى انصراف هذه الالفاظ عربية كانت أوفارسية الىمعني بلانية التعارف فيه فانلم يتعارف سئل عن نيته وفها ينصرف بلانية لوقال أردت غيره لا يصدقه القاضى وفيا بينه وبين الله تعالى هومصدق هكذاقال فى فتح القدير والحاصل الهعلى ظاهر الرواية يحنث بالاكل والشرب فقط ولايقع عليه طلاق وعلى المفتى به ان لم يكن له امرأة فكذلك وانكان لهامرأة وقع الطلاق عليها ولايحنث بالاكل والشرب وفى الظهير يةرجل قال كل حل على حواماً وقال كل حلال على حوام أوقال حلال الله أوقال حلال المسلمين وله امرأة ولم ينوشياً قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل والفقيه أبوجعفر وأبو بكر الاسكاف وأبو بكر بن سعيد تبين امرأنه بتطليقة وان نوى ثلاثافثلاث وان قاللمأ والطلاق لايصدق قضاء لانه صارطلاقاعر فاولهذا لايحاف به الاالرجال فان كان له امرأة واحدة تبين بتطليقة وان كن ثلاثاأ وأر بعايقع على كل واحدة واحدة بائنة وان حلف بهذا اللفظ ان كان فعل كذا وقد كان فعل وله امرأة واحدة أوأ كثر بن جيعا وان لم يكن لهام أة لا يلزمه شئ لا نهجه ل يمينا بالطلاق ولوجعلناه يمينا بالله فهو غموس وان حلف مذاعلى أمرف المستقبل ففعل ذلك وليس لهامرأة كان عليه الكفارة لان تحريم الحلال عين وان كان لهامرأة وقت المين فاتت قبل الشرط أو بانت لاالى عدة نم باشر الشرط لاتلزمه الكفارة لان عينه انصرف الى الطلاق وقتوجودها وانام تكنلهام أة وقتاليمين نمتزوج امرأة ثم باشر الشرط اختلفوافيه قال الفقيه أبوجعفر تبين المتزوجة وقال غيره لاتبين وبهأ خذالفقيه أبوالليث وعليه الفتوى لان يمينه جعل عيناباللة تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقابعد ذلك اه وقيد بصيغة العموم لانه لوقال لزوجته أنت على وام فقد قدم فى باب الايلاء انه ينصرف للزوجة فتطلق من غيرنية (قوله ومن نذر نذر امطلقا

أكثرفاف الظهيرية من وقوعه على الكل خلاف الاظهروان كان في البحرلم يحك خلافه ولم يذكر ما نقله في النهر عن الدراية اله قلت لم يذكره اعتمادا على ماقدمه آخر باب الايلاء وقدم هناك عن الفتح ان الاشبه ماهنا لان قوله حلال الله أو حلال المسلمين يم كل زوجة على سبيل الاستغراق (قوله فقد قدم في باب الايلاء انه ينصرف للزوجة فقطلق من غير نية لانه مساوفى ذلك لقوله كل حل على تحرام على ان المذكور في المتن في باب الايلاء هكذا أنت على حوام ايلاء ان نوى التحريم أولم ينوشي أوظهاران نواه وكذب ان نوى الكذب و بائنة ان نوى الطلاق وثلاث ان نوى وفى الفتوى المائة ولا مناهم والحرام عند وطلاق ولكن لم ينوطلاق اوقع الطلاق اله وحاصله ان قوله أنت على حوام بخص المرأة ولا يعد المعام والشراب بخلاف العام

(قوله فعليه الوفاء عاسمى) قال الرملي هذا صريح في نعينه وعدم جواز البدل هذا مع نصر يحهم بعدم تعين الدرهم ولاشك ان الدينار كذلك وكذلك الفاوس النافقة لعدم التفاوت وسياني قريبا انه يازمه الوفاء بالاصل لا بكل وصف تأمل (قوله وفي رواية النواد روهو غير فيهما) ظاهر سياق كلام المؤلف ان ضعير فيهما عائد على المنذور المنجز والمعلق مطلقا و بذلك يظهر قوله ان هذا التفصيل أى الذى صححه في الهداية لأأصل له في الرواية و يحتمل ان بعود الضمير على قسمى المعلق أعنى المعلق بشرط يريدكونه أولا بريد كا جاه عليه في النهر وعلى كل فهو مخالف المافي الرواية و المنافي الذي القول الثاني الذي صححه في الهداية قال والاول وهولزوم الوفاء به عيناهو المنافي المنافي النه كور في ظاهر الرواية والتخيير عن أبى حنيفة في النوادر وفي النهر بعد سوقه كلام الخلاصة قال في البحر فتحصل ان الفتوى على التخيير مطلقا وأقول وضع المسئلة في الخلاصة في التعليق بالشرط الذي لا يرادكونه فالا طلاق ممنوع عامي سواء أريد كونه أولا والله تعالى الموفق اله كلام النهر و به ظهر ان قوله ان هذا التفصيل ليس له أصل في الرواية غير مسلم وقوله ولذا اعترض في العناية على تصحيح الهداية الموفية ولانه والموفية ولانه ولانه في طلام النه وبه ظهر ان قوله ان هذا التفصيل ليس له أصل في الرواية غير مسلم وقوله ولذا اعترض في العناية على تصحيح الهداية أى حيث قال وفيه فظر لانه ان أراد حصر الصحة في همن حيث الرواية فليس ( ٢٩٥) بصحيح لانه غير ظاهر الرواية وان

أرادمن حيث الدراية لدفع التعارض فالدفع ممكن من حيث حيل أحدهم على المرسل والآخر على المعلق من غير تفرقة بين ما يريد كونه ومالايريد كونه وأجاب الشرنبلالي منتصرا

أو معلقا بشرط ووجـــد وفىبه

لمافى الهداية بأن حصر الصحة من حيث رجوع الامام اليد لانه رجع اليه قبل موته بسبعة أيام فصار هوالصحيح لان المرجوع عنه لا يقاوم المرجوع اليه في الصحة لان الذي استقر

أومعلقا بشرط ووجدوفي به) أي وفي بالمنذور لقوله عليه السلام من نذر وسمي فعليه الوفاء بماسمي وهو باطلاقه يشمل المنجز والمعلق ولان المعلق بالشرط كالمنجز عنده أطلقه فشمل مااذاعلقه بشرط يريد كونهأولا وعنأبى حنيفة انهرجع عنسه فقالان فعلت كذافعلى حجةأوصوم سنةأوصدقة ماأملكة أجزأه عن ذلك كفارة يمين وهوقول محدو بخرجهن العهدة بالوفاء بماسمي أيضااذا كان شرطالاير يدكونه لان فيلممني اليمين وهو المنعوهو بظاهره نذرفيت خيرو عيل اليأى الجهتين شاء بخلاف مااذا كان شرطاير يدكونه كقوله ان شفى الله مريضى لا نعدام معنى اليمين فيه قال فى الهداية وهذا التفصيلهوالصحيح وبه كان يفتى اسمعيل الزاهد كمافى الظهيرية وقال الولوا لجبي مشايخ بلخ وبخارى يفتون بهذاوهواختيار شمس الأئةواكثرة البلوى فيهذا الزمان وظاهر الرواية كمافي المختصر للحديث المتقدم ووجه الصحيح حديث مسلم كفارة النذر كفارة اليمين وهو يقتضي السقوط بالكفارة مطلقا فتعارضا فيحمل مقتضي الايفاء بعينه على المنجزأ والمعلق بشرط يريدكونه وحديث مسلم على المعاق بشرط لاير يدكونه لانهاذا علقه بشرط لاير يده يعلم منه انهلير دكونه المنذور حيث جعله مانعامن فعل ذلك الشرط مثل دخول الداروكالا مزيدلان تعليقه حيفتذ لمنع نفسه عنه بخلاف الشرط الذي يوبد كونه اذاوجه الشرط فانهفي معيى المنجزا بتداء فيندرج في حكمه وهو وجوب الايفاء تم اعلم أن هلذا التفصيل وانكان قول المحققين فليس له أصل في الرواية لان المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور عينامنجزا كانأ ومعلقاوفى رواية النوادرهو تخير فيهما بين الوفاءو بين كفارة اليمين قال فى الخلاصة وبه يفتى فتحصل ان الفتوى على التخيير مطلقا ولذاا عترض فى العناية على تصحيح الهداية اه وأراد بقوله

أمم المجتهد ورأيه عليه صارهوالمنه هي الدمام فيصير المسطر عنه في ظاهر الرواية كالمسوخ عابعده ولا يكون ماأراده الا كل الااذا تقابل ظاهر الرواية والنوادرواية بلخ وبعض مشايخ بخارى واختاره شهر مسالا عمل المروزى وقال في البرازية وعليه المنتوى وقال في الفيض والمفتى به مارويناه عن أبي حنيفة من رجوعه وكذا اختاره الصدر الشهيد وفي الخلاصة والختاره السرخسي والصدر الشهيدو به يفتي وقد جعله متنافي مجمع البحرين وصححه وكذا صححه الزيامي وعامه في رسالته المساة بتحفة التحرير و بين فيها أيضان بارجع اليه الامام هو التخيير في صورة التعليق عالا يراد كونه وان قول الهداية وهذا اذا كان شرط الايريد كونه وكذا قول المنافي والمحاولة النافي المسام النوع المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي والمنافي المنافي والمنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية والمنافية والمنافي المنافي المنافية والمنافية والمنافي

(قوله لماقدمناه) قال الرملى قدمه في كتاب الصلاة في شرح قوله ولزم النفل بالشروع (قوله وان يكون ذلك الواجب عبادة مقصودة) ظاهره بل صريحه ان المشروط كونه عبادة مقصودة هو الواجب الذي من جنس المنذور لا المنذور نفسه وهو مخالف لما في الفتح حيث قال عماهو طاعة مقصودة النفسهاو من جنسها واجب اه وهذا هو الذي ذكره المؤلف في باب الوتر والنوافل وقال فيصرم عليه الوفاء بنذر معصية ولا يلزمه بنذر مباحمن أكل وشرب ولبس وجماع وطلاق ولا بنذر ماليس بعبادة مقصودة كنذر الوضوء الكل صلاة ممقال قال في البدائع ومن شروطه ان يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان و بناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وان كانت قربالا نها غير مقصودة اه فهذا صريح في ان الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة (٢٩٣) لاما كان من جنسه و يدل عليه انهم صححوا النذر بالوقف لان من جنسه واجباوهو

وفى انه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لابكل وصف التزمه لما قدمناه الهلوعين درهما أوفقيرا أومكانا للتصدق أوللصلاة فان التعيين ليس بلازم وقدمنا تفاريع النذر في الصلاة وفى آخر الصوم وان شرائطه أربعةان لايكون معصية لذاته فرج النذر بصوم يوم النحر اصحة النذر بهلانه لغيره وان يكون من جنسه واجب وان يكون ذلك الواجب عبادة مقصودة وان لايكون واجباعليه قبل النذر فاونذرجة الاسلام لم يلزمه شئ غيرها وبه عرف ان اطلاق المصنف في محل التقييد في الخلاصة لوالتزم بالندر أكثر عما يمل كمه لزمه ما يملكه هو الختار كما اذا قال ان فعلت كذا فألف درهم من مالى صدقة ففعل وهولا يملك الامائة لا يلزمه الاالمائة لانه فيها لم يملك لم يوجد فللك ولامضافا الىسببه فلم يصح كقوله مالى ف المساكين صدقة ولامالله لايصح فكذاهنذا كذافي الولوالجية وفي الخلاصة أيضالوقال سة على ان أهدى هـنه الشاة وهي ملك الغير لايصح النذر بخلاف قوله لاهدين ولونوى اليمين كان يمينا اه فعلى هـ ندا لابدان يزاد شرط غامس وهو ان لايكون ماالتزمه ملكا للغير الا أن يقال ان النذر به معصية لكن ليس معصية لذاته وانماهو لحق الغير وفي الخلاصة لوقال لله على اطعام المساكين فهوعلى عشرةعندأ فيحنيفة لله على اطعام مسكين يلزمه نصف صاعمن حنطة استحسانا ولوقال ان فعات كذافألف درهم من مالى صدقة لكل مسكين درهم واحد فنث وتصدق بالكل على مسكين واحد جاز ولوقال للة على ان أعتق هـ نـ ه الرقبة وهو عماكها فعليه ان يـ في بذلك ولو لم يف يأثم ولكن لا يجبره القاضى وفى مجوع النوازل لوقال وهوم يضان برئت من مرضى هذاذ بحت شاة أوعلى شاة أذبحها فبرئ لايلزمه شئ ولوقال على شاة أذبحها وأتصدق بلحمهالزمه ولوقال لله على ان أذبح جز وراوأ تصدق بلحمه فذبج مكانه سبع شياه جاز اه وهو يدل على ان مرادهم بالواجب الفرض من قوطم وان يكون من جنسم واجب لان الاضحية واجبة وهوالذبح لاالتصدق مع انه صريح بانه لايصح الندر بالذبح من غيرتصريح بالتصدق بلحمه وقدمنا في باب الاعتكاف ما يجب فيه التتابع من المنذور وكذافى أول كتاب الصوم وفى الولوالجية لوقال لله على ان أنصدق بمائة درهم فأخذ انسان فه فلم يتم الكلام وهو يريد ان يقول ان فعلت كذا فالاحتياط ان يتصدق فرق بين هـ ذا وبين اليمين بالطلاق فان ثمة اذاوصل الشرط بعد مارفع يده عن فه لايقع الطلاق والفرق ان الطلاق محظور

وقف مسيجد للسامين وقدعامتان بناءالمسجد غرمقصود (قوله نخلاف قوله لاهدين) قال في النهر والفرق بين التأكيد وعدمه عمالاأثر له يظهر في صحة النذر وعدمه تمعلى الصعحة هال الزمه قيمتها أويتوقف الحال الىملكها محل تردد (قوله لايلزمه شي أقول في البزازية ان عوفيت صمت كذا لم يجب مالم يقل لله على وفي الاستحسان يجب وانلم يكن تعليقا لايجب قياسا واستحساسا كم اذا قال أنا أحج فلا شئ عليه ولوقالان فعلت كذا فانا أحج ففعل يجب عليه الحيجان سلم ولدى أصوم ماعشت فهـ نداوعـ د اه فيحتمل أن يكون ماهنا مبنيا على القياس أوعلى

انه وعدلعدم الفاء الرابطة في قوله على شاة أذبحها تأمل (قوله وهو يدل على ان مرادهم بالواجب الفرض الخ) فيدكلف تبعه في ذلك تلميذه في المنتح وقواه بنص الدر رعلى الافتراض وقال بعض المتأخرين أقول ان مافي مجموع النوازل لا يعين اشتراط الافتراض بل انها لم يلزمه لان ماصدر منه بهذه الصيغة ليس نذراحتى لوتلفظ بصيغة النذر في الذبح لزمه ان كان من جنسه واجب لافرض و يدل عليه مافي الهندية عن فتاوى قاضيخان رجل قال ان برئت من من هن هذا ذبحت شاة فبرئ لا يلزمه شيء الا أن يقول ان برئت فلاته على أن أذبح شاة اه فافادانه اذاصر ح بنذر الذبح لزمه وهذا يدل على ان المراد بالوجوب حقيقته المصطلح عليها عندهم وأماقول صاحب الدرو المنذوراذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر فيراد بهما يعم الواجب بان يراد بالفرض في كلامه اللازم و به يندفع التنافى الواقع في عبارتهم اه قلت و يؤيده ما في آخر أضيمة الدر المختار حيث قال ما نصه نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لجيء الأمر بهما خانية والاصح وجوب الكل لا يحابه مالا من المالة من جنسه واجب اعتقادى أواصطلاحي قاله المصنف فليحفظ اه

فيكاف لعدمه ما أمكن وقد أمكن بجعل هذا الانقطاع غير فاصل كما لوحصل الانقطاع بالعطاس اما الصدقة عبادة فلا يكاف لعدمها ولوقال ان دخلت الدار فلله على "أن أتصدق مثلا فدخل لا يلزمه شئ لان المثل بمنزلة التشبيه وليس في التشبيه ايجاب فلايجب الاان يريدبه الايجاب ولوقال ان فعلت كذا فلله على ان أكفن الميت أوان أضحى لايكون يمينا لان تكفين الميت ليس بقر بةمقصودة وأما التضحية فلان التضحية واجبة عليه ولوقال لله على ثلاثون حجة كان عليه بقدر عمره اه وأشار بقوله وفى به الى انه معين مسمى فاولم يكن مسمى كقوله ان فعلت كذا فعلى "نذر فان نوى قربة من القرب التي يصح النذر بها نحوالحج والعمرة فعليه مانوي لانه يحتمله لفظه فجعل مانوي كالمنطوق به وانلم يكن لهنية فعليه كفارة اليمين وكذا انقال انكلت أبي فعلى نذرأ وان صليت الظهر فان نوى معينا لزمه والاكفر وفى الولو الجية واذاحلف بالنذر وهو ينوى صياما ولم ينوعد دامعاوما فعليه صيام ثلاثة أيام اذاحنث لان ايجاب العب معتبر بايجاب الله تعالى من الصيام وأدنى ذلك ثلاثة أيام وفي كفارة اليمين وأن نوى صدقة ولم ينوعد دافعليه اطعام عشرة مساكين اكل مسكين نصف صاع لماذ كرنا اه وفى القنية نذران يتصدق بدينار على الاغنياء ينبنى ان لايصيح قلت وينبغى ان يصيح اذانوى أبناء السبيل لانهم محل الزكاة ولوقال ان قدم غائبي فلله على ان أضيف هؤلاء الاقوام وهم أغنياء لا يصح ولونذر ان يقول دعاء كند افي دبركل صلاة عشر مراتلم يصح ولوقال لله على ان أصلى على الذي عليه الصلاة والسلام في كل يوم كذا يلزمه وقيل لا يلزمه ولوقال ان ذهبت هذه العلة عني فلله على كذافذهبت معادت الى ذلك الموضع لايلزمه شئ اه (قوله ولووصل بحلفه ان شاء الله تعالى بر") لقوله عليه الصلاة والسلام من حاف على عين وقال ان شاء الله تعالى فقد بر في عينه الاانه لا بدمن الاتصاللانه بعدالفراغ رجوع ولارجوع فى اليمين الااذا كان انقطاعه لتنفس أوسعال ونحوه فانه لايضر وظاهر كلام المصنف وجهاللة تعالى أن اليمين منعقدة الاانه لاحنث عليه أصلااعدم الاطلاع على مشيئة الله تعالى وهـ نداقو ل أبي يوسف رجه الله تعالى وعنـ د أبي حنيفة ومجدر جه الله تعالى عليهما ان التعليق بالمشيئة ابطال ولذاقال في التبيين وأراد بقوله بر عدم الانعقاد لان فيه عدم الحنث كالبرفاطلق عليمه اه وقدقهمنافائدة الاختلاف فىآخر باب التعليق من كتاب الطلاق وأشار المصنف رحةاللة تعالى عليه فالى ان النذركذاك أيضا اذاوصله بالمشيئة لم يلزمه شئ وظاهر كالامهمأن كل شئ تعلق بالقول فالمشيئة المتصلة بهمبطلة له عبادة أومعاملة بخلاف المتعلق بالقلب كالنية كاقدمناه فى الصوم والله تعالى أعلم

﴿باب المين في الدخول والخروج والسكني والاتيان وغير ذلك

شروع فى بيان الافعال التي يحلف عليها ولاسبيل الى حصرها لكثرتها لتعلقها باختيار الفاعل فنذكر القدر الذي ذكره أصحابنا في كتبهم والمذكور نوعان أفعال حسية وأمور شرعية وبدأ بالاهم وهو الدخول ونحوه لان حالة الحلول في مكان ألزم للجسم من أكله وشر به وقد ذكر المصنف رجه الله تعالى في هذا الباب من الافعال خسة الدخول والخروج والسكني والاتيان والركوب والأصل ان الأيمان مبنية على العرف عند نالاعلى الحقيقة اللغوية كانقل عن الشافعي ولاعلى الاستعمال القرآني كاعن مالك ولاعلى النية مطلقا كماعن أحد لان المتكم انحاب النافر في حال كونه من أهل اللغة انماية كام العالم العرف ألفاظ المتكام الى ماعهدانه المرادبها شمن المشايخ من جرى على هذا الاطلاق في كم بالفرع صرف ألفاظ المتكام الى ماعهدانه المرادبها شمن المشايخ من جرى على هذا الاطلاق في كم بالفرع الذي ذكره صاحب الذخيرة والمرغيناني وهو ما اذا حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت

ولو وصل بحلفه أنشاء اللة تعالى برت إلباب اسمين فى الدخول والخروج والسكنى والاتيان وغير ذلك ﴾

(قولهأوانأضحي)أقول الظاهر أن المراد اذانوي الأضحية الواجبة عليه وكان في أيام النحر لمافي أضحية البدائع لونذرأن يضحى شاة وذلك فيأيام النحروهوموسر فعليهأن يضحى بشاتين عندناشاة للندروشاة بإيجاب الشرع ابتداء الااذاعني به الاخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه الاواحدة ولوقبل أيام النحر لزمه شاتان بلاخلاف لان الصيغة لا تحمّل الاخبار عين الواجباذ لاوجوب قبل الوقت اه تأمل بإباليين في الدخول والخروج والسكني والاتيان وغيرذلك \*

(قوله و في الحاوى الحصيرى والمعتبر في الايمان الالفاظ دون الاغراض) هذا مخالف لما حققه في الفتح ووفق بينهما في الشرنبلالية بقوله والحله قضاء وماقاله الكال ويانة فلا مخالفة اله وسياً تى قريباتوفيق آخو وهوان حله على الالفاظ هوالقياس و حله على الاغراض استحسان (قوله وغدى برغيف مشترى بألف لم يحنث كذا بتسعة وديناراً وثوب و بالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بمايكبس ولم ير دالملك في تعليق طلاق الاجنبية بالدخول انتهت عبارة الجامع وقداً وضح هذا المقام الامام الفارسي في شرحه المسمى تحقة الحريص شرح التلخيص فنذ كره ملخصاوهوانه لو حلف المشترى لايشتريه بعشرة فاشتراه باحد عشر حنث لانه الشتراه باحد عشر حنث لانه الشتراه بعشرة فباعه باحد عشر لم يحنث لحصول شرط بره لان غرضه الزيادة على العشرة وقد فذ خلها و دخله المائم المنابئ على يبعث والمنابئ على المنابئ وهوالم يوجد المنابئ والمنابئ والمنابؤ والمنابئ والم

انه يحنث بأنه خطأ ومنهم من قيد حل الكلام على العرف عااذالم يمكن العمل بحقيقته ولا يخفى أن هذا يصبرالمعتبرا لحقيقة اللغوية الاماكان من الألفاظ ليس لهوضع لغوى بلأ حدثه أهل العرف وان ماله وضع لغوى ووضع عرفى يعتبر معناه اللغوى وان تكام به متكام من أهل العرف وهذا يهدم قاعدة حل الايمان على العرف فانه لم يصير المعتبر الااللغة الاماتعذروهذا بعيد اذلاشك ان المتكام لا يتكام الابالعرف الذى به التخاطب سواءكان عرف اللغة انكان من أهل اللغة أوغيرها انكان من غيرها نعم ماوقع استعماله مشتركابين أهل اللغةوأهل العرف تعتبر اللغة على انها العرف وأما الفرع المذكور فالوجه فيه انه انكان نواه في عموم يبتاحنث وان لم يخطر له وجب ان لا يحنث لا نصراف الكلام الى المتعارف عنداطلاق لفظ بيت وظهرأن مرادنا بانصراف الكلام الى العرف انه اذالم يكن له نية كان موجب الكلام ماهومعني عرفبالالهوان كانله نيةشئ واللفظ يحتمله انعقد المين باعتباره كيذافي فتح القديروفي الحاوى الحصرى والمعتبر فى الايمان الألفاظ دون الاغراض وفى الظهيرية من الفصل الثالث من الهبةرجل اغتاظ على غيره فقال ان اشتريت لك بفلس شيأ فامرأ ته طالق فاشترى له بدرهم شيأ لم يحنث في يمينه فدل على ان العبرة بعموم اللفظ اه وذكرالامام الخلاطي في مختصر الجامع فروعامبنية على ذلك فقال باب اليمين فى المساومة حلف لايشتريه بعشرة حنث باحدى عشرة ولوحلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشترى المطلقة ومرادالبائع المفردة وهو العرف ولواشترى أوباع بتسعة لم يحنث لان المشترى مستنقص والباثع وانكان مستزيد الكن لايحنث بلامسمىكن حلف لايخرجمن الباب أولايضربه سوطاأ ولايشترى بفلس أوليغدينه اليوم بألف فرج من السطح وضرب بعصاوا شترى بدينار وغدى برغيف لم يحنث اه

بتسعة لميحنث واحدمنهما أماالمشترى فلاأنهمستنقص فكان شرط بره الشراء بانقص من عشرة وقد وجدد وأماالباثع فانه وان كانمستزيدا للثمن على العشرة الاانه لايحنث بفوات الغرض وحده بدون وجودالفعل المسمى وهمو البيع بعشرة فملا يحنث وهـ ذا لان الحنث اغا يثبت عايناقض البر صورة وهوتحصيل ماهوشرط الخنث صورة وللحالف في الاقدام على المين غرض فاذاوجـدالفعلالذي هو شرط الحنث صورة وفات

غرضه به فقد فات شرط البرمن كل وجه فيحنث أمااذا وجد صورة الفعل الذى هو شرط فى الحنث بدون فو فوت الغرض أو بالعكس لا يكون حنثا مطلقا فلا يترتب عليه حكم الحنث فصار كمن حلف لا يخرج من الباب فرج من جانب السطح أولا يضرب عبده سوطا فضر به بعصا أولا يشترى لام أته شيأ بفلس فاشترى شيأ بدينا رأ وليغدين فلانا اليوم بألف درهم فغداه برغيف مشترى بألف لم يحنث فى المسكل وان كان غرضه فى الاولى القرار فى الدار وفى الثانية الامتناع عن ايلام العب وفى الثالثة ايذاء المرأة وعدم الانقام المنترى فلا أنه أنه لم يتنف فى المستدة وفي المستدة عنه ولا يعدن المنترى فلا أنه لم ياتزم العشرة بازاء المبيع وهو وان كان مستدة صاالمن عن العشرة الاان ذلك غرض و بالغرض يبر ولا يحنث لم الفلنا وأما البائع فلعدم وجود شرط الحنث صورة وهو البيع بعشرة مع تحقق شرط بره وهو الزيادة على العشرة اذغرضه الزيادة على العشرة ودينا رأ و بتسعة وثوب لم يوجد النقصان بل وجدت الزيادة من حيث القدر والمالية فوجب الحنث وكذا البائع بتسعة فاذا اشتراه بتسعة ودينا رأ و بتسعة وثوب لم يوجد النقصان بل وجدت الزيادة من حيث القدر والمالية فوجب الحنث وكذا البائع بتسعة مفردة وجب أن يحتشلان المنع عن القرض وانم المشترى الدينا ولا الشرو ولا يمكن أن الفرض وانما يثبت باللفظ والذى تلفظ به المشترى لا يحتمل الشراء بتسعة ودينا رأ وثوب اذالد وهم لا يحتمل الدينا رولا الثوب ولا يمكن أن

خلف لايدخل بيتالايحنث بدخول البيت والمسجد والبيعة والدهليز والمسلمة والدهليز والظلم والطائمة وفي هذه بدخوها خوبة وفي هذه الدار يحنث وان بنيت دارا أخرى بعد الانهدام

بجعل مجازا عن الشراء بما يبلغ قيمته عشرة باعتبار الغرض فى العرف لانهلاتجوزالزيادة به على ماليس فى لفظه بالعرف لما يذكره ولهندا لوحلف لايشتر يه بدرهم فاشتراه بدينارلم يحنث والجرواب عن الثاني ان الملفوظ هو العشرة وطلب الزيادة علها ليسفى لفظ الباتع وايس محمل لفظه اذاسم العشرة لايحتمل التسعة ليتعين بغرضه والزيادة على اللفظ بالعرف لاتجوز بخـالاف الشراء بتسعة لان العشرة في جانب المشترى (قولة وانكان حاملا عليها تقيدت) كذا تتقيد اذا ذكرت على وجه الشرط كماياً تى فى شرح قـــوله ودوام الركوب واللبس

محتمليه بالغرضوأماالز يادةعلى الملفوظ فلابجوز بالغرضفني مسئلة لاأبيعه بغشرة فباعه بتسعةانما لايحنث البائع وانكان غرضه المنع عن النقصان لان الناقص عن العشرة ليس في لفظه ولا يحتمله لفظه فلايتقيدبه اه و في الخلاصة من الجنس الخامس من اليمين في الشراء ولوأن البائع هوالذي حلف فقال عبده حران بعت هذامنك بعشرة فباعه بعشرة دراهم ودينارا وباحد عشر درهمالم يحنث ولو باعه بتسعة لايحنثأ يضاهذاجوابالقياس وفىالاستحسانعلىعكس هذا فانالعرف بين الناس ان من حلف لا يديع بعشرة ان لا يديعه الابأ كثرمن عشرة فاذا باعه بتسعة يحنث استحسانا اه فالحاصل ان بناء الحكم على الالفاظ هو القياس والاستحسان بناؤه على الاغراض وسيأتى انه هل يعتبر فى العرف عند التخاطب أوالعمل (قوله حلف لا يدخل بيتالا يحنث بدخول البيت والمسجد والبيعة والكنيسة والدهايز والظلة والصفة للاقدمناان الايمان مبنية على العرف والبيت فى العرف ماأعدللبيتوتة وهلذه البقاع مابنيت لهاوأرا دبالبيت الكعبة ولوعبر بهالكان أظهر والبيعة بكسر الباء معبدالنصارى والكنيسة معبداليهودوالدهليز بكسرالدالمابين الباب والدار فارسى معرب كافى الصحاح والظلة الساباط الذي يكون على باب الدارمن سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافهاالاخرى على جدارا لجارالمقابله وانماقيدنابه لان الظلة اذا كان معناهاماهو داخل البيت مسقفافانه يحنث بدخوله لانه يبات فيه وأطلق المصنف فى الدهايز والصفة وهومقيد بمااذالم يصلحاللبيتوتة أمااذا كان الدهليز كببرابحيث يبات فيه فانه يحنث بدخوله لان مثله يعتاد بيتوتته للضيوف فى بعض القرى وفى المدن ببيت فيمه بعض الانباع في بعض الاوقات فيحنث والحاصل انكل موضع اذا أغلق الباب صارد اخلا لا يمكنه الخروج من الدار وله سعة تصلح للبيت من سقف يحنث بدخوله وعلى هذايحنث بالصفة سواءكان لهاأر بعحوائط كماهى صفاف الكوفة أوثلاثة على ماصححه في الهداية بعدان يكون مسقفا كماهي صفاف ديار نالانه يبات فيه غاية الامران مفتحه واسع وسيأتي ان السقف ليس شرطافي مسمى البيت فيحنث وان لم يكن الدهليز مسقفا كذافي فتح القدير (قوله وفي دار بدخو له اخر بة وفي هـ نه والدار يحنث وان بنيت دارا أخرى بعد دالانهدام) أى فى حلفه لا يدخل دار الايحنث بدخو له احر بة وفيااذا حلف لا يدخل هذه الدار فانه يحنث بدخولها خوبة وأن بنيت دارا أخرى بعد الانهدام لان الداراسم للعرصة عندالعرب والمجم يقال دارعامية ودارغامرة أى خواب وقدشهدت أشعار العرب بذلك والبناء وصف فيهاغيران الوصف في الحاضر لغو والاسم باق بعدالانهدام وفى الغائب يعتبر وأراد بالخربة الدارااتي لم يبتى فيهابناء أصلا فامااذازال بعض حيطانها وبقى البعض فهذه دارخر بة فينبغى ان يحنث فى المنكر الاان يكون له نيسة كذا في فتحالقدير والاصلاان الوصف فى المعين الغوان لم يكن داعيا الى اليمين وحاملا عليها وان كان حاملا عليها تقيدت بهكن حلف ان لايا كل هذا البسرف كله رطبالم يحنث الااذا كانت الصفة مهجورة شرعا فينئذ لايتقيدبها وانكانت حاملة كن حلف لايكام هذا الصي لايتقيد بصباه كماسيأتي قيدباليمين لانه لووكله بشراء دارمنكرة فاشترى داراخ بة نفن على الموكل لتعرفها من وجه باعتبار بيان الثمن والحلة والالم تصح الوكالة للجهالة المتفاحشة وهي في اليمين منكرة من كل وجه فافترقا وأشار المصنف الىانه لوحلف لايدخل هذا المسجد فهدم فصار صحراء ثم دخله فانه يحنث وهومروى عن أبي يوسف قال هومسجد وان لم يكن مبنيا وهـ ندالان المسجد عبارة عن موضع السجود وذلكموجودفى الخرب ولهذاقالأبو يوسف ان المسجداذا خرب واستغنى الناس عنه

وفىالتنو يرللامام المسعودي شارخه والحاصلانه اذا كان فىالىمين ملفوظ به يجوز تعيين أحمد

انه يبقى مسجدا الى يوم القيامة كذافى البدائع وقول أبي يوسف يبقى المسجد بعد خوا به هو المفتى به كما صرحبه في الحاوى القدسي من كتاب الوقف (قوله وان جعلت بستانا أومسجدا أوحماما أوبيتا لا كهذا البيت فهدم أو بني آخر ) بيان لللاث مسائل الاولى لوحلف لا يدخل هذا الدار فر بت فجعلت يستاناأ ومسجداأ وجماماأ وببتالا يحنث مدخوله فيه لانهالم نبق دارالاعتراض اسم آخ عليه وكذا اذا غلب عليهاالماءأ وجعلتنهر افدخله قيدبالاشارة مع التسمية لانهلوأ شارولم يسم كااذا حلف لايدخل هذهفانه يحنث بدخو لهاعلى أىصفة كانتدارا أومسجدا أوجاماأو بستانا لان اليمين عقدت على المين دون الاسم والعين باقية كذافى الذخيرة وأشار الى انهلود خله بعد ماانهدم المبنى ثانيامن الحام وما معهفانه لايحنث أيضا لانه لايعودالى اسم الدارية بالتشديدوالى انهلو بنى دارابعه ماانهدم مابني ثانيامن الجام وغيره فانه لايحنث أيضالا نه غيرتلك الدارالتي منع نفسه من الدخول فيها الثانية لوحلف لا يدخل هذا البيت فد خله بعد ماانهدم فانه لا يحنث لزوال اسم البيت فانه لا يبات فيم حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف عنث لانهيبات فيموالسقف وصف فيم كافي الهداية لان البيت الصيفي ليس لهسقف وأشار المصنف الى انهلو كان البيت منكرا فانه لايحنث بالاولى والحاصل ان البيت لافرق فيمبين ان مكون منكرا أومعر فافاذا دخله وهو صحراء لا يحنث لزوال الاسم بزوال البناء وأماالدار ففرق فيه بين المذكرة والمعينة كماقدمناه وفي البدائع لوانهدم السقف وحيطانه قائمة فدخله يحنث في المعين ولايحنث فيالمذكرلان السقف بمنزلة الصفةفيه وهي في الحاضر لغو وفي الغائب معتبرة اه الثالثة لوحلف لايدخل هذاالبيت فهدم وبني آخر فدخله لايحنث لان الاسم لم يبق بعد الانهدام وهذا المبني غير البدت الذي منع نفسه من دخوله وأشار المصنف الى جنس هذه المسئلة من حيث المعنى وهوما اذاحلف لايجلس الى هذه الاسطوانة أوالى هذا الحائط فهدما مم بنيا بنقضهمالم يحنث لان الحائظ اذاهدم زال الاسم عنه وكذا الاسطوانة فبطلت الميين وكذلك لوحلف لايكتب بهذا القلم فكسره ثم براه فكتب به لايحنث لان غيرالمبرى لايسمى قلماوانما يسمى أنبو بافاذا كسره فقدز الالاسم عنه فبطلت اليمين وكذاك اذاحلف على مقص فكسره مجعله مقصا آخر غيرذلك لان الاسم قدزال بالكسر وكذلك كل سكين وسيف وقدركسر مصنع مشله ولونزع مسمار المقص ولم يكسره ممأعادفيه مسمارا آخر حنث لان الاسم لم يزل بزوال المسماد وكذلك ان نزع نصاب السكين وجعل عليه نصابا آخر لان السكين اسم للحديد ولوحلف على قيص لايلبسه أوقباء محشوا أومبطنا أوجبة مبطنة أومحشوة أوقلنسوة أوخفين فنقض ذلك كله ثمأعاد يحنث لان الاسم بق بعد النقض يقال قيص مفتوق وجبة مفتوقة والميين المنعقدة على العين لاتبطل بتغير الصفة مع بقاءاسم العين وكدنداك لوحلف لايركب بمذا السرج فنقضه ثمأعاده ولوحلف لايركبهده السفينة فنقضها ثماستأ نفها بذلك الخشب فركبها لايحنث لانهالا تسمى سفينة بعدالنقض وزوال الاسم يبطل اليمين ولوحلف لاينام على هذا الفراش ففتقه وغسله محشاه بحشو وخلطه ونام عليه حنث لان فتق الفراش لايزيل الاسم عنه ولوحلف لايلبس شقة غزل بعينها فنقضها وغزلت وجعلت شقة أخرى لايحنث لانهااذا نقضت صارت خيوطاوزال الاسم الحاوف عليه ولوحلف على قيص لايلبسه فقطعه جبة محشوة فلبسه لايحنث لان الاسم قدزال فزالت اليمين ولوحلف لابقرأ فيهذا المصحف فلعه ثمألف ورقه وخوزدفتيه ثمقرأ فيه حنث لأن اسم المصحف باق وان فرقه ولوحلف على نعل لايلبسها فقطع شراكها وشركها بغيره ثملبسها حنث لان اسم النعل يتناوها بعدقطع الشراك ولوحلفت امرأة لاتلبس هذه الملحفة فيطجانها فجعلت درعاوجعلت لطاجيبائم لبستهالم تحنث لانهادرع وليست بملحفة فان أعيدت ملحفة فلبستها حنثت لانهاعادت ملحفة بغير تأليف ولازيادة

وانجعلت بستاناأ ومسجدا أوجماما أوبيتا لاكهذا البيت فهدم أو بني آخر (فول المصنف وانجعلت بستاناالخ) قال الرملي قد سئلت عما اذا حلف لايدخيل هيده الدار فقسمت ووقع في قسمة الحالف منها بيت فعلله استطراق من غيرهاهل يحنث بدخوله فاجبت لاعنث اعدم دخوله الدار والحالة هـ نده والله تعالى أعلم اه قلت لينظر هذا مع ماسيأتي قبيل قوله لايخرج فاخرج مجولاولو حلف لايسا كن فلانافي دار وسمى دارا بعينها فتقاسماها وضربكل واحد بينهما حائطا وفتح كل واحدمنهما لنفسه بابائم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث ولولم يعين الدار في عينه وا کن ذکر دارا علی التنكير وباقي المسئلة بحالمالا يحنث اه فليتأمل (قوله وفي البدائع لوانهدم السقف الخ ) قال في النهر فيه نظر بل لافرق بين المنكر والمعرف حيث ملم لان يبات فيه فتدبره

ولانقصان فهي على ما كانت عليه وقال ابن سماعة عن مجد في رجل حلف لا يدخل هذا المسجد فز بدفيه طائفة فدخلهالا يحنث لان اليمين وقعت على بقعة معينة فلايحنث بغيرها ولوقال مسجد بني فلان ثمزيد فيه فدخل ذلك الموضع الذي زيدفيه حنث وكندلك الدارلانه علق يمينه على الاضافة وذلك موجود فىالزيادة ولوحلف لايدخل في هذاالفسطاط وهومضروب في موضع فقلع وضرب في موضع آخر فدخل فيه حنث وكذلك القبة من العيد ان وكذلك درج من عيدان أومنبرلان الاسم في هذه الاشياء لايزول بنقلهامن مكان الى مكان كذافى البدائع (قوله والواقف على السطح داخل وفي طاق الباب لا)أى ليس بداخللان السطح من الدار ألاترى ان المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج الى سطح المسجد فاذاحلف لايدخل هذه الدار فوقف على سطحها من غيرد خول من الباب بان توصل اليه من سطح آخر فأنه يحنث وقيل فى عرفنا لايحنث ومافى المختصر قول المتقدمين ومقا بله قول المتأخرين ووفق بينهما فى فتح القدير بحملمافي المختصر على مااذا كان للسطح حضير وجلمقا بله على مااذالم يكن له حضيرأي ساتروأشار المصنف الى انه لوصد على شجرة داخلها أوقام على حائط فيهافانه داخل فيحنث ولوكان الحائط مشتركا بينهو بين جاره لم يحنث كما في الظهيرية وعلى قول المتأخرين لاوالظاهر قول المتأخرين في الكل لانه لايسمى داخل الدارعرفا مالم بدخل جوفهاحتى صحان يقال لم يدخل الدار ولكن صعد سطحها ونحوه وفى التبيين والختارانه لايحنث فى المجم لان الواقف على السطح لايسمى داخلاعندهم وأشار المصنف الى انه لونوى فى حلفه لا يدخل دارفلان فدخل صحنها فانه لا يصدق قضاء لكن يصدق فما بينه وبين الله تعالى لانهم قديذكرون الداروير يدون صحتها فقدنوى مايحتمله كلامه كمانى البدائع وأفاد باطلاقه انه لافرق فى الحاوف عليه بين ان يكون دار اأو بيتاأ ومسجد افان كان فوق المسجد مسكن فدخله لا يحنث لانهليس بمسجد كمافى البدائع أيضاوأشار بقوله داخل الى ان المحلوف عليه دخول الدار فقط للاحترازيما اذاحلف لايدخلمن بابهذه الدارفانه اذادخلهامن غير البابلي ينشلعدم الشرط وهو الدخولمن الباب فأن ثقب للدار بابا آخر فد خلي عنث لانه عقد يمينه على الدخول من باب منسو بة الى الداروقد وجدوالباب الحادث كذلك فيحنث وان عنى به الباب الاول يدين فيابينه وبين الله تعالى لان لفظه يحمله ولايدين فى القضاء لانه خـ الف الظاهر حيث أراد بالمطلق المقيد وان عين الباب فقال الأدخل من هذا الباب فدخلمن باب آخر لايحنث وهذاع الاشك فيه لانه لم يوجد الشرط كذاف البدائع وقيد بالسطح لانه لوحلف لايدخل دارفلان ففرسر داباتحت دارفلان أوقناة فدخل ذلك السر داب أوالقناة لم يحنث لانه لم يدخل ولو كان للقناة موضع مكشوف فى الدار فان كان كبيرا يستقى منه أهل الدار فاذا بلغ ذلك الموضع حنث لاتهمن الدارفان أهل الدارينتفعون بهانتفاع الدار فيكون من مرافق الدار بمنزلة بترالماء وانكان بثرالا ينتفع بهأهل الداروا عاهوالضو علم يحنث لانه ليس من مرافق الدار ولا يعددا خله داخل الدار ولوانخذفلان سرداباعتداره وجعل بيوتاوجعل لهاأ بوابالي الطريق فدخلها الحالف حنث لان السرداب تحت الدارمن بيوتها كذافي المحيط وأشار المصنف الى انه لوحلف لا يخرج من هذه الدار فصعد سطحهافانه لايحنث لانه داخل وليس بحارج كذافي غاية البيان وفي المحيط لوحلف لايخرج من هذه الدار وفىالدار شجرة أغصانهاخارج الدارفارتق تلك الشجرة حتى صاريحال لوسقطسقط فى الطريق لايحنث لان الشجرة بمنزلة بناءالداراه وانمالا يكون داخلااذا وقف فى طاق الباب لان الباب لاحواز الدارومافيها فلم يكن الخارج من الدار والمراد بطاق الباب عتبته التي اذا أغلق الباب كانت خارجة عنه وهي المسماة بالسكفة الباب وأماالعتبة التي لوأغلق الباب تكون داخلة فهي من الدار فيحنث بالدخول فيها ولوكان المحاوف عليه الخروج انعكس الحمكم كانص عليه الحاكم وقيد بكونه واقفافى طاق الباب أى بقدميه لانه

والواقف عــلى السطح داخل وفي طاق البابلا

(قوله وأنما هو المضوء) كذا فى بعض النسيخ بتقديم الضاد على الواو وفى بعضها الوضوء ويؤيد الاولى قول الخانية الضوء الفناة (ڤولەيعتقوتطلق) ھَكذاراً يتەفى المجتبى فقولەفى النهر لم يعتق بزيادة لمسبق قلم (ڤولەوفى الخانية لوحلف لايدخل دارا بنته الخ)سيأتى آئـو كىتاب الايمان عن الواقعات مايخالفه (٢٠٠٢) (قولەلاأ كام الفقراء أوالمساكين الح) لوقال ان كلت بنى آدم أوالرجال

لووقف باحدى رجليه على العتبة وأدخل الاخرى فان استوى الجانبان أوكان الجانب الخارج أسفل لم يحنث وان كان الجانب الداخل أسفل حنث لان اعتماد جيع بدنه على رجله التي هي في الجانب الاسفل كذافىكثيرمن الكتب وفى الظهير يةمعز ياالى السرخسي الصحيح أنهلا يحنث مطلقا اه وهوظاهر لان الانفصال التمام لايكون الابالقدمين وفي الظهيرية بعده ولوأ دخل رأسه واحدى قدميه حنث وأفاد المصنف رجهاللة دلالةان حقيقة الدخول الانفصال من الخارج الى الداخل فلهذ الوأدخل رأسه ولم يدخل قدميه أوتناول منهالم يحنث ألاترى ان السارق لوفعل ذلك لم يقطع كمافى البدائع ولودخل الدهليز فانه يحنث ففرق بينهما اذا كان المحاوف على دخوله الدارأ والبيت ففي الاؤل يحنث بدخول دهابزه وفى الثانى لا وأماصحن الدارأ والبيت ففي الكافي لوحلف لايدخل بيت فلان ولانية له فدخل في صحن دارم لم يحنث حتى يدخل البيت لان شرط حنثه الدخول في البيت ولم يوجد ثم قال وهذا في عرفهم وأما في عرفنا فالداروالبيت واحد فيحنث ان دخل صحن الداروعليه الفتوى اه وفى الظهيرية ولوقام على كنيف شارع أوظلةشارعة انكان مفتح الكنيف والظلة فى الداركان حانثا وفى المحيط لودخل حانو تامشرعامن هذه الدارالى الطريق وليس لهبآب فى الدار فانه يحنث لان من جلة الدار ما أحاطت به الدور وان دخل بستانا في تلك الدارفان كان متصلابها لم يحنث وان كان في وسطها حنث اه وفي القنية حلف لا يدخل داره فدخل اصطبله لايحنث وفى الخلاصة معزيالى فتاوى النسني لوحاف لايدخل بيت فلان فجلس على دكان على بابهان كان ينتفع به المحلوف عليه وهو تبع لبيته يحنث قال رجه الله وفيه نظر اه وعلى هذالو دخل حوشا بجنب البيت يحنث والحاصل انهاذ احلف لايدخل هند الدار أودار فلان فانه يحنث بالوقوف على سطحهاأ وحائطها أوشحرةفيها أوعتبة داخل البابودهايزها أوصحنهاأ وكنيفها أوظلتها بالشرط المذكورأو بستانها الذى في وسطها ويحنث يدخو لها على أي صفة كان الحالف راكباكان أوماشيا أومجولا بامره حافياأ ومنتعلا بشرط أن يكون مختار المافي الظهيرية ولوجاء الى بابها وهو يشتدفي المشي أى يعدو فانعثر أوانزاق فوقع فى الداراختلفوافيه والصحيح أنه لايحنث وان دفعته الريح وأوقعته في الدار اختلفوافيه والصحيح أنه لايحنثان كان لايستطيع الامتناع وان كان على دابة فجمحت وانفلتت وأدخلته فى الداروهو لا يستطيع امساكها لا يحنث وان أدخله انسان مكرها فرجمنها تمدخل بعدذلك مختارا اختلفوافيه والفتوى على أنه يحنث اه و وجهه ان الشرط لم يوجد بالدخول مكرها بدليل عدم الخنث وقدوجه بالدخول ثانيا مختار الخنث وسيأتي بعد ذلك ايضاحه ووضع القدم كالدخول فيماذ كرنا لانهصار مجازا عن الدخول وهي مسئلة الحقيقة والمجاز فى الاصول وهذا كالمباعتبارالدار وأماباعتبار صفتها بالاضافة الىفلان فانه يحنث اذاد خلد ارامضافة الىفلان سواء كان يسكنها بالملك أو بالاجارة أو بالعارية وفى الجتبي لوقال ان دخلت دارز يدفعبدي حروان دخلت دارعمرو فامرأتي طالق فدخل دارزيد وهي في يدعمرو باجارة يعتق وتطاق اذالم ينوفان نوى شيأصدق اه وفى المحيط لوحلف لايدخل دار فلان ولهدار يسكنها ودارغلة فدخل دارالغلة لايحنث اذالم بدل الدليل على دارالغلة وغيرهالان داره مطلقادار يسكنها اه وفى الخانية لوحلف لايدخل دارا بنته وابنته تسكن فى دارزوجها أوحلف لايدخل دارأمه وأمه تسكن في بيتز وجهافدخل الحالف حنث اهر وقد وقعت حادثة هي ان رجلاحلف بالطلاق ان أولادز وجته لايطلعون الى بيته فطلعواحــــ هل يحنث فأجبت بانه لايحنث ولابدمن الجع لانهجع ليس فيه الالف واللام قال فى الواقعات اذاقال والله لاأ كام الفقراء أوالمساكين

أوالنساء حنث بالفرد الا أن ينوى الكل الحاقا للحمع المعرف بالجنس اقوله تعالى لا على اك النساء فانهلا يختص بالجم فاذالم ينوحنث بالفردلان غرضه بالييين منع نفسه من الحاوفعليه وليسفى وسيعه اثبات كل الجنس فينصرف الىمادو تهوذلك مجهول فصرفناه الى الادني وهوالواحدلتيقنه ولهذا لوحلف لايشرب ماءهذا البحر ينصرف الىقطرة منهوفي ماءهذاالكوزالي الطعام لايحنث مالم يأكله كله دفعة وان لم يقدر يحنث بأكل بعضه وفيروالةان أمكنه أكله فيعمره لايحنث بالبعض والاول أصم ولوكان مكان الاكل بيدع لايحنث بالبعض لان البيع بردعلى جيعه هـ ذا كاه اذالم ينوشيأ فاونوى الكل صدق ديانة وقضاء ولوقال ان كلت الرجيل فكامرجلا وقال عنيت بالمينغيره يصدققضاء لانهاسم جنس بخلافان كلترجلا لانهمنكر فلا تصح نية التخصيص فيه ولوقال لاآكل التمراأوتمرا أو الطعام أوطعاما أولا

أشرب الماء أوماء فان المعرف والمذكر فيه سواء لكونه اسم جنس فيقع على الادنى وان كان منكرا وفى الجع العمول الوالم المالكي المالكين المالكين

ودوام الركوب واللبس والسكنى كالانشاء لادوام الدخول

ملخصا من التلخيص وشرحه للفارسي (قوله ولو دخلدارا عاوكة لفلان وف الان لايسكنها يحنث) قال الرملى قدمقر يباانه لايحنث بدار الغلة مالم يدل الدلي\_ل على دار الغلة وغيرها لان داره مطلقا دار يسكنها فيحمل على مااذالم تكن مسكونة لغيره بان كانت خالية من ساكن تنسب اليه تأمل (قول المصنف ودوام الركوب واللبس والسكني كالانشاء) قال الرملى قال في النهر وعليهفرع بعضأهل العلم مالوكان الحلف على الاثبات الثو اغدا فاستمر لابسه حتى مضى الغدد فانه لاعنث لان لدوامه حكم الابتداء اه المعرف بالااف واللام كالمفردوغيره على حقيقته ولاتأثير للاضافة وعدمها بدليل مافى الواقعات أيضا لوقال والله لاأ كام اخوة فلان والاخ واحدفان كان يعلم يحنث اذا كام ذلك الواحد لانه ذكرالجع وأراد الواحدوان كان لايعلم لايحنث لانهلم يردالواحد فبقيت اليمين على الجع كمن حلف لايا كل ثلاثة أرغفة من هذاالحبوليس فيهالارغيفواحد وهو لايعلم لايحنث اه بلفظهوهوصر يجفأن الجع المضاف كالمنكر لكن قال في القنية ان أحسنت الى أقار بك فانت طالق فأحسنت الى واحدمنهم يحنث ولا براد الجع في عرفنا اه فيحتاج الى الفرق الاأن يدعى ان في العرف فرقا ولود خـل دارا ماوكة لفلان وفلان لايسكنها يحنث ولوحلف لايدخل دارفلان فدخل دارامشتركة بينه وبين فلان ان كان فلان يسكنها يحنث والافلا ولوحلف لايدخل دارفلان فأجرفلان داره فدخلها الحالف هل يجنث فيمر وإيتان قالواماذ كرهانه لايحنث ذلك قول أبى حنيفة وأبى يوسف لان عندهما كماتبطل الاضافة بالبيع تبطل بالاجارة والتسليم وملك اليد للغيركذافي الظهيرية وهي مسئلة الاصول أيضا (قوله ودوام الركوب واللبس والسكني كالانشاء لادوام الدخول) يعنى لوحلف لايركب هـ نه الدابة وهورا كبهاأ ولايلبس هذا الثوبوهولابسهأولايسكن هذهالدار وهوسا كنها فانه يحنث بالدوام كالوابتدأ بهابخلاف مااذا حلف لايدخل هـنه الدار وهوفيها فانه لايحنث بالاستمرارفيها والقياس أن يحنث قياساعلى غيره والاستحسان الفرق بين الفصلين وهوان الدوام على الفعل لايتصور حقيقة لان الدوام هوالبقاء والفعل المحدث عرض والعرض مستحيل البقاء فيستحيل دوامه وانمايرا دبالدوام تجددأ مثاله وهذا يوجد فى الركوب واللبس والسكني ولا يوجد فى الدخول لانه اسم للا نتقال من العورة الى الحصن والمكث قرار فيستحيل البقاء تحقيقه ان الانتقال حركة والمكث سكون وهما ضدان ألاترى أنه يضرب لها مدة يقال وكبت بوماولبست يوما ولايقال دخلت بوماقال فى التبيين والفارق بينهماان كل مايصح امتدادهله دوام كالقعود والقيام والنظرونحوه ومالايمتد لادوامله كالدخول والخروج اه وفى المجتبي والفارق بينهما محةقران المدةبه كاليوم والشهر وفى فتح القدير ونظير المسئلة حلف لايخر جوهوخارج لايحنث حتى يدخل تم يخرج وكذالا يتزوج وهومتزوج ولايتطهر وهومتطهر فاستدام الطهارة والنكاح لايحنث اه والمرادبالدوام المكثساعة على حاله وقيدبه لانهلو نزل من ساعته أونزع الثوب فالهلايحنث وقالزفر يحنث لوجودالشرط وانقلولنا اناليمين تعقدللبر فيستثني منه زمان تحقيقه وسيأتى بيانه انشاءاللة تعالى وأشار المصنف الىأنه لوقال كلماركبت فانتطالق وهورا كمومكث ثلاث ساعات طلقت ثلاثافي كل ساعة طلقة نخلاف ما ذالم يكن راكبافرك انها تطلق واحدة ولاتطلق بالاستمرار وفى المجتبى وأنما يعطى للدوام حكم الابتداء فهايمتداذا كانت اليمين حال الدوام أمااذا كان قبله فلاحتى لوقال كلاركبت هـنهالدابة فلله على أن أتصد قبدرهم مركبها ودام عليها فعليه درهم واحد ولوقال ذلك حالة الركوب لزمه في كل ساعة يمكنه النزول درهم قلت في عرفنا لا يحنث الابابتداء الفعل فى الفصول كلها وان لم ينووفيه عن أبى يوسف مايدل عليه واليـه أشار أستاذ نار حــه الله اه فأفادان الساعةالتي تبكون دواماهي مايمكنه النزول فيهاوأ شار المصنف الىانه لوحلف ليدخلنها غداوهو فيها فك حتى مضى الغد حنث لا نه لم يدخلها فيهاذ لم يخرج ولونوى بالدخول الاقامة فيه لم يحنث والى هنافرغ المصنف من مسائل الدخول اكنهلم يستوفها ونحن نذكرما فاتهمنها تكثيرا للفائدة والكثرة الاحتياج الىمسائل الايمان فني الظهيرية لوحلف لايدخل في هذه السكة فدخل دارا من تلك السكة لامن السكة بلمن السطح أوغيره اختلفوافيه والصحيح انه لايحنث اذالم يخرج الى السكة

أوالرجال فكلمواحدامنهم يحنث لانهاسم جنس بخلاف قوله رجالا أونساء اه فقدعاستان الجع

ولوحلف لايدخل سكة فلان فدخل مسجدا فى تلك السكة ولم يدخل السكة لا يحنث رجل جالس فى البيت من المنزل حلف لايدخ له فالمين على ذلك البيت الذي كان جالسافيه لان ماوراء ذلك البيت يسمى منزلا وداراه ـ ذااذا كانت اليمين بالعربية فان كانت بالفارسية فاليمين على دخول ذلك المنزل وتلك الدار فان قال عنيت ذلك البيت الذي كنت جالسافيه صدق ديانة لاقضاء لان فى الفارسية خانه اسم للكل هذا اذالم يشر إلى بيت بعينه فان أشار إلى بيت بعينه فالعبرة للاشارة امرأة حلفت ان لا يدخل زوجها دارها فباعت دارها فدخل الزوج وهي تسكنها ان كانت نوت ان لايدخل داراتسكنهاالمرأة لاتبطل اليمين بالبيع وانلميكن لهانية فالمين على دار ماوكة لها وقال بعضهم يعتبر ف جنس هـنه المسائل سبب اليمين ان كانت اليمين لغيظ من صاحب الدار تبطل اليمين بالبيع وانكانت اضررا لبيران لاتبطل اليمين بالبيع ولوحلف لايدخل محلة كذا فدخل دارا لهابابان أحدهمامفتوح فتلك المحلة والآخرمفتوح ف محلة أخرى حنث في يمينه لان الدار تنسب الىكل واحدة من المحلتين وعن بعض المشايخ اذاحلف لايدخل الحام فدخل المسلخ لايحنث لانه لايرادمن دخول الجامذلك ولوحلف لايدخل دارفلان فاتصاحب الدارم دخل الحالف ان لميكن على الميت دين مستغرق لا يحنث لانهاا نتقلت الى الورثة بالموت وان كان عليه دين مستغرق قال محد بن سلمة يحنث لانهابقيت على حكم ملك الميت وقال الفقيه أبوالليث لايحنث وعليه الفتوى لانهالم تبق ملكا لليتمن كل وجه ولوحلف لايدخل دارايشتر يهافلان فاشترى فلان داراو باعهامن الحالف فدخل الحالف لايحنث ولواشةرى فلان دارا ووهبهاللحالف ثمدخل الحالف حنث ولوحلف لايدخل قرية كذا فدخدل أراضي القرية لايحنث وتكون اليمين على عمرانها وكذالو حلف لايشرب الخر فى قرية كنذافشرب فى كرومهاوضياعهالا يحنث الاأن يكون الكروم والضياع فى العمران وكذلك لوكان الكلام على البلدة ولوحلف لايدخل كورة كندا أورستاق كذا فدخل الاراضي حنث ولوحلف لايدخل بغداد فنأى الجانبين دخلحنث ولوحلف لايدخالمدينة السلام لايحنث مالم يدخل من ناحية الكوفة لان اسم بغداد يتناول الجانبين ومدينة السلام لاولو حلف لايدخل الرى ذكر شمس الأتَّة السرخسي ان الري في ظاهر الرواية يتناول المدينة والنواحي وروي عن هشام عن مجدانه اسم للدينة حتى لواستأجردا بةالى الرى ولم يذكر الى المدينة ولاالى الرستاق بعينه في ظاهر الرواية تفسد الاجارة وفي رواية هشام لاتفسد ولوحلف لايدخل بغداد فربها في سفينة روى هشام انه يحنث وقالأبو يوسف لايحنث مالم يدخل الى الجدة وهذا بخلاف الصلاة فان البغدادي اذاجاء من الموصل فى السفينة فدخل بغداد فادركته الصلاة وهوفى السفينة تلزمه صلاة الاقامة لاصلاة السفر ولوحلف لامدخل فى الفرات فركسفينة فى الفرات أوكان على الفرات جسر فرعلى الجسر لا يحنث مالم بدخل الماء ولوحلف ان لا يدخل هذه الدار فاشترى صاحبها بجنب الدار بيتا وفتح باب البيت الى هذه الدار وجعل طريقه فيها وسدالباب الذي كان للبيت قبل ذلك فدخل الحالف هذا البيت من غير ان يدخل هذه الدار قال عداي عنث لان البيت صارمن الدار اه مافى الظهيرية والفتوى على قول أنى يوسف في مسئلة المرور بالسفينة فمااذا حلف لا يدخل بغداد كمافي الواقعات وذكرفي البدائم لوحلف لا يدخل على فلان فدخل عليه بيته فان قصده بالدخول حنث وان لم يقصده لا يحنث وكذلك ان دخل عليه ببتغيره فان دخل عليه في مسحداً وظلة أوسقيفة أودهليزدار لم يحنث وان دخل عليه في فسطاط أوخيمةأ وببت شعر لميحنث الاأن يكون الحالف من أهل البادية لانهم يسمون ذلك ببتاوالتعويل في هذاالباب على العرف وعن مجدلا يدخل على فلان هذه الدار فدخل الدار وفلان في بيت من الدار

(قولهأودهليزدارلميحنث) هكذا بعض النسخ وفي بعضهايحنث بدون لم الايحنث وانكان في صحن الدار يحنث وكذالو حلف الإيدخل على فلان هذه القرية انه لا يكون داخلا عليه الااذاد خلفى بيته قال مجدلو حلف لا يدخل على فلان فدخل على فلان بيته وهو ير يدرجلاغيره يزوره لم يحنث لانه لم يدخل على فلان لمالم يقصده وان لم تكن له نية حنث اه وفي الذخيرة قالواالصفة اذالجتكن داعية الى اليمين اعمالا تعتبر في المعين اذاذ كرت على وجه التعريف أما اذاذ كرت على وجه الشرط تعتبر وهوالصحيح ألاترى انمن قال لامرأ تهان دخلت هذه الدار راكمة فهي طالق فدخلتها ماشيةلاتطلق واعتبرت آلصفةفي المعين لماذكرت على سبيل الشرط اه وفى الواقعات رجلان حلف كل واحدمنهما ان لايدخل على صاحبه فدخلافى المنزل معالا يحنثان لانه لم يدخل واحدمنهماعلى صاحبه قال لأخ امرأته ان لم تدخيل بيتي كما كنت ندخل فامرأ تهطالق فان كان بينهما كلام يدل. على الفورفهوعلى الفورلان الحال أوجب التقييد والاكانت الهين على الابدوية ع المين على الدخول المعتاد قبل اليمين حتى لوامتنع الأخمرة عما كان المعتاد بحنث لان اليمين مطلقة فتنصرف الى الإبد اه وفي الحيط والولوالجية وغيرهمالوقال أن أدخلت فلانابيتي فأمرأ تعطالق فهوعلى ان يدخل بأمره الأنهمتي دخل بأمره فقدا أدخله ولوقال ان تركت فلانا يدخل بيتي فامرأ تهطالق فهوعلى الدخول بعلم الحالف فتي علم ولم يمنع فقد ترك ولوقال ان دخل فلان بيتي فهو على الدخول أمر الحالف به أولم يأمر علم به أولم يعلم لان الشرط هو الدخول وقد وجد اه وفي الحيط لوقال ان دخل داري هذه أحد فعبدى حروالدارله ولغيره فدخلها هولم يحنث لان المعرفة لاندخل تحت النكرة كمالوقال زوج بنتي من رجل لايدخل المأمور تحتهذا الأمر ولوقال ان دخل هذه الدار أحديحنث اذادخل هوسواء كانت الدارلة ولغيره لان النكرة تدخل تحت النكرة ولوقال أن دخل دارك أحد فالمنسوب اليه غارج عن اليمين لانهصارمعر فابالاضافة وتمامه فيه وفي الخانية رجل قال لامنعن فلانامن دخول داري فنعه مرة برفي عينه فاك رآه مرة ثانية ولم يمنعه لاشئ عليه رجل حلف بطلاق امرأ ته انه لم يدخل هذا اليوم ثم قال أوهمت وحلف بطلاق امرأة أخرى انهقد دخلهااليوم يلزمه طلاق الاولى ولايلزمه طلاق الثانية لانه يقول التمين الاولى كذب والثانية صدق فلايحنث فى الثانية ولوحلف بعتق عبده انه دخل هذه الدار اليوم ثمقال لمأدخله وحلف بعتق عبدآخر انهلم يدخلها اليوم ثمرجع وقال قددخلتها اليوم وحلف بعتق عبد آخر عتق العبيد الثـ الانجيعا لان الاول عتق بالكلام الثاني والوسط عتق بالكلام الثالث وعتق الثالث بعتق الاول لان الحالف زعم أنه كاذب فى الكل فيلزمه عتق الكل ولوقال ان دخلت الكوفة ولمأتزوج فعبدى حرفان دخل قبل النزوج حنث ولوقال فلمأتزوج فهذاعلى ان يكون التزوج بعدالدخول حين يدخل ولوقال ان دخلت الكوفة ثم لم أتزوج فهو على ان يتزوج بعد الدخول على الابد أه وفي القنية كان في البيت الشتوى فاصم امرأ نه فقال ان دخلت هـ ذا البيت الى العيدفا لحلال عليه حرام ثمقال نويت ذلك البيت بعينه يصدق حلف لايدخل على هؤلاء القوم ثمدخل عتبة الباب فرأى واحدامنهم فرجع لايحنث اه وفي الخلاصة قال لامرأ تهان دخات دارأ بيك فكل امرأة أتزوجهافهي طالق فدخل دارأبيها ثمانها حومت عليه فتزوجها لاتطلق بتلك اليمين لانهامعرفة بإضافة اليمين فلاتدخل تحت النكرة هلذافي مجموع النوازل وفي النوازل قال لامرأته ان دخلت الدارفنسائي طوالق فدخلت الدار وقع الطلاق عليها وعلى غيرها والاعتماد على هذا دون ماذكر فى مجموع النوازل ولوقال لامرأته ان دخات الدار فانت طالق بغير خسران يشترط قبوط عند دخول الداروتفسيرغيرالخسران ان وهبت المهر تم دخلت الدار اه وفي العمدة لوقال لاأدع فلانايد خل هذه الدار فان لم تكن الدارملكاله فالمنع بالقول وفي الملك بالقول والفعل ولوحلف لايدخل دارفلان

(قـوله ألاترى انمن قال لامراً ته ان دخلت هذه راكبة الخ) لا يخفى ان المصفة ههناالركوب فان أريد بالمعنى الدار المشار المهافهذه الصفة ليست لها ان الاشارة بهذه فاعل دخلت والدار فهذه فاعل دخلت والدار مفعولة

لايسكن هذه الدارأ والبيت أوانحلة فرجو بق متاعه وأهله حنث

(قوله فقولهمان المستعارة تضاف اليهمعناه الخ) قال الرمل كانه يخص به كالرمهم وهو غني عنه اذصر يح كالرمهم فى المستعارة للسكني غرج المستعارة لاتخاذ الوليمة ونحوها تأمل (قوله الاندلوكان المنعلى المصر أوالبلدة الخ) علة القوله قيد ماائي الائة وقوله والسكة كالمعلة اعتراض بين المعلول وعلته وفى النهر وفي مصرنا يعتد ساكنا بترك أهله ومتاعه فيها ولوخرج وحده فينبغي أن يحنث اه قال الرملي كونه يعدسا كنا مطلقاغير مسلم بل اغايعد سا كنا إذا كان قصده العود أمااذا خرج منها لابقصاد العود لايعاد سأكنا ولعلهمقيد بذلك كايفهم عماياتي من قوله وكذالوأبت المسرأة أن تنتقل الختأمل

فاستعار فلان دارجاره واتخذ فيهاوليمة ودخلها الحالف لايحنث اه فقوطم ان المستعارة تضاف اليه معناهاذاسكنهالااذا اتخذفهاولعمة وفىالعدةلوقال واللهلاأدخلهذهالدار وادخلهذهالدارفاذادخل الاولى يحنث وان دخل الثانية لابحنث ولوقال والله لاأ دخل هذه الدار أوأ دخل هذه الدار بنصب اللام فأن دخل الدار الاولى أولا محدخل الثانية يحنث وان دخل الثانية أولا محدخل الاولى لا يحنث لان كلة أو بمنزله حتى اه وفي ما لالفتاري قال لاأدخل دارفلان أودارا لفلان لافرق بينهماعند أبي يوسف ولودخل دارا اشتراها بعد العيين لا يحنث اه ممشرع المصنف رجه الله في الكلام على السكني لانهاتعقب الدخول (قوله لايسكن هـنه الدار أوالبيت أوالحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث ) لانه يعمد الساكنا ببقاء أهله ومتاعه فيهاعرفا فان السوق في عامة نهاره في السوق ويقول أسكن ببلدة كذاوالبيت والحلة بمنزلةالدار والحلة هي المسماة في عرفنا بالحارة قيد بالثلاثة والسكة كالحاة لانهلوكان البمين على المصرأ والبلدة لا يتوقف البرعلي نقل المتاع والاهل كاروى عن أبي بوسف لانهلا يعدسا كنا فيالذي انتقل عنه عرفا بخلاف الاول وهو المراد بقوله بخلاف المصر والقرية عنزلة المصر في الصحيح من الجواب كافي الهداية وأطاق الساكن فشمل من يستقل بسكناه أولا وهو مقيد بالمستقل لان الحالف لوكان سكناه تبعا كابن كبيرسا كن مع أبيه أوامرأة معزوجها فلف أحدهمالا يسكن هذه فخرج بنفسه وترك أهله وماله وهي زوجها ومآلم الايحنث وقيده الفقيه أبوالليث أيضا بان يكون حلفه بالعربية فاوعقد بالفارسية لايحنث اذاخرج بنفسه وترك أهله وماله وان كانمستقلابسكناه وأشارالي اندلولم بخرج فانه يحنث بالاولى والكل مقيد بالامكان ولذاقالوالوبق فيهاأ ياما يطلب منزلا آخر حتى يجده أوخرج واشتغل بطلب دارأ خرى لنقل الاهدل والمتاع أوخرج اطلب دابة لينقل عليها المتاع فلم بجدا أيامالم يحنث وكذالوكانت أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه وهو يمكنمهان يستكرى دابة فلم يستكرلم يحنث وكذالوأ بتالمرأة ان تنتقل وغلبتمه وخرجهو ولمير دالعوداليه أومنع هومن الخروج بأن أوثق أومنع متاعه فتركه أو وجدباب الدار مغلقا فليقدر على فتحه ولاعلى الخروج منهل يحنث وكذالوقدرعلى الخروج بهدم بعض الحائط ولم بهدم لا يحنث وليس عليه ذلك أعاتمته القدرة على الخروج من الوجمه المعهود عند الناس كافي الظهيرية بخلاف مااذاقال ان لمأخ جمن هذا المنزل اليوم فامرأ تهطالق فقيد ومنع عن الخروج أوقال لامرأته ان لم تجيئي الليلة الىالبيت فانتطلق فنعها والدهاحيث تطاق فبهما في الصحيح والفرق انشرط الخنث في مسئلة الكتاب الفعل وهو السكني وهو مكره فيه وللا كراه تأثير في اعدام الفعل والشرط في تلك المسئلة عدم الفعل ولاأثرللا كراه فى ابطال العدم وان كان اليمين فى الليل فل يمكنه الخروج حتى أصبح لميحنث كذافي التبيين وغبره وفي التحنيس رجل قال لامرأته ان سكنت هذه الدار فانت طالتي وكانت اليميين بالليل فانهامعذورة حتى تصبح لانها في معنى المكره في هـنـده السكني لانهاتخاف الخروج ليلا ولوقال ذلك لرجل لم يكن معذورا لانه لا يخاف هـ ذاهو الختار اه ولامنافاة بينهـ ما لان ما في التبيين مفروض بانه لا يمكنه الخروج ومافى التجنيس فيمااذا كان لايخاف والواوفي قوله وبيقي أهله ومتاعه بمعني أولان الخنث يحصل ببقاءأ خدهمامن غيرتوقف عليهما فلوقال نويت التحول ببدني خاصة لميصدق في القضاء و مدين كمافي البدائع وأفادانه لا بدمن نقل جيع الاهل والمتاع وهو في الاهل بالاجماع والمرادبالاهل زوجته وأولاده الذين معه وكلمن كان يأويه الدمته والقيام بامره كافي البدائع وأمافى الامتعة ففيه اختلاف فقال الامام المتاع كالاهل حتى لوبق وتدحنث لان السكني تثبت بالكل فتبق ببقاء شئ منه وقد صارهذا أصلالامام حتى لوبق صفة السكون في العصير عنعمن

صيرورته خرا وبقاء مسلمواحد فى دارارتدأهلها يمنع من صيرورتها دار حرب ولاير دعليه ان الشئ ينتني بانتفاء جزئه كالعشرة تتتني بانتفاء الواحد لان ذلك فى الاجزاء أمانى الافراد فلا كالرجال لاينتني بانتفاءواحد والفرق بين الفرد والجزء انهان صدق اسمالكل علىكل واحدفالأحادا فراد والافاجزاء كاعرف من بحث العام في الاصول وقال أبو يوسف يعتبرنقل الاكثرلتعذ رنقل الكل في بعض الاوقات وقال مجمد يعتبرنقل ماتقوم بهالسكني لان ماوراء هليس من السكني وقداختلف الترجيح فالفقيه أبو الليث فى شرح الجامع الصغير رجع قول الامام وأخذبه كمافى غاية البيان والمشايخ استثنو امنه مالاتتأنى به السكني كقطعة حصيرو وتدكاذ كرهفى التبيين وغيره ورجح فى الهدايه قول محدبانه أحسن وأرفق بالناس ومنهم من صرح بان الفتوى عليسه كمافى فتح القدير وصرح كشير كصاحب المحيط والفو ائد الظهيرية والكافى بان الفتوى على قول أبي يوسف فقد اختلف الترجيح كاترى والافتاء بمذهب الامام أولى لانه أحوط وان كان غييره أرفق ويتفرع على كون السكني تبقى ببقاء اليسيرمن المتاع عنده اندلوا نتقل المودع وترك الوديعة لاغريرف المنزل المنتقل عنه لايضمن وعندهما يضمن بكل حالذ كره البزازي فى فتاواهمن كتاب الاجارة من فصل الخياط والنساج وفي الحيط لوحاف لا يسكن دارفلان هذه فسكن منزلامنها حنث لان الدارهكذا تسكن عادة فانعني ان لايسكنها كاها لايحنث حتى يسكنها كاها لان الدارحقيقة اسم للجميع فقدنوي الحقيقة وظاهركلام المصنف انهلونقل أهله ومتاعه منهافانه يبرسواء سكن ف منزل آخراً ولا وفيه اختلاف فني الهداية وينبغي ان ينتقل الى منزل آخر بلاتاً خيرحتي ببر"فان انتقل الى السكة أوالى المسحدقال لا يبر دايله فى الزيادات ان من خرج بعياله من مصره فلم يتخذوطنا آخريبقي وطنه الاول فى حق الصلاة كذاهذا اه وفى فتح القدير واطلاق عدم الحندأ وجه وكون وطنه باقيافى حق اتمام الصلاة مالم يستوطن غيره لايستلزم تسميته ساكناعر فابذلك المكان بل يقطع من العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخوج مسافرا انه لايقال فيه انهساكن اه وفصل الفقيه أبوالليث تفصيلا حسنا فقال ان لم يسلم داره المستأجرة الى أهلها حنث وان سلمها لاوفى الظهيرية والصحيح انه يحنث مالم يتخدمسكنا آخر ولم يستوف المصنف رجه الله مسائل العمين على السكني فنحن نذكرها تميا للفائدة فني البدائع لوحلف لايسكن هذه الدارولم يكن سا كنافيها فالسكني فيهاان يسكنها بنفسه وينقل اليهامن متاعه مايبات فيه ويستعمله في منزله فاذا فعل ذلك فهوحانث وأماللسا كنة فاذا كان رجل سا كنامع رجل فى دار فلف أحدهما ان لايسا كن صاحبه فان أخذ فى النقلة وهي مكنة بر والاحنث والنقلة على الخلاف المتقدم فان لم ينتقل للحال حنث لان البقاء على المساكنة مساكنة وهوان جمعها منزل واحد فان وهم متاعه للمحاوف عليه أوأودعه أوأعاره ثم خرج فى طلب منزل فلم يجدمنز لاأياما ولم يأت الدار التي فيهاصا حبه قال محدان كان وهب له المتاع وقبضه منه وخرج من ساعته وايسمن رأيهالعودفليس بمساكن وكذلك ان أودعه المتاع ثم خوج لاير يدالعودالى ذلك المنزل وكذا العارية ولوكانله فىالدار زوجةفراودهاالخروج فأبت ولم يقدرعلى اخراجها فانه لايحنت ببقائها واذاحلف لايسا كن فلانافسا كنه في عرصة دار أو بيت أوغرفة حنث فان ساكنه فى دارهذا في حجرة وهذا في حجرة أوهذا في منزل وهذا في منزل حنث الاان تـ كمون دارا كبيرة قال أبو يوسف مثل دار الرقيق ودارالوليدبالكوفة وكذا كل دارعظيمة فيهامقاصير ومنازل وعن محداذا حلف لايسا كن فلاناولم يسمدارافسكن هذافى جرةوهذافي جرةلم يحنث الاان يساكنه في جرة واحدة فان سكن هذافي بيت كالبيت الواحد وقال أبو يوسف فانسا كنهني حانوت في سوق يعملان فيه عملا أو يبيعان تجارة

(قوله والشايخ استثنوامنه الخ)أقول على هذا الأستثناء يتوافق قول الامام معقول محمد وأمامافي النهرمن ان ه\_ذاليس قول واحدمنهم فغـيرظاهر تأمل (قوله والافتاء بقول الامام أولى) قال فى النهر أنت خبير بانه ليس المدار الاعلى العرف فى انهسا كن أولاولاشك انمن خرج على نية ترك المكان وعدم العوداليه ونقــل من أمنعته فيــه مايقوم بهأم سكناه وهو علىنية نقل الباقي يقال ليس ساكنا في هـ ندا المركان بل انتقال منه وسكن فى المكان الفلانى و بهذا يترجح قول عداد وهذاالترجيح بالوجه المذكور مأخـوذ من الفتح وفي الشرنبلالية عن الرهان انقول مجدأصح مايفتي بهمن التصحيحين (قوله وعن محسد اذا حلف لايسا كن فلاناالخ) قال الرملي واذاحلف لايساكنه فسا كنهفى ييتواحد أو مقصورةمن غمير أهمل ومتاع لايحنث كماني التتارخانية نقالاعن الظهيرية وقدقدم قبله انه لاتثبت المساكنة الاباهل كل منهماأ ومتاعه (قوله وفى الواقعات الخ) قال فى الخانية رجل حاف أن لا يساكن فلانا فنزل الحالف وهومسافر منزل فلان فسكنا يوما أو يومين لا يحنث الخفيد المسئلة بالمسئلة بالمسئل

فانهلا يحنث الابالنية أويكون بينهما كالرم يدل عليهاقالوا اذا حلف لايسا كن فلانابالكوفة ولانية له فسكن أحدهما في دار والآخ في داراً خرى في قبيلة واحدة أومحلة واحدة أو دربواحد فاله لايحنث حتى يجمعهما السكنى فى دار لان المساكنة المخالطة وذكر الكوفة لتخصيص اليمين بهاحتى لايحنث بمسا كنته فى غييرها ولوحلف الملاح ان لايسا كن فلانافى سفينة فيزل مع كل أهله ومتاعه واتخذها منزله حنث وكذلك أهدل البادية اذاجعتهم خيمة وان تفرقت الخيام لميحنث وان تقار بت واذاحلف الهلايأوى مع فلان أولايأوى في مكان أودارأو بيت فالايواء الكونما كشافي المكان أومع فلان فى مكان قليلا كان المسكث أوكشيراليلا كان أونهارا فان نوى أكثر من ذلك فهو على مانوى فاذا حلف لايبيت مع فلان أولايبيت في مكان كذا فالمبيت بالليل حتى يكون منه أكثر من نصف الليل وان كانأقل لم يحنث وسواءنام فى الموضع أولم ينم فلوحلف لا يبيت الليلة فى هـ نده الدار وقد ذهب ثلثا الليل نم بات بقية ليلته قال مجد لا يحنث لان البيتو تة اذا كانت تقع على أكثر الليل فقد محلف على مالايتصورفلم تنعقديمينه اه وفىالواقعات حلف لايسا كن فلانافنزل منزله فحكث فيه يوماأو يومين لايحنث لانهلايكون ساكنامعه حتى يقيم معمه فى منزله خسة عشر يوما وهـذا بمنزلة مالوحلف لايسكن الكوفةفر بهامسافرا فنوىأر بعةعشر يومالايحنث فاننوى خسةعشر يومايحنث ولو سافرالخالف فسكن فلانمع أهله قال أبوحنيفة يحنث وقال أبو يوسف لاوعليه الفتوى لان الحالف لميسا كنه حقيقة اه وفي الظهير ية لوحلف لايسا كن فلانافد خـل فلان دار الحالف غصـبا فاقام الحالف معه حنث علم الحالف بذلك أولم يعلم وان حرج الحالف باهله وأخد نبالنقل حين نزل الغاصب لم يحنثولوحان لايسا كن فلانافسا كنهفي مقصورة أوفي بيت واحدمن غييرأهل ومتاع لايحنث ولو حلف لايساكن فلانافى دار وسمى دار ابعينها فتقاسها هاوضربكل واحدبينهما حائطا وفتحكل واحد منهمالنفسه بابافسكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحالف ولولم يعين الدار في يمينه والكن ذكرداراعلى التنكير وباقى المسئلة بحالها لايحنث ولوحلف لايساكن فلاناشهركذافساكنه ساعة فىذلك الشهرحنث لان المساكنة عمالا يمتدولوقال لاأفيم بالرقة شهر الايحنث مالم يقم جيع الشهر ولوحلف لايسكن الرقة شهرافسكن ساعة حنث ولوحلف لايبيت الليلة فى هذا المنزل فرج بنفسه و باتخارج المنزل وأهله ومتاعه فى المنزل لا يحنث وهذه اليمين تكون على نفسه لا على المناع ولوحلف لا يبيت على سطح هذا البيت وعلى البيت غرفة وأرض الغرفة سطح هذا البيت يحنث ان بات عليه ولو حلف لايبيت على سطح فبات على هدالا يحنث ولوقال والله لاأبيت في منزل فلان غدافه و باطل الاان ينوى الليلة الجائية وكذالوقال بعدمامضي أكثرالليلة ولوقال لاأكون غدافى منزل فلان فهوعلى ساعةمن الغد اه

أئمتنا فسرأيت فى كثير منهاكالتتارخانية والخانية وغيرهما مثلماهنا من اثبات حرف لا (قـوله لايحنث مالم يقم جيع الشهر) قال الرملي الفرق بين الفرعين هوالتعريف والتنكير اذمع التعريف معناه في شهر كذا ومع التنكرمعناه مدةشهر والا فكل من المساكنة والاقامة عماعتم اذيقال كنت في الدارشهرا وأقت فيه شهرا تأمل أقول أيضا عندى في الاول نظر اذ المتبادرمن قوله لاأساكنه شهركذا توقيت الحلف بالشهر فينمني أن لايحنث اذ معناه لاأسا كنهمدة شهر كذائم رأيت في الخانية والتتارخانية اله تصح نيته فى ذلك ويدين فىكل من مسئلتي التعريف والتنكير والظاهر الاحمال لكل منهدما فاذا كان العرف يقضى بشئ منهدما اتبع فظهر بحمدالله تعالى

وف عدم المجته وفي التتارخانية فان كان الحالف في مسئلة المساكنة قال عنيت مساكنة فلان جيع شهر رمضان وفي على سبيل الدوام دين ولايدين في القضاء وكان الفقيه أبو بكر الاعمش والبخارى يقول ينبغي أن يدين في القضاء والصحيح الاول هذا اذا عقد يمينه على المسكن عقد يمينه على المسكن على المسكن المسكن في السكني بان قال ان سكنت هذه الدار شهر رمضان فع بدى حرلم يذكر مجده في الجمع وقد اختلف في المسكن في المسكن في المسكن في المسكن في المسكن في الشهر و بعضهم قال يحنث الابسكن في المسكن هذا الله والذي يقتضيه النظر الفقهي أن لا يحنث الابسكني الجيع مالم ينوسكني ساعة منه وهومذه المشافي بخلاف لاأسكن في هذا الشهر أوفي هذه السنة فانه يحنث بسكني ساعة الهما حصا

(قوله وهذا بيان كونه أرفق بالناس) ذكر الرملي اله أخبره بعض من يثق به عنى المؤلف اله أفتى بهذا م قال أقول الظاهر الهمال الى ماهو أرفق بالناس مع كونه خلاف الصحيح من المذهب وقد نقرت فى فتاواه التي هي واقعاته فلم أره نه الفتيا فيها بل رأيت ما يعكر عليها في أثناء كلامه في مثلها فانه قال لا يحنث واذالم يحنث لا تنحل اليمين فهى باقية والله تعالى أعلم اه قلت قدراً يت ذلك الذي أفتى به صاحب البحر فى فتاواه المرتبة ثم نقل من تبها عبارة البحر ثم قال لعل شيخنا أفتى بانحلا لها الكونه أرفق بالناس (قوله لما عرف ان الا كراه لا يعدم الفعل عندنا) اعترضه بعض الفعل وقد يجاب بان قوله هذا لا يعدم الفعل الفعل أى لا يرفعه بعد وجوده وصدوره من فاعله وقوله هناك ان له تأثيرا في اعدام أى في اعدام فسيته الى فاعله حيث الفعل أى لا يوفعه بعد وجوده وصدوره من فاعله وقوله هناك ان له تأثيرا في اعدامه أى في اعدام فسيته الى فاعله حيث

كان مفوتاللاختياروالحاصل ان الاكراه ان أثر في اعدام الاختيار لا ينسب الى فاعله والانسب كما في مسئلتنا فانه ما خرج الا باختياره بخلاف مسئلة الإيجار فانه لم يوجد الرضا ولا اللختيار وكذا مسئلة الايجار السكني السابقة وعبارة الخانية في تعليلها هكذا

لابخـرج فاخوج مجولا بامره حنث و برضاه لابامره أومكرها لا

لان فى قوله لاأسكن شرط الحنث السكنى والفعل لا يتحقق بدون الاختيار وفى قوله ان لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج العسلم يتحقق بدون الاختيار انتهت فتأمل المسكونة أن يخرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله)

وفى الخلاصة لوقال واللة لاأسكن هذه الدار الاثلاثين يوما أوقال لاسكنن هذه الدار ثلاثين يوماله ان يفرق ولوحلف لايسكن هـنه القرية فذهب على ماهو الشرط ثم عادوسكن يحنث هـندافي الفتاوي الصغرى وأفنى القاضى الامام انهان نوى الفور لايحنث اذاعادوسكن وكذا اذا كان هناك مقدمة الفورونى المحيط حلف لايقعدفي هذه الدارولانية لهقالوا انكان ساكنافيهافهو على السكني وان لم يكن ساكنا فهو على القعود حقيقة ولو قال والله لايجمعني واياك سقف بيت فهذاعلى المجالسة فانجالسه في بيت أوفسطاط أوسفينةأ وخيمة حنثوان صلى فى مسحد جاعة فصلى الآخر معه فى القوم لم يحنث وان كان أحدهماني المسيجد فجاءالآخ فجلس اليه فقدحنث وانجلس بعيدامنه ولمبجلس اليهلم يحنث وكذلك البيت الواحداذا كان يجلس هذا في مكان وهـ ندا في مكان غير مجالس له لا يحنث اه (قوله لايخرج فاخرج مجولابام ه حنث و برضاه لابام ه أو مكرها لا) أى لا يحنث وهو شروع فى بعض مسائل الحلف على الخروج فاذا حلف لا يخرج من المسجد مثلا فامر انسانا فحمله وأخرجه حنث لان فعل المأمور مضاف الى الآمر فصاركما ذاركب دابة فحرجت ولوأخرجه مكرهالم يحنث لان الفعل لم ينتقل اليهاعدم الامر واوحله برضاه لابامره لايحنث فالصحبح لان الانتقال بالامر لا بمجر دالرضا واذالم يحنث فيهمالا نتحل في الصحيح لعدم فعله وقال السيدأ بوشجاع تنصل وهوأر فق بالناس ويظهر أثرهذا الاختلاف فبالودخ ل بعدهذا الاخراج هل يحنث فن قال انحلت قال لايحنث وهذا بيان كونه أرفق بالناس ومن قاللاتنصل قال حنث ووجبت الكفارة وهوالصحيح كمذافى فتج القدير وصوابه انكان الحلف بأنه لا يخرج أن يظهر فمالود خل بعدهذا الاخراج ثم خرج وان كان الحلف بأنه لا يدخل فنع قيد بكونهأخر جمكرهاأى حلهالم كمره وأخرجه لانهلوخرج بنفسه مكرهاوهوالا كراه المعروف وهوان يتوعده حتى يفعل فأنه حينئذ يحنث لماعرف ان الاكراه لا يعدم الفعل عند ناونظيره مالوحلف لايأكل هذا الطعامفا كره عليه حتى أكله حنث ولوأ وجرفى حلقه لايحنث كذافى فتج القدير وبهذاظهر أن هذا الحكم لايختص بالحلف على الخروج لانه لوحلف لايدخل فادخل محمولا بامره حنث وبرضاه لابامره أو مكرهالاوفى ألجتى لوهبت به الربح وأدخلته لم يحنث وفى الانحلال كلام وفيمن زلق فوقع فيها أوكان واكبا دابة فانفلتت ولم يستطع امساكها فادخلته خلاف اه وفي البدائع الخروج هوالانفصال من الحصن الى العورة على مضادة الدخول فلا يكون المكث بعد الخروج خروجا كالا يكون المكث بعد الدخول دخولا تم الخروج كما يكون من البلدان والدور والمنازل والبيوت تكون من الاخبية والفساطيط والخيم والسفن لوجودحده والخروج من الدور المسكونة أن يخرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله كمااذا حلم لايسكن

والتتارخانية الى القدورى وقد قيد فى النهر مسئلة المتن بقوله حلف لا يخرج من هذا المسجد مثلافا توج محولاالخ ثم نقل عبارة البدائع هذه ثم قال وعلى هذا فن صور المسئلة فى البيت يحمل كالامه على ان الحالف كان تبعالغيره فى السكنى كامر اه قلت وقد وقع تقييد المسئلة أيضا بالمسجد فى كلام الامام محمد فى الجامع الصغير لكن قال فى عاية البيان انه ليس بقيد اه و يدل عليه مافى الخانية والظهير ية رجل قال والله لا أخرج من بلد كذا فهو على أن يخرج بدنه ولوقال لا أخرج من هذه الدار فهو على النقلة منها باهدان كان ساكنافيها الااذا دل الدليل على ان المراد بدنه اه فن صور المسئلة بالبيت مم اده حيث دل الدليل على ان المراد الخروج ببدنه اه فن صور المسئلة بالبيت مم اده حيث دل الدليل على ان المراد الخروج ببدنه المحل ان المراد ذلك والله تعالى أعلم الم محداً ولى لظهور الدليل على ان المراد ذلك والله تعالى أعلم

كلايخسرج الاالىجنازة غرجالبها ثم أتى حاجة لايخرج أولايذهبالى مكة غرج يريدها ثمرجع بحنث وفى لايأنها لا

(قدوله والخدروج من البلدان والقرى أن يخرج الحالف ببدنه خاصة) قال فى الذخيرة بعيده زاد فى المنتقى اذاخرج ببدئه فقد ير" أرادسفرا أو لميرد اه وفي حاشية الرملي فائدة الارتحال والانتقال بعامة المتاع بحيث يقال فلان ارتحل أوفلان انتقل فارجع الىما كتبناه على طشية التتارخانية وهي كثيرة الوقوع والذي كتبه في حاشية التتارخانية قوله ختى يقال فلان قدانتقل الخدليل علىانالنقلة لانكون الابعامة متاعمه وأقول والرحاة كذلك قال في القاموس ارتحل القوممن المكان انتقاوا وبهيع لمالجواب عمايقع كثيراان الرجل يحلف على الرحيالمن بلده فاستفد ذلك اه

والخروج من البلدان والقرى أن يخرج الحالف ببدنه خاصة ولوقال واللة لاأئز ج وهو في بيت من الدار خرج الى صحن الدارلم يحنث الاأن ينوى فان نوى الخروج الى مكة أوخر وجامن البلدلم يصدق قضاء ولا ديانة لانغير المذكور لا يحمل التخصيص ولوقال ان خرجتمن هذه الدار فانتطال فرجت منهامن البابأى بابكان ومن أى موضع كان من فوق حائطاً وسطحاً ونقب حنث لوجود الشرط وهو الخروج من الدار ولوقيد بباب هذه الدارلج يحنث بالخرو جمن غير الباب قديما كان الباب أوحاد ثاولوعين بابا فى اليمين تعين ولا يحنث بالخروج من غيره اه (قوله كالريخرج الاالى جنازة فحرج اليها عُما تى حاجة) يعنى لايحنث لان الموجود خووج مستثنى والمضي بعد ذلك ايس بخروج وفى البدائع لوقال ان خرجت من هذه الدارالاالى المسجد فانتطال فرجت تريد المسجد تميدا لهاف هبت الى غير المسجد لم تطلق لماذكرناوأ شارالمصنف الى انهلوقال ان ترجت من هذه الدارمع فلان فانتطالق فرجت وحدهاأ ومع فلان آخر ثم خرج فلان ولحقهافانه لايحنث لان كلة مع للقران فيقتضي مقارنتها للخروج ولم يوجه لان المكث بعدا الخروج ايس بخروج كافى البدائع أيضاولو خرج فى مسئلة الكتاب لغير الجنازة فانه يحنث لوجو دالشرط والاعتبار للقصد عندالخروج قالفي الظهير يةلوقال لها ان خرجت الى منزل أبيك فأنت كذافهوعلى الخروج عن قصداه وفى المحيط حلفت المرأة ان لاتخرج الى أهلها قال أبو يوسف أهلها أبواهاوليس أحدسواهماأهلهافان لم يكن لهاأبوان فاهلها كلذى رحم محرم منهافان لم يكن لها الاأم مطلقة فاهلهامنزل أمهافان كان الأبمنز قباوالأممنز قجة فالأهلمنزل الأبدون منزل الأم اه (قوله لايخرج أولايذهب الى مكة فخرج يريدها تمرجع يحنث وفى لايا نيهالا) أى لا يحنث والفرق بين الخروج والاتيان ان الخروج على قصدمكة قدوج وحداوهو الشرط اذ الخروج هو الانفصال من الداخل الما الخارج واما الاتيان فعبارة عن الوصول قال الله تعالى فائتيا فرعون فقولاله واختلف فى النهاب فقيل هوكالانيان وقيمل كالخروج وهوالأصح لانهعبارةعن الزوالأطلق فىالحنث بالخروج وهو مقيديما اذاجاوزعر انمصره على قصدها فاوخرج قاصدامكة ولم يجاوز عرانه لايحنث كماف الظهيرية وغيرها كأنهضمن لفظ أخوج معنى أسافر للعلم بإن المضى الهاسفر لكن على هذا لولم يكن بينهاو بينه مدة سفرينبني أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخل كمافى فنح القدر وفى المحيط حلف لايخرج الى بغداداليوم فحرجمن بابداره يريد بغدادثم بداله فرجع لايحنث مالم بجاوز عمران مصره بهذه النية بخلافمااذاحلفلايخر جالىجنازةفلان والمسئلة بحالها يحنثوالفرقان الخروج الىبغدادسفر والمرءلايعدمسا فرامالم يجاوزعمران مصره ولاكذلك فى الخروج الى الجنازة ولوكان فى منزل من داره في المسئلة الثانية غرج الى صن الدار غرجه ملايحنث مالم يخرج من باب الدار لانه لا يعد خارجا فى جنازة فلان مادام فى داره كمالا يعد خارجا الى بغدادما دام ف مصره فاستوت المسئلتان معنى اه وفى البدائع قال عمر بن أسد سألت محمدا عن رجل حلف ليخرجن من الرقة ما الخروج قال اذاجعل البيوت خلف ظهره لانمن حصل في هذه المواضع جازله القصر اه فالحاصل ان الخروج ان كانمن البلد فلايحنث حتى يجاوز عمر ان مصره سواء كان الى مقصده مدة سفرأ ولا وان لم يكن خووجامن البلدفلايشترط مجاوزة العمران وأشار المصنف الى انه لوحلف أن لايخرج الى مكة ماشيا فحرج من أبيات المصرماشياير يدبهمكة ثمركب حنث ولوخوجرا كباثم نزل فشي لايحنث كنذا فى الظهيرية وفيها أيضارجل قالواللة لأخرجنءم فلان العامالى مكة اذاخرج مع فلان حتىجاوز الببوتوصار بحيث يباح له قصر الصلاة برقى بمينه وان بداله ان يرجع رجع من غيرضر رولو حلف أن لا يخرج من بغداد فرجمع جنازة والمقابرخارجة من بغداد يحنث ولوقال لامرأته ان خرجت من ههنا اليوم (قوله لان العيادة والزيارة لايشترط فيهما الوصول) فيه نظر لان الوصول المنفى في عبارة الذخيرة التي استشهد بها هو الوصول الى الشخص المعاد والمزور أما الوصول الى بابداره فهو شرط وكذافى الاتيان فقد قلاف الذخيرة أيضا لوحلف لا يأتى فلانافه وعلى أن يأتى منزله أو حافوته لقيه أولى ياقه وان أنى مسجدة لم يحنث رواه ابراهيم عن محدر جه (٢١٣) اللة تعالى اله فقد اشترك الاتيان والعيادة

والزيارةفى اشتراط الوصول الى المنزل دون الوصول الى صاحبه بلزادت العيادة والزيارة اشتراط الاستئذان (قوله وعلى قياس من قال الخ ) قد يقال هذاقياس مع الفارق لان الشرط في ان لم أخرج منني وفي ليعودن فالانامثبت والاكراه يؤثر فى المنبت لافى المننى كما مرتأمل (قوله ولوقال الرجل لأصحابه ان لمأذهب بكم الخ) قال الرملي هذا الذهاب كالانيان لاعدلي انه كالخروج وقدتقدم انه الأصمح تأمل (قوله فعلى هذا اذا حلف لابروح الى كذا الخ) قال فى الشرنبلالية الدليل خاص بالذهاب ليلاوالمدعى أعم فينبغى أنيبني على العرف اه قلتوفي المساح ماهو أوضح عما نقله المؤلف حيث قال فيه وقد يتوهم بعض الناس ان الرواح لايكون الافي آئر النهار وايس كذلك بلالرواح والغدةعند العرب يستعملان في المسير أى وقت كان من ليل أو

فان رجعت الى سنة فانتطالق ثلاثاً فرجت اليوم الى الصلاة أوغيرها تمرجعت فان كان سبب اليمين خروج الانتقال أوالسفر لا تطلق اه وفي القنية انتقل الزوجان من الرستاق الى قرية فلحقه رب الديون فقال لها اخرجي معى الى حيث كنافيه فابت الى الجمة فقال ان لم تخرجي معى فكذا فان كان قد تأهب للخروج فهوعلى الفور والافلاوان خرجت معمه فى الحال الى درب القرية تم رجعت برت في عينه وان أرادز وجها الخروج أصلا اه وفي المحيط ولوحلف لا يخرج من الرى الى الكوفة خرج من الرى يريدمكة وجعلطريقه الحالكوفة ينظران كان حيث غرج نوى أن عربالكوفة حنث وان نوى أن الاعر بالكوفة ثم بداله بعدماخرج فصارالى موضع آخ تقصر فيه الصلاة فقصدأن عر بالكوفة لايحنث اه تم في الخروج والذهاب تشترط النية عند الانفصال للحنث كاقدمناه وفي الاتيان لايشترط بلاذاوصل البهايحنث نوى أولم ينولان الخروج متنوع يحتمل الخروج اليهاوالى غيرها وكذا الذهاب فلابدمن النية عندذلك كالخروج الحالجنازة بخلاف الانيان لان الوصول غيرمتتوع وفى الحيط ليأتينه فأتاه فلم ياذن له لا يحنث وفي الذخيرة اذاحلف الرجل ان لا تأتى امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت عمة حتى مضى العرس لايحنث هكذاذ كرفى المنتقى وعالمه فقال لانهاما أتت العرس بل العرس أتاها ولوحلف لاياني فلانا فهوعلىأن ياتى منزله أوحانوته لقيه أولم يلقه وان أتي مسيجده لم يحنث رواه ابراهيم عن مجمد وفي المنتقي رجل لزم رجلا وحلف الملتزم ليأتينه غدافأتاه في الموضّع الذي لزمه فيه لايبر حتى يأتى منزله فان كان لزمه فى منزله فلف ليأتينه عدا فتحول الطالب من منزله فاتى الحالف المنزل الذي كان فيه الطالب فلم يجده لا ببرحتى أتى المنزل الذي تحول اليه ولوقال ان لم آتك غدا في موضع كذا فعبدى حوفاناه فلم يجده فقد بر" انماه ناعلى اتيان ذلك الموضع وهذا بخلاف ما اذاقال ان لم أوفك غدا في موضع كذا فاتى الحالف ذلك الموضع فلم يجده حيث يحنث لان هـذاعلى أن يجتمعا اه وقيدبالاتيان لان العيادة والزيارة لايشترط فيهما الوصول ولذاقال فى الذخيرة اذاحلف ليعودن فلانا أوليزورنه فاتى بابه فلم يؤذنله فرجح ولم يصل اليه لايحنث وان أتى بابه ولم يستأذن حنث قال في المحيط وعلى قياس من قال ان لم أخوج من هـ فا المنزل اليوم فنع أوقيد حنث فيجب أن يحنث هنا فىالوجهين وهوالمختار لمشايخنا اه ولوقال ان لمأرسل اليك نفقتك هلذا الشهرفانت طالق فارسل مهاعلى يدانسان وضاعت من يدالرسول لايحنث لانه قدأرسل وكذا اذاقال ان لم أبعث اليك نفقة هذا الشهر ولوقال ان لم تجيئيني غدا عتاع كذا فأنتطالق فبعثت به مع انسان قال ان كان مراده وصول عين المتاع اليه لا يحنث وان كان غرضه ان تحمل بنفسها يحنث ولوقال الرجل لا محابه ان لمأذهب بكم الليلة الىمنزلى فامرأته طالق فدهب بهم بعض الطريق فاخذهم العسس فبسهم لاتطلق امرأته هَلَدَاحِيَ عَنِ الفَقيه أَنِي جِعَفُر قَالَ الفَقيه أَبُو اللِّيثُ هِـذَا الْجُوابِ يُوافَق قُولِهُما في مسئلة الكُوز وقد من فيأول النوع اختيار الصدر الشهيد في جنس هـنه المسائل بخلاف هذا اه مافي الذخـيرة ولم أرمن صرح بلفظ الرواح من أئمتنا وهوكثيرالوقوع فى كالام المصريين وفى أيمانهم لكن قال الازهرى لغة العربان الرواح الذهاب سواء كان أول الليل أوآخره أوفى الليل قال النووي فى شرح مسلممن كتاب الجمة بعد نقله وهـ نداهو الصواب اه فعلى هـ ندا اذا حلف لا بروح الى كذافهو بمعنى

نهارقاله الأزهري وغيره وعليه قوله عليه الصلاة والسلام من راح الى الجعة في أول النهارفله كذا أي من ذهب ثم قال الأزهري وأما راحت الابل بالغيداة الى المرعى و راحت بالعثى على أهلها أي وجعت من المرعى المنه وفهى واقعة اها المرعى المرعى المرعى المهم فهى واقعة الها

لامذهب وهو يمعنى الخروج يحنث بالخروج عن قصده وصل أولا (قوله ليأتيته فلم يأته حتى مات حنث في آخر حياته لان البر قبل ذلك موجود ولاخصوصية للانيان بلكل فعل حلف أنه يفعله في المستقبل وأطلقه ولم يقيده بوقت لم يحنث حتى يقع الاياس عن البرمثل ليضربن زيدا أوليعطين فلانة أوليطلقن زوجته وتحقق الياس عن البريكون بفوت أحدهما فلذاقال في غاية البيان وأصل هذا ان الحالف فى العين المطلقة لا يحنث ما دام الحالف والمحاوف عليه قامّين لتصور البر فاذا فات أحدهم افانه يحنث اه وبهذاظهر ان الضمير في قوله حتى مات يعودالي أحدهما أبهما كان سواء كان الحالف أوالحاوف عليه لاانه خاص بالحالف كاهوالمتبادر من العبارة وقيد بالمين المطلقة لانهالو كانت مقيدة كقوله ال لمأدخل هـنه الدار اليوم فعبده حوفان الخنث معاق بالتوالوقت حتى اذامات الخالف قبل خووج الوقت ولم يدخل الدار لا يحنث وأمااذامضي الوقت قبل دخوله وهوجي عتنى العبد كذافى غاية البيان ثماعدان اليمين المطلقة لاتكون على الفور الابقرينة فغى الظهير بةفى الفصل السابع ولوحلف انرأى فلاناليضر بنه فالرؤية على القريب والبعيد والضرب متى شاء الاأن يعنى الفور وفي فتاوى أبي الليث رجلأرادان بواقع امرأته وكانت امرأته على باب الدار فقال لها ان لم تدخلي معي في الدار فانت طالق فدخلت بعدماسكنت شهوته وقع الطلاق عليها وان دخلت قبل ذلك لم تطلق وفى الفصل الخامس حلف ايضر بن غلامه في كل حق و باطل وايس له نية فهو على ان يضر به كل ماشكي اليه بحق أو باطل والايكون عينه على فورالشكاية مالم ينوذلك اه وسيأتى تمام مسائل الفور ان شاءاللة تعالى قريبا (قوله ليأتينهان استطاع فهي استطاعة الصحة لانهاالمرادة فى العرف وهي سلامة الآلات وصحة الاسباب وفسرها محمدر حماللة بقولهاذا لميمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجيئ أمر لايقدرعلى اتيانه فلميأته حنث اه فعلى هذا المراد بسلامة الآلات محة الجوارح فالمريض ايس بمستطيع والمراد بصحة الاسباب تهيئةلارادةالفعل على وجـهالاختيار فحرج المنوع ولذاذ كرفى الاختيارانها سلامة الآلات ورفع الموانع وفى المبسوط الاستطاعة رفع الموانع اه فينبغي انه اذانسي اليمين لا يحنث لان النسيان مانع وكذالوجن فلميأته حتى مضى الغدكمالا يخفى ولذاقال فى غالة البيان وحدها التهيؤ لتقييد الفعل على ارادة الختار (قوله وان نوى القدرة دين) أى صدق فها بينه و بين الله تعالى لان حقيقتها فهايقارن الفعل ويطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الاسباب فى المتعارف فعند الاطلاق ينصرف اليه وتصح نية الاول ديانة لانه حقيقة كالرمه وظاهر كالرمه انه لايصدق قضاء لانه خلاف الظاهر وقيل يصدق قضاء أيضا لانه نوى حقيقة كلامه واذاصدق لايتصور حنثه أبدا لانهالا تسبق الفعل ورجح في فتح القدير الاول بإنهأ وجهلانه وان كان مشتر كابينهما لكن تعورف استعماله عند الاطلاق عن القرينة لاحد المعنيين بخصوصه وهوسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه فصارظاهر افيه يخصوصه فلايصدقه القاضي فيخلاف الظاهر اه وقدأظهرالزاهدي في المجتبي اعتزاله في هذا المحل كما ظهره في القنية في موضعين من ألفاظ التكفير وعبارته فى المجتى قات وفى قوله حقيقة الاستطاعة فما يقارن الفعل نظر قوى لانه بناه على مذهب الاشعرية والسنية ان القدرة تقارن الفعل وانه باطل اذلوكان كذلك لما كان فرعون وهامان وسائرا الكفرة الذين ماتوا على الكفرقادر ين على الايمان وكان تكيفهم بالايمان تكليفا بمآلايطاق وكان ارسال الرسدل والأنبياء وانزال الكتب والاوام والنواهي والوعدوالوعيد ضائعة فى حقهم اله وهوغلط لان التكليف ايس مشروطا مهذه القدرة حتى يلزمماذ كره وانحاهو مشروط بالقدرة الظاهرة وهي سلامة الآلات وصحة الاسياب كماعرف في الاصول (قهله لا تخرجي الاباذني شرط لكل خووج اذن بخلاف الاأن وحتى) أى بخلاف لا تخرجي الاان آذن لك أوحتي ان أذن لك فاذن لما

لیأتینه فلریأنه حتیمات حنث فی آخر حیاته لیأتینه ان استطاع فهی استطاعةالصحة وان نوی القدرة دین لاتخرجی الا باذنی شرط لکل خووج اذن شرط لکل خووج

خروج مقرون بالاذن لانهمفرغ للتعلق فصار المعنى الاخروجاملصقابه فحالم يكن ملصقابالاذن فهو داخل فى اليمين لعموم النكرة فيحنث به وفي الثاني الاذن غاية أمافى حتى فظاهر وأمافي الاأن فتجوز بالافيها التعذر استثناء الاذن من الخروج وبالمرة يتحقق فينتهي المحاوف عليه وأمالزوم تكرار الاذن في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة الاان يؤذن لكم فبدليل خارجي وهو تعليله بالاذي ان ذلكم كان يؤذى الني وتمامه في الاصول في بحث الباء ولا يردأن الاأن آذن بمعنى الاباذني لان ان والفعل في تأويل المصدرولا بدمن تقدير الباء والاصار المعنى الاخروجااذني فصار كالمسئلة الاولى لانه يلزم أحد الامرين اماماذ كرمن تقدير الباءمخذوفة أوماقلنامن جعلها بمعنى حتى مجازاأى حتى آذن لك وعلى الاول يكون كالاولوعلى الثانى ينعقدعلى اذن واحد واذالزم فى الاان أحد الجازين وجب الراجع منهما ومجازغ ير الحذفأولى من مجازا لحيذف عندهم لانه تصرف في وصف نفس اللفظ ومجازا لحذف تصرف في ذاته بالاعدام مع الارادة وأشار المصنف بقوله شرط انهلونوى الاذن مرة واحدة لم يصدق قضاء وعليه الفتوى كافى الولوا لجية اكنه يصدق ديانة لانه نوى محتمل كالرمه فيستعار عمني حتى اكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي بخلاف مااذانوى التعدد في المسئلة الثانية حيث يصدق قضاء لانه محتمل كلامه وفيه تشديدعلى نفسه ومثل قوله الاباذن بغيراذني فيشترط الكل خروج أذن لان المعنى فيهما واحدمع وجود الباءوالرضاوالأم والعملم كالاذن فعاذ كرنا وكذلك انخ جت الابقناع أو علحفة ولوقال لهاأذنت لك في الخروج كلما أردت فرجت من ابعد أخرى لا يحنث فان نهاها عن الخروج بعد ذلك صح النهيي وهذاقول مجدوبه أخذالش يخالامام أبو بكر مجدبن الفضل ولوأذن لهافى الخروج ثمقال لها كلما نهيتك فقدأ ذنتالك فنهاهالا يصحنهيه اياها ولوأذن لهابالعر بية ولاعهد لهابالعر بية فخرجت حنث كالوأذن لهما وهي نائمةأ وغائبة لمتسمع فخرجت حنث وقال بعضهم هذاقول أبي حنيفة ومجمدأماعلي قولأبي يوسف وزفر يكون اذنا وقال بعضهم الاذن يصح بدون العلم والسماع في قوطم وانما الخلاف بينهم فى الامر على قول أبي حنيفة ومجد لايثبت الامر بدون العلم والسماع والصحيح ان على قولهما لايكون الاذن الابالسماع لان الاذن ايقاع الخبر فى الاذن وذلك لايكون الابالسماع وأجعوا ان اذن العبدف التجارة لايكون الابالسماع ولوكنست البيت هذه المرأة فرجت الى باب الدار الكنس الباب حنث لانهاخ جت بغيرانه ولوأذن لهافي الخروج الى بعض أهلها فلم تخرج ثم خرجت في وقت آخر الى بعض أهلها قال الفقيه أبو الليث أخاف ان يحنث ولوان المرأة سمعت سائلا يسأل شيأ بعدمامنعها زوجهاعن الخروج الاباذنه فقال لهاالزوج ادفعي هذه الكسرة اليه فان كان السائل يحيث لاتقدر المرأة على الدفع اليه الابالخروج فرجت لايحنث والافيحنث ولوقالت لزوجها تريدان أخرج حتى أصير مطلقة فقال الزوج نع فرجت طلقت لان كلام الزوج هذاللتهد بدلاللاذن ولوقال لهاأ خرجي أماوالله لوخوجت ليخزينك اللة تعالى ونحوذلك قال محمد لايكون اذنا وكذالوغضبت المرأة وتأهبت للخروج فقال الزوج دعوهانخرج لم يكن اذنا الاان ينوى الاذن وكذالوقال الزوج في غضبه أخرجي ينوى التهديدوالتوعيديمني أخرجى حتى تطلق لم يكن ذلك اذناولوقال لامرأ تهان خرجت من هذه الدارفانت طالق فرجت قبل ان يقول الزوج طالق لم يحنث حتى تخرج مرة أخرى الاان يكون ابتداء الميين مخاشنة كانت بينهما فى الخروج فتى كانت كذلك لايحنث وان خرجت بعد ذلك لان الميين كانت على الخروج الاول الكلمن الظهيرية وفي المبتغي بالغين المجمة وفي قوله لهاان خرجت من الدار الاباذني فانت

مرة انتهت اليمين حتى لوخ جتباذنه ثم خرجت بعده بغيراذنه لايحنث والفرق في الاول ان المستثنى

(قوله يلزم أحد الأمرين) علة القوله ولا يرد

طالق لايحنث بخروجهالوقوع غرق أوحرق غالب فيهاوكذافى القنية اه وفى القنية لوحلف لايشرب

خرا بغيراذنهافاذنت لهأن يشربهاني داركذافشر بهافي غيرها حنث اهوفي باب آخرمنهاان دفعت شيأ بغيراذني فانتطالق فدفعت من مال نفسها بغيراذ نهلم يقع اه وينبغي أن ينظر الى السبب الداعي الى اليمين كمالايخني نماعلمان في المسئلة الأولى اذا كانت اليمين بالطلاق مُمرِّح جت بغير اذن ووقع الطلاق ثم خوجت من ة ثانية بغير اذن لا يقع شئ لا نحلال اليمين بوجود الشرط وليس فيها ما يدل على التكرار كما في الظهيرية ولوأذن لهاأن تخرج في المسئلة الأولى عشرة أيام فدخلت وخرجت مرارا في العشرة الايحنث والافرق في المسئلة الأولى بين أن يكون الخاطب الزوجة أوالعبد حتى لوقال المولى لعبده ان رجتمن هنده الدار الاباذني فانتح فانه يشترط الكلخ وجاذن فاوقال له أطع فلانا فيجيع مايام لك به فامر ه فلان بالخروج فرج فالمولى حان الوجود شرط الحنث وهوا لخروج من غير اذن المولى لان المولى لم يأذن له بالخروج وانماأ من وبطاعة فلان وكذلك لوقال المولى لرجل ائذن له في الخروج فاذن له الرجل فرج لانه لم يأذن له بالخروج وانماأ مر فلانا بالاذن وكذلك لوقال له قل يافلان مولاك قد أذن لك في الخروج فقال له فرج فان المولى حانث لانه لم يأذن له واعما أمر فلانا بكذب ولوقال المولى لعبده بعد عينه ماأ مرك به فلان فقدأ من تك به فامر والرجل بالخروج فرج فالمولى حانث لان مقصود المولى من هذا أن لا يخرج الا برضاه فاذاقال ماأمرك به فلان فقدأ مرتك به فهو لا يعلم ان فلا اليأمره بالخروج والرضابالشئ بدون العلم بهلا يتصور فلم يعلم كون هذا الخروج مرضيا بهفلم يعلم كونهمستثني فبق تحت المستثنى منه ولوقال المولى للرجل قدأذنت له في الخروج فاخبر الرجل به المبدلم يحنث المولى ولوقال لامرأ نهان خوجت الاباذني ممقال لها ان بعت خادمك فقد أذنت لك لم يكن منه هذا اذنا لانه مخاطرة كنذافى البدائع وقيدبالزوجة والعبد لانهلوقال لاأكام فلانا الاباذن فلان أوحتي يأذن أوالا أن يأذن أوالاأن يقدم فلان أوحتى يقدم أوقال لرجل في داره والله لا تخرج الاباذني فاله لا يتكر والاذن فيهذا كاهلان قدوم فلان لايتكر وعادة والاذن في الكلام يتناول كل ما يوجد من الكلام بعد الاذن وكذاخ وجالرجل عالايتكررعادة بخلاف الاذن للزوجة فالهلا يتناول الاذلك الخروج المأذون فيه لاكل خروج الابنص صريح فيهمثل أذنت لك أن تخرجي كلما أردت الخروج ونحوه فكان الاقتصار فى هذا لوجو دالصارف عن التكرار لالان العرف في الكل على التفصيل المذكور كذافي فتح القدر وأشار المصنف بالمسئلة الثانية الى أنه لوقال عبده حران دخل هنده الدار الاأن ينسى فدخلها ناسيا مُ دخل بعدد لك ذا كرالم يحنث بخلاف مااذاقال ان دخل هذه الدار الاناسيا فدخلها ناسيا مُ دخلها ذاكرا فانه يحنث لانه استثنى من كل دخول دخولا بصفة فبقي ماسواه داخلا نحت اليمين بخلاف الاؤل فانه بمعنى حتى فلما دخلها ناسيا انتهت اليمين والى انه لوقال عبدى حر ان دخلت حدده الدار دخلة الاأن يأمرنى فلان فامره فلان مرة واحدة فانه لايحنث وقد سقطت اليمين بخلاف مااذاقال الاأن يأمرنى بهافلان بزيادة بها فامره فدخل عمدخل بعدذلك بغيرأمره فانه يحنث ولابدمن الامرفى كلدخلة كقولهالابأمر فلان كالمسئلة الاولى كمافى البدائع أيضا وفى الظهيرية قال لامرأته انخرجت من هذه الدارالالامر لابدمنه فانتطالق وللرأة حق على رجل فارادتأن تدعى ذلك وخر جت لاجله قالوا ان كانت تقدر على أن توكل بذلك حنث الحالف وان لم تقدر على أن توكل لا يحنث ولو حلف أن لا تخرج امرأ تهالابعلمه فرجتوهو يراهافنعهالم يحنث ولوأذن لهابالخروج فرجت بغيرعلمه لايحنث وان لم يأذن لها نفرجت وهو يراها لا يحنث أيضا اه ثم انعقاد اليمين على الاذن في قوله ان خوجت الاباذني فانتطالق أووالله لاتخرجين الاباذني مقيد ببقاء النكاح لان الاذن انما يصح عن له المنع فلوأ بانها متزوّجها فرجت بلااذن لم يحنث وان كان زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لانهالم تنعقد الاعلى مدة

قال وقال زفر نحنث وهوقول

الشافعي لانه عقد عينه على كلفدأوخوج وضرب فاعتبر الاطلاق اللفظي (قولهفن الثاني امرأة تهيأت للخروج الخ) قال في الشرنبلالية فى الفتح مايشير الى عدم اشتراط تغيير تلك الحيثة الحاصلة معادادة الخروج حيث قال امرأة تهيأت المذكورة هناأىفانه ذ كرالتهيؤولم يشـــترط للبرسوى الجاوس ساعة ولم يشترط تغسيرا لهيئة التي قصد كت الخروج بها ولوأرادت الخروج فقال

ان خرجت أوضرب العد فقالانضر بت تقيدبه كاجلس فتغديندى فقال انتغديت

فيقتضي انها لوجلست ساعية على المائة م خ جتعلهاأ يضالم يحنث وهوظاهر والكنارعا يخالفه ماسيأتى قريباعن المحيط من قوله لان رجوع المرأة وجاوسها مادامت في تهيؤ الخروج لا يكون تركا للفورالاأن يفرق بين المسئلتين فان الخلف هنا على عسام الخروج وهناك عسلي الخروج فكافرق بينهما في الجياوس حيث قطع الفور في هذه ولم يقطعه في

بقاءالنكاح وكمذافىالعبديشترط بقاءملك المولى وسيأتي بيانهأ يضافي قوله حلف ليعلمنه بكل داعر دخل البلدة تقيد بقيام ولايته وهذا بخلاف مااذاحلف لاتخرج امرأتهمن هذه الدار ولاعبده فبانت منهأونوج العبدعين ملكه تمنوج فانه يحنث ولايتقيد بحال قيام الزوجية والملك لانعدام دلالة التقييد وهي قولهالاباذنه فيعمل بعموم اللفظ فانءني بهمادامت امرأته دين فهابينه وبين اللة تعالى ولايدين في القضاء لانه خلاف الظاهر وكذلك من طولب بحق فلف أن لا يخرج من دار مطالبه حنث بالخروج زال ذلك الحق أولم يزل لماقلنا كذافي البدائع وفي المحيط رجل حلفه ثلاثة رجال انه لا يخرج من بخارى الاباذنهم فن أحدهم قال لا يخرج وان مات أحدالثلاثة فرج لم يحنث لانه ذهب الاذن الذى وقعت عليه اليمين ولوقال الاباذن فلان فات المحاوف عليه بطلت اليمين عندهما خلافالابي يوسف بناءعلى ان فوات المعقود عليه يمنع بقاء اليمين عندهما وعنده لا يمنع اه (قوله ولوأرادت الخروج فقالان خرجتأ وضرب العبد فقال ان ضربت تقيدبه كاجلس فتغدعندي فقالان تغديت بيان ليمين الفور مأخوذ من فو رالقدر اذاغلت واستعير للسرعة تمسميت بها الحال التي لاريث فيها فقيل جاء فلان من فوره أى من ساعته وسميت هذه اليمين به باعتبار فوران الغضب انفردا بوحنيفة باظهارها وكانت اليمين في عرفهم قسمين مؤ بدة وهي أن يحلف مطلقا ومؤقتة وهي أن يحلف أن لا يفعل كذا اليوم أوهـ ذا الشهر فاخ ج أبوحنيفة يمين الفور قال في المحيط ولم يسبقه أحد فى تسميتها ولافى حكمها ولاخالفه أحد فيه بعد ذلك فان الناس كلهم عيال أبي حنيفة في هذا اه بلالناس عيال أى حنيفة في الفقه كله وهي يمين مؤ بدة لفظامؤقتة معنى تتقيد بالحال أوتكون بناء على أمرحالى فن الثانى امرأة نهيأت للخروج فحلف لانخرج فاذاجاست ساعة ثم خرجت لايحنث لان قصد دأن يمنعها من الخروج الذى تهيأت له فكائنه قال ان خرجت أى الساعة ومنه من أراد أن يضرب عبده فلف عليه لا يضر به فاذاتر كه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ممضر به لا يحنث لذلك بعينه ومن الأولا جاس فتغدعندي فيقولان تغديت فعبدي حو تقيد بالحال فاذا تغدى في يومه في منزله لايحنث لانه يمين وقع جوابا تضمن اعادة مافى السؤال والمسؤل الغداء الحالى فينصرف الحلف الى الغداء الحالى لتقع المطابقة وهذا كالمعند عدم نية الحالف وقيد بكونه قال ان تغديت ولم يزد عليه لانهلو زادبان قال ان تغديت اليوم أومعك فعبدى حر فتغدى فى بيته أومعه فى وقت آخر فانه يحنث لانهزادعلى حوف الجواب فيكون مبتدأ ولايقال انموسى عليه السلام زادفي الجواب حين سئلعن العصاولم يكن مبتدأ لانانقول السئل بماوهي تقع على ذات مالا يعقل والصفات فاشتبه عليه الحال فاجاب بهماحتي يكون مجيباعن أيهما كان وأشار المصنف الىأنه لوقال لامرأته عند خووجها من المنزل ان رجعت الى منزلى فانت طالق ثلاثا ثم جلست فلم تخرج زمانا ثم خوجت و رجعت والرجل يقولنو يتالفور فالظاهر انهيصدق لانهلوقالان خرجت ولانيةله ينصرف الى هذه الخرجة فكذا اذاقال ان رجعت ونوى الرجوع بعدهذه الخرجة كان أولى أن ينصرف الى الرجوع عن هـ نده الخرجة كذافى الحيط ثم اعلم أن التقييد تارة يثبت صريحا وتارة يثبت دلالة والدلالة نوعان دلالةلفظية ودلالة عالية فدلالة اللفظ نحومااذاحاف لايدخل على فلان تقيد يحال حياة المحلوف عليه والدلالة الحالية كمافى الكتاب وفى الحيط أصله ان الحالف متى أعقب الفعل فعلا بحرف العطف وهوالفاء والواو فان كان الفعل الثانى فى العادة يفعل على فور الاوّل ولم يفعل حنث وان لم يكن يفعل على فورالاوللا يحنث مالم يمت وان ذكرالف على الثاني بحرف الشرط أوالتراخي وهو حوف ثم فهوعلى الابدلان المشروط لايتحقق الابعد إوجودااشرط وكلة ثم على التراخي فلوقال ان ضربتني تلك كدلك يفرق بينهما في عدم اشتراط تغير الهيئة هناوفي اشتراط بقائها على هيئة الخروج هناك فليتأمل

فلمأضر بكأولقيتك فلمأس لمعليك وان كلتني فلمأجبك فهوعلى الفور باعتبار العادة وكذالوقال ان استعرت دابتك فلم تعرني أودخلت الدار فلم أقعد وان ذكر بحرف الواو بأن قال ان كلتك ولم تكلمني فهذا يحتمل قبل وبعد فتعتبر نيته ولوقال ان ركبت دابتي فلم أعطك دابتي فهو على الفور ولوقال ان أتيتني فلم آتك أوان زرتني فلم أزرك فهو على الابدالي آخرماذ كره ثم قال لوقال لامر أته ان لم تقوى الساعة وتجيئي الى داروالدي فأنتطالق ثلاثافقامت الساعة ولبست الثياب وخرجت تمرجعت وجلست حتى خرج الزوج فرجت هي أيضاوأ تت داروالده بعدماأ تاهاالزوج لايحنث لانرجوع المرأة وجاوسهامادامت في تهيؤا لخروج لا يكون تركاللفو رألا ترى انه لوأخذها البول فبالت قبل لبس الثياب عملست الثياب لم يحنث ألاترى ان الرجل اذاقال لامرأته ان لم تجيئي الى الفراش هذه الساعة فأنتطالق وهمافي التشاج فطال بينهما كان على الفورحتي لوذهبت الى الفراش لايحنث فان خافت فوت الصلاة فصلت قال نصر بن يحيى حنث الرجل لان الصلاة عمل آخر فينقطع به فور الاوّل وعلى قياس الحسن بن زياد لا يحنث وعليه الفتوى ولوا شتغلت بالوضوء للصلاة المكتو بة أواشتغلت بالصلاة المكتوبة لايحنث لانه عذرشرعافصار مستثني من عينه شرعاوعر فاولوا شتغلت بالتطوع أو بالوضوء أوأ كاتأوشر بتحنثلان هـذاليس بعذرشرعا اه وفىالقنية قال لهـافى الخصومة الحلال على " حِرام ان لم تخرجي وقال ماأردت به الخروج للحال ثم خرجت بعد ساعات يحنث ان كانت الخصومة في الخروج والافلا وفي الجامع لوقال لهاان لمأضر بك فأنتطالق فهيي على أربعة أقسام فان كان فيه دلالة الفور بأن قصد ضربها فنع انصرف الى الفوروان نوى الفور بدون الدلالة يصدق أيضا لان فيه تغليظاوان نوى الابدأولم تكن له نية انصرف الى الابدوان نوى اليوم أوالغدلم تقبل نيته ولوقال لها ان أخذت من مالى شيئاً ولم تخبريني ف كذافأ خذت ولم تخبره في الحال ولاقبله وانما أخبرته بعداً يام لايحنثان رأيت سارقافلم أخبرك فهوعلى الفوروان قال ولم أخبرك وان لم أخبرك فعلى التراخى ولابد من الشرطين اه مافى القنية (قوله ومركب عبده مركبه ان ينوولادين) يعني لوحلف لايركب دابة فلان فركب دابة عبد فلان فانه يحنث بشرطين الاول ان ينويها الثاني ان لا يكون عليه دين أى مستغرق فانلم ينولاحنث مطلقالان الملك وانكان للولى الاانه يضاف الى العبدعرفا وكذاشرعاقال عليه السلام من باع عبد اوله مال الحديث فتختل الاضافة الى المولى فلا مدمن النية فان نواها ولادين على العبدأ وكان دينه غير مستغرق حنث لانه شددعلي نفسه بنيته وان كان الدين مستغرقا فلاحنث وان نوى لانه لاملك للولى فى كسب عبده المديون المستغرق عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف يحنث في الوجوه كالهااذانوى لان الملك للولى لكن الاضأفة اليه قداختلت لماذكر نافلايدخل الابالنية وقال مجمد يحنث فى الوجوه كلها نوى أولم ينواعتبار اللحقيقة لان العبدوما في بده ملك المولى حقيقة عنده ونظير هذا الاختلاف مالوقالكل ماوك لى حرفعند أبي يوسف لا يدخل عبيد عبده التاج الابالنية سواءكان على العبددين أولا وعند محدعتقوانواهم أولا كانعليه دين أولاوعند أبي حنيفة ان لميكن عليه دين عتقوا اذانواهم والافلا وانكان على العبددين لم يعتقواوان نواهم وفى الحيط ولو ركبدابة مكاتبه لا يحنث لان ملكه ليس بمضاف الى المولى لاذا تاولايدا اه ولم يذ كرالمصنف رحه الله من مسائل الركوب غيرهذه المسئلة ولابأس بذكر بعض مسائله قال فى الواقعات حلف لايركب فاليمين على ما يركب الناس من الفرس والبغل وغير ذلك فاو ركب ظهر انسان ليعبر النهر لا يحنث لان أوهام الناس لاتسبقاليهذا اه وفيالظهيرية حلفان لايركداية ولمينوشيأفركب جارا أوفرساأو برذوناأو بغلاحنثفان ركب غيرهانحوالبعير والفيل لايحنث استحسانا الاان ينوى ولوحلف لايركب

ومرکب عبده مرکبهان پنوولادین

(قوله أواشتغلت بالصلاة المكتوبة) أطلقها عن التقييد بخوف الفوت كاف الخانية لكن تقدم قريبا التقييد به

فرسا فركب برذونا لايحنث وكذلك لوحلف لايركب برذونا فركب فرسا لان الفرس اسم للعربي والبرذون المجمى والخيل ينتظم الكلوهذا اذا كانت اليمين بالعربية وان كانت بالفارسية يحنث بكل حال ولوحلف لايركب وابنة فمل على الدابة مكرها لا يحنث وان حلف لايركب أولايركب مربكا فركب سفينة أو محملاً أودابة حنث ولوركب آدميا ينبغي ان لا يحنث ولوحاف لايركب على هذا السرج فزيد فيه أو نقص عنه فركب عليه حنث اه وفي الخلاصة قال كلياركبت دابة فلاته على آن أتصدق بها فركب مرة أخرى لزمه التصدق بها مرة أخرى ثم وثم دابة يلزمه التصدق بها فان تصدق بها فال التعليق اما لوقال لا جنبية كليا تزوّجتك فأنت طالق ثلا الفروّجها تطلق ثلاثا فروّجها تطلق ثلاثا فمرق مها هو والله أعلم

﴿باب اليمين في الا كل والشرب واللبس والكلام

الاكل ايصال مايحتمل المضغ بفيه الى الجوف مضغ أولم يمضغ كالخبزوا للحموالفاكهة ونحوها والشرب ايصال مالايحتمل المضغمن المائعات الى الجوف مثل الماء والنبيذ واللبن والعسل فان وجد ذلك يحنث والافلايحنث الااذاكان يسمى ذلكأ كلاأوشر بافي العرف والعادة فيحنث فاذاحلف لايأ كلكذا أولايشرب فأدخله فىقيه ومضغه ثمألقاه لميحنث حتى يدخله فى جوفه لانه بدون ذلك لايكون أكلا وشربا بل يكون ذوقا ولوحلف لايأ كل هذه البيضة أولايأ كل هذه الجوزة فابتله هاقال قدحنث لوجود حدالا كل وهوماذ كرناولو حلف لاياً كل عنباأ ورمانا فجعل يمصه ويرمى تفله ويبتلع ماءه لميحنث في الاكل ولافى الشرب لان ذلك ليس بأكل ولاشرب بلهومص وان عصر ماء العنب فليشر به وأكل قشره وحصرمه فانه يحنثلان الذاهب ليس الاالماء وذهاب الماء لايخرجه من ان يكون آكلاله ألاترى انه اذامضغه وابتلع الماءانه لايكون آكاله بابتلاع الماء بل بابتلاع الحصر مفدل ان أكل العنبهوأ كلالقشروالحصرم منهوقد وجد فيحنث وقال هشام عن مجمد فى رجل حلف لايأ كل سكرا فأخذ سكرة فجعلها فى فيه فجعل يبتلع ماءها حتى ذابت قال لميأ كل لانه حين أوصلها الى فيه وصلت وهي التعتمل المضغ وكذلك روى عن أبي يوسف فمين حلف الايا كل رمانة فص رمانة اله الايحنث واوحلف لايأ كل هذا اللبن فأكله بخبزأ وتمرأ وحلف لايأ كل من هذا العسل فأكله بخبز يحنث لان اللبن هكذا يكون وكذلك الخل لانهمن جلة الادام فيكون أكله بالخبز كاللبن فان أكل ذلك بانفر اده لا يحنث لان ذلك شرب وليس بأكل فان صعلى ذلك الماء ثم شربه لا يحنث في قوله لا آكل لعدم الاكل و يحنث فى قوله الأأشرب لوجود الشرب وكذلك ان حلف الايا كل هذا الخبز فحففه ثم دقه وصاعليه الماء فشر بهلا يحنث لان هذاشر بالأكل فان أكله مباولا أوغسرمباول يحنث لان الخبزهكذايؤكل عادة وكذلكالسويق اذاشر بهبالماءفهو شاربوليس بأكل كذافي البدائع ولميذكر المصنف الذوق وهو معرفة الشئ بفيهمن غيرادخال عينه ألاترى ان الاكل والشرب مفطر لآالنوق كندافى الكافى ولذاقال فى الظهيرية لوحلف لا يذوق في منزل فلان طعاما ولاشر ابافذاق فيه شيأ أدخله في فيه ولم يصل الى جو فه حنث و يمينه على الذوق حقيقة الاان يكون تقدمه كالام و بيان ذلك ان يقول له غيره تعال تغدعندي اليوم فلفلا مذوق في منزله طعاما ولاشر ابافهذا على الاكل والشرب وعن محد فيمن حلف لا مذوق الماء فتمضمض للصلاة لايحنث لان هذالا يرادبذ كرالذوق اه وفى المحيط حلف لايا كلولايشرب فذاق لايحنث ولوحلف لايذوق فأكل أوشرب حنث لان فى الاكل والشرب ذوقاوز يادة اه وسيأتي بيان اللبس والكلام ان شاء الله تعالى (قوله لاياً كل من هذه النحلة حنث بثمرها) لانه أضاف اليمين الى مالايؤ كل فينصرف الى مايخرج منه لانه سببله فيصلح مجازا عنسه والنمر بالمثلثة مايخرج منها

﴿ باب الميان في الاكل والشربواللبس والكلام لاياً كلمن هذه النخلة حنث بثرها

(قـوله فركسسفينةأو محلاأودابة حنث هاذا بالنسبة الىقوله وانحلف لايركب مخالف لمامرآ نفا عن الواقعات تأمل وفي بعض الكتب الاقتصار على قوله لاركب مركا وفى الخانية كماهنا ﴿باب الميان في الاكل والشربواللبس والكارم\* (قولهلانه حين أوصلهاالي فيه صوابه الى جوفه وعبارة الذخيرة فهذاليس بأكل فقدوصل الىجوفه مالايتأ تى فيه المضغ

فيحنث بالجاروالبسر والرطب والتمر والطلع والدبس الخارج من عمر هاوالجار رأس النخلة وهي شئ أبيضالين والطلعمايطلع من النخل وهوالكمقبلان ينشق ويقال لمايبدومن البكم طلعأ يضا وهو شيئ بيض بشبه باونه الاسنان وبرائحته المنى كذافى المغرب وقيد بالثمر لانه لايحنث بماتغير بصفة حادثة فلايحنث بالنبيذوالناطف والدبس المطبوخ والخل لانهمضاف الىفعل حادث فلريبق مضافاالى الشجر ويحنث بالعصير لانهل يتغير بصنعة جديدة ولولم يكن للشجرة غرة ينصرف الميين الى عنها فيحنث اذا اشترى بهمأ كولا وأكله وأشار بقوله بمرهاالى انهلوقطع غصنامنها فوصله بشجرة أخرى فأكل من عُر الك الشيجرة من هذا الغصن اله لا يحنث وقال بعضهم يحنث والى اله لو تكلف وأكل من عبن النخلة لايحنت قالوا وهو الصحيح كذافي المحيط وأشار بالنخلة الىكل مالايؤكل عينمه فلوحلف لايأ كل من هذا الكرم فهوعلى عنبه وحصرمه وزبيبه وعصيره وفي بعض المواضع ودبسه والمراد عصيره فانهماءالعنب وهومايخرج بلاصنع عندانتهاء نضج العنب وقيد بمالايؤكل عينه لانهلو حلف لايأ كلمن هذه الشاة فانه يحنث باللحم خاصة ولايحنث باللبن والز بدلانهامأ كولة فينعقد اليمين عليها وكذالوحلف لايأ كلمن هاذا العنب فانه لايحنث بزبيبه وعصيره لان حقيقته ليستمهجورة فيتعلق الخلف عسمي العنب وأطلق المصنف ولم يقيد بالنية للإشارة الى انه عند عدمها فاونوى أكل عينها لم يحنث بأ كل ما يخرج منها لانه نوى حقيقة كلامه كذافي المحيط وينبغي ان لا يصدق قضاء لان الجازصار متعيناظاهرا فاذانوى بخلاف الظاهر لايقبل وانكان حقيقة ولهشواهد كثيرة (قوله ولوعين البسر والرطب واللبن لايحنث برطبه وعره وشيرازه بخلاف هذا الصي وهذا الشاب وهذا الحل) لان صفة الرطو بة والبسورة داعية الى اليمين وكذا كونه لبنا فيتقيدبه فاذا حلف لايا كل هذا البسر فأكله بعدماصار رطباأوحلف لايأكل هذا الرطب فأكله بعدماصارتمرا يعنى يابساوهو بالتاءالمثناة لايحنث في هذه المسائل الثلاث بخلاف ما اذاحلف لا يكام هذا الصي أوالشاب فكلمه بعدماشاخ فانه يحنث لان هجران المسلم عنع الكلام منهى عنه فلم يعتبر الداعى فى الشرع ولان صفة الصباداعية الى المرحة لاالى الهجران فلاتعتب وتتعلق اليمين بالاشارة وكذالوحلف لايأ كل هذا الحل بفتحتين ولدالشاة فأكاه بعدماصاركبشا فانه يحنث لان صفة الصغرف هـ نداليست داعية الى اليمين فان الممتنع عنهأ كثرامتناعا عن لحم الكبش والاصلان الحاوف عليه اذا كان بصفة داعية الى اليمين تقيد به في المعرف والمنكر فان زالت زال المين عنه ومالا يصلح داعية اعتبر فى المنكر دون المعرف قيد بقوله عين لانهلو نكر فسيأتى وقيدبهذا الصى لانهلو حلف لايكام صبيا فكم بالغالا يحنث لانه صار مقصودا بالخلف الكونه هوالمعرف للحاوف عليه فيحب تقييد الهمن بهوان كان حراما كذافي الكشف الكسر فالصيمن لم يبلغ وكذا الغلام فاذابلغ فهو شابوفتي الى ثلاثين سنة أوثلاث وثلاثين على الاختلاف فهوكهل الىخسين سنةفهو شيخ كمافي الذخيرة وأشار المصنف الى انهلوحاف لايأكل هذا العنب فصار زبيباأ ولايأ كلهذااللبن فصارجبناأ وحلف لايأ كلمن هذه البيضة فأكلمن فرار يجهاأ ولا نذوق من هـ الخرفصار خلاأوحلف لاياً كل من زهرة هذه الشجرة فأكل بعدماصارلوزا أومشمشافانه لايحنث بخلاف مااذا حلف لايأكل تمرافأكل حيسافانه يحنث لانه تمرمفتت فان التمر بجميع أجزائه قائم اذتفرقتأ جزاؤه لاغير كذاني المحيط وفسرا لحيس في البدائع بالهاسم لتمر ينقع في اللبن ويتشرب فيه اللبن وقيل هوطعام يتخذمن تمرويضم اليهشئ من السمن أوغيره والغالب هوالتمر فكان أجزاء النمر عالما فيبق الاسم اه والكلام ايس بقيد في مسئلتي الصي لا نه لو حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها

ولو عـين البسر والرطب واللبن لايحنث برطبه وتمره وشيرازه بخلاف هذاالصبي وهذاالشاب وهذاالل لاياً كل بسرا فأكل رطبا لايحنث وفى لاياً كل رطبا أو بسرا أولاياً كل رطبا ولا بسراحنث بالمذنب

(قـوله ان أكلت هـذا الرغيف الخ) مشكل جدا كاقال فى الحاوى الزاهدى قال فانه يجب أن يحنث في يمين العتق لانه لمياً كل الرغيف اذنقول لاواسطة بين النني والاثبات وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث فيأحدهماوفي الجامع الاصغرعن أبي القاسم الصفار قال ان شرب فلانهذا الشراب فامرأته طالق وقال الآخو ان لم يشر به فلان فامرأته طالق فشربه فلان مع غيره أوانص بعضه في الارض حنث الثاني دون الاول اھ

بعدماصارت كبيرة يحنث كإفى البدائع ولوحلف لايأ كلمن هذه الجدحة فأكلها بعدماصارت بطيخا لارواية فيه واختلف المشايخ فيه كذافي البدائع أيضا وفيهاأ يضااذانوى في الفصول المتقدمة مابوجب الحنث حنث لانه شددعلى نفسه ثم اعلم ان الاصل فها اذا حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه ان كان يأكله الرجل في مجلس أو يشر به في شربة فالحلف على جيعه ولا يحنث بأكل بعضه لان المقصو دالامتناع عن أكاه وكل شئ لايطاق أكاه في المجلس ولاشر به في شرية يحنث بأكل بعضه لان المقصود من الممين الامتناع عن أصله لاعن جميعه فلوحلف لاياً كل من غرهذا البستان أومن غرها تبن النخلتين أومن هذين الرغيفين أومن لبنها تين الشاتين أومن هذاالغنم أولاأ شربمن ماءهذه الانهارفأ كل أوشرب بعضه يحنث لان كلة من للتبعيض فكانت المين متناولة بعض المذكور وقدوجد وكذلك لوقبض دينارا فوجددرهمين زائفين فلف لايأخذمنه ماشيأ وأخذأ حدهما حنث ولوقال لاأشرب لبن هانين الشاتين ونحوذلك لميحنث حتى يشرب من لبن كل شاة ولايعتبر شرب الكل لانه غير مقصود ولوحلف لايأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ولوكان مكان الأكل بيعافباع بعضها لابحنث لان الأكل لايتأتي على جيعه في مجلس واحد ويتأتى البيع ولوحلف لايأ كل هذه البيضة لايحنث حتى بأكلها كلها ولوحلف لايأكل هذاالطعام فانكان يقدرعلى أكلكه دفعة واحدة لايحنث حتى يأكلكه وان لم يقدر حنثبأ كل بعضه وهوالاصح المختار لمشايخنا ولوقال لام أتيه ان أكتماهذين الرغيفين فعبدى حر فأكات كل واحدة منهمار غيفاعتق العبدوكذلك لوأكات احداهما الرغيفين الاشيأوأ كات الباق الاخرى يحنث كذافي المحيط وفي البدائع معز ياالي الاصل بعدماذ كرهذه المسائل قال ولوقال لاآكل هذهالرمانةفأ كلهاالاحبةأ وحبتين حنثفى الاستحسان لان ذلك القدر لايعتدبه فانه يقال في العرف لمن أكل رمانة وترك منها حبة أوحبتين انه أكل رمانة وان ترك نصفها أوثلثها أوترك أكثر عالا يجرى فى العرف انه يسقط من الرمانة لم يحنت لانه لا يسمى أكلا لجيعها اه و به يعلم ان اليسير من الرغيف وغيره كالعدم كاللقمة وفي الواقعات اغترف من القدر ثمقال واللة لاآكل من هـ ندا القدرفأ كل مافي القصعة لايحنث لان اليمين على ما بقى في القدر ثم قال في الفصل التاسع قال ان أكات هذا الرغيف اليوم فامرأ تهطالق ثلاثاوان لمآكله اليوم فامته حرة فأكل النصف لم يحنث لانعدام شرط الحنث في العينين وهوأ كل الكل أوترك الكل ولوأخذاقمة فوضعها في فيه فقال لهرجل امرأتي طالق ان أكاتها وقال آخرام أقى طالق ان أخرجتهامن فيك فأكل البعض وأخرج البعض لم يحنث أحدهمالان شرط الحنثأ كلالكل أواخراجالكل ولم بوجدقال هذا الرغيف على حرام فأكل بعضه حنث وهذا وقيدالمصنف باليمين لانهلوأ وصى بهذاالرطب فصارتم رائم مات لم تبطل الوصية لان بعض الموصى بهقدفات وفوات بعض الموصى به لايوجب بطلانها وفي اليمين تناول بعض المحاوف عليه فلا يحنث بخلاف مااذا أوصى بعنب ثم صارز بيبا ثممات الموصى بطلت الوصية والفرق ان الرطب والتمرصنف واحدلقلة التفاوت بينهما بخلاف العنب والزبيب فانه تبديل وهلاك كذا في غاية البيان (قوله لاياً كل بسرا فأكلوطبا لايحنث) لانهليس ببسركالوحلف لايأ كلعنبا فأكلز بيباقيـــــــبه لانه لوحلف لايأ كلجوزا فأكل منه رطبا أويابسا وكذلك اللوز والفستق والبندق والتين وأشباه ذلك لان الاسم يتناول الرطب واليابس جيعا كذا في البدائع (قوله وفي لايا كل رطباأ وبسرا أولاياً كل رطبا ولابسراحنث بالمذنب) وهو بكسر النون كمافى المغرب يقال به مدنب وقدذ نب اذا

بداالارطاب من قبل ذنبه وهو ماسفل من جانب القمع والعلاقة وأماالرطب فهو ماأ درك من عمر النخل

الواحدة رطبة فالرطب المذنب هو الذي أكثره رطب وشئ قليل منه بسر والبسر المذنب عكسه وهذا عندأبي حنيفة وقالا لايحنث فى الرطب بالبسر المذنب ولافي البسر بالرطب المذنب لان الرطب المذنب يسمى رطبا والبسرالمذنب يسمى بسرا وصار كمااذا كانت اليمين على الشراء وله ان الرطب المذنب ما يكون فى ذنب قليل بسر والبسر المذنب على عكسه فصارا كاهأ كل البسر والرطب وكل واحد مقصودفي الاكل بخلاف الشراء فانه يصادف الجلة فيتبع القليل فيه الكثيروف أكثرال كتب المعتبرة إن مجدامع أبى حنيفة وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان فالوفاقيتان مااذا حلف لايأ كلرطبا فا كل رطبامذنبا ومااذاحلف لايا كل بسرافا كل بسرامذنبافيحنث فهمااتفاقا والخلافيقان مااذا حلف لاياً كل رطيافاكل بسرامذنباومااذا حلف لاياً كل بسرافاً كل رطيامذنبافانه يحنث عندهما خلافالاى يوسف (قوله ولا يحنث بشراء كباسة بسرفيها رطب فى لايشترى رطبا) أى لوحلف لايشترى رطبافاشترى كباس بسرفيهارطب لريحنث لان الشراء يصادف جلته والمغلوب تابع ولوكان اليمين على الا كل يحنث لان الا كل يصادفه شيأ فشيأ في كان كل واحدمنهما مقصودا وصاركا اذا حلف لا يشترى شعيرا أولايأ كل فاشترى حنطة فيهاحبات شعيرا وأكلها يحنث فى الاكل دون الشراء لما قدمنا قال فى الخانية لوحلف لايشة رى ألية فاشترى شاة مذبوحة كان حانما وكذا اذاحلف لايشترى رأسا والكباسة بكسرال كافعنقودالنخل والجع كبائس قال فى التبيين بخلاف مااذاعقد يمينه على الس حيث يحنث فى الوجوه كلها لان المس فيهامتصور حقيقة واسم المحاوف عليه باق مخلاف ما اذاحلف لايمس قطنا أوكتانا فس نو بالنخذمنه حيث لايحنث لزوال اسم القطن والكتان عنه فصاركن حلف لاياً كل سمنا أوز بدا أولا يسه فأ كل لبنا أومسه (قوله و بسمك في لاياً كل لحا) أى لوحلف لايأ كل لحالا يحنث باكل لحمالسمك وانسماه اللة تعالى لحافى القرآن للعرف وقدقد مناان الإيمان مبنية عليه لاعلى الحقيقة وهوأ ولى عماف الهداية من ان التسمية التي وقعت فى القرآن مجازية لاحقيقية لان اللحم منشؤه من الدم ولا دم في السمك اسكونه في الماء ولذاحل بلاذ كاة فانه ينتقض بالالية تنعقد من الدم ولا يحنث با كلهالم كان العرف وهي انهالا تسمى لجا وأيضا عنع ان اسم اللحم باعتبار الا نعقاد من الدم لا باعتبار الالتحام ألا ترى اله لوحلف لا يركب دابة فركب كافرا أولا يجلس على وتد فلس على جبل انه لايحنث مع تسميتها في القرآن دابة وأوتادا وهندا كله اذالم ينو أمااذا نواه فا كل سمكاطريا أومالحا يحنث وفى المحيط وفى الايمان يعتبر العرف فى كل موضع حتى قالو الوكان الحالف خوار زميافا كل لم السمك يحنث لانهم يسمونه لحا ولوحلف لايشترى خبزا فاشترى خبز الارز لا يحنث الاأن يكون بطبرستان اه (قوله ولحم الخنزير والانسان والكبدوالكرش لحم) لان منشأهده الاشياء الدم فصارت لحاحقيقة فيحنث باكلهاف حلفه لايأكل لحاوان كان لحم الخبز يروالآدى حرامالان اليمين قد تنعقد لمنع النفس عن الحرام كمالو حلف لا يزنى أولا يكذب تصح عينه وكذا يدخل في العموم ألاترى انه لوحلف لايشرب شرابايد خلفيه الخرحني تلزمه الكفارة بشربها لكونها شراباحقيقة ووجوب الكفارة فىالىمين ليس لعينها بل لعنى فى غسيرها وهوهتك حرمة اسم الله تعالى ولا يختلف ذلك بين أن تكون عينه على الطاعة أوعلى المعصية وصحح الامام العتابي انه لايحنث باكل لحم الخنزير والآدمي وقال في الكافي وعليه الفتوى اعتبار اللعرف وهذاهو الحقوما في التبيين من انه عرف عملي لايصلح مقيدا للفظ بخدالف العرف اللفظى ألاتوى انهلو حلف لايركب دابة لايحنث بالركوب على الانسان للعرف اللفظى لان اللفظ عرفالا يتناول الاالكراع وان كان فى اللغة يتناوله ولوحاف لايركب حيوانا يحنث بالركوب على الانسان لان اللفظ يتناول جيع الحيوانات والعرف العدملي وهوانه لايركب عادة

ولایجنث بشراء کباسة بسر فیهارطب فی لایشتری رطبا و بسمك فی لایأ كل لحا ولحم الخنز بر والانسان وال کبد وال کرش لحم

(قوله لتصريح أهل الاصول بقوطم الخ) قال في النهروفي بحث التخصيص من التحرير مسئلة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كرمة الطعام وعادتهمأكل البرانصرف اليهوهو الوجه أمابالعرف القولى فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب وفي الحواشي السعدية ان العرف العملي يصلع مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذ كر في كتب الاصول في مسئلة اذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا اه وهذه النقول تؤذن بانه لايحنث يركوب الآدمي في لايركب حيوانافا يرادالفرع على مافى الفتح كمافى البحر غير واردلان العادة حيث كانت مخصصة انصرفت عينه الى مايرك عادة فتدبر (قوله بل لاينبغي خلافى عدم الحنث عاعلى الامعاء في العظم)عبارة الفتح عا فى العظم فقوله على الامعاء لعله من زيادات النساخ (قوله وأشار المصنف الى ان المأمور بشراء اللحم) كذا فى بعض النسيخ وفي بعضها لشحم بدل اللحم وهي أظهر

لايصلح مقيدا اه فقدرده فى فتح القدير بانه غير صحيح لتصريح أهل الاصول بقوطم الحفيقة تترك بدلالة العادة اذليست العادة الاعرفاعمليا ولم يجبعن الفرق بين الدابة والحيوان وهي واردة عليه ان سلمهاوفي الخلاصة لوحلف لايا كل لحافا كل شيأمن البطون كالكبد والطحال بحنث في عرف أهلالكوفةوفي عرفنالايحث وهكذافي المحيط والمجتى ولايخفي انهلايسمي لحافي عرف أهل مصر أيضافعلم انمافى الختصرمبني على عرف أهل الكوفة وأن ذلك يختلف باختلاف العرف وفي الخلاصة وغيرهالوحلف لايأكل لحاحنث باكل لحمالابل والبقر والغنم والطيورمطبوحا كان أومشو ياأوقديدا كاف كره فى الاصل فهذا من مجداشارة الى انه لا يحنث بالني وفى فتاوى أبى الليث عن أبى بكر الاسكاف انه لا يحنث وهو الاظهر وعند الفقيه أبي الليث يحنث ولوحاف لايأ كلمن هذا اللحمشيأ فأكل من مرقته لم يحنث ان لم يكن له نية المرقة اه وفي الظهيرية الاشبه انه لا يحنث بأكل النيء وفي الحيط حلف لايا كل لحم شاة فأكل لحم عنز يحنث لان الشاة اسم جنس فيتناول الشاة أى الضأن وغيرها وذ كرالفقيه أبوالليث في نوازله انه لا يحنث سواءكان الحالف قرو ياأ ومصريا وعليه الفتوى لانهم يفرقون بينهماعادة ولو-لف لايأ كل لحم قرة لم يحنث بأكل لحم الجاموس لانهوان كان بقراحتي يعد فى نصاب البقر ولكن خرج من اليمين بتعارف الناس اه وفي الخانية والرأس والا كارع لحم في يمين الاكل وليس بلحم في يمين الشراء اه وفي البدائع حلف لاياً كل لحمد جاج فأكل لحمديك حنث لان الدجاج اسم للذكر والانفى جيعا فاماالدجاجة فاسم للانفى والديك اسم للذكر واسم الابل يقع على الذكوروالاناث وكذا اسمالجلوالبعير والجزوروهذه الار بعةتقع علىالبخاتي والعراب واسمالبقر يقع على الانثى والذكر كالشاة والغنم والنجة اسم للزنثى والكبش للذكر والفرس لهما كالبغل والبغلة والجارللذ كروالجارة والاتان للانتي (قوله وبشحم الظهر في شحما) أي لوحلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر لايحنث فهومعطوف على قولهو بسمك وهذاعند الامام وقالايحنث لوجو دخاصة الشحم فيهوهوالذوب بالنارولهانه لحم حقيقة ألاترى أنه ينشأمن الدمو يستعمل استعماله ويحصل بهقوته ولهذا يحنث بأكاه في اليمين على أكل اللحم اجماعا كما في الحيط ولا يحنث ببيعه في العيين على بيع الشحم قال القاضى الاسبيجابي أنأر يدبشحم الظهرشحم الكلية فقوطما أظهر وانأر بدبه شحم الاحم فقوله أظهر اه وفى فتح القدير صحح غيروا حدقول أبى حنيفةوذ كرالطحاوى قول مجمدم مأبى حنيفة وهو قول مالك والشافعي في الاصح وقيد بشحم الظهر لانه يحنث بشحم البطن اتفاقا وذ كرفي الكافي ان الشحومأر بعةشحم البطن وشحم الظهر وشحم مختلط بالعظموشحم علىظاهر الامعاء واتفقواعلى انه يحنث بشحم البطن والثلاثة على الخلاف اه واليمين على شراء اللحم كهـي على أكاه كما في التبيين وفى فتح القدير ومافى الكافى لايخاومن نظر بل لاينبغى خلاف فى عدم الحنث بماعلى الامعاء في العظم قال الامام السرخسي ان أحــدالم يقل بان مخالعظم شحم اه وكـنــالا ينبغي خـــلاف في الحنث بمـاعـلي الامعاء لانه لا يختلف في تسميته شحما أه وفسر في الهداية شـ يحم الظهر بانه اللحم السمين وأشار المصنف الى ان المأمور بشراء اللحماذا اشترى شحم الظهر لا يجوز على الآمر وهو مروى عن مجد وهو دليــللامامأيضا كمافى المحيط (قوله و بألية فى شحماولحاً) أى لايحنث باكل ألية لوحلف لايأكل شحما لانهانوع الثحتي لاتستعمل استعمال اللحوم والشحوم فلايتناولها اللفظ معني ولا عرفًا (قُولِه وبالخبز في هـ ندا البر) أي لا يحنث باكل الخبز في حلفه لا يأكل هذا البرفلا يحنث الا بالقضم من عينها عندالامام وقالاان أكلمن خبزها حنث أيضا لانه مفهوم منه عرفا ولابي حنيفةان لهاحقيقة مستعملة فانها تغلى وتقلى وتؤكل قضماوهي قاضية على الجازالمتعارف كماهو الاصل عنده

ولوقضمها حنث عندهما على الصحيح العموم الجازكما ذاحلف لايضع قدمه في دار فلان واليه الاشارة بقوله حنث فى الخبزأيضا كندافى الهداية وصحح فى الذخيرة عنهما انه لايحنث بأكل عينها وفى فتح القدير والمحيط انمايحنث بأكل عينها عند الامام اذاتكن نيئة بانكات مقلية كالبليلة في عرفنا امااذاقضمها نيئة لم يحنث لانه غير مستعمل أصلا وأشار المصنف الى انه لوأ كلمن دقيقها أوسو يقها فانه لا يحنث بالاولى عندالامام واماعند همافقالوالوأ كلمن سويقها حنث عند مجد خلافا لابي يوسف فيعتاج أبو يوسف الى الفرق بين الخبز والسويق والفرق ان الحنطة اذاذ كرت مقرونة بالاكل يرادبها الخبزدون السويق ومجداعة برعموم الجاز وأطلقه المصنف فشمل مااذانوي عينها أولم تكن لهنية كمافى البدائع ولايخفي انهاذانوىأ كل الخبز فانه يصدق لانه شددعلي نفسه وقيد بكون الحنطة معينة لانهلو حلف لايأ كل حنطة ينبغي أن يكرون جوابه كجوابهماذكره شيخ الاسلام ولايخفي انه تحكم والدليل المذكور المتفق على ايراده في جيع الكتب يعم المعينة والمسكرة وهوان عينها مأكول كذافي فتح القدير ولا فرق فى الحسكم بين ان يقول لا آكل من هذه الحنطة أوهذه الحنطة كمافى البدائم (قوله وفي هذا الدقيق يحنث بخبزه لابسفه)أى فى حلفه لا يأكل هذا الدقيق لا يحنث باكل عينه لان عينه غيرما كول بخلاف الحنطة فانصرف الىما يتخذمنه فاواستفه كاهولم يحنث على الصحيح لتعين الجازم رادا كالوأ كل عين النخلة كاقدمناه وان عنى أكل الدقيق بعينه لم يحنث باكل خبزه لانه نوى الحقيقة وفى المحيط وكذلك لوأكل من عصيدته يحنث لانه قديو كل كذلك لان أكل الدقيق هكذا يكون عند العقلاء فينصرف الى ماهو معتاديينهم اه وفي الظهيرية حلف ان لايا كل من هذا الدقيق فانخذمنه خبيصاقال الفقيه أبو الليث أخاف ان يحنثه اه ومن الخبيص الحلواء فلوقال المصنف حنث بما يتخدمنه لكان أولى (قوله والخبز مااعتاده بلده فاذا حلف لايا كل خبزاحنث باكل خبزالبر والشعير ) لانه هو المعتاد في غالب البلاد فلو أكلمن خبزالقطائف لا يحنث لانه لا يسمى خبرامطلقا الااذانوا ولانه يحمله ولوأ كل خبزالار زبالعراق لم يعنث لانه غيرمتعارف عندهم حتى لوكان بطبرستان أوفى بلدطعامهم ذلك حنث ولا يحنث بخبز الشعير ان كان مصريالانهم لا يعتادون الاخبزالبر ويحنث الحجازي والبمني بخبزالذرة لانهم يعتادونه ودخل فى الخبزال كاب لانه خبز وزيادة للاختصاص باسم الزيادة لاللنقص ولايحنث بالثريد لانه لايسمى خبزا مطلقا وفى الخلاصة حلف لايأ كلمن هذا الخبزفا كله بعدما نفتت لايحنث لانه لايسمى خبزا ولايحنث بالعصيد والططماج ولايحنث لودقه فشربه وعن أبى حنيفة فى حيالة أكله ان يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصيرا للبزهالكا وقدسئل الحقق ابن الهمام عن بدوى اعتادأ كل خبز الشعير فدخل البلدة المعتادفيهاأكل خبزالحنطة واستمرهولايأكل الاالشعير فالف لايأكل خبزاقال فقلت لاينعقد الا على عرف نفسه فيحنث بالشعير لانه لم ينعقد على عرف الناس الالان الحالف يتعاطاه فهو منهم فينصرف كلامه لذلك وهذامنتف فيمن لم يوافقهم بل هومجانب لهم اه وفى الظهير ية يحنث باكل الزماور دوهو مايقطعمن الخبزمستديرابعدان كان محشو ابالبيض وغييره ولوأ كل الخبزمباولاحنث وفى الخانية انه يحنث بأكل الرقاق اه وينبغي ان يخص ذلك بالرقاق البيساني بمصرأ ما الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلايدخل يحتاسم الخبزفي عرفنا كمالا يخفي وفي الظهيرية لوحلف لايأ كل خبزفلانة الخابزة والخابزة هي التي تضرب الخيز في التنوردون التي تعجنه وتهيئه الضرب فان أ كل من خير التي ضربته حنث والافلا اه (قوله والشواء والطبيخ على اللحم) فاذاحلف لاياً كل الشواء لا يحنث الابا كل اللحم دون الباذنجان والجزر لانه يرادبه اللحم المشوى عند الاطلاق الاان ينوى ما يشوى من بيض وغيره لمكان الحقيقة وكذا اذاحلف لايأ كل الطبيخ فهوعلى مايطبخ من اللحم وهذا استحسان اعتبارا

وفى هـذا الدقيـق بحنث بخبرة لابسـفه والخـبز مااعتـاده بلده فاذاحاف لايأ كل خبزاحنث باكل خبز البروالشعير والشواء والطبيخ على اللحم

غيرذلك لان فيه تشديد اوان أكل من مرقه يحنث لمافيه من أجزاء اللحم ولانه يسمى طبيخاوان كان لايسمى لحا كاقدمناه وفى البدائع حلف لايأ كلمن طبيخ امرأته فسخنت لهقدر اقد طبخها غيرها انه لايحنث لان الطبخ فعل من طبخ وهو الفعل الذي يسهل به أكل اللحموذ لك وجدمن الاول لامنها اه وفى التجريد قيل اسم الطبخ بقع بوضع القدر لابايقاد النار وقيل لوأ وقد غيرها فوضعت هي القدر لايحنث اه وفى عرفناليس واضع القدر طابخا قطعا ومجرد الايقاد كذلك ومثله يسمى صي الطباخ يعنى معينه والطباخ هوالمركب بوضع التوابل وإن لم يوقد كذا في فتح القدير ويردعلي المصنف شيان الاولان الطبيخ ليسهو اللحم خاصة وانماهو مايطبخ بالماء من اللحم حتى ان ما يتخذ قلية من اللحم لايسمى طبيخا فلايحنث به كماصرح بهفى التبيين وغيره فان قيل انه أراد به المطبوخ بالماء قلنالا يصح ذلك في الشواء لانه لا يحنث فيه اذا أكل للمطبو خابلاء لان اللحم المشوى هو الذي لم يطبخ بالماء وقد جعلهما واحدا الثاني ان الطبيخ لا يختص بالمطبوخ من اللحمل افي الخلاصة انه يحنث بالارز اذاطبخ بودك وكذاالعدس كافى الظهيرية بخلاف مااذاطبخ بزيت أوسمن قال ابن سماعة الطبيخ يقع على الشحمأ يضا زادفي البدائع انه يقع على ماطبخ بالالية أيضا قال في فتح القدير ولاشك ان اللحم بالماءطبيخ وأنماالكلام فيانهالمتعارفالظاهرانهلايختصبه اه وأشارالمصنف رجمهالله الميانه لوأكل سمكامطبو خالايحنث لانهلايسمي طبيخافى العرف كماصر حبه فىالبدائع وفى المغرب ألودك من الشحم أواللحمماتحلب منه وقول الفقهاءودك الميتة من ذلك اه وحاصله انه الدهن الخاص وهودهن الشحمأ واللحم قال في تهذيب القلانسي ومايطبخ مع الادهان يسمى مزورة اه ومماده غيردهن اللحم والشحم كماقدمناه فعلى هذا لوحلف لايأ كل طبيخالا يحنث باكل المزورة التي تفعل للريض قيد المصنف بالطبيخ لانه لوحلف لايا كل طعامافا كل خبرا أوفا كهة أوغ يرذلك ممايؤكل على وجه التطعم كان حانثا وان أ كل ماله طعم اكن لا يؤكل على وجه التطعم كالسقمونيا ونحوذلك لايحنث في يمينه كذا فى الخانية وفى الظهيرية حلف لايأ كل طعامافا كل ملحاً وخلا أوكامخاأوزيتا يحنث في يمينه هكذار واهابن رستم عن محدوقال كل شئ بؤكل فهو طعام فقد جعل محدا لخل طعاماوقال أبو يوسف الخلليس بطعام قال القدورى فى كتابه وحقيقة الطعام ما يطغ واكمن يختص فى العرف ببعض الاشياء فان السقمونيا وماأشبه ذلك من الادوية الكريهة لاتسمى طعاما اه وفى البدائم لوحلف لايا كل طعاما فا كل شيأ يسيرا يحنث لان قليل الطعام طعام وفى المحيط لوحلف لايا كل من طعام فلان فأكلمن نبيذه لم يحنث والنبيذ شراب عندأ بي يوسف وقال محمده وطعام ولوحلف لايشترى طعاما لايحنث الابشراء الحنطة والدقيق والخبر استحسانا وفى الواقعات حلف لايأ كل طعاما فاكل دواءان كان من الدواءالذى لا يكون له طعم ولا يكون غداء ويكون مراكر بهالا يحنث لانه لايسمى طعاماوان كان دواءله حلاوة مثل الحائجيين يحنث لان له طعماو يكون به غداء حلف لايا كل من طعام فلان فأكل من خله بطعام نفسه أو بزيته أو بملحه حنث لانه أكل من طعامه اه وفى البدائع حلف لاياً كل طعاما فاضطرالي أكل ميتة فاكل منهالم يحنث (قوله والرأس ما يباع في مصره) فاوحلف لايآ كلرأسا انصرفت يمينه الىما يكبس في التنا نير في تلك البلدة وتباع فيهامن رؤس الابل والبقر والغنم وهوالمراد بقولهما يباع في مصره أي من الرؤس غيرنيء وخصه في الجامع الصغير برؤس البقر والغنم عندالامام وعندهما بالغنم خاصة وهواختلاف عصروفى زمانناهو خاص بالغنم فوجب على المفتى ان يفتى بما هو المعتادف كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما أفاده في المختصر ومافي التبييين من ان

للعرف وهنالان التعميم متعذر فيصرف الى خاص هومتعارف وهو اللحم المطبو خبالماء الااذانوى

والرأس مايباع في مصره

الأصلاعتبارالحقيقةاللغوية انأمكن العمل بهاوالافالعرف الىآخره مردود لأن الاعتبار انماهو للعرف وتقدمان الفتوى على انه لايحنث بأكل لحم الخنزير والآدمى ولذاقال في فتح القدير ولوكان هذا الاصلالمذكورمنظورااليه لمانجاسرأ حدعلى خلافه في الفروع اه وفي البدائع والاعتمادا نماهو على العرف و بماذ كرناه الدفع ماذ كره الاسبيج ابي اله في الاكل يقع على السكل آذا أكل مايسمي رأسا وفى الشراءيقع على رأس البقر والغنم عنده وعندهما على الغنم خاصة ولا يقع على رأس الابل بالاجماع لماءلمت آله فى الاكل خاص بمايباع فى مصره و فى المغرب يكبس فى التنور يطم به التنور أو يدخل فيه من كبس الرجل رأسه في قيصه اذا أدخله (قوله والفاكهة التفاح والبطيخ والمشمش لاالعنب والرمان والرطب والقثاء والخيار) وهـذا عندأ بي حنيفة وقالا يحنث في الرمان والعنب والرطا أيضا والاصلان الفاكهة اسملايتفكه به قبل الطعام و بعده أى يتنع بهز يادة على المعتاد والرطب واليابس فيهسو اءبعدائن يكون التفكه بهمعتادا حتى لا يحنث بيابس البطيخ وهذا المعني موجودفى التفاح وأخواتها فيحنث بهاوغيرموجودفي القثاء والخيار لانهمامن البقول بيعاوأ كلافلا يحنث بهما وأماالعنب والرطب والرمان فهما يقولان معنى التفكهموجودفيهما فانها أعزالفواكه والتنع بهايفوق التنع بغيرها وأبوحنيفة يقولانهذه الاشياء ممايتغذى بهاويتداوى بها فاوجب قصورا فيمعنى التفكه للاستعمال في حالة البقاء ولهذا كان اليابس منهامن التو ابل أومن الاقوات وذكر فى الكشف الكبير ان هذا اختلاف عصرو زمان فابوحنيفة أفتى على حسب عرفه وتغيير العرف في زمانهما وفي عرفنا ينبغي أن محنث بالاتفاق اه وفي الظهيرية قال محمد في الاصل التوت فاكهة وعن أبي يوسف ان العناب فاكهة وفي الاصل الجوزفاكهة قال القدوري عرالشجر كلهافاكهة الاالرمان والعنب والرطب والبطيخ من الفواكه هكذاذ كرالقدوري وروى الحاكم الشهيد فى المنتقى عن أبي بوسف وذ كرشمس الائمة السرخسي في شرحه ان البطيخ ليس من الفواكه فانهذكر إن مالا يؤكل بابسه فاكهة فرطبه لا يكون فاكهة وقال أبوحنيفة ابس الباقلاء الاخضر بفاكهة والحاصلان العبرة في جمع ذلك للعرف في ايو كل على سبيل التف كه عادة ويعدفا كهة في العرف بدخل تحت اليمين ومالافلا اه وفي المحيط مار وي ان الجوز واللوزمن الفاكهة هوفي عرفهم أمافي عرفنا فأنه لا يؤكل للتفكه وقال مجمدقص السكروالبسرالاحرفاكهة ولوحلف لايأ كلمن فاكهة العاموثمارالعام فان كان في أيام الفاكهة الرطبة فهو على الرطب فان أكل اليابس لايحنث وان كان في غير وقتها فهو على اليابس وهذا استحسان لتعارف الناس اطلاق اسم الفاكهة في وقت الرطب على الرطب دون اليابس اه وفى البدائع لوحلف لايا كل فاكهة فأكل زبيباأ وتمرا أوحب الرمان لايحنث بالاجماع والجوز رطبه فاكهة ويابسه ادام اه قيد المصنف بالفاكهة لانه لوحلف لا يأكل الحلواء فالحلواء عندهم كل حلوليس من جنسه حامض وما كان من جنسه حامض فليس بحاواء والمرجع فيهالى العرف فحنث بأكل الخبيص والعسل والسكر والناطف والرب والرطب والتمر وأشباه ذلك وكذاروى المعلى عن محداذا أكل تمنارطماأ وبإبسا لانهليس من جنسها حامض فالص معنى الحلاوة فيه ولوأ كل عنيا حاوا أو بطخا حاوا ورمانا حلوا أواحاصا حلوالم محنث لان من جنسه ماليس محلواء وكنداالز بد وكذا اذا حلف لايا كل حلواة فهومثل الحلواء كذافى البدائع وعاصله ان الحلو والحلواء والحلاوة واحد وهذاايس في عرفنافان في عرفنا الحلواسم للعسل المطبوخ على النار بنشاء ونحوه وأما الحلواء والحلاوة فاسم لسكر أوعسل أوماء عنبطبخ على النار وعقد حنى صارجامدا كالعقيدوالفانيذ والحلاوة الجوزية والسمسمية ونحوها وكذاقال فى الظهيرية قال القدوري المرجع في هذا الى عادات الناس فعلى هذا الا يحنث في الفانيذ والعسل

والفا كهة التفاح والبطيخ والمشمش لاالعنب والرمان والرطب والقثاء والخيار

والسكرفى بلادنا أه ولوحلف لايأكل شهدافأكل عسلالا يحنث لأن العسل اسم للصافى والشهداسم للختلط ولوحلف لايأ كل سكرا فأكل سكرا بفيه وجعل يمتصه حتى ذاب فابتلع ماءملم يحنث كذافي الظهيرية أيضا (قوله والادام ما يصطبخ به كالخل والملح والزيت لااللحم والبيض والجبن) أي هوشئ يصبغ الخبز اذا اختلط به وهذاعندأ بي يوسف وقال محمدهومايؤ كل مع الخبز غالبا وهو رواية عن أبي يوسف لأن الادام من المؤادمة وهي الموافقة وكل مايؤكل مع الخبزموافق له كاللحم والبيض ونحوه ولهما ان الادام ما يؤكل تبعاوالتبعية في الاختلاط حقيقة ليكون قائمابه وفيأن لا يؤكل على الانفراد حكما وتمام الموافقة فى الامتزاج أيضا والخلوغيره من المائعات لا تؤكل وحدها بل تشرب والملح لا يؤكل بانفراده عادة ولانه يذوب فيكون تبعابخلاف اللحموما يضاهيه لانه يؤكل وحده الاأن ينو يهلافيهمن التشديد والعنب والبطيخ ليس بادام بالاجاع وهوالصحيح وبهذاظهران تخصيص الزيلي الادام بالمائع صحيح فالملح أيضاباعتبارانه يذوب فى الفم و بحصل به صبخ الخبز والاصطباغ افتعال من الصبغ ولما كان الاثيه وهوصبغ متعديا الى واحدجاء الافتعال منه لازما فلايقال اصطبخ الخبز لانه لايصل الى المفعول بنفسه حتى يقام مقام الفاعل اذابني الفعلله فانما يقام غيره من الجار والمجر و رونحوه فلذا يقال اصطبغ به وذ كرالفلانسي في تهذيبه ان الفتوى على قول مجد للعرف اه وفي المحيط وقول مجد أظهر وبه أخذالفقيه أبوالليث اه ويكفيه الاستدلال بالعرف الظاهر لان مبناها عليه فلاحاجة الى الاستدلال لهبالحديث سيدادامكم اللحم والحكاية هي انملك الروم كتب الى معاوية أن ابعث الى بشرادام على يدشررجل فبعث اليه جبناعلى يدرجل يسكن في بيت اصهاره وهومن أهل اللسان لان كونهسيده لايستلزم أن يكون منه اذيقال في الخليفة سيد المجم وليس هومنهم وأماحكاية معاوية فيتوقف الاستدلال بهاعلى صحتها وهي بعيدة اذ يبعد من امام عادل أن يتكاف ارسال شخص الى بلادالروم ملتزما لمؤنته لغرض مهمل لكافر والسكن في بيت الصهرقط لايوجب أن يكون الساكن شر رجل فاتار البطلان تاوح على هذه القضية كمافي فتح القدير قال التمر تاشي وهذا الاختلاف بينهم على عكس اختلافهم فمن حلف لايأكل الارغيفا فأكل معه البيض ونحوه لم يحنث عندهما وحنث عندهم واذاأ كل الادام وحده فان كان حلف لايا كل اداما حنث وان كان حلف لا يأ ندم بادام لا يحنث بأكاه وحده فلابدمن أنيأ كلمعه الخبزكما أشاراليه فى الكشف الكبيروفى المحيط قال محمدالتمر والجوز ايس بادام لانه يفرد بالا كلفى الغالب فكذا العنب والبطيخ والبقل لانه لايؤكل تبعالمخبز بليؤكل وحده غالباوكذلك سائر الفواكه حتى لوكان في موضع يؤكل تبعاللخبزغالبا يكون اداماعنده اعتبارا للعرف اه وفى الظهيرية والبقل ليس بادام بلاخلاف على الاصح وفى البدائع سئل مجمد عمن حلف لايأ كل خبز امأ دوما فقال الخبز المأدوم الذي يثرد ثردا يعنى فى المرق والخل وماأ شبهه فقيل له فان ثرد في ماءوملح فلم يرذلك مأدوما وعن أبى يوسف ان تسمية هـ نه الاشياء على ما يعرف أهل تلك البلاد في كارمهم اه (قوله والغــداءالا كل من الفحرالي الظهر) أي التغدى الاكل في هــــذا الوقت وانمــا فسرناهبه لان الغداء فى الحقيقة بفتح الغين المجمة والمداسم لمايؤكل فى الوقت الخاص لاللاكل وقد ترك إلمصنف قيدين ذكرهما قاضيخان فى فتاواه فقال التغدى الاكل المترادف الذى يقصد به الشبع فىوقت خاص وهومابع مطلوع الفجر الىزوال الشمس ممايتغدى بهعادة وغداء كل بلدةما تعارفه أهل تلك البلدة اه وفى التبيين ومقدار ما يحنث به من الا كل أن يكون أكثر من نصف الشبع لان اللقمة واللقمتين لاتسمى غداءعادة وجنس المأ كول يشترط أن يكون مايا كله أهل بلدته عادة حتى لوشرب اللبن وشبع لا يحنث ان كان حضريا وان كان بدويا يحنث اه وفي المحيط لوحلف

والادام ما يصطبخ به كالخل والملح والزيت لا اللحم والبيض والجبن والغداء الاكل من الفجمر الى الظهر

(قوله وهدف عندا في يوسف وهدا عندا في حنيفة وهو وهذا عندا في حنيفة وهو الظاهر من قول أبي يوسف هو يقول انه قد يؤكل وحده مقصودا فلايصير تبعا للخبز بالشك بخلاف ما ذا أكله مع المائعات عليه وهما يقولان هو ادام من وجده لانه قد الشكز يلعي بالشكز يلعي

لايتغذى فهوعلى الخبزفلوتغدى بغيرا لخبزمن الأرزوالتمر واللبن لميحنث انكان غير بدوى ولوحلف على فعل ماض بان قال والله ما تغديت اليوم وقد تغدى بارزوسمن ينبغى أن يحنث وان تغدى المصرى بالعنب لم يحنث الاأن يكون من أهـل الرساتيق بمن عادتهم التغدى بالعنب فى وقته اه وقداختلف فىأول وقته فذكر الاسبيج ابي انه طلوع الشمس وهكذافى الخلاصة وينبغي أن يكون هو المعتمد للعرف لان الاكل قبل طلوع الشمس لايسمونه غداء وأشار المصنف رجه الله الى الهلوحلف ليأتينه غدوة فأتاه بعدطاوع الفجر الى نصف النهار فقد بروهو غدوة لانهوقت الغداء كافي البدائع وأماالضحوة فن بعد طاوع الشمس من الساعة التي تحل فيها الصلاة الى نصف النهار لانه وقت صلة ألضحي قال مجداذا حلف لايصبح فالتصبيح عندى مابين طاوع الشمس وارتفاع الضحى الأكبرفاذا ارتفع الضحى الأكبرذهب وقت التصبيح لان التصبيح تفعيل من الصباح والتفعيل للت كثير فيقتضى زيادة على ما يفيد والاصباح اه (قوله والعشاء منه الى نصف الليل) أى التعشى الاكل من الزوال الى نصف الليل وأما العشاء بفتح العين والمدفاسم للأكول في هذا الوقت كما تقدم في الغداء والشرطان السابقان في التغدي يأتيان هناقلناواعا كانكذلك لانمابعدالظهر يسمى عشاء بكسرالعين ولهذا يسمى الظهراحدى صلاقي العشاء في الحديث وذكر الامام الاسبيح الى ان هـ ذافى عرفهم وامافى عرفنا فوقت العشاء بعد صـ الاة العصراه وهذاهوالواقع فىعرف أهل مصرلانهم يسمون مايأ كلونه بعد الزوال وسطانية قيد بالعشاء لان السحورهوالا كل بعد نصف الليل الى طاوع الفحر مأخوذ من السحر وهو قريب السحر لكن روى المعلى عن محمد فيمن حلف لا يكلمه الى السحر قال اذا دخل ثلث الليل الاخير فليكلمه لان وقت السحر ماقرب من الفجر وقال هشام عن مجد المساء مساآن أحدهمااذاز الت الشمس ألاتري أنك تقول اذازالت كيف أمسيت والمساء الآخر اذاغر بت الشمس فاذا حلف بعد الزوال لا يفعل كذاحتي يمسى كانذلك على غيبو بةالشمس لانه لا يمكن حل اليمين على المساء الأول فيحمل على الثاني كذافي البدائع (قولهان لبست أوا كات أوشر بت ونوى معينالم يصدق أصلا) أى لاقضاء ولاديانة لان النية اعاتصح فى الملفوظ والثوب والطعام والماء غيرمذ كورتنصيصا والمقتضى بالفتج لاعموم له فلغت نية التخصيص فيه كمافى الهداية وغيرها فنشباى شئأ كل أوشرب أولبس وتعقبهم فى فتج القدير بان التحقيق ان المفعول فى لا آكل ولاألبس ليسمن باب المقتضى لان المقتضى ما يقدر لتصحيم المنطوق وذلك بان يكون الكلام عمايحكم بكذبه على ظاهره مثل رفع الخطأ والنسيان أو بعدم صحته شرعامثل أعتق عبدك عنى وليس قول القائل لاآكل يحكم بكذب قائله بمجرده ولامتضمنا حكما يصح شرعانع المفعول أعنى المأكول من ضروريات وجودفعل الا كل ومثله ليس من باب المقتضى والا كان كل كلام كـ الك اذلا بدأن يستدعى معناه زماناأ ومكانافكان لايفرق بين قولنا الخطأ والنسيان مرفوعان وبين قام زيدوجلس عمرو فاعاهو من بالحذف المفعول اقتصارا أوتناسياوطائفة من المشايخ وان فرقو ابين المقتضى والمحذوف وجعلوا المحذوف يقبل العموم فلنالك ان تقول ان عمومه لا يقبل التخصيص وقد صرحمن المحققين جعبان من العمومات مالا يقبل التحصيص مثل المعانى اذا قلنابان العموم من عوارض المعانى كماهو من عوارض الالفاظ وغيرذلك فكذلك هذا المحذوف اذليس فى حكم المنطوق لتناسيه وعدم الالتفات اليهاذابيس الغرض الاالاخبار بمجردالفعل على ماعرف ان الفعل المتعدى قد ينزل منزلة اللازملا قلناوالاتفاق على عدم صحة التخصيص فى باب المتعلقات من الزمان والمكان حتى لونوى لايا كل في مكان دون آخرأ وزمان لاتصح نيته بالاتفاق اه وفى البدائع حلف لايركب ونوى الخيل لايصدق قضاء ولاديانة وفى فتع القد يرحلف لايغتسل أولاين كحوعني من جنابة أوامر أقدون امرأة لايصدق أصلاوكذا

والعشاءمنه الى نصف الليل ان لبست أوا كات أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا

(قوله وتوج عن هذا الاصلالخ) الصوابأن يقال ولا يردعلي هذا الأصل لان قوله لان الخروج في نفسه متنوع الى سفر وغيره وكذا الساكنة يفيدانه في ها تين المسئلتين ليس من تخصيص غير الملفوظ بل من تخصيص الملفوظ لان حاصله ان كلامن الخروج والمساكنة فالمساكنة فالبيت جنس ذوا نواع فالنية فيد نية أحد الانواع للجنس المذكور فليس من باب (٣٧٧) المقتضى (قوله ونوى المساكنة فالبيت

واحديصم كذافي بعض النسخ وهوالصواب وفي بعضها لايصم بزيادة لا وهوغير صحيح كالايخني (قوله وفيه بحثمذ كور في القسلين القسال والحق ان الافعال الخارجية لايتصور أن لافرق في ذلك بين الغسل ونحوه و بين الخروج ونحوه من الشراء في كا ان اتحاد الغسل الغسل الغسل الغسل الغسال المرار الماء كذلك

ولوزاد ثو با أو طعاما أو شرابادين

اخروج ليس الاقطع المساقة غير أنه يوصف بالطول والقصر في الزمان فلا يصير منقسا الى نوعين الاباختلاف الاحكام شرعا فان عند ذلك علمنا اعتبار الشرع اياها كذلك كافي الشرع اياها كذلك كافي في السفر وغيره والشراء لنفسه وغيره فانه مختلف لنفسه وغيره فانه مختلف النوع في ذلك ولا يخفي ان المساكنة والسكني ليش المساكنة والسكني ليش في ما اختلاف أحكام الشرع لطائفة منهما بالنسبة

لايسكن دارفلان وعنى باجر ولم يسبق قبل ذلك كلام بان استأجرهامنه أواستعارها فابي فانف ينوى السكن بالاجارة والاعارة لايصح أصلا وكذلك لوحلف لايتزوج امرأة ونوى كوفية أوبصرية لايصح لانه نية تخصيص الصفة ولونوى حبشية أوعر بية صحت ديانة لانه تخصيص فى الجنس وفى البدائع لوحلف لا يكام هـ نا الرجل وعني به ما دام قائمًا الكنه لم يتكام بالقيام كانت نيته باطلة وحنث أن كله ولوحلف لايكام هذا القائم وعنى بهمادام قائمادين لور ودالتخصيص على الملفوظ وكذلك اذاقال والله لأضربن فلاناخسين وهو ينوى بسوط بعينه فبأى شئ ضربه فقد خرج من يمينه والنية باطلة ولوقال والله لا أتزوّج امرأة وعني امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا فهو باطل اه وخرج عن هذا الاصل فعل الخروج والمساكنة فاذاقال أن خرجت فعبدى حرونوى السفر مثلا يصدق ديانة فلا يحنث بالخروج الىغ يره تخصيصا لنفس الخروج بخلاف ما اذانوى الخروج الى مكان خاص كبغد ادحيث لايصح لان المكان غيرمذ كور وكنذا لوحلف لايساكن فلاناونوى المساكنة في بيت واحديصح قالوا لان الخروج في نفسمتنو عالى سفر وغيره حتى اختلفت أحكامها وكذا المساكينة متنوعة الى كاملة وهي المساكنة في ميت واحدوالي مطلقة وهي ما تكون في دار وفيه بحث مذكور في فتح القدير (قوله ولو زادنو با أوطعاما أوشرابادين ) أى قبل منه نية التخصيص ديانة لاقضاء لانه نكرة في الشرط فتم كالنكرة فى النفي لكنه خلاف الظاهر فلايصدقه القاضى وفى البدائع قال والله لاأتزة ج امرأة على ونوى متولدة فان نيته باطلة لانه تخصيص الصفة فاشبه الكوفية والبصرية اه قيد المصنف رجه الله بكونه نوىالبعض دون البعض لانهلونوى البكل صدق قضاءو ديانة ولايحنث أصلالمافى المحيط لوحلف الايأ كلطعاما أولايشرب شراباوعني جيع الأطعمة أوجيع مياه العالم يصدق فى القضاء وفى البدائع لوقال والله لاآكل الطعام أولا أشرب الماء أولا أتزوج النساء فمينه على بعض الجنس وان أرادبه الجنس صدقالانه نوى ماهو حقيقة كلامه وفى الكشف الكبير اذاقال والله لا أشربماء أوالماء أولا آكل طعاما أوالطعام اله يقع على الأدنى لانه هوالمتيقن وهوالكل لولاغ يره فيكون فيهمعني الجنسية أيضافان نوى الكل صحت نيته فما بينه وبين الله تعالى حتى لا يحنث أصلالا نه نوى محتمل كارمه لإنه فردمن حيث انه اسم جنس لكنه عدد من وجه فلم يتناوله الفرد الابالنية كذا فى شرح الجامع لفخر الاسلام وهذا يشيرالى انه لايصدق قضاءان كان اليمين بطلاق أونحوه لانه خلاف الظاهراذ الانسان انمايمنع نفسمباليميين عمايقدرعليه وشربكل المياه ليس فىوسعه وفيه تخفيف عليه أيضا وقال شمس الائمة قالواواطلاق الجواب دليل على انه يصدق قضاء وديانة ان كان اليمين بطلاق ونحوه لانه نوى حقيقة كارمه وعن أبي القاسم الصفارانه لايصدق قضاء لانه نوى حقيقة لاتثبت الابالنية فصار كانه نوى المجاز آه ثماعلمان الفرق بين الديانة والقضاء انمايظهرفى الطلاق والعتاق وأما فى الحلف بالله تعالى فلايظهر لان الكفارة حق الله ليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف الى القاضي وفى الواقعات اذا استحلف الرجل بالله وهومظاوم فاليميين على مانوى وان كان ظالما فاليميين على نية من استحلفه وبه أخـنا بوحنيفة ومحمد وفي اليميين بالطلاق اليمين على نية الحالف وفي الولوالجيـة من الطلاق نية

الى طائفة أخرى وكل فى نفسه نوع لان السكل قرار فى المسكان (قوله ولا يحنث أصلا) قال الرملى أى لونوى بقوله ان لبست ثو باجيع ثياب الدنيا لا يحنث أصلا بلبس ثوب أوثو بين أوثلاثة أو كثر لانه لم يلبس ثياب الدنيا وهو المحاوف عليه تامل (قوله و فى اليمين بالطلاق اليمين على نية الحالف) ظاهره سواء كان ظالما أومظاوما بدليل فرح مطلقا بعد التفصيل فى اليمين بالله تعالى فقط و يخالفه عبارة الولو الجية فانه

جعل صحة نيته قول الخصاف الا أن يقال المرادانه على نية الحالف فى الديانة لاالقضاء فاذار فع الى القاضى فلا يصدقه عم الظاهر ان كلام الولوالجية خاص بالطلاق لا يشمل العين بالله تعالى بدليل سباق الكلام وسياقه ولما مرمن انه لامد خل للقضاء فى الهين بالله تعالى لكن يعتاج الى الفرق بين العين بالله تعالى حيث المن عنه النية ديانة الااذا كان مظاوما و بين العين بالطلاق والعتاق حيث صحت ديانة مطلقا تأمل ولعل الفرق هتك حرمة اسم الله (٣٢٨) تعالى واقتطاع حق المسلم بوسيلة اسمه تعالى تأمل وعبارة قاضيخان هنارجل

حلف رجلا فحلف ونوى غيرماير يدالمستحلف ان كانت اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك يعتبر نية الحالف اذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما وان كان الحالف مظلوما كانت اليمين بالله تعالى فان كان الحالف طالما ير يد النية في حال الحالف ظالما ير يد كان الحالف ظالما ير يد يمينه ابطال حق الغير يعتبر فيه نية المستحلف وهو يمينه ابطال حق الغير يعتبر الكرع بخلاف من ماء الكرع بخلاف من ماء دواة

قول أبى حنيفة وحمد اه (قوله وفي الولوالجية من الطلاق الح) قال الرملي نامل مانقل عنها مع ماسبق في شرح المقولة قبل هذا فان قوله هنالا تصح أي في القضاء كما صرح به بعد القضاء كما صرح به بعد لا بأس به الظاهر أن يقر أخذ القاضى بذلك فيقضى وأخذ القاضى بذلك فيقضى به اذ لا معنى لاخذ الحالف به الخالف

تخصيص العام لا تصح وعند الخصاف تصع حتى ان من حلف وقال كل امرأة أترز وجها فهي طالق ممقال نويتبه من بلدة كذا لاتصح نبته فى ظاهر المذهب وقال الخصاف تصح وكذامن غصب دراهم انسان ووقت ماحلف الخصم عاما نوى خاصالا نصح نيته في ظاهر المذهب وقال الخصاف تصح الكن هـ ذا فى القضاء أمافيا بينه و بين الله تعالى نية تخصيص العام صحيحة بالاجاع مذ كورفى الكتب من مواضع منها الباب الخامس من أيمان الجامع الكبير وماقاله الخصاف مخلص لن حلفه ظالم والفتوى على ظاهر المذهب فتى وقع في بدالظامة وأخذ بقول الخصاف لا بأس به اه (قول لا يشرب من دجلة على الكرع بخلاف ماء دجلة) يعني لوحلف لايشرب من دجلة فعينه على الكرع وهو تناول الماء بالفه من موضعه نهرا أواناء كمافى المغرب فلايحنث لوشرب باناء أو بيده مخلاف مالوحلف لايشرب من ماء دجلة فانه يحنث بالشرب من اناء أوغيره لانه بعد الاغتراف بقي منسو با اليه وهو الشرط وقالاهم اسواء فيحنث بالشرب من اناء لانه المتعارف المفهوم وله أن كلة من التبعيض وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ولهذا يحنث بالكرع اجماعا فنعت المصير الى المجاز وان كان متعارفا والتقييد بدجلة اتفاقى لان الفرات والنيل كذلك بل وكل نهر وقيد بالنهر لانه لوحلف لايشرب من هذا البئر أومن هذا الحب فانه يحنث بشر به بالاناء اجماعالانه لا يمكن فيدا اكرع فتعين الجاز وان كان يمكن الكرع فعلى الخلاف ولوتكاف وشرببالكرع فعالا يمكن الكرع لايحنث لان الحقيقة والجاز لايجمعان وأشارالمصنف الحانه لوشرب مننهر يأخذمن دجلة لايحنث فىالمسئلة الاولى لعدم الكرع في دجلة لحدوث النسبة الى غيره ويحنث في الثانية لان عينه انعقدت على شرب ماء منسوب اليهاوهي لم تنقطع بمثله ونظيره ما اذاحلف لايشرب من ماء هـنا الحب فول الى حب آخر فشرب منه حنث وفى البدائع لوحلف لايشربمن ماء دجلة فهذا وقوله لاأشرب من دجلة سواء لانهذ كرالشرب من النهر فكان على الاختلاف ولوحلف لايشرب من نهر يجرى ذلك النهر الى دجلة فاخـ نه من دجلة من ذلك الماء فشر بهلم يحنث لانه قد صارمن ماء دجلة لزوال الاضافة الى النهر الاول بحصوله في دجلة ولوحلف لايشربمن ماءالمطر فدت الدجلة من المطر فشرب لم يحنث لانه اذاحصل في الدجلة انقطعت الاضافة الى المطرفان شرب من ماء وادسال من المطرلم يكن فيهماء قبل ذلك أوجاء من ماء مطر مستنقع حنث لانه لما لم يضف الى نهر بقيت الاضافة الى المطركم كانت اه وفى الظهيرية لوحلف لايشرب من الفرات لم يحنث مالم يكرع عندا بي حنيفة وهي معروفة غيراناذ كرناها لفائدة وهيأن تفسير الكرع عندأى حنيفة ان يخوض الانسان فى الماء ويتناول الماء بفمه من موضعه ولا يكون الكرع الابعد الخوض في الماء فأنه من الكراع وهومن الانسان مادون الركبة ومن الدواب مادون الكعب كذاقال الشييخ الامام نجم الدين النسني اه وفي المحيط لوحلف لايشرب من هذا الكوز فقيقته ان يشرب منه كرعاحتي لوصب على كفه وشرب لايحنث ولونوى بقوله لا أشرب من الفرات ماءالفرات قيل تصح نيته لانه نوى ما يحتمله لفظه لان الشرب لا يتحقق بدون الماء فكان الماء

به لان أخذ الحالف غيرخاص بقول الخصاف تامل (قوله وفى البدائع حلف لايشرب الى قوله فكان على مضمرا على الاختلاف) قال الرملي فيه اثبات الخلاف بين الامام وصاحبيه فى الصور تين وفياقاله صاحب الكمز وكثير من أصحاب المتون اثبات الخلاف فى الاولى فقط اه قلت وهذا بناء على ما فى بعض النسخ وهو لايشرب من دجلة وفى بعضه الايشرب ماء من دجلة بدخول من على دجلة لا على ماء وهذه ظاهرة وليست هذه هى المذكورة متنا

(قوله وهو امكان تصور البرفى المستقبل) قال الرملى وأما المجزعن التصور فلا عنع انعقادها ولا بقاءها كاأطبقت عليه أصحاب المتون فى مسئلة صعود السماء وقلب الحجر ذهبا فتأمل وكن على بصيرة اه أقول المراد بامكان تصور البرتصوره حقيقة أى بان يكون بمكناعة لا فى مسئلة صعود السماء وقلب الحجر ذهبا ولذا انعقدت اليمين فيه ولم تبطل بالمجزعنه عادة كما يأتى أماهنا فانه اذالم يكن فيه ولم تنعقد فى الكوزماء لا تنعقد اليمين أصلاله عدم امكان تصور شربه أصلالا حقيقة (٣٧٩) ولاعادة وإذا كان فيه ما وفصب تنعقد

اليمين ثم تبطل عند الصب العروض العجز حقيقة وعادة فعلم ان المراد بعدم حقيقة وعادة (قوله ولهما انه لا بدمن تصور الاصل الحسيرى في التحرير الحسيرى في التحرير الجامع الكبير ان هدنه يمين غير معقودة فلا تجب الكفارة كالمين الغموس لانه ليس هنا

ان لم أشربماء هذا الكوز اليوم فكذاولاماء فيه أوكان فصب أوأطلتق ولاماء فيه لايحنث وان كان فصب حنث

معقود عليه موجود وعدم المعقود عليه عنم انعقاد المعقود عليه عنم انعقاد تنعقد وهذالان المين انما أخر بخبر أووعد بوعد يؤكده بالمين لتحقق الصدق فكان المقصود المرابم تجب الكفارة الموالام ليصير بالتكفير وهو الام ليصير بالتكفير كالبار فاذا لم يكن البر

مضمرافيه وقيل لاتصح نيته لانه نوى تعميم المقتضي فان الماء غيرملفوظ به وانما يثبت مقتضي ذكر الشرب والمقتضى لاعمومله فتكون نية التعميم فيه باطلة ولوحلف لايشرب من ماءفرات أوماءفراتا فشرب منماء دجلةأومن ماءعذب حنث لانهذ كرالفرات صفة للانه عبارة عن العذب قال تعالى وأسقينا كمماء فراتا أىماءعذبا بخلاف ماءالفرات لانهأضافه الىالفرات فقدأراد بالفراتنهر الفرات اد وفى الجتى ولجنس هذه المسائل أصلحسن وهو انهمتي عقد عينه على شئ ايس له حقيقة مستعملة وله مجازمتعارف يحمل على المجاز اجماعا كمااذا حلف لايا كلمن هذه النيخلة وانكان له حقيقة متعارفة يحمل على الحقيقة اجماعا كن حلف لاياً كل لحاوان كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فعنده يحمل على الحقيقة وعندهما يحمل عليهما والكن لابطريق الجع بين الحقيقة والجاز واكن بمجاز يعم افرادهما وهوالاصح ويبتني عليه مسائل كثيرة منهاماص تومنها مسئلةأ كل الحنطة والدقيق أه بلفظه فقد صحح قولهما في هذه المسائل وهو خلاف المنقول في الاصول عنهما فأنهم نقاوا ان عندهما الجازالمتعارف أولى من الحقيقة لاأ نه يحمل عليهما نم اعلم ان الشرب أن يوصل الى جوفه مالايتأ تى فيــ الهشم مثل الماء والنبيذ واللبن فاذاحلف لايشرب هــ ندا اللبن فأكله لايحنث ولوشر به يحنثوأ كلاالبن أن يثردفيه الخـبزو يؤكل وشر بهأن يشربكاهو ولوحلف لايشرب هذاالعسل فأكاه كذلك لايحنث ولوصب عليهماء وشربه حنث ولوحلف لايشرب مع فلان فان شرب شراباوفلان شرب شرابامن نوع آخو حنث ولوحلف لايشرب شراباولانيةله فأى شراب شربه من ماء أوغييره يحنث اذالشرباسم لمايشرب وفى حيل المبسوط اذاحلف لايشرب الشراب ولانية لهفهو على الخرقال شمس الأئة الحلواني فاذافي المسئلة روايتان وفي فتاوى أهل سمر قند لإيحنث بشرب الماء واذاحلف لايشرب لبنا فصب الماءفى اللبن فالأصل فى هذه المسئلة وأجناسها ان الحالف اذاعقد يمينه على مائع فاختلط ذلك المائع بمائع آخر من خلاف جنسه انكانت الغلبة للحاوف عليه يحنث وان كانت الغلبة لغير المحاوف عليه لايحنث وانكاناسواء القياس أن يحنث وفي الاستحسان لايحنث فسر أبو يوسف الغلبة فقال انكان يستبين لون المحاوف عليه ويوجد طعمه وقال محمد تعتبر الغلبة من حيث الاجزاءهذا اذااختاط الجنس بغيرالجنس امااذااختلط الجنس بالجنس كاللبن يختلط بابن آئو فعندأى يوسف هذا والاولسواء يعنى يعتبرالغالب غيران الغلبة من حيث اللون والطعرلا يمكن اعتبارهاهنا فيعتبر بالقدر وعندمجد يحنثههنابكل حاللان الجنس لايستهلك الجنس قالواهد االاختلاف فيما يمتزج ويختلط امامالا يمتزج ولايختلط كالدهن وكان الحلف على الدهن يحنث بالاتفاق كذافي الظهيرية (قوله ان لم أشرب ماء هذا الكوزاليوم فكذاولاماء فيه أوكان فصب أوأطلق ولاماء فيه لايحنث وان كان فصب حنث ) بيان لشرط من شروط العقاد اليمين وهو امكان تصور البرفي المستقبل وكذامن شرط بقائها وهذاعندأ بى حنيفة ومحدوقال أبو يوسف لايشترط لانه يمكن القول بالانعقاد موجباللبر على وجه يظهر في حق الخلف وهو الكفارة ولهما اله لا بدمن تصوّر الاصل لتنعقد في حق الخلف و بهذا

( ٢٦ - (البحرالرائق) - رابع) متصورا لاتنعقدفلانجب الكفارة خلفاعنه لان الكفارة حكم المين وحكم الشئ الهارة على المعلقة وتحويل المعلم المعلم المعلم وتحويل المجادة المعلم المعلم وتحويل المجادة المعلم والملائد المعلم والملائد المعلم المعلم والملائد المعلم المعلم والملائد المعلم المعلم المعلم والملائد المعلم المعلم المعلم والمعلم المعلم المع

العادة فباه تبارالتصور فى الجلة انعقدت اليمين و باعتبار الجزالثابت عادة حنث المحال وهد الجزغير الجزالمة ارن اليمين لان هذا الجزعن البرالواجب باليمين و بهذا الايتصور مقار نالليمين وان كان فى الكوزماء وأهرق قبل الليل بطلت اليمين عندهما وعنداً بي يوسف تبقى وتنعقد والحاصل انهاان كانت مطلقة وفيه ماء في ادام الحالف والمحلوف قاتمين لا يحنث واذا هلك أحدهما يحنث غيرانه ان هلك المحلوف يحنث وقت الحلاك وان هلك الحالف يحنث فى آخر جزء من أجزاء حياته لان الحنث بفوات البرف جميع عمره وقد تحقق لوقوع اليأس عن الفعل فى الوقت المشروط وان هلك الحالف والمحلوف عليه قائم ومضى الوقت لا يحنث عند هم لانه الما يحنث فى آخر جزء من أجزاء الوقت لا تكنث ترك الفعل فى الوقت فاذا كان ميتانى آخر الوقت فالميت لا يوصف بالحنث ولوها لك المحلوف

لاتنعقد الغموس موجبة للكفارة ولافرق على هـ ندا الخلاف بين اليمين بالله تعالى أو بالطلاق ولهذا صورها فى الختصر بمين الطلاق أوالعتاق وقدذ كر المصنف مسئلة الكوز وهي مفرعة على هذا الأصل وذكرانها على أر بعة أوجه وجهان فى المقيدة ووجهان فى المطلقة أما فى المقيدة فهى على وجهين اماأن لايكون فيهماء أصلا أوكان فيهماء وقت الحلف ممصب قبل مضى الوقت وفى كل منهما لايحنث لعدم انعقاد اليمين في الاول ولبطلانها عند الصب في الثاني عندهما ولا فرق في الوقت بين أن يكون اليوم أوالشهر أوالجعة وأما المطلقة فعلى وجهين اماأن لايكون فيماء أصلا فلايحنث لعدم انعقاداليمين أوكان فيهوصب فانه يحنث لانعقادها لامكان البرشم يحنث بالصب لان البريجب عليه كمافرغ فأذاصب فقد فاتالبر فيحنث في ذلك الوقت كمالومات الحالف والماء باق وظاهر كالرمهمانه الافرق بين أن يكون قدصبه هوأ وغيره أومال الكوز فانصب مافيه من غير فعل أحد وأماعند أبي يوسف فيحنث في الوجوه كلهاغير اله في المؤقت يحنث في آخر الوقت وفي المطلق يحنث للحال ان لم يمكن فيهماء وان كان فيهماء يحنث عند الصب وأطلق المصنف في عدم حنثه في المسائل الثلاثة فشمل مااذاعلم الخالف ان فيهماءأولا ومااذاعلم ان لاماءفيه وقيده الاسبيجابي بعدم علمه بان لاماء فيه وأمااذاعلم بان لاماء فيه يحنث بالاتفاق اه لانهاذاعلم وقعت عينه على ما يخلق الله تعالى فيه وقد تحقق العدم فيحنث وروى عن أبى حنيفة في رواية أخرى انه قال لا يحنث علم أولم يعلم وهوقول زفر اه وصحح فى التبيين هـ نـ ه الرواية فى شرح قوله ان لم أقتل فلانا فكذا ولذا أطلق هنا فى المختصر وجزم بالاطلاق فى فتح القد يو وقد تفرع على هذا الاصل مسائل منها مالو حلم ليقتلن زيدا اليوم فماتز يدقبل مضى اليوم لايحنث عندهما كماسيأتي بيانه ومنهالو حلف ليأكان هذا الرغيف اليوم فأكله غيره قبل الليل ومنهالوحلف ليقضين فلانادينه غداوفلان قدمات ولاعلم لهأومات أحدهما قبل مضى الغدأ وقضاه قبله أوأبرأه فلان قبله لم تنعقد ومنها مالوقال لزيدان رأيت عمرا فلم أعلمك فعبدى حر فرآهمعز يدفسكت ولم يقلشيأ أوقال هوعمر ولايعتق عندهما ومنهالو حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان فات فلان عماه لم يحنث وكذاليضر بنه أولي كلمنه ومنه الوقال رجل لامرأ ته ان لم تهي لى صداقك اليوم فانتطالق وقال أبوهاان وهبت لهصداقك فامك طالق فيلة عدم حنثهماان تشترى منه بمهرها

عليه والوقت باق والحالف قام بطلت اليين عندهما وعندأ بي يوسف يحنث اه بإختصار (قـوله وأطلق المصنف الخ) قال الرملي مقتضي ما اختياره في مسئلة انلمأقتل فلانامن التفصيل بين العلم وعدمه ان يحمل اطلاقه هنا على عدم العلم جلاللطلق على المقيد ليكن ماشياعلي وتبرة واحدة وانكان في التبيين مححرواية الاطلاق لاحتمال اختياره رواية التفصيل كالاسبيجابي فيكون في المسئلة اختالك التصحيح والترجيح كاهوظاهراكن الزيلعي فرق بين مســـثلة الكوزوبين مسئلة القتل بانهاذا كانعالمافقدعقد عينه على حياة يحدثهاالله تعالى وهومتصور يخلاف

مسئلة الكوزفان ما يحدثه الله تعالى فيه غير الحاوف عليه فيكون ماأطلقه هناجاريا على اطلاقه تأمل اه ثو با أى لان الحاوف عليه هناماء مظروف فى الكوز وقت الجاهد ون الحادث بعده لكن قد يقال انهاذا كان عالما بانه لاماء فيه يكون المراد ماء مظروفا فيه بعد الحاف كما في لاقتلن فلانا فان القتل ازهاق الروح فاذا كان عالما بموته يرا دروح مستحدث (قوله متنعقد) قال الرملى عدم الانعقاد فها اذا كان ميتاوقت الحلف أما اذامات أحدهما قبل مضى الغد أوقضاه أوأ برأه قبله تبطل بعد الانعقاد اذشرط بقاء المؤقت المكان البروقد فات الكن ذكر في الجوهرة في شرح مسئلة صعود السهاء وقلب الحجر ذهبا ان المؤقت يتعلق انعقاد ها با توالوقت عندهما يعنى أبا حنيفة و يحد افاذا كان كذاك فقوله لم تنعقد صحيح في الكل والذي يظهر من كلامهم ان في المسئلة قولين قيل بالبطلان بعد الانعقاد وقيل بعدم الانعقاد الافي آخوالوقت تأمل (قوله ومنها لوحلف لا يعطيه حتى يأذن فلان) كذا في النسخ بدون تقييده باليوم وهو كذاك في الفتح و انظر ما الفرق بين هذه و بين مسئلة الكوزاذ الطلق وكان فيه ماء فصب

(قوله لانها عزت عن الهبة عند الغروب) قال الرملي أى لم يمكنها ذلك اذا لهبة لا تتصوّر فياسقط من المهر فالمراد من العجز هناهو عدم الامكان وأقول قد صرحوا بأن هبة الدين كالابراء منه الافي مسائل وان الابراء بعد قضاء الدين صحيح فقتضاه صحة الهبة بعد ماذكر الاأن يفرق بين الهبة والبراء قي هذا في يكون عما استثنى هناوقد ذكر المصنف في الاشباه بعد قوله الابراء بعد قضاء الدين صحيح وعن هذا لوعلق طلاقها بابرائها عن المهر ثم دفعه لهما لا يبطل التعليق فاذا أبرأ ته براءة اسقاط وقع ورجع عليها اله فتأمل هذا المحل اله وقد ذكر المؤلف مثل ذلك في باب التعليق في شرح قوله وزوال الملك لا يبطل اليمين (١٣٠١) عند الكلام على المسئلة بين المتين كثر

وقوعهما فراجعه ان شئت (قوله ومنها مافی الولوالجية الخ) قال الرملی التقييد بالعم في هذه المسئلة القتل بناء على تقييد مسئلة الرغيف وماشا كلها وهو قول الاسبيجابي وقد صحح الزيلمي خلافه وعليه فلا يحنث مطلقالعدم المكان تصور البرفي آخر جزءمن أجزاء الليلة مع غيبته عن أجزاء الليلة مع غيبته عن

حلف ليصعدن السهاء أو ليقلبن هذا الجردهبا حنث للحال

المنزل (قوله ومنها مافى المبتنى الخ) سياتى عن المبتنى الخ) سياتى عن الظهيرية في البيع والشراء عنه قوله وحنث في لا يصوم بصوم إن يحنث وذكر فيها قوله واذا فراجعه هناك (قوله واذا كان غير متصور المين كافي مسئلة الكين الخي المين كافي مسئلة الكيوز

ثو باملفوفاوتقبضه فاذامضي اليوم لم يحنث أبوها لأنهالم تهب صداقها ولاالزوج لأنها عزت عن الهبة عندالغروب لأن الصداق سقط عن الزوج بالبيع ثماذا أرادت عود الصداق ردته بخيار الرؤية الكل فى فتح القدير ومنهاما في الولوالجية من تعليق الطلاق رجل قال ان لم أدخل الليلة البلدولم ألق فلانا فامرأ تهطالق فدخل ولم يصادفه فى منزله فلم يلقه حنى أصبح ان كان عالما بأنه غاب عن المنزل وقت الحلف يحنث وان لم يكن عالم الايحنث اه ومنهاما في المبتنى وفي يمينه لامرأته ان لم تصلى صلاة الفجر غدا فأنت كذالا يحنث بحيضها بكرة فى الأصح اه ومنهالوقال لامرأ ته بعد ماأصبح ان لم أجامعك هذه الليلة فأنتطالق ولم تكن لهنية وكان يعم انه أصبح وقع يمينه على الليلة القابلة لأنه حلف نهار افينصرف الى الليلة القابلة المستقبلة وان نوى تلك الليلة لاتنعقد اليمين عندا بى حنيفة ومجد فرعالمسئلة الكوز ومنها قال ان تمت هذه الليلة في هذه الدار فامرأ ته كذا وقد انفجر الصبح وهو لا يعلم لا يحنث في عينه لأن شرط الخنث وهوالنوم فى الليلة الماضية لا يتصور فصاركانه قال ان صمت أمس فامر أته طالق لا يحنث في عينه ومنهامالوقال انلمأ بتالليلة في هذه الدار والمسئلة بحالها فكذلك في قوطما ومنهالوغاب الرجل عن داره ساعة ثمرجع فظن اللرأة غائبة عن الدارفقال الله آتبام أتى الى دارى الليلة فهى طالق ثلاثافلما أصبح قالت المرأة كنت في هذه الدارلم يحنث عند أبي حنيفة وعجد لأن المدين لم تنعقد وإن قالت كنت غائبة فان صدقها الزوج طلقت لأن الزوج أقر بالطلاق ومنها مالوقال ان لم تردى الديذار الذي أخذتيه من كيسى فأنتطالق فاذا الدينارف كيسه لم تطلق لأن البرهنال يتصوّر فلم تنعقد اليمين فلا يترتب الخنث بمنزلة مسئلة الكوز ومنهاقوم حلفهم السلطان على ان يؤدوا خراج تلك البلدة الى وقت معلوم فأدى الخراج كله لكن بعضهم بغيرأ مرالباقين أوأدى الخراج كله رجل واحد غيرهم بغيراً مرهم لم يحنثوا في قول أبي حنيفة ومجدداً نه لماأدى واحدمنهم أوغيرهم لميبق الخراج عليهم فلايتصورشرط البر فتبطل اليميين عندهما لأنهامؤقتة بوقت الكلف الواقعات وقدقد مناشيأمن مسائل هذا النوع فى تعليق الطــلاق عنــد قوله وزوال الملك بعــد اليمين لا يبطلها (قوله حلف ليصعدن السهاء أوليقلبن هـنا الحجر ذهباحنث للحال) يعني عندنا وقال زفر لاتنعقد لأنه مستحيل عادة فأشبه المستحيل حقيقة ولناان البرمتصور حقيقة بكسرالواو اأىء كمن لان الصعود الى السماء يمكن حقيقة ألاترى انالملائكة يصعدونها وكذاتحول الحجرذهبا بتحويل اللة تعالى بجعله صفة الحجرية صفة الذهبية أوباعدام الاجزاء الحجرية وابدالها بأجزاء ذهبية فالتحويل فى الاؤل أظهروهو يمكن عنبد المتكلمين على ماهوالحقواذا كان متصوّراتنعقداليمين موجبة لحلفه ثميحنث بحكم العجز الثابت عادة كمااذامات الحالف فانه يحنث مع احتمال اعادة الحياة وبخسلاف مسئلة الكوز لان شرب الماء الذى فى الكوز وقت الحلف ولاماء فيه لا يتصوّر فلم تنعقد قيد بكون اليمين مطلقة

كانبه عليه بقوله بخلاف مسئلة الكوزالخ وكذالوعرض عدم التصور يبطلها كااذا كان فى الكوزماء وقت الحلف فصب فعلم ان المراد عمل هذاك من شرط انعقاد هاوشرط بقائها المكان التصور حقيقة وان استحال عادة (قوله قيد بكون اليمين مطلقة الخ) قال الرملي مفهومه انه يحنث بمضى ذلك الوقت وبه يظهر ضعف مافى القنية من قوله متى عزالحالف عن الفعل المحاوف عليه واليمين مؤقتة بطلت عندا بي حنيفة ومجد فان الاعتبار لعدم الامكان لالله بحزوا نظر الى قولهم قاطبة انها الوكانت مؤقتة لا يحنث حتى بمضى ذلك الوقت فى مقابلة قولهم فى المطلقة حنث المحال فنشد فى المؤقتة بهضى الوقت ثابت عندهم كما طبق عليه الشراح وقد عالموا المسئلة بتصور البروا لحنث المجزو

هنه اماحالا في المطلقة أو بعدمضى الوقت في المؤقتة هذا وقد تقررانه لااعتاد على كل ماقاله صاحب القنية مخالفا للقواعد مالم يعضده نقل من غيره وانظرماذ كره في النهر في باب التعليق عند الكلام على قوله و زوال الملك لا يبطلها فائه ذكر ماهو المختار للفتوى في مسئلة مالوحلف بالطلاق ليؤدين له اليوم كذا من دينه فجزعنه بان لم يكن معده شئ ولم يجدمن يقرضه وان هذا من المواضع المهمة فكن فيه على بصيرة وأنت على علم بان المجز الوأ بطل المؤقتة لماحنث هناأى في مسئلة ليصعدن السماء بمضى الوقت فيها فتأمله والله أعلم اه قلت الظاهر أن من ادصاحب القنية المجز العارض في مسئلة الكوز فيكون بيانالما تقدم من ان شرط بقائمها امكان تصور البرفى المستقبل فاذا كانت مؤقتة وكان فيه ماء فصب يحنث لتحقق المجزعن الفعل المحاوف عليه و يدل عليه انه جعل بطلانها قول أبى حنيفة وعجداًى خلافا لابي يوسف وهذا الخلاف الماهو في مسئلة الكوز كام أماهذه المسئلة فالخلاف فيها بين أنمتنا الثلاثة و بين زفر كام أماهذه المسئلة فالخلاف فيها بين أنمتنا الثلاثة و بين زفر كام فوله لانها وكانت مؤقتة الحن فاذا قال (٢٠٠٣) لاصعدن السماء اليوم فعندهما يحنث في أخواليوم لانه لما وقتكان غرضه لانها المادة المناه المادة في المناه المادة المادة

الانهالوكانت مؤقتة فانه لا يحنث حتى يمضى ذلك الوقت حتى لومات قبله لا كفارة عليه اذلاحنث وهو المختار وقيد بالفعل لانهلو حلف على الترك بأن قال ان تركت مس السماء فعبدى حرلم تنعقد عينه لان الترك لايتصور في غير المقدور (قول لايكلمه فناداه وهونائم فأيقظه أوالاباذ نه فأذن له ولم يعلم حنث ) لانه في المسئلة الاولى كله وقدوصل الى سمعه وقد شرط المصنف ان يوقظه وهي رواية المبسوط وعليه مشايخنا وهوالختار لانهاذالم ينتبه كان كمااذا ناداهمن بعيدوهو بحيث لايسمع صوته لايحنث ولم يشترطه القدورى كااذاناداه وهو بحيث يسمع المنه لم يفهم لتغافله وهي من المسائل التي جعل النائم فيها كالمستيقظ وهي خس وعشرون ذكرناهافى باب التجم وصحح الامام السرخسي الحنث وان لم يوقظه لماذكره محمد في السير الكبير اذانادى المسلمأهل الحرب بالامان من موضع يسمعون صوته الاانهم لايسمعون اشغلهم بالحرب فهوأمان اه وقدفرق بأن الامان يحتاط فى اثباته وقيد بكونه نامَّالانه لوكان مستيقظا حنث ان كان بحيث يسمع صوته ان أصغى اليه أذنه وان لم يسمع لعارض أمر كان مشغولا به أوكان أصم وان كان لايسمع صوته لوأصفىاليه أذنه لشدة البعد لايحنث كذافى الذخيرة وفيها لايحنث حتى يكامه بكلام مستأنف بعداليمين منقطع عنها لامتصلبها فاوقال موصولاان كلتك فانتطالق فاذهبي أواخرجي أوقومى أوشتمها أوزجومتصلالا يحنث لان هذامن عماما الكلام الأول فلايكون مراداباليمين الاان ير يدبه كالامامسية أنفاوفي المنتني لوقال فاذهبي أوواذهبي لاتطلق ولوقال اذهبي طلقت لأنهمنقطع عن الميين وفى نوادرا بن سماعة عن محد لاأ كلك يوماأ وغدا حنث لانه كله اليوم بقوله أوغدا اه وتعقبه في فتح القدير بانه لاشك فى عدم صحته لأنه كالرم واحدفانه اذاأ رادان يحلف على أحدالأمرين لايقال الاكذلك وعلى هذا اذاقال لأخواذا ابتدأتك بكلام فعبدى حوفالتقيافسل كل على الأخومعالا يحنث وانحلت عينه لعدم تصوران يكلمه بعددلك ابتداء ولوقال لهاان ابتدأتك بكلام وقالت لههى كذلك لايحنث اذا كلمها لأنه لميبتدئها ولايحنث بعددنك لعدم تصورا بتدائها ولوحلف لايكامه فسلم على قوم هوفيهم حنث الاان لايقصده فيصدق ديائة لاقضاء أمالوقال السلام عليكم الاعلى واحدصدق قضاء عندنا

توسعة الامر على نفسه وسنى يختارالفه لل فأى وقت شاء ولا يحنث بترك الفها الموقات فلا يتعين عليه الفعل الافى آخراء الوقت المعين فاذالم يجب الفعل قبل ذلك لا يحنث بخلاف المطلق لا يكلمه فناداه وهونائم فايقظه أوالاباذنه فاذن له ولم يعلم حنث

لانه ليس فى كالامه ما يوجب التوسعة فوجب عليه البر كافر غ من اليمين فاذا عجز يحنث وليس فى تأخير الحنث الى آخر جزء من أجزاء حياته فائدة سوى تعقيق البرفاذا كان المجز البتاعادة لم يفه القول التأخير بل نظره فى

الحنث لانه لوحنث في آخوا جواء حياته ربح الايحكنه التكفير اماحقيقة بان كان معسرااً وموسرا ولو ولا المنتخدة والتكفير واسقاط الائم وذلك زمان لايحكنه الوصية والتكفير واسقاط الائم وذلك زمان لايحكنه الوصية والتكفير واسقاط الائم فيحنث في الحال وعن أبي يوسف روايتان والاصحان عنده يحنث في الحال في الموقت أيضالتحقق المجزفي الحال (قوله أواخر جي أوقو مي) معطوف على اذهبي مدخول الفاء فتكون الفاء داخلة عليه في كلام الحالف يدل عليه قوله الآتي ولوقال اذهبي طلقت لا نهنظ ولوقال الذهبي طلقت لا نمط وهكذا في الفيت وفي النتار خانية وكذلك اذاقال واذهبي الاأن ير يدبهذا كلامامسة أنفاو في الذخيرة والمنتق ان أراد بقوله لا نطلق وهكذا في الفت و وفي النتار خانية وكذلك اذاقال واذهبي الاأن ير يدبهذا كلامامسة أنفاو في الذخيرة والمنتق ان أراد بقوله فاذهبي طلاقاطلقت به واحدة و باليمين أخرى اه (قوله فسلم كل على الآخرلا يحنث) قال الرملي وفي البراز يه يحنث فراجعه وتأمل اه أقول الذي في الظهيرية انه لا يحنث أبد الاستحالة السبق مع القران

( قوله ولوسلم من الصلاة الخ) قال فى الفتح ولوسلم من الصلاة فان كان الماما قيل ان كان المحلوف عليه عن عينه لا يحنث وان كان عن يساره يحنث لان الاولى واقعة فى الصلاة فلا يحنث به الخلاف الثانية وقيل لا يحنث به الانها (سرسس) فى الصلاة من وجه وكذا عن عجد

لايحنث فيهماوهو الصحيج والاصح مافى الشافى انه يحنث الاأن ينوى غيره وفى شرح القدوري فها اذا كان اماما يحنث اذا نواه فعلى ذلك التفصيل وعندمجد وانكان مقتديا لاعنث مطلقا لانسلام الامام بخرج المقتدى عن الصلاة عنده خلافاهم وبه قال مالك (قدوله لابالاشارة والاعاء) عطف الاعاءعلى الاشارة عطف مرادفأ ومغاير بان يراد لاشارة باليدوالا عاء بالرأس (قـوله أي في الاظهار والافشاء والأعسلم والاخبار) الافشاء بالفاء من افشي السروذكره الاخبارمع هذه المذكورات مخالف لما قدمه من انه يكون بالكتابة لابالاشارة فانه لوأخـبر بالاشارة لم يحنث فالمعنى كونه يصدق ديانة والعبارة المذكورة مأخوذة من الفتح ومثلها في البزازية تأمـل (قوله وكذا ان أعلمتني وكذا البشارة) هـ ذا مخالف لما سيذكره المؤلف في الباب الآتي من ان البشارة لابد أن تكون على الصدق بلافرق بين أن يأتى بالباء أولا وكذا

ولوسلم من الصلاة فان كان اماما قيل ان كان الحلوف عليه عن عينه لا يحنث وان كان عن يساره حنث لأن الأولى واقعة فى الصلاة فلا يحنث بها بخلاف الثانية وقيل لا يحنث بهما لانهما فى الصلاة من وجه وكنذاعن مجمد الهلايحنث بهما وهوالصحيح ولودق عليه الباب فقال من حنث ولوناداه المحلوف عليمه فقال البيك أولى حنث ولوكله الخالف بكلام لم يفهمه المحلوف عليه ففيه روايتان ولوأراد أن يأمر بشئ فقال وقدم المحلوف عليه ياحائط اسمع افعل كيت وكيت فسمعه المحلوف عليه وفهمه لايحنث لماروى ان عبدالرجن بن عوف حلف لا يكام عثمان فكان اذامر به يقول بإحانط اصنع كذاكذا وباحائط كان كذا ولوقال لامرأنه انشكوتمني الىأخيك فانتطالق فجاءأخوها وعندها صى لا يعقل فقالت المرأة ان زوجي فعل في كذاوكذا وخاطبت الصي بذلك حتى سمع أخوها لا تطافي لانهاماشكت اليه لانهالم تخاطبه ولوقال ان شكوت بين يدى أخيك قال في الكتاب هـ ندا أشدير يد بهانه يخاف عليه ان يحنث والظاهر انه لا يحنث لانه يراد في العرف بالشكاية بين بديه الشكاية اليه كذا فى الواقعات ولوحلف لايتكام فناول احرأته شيأ ففالها حنث ولوجاءه كافرير يدالاسلام فبين صفة الاسلام مسمعاله ولايوجه اليهلم يحنت وفي المحيط لوسبج الحالف للحاوف عليه للسهوأ وفتح عليه القراءة وهومقتدلم يحنث وخارج الصلاة يحنث ولوكتب اليه كتابا أوأرسل اليهرسولا لايحنث لانهلا يسمى كالاماعرفا خلافالمالك وأجدواسة ولالمم بقوله تعالى وماكان لبشران يكامه الله الاوحيا الى قوله أويرسل وسولا أجيب عنهبان مبنى الاعان على العرف واعلم ان المكلام لايكون الاباللسان فلا يكون بالاشارة ولابالكتابة والاخبار والاقرار والبشارة تكونبالكتابة لابالاشارة والأيماء والاظهار والافشاء والاعلام يكون بالاشارة أيضافان نوى فى ذلك كله أى فى الاظهار والافشاء والاعلام والاخبار كونه بالكلام والكتابة دون الاشارة دين فهابينه وبين الله تعالى ولوحلف لايحدثه لايحنث الاان يشافهه وكذا لايكامه يقتصرعلي المشافهة ولوقال لاأبشره فكتب اليه حنث وفي قوله ان أخبرتني ان فلاناقدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب ولوقال بقدومه ونحوه فعلى الصدق خاصة وكذا ان أعلمتني وكذا البشارة ومثلهان كتبت الحان فلاناقدم فكتب قبل قدومه فوصل اليه الكتاب حنث سواء وصل اليه قبل قدومه أو بعده بخلاف ان كتبت الى بقدومه لا يحنث حتى يكتب بقدومه الواقع وذكر هشام عن محدسالني هرون الرشيد عمن حلف لا يكتب الى فلان فامر من يكتب اليه بايماء أواشارة هل يحنث فقلت نعميا أميرالمؤمنين اذاكان مثلك قال السرخسي وهذا بحيح لان السلطان لايكتب بنفسه واعمايأم بهومن عادتهم الامر بالاعماء والاشارة ولوحلف لايقرأ كتاب فلان فنظر فيه حتى فهمه الايحنث عندائى يوسف ويحنث عند مجد الان المقصود الوقوف على مافيه لاعين التلفظ به ولوحلف لا بكام فلاناوفلا الم يحنث بكلام أحدهما الاان ينوى كلامنهما فيحنث بكلام أحدهما وعليه الفتوى وان ذكرخلافه في بعض المواضع كذافي فتح القدير ولوقال لاأ بلغك شيأف كتب اليه حنث ولوقال لاأذ كرك شيأفهوعلى المواجهة ولايحنث بالكتابة ولوقال لاأظهرسرك ولا أفشى أبدافان صرح الى رجل واحدوذ كره فقد افشى سره وكذلك يحنث بالكتابة والرسالة الى انسلن كذافي الحيط وفي الواقعات حلف ان لا يكذب فسأله انسان عن أمر فرك وأسه بالكذب لايحنث مالم يتكلم لان الكذب تسكلم بكلام هوكذب ابن بين زيد وعمرو حاف رجل لايكلم ابن زيدو حاف الآخر لايكلم ابن عمرو فكاماهذا الابن حنثالان كلواحه كلمابن من سمي ان كلت امرأة فعبدى حرف كام صبية

الاعلام لابدفیه من الصدق لأنه اثبات العلم والكفب لایفیده بلافرق بین أن یأنی فیه بالباء أولا (قوله لایحنث عند أبی یوسف و یحنث عند محمد) سیأنی فی شرح قوله لایتكام ان الفتوی علی قول أبی یوسف

لم يحنث ولوقال ان تزوّجت امرأة فتزوج صبية حنث لان الصبامانع من هجران الكلام فلا تراد الصبية في المين المعقودة على الكلام عادة ولا كذلك التزوج اه وفي الظهيرية حلف لا يكام امرأته فدخل داره وليس فيهاغيرها فقال من وضع هذاحنث ولوكان معهاغيرها لايحنث ولوقال ليتشعري من وضع هـ نا لا يحنث لانه استفهم نفسته ولوقرأ الحالف كتابا على المحاوف عليه والمحاوف عليه يكتبان قصد الحالف املاء المحاوف عليه قالوا يخاف عليه الحنث اه وفى السراجية عن مجمد بن الحسن انه سأل حال صغره أباحنيفة فيمن قال لآخر والله لا أ كلك ثلاث مرات فقال أبوحنيفة ثم ماذا فتبسم محمدر جهاللة وقال انظر حسنايا شيخ فنكس أبوحنيفة ثمرفع رأسه فقال حنث مرتين فقالله مجدأ حسنت فقال أبوحنيفة لاأدرى أى الكامتين أوجع لى قوله انظر حسنا أوأحسنت اه وأما المسئلة الثانية وهيما اذاحلف لايكامه الاباذنه فاذن له ولم يعلم بالاذن حتى كله فلأن الاذن مشتق من الاذان الذي هو الاعلام أومن الوقوع فى الآذن وكل ذلك لا يتحقق الابالسماع وقال أبو يوسف الايحنث الان الاذن هو الاطلاق وانه يتم بالاذن كالرضاقلنا الرضامن أعمال القلب والا كذلك الاذن علىمامر ولايخالفه مافى التتمة والفتاوى الصغرى اذا أذن المولى لعبده والعبد لايعلم لايصح الاذن حتى اذاعلم يصير مأذونا لان الاذن يثبت موقوفاعلى العلم فليسله قبل العلم حكم الاذن ولذاقال ف الشامل اذا أذن لعبده فلم يعلم به أحد من الناس فتصرف العبد معدلم باذنه لم يجز تصرفه (قوله لا يكامه شهرافهو من حين حلف لانه لولم يذ كرالشهر تتأبد الهدين فذ كرالشهر لا خراج ماوراءه فيق مايلي عينه داخلاع الابدلالة الحال يخلاف ما اذاقال والله لأصومن شهرا أولأعتكفن شهرا لانه لولم يذ كرالشهر لانتأ بدا يمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وانه منكر فالتعيين اليه بخلاف مااذاقال انتركت الصوم شهرافانه يتناول شهرامن حين حلف لانتركه مطلقا يتناول الابد فذكر الوقت لاخواج ماوراء ه فهو كقوله ان تركت كالامه شهراوان لمأسا كنه شهرا ونظيره اذا آجره شهرا وكذا آجال الديون وأماالاجلل فقوله كفلتاك بنفسك الىشهر اختلف فأنهالبيان ابتداء المدة أولانتهائهافعن أبي يوسف لانتهاء المطالبة فلايلزم باحضاره بعدالشهر وألحقاها بآجال الديون فجعلاها لميان ابتدائها فلايلزم باحضارها قبل الشهروهوأ حسن لان الاجل في مثله للترفيه كذافي فتح القدير و فى البدائع ولوحلف لا يكامه شهرا يقع على ثلاثين يوما ولوقال الشهر يقع على بقية الشهر ولوحلف لايكامه السنة يقع على بقية السنة وأشار المصنف الى أنه أوحلف بالليل لا يكامه يوما فأنه يحنث بكارمه من حين حلف الى أن تغيب الشمس من الغديد خل في عينه بقية الليل حتى لوكله فعابق من الليل أوفى الغديجنث لان ذكر اليوم للاخراج وكذا الوحلف بالنهار لايكامه ليلة حنث بكلامه من حين حلف الى طاوع الفحر واوقال في بعض النهار لاأ كله يومافالمين على بقية اليوم والليلة المستقبلة الى مثل الله الساعة التي حلف فيهامن الغدالانه حلف على يوم منكر فلابد من استيفائه ولا يمكن استيفاؤه الاباتمامهمن اليوم الثانى فيدخل الليل بطريق التبع وكذا اذاحلف لايكلمه ليلة فاليمين من الك الساعة الى أن يجيء مثلهامن الليلة المستقبلة فيدخل النهار الذي بينهما في ذلك لانه حلف على ليلة مندكرة فلابد من الاستيفاء فان قال في بعض اليوم والله لاأ كلك اليوم فالمميين على مابقى من اليوم فاذاغر بت الشمس سقطت اليمين وكذلك اذاقال بالليل والله لاأ كلك الليلة فاذاطلع الفحر سقطت ولوقال والله لاأ كلك اليوم ولاغدافاليمين على بقية اليوم وعلى غد ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين كذاف البدائع وفي الواقعات حلف لايكامه اليوم ولاغداولا بعدغد فله أن يكامه بالليللانها أيمان ثلاثة ولولم يكرر حرف النفي فهي يمين واحدة فيدخن الليل بمنزلة قوله ثلاثة أيام وفي

لايكامه شــهرا فهومن حانحان

(قوله ولايخالفهمافي التتمة والفتاوي الصغرى الخ) أى لا يخالف القول بالفرق بين الرضا والاذن وهـو قولهماوهذابناء علىمافي بعض النسخ من قـوله يصم الاذن بدون لا وفي بعضها لايصح باثباتها فيكون الضمير في لا يخالفه راجعا الىقول أبى بوسف و يۇ مدالاولى مافىالنهــر حيث قال ونوقض هذايا في الصغرى لوأذن لعبده وهمو لايعمل صح الاذن ودفع بانه قالحتى اذاعلم صارمأذونا فدل علىانه ليس له قبل العلم حكم الاذن ولذا قال فىالشامل

لا يتكام فقرأ القرآن أوسبح لم يحنث يوماً كلم فلانا فعلى الجديد بن فان نوى النهار خاصة صدق وليلة أكله على الليل

(قوله والافتاء بظاهر المذهب أولى) قال في الشرنبلالية الاولويةغير ظاهرةلماانمبنى الاعان على العرف المتأخر ولما علمت من أكثرية التصحيحله (قوله ولوقال والله لاأ كله يوماولا يومين الخ )قال في تلخيص الجامع للخلاطي ولوحلف لايكلمه يوماولا يومان فكامه في الثالث لم يعنث لان الحلف معادمع النفى وفاءبالاستبداد أصله لا آكل خبرا ولاعرا فاليوم الاول معتسد منهما وفی یوما و یومین یحنث لان الثاني اذا لم يستقل بعاطف فلاتداخل

الظهيرية ولوقال والله لاأ كلك شهرا الايوما ولانية له فله أن يختار أي يوم شاء ولوقال شهرا الانقصان يوم فهوعلى تسعة وعشرين يوماوهو مخالف للاول اه (قوله لايتكم فقرأ القرآن أوسبح لايحنث) لأنهلا يسمى متكاماعادة وشرعاأ طلقه فشمل مااذا كان فى الصلاة أوخارجها فانكان فى الصلاة فهو متفق عليه وانكان خارجها فاختار القدوري الخنث واختار خواهر زاده عدمه لماذ كرناوفي فتح القدير انهاختير للفتوى من غير تفصيل بين عقد المن بالعربية أو بالفارسية وانكان ظاهر المذهب التفصيل الذىذكر والقدورى لأنمبني الايمان على العرف وفى العرف المتأخ لايسمى التسبيح والقرآن كالاما حتى أنه يقال لمن يسبح طول يومه أو يقرألم يتكام اليوم بكامة اه لكن في الواقعات المختار للفتوى ان اليمين اذا كانت بالعر بية لم يحنث بالقراءة في الصلاة و يحنث بالقراءة خارجها وان كانت بالفارسية لايحنث مطلقا اه فقد اختلفت الفتوى والافتاء بظاهر المذهب أولى وفى التهذيب للقلانسي الكلام فى الحقيقة مفهوم ينافى الخرس والسكوت وهواختيار محقتي أهل السنة لكن فى العرف صوت مقطوع مفهوم يخرجمن الفمولاتدخل فيهالقراءة والتسبيح فى الصلاة في عرفهم وفي عرفنا لاتدخل في غير الصلاة أيضا وكذاقراءة الكتب ظاهرا وباطنافي عرفنا اه فأفادانه لايحنث اذاقرأ كتاباأى كتاب كان قيد بكونه حلف انه لايتكام لانه لوقال كلماتكامت كالرماحسنا فانتطالق مم قال سبحان الله والحديثة ولااله الاالله والله أكبرطلقت واحدة ولوقال سبحان الله الجديثة لااله الاالله الله أكبر طلقت ثلاثا كذافى الظهيرية وفى الواقعات حلف لايقرأ القرآن اليوم فقرأ فى الصلاة أوخارجها يحنث لانهقرأ القرآن واذاقرأ بسم اللة الرجن الرحيم فاذانوى مانى سورة النمل يحنث وان نوى غير مافى سورة النمل أولانية لهلم يحنث لأنهم لاير بدون به قراءة القرآن ولوحلف لايقرأ سورة من القرآن فنظرفيها حتى اذا أتى الى آخرها لا يحنث بالاتفاق أبو يوسف سوّى بين هـنا و بين مااذا حلف لا يقرأ كتاب فلان ومجدفرق فقال المقصودمن قراءة كتاب فلان فهممافيه وقدحصل أماالمقصودمن قراءةالقرآن عين القراءة اذالح كم متعلق به ثم عند مجد في قوله لا يقرأ كتاب فلان اذاقر أسطرا حنث و بنصف السطر لالان نصف السطر لا يكون مفهوم المعنى غالباوا لفتوى على قول أبي يوسف اه (قوله يومأ كام فلا نافعلى الجـديدين) فاذاقال يومأ كام فلانافام أته طالق فهو على الليل والنهارفان كله ليلاأونها راحنث لأن اسم اليوم اذافرن بفعل لا يمتديرا دبه مطلق الوقت قال تعالى ومن يولهم يومئندبره والكلام لاعتد وقد تقدم تحقيقه فى فصل اضافة الطلاق الى الزمان قيد بقو له يوم أكلم لأنه لوقال والله لاأ كمك اليوم ولاغدا فاليمين على بقية اليوم وعلى غـد ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين لأنه أفردكل واحدمن الوقتين بحرف النفي فيصير كل واحد منهمامنفياعلى الافراد أصله قوله تعالى فلارفث ولافسوق ولاجدال فى الحج ولوقال والله لاأ كلك اليوم وغداد خلت الليلة التي بين اليوم والغد في يمينه لأنه ههنا جع بين الوقت الثانى و بين الاول بحرف الجدع وهي الواو فصار وقتا واحدا فدخات الليلة المتخللة ولوحلف لايكامه يومين تدخل فيه الليلة سواء كان قبل طلوع الفجرأو بعده وكذلك الجواب فى الليه ل ولوقال والله لاأ كله يوماولا يومين فهو كقوله ثلاثة أيام فى قول أبى يوسف ومجمد حتى لو كلمه في اليوم الأول أوالثاني أوالثالث يحنث وذ كرمجمد في الجامع اله على يومين حتى لوكلمه فى اليوم الأول أوالشاني يحنث وان كله فى اليوم الثالث لايحنث كذا فى البدائع (قوله فان نوى النهارصدق) لأنهنوى حقيقة كلامهوهومستعمل فيهأيضا أطلق فى تصديقه فشمل الديانة والقضاء للبياض خاصة ولم يجيئ استعماله في مطلق الوقت بخلاف اليوم وماور د في أشعار بعض العرب من

ان كلتمه الاان يقدم زيد أوحتى أوالاأن يأذن أوحتى فكذا فكام قبل قدومه أواذنه حنث بعدهما لاوان مات زيد سقط الحلف

(قوله وفي فتاوي أبي الليث الخ) قال الرملي قيد بالاهل فى الدار ولم يقيد به فى فتاوى الفضلي فى البلد لانه فى الدار مادام أهلهفهايطلق عليه أنه فيها وانخرج لنحو المسيجد والسوق بخلاف البلدة فانه لايطلق عليه انهفيها وهو خارجها تامل اه وقال بعض الفضلاء سيأتى في باب المدين في الضرب والقتل عن الواقعات حلف لا يشرب النيبذ مادام بخارى ففارق بخارى ثم عاد فشرب لا يحنث الا اذا عنى بقوله مادمت ببخارىانتكون بخارى وطنا له اه أي فتعمل ندته لانه شدد على نفسيه والظاهر أن يقال هنا كذلك

اطلاقها على مطاق الوقت فأنماهو في صيغة الجمع وكالرمنا في المفرد وقدمنا اته لوحلف لا يكامه ليلة فالعين من تلك الساعة الى أن يجيىء مثلها من الليلة المستقبلة فيدخل النهار الذي بينهما في ذلك وإذا كان بالليل وقال لاأ كله الليلة فاذاطلع الفجر سقطت (قوله ان كلته الاأن يقدم زيداً وحتى أوالا أن ياذنأ وحتى فكذافكام قبل قدومهأ واذنه حنث وبعدهمالا) أى وان كله بعد القدوم أوالاذن لايحنث لأنهغاية واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدهافلا يحنث بالكلام بعدانتهاء اليمين أماحتي فكونها للغايةظاهر وإماالاان فالأصل فيهاانها للاستثناءوتستعارللشرط والغايةاذا تعندر الاستثناء لمناسبة بينهما وهوان حكم ماقبل كل واحدمن الاستثناء والشرط والغاية يخالف مابعه ه قيه بالشرط لانه لوقال أنتطالق الاأن يقدم فلان فانهان قدم فلان لاتطلق وان لم يقدم حتى مات فلان طلقت وهي هنا للشرط كأنه قال ان يقدم فلان فانتطالق ولاتكون للغاية لانها انمانكون لحافيا يحتمل التأقيت والطلاق يمالايحتمله معنى فتكون فيمالشرط وتمامه فى فتح القدير وفى المحيط لوقال والله لاأ كلمه فى اليوم الذي يقدم فيه فلان فكلمه فى اليوم الذى قدم فيه فلان قبل قدومه حنث لان شرط الخنث كلامه يوم القدوم وقدوجد وان كله بعد القدوم قالوا يجب أن لا يحنث لا نه لم يجعل القدوم شرطا لانه لم يقرن بهحوفالشرط ولكنه جعلهمعرفا لماهوشرط الحنث وهوالكلام وانمايتصورالق وممعرفا للشرط اذاوجدالشرط قبله فاما اذاوجد بعده لايتصو ركونه معرفالان من ضرورة كون الشيئ معرفا تقدم ذلك الشئ عليه كمالوقال لامرأته أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر كان ومضان معرفا لاشرطا وكذا لوقال أنتطااق قبل قدوم فلان بشهر إذاقدم فلان قبل تمام الشهر لاتطلق ولوعجل الكفارة قبل القدوم لا يصح لانه لاحنث قبل القدوم اه (قوله وان مأت زيد سقط الحلف) لما فى الذخيرة اذ الأصل ان الحالف اذاجعل لمينه غاية وفاتت الغاية بطلت الميين عند الي حنيفة ومحدحتى ان من قال لغييره والله لا أكلك حتى يأذن لى فلان أوقال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقى فحات فلان قبل الاذن أوبرى من المال فالبميين ساقطة فى قوطماخلافا لأبى يوسف وعلى هذا لوحلف ليوفين ماله اليوم فأبرأه الطالب وعلى هذا تخرج جنس هنده المسائل اذا قال ان فعلت كذامادمت ببغاري فكذافرج من بحارى ثم رجع وفعل ذلك لايحنث فيجبان يعلمان كلة مازال ومادام وما كان غاية تنتهي اليمين بهافاذا حلف لأيفعل كذامادام ببخارى فرج تنتهى يمينه بالخروج فاذا عاد عادو اليمين منتهية فاذافع لذلك الفعل لا يحنث في عينه كذا في فتاوي الفضلي وعلى هذا اذا حلف لا يصطادمادام فلان في هـنه البلدة وفلان أمبر هـنه البلدة خرج الأمبر الى بلدة أحرى لأمر فاصطاد الحالف قبل رجوعه أو بعدر جوعه لايحنث في عينه لان الميين ينتهي بخروج الأمير وفي فتاوى أبى الليث اذا حلف لا يدخل دار فلان مادام فلان فيها فرج فلان بأهله معادود خل الحالف لا يحنث في ينه وفى العيون اذا حلف لا يكلم فلا ناما دام في هذه الدار خرج بمتاعه وأثاثه ثم عاد وكله لا يحنث واذا قال والله لا أكلم فلاناما دام عليه هذا الثوب أوما كان عليه أومازال عليه فنزعه تم لبسه وكله لا يحنث ولوقال لا أكله وعليه هذا الثوب فنزعه تم لبسه وكله حنث لان في هنده الصورة ماجعل اليمين موقتة بوقت بل قيــــــ وبصفة فتبقى اليميين مابقيت تلك الصفة وفى فتاوى أبى الليث اذاقال لأبويه ان تزوجت مادمتماحيين فكذافتزوج امرأة في حياتهما حنث فاوتزوج امرأة أخرى في حياتهم الايلزمه الحنث ولوكان قالكل امرأة أتزوجها مادمتماحيين يلزمه الخنث بكل امرأة يتزوجها ماداماحيين فاذامات أحدهماسقط اليمين حتى لوتز وج امرأة بعد ذلك لا يلزمه حكم الحنث لان شرط الحنث النز وجماداما حيين ولايتصور ذلك بعدموت أحدهما فيسقط واذاحلف لايأكل هذا الطعام مادام في ملك فلان فباع

وقد تقدم مايدل على ذلك كذا

في حواشي مسكين لايي السعود قلت لكن علل المئلة فى الخانية بقوله لان شرط الحنث الاكل حال بقاء الكل فيملك فلان ولايوجد اه ومفاده عدم الحنث مطلقا لفقد الشرط (قول المنف أولايرك دابته )قال الرملي في النسيخ التى لدينا متونا وشروحا بعده فاأولا يكام عبده والذي يظهر ان النسخة التىشرح عليهاليس فيها لاياً كل طعام زيد أو لايدخل دارهأولايلس ثو به أولاترك دابتـــهأو لا يكام عبده ان أشار وزال ملكه وفعل لميحنث كافي المجددوان لم يشر لايحنث بعدالزوال وحنث بالمتحدد وفى الصديق والزوجة حنث فىالمشار بعدالزوال وفي غير المشارلا وحنث بالمتجدد ذلك فلذاقال فهايأتي ولم يذكر المصنف العدد فتأمل (قوله والاحنث) ظاهره يحنث فىالمتجدد أيضامع ان الزيلمي عند قول المصنف وحنث بالمتحدد أىحنث بالمتحدد من العبدين والزوجة في همذه الصورة وهي مااذا حلف لا يكلم صديق فالان أوزوجته ؤلم يشر اليــه اه فأفاد ان قوله وحنث بالمتجدد راجع الى صورة عدم

فلان بعضه ثمأ كل الحالف الباقى لا يحنث لان اليمين قد انتهى بديع البعض ولوقال الهريمه والله لاأفارقك حتى تقضيني حقى اليوم ونيتهأن لايترك لزومه حتى يعطيه حقه فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنث فانفارقه بعدمضي المدة يحنث وكذلك اذاقال لاأفارقك حنى أقدمك الى السلطان اليوم أوحتي يخلصك السلطان منى فضى اليوم ولم يفارقه ولم يقدمه الى السلطان ولم يخاصه السلطان فهوسوا والايحنث الابتركه ولوقدم اليوم فقال لاأفارقك اليوم حتى تعطيني حقى فضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث وان فارقه بعدمضى اليوم لا يحنث لانه وقت الفراق ذلك اليوم وتمام مسائلها فيها (قول ملاياً كل طعام زيدأولا يدخل داره أولا يلبس ثو بهأولا يركب دابته ان أشار وزال ملكه وفعل لم يحنث كالمتجددوان لم يشر لايحنث بعدالزوال وحنث بالمتجددوفي الصديق والزوجة حنث في المشار بعدالزوال وفي غيرالمشار لا وحنث بالمتحدد) بيان لمسائل الأصل فيها انهاذا حلف على هجران محل مضاف الى فلان كلا يكام عبد فلان أوزوجته أوصديقه أولا يدخل داره أولايابس ثوبه أولا يركب فرسه أولايأ كل طعامه أومن طعامه فلاشكان هذه الاضافة في الكل معرفة اعبن ماعقد اليمين على هجره سواء كانت اضافة ملك كعبده ودارهودا بتهأ واضافة نسبة أخرى غير الملك كزوجته وصديقه فالاضافة مطلقا تفيد النسبة والنسبة أعم من كونها نسبة ملك أوغيره فلا يصح جعل اضافة النسبة تقابل اضافة الملك كمافي الهداية وغيرها لانه للتعريف فبعد ذلك اماان يقرن به لفظ الاشارة كقوله لاأكام عبده هذاأ ولافعلى تقدير عدم الاشارة الظاهران الداعى فى اليمين كراهته فى المضاف اليه والالعرفه باسمه العلم ثم أعقبه بالاضافة انعرض اشتراك مثل لاأ كام واشداعبد فلان ليزيل الاشتراك العارض في اسم وأشد فلما اقتصر على الاضافة ولميذ كراسمه ولاأشاراليه كان الظاهر انهلعني في المضاف اليه وان احتمل ان يهجر بغضالذاته أيضا كالزوجة والصديق فلايصار اليه بالاحتمال وحينئذ فاليمين منعقدة على هجر المضاف حال قيام الاضافة وقت الفعل بان كان موجودا وقت اليمين ودامت الاضافة الى وقت الفعل أوانقطعت مم وجدت بان باع وطاق ثم استردأ ولم يكن وقت اليمين فاشترى عبدافكامه حنث وكذالولم تكن لهزوجة فاستعد تزوجة والحاصل انهاذا أضاف ولميشر لايحنث بعدالزوال فيالكل لانقطاع الاضافة ويحنث في المتجدد بعد اليمين فى الكل لوجودها واذا أضاف وأشار فانه لا يحنث بعد الزوال والتجدد ان كان المضاف لا يقصد بالمعاداة والاحنث ولم يذكر المصنف العبد للاختلاف فالمذهب انه كلدار لانه لا يقصد بالمعاداة وروى ابن سماعة انه كالصديق ووجه الظاهران العبدساقط الاعتبار عند الأحوار فانه يباع في الأسواق كالحار فالظاهرانهان كانمنةأذى انمايقصدهجران سيده بهجرانه وفي بعض الشروح لاأتزوج بنت فلان لايحنث بالبنت التى تولد بعد اليمين بالاجاع وهومشكل فانهاا ضافة نسبية فينبغي ان تنعقد على الموجود حال النزوج فلاجرم ان في التفاريق عن أبي يوسف ان تزوجت بنت فلان أوأمته على الموجودوا لحادث كذافي فتح القدير وأطلق المصنف في زوال الملك في المسئلة الأولى فشمل مااذازال الملك من المحلوف عليه الى الحالف كما اذا حلف لا يأكل طعامك هذا فاهداه له فأكله لم يحنث في قياس قول أبي حنيفة وأبى يوسف وعندتم ديحنث وكذلك في بقية المسائل لافرق في الزوال بين ان يكون الى الحالف أولا كذافى الذخيرة ولوحلف لايأ كلمن غلة أرضه فأكلمن عن الغلة حنث لانه في العرف يسمى آكلا غلة أرضه وان نوى أكل نفس ما يخرج منها صدق ديا بة وقضاء لانه نوى الحقيقة كذافي الذخيرة أيضا ولوحلف لايأ كلمن كسب فلان فالكسب ماصارله بفعله كأخذالمباحات أو بقبوله في العقود فأما الميراث فليس بكسبه لان الملك يثبت فيه بغير صنعه فلايضاف الى كسبه فاذا حلف لايا كل من كسب فلان

فورث الحلوف عليه شيئاوأ كل الحالف لايحنث ولواشترى الحالف من المحلوف عليه عما كتسبه الحلوف عليهوأ كالمليحنث لان شرط الحنث كل مكسوب فلان وهذا كل مكسوب نفسه فلو وهبهله أوتصدق بهعايه وأكله حنث ولومات المحلوف عليه وترك مالااكتسبه وورثه رجل فأكاه الحالف حنث لان الثابت للوارث عين الثابت للورث وكذلك لو ورثه الحالف وأكام حنث لانه كسب فلان الميت قال فى الواقعات بخلاف قوله مال فلان الميت و بخلاف مالوانتقل الى غيره بغير الميراث بشراء أووصية حيث لايعنث لانه صاركسباللثاني ولوحلف لايأ كلمن ميراث فلان فات المحاوف عليه ثممات وارثه وورثه غيره فأكله الحالف لم يحنث لان بالارث الثاني ينتسخ حكم الاقل ولوحلف لايأكل من ميراث أبيه شيأ فاشترى عاور ثطعاما وأكله حنث ولواشترى بالميراث شيأ واشترى بذلك الطعام طعاماوأ كالمليحنث ولوحلف لايأ كل من ملك فلان أوعماملكه فلان فرجشي من ملكه الى ملك غيره وأكله الحالف لا يحنث وكذ لك اوحلف لا يأكل طعام فلان ولوحلف لا يأكل مما يشتري فلان فاشترى لنفسه أولغيره وأكله الحالف يحنث ولو باعه المحاوف عليه ثمأ كل الحالف لا يحنث لان الشراء الثانى فسنخلاق لولوحلف لايأ كلمن مال فلان فغصب منه حنطة فطحنهاأ ودقيقا فبزه وأكاه يحنث هكذاذ كرفي موضع من المنتقى وذكر في موضع آخر منه لا يحنث ولوقال لا آكل من طعام فلان فغصبه منهوأ كله حنث ولوحلف لايأ كل مازرع فلان فباع فلان زرعه وأكله الحالف بحنث لان الزراعة الايفسخهاالشراء ولوحلف لايأكل من طعام فلان وفلان بانع الطعام فاشترى منه وأكل حنث الكل من الذخيرة والفرع الاخير واردعلي قول المصنف وانلم يشر لا يحنث بعد الزوال فيقيد كالرم المصنف بان لا يكون فلان بانع الطعام وعلله في الواقعات بانه يراد به طعامه باسم ما كان مجازا عرف ذلك بحكم دلالةالحال وكنداهذا فىقوله لاألبس من ثياب فلان وهو نظير قوله لا آكل من مال أبوى بعدمونهما اه وفى الذخيرة أيضا لوحلف لايا كل من طعام فلان فأ كل من طعام مشترك بينه و بين غيره يحنث لاطلاق الطعام على القليل والكثير بخلاف الدار والثوب ولوحلف لايا كلمن خبزفلان فأكلمن خبز بينهو بين غيره يحنث بخلاف مااذا حالف لا آكل من رغيف فلان فأكل من رغيف بينه و بين آخولا يحنث لان اسم الخبز يطلق على القليل والكثير ولاكذلك اسم الرغيف ولوحلف لايأ كلمن طعام فلان فأكل من طعام مشترك بين الحالف و بين فلان لايحنث لان ماأ كل الحالف هو من حصته ولوحلف لايزرع أرض فلان فزرع أرضابينه وسين غيره حنث لان كل جزءمن الارض يسمى أرضا ولاكذلك الثوبوالدارفان كل جزء من الدار لايسمى دارا وكذلك كل جزء من الثوب لايسمى ثوبا اه وفي الواقعات حلم لاياً كل لجايشتر يه فلان فاشترى سنخلة وذبحهافاً كاه الحالف لايحنث لان فلانا مااشة تراه بعد ماصار لحا ولوحلف لايا كل من طعام فلان فأكل من خله بطعام نفسه أو بزيته أو بملحه حنث لانه أكل من طعامه ولوحلف لايا كل من مال ابنه وكان بينه و بين ابنه حب من خل فأكل منه يحنث لانه أكل من مال الابن اه و يحتاج حينتذ الى الفرق بين الطعام والمال كالايخني وفى الواقعات أيضا قال ان أكات من مال ختني شيأ فامرأتي طالق فد فع اليه عبين ختنه فعل في عبين آخر وخبزه فأكل لا يحنث لان العبين قدذهب وكذالو حلف لايشر بمن شرابه ولايا كل من لمه فاخذ ماء وملحاللحلوف عليه وجعلهماني عبين لا يحنث اذا أ كل من ذلك الخـ بز لان ذلك قد تلاشى ولوحلف لا يأ كل من كسب فلان فأكل كسرة مطروحة في بيت الحاوف عليه فان كانت الكسرة بحاللا يعطى مثلها الفقير لا يعنث وان كان يعالى يعطى مثلها الفقير يحنث اه مماعلم ان مافى المختصر انماهوعندعدم النية وأمااذانوى شيأ فهوعلى مانوى لانه محتمل كلامه وفي الذخيرة

(قُوله لان الانسان لا يمتنع عن كلام صاحب الطيلسان لاجل الطيلسان) فيه انه يجوز أن يكون ويرا فيعادى لذلك كُذاف مأشية أي السعود عن الجوى عن البرجندى (قوله ولوحاف لا يكلمه الشتاء الخ) قال بعضهم الصيف ما يكون على الاشجار الورق والثمار والثمار والثماء مالا يكون على الاشجار اللاوراق والربيع ما يخرج من الاشجار والخريف ما يكون على الاشجار الأوراق والمائمة وقاما يختلف باختلاف البلدان الاانه يتقدم في البعض الاوراق ولا يخرج الثمار وفي الخانية وهذا أقرب الاقاويل الى الضبط والاحاطة وقاما يختلف باختلاف البلدان الاانه يتقدم في البعض ويتأخر في البعض وفي الصغرى والمختاراذا كان الحالف في بلدة لهم حساب (٣٠٤) يعرفون الصيف والشيف والشاب الحساب

مستمرا يصرفاليه كذا فالتتارخانية (قولهوأول الشهر الى مادون النصف) ظاهره أن الخامس عشر ليسمن أول الشهر وفي التتارخانية عن المحيط أول الشهر من اليوم الاول الى خسسة عشر يوما وآخ الشهر من اليوم السادس عشر الى آخر الشهر وآخر

لایکام صاحب هدندا الطیلسان فباعه فکامه حنث الزمان والحدین ومنکرهما ستةأشهر والدهر والابد العرمر

أول الشهر اليوم الخامس عشر وأول آخر الشهر السادس عشر وان كان الشهر الىوقت الزوال من الخامس عشر ومثله في الفتح آخر الباب وفي البزازية أول الشهر عن وفي البزازية أول الشهر المقبل مضى النصف وعن الثاني فيمن قال لاأ كلك

حلف لايا كل من طحن فلان أومن خبزه فهذاعلى الماضي والمستقبل وكذلك قوله مماخبزفلان عااشترى فلان على الماضى والمستقبل اه (قوله لايكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكامه حنث) لان الانسان لا يمتنع عن كلام صاحب الطيلسان لأجل الطيلسان فكانت الاضافة للتعريف فتعلقت اليمين بالمعروف ولهذالوكام المشترى لايحنث وذكر الطيلسان للتمثيل لانه لوقال لاأكام صاحب هـ نه الدار وهذا الطعام فألح كذلك كافى الذخيرة قيدبهذه المين لانه لوحلف لايلبس طيلسان فلان فهو كقوله لايلبس ثوب فلأن وفيه التفصيل السابق والطيلسان معرب تيلسان أبدلوا التاعطاء من لباس المجممد ورأسود لجته وسداه صوف (قوله الزمان والحين ومنكر هماستة أشهر) لان الحين قدير ادبه الزمان القليل قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وقدير ادبه أر بعون سنة قال تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهر وقديرا دبهستة أشهر قال تعالى تؤتى أكلها كل حين وهناهوالوسط فينصرفاليه وهنالان القليل لايقصد بالمنع لوجود الامتناع فيمعادة والمديد لايقصه غالبالانه بمنزلة الابدولوسكت عنه يتأبد فتعين ماذكرناه وكذاالزمان يستعمل استعمال الحين فيقالمارأ يتكمنذحين ومنذزمان بمعنى واحد وهذا اذالم تكن لهنية أمااذانوى شيأفهوعلى مانوي لانه حقيقة كلامه ولافرق فىذلك بينالزمان والحين وهو الصحيح كمافى البدائع أطلقه فشمل الاثبات والنغي فاذاقال لأصومن حينا أوالحين فهو كقوله لاأ كلمه حيناأ والحين وفى فتم القدير ويعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين بخلاف قوله لاصومن حينا أوزمانا كان له أن يعين أي ستة أشهر شاء وتقدم الفرق اه وأشار المصنف الىانه لوقال لاأ كله الاحايين أوالازمنة بالجع فهوعلى عشرمرات ستةأشهر كمافى شرح الطحاوى ولوقال لاأ كله كذاوكذا يوما فهوعلى احدوعشرين يوماولوقال كذا كذافهو على احدعشر ولوحلف لايكامه بضعة عشر يوما فهوعلى ثلاثة عشر يوما لأن البضع من ثلاثة الى تسعة فيحمل على أقلها ولوحاف لا يكامه الشيتاء فأول ذلك اذ البس الناس الحشو والفراء وآخره اذا ألقوهافى البلد الذى حلف فيه والصيف على ضده وهومن حين القاء الحشو الى لبسه والربيع آخو الشيتاء ومستقبل الصيف الى أن بيبس العشب والخريف فصل مابين الشتاء والصيف والمرجع في ذلك الحاللغة ولوحلف لايكلمه الى الموسم قال يكلمه اذا أصبح بوم النحر لانه أول الموسم وغرة الشهر ورأس الشهر أول ليلة ويومهاوأول الشهر الى مادون النصف وآخره اذامضي خسة عشر يوما ولوقال لله على" ان أصوم أول يوم من آخرالشهر وآخر يوم من أول الشهر فعليه صوم يوم الخامس عشر والسادس عشر كذافي البدائع (قوله والدهر والابدالعمر ودهر بجل) يعني لوحلف لايكامه الدهرمعر فاأوالا بدمعر فاأومنكر افهوالعمرأى مدةحياة الحالف وأماالدهرمنكر افقدقال أبوحنيفة لاأدرى ماهو وقالاهو كالحين وهذاهو الصحيح خلافالما يقوله بعضهم من ان الاختلاف بينهم

آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخره فع لى الخامس عشر والسادس عشر اه وهدار بما يفيد الخلاف فتأمل (قوله فقد قال أبو حنيفة لاأدرى ماهو) يعنى اذالم يكن له نيسة كما في البرهان فان قيل ذكر في الجامع الكبير أجعوا فيمن قال ان كلته دهورا أوشهورا أوسنينا أوجعا أو أياما يقع على ثلاثة من هذه المذكورات فكيف قال أبو حنيفة لاأ درى ما الدهر قلناهذا تفريع لمسئلة الدهر على قول من يعرف الدهر كما في الدهر كما في المناز وعمل قول من يرى جوازها قاله ابن الضياء رجه الله تعالى كذا في الشرنبلالية (قوله وهذا هو الصحيح) قال الرملي هو اشارة الى سوق الخلاف في الدهر المذكر الذي قدمه بقوله وأما الدهر منكر الخلاانه تصحيح لقوط ما الكن قال في النهر

فى العرف ايضاهما ان دهر ايستعمل استعمال الحين والزمان يقال مارأ يتهمنذ دهر ومنذحين بمعنى واحد وأبوحنيفة توقف في تقديره لان اللغات لاتدرك قياسا والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف فى الاستعمال والتوقف عند عدم المرجح من الكمال وقد توقف أبوحنيفة فى أربعة عشرمسئلة كمافى السراج الوهاج وقدنقل لاأدرى عن الأتمة الاربعة بلعن الذي صلى الله عليه وسلم وعن جبر يل عليه السلام كافى الشرح وبهذا علمان العلم بجميع المسائل الشرعية ليس بشرط فى الفقيه أى المجتهد لان الشرط التهيؤالقريب كإبيناه أول الكتاب وأشار المصنف الى انه لوقال لاأ كله العمر فهوعلى الابد واختلف جواب بشر بن الوليد في المذكر نحو عمر افرة قال في لله على صوم عمر يقع على يوم واحد ومرة قال هومثل الحين ستة أشهر الاأن ينوى أقل أوأ كثر وفى البدائع ان الاظهر انه يقع على ستة أشهر (قوله والايام وأيام كشيرة والشهور والسنون عشرة ومنكرها ثلاثة) بيان لاقل الجع في باب الايمان وهوعلى وجهين اماأن يكون معرفا أومنكرا فاذا كان معرفا كمااذا حلف لا يكلمه الايام أوالجع أوالشهور أوالسنين انصرف الى عشرةمن تلك المعدودات وكذلك لايكلمه الازمنة انصرف الى خس سنين لان كل زمان ستة أشهر عند عدم النية وهذا كله عنداً بي حنيفة وقالا في الايام ينصرف الى أيام الاسبوع وفي الشهور الى اثني عشرشهرا وفي الجم والسنين والدهور والازمنة الى الابدلان اللام للعهداذا أمكن وان لم بمكن فهي للاستغراق والعهد آبت فى الايام والشهور كماذ كرناولاعهد في خصوص ماسواهما فكان للاستغراق وهواستغراق سنى العمر وجعمه ولهانه جع معرف باللام فينصرف الىأقصى ماعهدمستعملا فيهلفظ الجع على اليقين وهوعشرة لانه يقال ثلاثة رجال وأربعة وجالالى عشرة رجال فاذاجاوز العشرة ذهبالجع فيقال أحدعشر رجلاالى آخره وانمااعتبرأ قصى المعهود وانكان مادونه معهودا أيضالانها لاستغراق المعهود لان المعهود كل مرتبة من المراتب التي أولها ثلاثة وأقصاها عشرة ولامعين فالحاصل انهم اتفقواعلى انهاللعهد اكن اختلفوافي المعهودفهما قالاالمعهود الاسبوع والسنة وهوقال العشرة نظرا الى انهاأ قصى المعهود وقدأ طال في فتح القدير في بيانه اطالة حسنة وتعرض للردعلي ابن العز ولسنابصد دذلك وفى الذخيرة لوقال والله لاأ كلك الجع ولانيةله فلهان يكامه فى غرير يوم الجعة لان الجعجع جعة وهواسم خاص لليوم الذي تقام فيه الجعة سمى به لاجتماع الناس فيه لاقامة هـ نـ ا الامر فيه فلايتناول غيره من الأيام كمالوقال لا أكلك الأخسة والأحاد والاثانين وان نوى أيام الجعمة نفس الاسبوع فهوعلى مانوى وذكر فى النوادر أن من قال على صوم جعة ان نوى يوم الجعة يلزمه صوم يوم الجعة لاغير وان نوى أيام الجعة يعنى الاسبوع أولم تكن لهنية يلزمه صوم الايام السبعة بحكم غلبة الاستعمال يقول الرجل لغيره لمأرك منذجعة فعلى رواية النوادر صرف الجعة الى أيامها دون يوم الجعة خاصة وعلى رواية الجامع الصغير صرف الجعة المطلقة غيرمقرونة باليوم الى يوم الجعة خاصة لان هذا الاستعمال فهااذاذ كرت الجعة مطلقة بلفظ الواحد أي لا بلفظ الجع حتىقال مشايخذااذاقال والله لاأكلك جعة ينصرف اليمين الى الايام السبعة لاالى يوم الجعمة خاصة كماذ كرفى النوادر اه فتبين بهذا انهاذا حلف لايكامه الجع يترك كلامه عشرةأيام كل يوم هو يوم الجعة لاأ نه يترك كالرمه عشرة أسابيع كاقديتوهم قال فى التبيين ثم الجع معرفا ومنكراً يقع على أيام الجعة في المدة وله أن يكامه فيما بين الجعات وأما الجم المذكر فذكر المصنف انه ان وصفه بالكثرة فهوكالمعرف كقولهلاأ كلمأياما كثيرة لانهلماوصفهبالكثرة علمانهلم بردبهالاقل وهو الثلاث فينصرف الحالمعهود كالمعرف باللام فعنده العشرة وعندهما للاسبوع وعلى هذالوقال ان خدمتني أياما كثيرة فانتح فعنده للعشرة وعند هماللاسبوع وان لم يصفه بالكثرة انصرف

والايام وأيام كثيرة والشهور والسنون عشرة ومنكرها ثلاثة

وغيرخاف انهاذالم يروعن الامامشئ في مسئلة وجب الافتاء بقولهما اه ﴿باب المِين في الطلاق والعتاق﴾

(قوله وذكر في الاصل اله على عشرة أيام) قال في البرهان وأكثر مشايخنا على اله غلط والصحيح ماذكر في الجامع كذا في الشرنبلالية المين في الطلاق والعتاق المين في الطلاق

الى ثلاثة على ماذ كرفي الجامع من غيرخلاف وهو الصحيح لانه ذكرلفظ الجمع منكرا فيقع على أدنى الجمع الصحيح وهوثلاثة وذكر فى الاصل انه على عشرة أيام وسوى بين منكر الايام ومعرفها بخلاف السنين منكرافانه على ثلاثة اتفاقا كمافي البدائع ولم يذكر المصنف الجع المضاف وفيه تفصيل ففي الذخيرة لوحلف لايركب دواب فلان أولايلبس ثيابه أولايكام عبيده ففعل بثلاثة بماسمي يحنث وانكان لفلان ثياب ودواب وعبيدأ كثرمن ثلاثة فرق بين هذاو بين مااذا حلف لا يكام زوجات فلان لايكلم أصدقاء فلان لايكلم اخوة فلانحيث لايحنث مالم يكلم الكل يماسمي والفرق ان فى الفصل الاول المنع فى فلان لا لمعنى هذه الاشياء فتتقيد اليمين باعتبار منسو بين الى فلان وقدذ كر النسبة باسم الجمع وأقل الجمع ثلاثة أمافى الفصل الثاني المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت اليمين باعيانهم وصارته دير المسئلة لاأ كام هؤلاء فالم بكلم الكل لايحنث وان نوى الحالف في الفصل الاول الدواب كلها والعلمان كلهايدين فهابينه وبين اللة تعالى وفى القضاء لانه نوى حقيقة كلامه كذا فى الزيادات وظاهره الهلايحنث بواحدة فى الكل وفى نوادر ابن سهاعة عن أبي يوسف انه لا يحنث بالواحد فى بني آدم ويحنث فى غيره فاذا حلف لا يكام عبيد فلان وله ثلاثة فكام واحدامنهم لا يحنث و يمينه على الكل بخلاف لا أركب دوابه ولا ألبس ثيابه وفى الواقعات قال والله لا أكلم اخوة فلان وله أخ والأخ واحد فانكان يعلم يحنث اذا كام ذلك الواحد لانهذ كرالجه ع وأراد الواحد فان كان لا يعلم لا يحنث لانه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجم كن حلف لاياً كل ثلاثة أرغفة من هذا الحب وايس له فيه الارغيف واحدوهولا يعلم لايحنث اه وقيد المصنف بالأيام ونحوها لانهلوقال والله لاأ كام الفقراء أوالمساكين أوالرجال فكام واحدامنهم يحنث لانه اسم جنس بخلاف قوله رجالا أونساء كذافي الواقعات ففي المنكر لافرق ببن الكل وأمافى المعرف فانه ينصرف للعهود ان أمكن والافهو للجنس لان الالف واللام اذادخلت على الجمع ولاعهد فانه يبطل معنى الجعية كقوله لاأشترى العبيدلا أتزوج النساء كأعرف فى الاصول وفى الذخيرة الاصل ان الحسكم اذاعلق بجمع منكر كعبيد ورجال ونساء يتعلق وقوعه بادنى الجمع الصحيح وهوالثلاثة دون المثني ومتى علق بجمع معرف بالالف واللام يتعلق بادني ماينطاق عليه ذلك الاسم عند عامة المشايخ اذالم يكن عقمعهو دكالحكم المعلق باسم الجنس وعند بعض المشايخ ينصرف الى كل الجنس اه وفي تهذيب القلانسي وأما الاطعمة والنساء والثياب يقع على واحــداجـاعاولونوىالـكل صحت نيته اه وفى الظهيرية لوقال والله لاأ كلك كل يوم من أيام هذه الجعة فكالمه في تلك الجعة ليلا أونهارا من واحدة حنث به ولوقال والله لا أكلك في كل يوم لايحنث الامرة واحدة لاتحاد الاسم ولوحلف لايكام فلانا أيامه هنه قال أبو يوسف هو على ثلاثة أيام ولوقال لاأكله أيامه فهوعلى العمر ولوقال لاأكلك يوما بعد الأيام عن مجدان كله في سبعة أيام لايحنث وبعدالسبعة يجنث والمعنى فيه على أصل محمدظاهر اه والله أعلم

﴿باب المين في الطلاق والعتاق،

قال المصنف في الكافى الاصل في هذا الباب ان الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وان الاول اسم لفرد سابق والاخير لفرد لا حق والوسط لفرد بين العدد بن المتساويين وان الشخص الواحد متى اتصف بواحد من هذه الثلاثة فلا يتصف بالآخر التنافى بينهما ولا كذلك الفعل لان اتصافه بالأولية لا ينافى اتصافه بالآخر يت لان الفعل الثانى غرير الاول فاوقال آخر تزقج أنزقج فالتي أتزوجها طالق طلقت المتزوجة من تين لانه جعل الآخر وصفا للفعل وهو العقد وعقدها هو الآخر كاسياً تى بيانه

(قوله وتمامه فى التبيين) أى تمام الفرق بين المستَّلتين وهو ابداء فارق آئوذ كره فى التبيين بعبارة مطولة حاصلهاماذ كره فى العناية بقوله وفرق بينهما بان واحداية تضى نفى المشاركة فى الذات و حده يقتضيه فى الفعل المقرون به دون الذات و لهذا صدق الرجل فى قوله فى الدار رجل واحد وان كان معه فيها صى (٢٤٣) أوامرأة وكذب فى ذلك اذا قال وحده واذا كان كذلك قلنا اذا قال واحدا

> انهاضاف العتق الى عبد مطلق لان قوله واحدا لم يفدأمرازائداعلىماأفاده لفظأ ولفكان حكمه كحكمه واذا قالوحده فقدأضاف العتق الىأول عددلايشاركه غيره في التملك والثالث مهذه الصفة فيعتق اه قال في النهــر بعدد کرہ لحاصل ماذ کر ان ولدت فانت كذاحنث باليت بخـلاف فهـوحر فولدت ولدا ميتائم آخر حما عتق الحي وحده أول عبداملكه فهوح فلك عبداعتق ولوملك عبدين ثمآخ لايعتق واحدمنهم ولوزادوحده عتق الثالث فاوقال آخر عبد أملكه فهوح فلكعبدا وماتلم

و بهذا التقرير عامتان مافى البحر من أن الجر على انه صفة للعب كالاضافة أعنى وحده مدفوع بلهوكالنصب لانه يفيد نفى المشاركة فى الذات اهوفى تلخيص الجامع لوقال أول عبد

(قولهان ولدت فانت كذاحنث بالميت بخلاف فهو حر فولدت ولداميتا م آخر حياعت ق الحي وحده) أى لوقال لامرأته ان ولدت فانتطالق أوقال لأمته ان ولدت فانتح قفولدت ولداميتا طلقت المرأة وعتقت الجارية لأن الموجودمولود فيكون ولداحقيقة ويسمى بهفى العرف ويعتبر ولدافى الشرع حتى تنقضى به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد فيتحقق الشرط وهو ولادة الولد بخلاف مالوقال لأمته اذاولدتولدافهوح فولدت ولداميتا ممآخ حياعتق الحي وحده عندأي حنيفة وقالالا يعتق واحدمنهمالان الشرط قدتحقق بولادة الميت على مابينا فتنحل اليمين لاالى جزاء لان الميت ليس بمحل للحرية وهوالجزاء ولابى حنيفة ان مطلق الاسم قد تقيد بوصف الحياة لانه قصد اثبات الحرية جزاء وهي قوة حكمية تظهر في دفع تسليط الغير فلا يثبت في الميت فيتقيد بوصف الحياة كما اذاقال اذاولدت ولداحيا بخلاف جزاء الطلاق وحرية الام لانه لايصلح مقيدا وأشار المصنف الى أنه لوقال أقل ولد تلدينه فهوح انه يتقيد بوصف الحياة عنده حتى لو ولدت ولداميتا ثم آخر حياعتق الحي وعندهم الايعتق وأما اذاقيده بالحياة نصافانه يعتق الحي اتفاقاوالي الهلوقال أول عبد يدخل على فهو حوفاد خل عليه عبدميت ثمآخرجي فانه يعتق الآخرالحي وهو بالاجماع على الصحيح والعذر لهماان العبودية بعدالموت لاتبق لان الرق يبطل بالموت بخلاف الولدأ والولادة وأشار بالمسئلة الاولى الى انهالوأ سقطت سقطامستبين الخلق فانها تطلق وتعتق لانه والدشرعا ولولم يستبن شئ من خلقه لا يعتبر وتقدم حكمه في الحيض (قوله أوّل عبدأملكه فهو حو فلك عبداعتق ولوملك عبدين عُم آخر لا يعتق واحدمنهم) لان الاول اسم لفرد سابق وقدوجه فى المسئلة الاولى وانعدم التفرد فى الثانية فى الاوليين واثعدم السبق فى الثالث فانعدمت الاولية (قوله ولوزاد وحده عتق الثالث) أى لوقال أوّل عبد أملكه وحده فهو حرفاك عبدين ثمملك آخرعتق العبدالثالث لانه يرادبه التفردفي حالسبب الملك لان وحده للحال اغة والثالث سابق في هـ ناالوصف ولا فرق بين أن يذكر الملك أوالشراء ومن ادالمصنف من زيادة وحـ ده انه زادوصفا للاولسواء كانوحده أولا فيشمل مالوقال أول عبدا شتريه بالدنانير فهوح فاشترى عبدابالدراهم أوبالعروض ثم اشترى عبدابالدنانير فانه يعتق وكذالوقال أول عبدأ شتريه أسو دفهوح فاشترى عبيدابيضا ثمأسو دفانه يعتق وقيدبوحده لانهلوقال أولعبدأ شتريه واحدافهو حرفاشترى عبدين ثم اشترى عبدا فانه لا يعتق الثالث لاحتمال أن يكون حالاللعبد أولل الك فلا يعتق بالشك وتمامه فى التبيين و واحد ابالنصب على انه حال وأمااذا كان مجرورا فهوصفة للعبد فهو كوحده كمالا يخفي ولوقال أول عبد الملك فهور فاك عبد اونصف عبد عتق العبد الكامل لان نصف العبد ليس بعبد افلم يشاركه في اسمه فلا يقطع عنه اسم الاولية والفردية كالوملك معه نو باأ ونحوه بخد الف مااذا قال أول كرأملكه فهوهدى فلك كراونصفاحيث لايلزمه شئ لان النصف يزاحم الكلفى المكيلات والموزونات لانه بالضم يصيرشيأ واحدا بخلاف الثياب والعبيد (قوله فاوقال آخر عبد أملكه فهوح فلك عبد ا وماتلم يعتق ) لان الآخر بكسر الخاء فرد لاحق ولاسابق له فلا يكون لاحقا وطذا يدخل في الاول فيستحيل أن يدخل في ضده وفي فنح القدير وهذه المسئلة مع التي تقدمت تحقق

ثم عبدالم بحنث لفقد التفرد في المثنى والسبق في الفرد كذا أملكه واحد الانه مناوب لامغير وحقه الكسركما في نسخة ان والنصب لا تباع الفاشى دون الجال الاأن يعينه في عتى الثالث كما في وحده اذ هي للتفرد في الحالة والواحد لتفرد الذات اهو وتمام بيانه في شرحه للفارسي هذا و في حاشية الجوى على الاشباه فان عنى باحدهم الآخو صدق لما ينهما من المعنى الجامع وهو الوحدة لكنه ان عنى بقوله واحداو حده يصدق ديانة وقضاء لما فيه من التخليظ وفي عكسه يصدق ديانة لاقضاء لما فيه من التخفيف اهو هو مستفاد من

فلواشترى عبدائم عبدائم مات عتق الآخركل عبد بشرنى بكذافهو حرفبشره شلائة متفرقون عتـق الاول

عبارة التلخيص كمأوضحه شارحهفراجعه (قولهفني البشارة لافرق الخ) هـ ذا مخالف لماقدمه قبل هـندا الباب في شرح قول المصنف لايكامه فناداه وهمو نائم وكذا قوله وأما الاعلام مخالف لمامركم نهناعليه وفى تلخيص الجامع الكبير لوقال ان أخبرتني ان زيدا قدم فكذا حنث بالكذب كذا ان كتبت الى وان لم يصــل وفي بشرتـني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف لان الركن فى الاوليين الدال على الخبر وجمع الحمسروف وفي الاخريان افادة البشر والعملم بخمالفمااذاقال بقدومه لان باءالالصاق تقتضي الوجود وهمو بالصدق ويحنث بالاعاء في أعلمتني وبالكتاب والرسول فى الـكل

ان المعتبر في تحقق الآخر ية وجود سابق بالفعل وفي الاولية عدم تقدم غيره لاوجود آخر متأخر عنه والالم يعتق المشترى في قوله أول عبدأ شتر به فهو حر اذالم يشتر بعده غيره اه والضمير في مات راجع الىالمالك (قوله فاواشترى عبدا معبدا مماتعتق الآخر) لانه فردلاحق فاتصف بالاخرية ولم يذكرالمصنف وقت عتقه للاختلاف فعندالامام يستند العتق الى وقت الشراء حتى يعتبر من جميع المالان كان اشتراه في صحته عندا في حنيفة والاعتق من الثاث وعندهما يعتق مقتصرا على حالة الموت فيعتبر من الثلث على كل حال لإن الآخرية لاتثبت الابعدم شراء غيره بعده وذلك يتحقق بالموت فكان الشرط متحققاعن دالموت فيقتصرعليه ولابى حنيفة ان الموتمعرف فأمااتصافه بالآخرية فن وقت الشراء فيثبت مستندا وعلى هـ ندا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به كما اذاقال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فيقع عندالموت عندهم أوترث بحكم انهفار ولهامهرواحد وعليها العدة أبعدالاجلين من عدة الطلاق والوفاة فان كأن الطلاق وجعيافعليها عدة الوفاة وتحدوعنده يقع منذتز وجهافان كان دخل بهافلهامهر ونصف مهر بالدخول بشبهة ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلاحداد ولاترثمنه ولوقال آخراص أةأ تزوجهاطالق فتزوج امرأة ثم أخرى مطلق الاولى ثمتز وجها ثممات طلقت التي تزوجها من الان التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونهاأولى فلا تتصف بالآخر ية للتضاد كن قال آخر عبدأضر به فهوح فضرب عبدا ممضرب آخر مم أعاد الضرب فىالاول ثممات عتق المضر وبمرة بخلاف الفعل كماقدمناه أول الباب وقيد بموت المولى لانه لا يعلم ان الثاني آخرالا بموت المولى لجوازأن يشترى غيره فيكون هوالآخر ولم يذكرالمصنف الاوسط قال في البدائع ولوقال أوسط عبدأشتر يه فهوح فكل عبد فردله حاشيتان متساويتان فياقبله وبعده فهوأوسط ولايكون الاول ولاالآخر وسطاأبدا ولايكون الوسط الافىوتر ولايكون فى شفع فأذا اشترى عبدا ثم عبدا ثم عبدافالثاني هو الوسط فاذا اشترى رابعا خوج الثاني من أن يكون أوسط فاذا اشترى خامساصار الثالث هو الوسط فاذا اشترى سادسا خوجمن أن يكون أوسط وعلى هـ نا فقس اه (قوله كل عبد بشر في بكذافهو حوفبشره ثلاثة متفرقون عتق الاول) لان البشارة اسم خبر سارصدق ايس للبشهر بهعلم عرفا ويتحقق ذلك من الاول دون الباقين وأصلهمار وى أنه صلى الله عليه وسلرمر بابن مسعودوهو يقرأ القرآن فقال عليه السلام من أحبأن يقرأ القرآن غضاطر ياكما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد فابتدر اليه أبو بكروعمر رضى اللةعنهما فسبق أبو بكرعمر فكان يقول بشرنى أبو بكروأ خبرني عمر ولوكتب اليمة حدهما كتابا بالبشارة يعتق الااذانوى المشافهة لان البشارة قدتكون بالكتابة لان الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر وكذالوأ وسل اليه رسولا فأنه يعتق فى البشارة والخبر بخلاف الحديث لايحنث الابالمشافهة ولوحلف لايدعو فلانا فكتب اليه يدعوه حنث كافى الذخيرة وقيدناها بالصدق لانهلو بشره كذبالايقع لانهوان ظهرفى بشرة الوجه الفرح والسرور باعتبار الظاهر اكنه قدزال لماتبين له خلافه مخلاف من أخبر في ان فلاناقدم فكذافا خبره واحمد كذبا فأنه يعتق لانه ينطلق على الكذب والصدق بخلاف مااذاقال من أخبر في بقدومه فلابد من الصدق كماقدمناه فغي البشارة لافرق بين أن يأتى بالباء أولا بخلاف الخبر وقد علم الفرق في بحث الباء من الاصول والكتابة كالخبر فاوقال ان كتبت ان فلاناقدم فكذاف كتب كذباعتق لانهاجم الحروف وقدوجد بخلاف ان كتبت بقدومه فلابدمن قدومه حقيقة فلوكتب بقدومه غيرعالم بهوقد قدم حقيقة عتق بلغ الخبر الى الحالف أولا لوجود الشرط كمافي المحيط وأما الاعلام فلابد فيهمن الصدق لان الاعلام اثبات العلم والكذب لايفيده كذا فى البدائع ولافرق فيه بين أن يأتى بالباء أولا

كافى الدخيرة وخوج الخبر الضارفايس ببشارة عرفاوان سماه الله بشارة فى قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم لانه بشارة لغية والكلام فى العرف وفى الحيط لوقال أول من بشرنى بقدوم فلان من عبيدى فهو حو فأرسل بعض عبيده عبدا آخر فقال قل للولى ان فلانا يقول لك قدقدم فلان فابلغه ذلك العبدقال يعتق المرسال دون الرسول وهو بمنزلة الكتابة ولوقال الرسول ان فلاناقد قدم ولم يقل أرسلني اليك فلان عبدك بكذاعتق الرسول دون المرسل (قوله وان بشروه معاعتقوا) لتحققهامن الجيع قال تعالى فبشروه بغلام عليم (قوله وصح شراء أبيه للكفارة لاشراء من حلف بعتقه وأم ولده) لان شراء القريب اعتاق لانه عليه السلام جعل نفس الشراء اعتاقالانه لايشترط غيره فصار نظير قوله سقاه فارواه فصادف النية العلة فاجزأه عن الكفارة وأماشراء من حلف بعتقه كما اذاقال ان اشتريت فلانا فهوح فاشتراه ينوى به كفارة عن يمينه أوغيرها فانه لايجزئه لان الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين فاما الشراء فشرطه وأما أمالوله فقد تقدم فى الظهارا نهلوأ عتقهاعن كفارته لا يجوز وابس هذاى إدههنا وأماقوله أمالولدمعطوف علىمن يعني انه لوقاللامة قداستولدهابالنكاحان اشتريتك فأنتحرة عن كفارة يميني ثماشة تراها فانها تعتق لوجود الشرط ولا نجزئه عن الكفارة لانحر يتهامستحقة بالاستيلاد فلاتضاف الى الممين من كل وجه بخلاف ما اذاقال لفنة ان اشتر يتك فأنت و عن كفارة يمينى حيث يجزئه عنها اذا اشتراها لان حريتها غبرمستحقة بجهة أخرى فلم نختل الاضافة الى اليمين وقد قارنته النية والحاصل ان النية اذا قارنت علة العتق ورق المعتق كامل صع التكفير والافلا وقولهم هناان المين علة العتقمن باب اطلاق الكل وارادة الجزء لان العلة هو الجزاء وهوأ نت حولا مجوع الممين من الشرط والجزاء وقيد بالشراء لانه لوورث قريبه ونواه عن كفارته لايصح لانه لم يوجد من جهته فعل حتى يجعل تحريرا كذافي المحيط وينبغي انهلو وهب لهقريبه أوتصدق به عليه أوأوصى له به أوجعلمهرا لهمافنوىأن يكون عنكفارته عندقبوله فانه يجوزلان النيةصادفت العلة الاختيارية بخلافالارثلانهجبرى ولمأره منقولاصريحا وكالرمهم بفيده دلالة (قولهان تسريتأمة فهي حرة صح لوفى ملكه والالا) أى وان لم يكن فى ملكه لم يصح التعليق لانها ان كانت فى ملكه فقد انعقدت اليميين فى حقها لمصادفتها الملك وهذا لان الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول الحكل جارية على الانفراد واما اذا اشترى جارية وتسراها فانها لاتعتق خلافا لزفر فانه يقول التسرى لايصح الافى الملك فكان ذكره ذكر الملك فصاركما اذاقال لأجنبية ان طلقتك فعبدى حريصير التزوج مذكوراولنا اناللك يصيرمذكوراضرورة محة التسرى وهوشرط فيتقدر بقدره ولايظهر فى حق صحة الجزاء وهو الحرية وفي مسئلة الطلاق انمايظهر في حق الشرط دون الجزاء حتى لوقال لها ان طلقتك فانتطالق ثلاثافتز وجها وطلقها واحدة لاتطلق ثلاثافهذا وزان مسئلتناقيد بقوله فهيرة لانه لوقال ان تسريت أمة فانتطالق أوعبدى حوفتسرى من فى ملكه أومن اشتراه بعد التعليق فانها تطلق ويعتق العبدلوجود الشرط بلامانع قالفى التبيين لوقال لأمة ان تسريت بك فعبدى ح فاشتراها فتسرى بهاعتق عبده الذي كان في ملكه وقت الحلف ولا يعتق من اشتراه بعده اه فاحفظ حذا فان بعض أهل العصر قاس مسئلة تعليق الطلاق بالتسرى على مسئلة المختصر وهو غلط فاحش لان المنكوحة يصح تعليق طلاقهاباى شرط كان ثم اعلم ان التسرى هنا تفعل من السرية وهو اتخاذها والسريةان كانتمن السرور فانهاتسر بهذه الحالة ويسرهو بها أومن السرو والسيادة فضم سينها على الاصل وان كأنت من السر بمعنى الجاع أو بمعنى ضدالجهر فانها قد تخفي على الزوجات الحرائر فضمهامن تغييرات النسب كماقالوادهرى بالضمفى النسبة الى الدهر وفى النسبة الى السهل من الارض

وان بشروه معا عتقوا وصح شراءاً بيه للكفارة لاشراء من حلف بعتقه وأم ولده ان تسريت أمة فهى حرة صحلو فى ملكه والالا

(فوله فبشروه بغلام عليم)
كذا في التبيين والفتح والنهر والتلاوه و بشروه بالواو (قوله وينبغي انه عزا في النهر المسائل الثلاث الاول الى الفتح تبعاللزيلمي ثمقال وكانه في البحرلم يطلع على هذا عليه عليه في البحرلم يطلع على هذا عليه في البحرلم يطلع على هذا عليه واد عملم يطلع عليه واد عملم يطلع عليه في صحة النية أيضا هيا

(قوله وعليه المعنى) الذى فى الزيامى المأخوذة منه هذه العبارة وعليه الفتوى وفى مجم الانهر قالوا وعليه الفتوى اه فالظاهر ان ماهنا تحريف من قلم الناسخ (قوله وتمامه فى التبيين) حيث قال ولان قوله طالق لا يصلح ان يكون خبرا للثنى وفى ضم الثالث الى الثانى جعله للثنى لا نه يصير كانه قال هذه طالق أوهانان طالق فلا يجوز الااذاقال طالقان لان المفرد لا يصلح خبرا للثنى بخلاف السكام لان قوله لأأتى ولاقل ولا كثر اه وأجاب فى النهر بهذا عما أورده فى الفتح بقوله (٥٤٣) وقد يقال العطف بالواو كما يصح على الاحد

المفهوم من هـنه أوهذه يصح على هـنه وحينتن الايلزم الطلاق فى الثالثة لان الترديد حينت نبين الاولى فقط والثانية والثالثة معافيلزم البيان لذلك اهوماذ كره فى الفتحذكره فى التلويم بقوله وقيل النه لا يعتق أحدهم فى الحال ويكون له الخيار بين الاول

ويكون له الخيار بين الاول كل علوك لى حرعتى عبيده القدن وأمهات أولاده ومدبروه لامكاتبه هذه طالق أوهذه وهذه طلقت الاخيرة وخير فى الاوليين وكذا العتى والاقرار والشراء والتزويج والصوم والشراء والتزويج والصوم

والصلاة وغيرها إ

والاخـيرين لان الثاث عطف على ماقبـله والجع بالوا و عنزلة الجع بالف التثنية فكانه قال هذا حرأ وهذان كماذا حلف لا يكام هـذا أوهـذا وهـذا فانه يحنث بالاول أو بالاخيرين جيعا لا بالثاني وحـده والثالث وحده اه ثمذ كرا لجواب المار وأورد عليه ان المقدر

سهلى بالضم والفيعلمنه بحسب اعتبار مصدره ومعنى التسرى عندا بى حنيفة ومجدأن يحصن أمته ويعدها المجماع أفضى اليهايمائه أوعزل عنها وعندابي يوسف أن لايعزل ماءهمع ذلك فعرف انه لووطئ أمةله ولم يفعل ماذكرناه من التحصين والاعداد لايكون تسريا وان لم يعزل عنها وان علقت منه ولوحلف لا يتسرى فاشترى جارية فصنها ووطبها حنث ذكره القدورى فى التجريد عن أبي حنيفة ومجمد كذافى فتح القدير (قوله كل مماوك لى حرعتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه لامكاتبه) لوجودالاضافة المطلقة فماعدا المكاتب اذالملك ثابت فيهمر قبة ويدا ولايدخل المكاتب الابالنية لان الملك غير ثابت يدافيه ولهذا لا علك أكسابه ولا يحل لهوطء المكاتبة بخلاف المدبر وأم الولد فاختلت الاضافة ومعتق البعض كالمكاتب لماذ كرنا وقدقدمنا الكلام عليه فى العتق المعلق فراجعه (قول هذه طالق أوهذه وهـ نه طلقت الاخـيرة وخير في الاوليين وكذا العتق والاقرار) يعنى لوقال لعبيده هـ نداح أوهذا وهذاعتق الاخـير وله الخيار فى الاولين وكذالوقال لفلان على ألف درهم أولف الان وفلان لزمه خسمائة الدخ يروله أن يجعل خسمائة لا يهماء شاء والاصلهنا انكلة أولاثبات أحدالمذكورين وقدأدخلها بينالاولين وعطفالثاث علىالواقعمنهما لانالعطف للشاركة فىالحكم فيختص بمحل لحكم وذكر فى المغنى فى مسئلة الاقراران النصف للاول والنصف للاخيرين والصواب الاول وعليه المعني لأن الثالث معطوف على من له الحق منهما فيكون شريكاله ولوكان معطوفا على مايليـه كماذ كولكان المقر به للاولوحده أوللاخيرين لأنهأ وجبه لاحد المذكورين لالهما فتنتني الشركة الااذامات قبل البيان قيد بكون أودخلت في الاثبات لأنهالودخلت في النفي كما اذاقال والله لاأ كام فلانا أوفلانا وفلانا فان كام الاول وحده حنث ولا يحنث بكلام أحد الاخيرين حتى بكامهما فجعل الثالث في الكلام مضموما الى الثاني على التعيين وفيا تقدم جعل مضموما الى من وقعله الحكم لأن أواذادخلت بين شيئين تناولتأحـــدهما منكرا الاأن فى الطلاق ونحوه الموضع موضع الاثبات فتخص فتطلق احداهما وفى الكلام الموضع موضع النفي فتعم عموم الافراد قال الله تعالى ولا تطعمنهم آثماأ وكمفور افصاركأنه قال لاأ كام فلانا ولافلانا فينضم الثالث الى مايليه لأنهلكا كانت أولعموم الافرادصار كلواحدمنهما كازما علىحدة كان الاول انقطع وشرع فى الكلام الثاني والعطف فيه لاينصرف الى الاول بخلاف الطلاق وأمثاله فأن الاتصال فيه بين الكلامين ثآبت فيكون الثالث معطو فاعلى من وجبله الحكم وتمامه في التبيين وقيد بما اذالم يذكر الثانى والثالث خبرا فأن ذكرله خبرا بأن قال هذه طالق أوهده وهذه طالقان أوقال هذا حر أوهدنا وهذاحران فانهلا يعتق واحمد ولاتطلق بل يخيران اختار الايجاب الاول عتق الاول وحده وطلقت الاولى وحدهاوان اختار الايجاب الثانى عتق الاخيران وطلقت الأخبرتان والله أعلم

﴿ باب الميمين فى البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ﴾ لما كانت الايمان على هذه التصرفات أ كثرمنها على الصلاة والصوم والحج ومابعله على المالك كانت الايمان على هذه التصرفات أ

( ؟ ؟ - (البحر الرائق) - رابع) قديغاير المذكور لفظا كما في قولك هندجالسة وزيدوقول الشاعر نحن عاعند ناوأنت على عندك راض والرأى مختلف قال ولا يخفى انه لا يجرى في مثل أعتقت هذا أوهذا ولا أن يقول لا نسلم ان التقدير هذا حرا وهذا نحر وهذا حروهذا حروم وحينتذيكون المقدر مثل الما فوظ وانما يلزم ماذكوه كان الثانى والثالث بلفظ النثنية وتمامه فيه وفيه كلام يعلم بمراجعة حواشيه لحسن جلبي الميان في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها بها المنظم النائية وتمامه فيه وفيه كلام يعلم بمراجعة حواشيه لحسن جلبي المنظم النبيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها بها المنظم النبيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها بها المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة

كذا في عدة من النسخ التي رأيناها والصواب أن يقول لا يحنث وفي الثاني حنث وقدوجه كذلك مصلحا في نسيخة (قوله ولوقال والله لاأصالح فلانا من غيره) هكذا في عدة نسخوفي بعضها فامرغيره وهى الصواب وقوله لان الصلح لاعهدة فيهأى لانه لاحقوقله فيحنث بفعل وكيله كالذيله حقوق تتعلق بالاحمر (قوله حنث في القضاء) قال الرملي مايحنث بالمباشرة لابالآس البيع والشراء والاجارة والاستئجار والصلح عن مال والقسمة والخصومة وضربالولد

تقييده بالقضاء يدل على انه لايحنث في الديانة فتأمل (قوله ولعللاادبالفرع الثاني الخ) قال الرملي قال في النهر وحسل الشاني في البحر على الصلح اللغوى أى الدافع للعداوة ولاحاجة اليه بلالاول عن اقرار والثاني عن انكار اه وأقول كيفهذامع تعليله بان الصلح لاعهدة فيد والصلح عن انكارمعاوضة في حق المدعى والذي يظهـر من قوله فيحـق يدعيهان الثانى لافى حق يدعيه كمالا يخفى وفهاقاله صاحب النهر بعد تأمل اه قلت قال

والحاصلان كلباب فوقوعه أقل محاقبله وأكثر مابعده واعطم ان العقود أنواع ثلاثة منهاما يتعلق حقوقه بمن وقع له العقد لا بالعاقد كالنكاح ومنهاما يتعلق حقوقه بالعاقد اذا كان العاقدا هلا لتعلق الحقوق به كالبيدع والشراء ومن العقودمالاحقوق لهأصلا كالاعارة والابراء والقضاء والاقتضاء كذاف فتاوى قاضيخان وهذا أولى مافى التبيين وفتح القدير وغيرهمامن تقسيمها الى نوعين نوع تتعلق حقوقه بالعاقد ونوع لاتتعلق حقوقه بالآمر فانه يخرج عنهاماليس له حقوق أصلا فماتتعلق حقوقه بالعاقد فان الحالف لا يحنث بمباشرة وكيله لوجو دالفعل من الوكيل حقيقة وحكما وماتتعلق حقوقه بالآمر ومالاحقوق لهأصلا فأنه يحنث الحالف ان لايف عله بفعل وكيله كما يحنث بمباشرته لان الوكيل فيه مفير ومعبر وقد جعل في الحيط العارية ونحوها بما تتعلق حقوقها بالآمر (قوله ما يحنث بالمباشرة لابالآم البيع والشراء والاجارة والاستجار والصلح عن مال والقسمة والخصومة وضرب الولد) لان العقد وجدمن العاقد حتى كانت الحقوق عليه ولهذالو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه فلم يوجهماهو الشرط وهو العقدمن الآمروا غاالثابت له حكم العقد الاأن ينوى غيرذلك أطلقه المصنف وهومقيد عاذا كان الحالف يتولى العقود بنفسه امااذا كان الحالف ذاساطان كالامير والقاضي ونحوهمالا يتولى العقد بنفسه فانه يحنث بالآمرأ يضالانه يمنع نفسه عمايعتاده فانكان الآمر يباشره مرة ويفوض أخرى يعتب والاغلب كمافي الحيط وأطلق في الصلح عن مال وهو مقيد بأن يكون عن الاقرارلانه حينئذ بيع اماالصلح عن انكارفهوفداءلليمين فى حق المدعى عليه فيكون الوكيلمن عانيه سفيرامحضا فكان من القسم الثاني كاسنبينه في كتاب الوكالة فعلى هذا اذاحلف المدعى ان لا يصالح فلاناعن هـ نه الدعوى أوعن هذا المال فوكل فيه لا يحنث مطلقا واذا حلف المدعى عليه مم وكل به فان كان عن اقرار حنث وان كان عن انكار أوسكوت لا يحنث وقيد بالصلح عن المال احترازاعماصرحبه فى القدم الثانى من الصلح عن دم العدمد وفى المحيط لوحلف لا يصالح رجلافى حق يدعيه عليه فوكل رجلا فصالحه لميحنث ولوقال والله لاأصالح فلانا فأمرغيره فصالحه حنث فى القضاء لان الصلح لاعهدة فيه اه ولعل المراد بالفرع الثاني الصلح اللغوى بمعنى عدم العداوة والغيظ لابمعني انهعقد يرفع النزاع الذي هو الصلح الفقهي وفي الواقعات حلف لايشتري من فلان فاسلم اليه فى ثوب حنث لانه اشترى مؤجلا حلف لايشترى عبد فلان فا جربه داره لا يحنث لانه ليس بشراء ألاترى انه لاشفعة فيهامع ان الشفعة تثبت فى الشراء حلف مالسلطان ان لايشترى طعاما للبييع ثم اشترى طعامالبيته ثم بداله فباعه لا يحنث لانه مااشترى للبيع وهندا كمن حلف لا تخرج امرأته الى بيت والدتها فرجت للسجد مزارت والدته الايحنث حلف لايشترى ثو باجد يدافتفسير الجديدمالا ينكسر حتى يصير شبه الخلق ويجبأ ن يكون جديد اقبل الغسل وبعده لالاعتبار العرف حلف لايشةرى بقلا فاشترى أرضافيها مبقلة قدنبتت وشرط ذلك معهاحنث وكذلك لوحلف لايشترى رطبا فاشترى نخلابها رطب وشرط ذلك حنث لانه لولم يشترط لايدخل فى البيع فأذا شرطه حتى دخل يكون له حصة من المن فصار مشتر باله حلف أن لا يبيع داره فاعطاها امرأنه في صداقها حنث كذاذ كرهناو يجبان يكون الجواب على التفصيل ان تزوجها على الدار لا يحنث لان هذا ليس ببيع وانتز وجهاعلى الدراهم مم أعطاهاعوضا عن تلك الدراهم حنث لان هذابيع اه وفى البدائع حلف لايشترى ذهباولافضة فاشترى من دراهم أودنانير أوآنية أوتبرا أومصوغ حلية

فىشرح الوهبانية وكذافى الخصومة حلف لاأصالح فلانافأ مرالغير بصلحه حنث فى القضاء عن أبى يوسف وحجد اه

أوغ يرذلك بماهوذهب أوفضة فانه يحنث فى قول أبى يوسف وقال مجدلا يحنث فى الدراهم والدنانير للعرف ولوحلف لايشترى حديدا فهوعلى مضروبه وابره سلاحا كان أوغيرسلاح فى قول أبى يوسف وقال مجدان اشترى شيأمن الحديديسمي باثعه حدادا يحنث والافلاو باتع الابرلا يسمى حدادا ولوحلف لايشترى صفرا فاشترى طست صفراوكوزا أوتوراحنث وكذلك عند مجد وقال مجدلواشترى فاوسا لايحنث ولوحاف لايشترى صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث وكذالو حلف لايشترى لجا فاشكترى شاةحية لميحنث ولوحلف لايشترى دهنا فهوعلى دهن جرث العادة بالادهان به ولوحلف لايشترى بنفسحاأ ولايشمه فهوعلى الدهن والورق وأماالخناء والوردفهوعلى الورق دون الدهن ولوحلف لايشترى بزرا فاشترى دهن بزرحنث وان اشترى حبا لم بحنث اه وفى الظهير يةولوقال لامرأته ان اشتريت شيأفانت طالق فاشترت الماء قالواان اشترته في قربة أوجرة طلقت وان دفعت الجرة الى السقاء وخبزاحتى بحمل طالماء لا تطاق ولو باع عبده من رجل وسلم الى المشترى محلف البائع ان لايشتريهمن فلان ثمان المشترى أقال البيع وقبل البائع الاقالة لا يحنث ولوكان الثمن ألف درهم فوقعت الاقالة بمائة دينارأو بأكثرمن الثمن الأول أوأقل حنث قيل هذا قولهما وأماعلى قول أبى حنيفة لايحنث الكونه اقالة على كل حال على ماعرف ولوحلف وقال والله ما اشتريت اليوم شيأ وقد كان اشترى في ذلك اليومأشياء لكن بالتعاطي فقدقيل يحنث في يمنه وفي مجموع النوازل وضع المسئلة في طرف المبيع فقال اذاحلف لايبيع الخبز فجاءرجل فأعطاه دراهم لأجل الخبز ودفع هواليه الخبزلايحنث وذكرفي شهادات القدوري مايؤ يدماذ كرفي مجموع النوازل فقال لايسع لمن عاين ذلك ان يشهد على البيع بل يشهدعلى التعاطى والى هـ ندامال الماتر يدى ولوحلف لايشترى قيصافا شترى قيصامقطعاغير مخيط لايحنث ولوقال ان بعث غلامي هـ ندا أحدامن الناس فامرأته كذا فباعه من رجلين حنث وكذا اذا قال ان أكل هـنا الرغيف أحـد فا كله اثنان حنث في يمينه وفى القنية حلف لايبيع فوهب بشرط العوض ينبغي ان يحنث باع جاريته ثم قال ان دخلت هي في بيمي فهي حرة فان ردت عليه بغير قضاء تعتق والافلاحلف ان اشتراها يحنث بالاقالة حلف لا يبيع يحنث ببيع التلجئة اه وعلى هذا فالهبة بشرط العوض داخلة تحت يمين لايهب نظرا الى انهاهية ابتداء فيحنث وداخلة تحت يمين لايبيع نظرا الى انهابيع انتهاء فيحنث بها ولوقال ان أجرت دارى هذه فهي صدقة ثم احتاج الى اجارتها فالخرجله عن اليمين ان بييعها الحالف من غيره م يؤكل المشترى الحالف بالاجارة فيؤاجرها بعد القبض عم لووكل فى اجارتها لا يحنث فكذا لا يلزمه التصدق بها الاأن يفرق بين النذر واليمين وسيأتى الفرق بين ضرب الولد وضرب الغلام وفى الذخيرة حلف لايؤجر ولهمشتفلات آجرتهاامرأته وقبضت الاجرة فانفقتأ واعطتها زوجها لايحنث وتركهافي أيدى السا كنين لايكون اجارة فلوقال للساكنين اقعدوا في هـ نه المنازل فهواجارة و يحنث وكذا اذا تقاضي منهم أجرة شهر لم يسكنو افيه بخلاف مااذا أنقده أجرة شهر قدسكنوافيه فانه ليس باجارة اه (قوله ومايحنث جهما النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم العمدوا لهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبدوالذبج والبناء والخياطة والابداع والاستيداع والاعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والخل) بيان لثلاثة أنواع الاول ماترجع حقوقه الى الآمر الثاني مالاحقوق لهأصلا الثالث ما كان من الافعال الحسية والضمير فى قوله بهماعائد الى المباشرة والامر وفيه تسامح لانه لايحنث بمجرد الامربل لابدمن فعل الوكيل حتى لوحلف لا يتزوج فوكل به لا يحنث حتى يزوجه الوكيل فلوقال وما يحتث بفعله وفعل مأموره

ومأيحث بهدما النكاح والطلاق والخلع والعتيق والكتابة والصلح عندم العمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبدد والذبح والبناء والخياطة والايداع والاسيتيداع والاعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحل (قوله حلف ان اشـ تراها يحنف بالاقالة) عـزاه في النهرالي عقدالفرائد وهو مخالف لماتقدم عن الظهيرية والظاهر انهقول آخر (قوله وكذااذا تقاضي منهمأجرة شهر لم يسكنوا فيه) قال في النهر وأنت خبير بان تقاضي أجرة شهر لم يسكنوافيه ليس الاالاجارة بالتعاطى فينبغي أن يجرى فيه الخلاف السابق

الحانأولى وفسرالشارحالز يامى الامربالتوكيل وايس مقتصراعايه بلهوأعممن التوكيل والرسالة لانه يحنث بالرسالة والدليل على عدم اقتصاره على التوكيل ان من هذا النوع الاستعواض والتوكيل به غيرصيح وانماحنث فيهذا النوع بفعل المأمور لماان غرض الحالف التوقى عن حكم العقدوحقوقه وهمنه العقود تنتقل اليه بحقوقها فصاركمباشرته فيحق الاحكام وصارالوكيل سفيراومعبرا ولهذا لايستغنى عن اضافتها الى الآمر وما كان من إلافعال حسيا كضرب الغلام والذبح ونحوهما منقول أيضاالى الآمرحي لايجب الضمان على الفاعل فكان منسو بااليه فيحنث وقد فرق المصنف بين ضرب الولدوضرب العبدفاوحلف لايضرب ولده فضربه غيره بأمره لايحنث ولوحلف لايضرب عبده فضربه غيره بأمره حنث بناءعلى ان منفعة ضرب الولد عائدة الى الولد المضروب وهي التأدب والتثقيف أى التقويم وترك الاعوجاج فى الدين والمروءة والاخلاق فلينسب فعل المأمور الى الآمر وانكان برجع الى الأبأيضا احمن أصل المنافع وحقيقتها انماترجع الى المتصف بها فلاموجب للنقل بخلاف ضرب العبدفان منفعته راجعة الىالآمر على الخصوص وهوما يحصل من أدبه وانزجاره وان كان نفعه يرجع الى العبد اكنه غير مقصود فالحاصل ان المقصود من ضرب الولد حاصل له وان حصل للاب ضمنا والمقصود من ضرب العبد حاصل للولى وانحصل العبد ضمنا فافترقا وفى فتح القدير ومافى عرفناوعرف عامتنافانه يقال ضرب فلان اليوم ولده وان لم بباشر ويقول العامى لولده غدا أسقبك علقة ثم يذكر لؤدب الولد ان يضر به فيعد الاب نفسه انه قد حقق ايعاده ذلك ولم يكذب فقتضاه ان تنعقد على معنى لا يقع به ضربمن جهتي ويحنث بفعل المأمور أه وينبغي أن يكون مرادهم بالولد الولدا اكبير لانه لايملك ضربه فهو كالوحلف لا يضرب حرا أجنبيا فأنه لا يحنث الابالمباشرة لانه لاولا ية له عليه فلا يعتب برأمره الاأن يكون الحالف سلطانا أوقاضيالانهما علكان ضرب الاحوار حداوتعز يرافل كاالام بهوأماالولد الصغير فكالعبد لمافى فداوى قاضيخان ولوحلف لايضرب ولده الصغير فأمرغ يره فضربه ينبغىأن يحنث الحالف لان الأب على ضرب ولده الصغير فيملك التفويض الى غيره ويكون عنزلة القاضي والسلطان اه واغالم يجزم به فى الفتاوى لان الولد أعممن الصغيروا ا كبير ولم يخصص بالكبير في الروايات وفى الذخيرة ولوحلف على امرأ نه لا يضربها فأمرغيره حتى ضربها فقدقيل انها نظير العبد فيحنث في يمينه وقيل انها نظير الولد فلا يحنث الحالف في يمينه اه ولم يرجح وينبخي ترجيح الثاني لان معظم المنفعة تعود لهاوان حصات للزوج ضمنا ولونوى المباشرة بنفسه فقط في هذا النوع قالوا في كان من الحكميات كالتزوج والطلاق فانه يصدق ديانة لاقضاء وماكان من الحسيات كالضرب والذبح فانه يصدق ديانة وقضاء والفرق ان الطلاق ليس الاتكاما بكلام يفضى الى الوقوع والامر بذلك مثل التكام به واللفظ ينتظمهما فاذانوى ان لايليه فقدنوى الخصوص فى العام فلايصدق قضاء لانه خلاف الظاهروما كان حسيافانه يعرف باثره المحسوس فى المحل وانما يحصل بالفعل فكان فيه حقيقة والنسبة الى الآمر بالسبب بجاز فاذانوى الفعل بنفسه فقدنوي حقيقة كالرمه وقيدبالنكاح لانهلوقال والله لاأزوج فلانة فامررج الافزوجها لايحنث بخلاف التزوج قال عجدبن الوليد سألت نجم الدين عن الفرق فقال النزو يجامره لاياحقه حكمه والتزوج بامره يثبت حكمه له وهوالحل كذافي الفيض معز ياالي مجموع النوازل وفى البدائع حاف لايز وج بنته الصغيرة فتزوجها رجل بغيرأمره فأجاز حنث لان حقوقه تتعلق بالمجيز ولوحلف لايزوج ابناله كبيرا فأمررجلافزوجه ثم بلغ الابن فأجازأ وزوجه رجل وأجاز الاب ورضى الابن لم يحنث وسيأتي عمامه في قوله لوحلف لايتزوج فأجاز بالقول حنث وبالفعللا وفي الظهيرية رجل قال لامرأة لايحل له نكاحها ان تزوجتك فعبدي و فتزوجها حنث

(قوله وليس مقتصراعليه الخ) قال في النهر الكأن تقول أغاخصه لتعلم الرسالة منه بالاولى (قوله و ينبغي ترجيح الثاني) قال في النهر اللاول لان النفع عائد اليه المواعثم اله وقيل ان حنث الولد قال بديع الدين ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا كذا في القنية

(قوله رجل حلف أن الا يتزجمن أهل هذه الداو الي قوله لا يحنث) هكذا في التتارخانية مقال بعده فال الصدر الشهيد ماذكر هناموافق قول أبي حنيفة وأبي يوسف فقد ذكر في الجامع الصغير ان من حلف الحالم المرأة وكلها الحالف حنث عنداً بي حنيفة وأبي يوسف على قوطما اهوافقوي على قوطما اهوافقوي على قوطما اهوالي المراقة وكلها الحدة والفتوى على قوطما اهوافقوي على قوطما الهوافي المراقة وكلها والفتوى على قوطما الهوافي والفتوى على قوطما الهوافي المراقة وكلها والفتوى على قوطما الهوافي والفتوى المراقة وكلون المراقة

لان يمينه تنصرف الىمايتصور عبد حلف ان لاينزوج فزوجه مولاه وهوكاره الذلك لم يحنث لان لفظ النكاح وجدمن المولى ولوحلف رجلان لايتزوج امرأة فاكره على النكاح فتزوج حنث في عينه لائه وجدلفظ النكاحمنه رجل حلفان لايتزوج من أهل هذه الدار وليس للدارأهل ثم سكنها قوم فتزوج منهم أوقال لاأتزوج من بنات فلان وليس لفلان بنت ثم ولدت له بنت فتزوجها الحالف لايحنث ولوحلف لايتزوج من أهل الكوفة فتزوج امرأة من أهل الكوفة لم تكن ولدت قبل اليمين حنث ولوحلفان لا يتزوج بالكوفة عمأرادأن يتزوج فالخرجله أن يوكل الرجل وكيلاوالمرأة كذلك عم يخرج الوكيلان ويعقدان عقدالنكاح خارج الكوفة فلايجنث الحالف لان المعتبر مكان العقد ولوحلف لايتزوج امرأة الاعلى أربعة دراهم فتزوج امرأة على أربعة دراهم وكمل القاضي عشرة أوزاد الزوج بعدالعقد من تلقاء نفسه في مهرها لا يحنث ولوحاف لا يتزوج من نساءاً هـ ل البصرة فتزوج امرأة كانتولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة يحنث الحالف في قول أبي حنيفة لان المعتبر عنده في هذا المولددون المنشأ ولوحلف لايتزوج امرأة كان لهازوج قبله فطلق امرأته تطليقة بائنة ثمتزوجها قال مجد لايحنث في يمينه لان يمينه تنصرف الى غيرها ولوطلق امرأته م قال ان تزوجت امرأة باسمك فهي طالق ثم تزوجهالم تطلق ولوقال ان تزوجت امرأة بهذا الاسم فهيى طالق فتزوجها طلقت والفرق ان فيما تقدم صارت معرفة بكاف الخطاب فلالدخل تحت الذكرة وفها تأخرلم تصرمعرفة فتدخل تحت الذكرة ولوحلف لايتزوج امرأة على وجهالارض ونوى امرأة بعينهادين فعابينه وبين اللة تعالى لافى القضاء ولونوى كوفية أو بصرية لايدين أصلا وكذالونوى امرأة عوراء أوعمياء ولونوى عربية أوحبشية دين فهابينه و بين الله تعالى لانه نوى الجنس اه وأطلق المصنف في الطلاق والعتاق وهومقيد بان يقعا بكلام وجدبعد اليمين أمااذاوقعا بكلام وجدقبل اليمين فلايحنث حتى لوقال لامرأنه ان دخلت الدار فأنتطالق تم حلف ان لا يطلق فدخلت لم يحنث لان وقوع الطلاق عليها بكلام كان قبل اليمين ولوحلف ان لا يطلق معلق الطلاق بالشرط مم وجــد الشرط حنث ولو وقع الطلاق عليها بمضى مدة الايلاء فانكان الايلاء قبل المين لا يحنث والاحنث ولوفرق بينهما بالعنة لا يحنث عندزفر وعن أبي يوسف روايتان وعلى هـ ذالوحلف ان لايعتق يشترط للحنث وقوع العتق بكلام وجد بعداليمين ولوأدى المكانب فعتق فانكان الكتابة قبل الميين لايحنث وانكانت بعده يحنث كذافى التبيين وفى الظهيرية حلف ليطلقن فلانة اليوم وفلانة أجنبية أومطلقته ثلاثا أوعمن لايحل له نكاحها أبدا تنصرف عينه الى صورة الطلاق اه وفي المحيط اذاحلف لا يكاتبه ففعله انسان بغيراً من ه فأجازه حنث اه وأماالهبة والصدقة فغى الظهيرية حلف ان لايهب لفلان فوهب هبة غيرمقسومة حنث وكذلك الاعمار والنحل والارسال اليه معرسوله وصورة الاعماران يقول صاحب الدار لغيره هي لك مادمت حيافاذامتردت الى وكذالوأم غيره حتى وهب حنث وكذالوأ جازهبة الفضولى عبده ولو حلف لا يها فلان فوهب على عوض حنث ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة اه وأما القرض والاستقراض ففي الظهير ية حلف لايستقرض فاستقرض ولم يقرضه حنث وأماالاعارة والاستعارة ففي الظهيرية لوحلف لا يعيرنو به فلانا فيعث فلان وكيلاالى الحالف واستعاره فأعاره الحالف حنث ولوحلف لايستعير من فلان شيأ فأردفه فلان على دابته فردفه لا يحنث اه وفي الذخيرة حلف لا يستعير من فلان شيأ ينصرف الى كل موجود تصح اعارته وكان ذلك عينا ينتفع بهمع بقاءعينه فان دخل دار الحاوف عليه ليستقى من باره فاستعارمنه الرشاوالداو اختلف المشايخ فيهقيل يحنث وقيل لالانهلم تثبت يده عليهما لانمهماني يدصاحب الدار فلايكون مستعيراوهذا اشارةالى ان الاعارة لاتتم الابالتسليم وهنداهو الطريق فهااذا أردفه على دابته

فعلى قياس هـ نا التعليل اذا استعار منه الرشاوالدلومن بترليس فى ملك المحاوف عليه يحنث اه وقدزاد فى الخانية ان من هذا القسم تسليم الشفعة والاذن فيحنث فيهما بالأمر أيضا وفى الظهير ية حلف لايسلم الشفعة فسكت ولم يخاصم حتى بطلت شفعته لايحنث في يمينه وأن وكل وكيلا بالتسليم حنث ولوحلف لايأذن لعبده فى التجارة فرآه يبيع ويشترى فسكت يصير العبد مأذ وناله فى التجارة ولا يحنث وكذلك البكراذا حلفت ان لا تأذن في تزويجها فسكتت عند الاستمار لا تحنث اه وزاد الامام الاسبيجابي ان من هذا القسم النفقة فأذا حلف لاينفق فوكل حنث ولم يذكر المصنف الشركة وفى الظهيرية ولوحلف لا يعمل مع فلان في قصارة ففعل مع شريك فلان حنث ولوعمل مع عبد ه المأذون لا يحنث لان كل واحد من الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه ويصير الحالف عاملامع المحاوف عليه وان كان عقد الشركة نفسه لا يوجب الحقوق أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصبر الحالف شريكا لمولاه ولو حلف لايشارك فلانافى هذه البلدة مُخ جاعنها وعقد اعقد الشركة مُ وخلاها وعملافيهاان كان الحالف نوى في عينه ان لا يعقد عقد الشركة في البلدة لا يعنث وان نوى ان لا يعمل بشركة فلان حنث وان دفع أحدهما الىصاحبه مالامضاربة فهذا والأولسواء لانالمضار بةشركة فىعرفنا ولوحلف لايشارك فلانافاخ جكل واحد منهما دراهمه واشتركا حنث الحالف خلطاأ ولميخلطا ولوحلف لايشارك فلانا فشاركه عال ابنه الصغير لا يحنث ولوحلف لايشارك فلانا ثم ان الحالف دفع الى رجل مالا بضاعة وأمره ان يعمل فيه برأيه فشارك المدفوع اليه المال الرجل الذي حلف رب المال ان لا يشاركه يحنث لان الحالف صارشريكا للحلوف عليه لان المستبضع لاحقله في الربح فكان العامل شر يكالرب المال ولوكان مكان المستبضع مضارب والمسئلة بحاط الايحنث لان المضارب له حق فى الربح ف كان الحاوف عليه شريكا للمضارب ولوكان المستبضع حلف ان لايشارك أحداف فع المال شريكه باذن المستبضع لا يحنث رجل قاللأخيه انشاركتك فلالالته على حرام مم بدالهما ان يشتر كاقالوا ان كان للحالف ابن كبير ينبغى ان يدفع الحالف ماله الي ابنه مضاربة و يجعل لابنه شيأ يسير امن الربح ويأذن لابنه ان يعمل فيه برأيه ممان الدبن ان يشارك عمه فاذافعل الابن ذاك كان الدبن ماشرط له الأبمن الرج والفاضل على ذاك الى النصف يمون للاب ولا يحنث ولو كان مكان الأبأجني فالجواب كذلك اه وأشار المصنف بقضاء الدين الىانالدفع كذلك قال فى المحيط حلف لايدفع الى فلان ماله فأمم غيره فضمنه ونقده بضمانه فهو حانث لانهاذا أنقده رجع به عليه فصار كأنه دفعه اليه وكذلك لوأحاله عليه فأعطاه ولوكانت الحوالة والكفالة بغيرأم ولايحنث بادائه وكذااذاتبرع رجل بالأداء اه ممقال وفى النوازل ولوقال لامرأنه انلم تكوني غسلت هذه القصعة فانتطالق فأصرت المرأة خادمها بغسل القصعة فغسلتها فانكان من عادة المرأة انها تغسل بنفسها لاغيريقع الطلاق لوجو دالشرطوان كان من عادتها انها لا تغسل الابخادمها وعرف الزوج ذلك لايقع وانكان من عادتهاانها تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر انه يقع الااذاعني الزوج الآمر بالغسل فلايقع اه وأشار المصنف بقضاء الدين الى ان الاعطاء كذلك ولذاقال في المحيط حلف اليعطين فلاناحقه فامرغره بالأداءأ وأحاله فقيض بر ولوكان بغيراً مره حنث اه واذاحنث بالأمر فى حلفه لا يقضى دينه بر بالتوكيل في حلفه ليقضين دينه وكذافي قبضه نفيا واثبا تافاذا حلف ليقضين من فلان حقه فاخذمن وكيله أوكفيله أومن المحتال عليه بإمر المطاوب مرتوان كانت الحوالة والكفالة بغمر أمم المطلوب لم يبركذا في المحيط ولم يذ كرالمصنف الحوالة والكفالة قال في المحيط حلف لا يكفل عنه شيأ فكفل نفسه لايحنث لانه كفل به لاعنه لان كلة عنه اعاتستعمل فى الكفالة بالمال لافى الكفالة بالنفس يقال كفل عنه أي عاله وكفل به أي بنفسه ولوكفل عن كفيله بامر الايحنث لانه ما كفل عنه (قولەفصارالمعقودعلىمانلايبىيعەمن أجله) زادفىالنهرسواء كان مملوكا أولا اھ وھومصرح بەنىالمائن (قولەفھة ايفيدان المحلوف عليه بيعه لاجـــله الخ) أقول يؤيده ما فى تلخيص الجامع وشرحه للفارسي رجل قال لزيدان بعت لك ثو با فعبدي حرولانية له فدفع زيد ثوباالى رجل وأمرهأن يدفعهالى الحالف ليبيعه فدفعه المأمور الى الحالف وقال ابعه لى أوقال بعه ولم يقل لزيد ولم يعلم الحالف انهثوب زيد فباعه جاهلا بكونه ثوبز يدلم يحنث في يمينه لان اللام في بعت الك دخلت على فعل قابل لللك وهو البيع ولهذا (401)

بجوز الاستئجار عليمه فكانت لاختصاص الفعل بالحاوف عليه وهوزيد و وجود الاختصاص بزيد انمايكون بامرالحالف أوبعلم الحالف انهباع له سواء كان الدوب لزيد أولفيره واذاباع لغيرزيد لايكون قاصدا عليك

ودخول اللام على البيع والشراءوالاجارةوالصياغة والخياطة والبناء كان بعت لك ثو بالاختصاص الفعل بالحـ اوفعليـ ، بان كان بامره كانملكة أولاوعلى الدخول والضرب والاكل والشرب والعيين كان بعت ثو بالك لاختصاصها به بان کان ملکه أمره

فعل البيع من زيدسواء كان الثوب عاو كالزيد أم الغيره ولهذالواستأجر رجلا ايبيع مال رجـــل آخر تكون الاجرة على المستأجر لاعلى المالك وهـذا لان الحالف منع نفسه باليمين عن التزام الحقوق بينـــه و بین زید ولمیلزم حیث باع بأم غيره من غيرالاضافة اليه ولهذا يرجع بالحقوق على الرسول دون المرسل آه فقوله و وجو دالاختصاص بز بدالخ صريح في ان

وانما كفل عن غيره ولوحلف لا يكفل فلانا أولفلان فكفل بنفسه حنث ولوكفل عنه بالمال لايحنث حلف لا يكفل عن فلان فاحاله فلان على الحالف اغر يه ان كان المحتال له دين على الحيل يحنث والا فلا لأن في الحوالة ما في الكفالة وزيادة لان فيها التزاماوضها نا اه وفي الذخيرة حلف لا يوصي بوصية فوهب فىمرضموته شيألا يحنث لان ذلك ليس بوصية لكن أعطى الشرع لهاحكم الوصية فلايظهر فى حق حكم الحنث اه وفى الواقعات حلف لايآتمن فلاناعلى شئ فاراه در هما وقال انظر الى هذا ولم يفارقه لايحنث لانهلميأ تمنه ولودفع اليه دابته وقال امسكها حتى أصلى فهو حانث لانه ائمنه عليها ولميذ كرالمصنف التولية وقدصارت حادثة الفتوى فسئلت عن قاضى القضاة لوحلف لايولى فلاناالقضاء فوكل من ولاه فاجبت يحنث لانهمن قسم مالاحقوق له فيحنث بفعل وكيله (قوله ودخول اللام على البيع والشراء والاجارة والصياغة والخياطة والبناءكان بعتاك ثو بالاختصاص الفعل بالمحاوف عليه بان كان بامره كان ملكه أولاوعلى الدخول والضربوالا كلوالشرب والعين كان بعت ثو بالك لاختصاصها به بان كان ملكه أمره أولا) يعنى ان اللام اذا تعلقت بفعل قبلها فلايخلواما أن يكون ذلك الفعل تجرى فيه النيايةأولافان كان الاول فلايخلواماان تلى اللام الفعل متوسطة بينه و بين المفعول أوتلي المفعول فان كانالاول كقولهان بعتلك ثو بااناشتر بثلك ثو باان أجرت لك بيتاان صنعت لك خاتما ان خطت لك ثو باان بنيت لك بيتا فان اللام للاختصاص والوجه الظاهر فيها التعليل و وجه افادتها الاختصاص انهاتضيف متعلقها وهوالفعل لمدخوها وهوكاف الخطاب فيفيدأن الخاطب مختص بالفعل وكونه مختصا به يفيد أن لا يستفاد اطلاق فعله الامن جهته وذلك يكون بأمره واذاباع بأمره كان بيعه اياه من أجله وهى لام التعليل فصار المعقو دعليه أن لا يبيعه من أجله فاذا دس الخاطب نو به بلاعامه فباعه لم يكن باعه من أجله لان ذلك لا يتصور الابالعلم بأمره ويلزم من هذا كون هذالا يكون الافعال التي تجرى فيها النيابة وانكان الثاني أعنى مااذاوقعت عقب المفعول كان بعت ثو بالك فهي للإختصاص أيضا وهو اختصاص العين بالخاطب وهوكون العين مماوكة للخاطب فيحنث اذاباع ثو بايماو كاللخاطب سواء كان باذنه أو بغيراذنه لان المحاوف عليه يوجدمع أمره وعدم أمره وهو بيع ثوب مختص بالخاطب لان اللام هناأفربالى الاسم الذىهوا لثوب منه للفعل والقرب من أسباب الترجيح واماالثانى أعنى مااذا كان الفعل لاتجرى فيه النيابة مثل الاكل والشرب وضرب الغلام لانه لايحتمل النيابة فلافرق بين أن تكون اللام عقب الفعل أوعقب العين فانهات كون لاختصاص العين بالمخاطب نحوان أكاتلك طعاماأ وطعامالك أوشر بتالك شرابا أوشرابالك أوضر بتالك غلاما أوغلامالك أودخلت لك داراأو دارالك فيحنث بدخول دارتنسب الى الخاطب وبأكل طعام يملكه سواءكان بعلمه أو بأمره أودونهما وفى فتاوى قاضيخان فى فصل الا كل رجل قال والله لاأ بيم لفلان ثو با فباع الحالف ثو باللحاوف عليه المجيزصاحب الثوب حنث الحالف أجاز المحاوف عليه أولم يجزولو باعه الحالف وهو لايريد بذلك أن يكون البيع للحاوف عليه وانماير يدبيعه لنفسه لايكون حاشا اه فهذايفيدان الحاوف عليه بيعه لاجله

المرادبيعه لاجله سواء كان بامرأم لا ويؤيده مامرفي التعليل من انه صار المعقود عليه أن لا يبيعه من أجله وحيننذ فتصريحهم هنا باشتراط الامرللاحترازعمالودس الخاطب ثوبه بلاعم الحالف فباعه كامر فلاينافى انهلو باعه مع العمل بلاأمر انه يحنث لوجو دالبيع

لاجله الذى دل عليه التعليل وبهذا تتفق عباراتهم ويندفع عنها التنافى والله نعالى أعلم

(قوله الأأن يرأدالخ) ينافى هذه الارادة نصو يرالمسئلة فى كلام شرح التلخيص بتعليق العتق مع التصريح بان الامم غير شرط كما علمت (قوله الأن يرأدالخ) ينافى هذه الارادة نصو يرالمسئلة فى كلام شرح التلخيط وذكر الفرع المذكور فى الخانية الجاروالجرور متعلق بالمذكور وفاعل ذكر وصاحب المحيط وذكرفى النهران ماذكره فى المجارة عن ابن سماعة عن مجمد عن ابن سماعة خان المنافى الخانية لان المذكور فيه لو باع الحالف ثو بالاحقة كالوكالة السابقة ومافى الخانية جزم به فى البزازية والذى ينبغى حله المه يحذث وعلله فى المجازة (٢٥٣) اللاحقة كالوكالة السابقة ومافى الخانية جزم به فى البزازية والذى ينبغى حله

على مااذا نوى بالاختصاص الملك على ماسيأتى اه قد عامت عانقاناه عن شرح تلخيص الجامع التصريح عمايؤ يدالفرع المذكور في الخانية مع التصريح بقوله ولانية له فلايصح الجلعلى نية الاختصاص بالملك (قوله ومهذاعلمانه لافرق في المسئلة الاولى بين ان يذكر المفعول به أولا) قال فىالنهر وأنت خبيربان عايز الاقسام فان نوى غيره صدق فيا عليهان بعتهأ وابتعته فهو ح فعقد بالخيار حنث

أعنى تارة تدخل على الفعل أوعلى العلم العلم العلم المنافع التصريح بالمفعول فلا أنت خبير بان المدعى عدم الاشتراط بالتصريح به في المسئلة الاولى أعنى اذا دخلت على القعل لامطلقا متوقف على التصريح به مطلقا فمنوع وان أريد به مطلقا فمنوع وان أريد به مطلقا فمنوع

سواءكان بامره أولاوهو يتحقق بدون الامربان يقصد الحالف بيعه لاجل فلان وهذاي ايجب حفظه فانظاهركارمهم هنايخالفهمع انههوالحكم فلوحذف المصنف قولهبان كان بامره لكان أولى الاأن قاضيخان فىالفتاوى أيضارجل قال ان بعتاك ثو بافعبدى حرفهذا على أن يبيع ثو با بأمر المحاوف عليه كان النوب ملكاللحاوف عليه أولم يكن ولوقال ان بعت ثو بالك فهو على أن يبيع ثو باملكا للحلوف عليه اه والفرق بين البم بين بالله تعالى و بين غيرها بعيد كمالا يخفى لكن ذكر في المحيط ما في الختصرعن الجامع وذكرالفرع المذكور فى الخانية من فصل الاكل عن ابن سماعة عن مجد فظاهره انه ضعيف وفى المحيط أيضاحلف لايشترى لفلان فامرغ يردبالشراء والآمرينوى الشراء للحلوف عليه لايحنث لانهلم يشترله لان الشراء يقع للاكر لانه قدوجه نفاذاعليه فينفذعليه فلايقع للحلوف عليه اه و بهذا علمانه لافرق في المسئلة الاولى بين أن يذكر المفعول به أولا وفي الظهيرية وان حلف لايشترى لفلان ثوبا فامره فلان أن يشترى لابنه الصغير ثوبا فاشتراه لا يحنث وكذالو أمره أن يشترى لعبده نو با فاشتراه لا يحنث اه و به علم ان في المسئلة الاولى لا بدأن يكون قدأم م المخلوف عليه بان يفعله لنفسه لامطلق الامر كمافى المختصر وغيره وأطلق المصنف الضرب فشمل ضرب الغلام وضرب الولد ووقع فى الهداية التعبير بضرب الغلام فاختلفوا فى الغلام فذ كرظ هير الدين ان المراد بالغلام الولد دون العبدلان ضرب العبديحمل النيابة والوكالة فصار نظير الاجارة لانظير الاكل والشرب والغلام يطلق على الولد قال الله تعالى فبشروه بغلام حليم وذكرقاض يخان ان المرادبه العبد للعرف ولان الضرب عما لاعلك بالعقد ولايلزم به فانصرف الى الحل المملوك بالتقديم والتأخير على مابينا (قوله فان نوى غيره صدق فيماعليه)أى فان نوى غيرماهو ظاهر كالرمه صدق فيما فيه تشديد على نفسه ديانة وقضاء بان باع ثو با بملو كاللخاطب بغيرأمره فى المستلة الاولى ونوى بالاختصاص الملك فأنه يحنث ولولا نيته لما حنث أو باع ثو بالغير الخاطب بامر المخاطب ف المسئلة الثانية ونوى الاختصاص بالامر فانه يحنث ولو لانيته لماحنث لانهنوى مايحتمله كلامه بالتقديم والتأخير وليس فيه تخفيف فيصدقه القاضي أيضافيه بماعليه لانه لونوى مافيه تخفيف كعكس هاتين المسئلتين فانه يصدق ديانة لانه محتمل كالامه ولايصدق قضاء لانه خلاف الظاهر وهومتهم وقدمناان هذا الفرق بين الديانة والقضاء لايتأتى فى الميين بالله تعالى لان الكفارة لامطالب لها (قولهان بعته أوابتعته فهو حرفعقد بالخيار حنث) لوجود الشرط فى المسئلة الاولى وهوالبيع والملك فيمه فينزل الجزاء وكذافي المسئلة الثانية قدوجد الشرط وهوالشراء والملك قائم فيه وقوله عقد بالخيار أى باع فى الاولى وشرط الخيار لنفسه واشترى فى الثانية وشرط الخيار لنفسه وكون الملك موجودافى المسئلة الاولى ظاهر لانهما تفقوا ان البائع اذاشرط الخيار لنفسه لايخرج المبيع عن ملكه واماف الثانية فكذلك عندهما لان المبيع عاوك للشترى عندهما واماعندالامام

على العين فسلم والكن الكلام ليس فيه (قوله و به علم ان فى المستلة الأولى لا بدأن يعنى توجيه كونها للتعليل حنثه حيث كان الشراء يكون قدأ من ه المحلوف عليه بان يفعله لنفسه) قال فى النهر مقتضى التوجيه السابق يعنى توجيه كونها للتعليل حنثه حيث كان الشراء لا جله ألا نرى ان أمن ه بليع مال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له (قوله ان المراد بالغلام الولد) قال فى النهر هذا هو الصواب فى تفسير الغلام الواقع فى كلامهم خدلا فالما فى الحامع الصغير لقاضيخان لانه يحتمل النيابة والكلام في الا يحتملها كذا فى العناية (قوله ونوى بالاختصاص الملك) وعليه يحمل ما من عن الخائية كائمر نااليه

هذاقيدبالخيار لأنهاو حلف لايبيعه بان قال ان بعته فهوح فباعه بيعاصيحا بلاخيار لايعتق لانهنزج عن ملكه وسيأ نى حكم الفاسد والباطل ولايخفي انه اذاباعه بشرط الخيار للمشترى انه لايعتق أيضا لانه باتمنجهته وكذا اذاقال ان اشتريته فهوح فاشتراه بالخيار للبائع لايعتق أيضالانه باق على ملك باثعه كماصرح بهفىالدخيرة وسواءأجازالبائع بعدذلك أولم يجزوذ كرالطحاوىانهاذا أجازالبائع البيع يعتق لان الملك يثبت عند الاجازة مستند الى وقت العقد بدليل ان الزيادة الحادثة بعد العقد قبل الاجازة تدخل فى العقد كذا فى البدائع وقيد بقوله ان ابتعته لانه لوقال ان ملكته فهو حرفا شتراه بشمرط الخيار لايعتق عندالامام لان الشرط وهوالملكم يوجد عنده لعدم الملك عنده كاعرف في بابه وقيد بالتعليق لان المشترى بالخيار لوكان ذارحم محرم من المبيع فأنه لا يعتق عليه الا بمضى المدة عند الامام لعدم الملك فانهلم يوجدمنه تكلمه بالاعتاق بعدالشراء بشرط الخيار حتى سقط خياره وانحا يعتق على القريب يحكم الملك ولاملك للشترى بالخيار والشارع انماعاتي عتقه بالملك لابالشراء أماهنا فالإيجاب المعلق صار منحزاعندالشرط وصارقا الاأنتح فينفسخ الخيارضرورة كذاف فتح القدير وفي الذخيرة اذاقال ان اشتريت فلانافهو حر فاشتراه لغيره هل تنعل عينه لم يذ كرمحد هذه المسئلة في شئ من الكتب وحكى عن الفقيه أنى بكر الباخي أنه قال لقائل أن يقول ننحل يمينه ولقائل أن يقول لانحل وهو الاشبه لانه انما براد بمثل هذه اليمين عرفا الشراء لنفسه لاالشراء لغيره لان العتق من جهة الحالف لا يقع الابالشراء لنفسه وصارتقد يرالمسئلة كأنهقال إن اشتريتك لنفسي فانتحر ولوصرح بذلك واشتراه لغيره لاتنعل يمينه فكذاهذا وبهذا الحرف يقع الفرق بين هذاو بين مااذاقال لامرأ تهان اشتريت غلامافانت طالق فاشتراه اغبره أن اليمين تنحل لان هناك لم يوجد ما يدل على ارادته الشراء لنفسه فان الطلاق من قبله يقع على امرأ تهاشتراه لنفسهأ ولغيره أماهنا بخلافه اه وفى الظهير يةرجل قاللامته ان بعت منك شيأ فانتحرة تمباع نصفهامن الزوج الذى ولدتمنه أوباع نصفهامن أبيها لايقع عتق المولى عليها بالمميين ولوكان البيع من الاجنى وقع عتق المولى عليها والفرق ان الولادة من الزوج والنسب من الام مقدم فيقع ماتقدم سبيه أولا وهذا المعنى لايمكن اعتباره فى حق الاجنبي وكنذ الوقال ان اشتريت من هذه الجار يةشيأفهى مدبرة ثماشتراهاهووزوجهاالذي ولدتمنه فهيئ أمولدلز وجها ولايقع عليها تدبير المشةرى للعنى الذى أشرنااليه اه وقيدبكونه حلف بعتق العبد المبيع لانهلو حلف لايبيع أوعلق طلاق زوجته على البيع أوعتق عبده على البيع فباع بيعافيه خيار للبائع أوللشترى لم بحنث في قول أبي يوسف وحنث فى قول محمد قال محمد سمعت أبايوسف قال فيمن قال ان اشتريت هذا العبد فهو حرفا شتراه على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فضت مدة الثلاث ووجب البيع يعتق وهو على أصاه صيح لان اسم البيع عنده لايتناول البيع المشروط فيه الخيار فلايص يرمشتريا بنفس القبول بل عندسقوط الخيار والعبد فى ملكه عند ذلك فيعتق وذكر القاضي الاسبيجابي في البيع بشرط خيار البائع أوالمشترى الهجينث ولم يذكرالخلافوأصل فيهأصلا وهوان كل بيع يوجبالملك أوتلحقه الاجازة يحنثبه ومالافلا كذا فى البدائع (قوله وكذابالفاسه والموقوف لابالباطل) أى بحنث اذاعقد فاسدا أوموقوفا فى المسئلتين وهو مجمل لا بدمن بيانه أمافى المسئلة الاولى وهوما اذاقال ان بعتك فانتحر فباعه بيعا فاسدا فان كان في يدالبانع أو في يدالمشـ ترى غائباعنه بامانة أو رهن يعتق عليه لانه لم بزل ملكه عنه وان كان في يدالمشترى حاضرا أوغائبا مضمونا بنفسه لا يعتق لا نه بالعقد زال ملكه عنه وأمافى الثانية

فلان هذا العتق بتعليقه والمعلق كالمنجز ولونجز المشترى بالخيار العتق يثبت الملك سابقاعليه فكذا

وكذا بالفاسد والموقوف لابالباطل

وهي مااذاقال ان اشتريته فهو حرفا شتراء شراء فاسدا فان كان في يدالبا أم لا يعتق لانه على ملك البائع

(قوله وفي التبيين ما يخالفه) الخالفة في المسئلة الثانية حيث صرح فيها بانه يحنث بالشراء ممقال وعن أبي يوسف أنه يصير مشتر ياعنسه الاجازة كالنكاح ونقول الفرق بينهما ان المقصود من النكاح الحلولم ينعقد الموقوف لافادته بخلاف البيع لان المقصود من الملك دون الحارمة فيحنث (٤٠٣) فيه من وقت العقد وفي النكاح من وقت الاجازة اله وظاهره ان ما في

بعدوان كانفى يدالمشترى وكان حاضراعنده وقت العقد يعتق لانه صارقابضاله عقب العقد فالمكهوان كان غائبا في بيته أونحوه فان كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق لانهملكه بنفس الشراء وان كان أمانةأ وكان مضمونا بغبره كالرهن لايعتق لانه لايصيرقابضاعقب العقد كذافي البدائع وفي الحيط عن أبي يوسف لوقال ان اشتريت عبدا فهو حرفاشترى عبداشراء فاسدا ثم تتاركا البيع ثم اشتراه شراء صحيحا قال لايعتق لانه حنث في الشراء الفاسد لانه شراء حقيقة فانحلت الهيين وارتفعت بخلاف النكاحلو حلف وقال انتز وجتك فانتطالي فتزوجها فاسدا ثم تزوجها صيحاطلقت لان اليمين لم تنصل بالنكاح الفاسد لانه ليس بنكاح مطلق اه وفى الذخيرة حلف لا يديع فباع بيعافاسدا يحنث في عينه وهو الصحيح لانه بيع تام ليس فى المحل ما ينافى انعقاده الاأنه تراخى حكمه وهو الملك وانه لا يدل على نقضان فيه وكذااذاعقد عينه على الماضي بان قال ان كنت اشتريت اليوم أوقال ان كنت بعت اليوم اه وأمافى الموقوف فصورته فيما اذا كان الحالف البائع أن يبيعه اشخص غائب قبل عنه فضولى فيعتق العبدعلى البائع لوجودالشرط واذا كان الحالف المشترى فانه اذا اشتراه بديع الفضولىله فانه يحنث عنداجازة البائع فيعتق العبد وفى التبيين ما يخالفه وأمااذا حلف لايشترى أولايبيع فاشترى أوباع موقوفا فانه يحنث في عينه قبل الاجازة وأما بالعقد الباطل فانه لا يحنث به لانه ليس ببيع لانعدام معناه وهوماذكر ولانعدام حصول المقصودمنه وهوالملك لانه لايفيد الملك وفى المحيط حلف لايشترى اليوم شيأ فاشترى عبدا بخمرا وخنز يرقبض أولم يقبض أواشترى عينالم يأمره صاحبه بالبيء ع حنث قبل اجازة صاحبه لان هذابيع فاسد والبيع الفاسد بيع حقيقة لما بينا وكذالوا شترى بالدين لانهمال ولواشتراه بدم أوميتة لايحنث لانه ليس بييع لعدم المال بخلاف الخروا لخنزير لانهمامال ولواشترى مكاتبا أومدبرا أوأم ولدلم يحنث لان في المحلماينا في التمايك والتملك وهو حق الحرية فلا ينعقد العقد فيه عليكا فلايتحقق بيعا الاان في المكاتب والمدبر يحنث ان أجاز القاضي أوالمكاتب لان المنافي زالبالقضاء لانه فصل مجتهد فيه وباجازة المكاتب انفسخت الكتابة فارتفع المنافى فتم العقد اه وهذا اذاشترى هذه الاشياء فلواشترى بهد ده الاشياء لم يذكر محده ندا الفصل واختلف المشايخ فيه قال بعضهم يحنث وقال بعضهم لا يحنث كذافي الذخـيرة وفي الظهيرية اذاحلف ليبيعن هـذه وهي أمولدله أوهذه المرأة الحرة أوهذا الحرالمسلم فباعهم برقى يمينه عندأبي حنيفة وقال أبويوسف في الحر المسلم كذلك فاما فىأم الولد والحرة فاليمين على الحقيقة اه وقيد بالبيع والشراء لانه لوحلف لايتزقج هذه المرأة فهوعلى الصحيح دون الفاسد حتى لوتزوجها نكاحافاسد الايحنث لان المقصود من النكاح الحل ولايثبت بالفاسد بخلاف البيع المقصود منه الملك فانه بحصل بالفاسد وكذا لوحلف لايصلى ولايصوم فهوعلى الصحيح حتى لوصلى بغيرطهارة أوصام بغير نية لا يحنث ولو كان ذلك كاه فى الماضى بان قال ان كنت تزوجت أوصليت أوصمت فهو على الصحيح والفاسد لان الماضى لايقصد بها اللوالتقرب وانما يقصد بهالاخبار عن المسمى بذلك فانعني بهالصحيح دين في القضاء لانه النكاح المعنوى كذافى البدائع وقدمناانه لوحلف لايهب فوهب هبة غير مقسومة حنث

التبيين قول الثلاثة حيث جعل مقابله رواية عن الثاني قال بعض الفضلاء ومعنى قوله يحنث بالشراء انهاذا أجاز صاحب العبد البيع ظهر ان العبدعتق من وقت الشراء اه قلت الظاهر خلافه بلااظاهر حنثه بنفس الشراء قبل الاجازة وفي تلخيص الجامع ويحنث بالشراءمن فضولى أوبالخر أوبشرط الخياراذ الذات لاتختسل خلل فى الصفة قال شارحه الفارسي حنث لوجدود شرط الحنث وهموذات البيع بوجودركنه من أهله في محله وان لم يفد الملك فىالحال لمانع وهو دفع الضررعن المالك في الاول واتصال المفسد بهفي الثانى والخيار في الثالث وافادة الملك فى الحال صفة البيع لاذاته فان العرب وضعت لفظ البيع لمبادلة المال بالمال مع انهمم لايعرفون الاحكام ولا الصحيح والفاسد ومتي وجددت الذات لاتختل خلل وجد في الصفات وعن أبي بوسف انه لا

يحنث بالفاسد (قوله وأمااذا حلف لايشترى أولا يبيع) قال بعض الفضلاء يعنى اذا كانت عينه بالله تعالى كما أو بالطلاق بان قال والله لاأ بيع أولاأ شرى أوقال امرأ في طالق ان بعت أواشتريت فانه يحنث بمجرد البيع أوالشراء اه و يحتمل أن يكون بدلامن ما فى قوله و فى التبيين ما يخالفه فهو نقل لما فى التبيين بالمعنى لا باللفظ تأمل (قوله وكمذ الواشـترى بالدين لا نه مال) كذا وجد فى بعض النسخ و فى بعض ها وكذ الواشترى بالدم لا نه قال ولواشتراه الخ والظاهر انه من تحريف النساخ

فانه لم يظهر لنا فان ظاهره انه جواب آخر غير ماقبله وفيه ان الهين في قوله ان لم بيع القن و بعد الانفساخ عاد قنا كما كان عمراً يت في عاد قنا كما كان عمراً يت في عاد قنا كما كان عمراً يت في فقال لان جواز البيع اعا يكون بعد فسخ التدبير مدبر لا يجوز بيعه فلمالم مدبر لا يجوز بيعه فلمالم يحتمل البيع حين شدوج مد الشرط فنزل الجزاء عماذا يحصل الفسخ بعد ذلك المير تفع الطلاق الواقع اه

ان لم أبع فكذافاعتق أو دبر حنث قالت تزوجت على فقال كل امرأة لى طالق طلقت المحلفة

ثم كان الظاهر ابدال قوله فيعتق بقوله فتطلق الاأن يصور بان الهمين على عتق عبد آخو لا على طلاق المبات أنه ثم رأيت في غاية البيان أيضا ذكر الجواب البيان أيضا ذكر الجواب قال أو نقول ان الحالف عقد عينه الخرو وكان ذلك عين الفور الحام وقع الطلاق) قال والا فعود الحام بعد والا فعود الحام بعد الطيران مكن عقلا وعادة والميران مكن عقلا وعادة فتدبره (قوله ان كام غلام فتدبره (قوله ان كام غلام عبد الله) غلام فاعل كلم

كافى الظهيرية فعران فاسدا لهبة كصحيحها ولا يخفى ان الاجارة كذلك لأنهابيع (قوله ان لمأبع فكذافاعتق أودبر حنث يعنى لوقال ان لمأبع هذا العبدفا مرأته طالق فأعتقه أودبره فانه يقع عليه الطلاق لان الشرط قد تحقق وهو عدم البيع لفوات المحلية وأورد عليه منح وقوع اليأس في العتق مطلقا بلفالعبد أمافى الامة فجازان ترتد بعد العتق فتسي فيملكها هذا الحالف فيعتقها وفى التدبير مطلقا لجواز ان يقضى القاضى بيدع المدبر أجيب بان من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال والصحيح انهاتطاق لانمافرض من الامور الموهومة الوقوع فلاتعتبر لان الحلف على بيع هذا الملك لا كل ملك وأجيبأ يضاعن المدبران بيعه بيع قن لانفساخ التدبير بالقضاء فيعتق ولافرق بين كون العبدذميا أومسلما فيجرى اختلاف المشايخ فيه والتصحيح وأشار بالتدبير الى ان الاستيلاد كذلك كافى الذخيرة والمراد بالتسبير المطاق منه ولايحنث بالمقيد كماأ شار اليه ف فتح القدير وينبغي اله اذاقال ان لم أبعك فانتحو فدبره تدبير امطلقاان يعتق لوجو دالشرط كاذ كروه وكذالواستولدها وأمااذا قالان لم أبعك فانتح فاعتقه فانه يبطل التعليق لان تنجيز العتق يبطل تعليقه كتنجيز الثلاث يبطل تعليقه ويتفرع على الخنث لفوات الحل فرعان في القاسمية الاول لوقال طان لم تضعي هذا في هذا الصحن فانتطالق فكسرته وقع الطلاق الثانى وعزاه الى الذخيرة لوقال لهاان لم تذهى فتأتى بهذا الحام فانت طالق فطارا المام وقع الطلاق اه (قوله قالت تزوجت على فقال كل امرأة لى طالق طلقت الحلفة) بكسر اللامأى المرأة التي دعته الى الحلف وكانت سببافيه وعن أبي يوسف انها لانطلق لانه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولان غرضه ارضاؤهاوهو بطلاق غيرهافيتقيد بهوجه الظاهر عموم الكلام وقدزادعلى وف الجواب فيجمل مبتدئا وقديكون غرضه ايحاشها حين اعترضت عليه فهاأ حله الشرع ومع التردد لايصلح مقيداولونوى غييرها يصدق ديانة لاقضاء لانه تخصيص العام واختار شمس الاعمة السرخسي وكشيرمن المشايخ روايةأبي يوسف وفى جامع قاضيخان وبهأ خله مشايخنا وذكرفى الغاية معزيالى الذخيرة الاولى نحكيم الحال ان كان قد جرى بينهم امشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليهاأيضا وانلم يكن كذلك لايقع اه وفى الولوالجية رجل قيل له ألك امر أة غيرهذ المرأة فقال كل امرأة لى فهي طالق لا تطلق هـنه المرأة فرق بين هـندا و بين ما اذاقالت المرأة لزوجها انك تريدان تنزوج على امراة أخرى فقال ان تزوجت امرأة فهي طالق حيث تطلق هذه المرأة اذا أبانها ثم تزوجها والفرق هوقول الزوج بناءعلى القول الاول فانمايدخ لتحت قولهما يحتمل الدخول تحت القول الاول فقولها انكتز وجت على امرأة اسم المرأة يتناولها كايتناول غيرها اماهنا قوله غير هذه المرأة لايحتمل هذه المرأة فلاتدخل تحتقوله ثماعلمان النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لاتدخل تحت النكرة الافى العلم وبيانه كرفى البدائع قال ان دخل دارى هذه أحد فكذافد خل الحالف لم يحنث لان قوله أحدنكرة والحالف معرفة بياء الاضافة وكذالوقال لرجل ان دخل دارك هذه أحد فكذاففعله المحلوف عليه لم يحنث الحااف لان المحلوف عليه معرفة بكاف الخطاب وكذالوقال ان ألبست هذا القميص أحدا فكذا فابسه المحلوق عليملي يحنث لكونه معرفة بالتاء التي للخاطب وان ألبسه الحاوف عليه الحالف حنث لأن الحالف نكرة فيدخل تحت النكرة ولوقال ان مس هذا الرأس أحد وأشارالى رأسهلم يدخل الحالف فيه وان لم يضفه الى نفسه بياء الاضافة لان رأسه متصل به خلقة فكان أقوى من اضافته الى نفسه بياءالاضافة ولوقال انكلم غلام عبدالله بن مجدأ حدا فعبدي ح فكام الحالف وهو غلام الحالف واسمه عبدالله بن محد حنث لانه يجوز استعمال العلم في موضع

واحدامفعوله وضميركام عائدعلى غلام والحالف مفعوله وقوله وهوعائد على ماعاد عليه ضميركام والضمير فى قوله واسمه عائد على الحالف و في غالب النسخ برفع أحدولا يظهروجهها الاعلى حذف الضمير المنفصل فى قوله وهو غلام الحالف

على المشى الى بيت الله أوالى الهيئة والحدم الهيئة حج أواعتمر ماشيا فان ركب أراق دما الى بيت الله أوالمشى الى الحرم أوالصفا أوالمروة عبده حوان لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق

(قولهلا قدمناه عن أبي حنيفة الخ) الفرع على مافى الفتح لوأن بغداديا قال ان كلت فلانافع لى ان أحج ماشيافلقيهبالكوفة فكامه فعليه ان عشى من بغداد (قوله وتعقبه فى فتح القدير الخ) قال المقدسي في شرحه الرمن أقول الشهادة بعدم الدخدول أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة وفي الحقيقة المقصود ان الخروج عكن الاحاطة بهبلا ريب بان يشاهد العبد خار ج الدار في جيم اليوم فهی نفی محصور بخـلاف التضحية بالكوفة ليست ضداللحج على انه عكن أن يكون ذلك كرامة له وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل

النكرة فلم يخرج الحالف عن عموم النكرة اه وتمام تعريفاته في الذخيرة (قوله على المشي الى بيت الله أوالى الكعبة حج أواعتمر ماشيا فان ركب أراق دما بخلاف الخروج أوالذهاب الى بيت الله أوالمشي الى الحرم أوالصفاوالمروة) لماقدمنافي بابالهدى من كتاب الحج والفارق العرف وعدمه أطلقه فشمل مااذا كان في الكعبة أوغيرها كما في الهداية لان ايجاب أحد النسكين ليس باعتبارانه مدلول اللفظ ولا يستلزمه ولاباعتبارا لحكم بذلك مجازا ولابالنظر الى الغالب بللانه تعورف ايجاب أحدالنسكين به فصار مجازا لغو ياحقيقةعرفية مثل قوله على حجة أوعمرة ماشياوتمامه في فتح القدير وقدقد مالمصنف انه لارك حتى بطوف للركن فيلزمه المشيمن بيته لامن حيث يحزم فان كان الناذر في مكة وأرادان يجعل النسك الذى لزمه حجافانه يحرم من الحرم ويخرج الى عرفات ماشياالى ان يطوف للركن وان أراد اسقاطه بعمرة فعليهان يخرجالي الحل فيحرم منه واختلفوافي انه يلزمه المشي في ذهابه الى الحل أولا يلزمه الا بعدرجوعهمنه محرما والوجه يقتضي انه يلزمه المشي لماقدمنامن انه يلزمه المشي من بلدته مع انه ليس محرمامنها بلهوذاهبالي محمل الاحرام فيحرم منهأعني المواقيت في الاصح لماقدمناه عن أبي حنيفة لوان بغداديا قالالىآخره وانمالزمه دم بركو به لانهأدخل نقصافيه ومثل الخروج السفرالى بيتالله تعالى وكذا الشدوالهرولةوالسعى الىمكة وقيدبالمشي الىبيت الله لانه لوقال على المشي الى أستار الكعبة أوباب الكعبة أوميزامها أواسطوا نةالبيت أوالى عرفات ومن دلفة لايلزمه شئ ومسئلة المشى الى الحرم قوله وقالا بازمه أحد النسكين والوجه في ذلك ان يحمل على انه تعورف بعد أ في حنيفة ايجاب النسك به فقالابه كاتعورف بالمشي الى الكعبة فيرتفع الخلاف كذافى فتح القدير (قوله عبده حران لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق) وهذاعنه اليحنيفة وأبي يوسف وقال مجديعتق لان هله شهادة قامتعلىأ مرمعاوم وهو التضحية ومن ضرورته انتفاء الحج فتحقق الشرط ولهماانهاقامت على النفى لان المقصود منهانفي الحج لاأنبات التضحية لانه لامطال ها فصاركا اذا شهدوا انه لم يحج غاية الامران هذا النفي عمايحيط بهعلم الشاهد واكنه لايميز بين نفى ونفى تيسيرا كذافى الهداية وحاصله انه لايفصل فالنفى بينان يحيط بهعلم الشاهد فتقبل الشهادةبه أولافلا بللا تقبل الشهادة على النفي مطلقا ولايردعليهماذ كرهفى السيراك كبيرشهدعلى رجل انهقال المسيح بن الله ولم بقل قول النصارى والرجل يقول وصلت بهذاك قبلت هله الشهادة وبانت امرأته وليس هو الالانه أحاط بهعلم الشاهد لانانقول انهاشهادة على امروجودى وهوالسكوت لانه انضمام الشفتين فصاركه شهود الارث اذاقالوا نشهد وانهار ثهلانع لمرله وارثاغ يرهحيث يعطى كل التركة لانها شيهادة على الارث والنني في ضمنه والارث بمامدخل تحت القضاء يخلاف النحر وأماما في المسوط من أن الشهادة على النبي تقبل في الشيروط حتى لوقال لعبده ان لم تدخه ل الدار اليوم فانتحرفشهدا انه لم يدخلها قبلت و يقضى بعتقه ومانحن فيه من قبيل الشروط فاجيب عنهاجها قامت بامرثا بتمعاين وهوكونه خارجا فيثبت النفي ضمنا وتعقيه فيفتح القدير بانه ردعليه ان العبد كالاحق له في التضحية اذالم تكن هي شرط العتق فلرتصح الشهادةمها كذلك لاحقله فيالخروج لانعلم يجعل الشرط بلعدم الدخول كعدم الحجفي مسئلتنا فلما كان المشهودبه مماهو وجودي متضمن للدعي به من النفي المجعول شرطاقبلت الشهادة عليمه وانكان غيرمدعي بهلتضمنه المدعى به كذلك يجب فبول شهادة التضحية المتضمنة لنفي المدعى به فقول محمد رجهالله أوجه اه فان قلت ان عدم الدخول هو الخروج لانه لاواسطة فله حق في الخروج قلت لانسلم انه الخروج لانه الانفصال من الداخل الى الخارج فان كان خارجا وقت اليمين واستمر صدق عليه انه لم يدخل ولم يخر ج لا نه لوحلف لا يخرج من هذه الدار وهوخارجه الا يحنث حتى يدخل ثم يخرج

وحنثفى لايصوم بضوع ساعة بنية وفي صوماأ و يوما بيوم وفى لايصلى بركعة وفى صلاة بشفع

(قوله والصوم بعدالز وال والاكل متصور كمافي صورة الناسي) قال في النهدر أنت خدر بأن تصوره فمااذاحلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع اه اىفى الناسي للنية لكن قررفي الذخيرة التصور في غيير الناسي فقال قلنا الصوم بعدالزوال وبعدالاكل متصور فان الله تعالى لوشرع الصنوم بعدهما لايكون مستحيلاألاترى كيف شرعه بعدالا كل ناسياوكذلك الصدالاةمع الحيض متصور لان الحيض ليس الا درور الدم وانه لاينافي شرعية الصلاة ألاترى انفىحق المستحاضة ومن ععناها الصلاة مشروعة وشرط اقامة الدليك مقام المدلول التصور لاالوجود بخلاف مسئلة الكوز اه ملخصا وعام الكلاممسوط فيها وبه ظهران قول المؤلف كمافى صورة الناسي تنظير لاتمثيل وبهاندفع ماأورده فى النهر كمالا يخفى و يحصل الجواب بذلك عن اشكال ابن الحمام أيضا (قوله وان

كاقدمنا فليس عدم الدخول هوالخروج فالحاصل ان الشهادة على النفي المقصود لا تقبل سواء كان نفيا صورة أومعنى سواء أحاط به علم الشاهد أولاوسيا في تفاريمه في الشهادات ان شاء الله تعالى (قوله وحنث فىلايصوم بصوم ساعة بنية وفي صوماأ ويومابيوم)لوجودالشرط في الاوّل بامساك ساعة اذالصوم هو الامساك عن المفطرات على قصدالتقرب وأمااذا حلف لا يصوم صوماأ ولا يصوم يومافانه لا يحنث بامساك ساعة لأنه يرادبه الصوم التام المعتبر شرعاوذاك بانهائه الى آخر اليوم واليوم صريح في تقدير المدة به ولا يقال المصدر مذكور مذكر الفعل فلافرق بين حلفه لايصوم ولايصوم صومافينبغي ان لايحنث فى الاوّل الابيوم لانانقول الثابت فيضمن الفعل ضرورى لايظهرا ثره في غير تحقيق الفعل بخلاف الصريح لانه اختيارى يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكال فيدبيوم لأنه لوحلف ايصومن هذا اليوم وكان بعدانأ كلأو بعدالزوال محتاليمين وطلقت في الحال مع انه مقرون بذكر اليوم ولا كاللان اليمين تعمدالتصوروالصوم بعدالزوال والاكلمتصور كافى صورة الناسى وهو كالوقال لامرأته ان لمتصلى اليوم فأنتطالق فحاضت من ساعتهاأو بعدماصلت ركعة صحت اليمين وطلقت للحال لان دورا لدم لابمنع كمانى الاستحاضة بخلاف مسئلة الكوزلان محل الفعل وهوالماء غيرقائم أصلافلا يتصور بوجه واستشكله في فتح القد رعلى قول أبي حنيفة ومحد لان التصور شرعامنتف وكونه محكافي صورة أخرى وهي صورة النسيان والاستحاضة لايفيدفانه حيثكان في صورة الحلف مستحيلا شرعا لايتصورالفعل المحاوف عليه لانه لم يحلف الاعلى الصوم والصلاة الشرعيين أماعلي قول أبي يوسف فظاهرانهما ينعقدان ثم يحنث واعلمان النمر تاشىذ كرانه لوحلف لايصوم فهوعلى الجائز لانه لتعظيم اللة تعالى وذلك لا يحصل بالفاسد الااذا كانت اليمين في الماضي وظاهر ه انه يشكل على مسئلة الكتاب فانه حنثه بعدماقال ثمأ فطرمن يومه لكن مسئلة الكتابأصح لانهانص محمدفى الجامع الصغير اه وقدقدمنا فيمسئلة الكوزان الاصح عدم الحنث فمااذاقال لامرأ نهان لم تصلي صلاة الفجر غدافأنت كذا فحاضت بكرة ونقلناه عن المنتقى فهومؤ يدلبحث المحقق بن الهمام والمراد بالبكرة وقت طاوع الفجر الىطاوع الشمس كالايخني فينته ذلايحنث في مسئلة الصوم أيضاعلى الاصح لكن جزم في المحيط بالخنث فيهما وفى الظهيرية بعدماذ كرالحنث قيلهذا الجواب يستقيم على قول أبى يوسف وأماعلي قولهما فلايستقيم أصلهمسئلة الكوزوقيل لابلهذا الجوابمستقيم على قول الكلوذكر أبوالفضل فى المسئلة تفصيلافقال ان كانت أطالت الصلاة بحيث لولا اطالتها اياها أمكنها أداؤها وانليكن منهاهن الاطالة لمعنث الاان الصحيح ماقلناانه يحنث على كل حال لان المين لاتعتمد الصحة لكنها تعتمد الامكان والتصوروانه ثابه ههنا اه وفيه أيضالوقال ان لمأصم شهر افعبدى و الاينصرف الىشهريليه بلينصرف الىشهرف عمره بخلاف ان لمأسا كنكشهراوان لم آت البصرة شهراينصرف الىمايليه ولايحنث حتى يتركه شهرامن حين حلف والفرق ان النفي معتبر بالاثبات لان الاشياء تعرف باضدادها وفى الاثبات لوقال ان صمت شهرافعبدى وتعلق الحنث بصوم شهر ولاينصرف الىمايليه فكذاك في النفي تعلق الحنث بترك الصوم في شهر ولا ينصرف الى مايليه فذكر الوقتفيه لتقدير الصومبه بخلاف المساكنة والضرب والاتيان ونحوه ماذكرالوقت لتقدير الفعل به وانماهولتقدير اليمين فتقيدت بالشهر الذي يليه ولوقال ان تركت الصوم شهر اينصرف الى مايليه وانصام يوماقبل مضى الشهرلم يحنث ولوقال ان تركت صوم شهرأ وقال ان لم أصم شهرا أوقال ان صمت شهرا انصرف الىجيع العمروتمامه فيه وفى حيل الولوالجية حلف بطلاق امرأته ان لايصوم شهر رمضان فالحيلة فيه أن يسافرولا يصوم (قوله وفي لا يصلى بركعة وفي صلاة بشفع) أى لوحلف صام يوماقبل مضى الشهر لم يحنث لانه بصومه اليوم لم يترك الصوم شهرا فلم يوجد شرط الحنث وهو تركه الصوم شهرا

(قولهالاأن يكون المراد بالفاسدة ان تكون بغير طهارة الخ) قال تلميذه في المنح أقول لا يحتاج الى هذا بل الجواب ماقد مناه في الصوم من أن قول المترتاشي لا بعارض ما هو المذكور في الهداية (قوله والاوجه أن لا يتوقف) أى على رفع الرأس من السيحدة وقوله لتمام الحاحلة للاوجهية (قوله والاظهر والاشبه انه ان عقد الى قوله لا يحنث قبل القعدة ) مخالف لما في الفتح حيث قال والاظهر انه ان عقد يمينه على محرد الفعل وهو اذا حلف لا يصلى (١٨٥٠) صلاة يحنث قبل القعدة لماذكرته اه وهكذ انقله عنه في النهر وهو موافق

لايصلى حنث اذاصلي ركعة ولوحلف لايصلى صلاة لايحنث الابصلاة شفع والقياس في الاول أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم وجه الاستحسان ان الصلاة عبارة عن الاركان المختلفة في الميأت بجميعها لاتسمى صلاة بخلاف الصوم لانه ركن واحدوهو الامساك ويتكرر في الجزء الثاني وامافي الثانية فالمراد بهاالصلاة إلمعتبرة شرعاوأ قلهار كعتان للنهيى عن البتيراء وقدصر حفى الهداية في الاولى بأنه اذاسجد مقطع حنث ويشكل عليه ماذكره التمرتاشي حلف لايصلي يقع على الجائزة فلا يحنث بالفاسيدة الااذا كان اليمين في الماضي الاأن يكون المراد بالفاسيدة أن تكون بغير طهارة ويكون مافىالذخيرة بياناله وهوقوله حلف لايصلى فصلى صلاة فاسدة بأن صلى بغيرطهارة مثلالايحنث استحسانا ولونوى الفاسدة يصدق ديانة وقضاء ومعهذا يحنث بالصحيحة أيضاالى آخره فظهرمن كلامه ان المراد بالفاسدة هي التي لا يوصف منهاشي بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صيح وأوردان من أركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة فيحب ان لايحنث بها وأجيب بأن القعدة موجودة بعدر فعرأسه من السجدة وهذا أولامتني على توقف الخنث على الرفع منهاوفيده خلاف المشايخ والحقاله يتفرع على الخلاف بين أبي يوسف وعمد في ذلك والاوجه أن لا يتوقف لتمام حقيقة السجود بوضع بعض الوجه على الارض واوسلم فليست تلك القعدة هي الركن والاركان الحقيقية هي الخسية والقعدة ركن زائدعلى ماتحرووا عاوجب للختم فلاتعتبر ركتا فحق الخنث كذا فى فتح القدير وقدقدمنا ان الاركان الاصلية ثلاثة القيام والركوع والسجود واماالقراءة فركن زائدوالتحريمة شرط ولذاقال فى الظهيرية ولوحلف لايصلي فقام وركع وسجد ولم يقرأ فقدقيل لايحنث وقدقيل يحنث وهكذاذ كرفى المنتقى وقدعله عاذ كرناان النهي عن البتيراء مأنع لصحة الركعة لوفعلت والبتيراء تصغيرالبتراء تأنيث الابتروه وفى الاصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص وأشار المصنف بالمسئلة الثانية الى فرعمذ كورفى الذخيرة قال لعبده ان صليت ركعة فأنت حوفصلي ركعة ممتكام لايعتق واوصلي ركعتين عتق بالركعة الاولى لانه في الصلاة الاولى ماصلي ركعةلانها بتيراء بخلاف الثانية تم اذاحلف لايصلى صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعدالر كعتين اختلفوافيه والاظهر والاشبه انه انعقديمينه على مجردالفعل وهواذاحلف لايصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة وان عقدها على الفرض وهي من ذوات المثني ف ناك لا يحنث حتى يقعد وانكان من ذوات الار بع يحنث ولوحلف لا يصلى الظهر لا يحنث حتى بتشهد بعد الار بع كذافي الظهيرية وفيهاحلف لايصلي خلف فلان فأمه فلان وقام الحالف عن يمينه حنث ان لم تكن له نية وان نوى أن يكون حلفه لم يدين في القضاء وعن أبي يوسف لوقال لاأصلى معك فصليا خلف امام حنث الاأن ينوى ان يصلى معه ايس بينهما غيرهما واوحاف ان لايؤم أحدافشرع فى الصلاة ونوى ان لا يؤمأ حدا فحاء قوم واقتدوا به يحنث لانه أمهم وقصده ان لا يؤمأ حدا أمر بينه وبين الله تعالى فاذانوى ذلك لا يحنث ديانة وان أشهد الحالف قبل الشروع في الصلاة انه يصلى صلاة نفسه

لماقدمه من أن القعدة ركن زائد وجبت للختم فلا تعتسبر فىحق الحنث وهوالمراد بقوله لماذ كرته فهذا استظهارمنه لخلاف مااستظهره في الظهيرية فسقط ماقيلان لاسقطت من عبارة النهروقدراجعت عبارة الظهرية فرأيتها موافقة لمانقله المؤلف وفى التتارخانية واوحلف لايصلي الظهرلم يحنث حتى يتشهد بعدالاربع وكذلك اذاحاف لايصلى الفحر لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين وكذلك اذا حلف لايصلى المغرب لم يحنث حتى بنشهد بعد عقدها على الفرض الخ) توقف في حواشي مسكين فى الفرق بينه وبين قوله بعده ولوحلف لايصلي الظهر الخ ثم قال ثمظهر ان المراد من قدوله وان عقدها إلخ أى نوى يحلفه لايصلى صلاة خصوص الفرض أوصرح به في عينه بأن قال لاأصلي صلاةمفر وضة فلهذا يحنث

اذاصلى من ذوات الآر بعواو قبل القعود بخلاف مالوحلف لا يصلى الظهر فوضح الفرق اه و يحتاج الى ولا التامل فى وجهه (قوله وان أشهد الحالف قبل الشروع فى الصلاة الح) قال الرملى هذا فى غيرا لجعة أما فى الجعة لا يعتبر الاشهاد وتعتبر نيته فاذالم ينوامامة أحد بل نوى فيها الصلاة لنفسه جازت الجعة له ولهم فى الاستحسان وحنث قضاء لاديانة صرح به البزازى اه أى حنث قضاء أشهداً ولم يشهدوع بارة البزازية ولوأشهد قبل دخوله فى الصلاة فى غيرا لجعة أن يصلى لنفسه لم يحنث ديانة ولاقضاء

(قُولُه ولوأُم النّاس في صلاةً الجنازة أوسيحدة التلاوة لايحنث الخ) هذا النقل مع التعليل يدفع مابحثه فى الفتح حيثقال وينبغى اذا أمهم فى صلاة الجنازة أن يكون كالاول ان أشهده\_دق فيهما والاففى الديانة (قوله فقال ينبغي أن يصلي الفجر والظهر والعصر بالجاعة الخ) قال بعض الفضلاءفيه انه ان كان المراد باليوم بقية النهارالي الغروب فڪيف يبر بثلاث صلوات فهه وان كان المرادمنيه مايشهل الليلة بقرينة اللس صلوات في الحاجة الى مجامعتها قبل الغروب على ان قوله بالجاعة لادخل لهفى الالغاز فتأمل اه قلت ولعل وجهه ان عينه بظاهرها معقودة على بقيـة النهار وبذكره الجس صلوات يحمل انهأر يدبه مايشمل الليلة فاذا جامع فىالنهار واغتسل بعد الغروب لم بوجد شرط حنثه يقينا يخلاف ما اذا جامع ليلا واغتسل فانهقد وجدشرط الحنث يقينا عملي كال الاحتمالين ولانه في النهار لم يجامع وفي الليل اغتسل وقد حلف انه بجامع ولا يغتسل ولذا عسر بقوله ينبغي لانه أحوط هانا

ولايؤم أحدا لايحنث قضاء وديانة وكذلك لوصلي هندا الحالف بالناس الجعة فهو على ماذ كرنا ولوأم الناس فى صلة الجنازة أوسجه ةالتلاوة لا يحنث لان عينه انصر فت الى الصلاة المطلقة ولوأمهم فى النافلة حنث وان كانت الامامة في النواف منهيا عنها وذكر الناطفي في المسئلة الاولى انه اذا نوى ان لايؤمأ حدافصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما ولايحنث لان شرط الخنث أن يقصد الامامة ولم يوجد ولوحلف لايصلى الظهر خلف فلان أوقال مع فلان فكبرمعه ثمأ حدث فذهب وتوضأ ثم عاد بعدما نوج الامام من الصلاة فأتم صلاته لا يحنث ولوانه كيرمع فلان ونام في الركعة الاولى حتى فرغ الامام من تلك الركعة ثمانتبه فاتبعه وصلى تمام صلاته معه حنث ولوحلف لايصلي الجعة مع فلان فأحدث الامام فقدم الحالف فصلى بهم الجعة لايحنث ولوحلف لايصلى الظهر بصلاة فلان فدخل معه فى الظهر فأحدث الامام فىأولالصلاة أوبعـــــــماصلى ثلاث ركعات فتقدم الحالف فصـــلى الحالف مابــقى وســـلم فقد صلى الظهر بصلاة فلان وهوحانث وكذا لوأدرك معمه منهاركعة وصلى مابقي فقمد صلى بصلاته فيكون حانثا ولوحلف ليصلين هـنا اليوم خس صاوات بالجاعة و يجامع امرأته ولا يغتسل سئل الامام ابن الفضل عن هـ نا فقال ينبغي ان يصلى الفجر والظهر والعصر بالجاعة ثم يجامع امرأته ثم يغتسل كاغر بت الشمس ويصلى المغرب والعشاء بالجاعة ولايحنث واذاحلف الرجل وقال واللهماأخرت صلاة عن وقتها وقدكان نامعن صلاة خرج وقتها فصلاها فقدقيل يحنث وقدقيل لايحنث ولوحلف لايصلي بأهل هذا المسجد مادام فلان بصلى فيه فرض فلان ثلاثة أيام ولم يصل أوكان فلان صحيحا فلم يصل فيه فصلى الحالف بعدذلك فيهلا يحنث ولوحلف لايصلي في هذا المسجد فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة لا يحنث ولوحلف لايصلى فى مسجد بني فلان فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة يحنث رجل قال لامرأته ان تركت الصلاة فانتطالق فاخرت الصلاة عن وقتها ثم قضتها هل يقع الطلاق عليها اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لايقع وبه كان يفتى الشيخ الامام سيف الدين عبد الرحيم الكرميني وبعضهم قالوايقع الطلاق وبهكان يفتى القاضى الامام ركن الاسلام على السغدى وهو الأشبه والاظهر رجل قال لامرأته ان لم تصبحي غدا ولم تصلى فانتطالق فاصبحت وشرعت في الصلاة تم طلعت الشمس أفتي شمس الائمة الحلواني بعدموقوع الطلاق وأفتى ركن الاسلام السغدى رحمالله هنابالوقوع وهوالأظهر والأبين وعن محمد فى رجـ لـ قال والله ماصليت اليوم يعني بجماعة قال يصدق فها بينه و بين الله تعالى وكـ نـ لك لوقال والله ماصليت اليوم ظهرا يعني ظهر أمس بصدق فهابينيه وببين الله تعالى ولوقال والله ماصليت الظهر يعني بجماعة قال مجد لم يصدق عندى في هذا ولوصلي الظهر في السفر ثم قال والله ماصليت ظهر ايعني ظهر مقيم يصدق فيما بينه و بين الله تعالى اه وفي المحيط لوقال العبده ان صليت فانتحر فقال صليت وأنكر المولى لا يعتق لانه من الأمور الظاهرة يمكن لغيره الوقوف عليه بلاح ج اه ولم يذكر المصنف اليمين فى الحيج والعمرة والوضوء والغسل ونحن نذكر بعض مسائلها تتمما للفائدة قال فى الظهيرية ولوحلف لايحج فهوعلى الصحيح دون الفاسد كمافي الصوم والصلاة قال الامام الصفار اختلف المشايخ فى انه هل يجوز أن يقال فسد الحج أم لا اذا واقع اص أته قبل الوقوف بعرفة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز كذاذ كره فى مناسك الجامع الصغير ولوحلف لايحيج أولايحيج حجة لافرق بينهمافا حرم بالحج لايحنث حتى بقف بعرفة رواه ابن سهاعة عن مجمه وروى بشرعن أبي يوسف انه لا يحنث حتى يطوف أكترطواف الزيارة ولوحلف لايعتمرا ولايعتمر عمرة لافرق بينهما لم يحنث حتى يحرم بالعمرة ويطوفأر بعة أشواط رواه بشرعن أبى يوسف واذاحلف لايتوضأمن الرعاف فرعف ثمبال أوبال ثمرعف ثم توضأ فالوضوء منهما جيعافيحنث ولوحلف أن لايغتسل من امرأته هذه من جنابة فأصابها

ماظهرلى فتأمل واعل فائدة التقييد بالجاعة ليفيدان المراد بالصاوات هو المكتو بات الجس تأمل

(قوله وقدوجد ناالرواية عن أبي حنيفة الح) قال فى التتارخانية وفاتدة هذا الاختلاف أعانظهر فى مسئلة الحلف التي ذكرناها فاذاحلف أن لا يتوضأ من الرعاف فرعف ( • ٢٠٠) ثم بال فتوضأ حنث فى عينه بلاخلاف وان بال أولا ثم رعف وتوضأ فعلى قول

مأصاب أخرى أوأصاب امرأة أخرى ممأصاب الحاوف عليها واغتسل فهذا اغتسال منهدما ويحنث فى عينه وكذلك المرأة اذاحلفت أن لا تفتسل من جنابة أومن حيض فأصابه ازوجها وحاضت واغتسات فهواغتسال منهما وتحنث في عينها وروى عن أبى حنيفة فيمن قال ان اغتسلت من زينب فهيي طالق وان اغتسلت من عمرة فهي طالق فجامع زينب تمجامع عمرة واغتسل فهذا الاغتسال منهما ويقع الطلاق عليهما قالأ بوعبدالله الجرجاني آذا أجنبت المرأة ثم حاضت ثم اغتسلت كان الاغتسال من الاول دون الثاني وكذلك الرجل اذارعف تم بال فالوضوء يكون من الاول دون الثاني عندا أبي عبدالله الجرجاني فالحاصلان على قول أبي عبدالله الجرجاني اذا اجتمع الحدثان فالوضوء بعدهما يكون من الاول ان اتحدالجنس أواختلف وقال الفقيه أبوجعفران اتحدالجنس بأن بال ثم بال أو رعف ثمرعف فالوضوءمن الاول وان اختلف الجنس فالوضوء يكون منهما وقال الشيخ الامام الزاهد عبد الكريم كنا نظن ان الوضوء من الحدثين اذا استويافي الغلظ والخفة ومتى كان أحدهما أغلظ فالوضوء من أغلظهما وقد وجد ناالرواية عن أبي حنيفة ان الوضوء يكون منهما فرجعنا الى قوله وذكر الفقيه أبوجعفر في تأسيس النظائران المرأة اذا اجنبت محاضت فاغتسلت عندأبي يوسف يكون الغسل من الاول وعند محمد يكون منهما اه (قوله ان ابست من غزلك فهوهدى فلك قطنا فغزلته فلبس فهوهدى) أى ان ابست ثو با من مغز ولك وهذاعندأ في حنيفة وقالا ليس عليه أن يهدى حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف ومعنى المدى التصدق به عكة لانه اسم لما يهدى المهالهما ان النف راعايصح في الملك أومضافا الى سبب الملك ولم يوجد لان اللبس وغزل المرأة ليسامن أسباب الملك وله ان غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتادهوالمراد وذلك سبب لملكه ولهذا يحنث اذاغزات من قطن مماوك لهوقت النذر لان القطن لم بصرمذ كورا وأفادأ نهلو كان القطن عماو كاله وقت الحلف فغز لتهفلمسه فانه هدى بالاولى وهو متفق عليه وفى فتح القدير والواجب فى ديار ناذن يفتى بقولهما لان المرأة لانغزل الامن كمتان نفسها أوقطنها فليس الغزل سببالملكه للغزول عادة فلايستقيم جوابأتي حنيفة فيه اه وفى المحيط حلف لايلبس من غزل فلانة ونوى الغزل بعينه لا يحنث اذالبسه لا له نوى حقيقة كلامه وان كان لبس الغزل قبل النسج غيرهكن كالوحلف لايشرب الماءونوى شربجيع المياه لم يحنث حتى لولم تكن له نية يحمل على المنسوج عرفالانه عقد يمينه على مالا يتصور لبسه عرفا فينصرف الى ما يصنع منه مجازا عرفا كالوحلف لا يأكل من هذه النخلة حلف لا يلبس أو بامن غزل فلانة فلبس أو بامن غز لها وغزل أخرى لا يحنث لان بعض الملبوس أيسمن غز لهاو بعض الثوب لايسمى نوبا كالوحلف لايلبس نوب فلان فلبس نو بابين فلان وبين آخر لم يحنث فكذاهذا حتى لوحلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس تو بامن غز لحاوغز ل غيرها حنث وان كان من غزل فلانة خيط واحدلان الغزل ليس باسم اشئ مقدر فالبعض منه يسمى غزلاوفي الجامع الصغير حلف لايابس ثو بامن غزل فلبس ثو بامن غزل وقطن كان في ملكه وقت العجيين يحنث وكذلك انلم يمكن فى ملكه عنداً بى حنيفة خلافا لهما وفى المنتقى حلف لا يلبس من غزل فلائة ولم يقل ثو بافلبس ثو بإزره وعراهمن غز لهالا يحنث لان الزر والعراء قبل الشد لا يصير ملبوسا بلبس القميص و بعد الشد لايحنث وان صار لابسالان هـ قايسمي شدا ولايسمى لبساعرفا وفى اللبنة والزيق يحنث لانه يسمى لابساهماعر فابلبس الثوب ولوابس تكةمن غزهالايحنث عندأى يوسف وعند مجديحنث والفتوى على قول أبي يوسف لانه لا يسمى لا بسافى التكة عرفا بخـ لاف مااذ البس تكمّمن حرير فانه يكر وانفاقا

أبي عبدالله لايحنث في عينه وعلىظاهر الجواب بحنث وكذلك على قول الفقيمه أبي جعمفر اه (قوله وفي الجامع الصفير حلف لايلبس ثوبا من غزل فلبس ثو باالخ) هكذا فيمارأ يناهمن النسيخ ولعله لايلبس ثو بامن غدرل فلانة فقط لفظ فلانة أونحوه تأمل (قوله بخلاف مااذا ابس تكة من حرير فانه يكره اتفاقا) قال في المنعج فيماذ كره من حكاية الاتفاق نظر لما فىشرح ان لبست من غزلك فهو هدى فلك قطنا فغزلته

الوهبانية نقلاعن التتمة قال لابأس بتكة الحرير للرجل عند أبي حنيفة ذكره بعض مشايخنا في الجامع الصدفير وذكر الصدرالشهيد في أعان الواقعات انه يكره عند أبي يوسف ومجدد اهوفي القنية رمن لشرح الارشادوقال تكره التكة الصحيح وكذل القلنسوة المحمولة من الابريسم هو وان كانت تحت العدمامة وفي شرحه للقدوري

ولبس فهو هدى

لاتكرهالتكةمن الحريروعن أبي يوسف تكره واختلف ف عصبة الجراحة بالحرير اه اذاعامت هذاظهر إن الجواب عما تقدم من الاشكال انما يحتاج اليه على ما محجمه في القنية أما على مقابله فلا اه

لبس خاتم ذهب أوعقه لؤاؤ لبس حلى لاخاتم فضة

(قوله فان كان فلان لم يعمل بيـديه لم يحنث وان كان يعـمل حنث كذا فيا رأينا من النسمخ وهي مقاوية بدلعليه مافى الذخيرة فأن كان فلان يعمل بيده لايحنث الاأن يلبس من عمله وان كان فلان لايعمل بيده يحنث وكذالك على هذا الاعمال كلها اه (قوله لاياس للرجال بلبس اللؤلؤانكالس) قال فى النهر وجزم الحدادى فى الحظر والاباحة يحرمة اللؤلؤللرجال لانه من حلى النساءلكنه بقولهماأليق

لان المحرم استعمال الحريرمقصو داسواء صار لابسا أولم يصر وقدو جدوهة أ المحرم بالمحدين اللبس ولم يوجدولم يكرهالزروالهرىمنح يرلانه لايعد لابساولامستعملاوكذااللبنةوالزيق لايكرهمن الحرير لانهمستعمل له تبعالا مقصودافصار كالاعلام ولوأخذالحالف خوقةمن غز لهاقد رشبرين ووضعهاعلى عورته لايحنث لانه لايسمى لابسا وقال أبويوسف اذارقع في نو به شبرا حنث ولوابس نو بامن غزلما فلما باغ الذيل الى السرة ولم يدخل كميه ورجلاه بعد تحت اللحاف يحنث لانه لبس ولوحاف لا يلبس ثو با من نسع وفلان فنسح ه غلمانه فان كان فلان لم يعمل بيد يه لم يحنث وان كان يعه مل حنث لان حقيقة النسج مايفعله بيده فيحمل على الحقيقة ماأ مكن والايحمل على الجازوهو الامربه ولوحلف لايلبس ثوبا من غَزهافابس كساء من غزلها حنث لان هذا ثوب من غزلها وان كان من الصوف اه وفي الظهيرية حلف لايلبس من غزل فلائة فلبس ثو باخيط من غزل فلانة لايحنث ولولبس قلنسوة أوشبكة من غزل فلانة يحنث اه وفي فتح القدير ومعني الهدى هناما يتصدق به مكة لانه استملى يهدى اليهافان كان نذر هدى شاة أو بدنة فاعاي رجه عن المهدة ذبحه في الحرم والتصدق به هناك فلا يجز به اهداء قيمته وقيل في اهداء قيمة الشاةروايتان فلوسرق بعدالذبح فايس عليه غيره وان نذرتو باجاز التصدق في مكة بعينه أو بقيمته ولونذراهداء مالم ينقل كاهداء دار ونحوها فهونذر بقيمتها اه فالحاصل انه في مسئلة الكتاب لايخرج عن العهدة الابالتصدق عكة مع انهم قالوالوالتزم التصدق على فقراء مكة عكة الغينا تعيينه الدرهم والمـكان والفقير فعلى هذا يفرق بين النزام بصيغة الهدىو بينه بصيغة النذر (قوله لبس خاتم ذهب أو عقداؤلؤليس حلى) يعنى لوحلف لا يلبس حليا فلبس خاتم ذهب أوعقد لؤلؤ حنث أماالذهب فلانه حلى ولهندالا يحل استعماله للرجال وأماعقد اللؤلؤ فاطلقه فشمل المرصع وغيره وهوقو لهماوقال الامام لايحنث بغيرالمرصع لانهلايتحلى بهعرفاالامرصعا ومبنى الايمان على العرف لهماان اللؤلؤ حلى حقيقة حتى سمييه فىالقرآن فىقوله تعالى وتستخرجون منه حلية تابسونه اوقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتي بقو لهمالان التحلي بهعلى الانفر ادمعتاد كذافي الهداية ولهذا اختاره في المختصر وأطلق الخاتم من الذهب فشمل مالهفص ومالافص لهاتفاقا وشمل مااذا كان الحالف رجلا أوامرأة كمافي الظهيرية (قوله لا خاتم فضة) أى ليس بحلى عرفا ولاشرعا بدليل انه ابيح للرجال معمنعهم من التحلي بالذهب والفضة وانماأ بيح لهم لقصدالتختم لالقصدالزينة فلريكن حليا كاملافى حقهم وان كانتالزينة لازم وجوده اكنهالم تقصد بهأطلقه فشمل مااذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء أولا وقيده فى النهاية عااذالم يكن مصوعًا لان ماصيخ على هيئة خاتم النساء بأن كان ذافص يحنث به وهو الصحيح وأطلقه بعضهم كمافى المختصر ورجحه فى فتح القدير لان العرف فى خاتم الفضة نني كو نه حليا وان كان زينة اه وأشار المصنف الى انه على قياس قول الامام لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص كذافى التبيين وذكرالقلانسي فى تهذيبه انه على قياس قوله الذهب والفضة ليس بحلى قبل الصياغة حتى لوعلقت فى عنقها تبرالذهب والفضة لاتحنث وعند هماتحنث اه وقيد بخاتم الفضة لان الخلخال والدملج والسوارحلي لانهلايستعمل الاللتزين فكان كاملا فيمعني الحلي كذا في الحيط وأشار المصنف بعقد اللؤاؤالي أنعقد الزبرجد أوالزمردكذلك فأبوحنيفة شرط الترصيع وهماأطلقا كمافي الحيط والحلي بضم الحاء وتشديدا اياء جمع حلى بفتح الحاء وسكون اللام كشدى وتدى وقيدبه لانهلو حلف لايلبس سلاحا ولانيةله فقلدسيفا أوترسالا يحنث لانهليلبس السلاح ولولبس درعامن حديدأ وغيره يحنث ولوحلف لايشترى سلاحافا شترى سكينا أوحد يدالا يحنث لان بائعه لايسمى بائع السلاح كذافي المحيط وفي الظهير ية حلف لايلبس ثوبا أولايشتري فيمينه على كل ملبوس يسترالعورة وتحوزالصلاة فيهحتى لواشةرى مسحاأو بساطاأ وطنفسة ولبسهالا يحنث والمسح الحلس وهوالبساط

المنسوج من شعرالمعزى والطنفسة البساط المحشو ولواشة رىفروا أولبس فروايحنث ولواشترى قلنسوة أولبسهالا يحنث ولواشترى ثو باصفترا محنث هكذاذ كرفي المسوط قالوا أراد بهان يكون ازارا أوسراويل يسترالعورة وتجوزالصلاةفيه حتى لواشترى منديلا يمتخط بهلايحنث ولوحلفت المرأةان لاتلبس ثو با فتقنعت بقناع لمتحنث اذالميبلغ مقدار الازار وانبلغ حنثت وانحلف لايلبس ثوبا فلبس لفافة لايحنث وعلى قياس مسئلة الخار ينبني أن يحنث اذا كانت اللفافة تبلغ مقدارالازار واناعتم بعمامة عن محمد انهلايحنث وعنأبي يوسف كذلكالاأن تكون عمامة لولفها كانتازارا أورداء فينئذ يحنث وفىالسيرالكبير أن اسم الثوب لاينتظم العمامة والقلنسوة والخفوذ كرخواهر زادهان هذا الجواب في عمائم العرب لانها صغيرة لا يجيء منها الثوب الكامل فأمافي عمائنا فالجواب بخلافه لانه يجيء منهاالمئزر ولوحلف لايلبس قيصا فاتزر بقميص أوارندي بقميص لايحنث والأصال في جنس هـنه المسائل انءمن حلف على ابس ثوب لابعينه لايحنث مالم يوجد منه اللبس المعتاد واذاحلف على لبس ثوب بعينه فعلى أىوصف لبسه حنث في عينه ولوحلف لايلبس نو بافوضعه على عاتقه يريد حله أوعرضه على البيع لايحنث ولوحلف لايلبس قباء أوهذا القماءفوضعه على كتفيه ولم يدخل بدبه في كميه ففي الوجه الأول اختلف المشايخ بعضهم قالوا لامحنث استدلالاعاذ كره محدق المناسك ان المحرم اذافعل هكذالا كفارة عليه وبعضهم قالوا يحنث لان القباء قديلبس هكذا وفى الوجه الثانى يحنث بلاخلاف ولوحلف لايابس قباءأوهذا القباء فوضعه على اللحاف حالة النوم لايحنث هكذا حكى ظهير الدين المرغيناني فتوى عمه شمس الاسلام الاوزجندى اه (قوله لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أوحصيرا ولاينام على هذا الفراش فِعل فوقه فراشا آخو فنام عليه أولا يجلس على سرير فِعل فوقه سريرا آخولا يحنث بيان لثلاث مسائل الاولى حلف لا بجلس على الأرض فبلس على بساط أوحصير المقصود انه جلس على حائل بينه وبين الارض ليس بتابع للحالف فلايحنث لانه لايسمى جالساعلى الأرض بخلاف مااذا كان الحائل ثيابه لأنه تبعله فلايص برحائلا ولوخاع أو به فبسطه وجلس عليه لايحنث لارتفاع التبعية الثانية حلف لاينام على هذا الفراش فعل فوقه فراشا آخر فنام عليه فانه لا يحنث لانه مثله والشئ لا يكون تبعالم له فتنقطع النسبة الى الأسفل قيد بكون الفراش مشارا اليه لانهلونكره فحلف لاينام على فراش حنث بوضع الفراش على الفراش لانه نام على فراش نكرة الثالثة حلف لا يجلس على سرير فعل فوقه سريرا آخ لاعنث هكذاذ كرالمصنف وهومشكل لان هذاالحكم انماهو فمااذا كان السرير المحلوف عليه معينا كااذاحلف لايجلس على هذا السرير فعل فوقه سريرا آخر فلس عليه لانه غيره وأمااذا كان السر برالمحاوف عليه نكرة محنث بالجاوس على السر يرالأعلى لان اللفظ المنكر يتناوله كمافي التبيين وقيدبالسر يرلانه لوحلف لاينام على ألواح هذا السر يرأوأ لواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراشا لم يحنث لانه لم ينه على الألواح كذافي المحيط (قوله ولوجعل على الفراش قرام أوعلى السرير بساط أوحصيرحنث لان القرام تبع للفراش لانه سانر رقيق يجعل فوقه كالتي في عرفنا الملاءة أى الملاءة الجعولة فوق الطراحة فصاركأنه نام على نفس الفراش وذكرا الشمني ان القرام بكسر القاف سترفيه رقمونقش وفى الثانية يعد جالساعلى السرير لان الجلوس عليه فى العادة هو الجلوس على مايفرش عليهقال فى فتح القدير وهكذا الحكم في هذا الدكان وهذا السطح اذاحلف لا يجلس على أحدهم افبسط عليه وجلس حنث ولوبني دكانا فوق الدكان أوسطحا على السطح انقطعت النسبة عن الأسفل فلا يحنث بالحاوس على الأعلى ولذا كرهت الصلاة على سطح الكنيف والاصطيل ولوبني على ذلك سطحا آخ وصلى عليه لا يكره وفي كافي الحاكم حلف لاعشى على الأرض فشي علمها بنعل أوخف حنث وان كان

لایجلس علی الارض فیلس علی بساط أو حصیراً و لاینام علی هذا الفراش فیمل فی فیمل علی سر یر علیه أولایجلس علی سر یرا آخو فیمل فوقه سر یرا آخو الفراش قرام أو عدلی السر یر بساط أو حصیر حنث

والقتلوغيرذلك والقتلوغيرذلك والقتلوغيرذلك والقتلوغير الكاف والقيد والقيد والقيد والمسلم والمس

برباب اليمين في الضرب والقتل وغيرذلك \* (قوله وان ضر به برأس الاسواط الخ) في الفتح من المشايخ من شرط فيااذا جعبرؤس الاعوادوضرب بها كون كل عود بحال لوضرب منفردا لاوجع المضروب وبعضهم قالوابل يحنث على كل حال والفتوى علىقول عامةالمشايخ وهو ان لا بدمن الالم (قوله فرماه بحجرأ ونشابة الخ) استشكل بان اليمين ان تعلقت بصورة الضرب عرفا وجب أن لايحنث بالخنق ونحدوه أومعنى وجب أن يحنث بالرمى بالحجرأو بهما فيحنث بالضرب مع الايلام عازحة وأجيب بان شرط الحنث حصول المحاوفعليه وهو الضرب افظا وعرفا مثاله لايبيع بعشرة فباع بتسعة أوباحدى عشر لايحنث ان وجدشرط الحنث عرفا

غتعلى ثو بك فأنت طالق فاتكاعلى وسادة لهاأ ووضع رأسه على مرفقة لها أواضط جع على فراشها ان وضع جنبه أوا كثر بدنه على توب من ثيابها حنث لانه يعدنا على وان انكا على وسادة أوجلس عليهالم يحنث لانه لا يعدنامًا اه والله أعلم بإب اليين في الضرب والقتل وغير ذلك ﴾ والأصل هناان ماشارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه حالة الحياة والموت ومااختص بحالة الحياة تقيدبها (قولهضر بتك وكسوتك وكلتك ودخلت عليك تقيد بالحياة بخلاف الغسل والحل والمس) لان الضرب اسم لفعل مؤلم متصل بالبدن والايلام لا يتحقق فى الميت ومن يعذب فى القبر بوضع فيه الحياة فى قول العامة وكذلك الكسوة لانه يرادبها التخليك عند الاطلاق ومنه الكسوة في الكفارة وهومن الميت لايتحقق الاأن ينوى به الستروكة لك الكلام والدخول لان المقصود من الكلام الافهام والموت ينافيه والمرادمن الدخول عليهز يارته وبعد الموت يزار قبره لاهو بخلاف مالوقال ان غسلته فانتح فغسله بعدمامات يحنثفي بمينه لان الغسل هو الاسالة ومعناه التطهير ويتحقق ذلك في الميت وكذا الجلل يتحقق بعد الموت قال عليه السلام من حل ميتا فليتوضأ والمس للتعظيم أوللشفقة فيتحقق بعد الموت قال فى شرح الطحاوى الأصل ان كل فعل يلذو يؤلم و يغم و يسمر يقع على الحياة دون الممات كالضرب والشتم والجاع والكسوة والدخول عليه اه ومثله التقبيل اذاحلف لا يقبلها فقبلها بعدالموت لايحنث وتقبيله عليه الصلاة والسلام عثمان بن مظعون بعدماأ درج فى الكفن مجول على ضرب من الشفقة والتعظيم وقيدبالكسوة لانهلوحلف لايلبسه ثوبا لايتقيدبالحياة (قوله لايضرب امرأته فدشعرها اوخنقهاأ وعضها حنث لانهاسم لفعل مؤلم وقد تحقق الايلام أطلقه فشمل حالة المزاح والغضب وقيل الهانكان في حالة المزاح لا يحنث والاحنث وكذلك اذا أصاب أسيه أنفها في الملاعبة فادماها لا يحنث لانهلا يعدضر بافى الملاعبة كذافى جامع قاضيخان ولايشترط القصد فى الضرب لمافى عدة الفتاوى حلف لايضرب امرأته فضرب أمته وأصاب رأس امرأته يحنث اه وفى الذخيرة حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمع مائة سوط وضربه صرة لايحنث قالواهندا اذاضر بهضربا يتألم به أمااذاضربه ضربا يحيث لايتألم به لا يبرلانه صورة لامعنى والعبرة للعنى ولوضر به بسوط واحدله شعبتان خسين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه برفي عينه لانه صارتامائة سوط لما وقعت الشعبتان على بدنه في كل مرة وانجع الاسواط جيعاوضر بهبهاضر بةانضرب بعرض الاسواط لايبرلان كل الاسواط لم تقع على بدنه وانمايقع البعض وان ضربه برأس الاسواط ينظران كان قدسوى رؤس الاسواط قبل الضرب حتى اذاضر بهضر باأصابه رأسكل سوط برفي عينه وأمااذااندس من الاسواط شئ لايقع به البرعليه عامة المشايخ وعليه الفتوى وقال مجدفي الاصل اذاحلف لايضرب عبدة فوجأه أوقرصه أومد شعره وزاد فى الجامع الصغير أوعضه حنث ولوقال ان ضربتك فانتطالق فضرب أمته فاصابهاذ كرفي مجوع النوازل انه يحنث لان عدم القصد لا يعدم الفعل وبه كان يفتى الشيخ ظهير الدين المرغيناني وقيل انه لا يحنث لانه لا يتعارف والزوج لا يقصده بمينه وهكذاذ كرالبقالي في فتاواه وهو الاظهر والاشبه اه وفى الظهيرية ولوحلف أن لايضرب فلانافر ماه بحجراً ونشابة أونحوهماذ كرفى النوازل انه لايحنث لان ذلك رمى وايس بضرب وان دفعه دفعا ولم يوجعه لا يحنث وان عضه أوخنقه أومد شعره فالمه حنث في عينه قالواهذا اذالم يكن فى حالة المزاح أمااذا كان فى الك الحال لا يحنث وهو الصحيح وان تعمد غيره

على بساط لم يحنث وان مشي على أحجار حنث لانهامن الارض اه وفي الواقعات حلف لا ينام على هذا

الفراش فانوج منه الحشوونام عليه لايحنث ظاهر الأنه لاينطاق عليه اسم الفراش ولورفع الظهارة ونام

على الصوف والحشوذ كر بعدهذا الهلابحنث لانهلايسـمىفراشا اه وفىالحيط قال لامرأتهان

ان لمأفتل فلا ما فكذاوهو ميت ان علم به حنث والالا مادون الشهر قريب وهو ومافوقه بعيد

فى الاقللم بوجد الفظاوفى الا كثرلو وجد الفظالكنه لم يوجد عرفا قال فى الفتح وهو غير دافع بقليل تأمل كذا فى النهر (قوله فهذا على ان يضر به مرارا قبيل باب الهيين فى الحج والصوم والصلاة حلف ان فه عامل أنه ألف مرة فه عالما فى قالوا هذا على المبالغة ولا تقد يرفيده والسبعون كثير اه

فأصامه لايحنث وكذالونفض ثوبه فأصاب وجههفا للهلا يحنث ولوقال لامرأته ان لمأضر بكحتي أتركك لاحية ولاميتة قالأبو يوسف هـناعلى ان يضر بهاضر بامبرحا ومتى فعلذلك برقى يمينه رجل حلف ليضر بن عدده بالسماط حتى عوت أوحتى بقتله فهو على الممالغة في الضرب ولوقال حتى يغشي علمه أوحنى يستغيثأوحني ببكى فهذاعلى حقيقةهذه الأشياء ولوقال ان لمأضر بهبالسيف حتى بموتفهو على ان يضر به بالسيف و يموت ولوحلف ليضر بن فلانابالسيف ولم ينوشياً فضر به بعرضه بر"في عينه ولوضر به والسيف في غمده كالوحلف ليضر بن فلانابالسوط فلف السوط في توب وضر به فاله لا يكون ضر بابالسوط ولوجرحه بالسيف وهوفى غمده لكن بعدماانشق الغمد برقى يمينه رجل ضرب رجلا عقبض فأس على رأسه ثم حلف انه لم يضر به بالفأس لا يحنث رجل قال لامرأ ته ان لم أضرب ولدك على الأرض حتى ينشق نصفين فانتطالق فضر بهعلى الأرض ولمينشق واليمين كانتمؤقتة بيوم فحضى اليوم طلقت امرأنه وجعل هذا بمنزلة مالوقال ان لمأضر بكحتى تبول فانه يكون على الامرين رجل أرادان بضرب عبده فلف ان لا عنعه أحدعن ضر مه فنعه انسان بعدماضر مه خشبة أوخشبتين وهو يريدان يضر بهأ كثرمن ذلك قالواحنث في يمينه لان مراده ان لا يمنعه أحدحتي يضر به الى ان يطيب قلبه فاذامنعه عن ذلك حنث في عينه رجل قال لا من أنه ان وضعت بدي على جاريتي فهي حرة فضر بها قيلان كانت اليمين لغيرة المرأة لايحنث لان المراد من وضع اليد على الجارية في هذه الحالة الوضع الذى يغيظها ويسوءهاوالوضع علىهاذا الوجهلايغيظها ولايسوءهابل يسرها رجلحلف ليضر بن فلاناألف من فهذاعلى أن يضر به مرارا كثيرة ولوقال ان لمأضر بك اليوم فأنتطالق فأراد أن يضربها فقالت المرأة ان مس عضوك عضوى فعبدى حرفضر بهاالرجل بخشب من غيرأن يضعيده عليها لم يحنث لفقد الشرط وهومس عضوه عضوها وكان ينبغى أن يحنث لان المراد بالمس المذكورههذاالضربعرفا وهونظيرمام منقوله انوضعت يدى على جاريتي ولوقالتان ضربنني فعبدى حو فالحيلةان تبيع المرأة العبد عن تثق به ثم يضر بهاالزو جضر باخفيفافى اليوم فيبرالزوج وتنصل يمين المرأة لاالى جزاءرجل قال لامرأته كلماضر بتك فأنت طالق فضربها بكفه فوقعت الاصابع متفرقة طلقت واحدة لان الضرب حصل بالكف والاصابع تبح لحا وان ضربهابيد يه طلقت اثنتين رجل حلف بالله أن يضرب ابنته الصغيرة عشرين سوطا فانه يضربها بعشرين شمراخا وهوالسعف وهوماصغرمن أغصان النخل ولوقال ان لم تأتني حتى أضربك فهوعلى الاتيان ضربه أولم يضربه ولوقال ان رأيت فلا نالاضر بنه فعلى التراخى الاان ينوى الفور ولوقال ان رأيتك فلمأضر بك فرآه الحالف وهو مريض لايقدرعلى الضرب حنث ولوقال ان لقيتك فلم أضر بك فرآهمن قدرميل لم يحنث اه (قوله ان لمأقتل فلانا فكذاوهوميت ان علم به حنث والالا) أى وان لم يعلم عوته لا يحنث لانه اذا كان عالما فقدعقه يمينه على حياة يحدثها الله تعالى فيه وهو متصور فينعقد ثم يحنث المجز العادي وأمااذ الميعلم فقدعقد يمينه على حياة كانت فيه ولايتصور فيصيرقياس مسئلة الكوز على الاختلاف وليس في آلك المسئلة تفصيل العلم هو الصحيح كذافي الهداية وفي الظهير يةولو حلف ليقتلن فلانا ألف مرة فهو على شدة القتل رجل حلف أن لا يقتل فلانابال كوفة فضر به بالسوادومات بالكوفة حنث وكذلك لوحلف أن لايقت ل فلانا يوم الجعة فرحه يوم الخيس ومات يوم الجعة و يعتبر فيه مكان الموت وزمانه الازمان الجرح ومكانه بشرط أن يكون الضرب والجرح بعد اليمين فان كاناقبل اليمين فلاحنث أصلا لان اليمين تقتضي شرطافي المستقبل لافي الماضي اه (قوله مادون الشهر قريب وهو ومافوقه بعيد) لان مادون الشهر يعدفي العرف قريبا والشهر ومازاد عليه يعدبعيدا يقال عند بعد العهد مالقيتك منذشهر فاذاحلف ليقضين دينه الحاقريب فهومادون الشهر وان قال الحابعيد فهوالشهر

وهذاعندعدم النية فأماان نوى بقوله الىقريب والى بعيدمدة معينة فهوعلي مانوى حتى لونوى سنة أوأ كثرفي القريب صحت وكذا الى آخرالدنيا لانهاقر يبة بالنسبة الى الآخرة كذا في فتح القدير وينبنى أن لايصدق قضاء لانه خلاف العرف الظاهروفي الولوالجية اذاحلف ليقضين دينه قريبافغاب المحلوف عليه فان الحالف يرفع الأمر الى القاضى فاذارفع اليه برولا يحنث لان القاضى في هـ ندا الصورة انتصب نائباعنه في هـ نــ ا الحــ كم نظر اللحالف هو المختار للفتوى اه و في الظهيرية لوحلف لا يكامه ملياأوطو يلاان نوى شيأ فهو على مانوى وان لم ينوشيأ فهو على شهر ويوم اه وفيها من الفصل الخامس حلف لا يحبس من حقه شيأ ولانية له ينبغي له ان يعطيه ساعة حلف يريدبه أن يشتغل بالاعطاء حتى لولم يشتغل به كافرغ من المين حنث في عينه طلب منه أولم يطلب وان نوى الحبس بعد الطلب أوغيره من المدة كان كانوى وان حاسبه وأعطاه كل شئ كان له لديه وأقر مه لذلك الطالب عم لقيه بعد أيام وقال قدبق لى عندك كذاوكذامن قبل كذاوكذافتذ كالطلوب وقدكاناجمعانسياه لمحنث ان أعطاه ساعة نذكر (قوله ليقضين دينه اليوم فقضاه نبهرجة أوز يوفاأ ومستحقة ير" ولورصاصا أوستوقة لا) أى لا يبرلان الزيافة والنبهرجة عيب والعيب لا يعدم الجنس ولهذالو تجوز بهصار مستو فيافيو جدشرط البروقبض المستحقة صحيح ولايرتفع برده البرالمتحقق وان ارتفع القبض لان ارتفاع القبض لتضرر صاحب الدين ببطلان حقه لانهلا عكنه استيفاء الجودة وحسدها ولااستيفاء الجيدمع بقاء الاستيفاء الاول فتعين النقض ضرورة وأماالرصاص والستوقة فليس هيمن جنس الدراهم حتى لايجوز التجوز بهمافي الصرف والسلم والزيوف الردىء من الدراهم يرده بيت المال والنبهرجة أردأمن يرده التجار أيضاوالستوقةهي التي غلب عليهاالنحاس فان غلبت الفضة لايحنث لان العبرة للغالب كذافي التبيين والاولىان يقال فى النبهرجة انه يردهامن التجار المستقضى منهم ويقبلها السهل منهم كافى فتح القدير وذ كرمسكين معزيالى الرسالة اليوسفية النبهرجة اذاغلب عليها النحاس لم تؤخذ وأما الستوقة فرام أخذهالانهافلوس اه ولافرق في هذه المسائل بين لفظ القضاء أوالدفع وأطلق في المستحقة فشمل مااذار دبد لهافى ذلك اليوم أولا وأشار المصنف الى ان المكاتب لو دفع الى مولاه واحدامن الثلاثة الاول عتق ولا يبطل عتقه بردالمولى ولودفع الستوقة والرصاص لأيعتق كمافى الفتح وذكر الولوالجي في آخو كتاب الشفعة ان الدراهم الزيوف بمزلة الجياد فى خمس مسائل أولها رجل اشترى دار ابالجيا دونقه الزيوف أخذ الشفيع بالجياد لانه لايأخذها الابمااشترى وقدا شترى بالجياد والثانية الكفيل اذاكفل بالجياد ونقدالز يوف يرجع على المكفول عنه بالجياد والثالثة اذا اشترى شيأ بالجياد ونقد البائع الزيوف مباعه مرابحة فان رأس المال هوالجياد والرابعة حلف ليقضين حقه اليوم وكان عليه جياد فقضاه الزيوف لايحنث والخامسة اذا كان له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف فأنفقها ولم يعلم الابعد الانفاق لايرجع عليه بالجياد في قول أبي حنيفة وجمه كالوقبض الجياد اه وفي الظهيرية معز ياالىالنوازل اذاقال المديون لربالمال واللهلاقضين مالك اليوم فأعطاه ولم يقبسل قال انوضعه بحيث تناله يدهلوأراد لايحنث والمغصوب منسه اذاحلف أن لايقبض المغصوب فجاءبه الغاصب وقال سلمته اليك فقال المغصوب منه لاأقبل لايحنث ويبرأ الغاصب من ضمان الرد اه وفيها رجل حلف ليجهدن في قضاء ماعليه الفلان فانه يبيع ما كان القاضي يبيعه عليه اذار فع الاحرالي القاضي (قوله والبيع به قضاء لاا لهبة) أى لو حلف ليقضين دينه اليوم فباع متاعالصاحب الدين بالدين فقد قضاه دينه وبروآووهب الدائن الدين من المديون فليس بقضاء لان قضاء الدين طريقه المقاصة وقد تحققت بمجرد البيع ولأمقاصة في الهبة لأن القضاء فعله والحبة اسقاط من صاحب الدين أطلقه فشمل ماقبل قبض المبيع

ومافوقه وكذالوحلف لايكامه الىقريب أوالى بعيد ولفظ العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد

ليقضين دينه اليوم فقضاء نبهرجة أوزيوفا أومستحقة بر ولورصاصا أوستوقة لا والبيع به قضاء لا الحبة واشتراط قبض المبيع فى الجامع الصغير وقع اتفاقاليتقرر الثمن فى الذمة لاانه شرط للبرحتى لوهلك المبيع لايرتفع البرالمحقق ببطلان الثمن وشمل البيع الفاسد الكن يشترط قبض المبيع فيه لوقوع المقاصة لأنه الاملك قبله فيه لتحصل المقاصة ولوكان الحالف هو الطالب بأن قال والله الاقبضن ديني اليوم فالحريم كذلك وشمل مااذا كان المبيع علو كاللحالف أولغيره وكذا قال في الظهيرية ان عن المستحق علوك ملكا فاسدافلك المديون مافى ذمته وأشار المصنف بالبيع الىكل موضع حصلت فيه المقاصة بينهما فلذاقالوا لوتزقج الطالب أمة المطاوب على ذلك المال فدخل عليها أووجب عليه للطاوب دين بالجناية والاستهلاك الايحنث وأفاد المصنف بقوله الاالهبة انه ليس بقضاء ولم يتعرض للحنث الانه الايحنث فى اليمين الموقتة الان البرغيريمكن معهبة الدبن وامكان البرشرط البقاء كماهوشرط الابتداء كاقدمناه في مسئلة الكوزوعلى هذالوحلف ليقضين دينه غدافقضاه اليوم أوحلف ليقتلن فلاناغدا فاتاليوم أوحلف ليأكلن هذا الرغيف غدافأ كله اليوم فانه لايحنث وتقدم نظائرها وهنافر وع حسنة مذكورة في الظهيرية لوقال لغر عمواللة الأفارقك حتى استوفى منك حقى عمانه اشترى من مديونه عبد ابذلك الدين قبل أن يفارقه م فارقه قال محدر جهالله على قول من لم يجعله حانثااذا وهب الدين له قبل أن يفارقه وقبل المديون ثم فارقه لا يحنث وهو قول أبي حنيفة فههنا ينبغي أن لا يحنث وعلى قول من يجعله حاثنا في الهبة وهو قولأ في يوسف يكون حانثاههناوان لم يفارقه حتى مات العبدعند البائع ثم فارقه حنث ولو باعه المديون عبدالغيره بذلك الدين عمفارقه الحالف بعدماقبض الغريم العبد عمان مولى العبداستحقه ولم بجزالبيع الايحنث الحالف الان المديون ملك ماف ذمته بهذا البيع الان عن المستحق عاوك ملكافاسدا ولو باعه المديون عبدا على انه بالخيارفيه وقبضه الحالف تم فارقه حنث ولو كان الدين على امرأة فلف ان لايفارقها حتى يستوفى حقه منهافتز وجهاالحالف على ماله عليهامن الدين فهو استيفاء لماعليهامن الدين ولو باع المديون عبداأ وأمة عاعليهمن الدين فاذاهو مدبر اومكاتب أوأم ولداوكان المدبر وأم الولد لغير المديون تمفارقه الطالب بعدماقبضه لايحنث ولووهب الطالب الالف للغريم فقبله أوأحال الطالب وجلاله عليه مال على مديونه أوأحال المطاوب الطالب على رجل وأبرأ الطالب المطاوب الاؤل الا يحنث الحالف في هذا كله ولو حلف ليأخذ ن من فلان حقه أوقال ليقبض فأخذ بنفسه أ وأخذ وكيله فقدبر في عينه وكذالوأخذه من وكيل المطاوب وكذلك لوأخذه من رجل كفل بالمال عن المديون بأمر المديون أومن رجل آخرأ حال المديون عليه فقدير في عينه كذاذ كره القدوري رجه الله وذكر في العيون اذاحلف الرجل لايأخذماله من المطاوب اليوم فقبضه من وكيل المطاوب حنث فان قبضه من متطوع لايحنث وكذلك لوقبضه من وكيله أوالحتال عليه م يحنث قال القدوري وكذلك لوحلف المدبون ليقضين فلانا حقه فأص مغيره بالاداءأ وأحاله فقبض برقى عينه وان قضى عنه متبرع لم يبروف العيون حلف لايقبض ماله على الغريم فأحال الطالب وجلاليس له على الطالب شئ على غريمه وقبض ذلك الرجل حنث في عينه وان كانت الحوالة قبل العين لم يحنث وعلى هذا اذا وكل رجالا بقبض الدين من المديون محلفان لايقبض ماله عليه فقبض الوكيل بعد الهيين لايحنث وقدقيل ينبغى أن يحنث وهذا القائل قاس هذه المسئلة على مااذاوكل رجلاأن يزوّجه امرأة أووكله أن يطلقها ثم حلف أن لا يتزوّج أولا يطلق م فعل الوكيل ذلك حنث ولوحلف لا يقبض دينه من غريه اليوم فاشترى الطالب من الغريم شيأفى يومه وقبض المبيع اليوم حنث وان قبض المبيع غدالا يحنث ولواشترى منه شيأ بعد اليمين فى يومه شراء فاسدا وقبضه فانكانت قميته مثل الدين أوأ كثر حنث وانكانت قميمه أقل من الدين لا يحنث وان استهلك شيأمن ماله اليوم فان كان المستهلك من ذوات الامثال لا يحنث لان الواجب بالاستهلاك مثله لاقميته وانكان من ذوات القيم فانكانت قميته مثل الدين أوأ كثر حنث لائه صار

(قـولةفدخـلبها) قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين التقييد بالدخول وقع انفاقا فان قلت قيد به ليتقرر عليه كل الصداق لان نصفه بعرضية السقوط بالطلاق قبل الدخول قلت ان البر لاينتقض بانتقاض المقاصة فى نصفه على قياس ماسبق فى انتقاض المقاصة بالثن بهلاك المبيع قبل القبض والحاصل الى لم أرفيه شيا سروىماذكره فىالبحر منأن التقييد بالقبض أى قبض المبيع في جانب البيعوقع اتفاقا لاانه شرط للرحتي لوهاك المبيع لايرتفع البرالحقق ببطلان المن اه فليكن التقييد بالدخولفجانبالتزوج اتفاقياأيضا اهويؤبده مسئلة التزوج المذكورة فالفروع عقيبه

لايقبض دينه درهمادون درهم فقبض بعضه لا بحنث حستى يقبض كله متفرقا لا بتفريق ضرورى ا

قابضا بطريق المقاصة ولكن يشترط أن يغص أولا ثم يستهلك فان استهلك ولم يغصبه بأن أحوقه لايحنث لان شرط الحنث القبض فاذا غصب أولاوجه القبض الموجب للضمان فيصيرقا بضادينه بذلك أمااذا استهلكه فلريو جدالقبض حقيقة فلايصير قابضادينه كرجلين طماعلى رجل دين مشترك فقبض أحدهما من المديون أو باواستها كه كان اشريكه أن يرجع عليه بحصته من الدين وان أحرقه من غير غصب لايرجع شريكه عليه بشئ رجلله على رجل عن مبيع فقال ان أخذت عن ذلك الشئ فام أته طالق فأخذمكان ذلك حنطة وقع الطلاق لانه أخذعوض الثمن وأخذ العوض ينزل منزلة أخذ المعوض ولهذالو كان لهشريك في ذلك كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته ولوحلف لايفارق غريمه حتى يستوفى ماله عليه فقعدوهو بحيث يراه ويحفظه فهوغيرمفارقله وكذلك لوحال بينهماسترأ واسطوانة من أساطين المسحدوك فالكالوقعدأ خدهما داخل المسجدوالآخرخارج المسجدوالباب بينهما مفتوح عيث راهوان توارى عنه بحائط المسحد والآخرخارج المسحد فقد فارقه وكذلك لوكان بينهما باب مغلق الاأن يكون المفتاح بيد الحالف بأن أدخله بيتاوا غلق عليه بابه وقعد على الباب فهذالم يفارقه وانكان الحبوس هوالحالف والخلى عنه هوالحاوف عليه وهوالذى أغلق عليه الباب وأخللفتاح حنث الحالف وفى الحيل اذانام الطالب أوغفل عن المطلوب أوشغله انسان بالكلام حتى هرب المطلوب لايحنث في يمينه وكذلك لومنعه انسان عن الملازمة حتى هرب المطلوب لايحنث في يمينه وفي مجموع النوازل رجل حلف بطلاق امرأته انه يعطيها كل يوم درهمافر بمايدفع اليهاعند الغروب وربمايدفع المهاعند العشاء قال اذالم يخلكل يوم وليلة عن دفع درهم برتف عينه وسئل الاوز جندى عمن قال اصاحب الدين ان لم أفض حقك يوم العيدف كذا فجاء يوم العيد الاان قاضي هذه البلدة لم يجعله عبيدا ولم يصل فيه صلاة العيدلدليل لاح عنده وقاضى بلدة أخرى جعله عيداقال اذاحكم قاضى بلدة بكونه عيدا يلزم ذلك أهلبلدة أخوىاذالم تختلف المطالع كمافى الحسكم بالرمضانية وسئلأ بونصرالدبوسي عمن حلف غريمه أن يأ في منزله غداوير يه وجهه فأتاه فلم يجده وقد غاب لا يحنث في يمينه اهما في الظهيرية (قوله لا يقبض دينه درهمادون درهم فقبض بعضه لايحنث حتى يقبض كالهمتفرقالا بتفريق ضروري) لان الشرط قيض الكل لكنه يوصف التفريق ألاترى انهأضاف القبض الى دين معرف مضافا اليه فينصرف الى كله فلايحنث الابه ولايحنث بالتفريق الضرورى وهوأن يقبض دينه فىوز نتين ولم يتشاغل بينهما الابعمل الوزن لانهقد يتعذرقيض الكل دفعة واحدةعادة فيصيرهذا القبض مستثثى عنسه وأشار المصنف الى ان اليمين لوكانت موقتة باليوم بأن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم اليوم فقبض البعض فىاليوم متفرقاأ ولم يقبض شيألم يحنث لان شرط الحنث أخذال كل فى اليوم متفرقا ولم يوجد والىانه لوقبض الكل جلةنم وجد بعضهاستوقة فردلم يحنث بالردمالم يستبدل لان الستوقة غيرمعتدما فإيوج دقيض الكل حتى يقبض البدل فاذاقبضه وجدقبض الكل متفرقا بخلاف مااذاوجد بعضهاز بوفاحيث لايحنث مطلقالانه برحين وجدقبض الكل وبالردلم ينتقض القبض فيحقه علىمامر وقيد بقوله دينه لانه لوقال لايقبض من دينه درهما دون درهم أوان قبضت من ديني درهما دون درهمأ وان أخلت من ديني درهما دون درهم فقبض البعض حنث لان شرط الحنث هناقبض البعضمن الدين متفرقاوفي مسئلة الكتاب قبض الحكل بصفة التفريق وفي الظهيرية وفي الخيل اذا حلف لا يأخذ ماله على فلان الاجلة أوالاجعاثم أرادا خذه على التفاريق فالحيلة أن يترك من حقه درهما ويأخذالباقي كيف يشاءوفيهأ يضا اذاحلف لايأخذمن فلان شيأمن حقهدون شئ ثمأرادأن يأخذه على التفاريق أوأرادأن يترك بعض حقه يحنث اكن الحيلة له فى ذلك أن يأخذ من غيره قضاء عنه فلا يحنث وان لم يكن للطاوب من يؤدي عنه وكان الطالب من يقبض اله لميحنث في عينه واذا حلف لا يتقاضي

ان كان لى الامائة أوغـبر أوسوى فحكذالم يحنث علكها أو بعضها لايفعل كذا تركه أبدا ليفعلنه بر عرة ولوحلفه وال ليعلمنه بكل داعرد خل البلد تقيد بقيام ولايته

(قوله وفيها ولوقال لاأفارقك اليوم حتى تعطيني حقى اليوم) هكذا في النسيخ بذكراليوم فىالموضعين وهكذا في الظهيرية وقد ذ كرالمؤلف قبيل قول الماتن لاياً كل طعام زيد عن فتاوى أبى الليث ولوقال لغر عمرالله لا أفارقك حتى تقضيني حقى اليوم ونيتمه أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه فضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لايحنث وانفارقه بعيد مضى المدة يحنث ولوقدم اليوم فقال لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقى فضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث وان فارقه بعد مضى اليوم لايحنث لانه وقت للفراق ذلك اليوم

فلانافلزمه ولم يتقاضه لامحنث اه وفيها ولوقال لاأفارقك اليوم حتى تعطيني حقى اليوم وهو ينوي ان لايترك لزومه فضى اليوم مم فارقه لا يحنث (قوله ان كان لى الامائة أوغ ير أوسوى فكذا لم يحنث علكهاأو بعضها)لان غرضه نفى مازادعلى المائة فكان شرط حنثه ملك الزيادة على المائة لان استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها وغير وسوى كالالان كل ذلك اداة الاستثناء قيد بكونه ملك الدراهم أو بعضها لانهلوقال ان كان لى الامائة درهم فلم يكن له دراهم وكان له دنانير حنث لان الدراهم مال الزكاة فالمستثنى منه ويكون مال الزكاة والدنانير من مال الزكاة وكذلك لوكان عبدا للجارة أوعرضا للتجارة أوسوائم عما تجب فيهالز كاة يحنث سواء كان نصابا أولم يكن ولوملك عبدا للخدمة أوما ليس من جنس الزكاة كالدراهم والعقار والعروض لغيير التجارة لايحنث في بمينه لانه لم يوجه المسماة كذافى شرح الطحاوى وفى الجامع الصغير عبده حران كنت أملك الاخسين درهم افلر علك الاعشرة لم يحنث لانها بعض المستثنى ولوملك زيادة على خسدين ان كان من جنس مال الزكاة حنث وفي خزانة الأكللوقال امرأنه طالق انكان له مال وله عروض وضياع ودو ولغير التجارة لم يحنث وقيد بقوله ان كان لى الامائة لانه لواختلف في قدر الدين فقال لى عليه مائة وقال الآخر خسون فقال ان كان لى عليه الاماتة فهذا لنغ النقصان لانهقصد يجينه الردعلي المنكر وكذا لوادعي انه أعطى زيدا المائة مثلا فقال زيدلم يعطني الاخسيين فقال انكنت أعطيته الامائة فأنه يحنث بالاقل كذا في فتعج القدر وفى الظهرية ولوقال ان قبضت مالى على فلان شيأ دون شئ فهوفى المساكين صدقة يعنى ماله على فلان فقبض تسعة فوهبها لرجل ثم قبض الدرهم الباقي يلزمه التصدق بالدرهم الباقي ويضمن مثل ماوهب ويتصدق بالضمان ولوقال لاأتركك حتى تخرج من هده والدار فطلب اليه أن يتركه فقال قد تركتك عُمَّ فِي أَن يَخْرِجُ فَانْهِ يَحْنَتْ بِقُولُهُ تُرَكِّتُ اللهِ (قُولُهُ لايفعل كَذَاتُر كَهُ أَبِدا) لانه نفي الفعل مطلقا فع الامتناع ضرورة عموم النني قيد بكون اليمين مطلقة عن الوقت لانهالو كانت مقيدة به كيقوله والله الأأفعل كذا اليوم فضى اليوم قبل الفعل برقى عينه النه وجد ترك الفعل في اليوم كاه وكذلك أن هاك الخالف والمحاوف عليه برقف عينه لان شرط البرعدم الفعل وقد تحقق العدم كذافي المحيط وقدمنافي أول كتاب الأيمان انه لوقال والله أفعل كذا انهاءين النغي وتكون لامقدرة وليست للاثبات لانه لايجوز حذف نون التوكيدولامه فى الاثبات فليحفظ هذا وفى شرح الجمع فى شرح قوله لا يفعل كذا توكه أبدا ان اليمن لا تنحل بفعله وهوسهو بل تنحل فاذاحنت بفعله م قلا يحنث بفعله نانيا (قول ليفعلنه بر عرة) أى بفعل الحلوف عليه صرة واحدة فاذاتر كه بعد ذلك لا يحنث لان الملتزم فعل واحد غير عين اذ المقام مقام الاثبات فيبر باي فعل فعل فوله وانما يحنث بوقو عالياس عنمه وذلك عوته أو بفوت محل الفعل قيد بكون الهمين مطلقة لانهالو كانت مؤقتة بوقت ولم يفعل فيه محنث عضى الوقت ان كان الامكان بإقيافآخوالوقتولم يحنثان لميبق بان وقع اليأس بموته أو بفوت المحللانه فى الموقتة لايجب عليه الفعل الاف آخر الوقت فاذامات الفاعل أوفات الحل استحال البرفى آخر الوقت فتبطل اليمين على ماذ كرنا فيمسئلة الكوز ويتأتى فيهخلاف أييوسف في فوت الحل وفي الواقعات حلف ان فعلت كذامادمت ببخارى فامرأته طالق فحرج من بخارى ثم وجع ففعل لايحنث لانه انتهى اليمين حلف لايشرب النبيذ مادام ببخارى وفارق بخارى شمعادفشر بالايحنث الااذاعني بقوله مادمت ببخارى ان تكون بخارى وطنا له لانهجعل كونه بالكوفة غاية ليمينه وتمامه في الفصل الرابع منها (قوله ولوحلفه وال ليعلمنه بكل داعر دخل البلدة تقيد بقيام ولايته) بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقيدة منجهة المعنى كافي هذه المسئلة لانهامطلقة من حيث اللفظ الكون لما كان مقصود المستحلف دفع شره أوشر غيره بزجره فلايفيد فائدته بعدروال سلطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل في ظاهر الرواية والداعر

المكفول عنه الرجوع فهوكرب الدين فلوحلف المكفول عنه كان له فائدة مادامت كفالته باقية تأمل (قوله ومنهالو حلف لا تخرج امرأته الاباذنه الخ) تقدمت هذه المسئلة متنافى بالمالميين في الدخول والخروجوذ كرالمؤلففي بابالتعليق من كتاب الطلاق لايقال ان البطلان لتقييده بامرأته لانهالم تبـق امرأنه لانا نقول لوكان لاضافتها اليه لم يحنث فيالوحلف لاتخرج سرباطية بلاقبول مخلاف

امراته مدن هذه الدار فطاقها وانقضت عدتها وخرجت وفيا لوقال ان قبلت امرائى فلانة فعبدى معانه يحنث فيهما المينونة الحيط معالا بأن الاضافة المحيط معالا بأن الاضافة هذا ما أضه وفي القنية ان سكنت في هذه البلدة فامراته طالق وخرج على الفور وخلع امرائه نم سكنها قبل انقضاء العدة لانطاق لانها ليست بإمرائه لانطاق لانها ليست بإمرائه لانطاق لانها ليست بإمرائه ما

وقت وجود الشرط اه

بالدال والعين المهملتين كل مفسد وجعه دعارمن الدعر وهو الفساد ومنه دعر العود يدعر بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع اذافسـ دواذا تقيدت بقيام ولا يته بطلت اليمين بعزله فلا تعود بعـ د توليته ولميذ كرالمصنف ان اليمين على الفور أوالتراخى وفى التبيين ثمان الحالف لوعلم الداعر ولم يعلمه لم يحنث الا اذامات هوأ والمستحلف أوعزل لانه لايحنث في اليمين المطلقة بمجر دالترك بل باليأس عن الفعل وذلك بماذ كرنا الا اذا كانت مؤقتة فيحنث بمضى الوقت مع الامكان والافلا اه وفي فتح القدير ولوحكم بانعقاده ف الفورلم يكن بعيد انظرا الى المقصود وهي المبادرة لزجره ودفع شره فالدعر يوجب التقييد بالقور وفورعامه به اه وايس العموم في قوله بكل داعر على بابه لانه لاع كنه رحه الله الى مسائل منها لوحاف رب الدين غريمه أوالكفيل باص المكفول عنه أن لا بخرج من البلدالاباذنه تقيد بالخروج حالقيام الدين والكفالة لان الاذن انمايصح عن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ومنها لوحلف لاتخرج امرأته الاباذنه تقيد بحال قيام الزوجية بخلاف ما اذاقال ان خرجت امرأته من هذه الدارفعبده حرولم يقيده بالاذن أوحلف لايقبلها فحرجت بعدما أبانهما أو قبلهابعدما أبانهاحيث يحنث لانه لم بوجد فيه دلالة التقييد في حال قيام الزوجية وعلى هذا لوقال لامرأته كل امرأة أنزوجها بغييراذنك طالق فطلق امرأته طلاقابائنا أوثلاثا ثمتزوج بغيير اذنها طلقت لانه لم يقيد ينه ببقاء النكاح لانها انما تتقيدبه لوكانت المرأة تستفيدولاية الاذن والمنع بعقد النكاح ومنها لوأن سلطانا حلف رجلاأن لايخرج من البلد الاباذنه ثم خرج بعدعزله بدون اذنه لايحنث لان اليميين تقيدت بحال قيام السلطنة كذافي المحيط ولمأرحكم ما اذا حلفه والليعلمنه بكل داعر ثم عزل من وظيفته وتولى وظيفة أخرى أعلى منها كالدو مدار اذاحلف حقيرا ثم صار واليا وهوالمسمى فىزماننا بالصو باشاه وينبنى أن لايبطل المميين لانه صار متحكنا من ازالة الفساد أكثر من الحالة الاولى (قوله يبر بالهبة بلاقبول بخلاف البيرع) فاذا حلف ليهبن فلانا فوهبله فلم يقبل فأنه يبر ولوحلف ليبيعن كذافياعه فلم يقبل المشترى لايبر وكذا في طرف النفي والفرق ان الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولهذا يقال وهبت ولم يقبل ولان المقصو د اظهار السماحة وذلك يتم به وأما البيع فعاوضة فاقتضى الفعل من الجانبين والاصل ان اسم عقد المعاوضة كالبيع والاجارة والصرف والسلم والنكاح والرهن والخلع بازاء الايجاب والقبول معاوفي عقود التبرعات بازاء الايجاب فقط كالهبة والصدقة والعارية والعطية والوصية والعمرى والاقرار والهدية وقال زفرهي كالبيح وفى البيع ومامعه الاتفاق على انه للجموع فلذاوقع الاتفاق على انه لوقال بعتك أمس هانا الثوب فلم تقبل فقال بل قبلت أو أجرتك هانه الدار فلم تقبل فقال بل قبات القول قول المشترى والمستأجر لان اقراره بالبيع تضمن اقراره بالايجاب والقبول وقوله فلم تقبل رجوع عنه وكذا على عدم الخنث اذاحلف لا ببيع فاوجب فقط وعلى الخنث لوحلف ايبيعن اليوم فاوجب فيه فقط ووقع الخلاف فيه لوكان بلفظ الهبة وعلى هذا الخلاف القرض وعن أبى يوسف ان قبول المستقرض لابدمنه فيه لان القرض في حكم المعاوضة فاوقال أقرضني فلان ألفا فلم أقبل لايقبل قوله ونقل عن أبى حنيفة فيه ووايتان والابراء يشبه البيع من حيث انه يفيد الملك باللفظ دون قبض والهبة لانه تمليك بلاعوض ولهذاذ كرفى الجامع انفى القرض والابراء قياساوا ستحسانا وقال الحلوانى فيهدما

فقد بطلت الهيين بزوال الملك هذا فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء فقد بطلت الهيين بزوال الملك هذا فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء فانت طالق و بين كون الجزاء فانت طالق و بين كونه فامرأ ته طالق لانها بعد البينونة لم تبق امرأ ته فليحفظ هذا فانه حسن جدا اه قلت وعلى هذا فاعتبار التقييد

لايشمر محانا لايحنث بشم ورد وياسمين البنفسج والوردعلى الورق حلف لايتزوج فنوجه فضولى وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا

في الاضافة فها اذا كان المعلق طلاقها لاغيره فلا شافى ما في المحمط تأمل (قولهلان المحاوف عليههو التزوج) علة لقولهوبه اندفع (قوله والاجازة بالفعل بعث المهر أوشىمنه) قال في القاسمية وقوله ادفع الدراهم اليها اجازة منه بالفعل وقدحصلت ولودفع اليهاوقال هـ نامهرك قال ظهر الدين يكون اجازة بالقول ولوكانت صفيرة يبعث الى والهاوهل تكون الخلوة اجازة قال في الفصول ذكر شمس الاعًــة السرخسى انهيكون اجازة كذا ذكره في فتاوى ظهيرالدين استحق وقال بعضهم نفس الخلوة لاتكون احازة

كالهبة وقيل الاشبهأن يلحق الابراء بالهبة اعدم العوض والقرض بالبيع ولايعلم خلاف أن الاستقراض كالهبة كذافي فتح القدير وفيشرح المجمع لابن الملك وههناد قيقة وهي ان حضرة الموهوب لهشرط فى الحنث حتى لو وهب الحالف منه وهوغائب لايحنث اتفاقا اه وأشار المصنف الى مافى الخانية رجل قال ان وهب لى فلان هذا العبد فهو حوفقال فلان وهبته لك فقال الحالف فبلت وقبضته قال أبو يوسف لا يعتق لان الهبة هبة قبل القبول (قوله لايشمر يحاما لا يحنث بشم وردو ياسمين) لان الريحان عند الفقهاءمالساقه رامحةطيبة كالورقه وقيل فيعرف أهل العراق اسم لمالاساق لهمن البقول بماله رائحة مستلذة وقيل اسم لماليس لهشجر وعلى كل فليس الوردوالياسمين منه وان كان فى اللغة اسم لكل ماطابر يحمن النبات وفى فتح القدير والذي يجبأن يعول عليه في ديار نااهدار ذلك كاملان الريحان متعارف لنوع وهور يحان الحاحم وأماالر يحان الترنجي منه فيمكن أن لا يكون لانهم بلزمونه التقييد فيقال ويحان ترنجى وعندما يطلقون امم الريحان لايفهم منه الاالحاحم فلايحنث الابعين ذلك النوع اه وماقالههو الواقع في مصر ويشم بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في الماضي هذههي اللغةالمشهورة الفصيحة وأماشممته أشمه بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع فقد أنكرها بعض أهل اللغةوقال هوخطأو صحح عدمه فقد نقلها الفراء وغيره وانكانت ليست بفصيحة تم يمين الشم تنعقدعلى الشم المقصو دفاوحلف لايشم طيبافوجدر يحمله يحنث ولووصات الرائحة الى دماغه كذافي فتح القدير (قوله البنفسج والوردعلي الورق) فلوحلف لايشتري بنفسجاأ ووردافاشتري ورقهما يحنث ولواشترى دهنهما لايحنث لانهما يقعان على الورق دون الدهن في عرفنا كذافي الكافي وفي المبسوط لواشة ترى ورق البنفسج لايحنث ولواشترى دهنه يحنث لان اسم البنفسج اذا أطلق يرادبه الدهن ويسمى بانعه بانع البنفسج فيصيرهو بشرائه مشترى البنفسج أيضا وهورواية الجامع الصغير وذكرالكرخيانه يحنث بالورق كالدهن وهلذاشئ يبتني على العرف وفي عرف أهل الكوفة بائع الورق لايسمى بائع البنفسج وانمايسمي بائع الدهن فبني الجواب في الكتاب على ذلك ممشاهد الكرخي عرفأهل بغداد انهم يسمون بائع الورق بائع البنفسج أيضافقال يحنث به وقال هكذا في ديارنا أعنى في المبسوط ولايقال في أحدهم احقيقة وفي الآخر مجازا بل فيهما حقيقة ويحنث فيهما باعتبارعموم الجازوالياسمين قياس الوردلا يتناول الدهن لان دهنه يسمى زنبقالا ياسميناوكذا الخناء يتناول الورق هـندا اذالم تكن لهنية وقال في الكافي الحناء تقع في عرفنا على المدقوق (قوله حلف لايتزوج فزوجه فضولى وأجاز بالقول حنثو بالفعللا) أى لايحنث وهذاهو المختار كمافى التبيين وعليه أكترالمشايخ والفتوى عليه كافى الخانية وبهاندفع مافى جامع الفصولين من ان الاصح انه لا يحنث بالاجازة بالقولأ يضا لان المحاوف عليه هوالتزوج وهوعبارة عن العقدوهو مختص بالقول والاجازة اللاحقة كالوكالةالسابقة فيكون للفضولى حكم الوكيل وللجيزحكم الموكل والاجازة بالفعل بعث المهر اوشئ منه والمراد الوصول اليهاذ كره الصدر الشهيد وقيل سوق المهر يكفي سواء وصل اليهاأم لالان الجوزالاجازة بالفعل وهي تتحقق بالسوق وبعث الهدية لاتكون اجازة لأنه لايختص بالنكاح ولو قبلها بشهوةأ وجامعها تكون اجازة بالفعل اكن يكره كراهة تحريم لقرب نفوذ العقدمن الحرم ولو أجارفي نكاح الفضولي بالكتابة هل تكون اجارة بالقول أو بالفعل فكرفي اعان الجامع في الفتاوي اذاحلف لا يكلم فلاناأ وقال والله لاأ قول لفلان شيأ فكتب اليه كتابالا يحنث وذ كرابن سماعة في نوادره أنه يحنث قيد بكون التزوج بعد اليمين لانه لوزوجه فضولى تم حلف لا يتزوّج فأجاز فانه لا يحنث بالقول أيضا لانهانستندالي وقت العقد وفيه لايحنث بمباشرته فبالاجازة أولى وأشار المصنف الى أنه لوحلف

(قوله فانه يزوجه فضولى و بحير بالفعل) أقول مقتضى ما مس من قوله وهـنه الحيلة انما بحتاج اليهاالخ اله لاحاجة الى قوله و يحير بالفعل اذلا فرق يظهر بين تدخل فى عصمتى و بين تدخل فى نكاحى أو تصيير حلالالى وقد تقدم عن الخلاصة ان هذين بمنزلة كل امر أة أتزوجها ثم ظهر لى الجواب وهوان قوله وهذه الحيلة الخيالنظر الى قوله أو يزوجها غيرى لاجلى وظاهر ان تزويج الغير يوجد بدون الاجازة قولا أوفعلا أمالوا فتصر على قوله أتزوجها فلا بدمن الاجازة في الوزوجه الفضولى لانه (٣٧١) لا يوجد تزوجه بدونها ومثله قوله

تدخل في عصمتى فانه مثل أتزوجها لامثل يزوجها غيرى لاجلى فانه بتزويج الفضولي لاتدخل في عصمته بل هوموقوف على اجازته وقوله وفي القنية ان تزوجت عليك الح هـ فالخلاصة من المسوية بين أنزوجها لتسوية بين أنزوجها فتأمل (قوله فلامخلص له وبين تدخل في نكاحي الا اذا كان المعلق طلاق التزوجة فيرفع الامم الى

وداره بالملك والاجارة

شافعی) أقدول مقتضی مامرعن الفصولین عدم مامرعن الفصولین عدم الحاجة الی الرفع الی الشافعی بان یزوجه فضولی بلا أو أجزت نكاح فضولی أو أجزت نكاح فضولی قوله أو یزوجها غیرها لاجلی وأجیره تامل الا لاحلی وأجیره تامل الا الاولی المسئلة المارة وهو انه لاوجه لجوازه تامل اله وقول المسئلة المارة وهو باللك والاجارة) قال الرملی بالملك والاجارة) قال الرملی

لايزة جعبده أوأمته فاجاز بالقول فانه يحنث كمايحنث بالتوكيدل لانهمضاف الى متوقف على اذنه لملكه وولايته وكذا الحكم في ابنه وابنته الصغيرين لولايته عليهـما ولوكانا كبيرين لايحنث الا بالمباشرة لعدم ولايته عليهما بلهو كالاجنبي عنهما فتتعلق بحقيقة العقد وهومباشرته العقد ولوكان الحالف هوالعبدأ والابن فزوجهمولاه وهوكارهأ وأبوه وهومجنون حيث لابحنثان بهبخلاف المكره لوجو دالفء لمنه حقيقة دونهما وفى جامع الفصولين قالكل امرأة أتزوجها أويزوجها غيرى لاجلي وأجييزه فهي طالق îلاثالاوجـــه لجوازه وفى رقم حرفيلتهأن يزوجــه فضولى بلاأمر، همــافيجيزه هو فيحنث قبل الجازة المرأة لاالى جزاء لعدم الملك نم تجيزه هي فاجازتها لاتعدل فيجددان فيجوز اذ اليمين انعـقدتعلى تزوج واحد وهـنـه الحيلة انمـايحتاج البهااذ اقال في حلفه وأجـيزه امااذالم يقل قال النسني بزوج الفضولي لاجله فتطلق ثلاثا اذالشرط تزويج الغيرله مطلقا والكنها لاتحرم عليه لطلاقها قبل الدخول في ملك الزوج أقول فيه تسامح لان وقوع الطلاق قبل الملك محال اه وفى الخلاصة لوقال كل امرأة تدخرل فى نكاحى فهى طالق فهذا بمنزلة مالوقال كل امرأة أنزوجها وكذالوقال كل امرأة تصير حلالالى ولوقال كل عبد بدخل في ملكي فهو حرفاشة رى فضولى عبدا فاجازهو بالفعل يحنث عندالكل لان للملك أسبابا كثيرة اه وعلل في عجدة الفتاوى للاول بإن الدخول في النكاح ليس له الاسبب واحــدهو النكاح فلافرق بين ان يذكره أولا اه فعلى هـنـالوقال كل امرأة تدخل في عصـمتي فهـي طالق فانه يز وجـه فضولي و يجيز بالفعل ولايحنث كما لايخني وفىالقنية انتز وجتعليك فاممهابيدك فزوجه فضولى فاجاز بالفعل لايصير الامر بيدها بخلاف مالو قال ان دخلت امرأة في الكاحي فامرها بيدك فان الامر يصير بيدها اه وههناتعليق كشيرالوقوع فيمصر وهوان يقولان تزوجتامرأة بنفسيأو بوكيلي أو بفضوليفانت طالق اوفهي طالق فهرآله مخلص قلتاذا أجاز عقد الفضولي بالفعل فلايقع عليه طلاق لان قوله أو بفضولي معطوف على قوله بنفسي والعامل فيه تزوجت وقدصر حوا بانه حقيقة في القول فقوله أو بفضولي انماينصرف الى اجازته بالقول فقط فلو زادعليه أودخلت في نكاحي أوفي عصمتي فالحكم كذلك لماقدمناه من ان الدخول فيه ليس له الاسبب واحدوهو النزوج وهولايكون الابالقول فلو زادعليم أوأ بخرت نكاح فضولى ولو بالفعل فلامخلص له الااذا كان المعلق طلاق المتزوجة فيرفع الامرالى شافعي ليفسخ اليمين المضافة كاقدمناه في باب التعليق (قوله وداره بالملك والاجارة) أي لوحلف لايدخل دارفلان يحنث بدخول مايسكنه بالملك والاجارة لان المراد به المسكن عرفا فدخل مايسكنه باى سبب كان باجارة أواعارة أوملك باعتبار عموم المجاز ومعناه أن يكون محل الحقيقة فردا من أفرادالمجازلاباعتبارالجع بين الحقيقة والمجازقيدنابان تكون مسكنه لأنهلولم يكن ساكنافيهاوهي ملكه لا يحنث قال في الواقعات حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارابين فلان وغيره وفلان ساكنها

قدم فى شرح قوله والواقف على السطح داخل عن المجتبى لوقال ان دخلت دارز يدفعب مى حروان دخلت دار عمر وفام ما قى طائق فلدخل دار زيد وهى فى يدعمر و باجارة يعتق و تطلق اذالم ينو فان نوى شيئاصد قى اه و به علم انه اذا نوى الملك هناخاصة يصدق وهى واقعة الفتوى (قوله قيد نابان تركون مسكنه) قال الرملى قدم فى شرح قوله وان جعلت بستانا أو جماما الحلو حلف لا يدخل دار فلان لودخل دارا علوكة لفلان وفلان لا يسكنها يحنث في حمل ما هناعلى ما اذا كانت مسكونة لغيره أما اذا كانت خالية في حنث اذام تنقطع نسبتها عنه واضافته الله تامل

(قوله لا يحنث الاأن بدل الدليل على دار الغلة) كذافي النسخ والصواب حذف لامن قوله لا يحنث كمايدل عليه الظاهر والسباق والسياق وقد ذكر المسئلة قبيل قوله ودوام الركوب واللبس حيث قال عازياالي الظهيرية ولوحلف لايدخل دار فلان فدخل دارامشتركة بينه وبين فلان ان كان فلان يسكنها يحنث والافلا وذكر قبلهاعاز ياالى المحيط لوحلف لايدخل دار فلان وله دار يسكنها ودارغ له فدخل دار الغلة لايحنث اذالم بدل الدليل على دارالغلة وغيرهالان دار همطلقادار يسكنها (قوله كذافي الواقعات) أقول

يخالفه مامر قبيل قوله ودوام الركوب واللبس الخ معزيا الى الخانية لوحلف

لايدخل دارابنته وابنته تسكن فى دارزوجهاأ وحلف لايدخل دارأمه وأمه تسكن في بيت زوجها فدخيل الحالف حنث اله وكذا ذ كرفي النهر عند دقول المتن وفي طاق الباب لامانصه ولافرق فى الساكن بين كونه تبعاأولا حتى لوحلف الىآخرماذ كرەفى الخانية

حلف بأنه لامالله ولهدين على مفلس أومليء لايحنث

لكن ذكر في الخانية قيل هذهالمسئلة بنحو ورقتين عين الفرع المنقول هنا

عن الواقعات وقال في جوابه ان لم ينو تلك الدار لا يحنث

لان السكني تضاف الي

الزوج لاالىالمرأة وعكن

أن يجاب بان الدار في المسئلة

المارة لمالم تكون ملكا لل\_رأة أريدت السكني

بطريق التمعمة ولماكانت

الدار في مسئلتنا مليكالها

انعقدت الحين على السكني

بالاصالة ولماكان زوجها

لايحنث الاأن يدل الدليل على دار الغلة أوغيرها وأطلق فى الملك فشمل الدار المشيركة فاوحلف الايدخل دارفلان فدخل دارامشتركة بين فلان وغيره وفلان ساكنها يحنث لأن جيع الدار تضاف اليه بعضها بالملك وكلها بالسكني ولايدأن يكون سكني فلان بها لابطريق التبعية فاوحلف لايدخل دار فلانة فدخل دارهاوزوجهاساكن فيهالايحنث لان الدار تنسب الى الساكن والساكن هوالزوج كندافى الواقعات وقدقد مناها فى بحث الدخول (قوله حلف بانه لامال له وله دين على مفلس أوملى ء الايحنث) لأنالدين ليس بمال وانماهووصف في الذمة لايتصوّر قبضه حقيقة ولهذاقيل إن الديون تقضى بإمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض لأنه قبضه النفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتق الدينان قصاصا فصارغبره حقيقة وشرعا أماالحقيقة فظاهر وأماالشرع فلاحاجة الى اسقاط اعتباره لأن التصرف في الدين قبل القبض جائز والمفلس بالتشديد رجل حكم القاضى بافلاسه والملىء الغنىذ كره مسكين والله أعلم

﴿ تُمَالَجُزُ الرابع مِن البحر ويليه الجزء الخامس وأوَّله كتاب الحدود،

﴿ فهرست الجزء الرابع من البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم وحماللة تعالى ﴾

ع ف

بابالتعليق

بابطلاق المريض 24

بإبالرجعة 29

فصل فما تحل به المطاقة 10

بابالايلاء 7.

بابالخلع ٧.

بابالظهار 94

٠٠٠ فصل في الكفارة

١١١ باب اللعان

١٢٢ باب العنين وغيره

١٧٠٧ باب العدة

129 فصل في الاحداد

١٥٥ باب ثبوت النسب

١٦٥ باب الحضانة

١٧٣ بالنفقة

|                                        | عيفة |
|----------------------------------------|------|
| ﴿ كَتَابِ الْعَتَقِي ﴾                 | 419  |
| بابالعبديعتق بعضه                      | 744  |
| باب الحلف بالدخول                      | 707  |
| باب العتق على جعل                      | 700  |
| بابالتدبير ٢٦٨ بابالاستيلاد            | 474  |
| ﴿ كتابالأعان ﴾                         | 777  |
| باب اليمين فى الدخول والخر وج والسكنى  | 494  |
| والاتيان وغيرذلك                       |      |
| باب اليمين في الاكل والشرب واللبس      | 414  |
| والكلام                                |      |
| باباليم ين فى الطلاق والعتاق           | 451  |
| باب اليميين فى البيدع والشراء والتزويج | 450  |
| والصوم والصلاة وغيرها                  |      |
| باب اليمين فى الضرب والقتل وغير ذلك    | 474  |
| <b>€</b> "3" <b>}</b>                  |      |

ساكنامعها صارت تبعاله لانهاتضاف حينثنالي الزوج فلم يوجد شبرط الحنث لكن رأيت في التتارخانية مايفيد اختلاف الرواية حيث ذكرمسئلة الواقعات ثمذكرالثانية عن المنتق تمقال وهذه الرواية تخالف ماذكرتمذ كرعن الفضلي تفصيلا وهوانه ان لم يكن للحاوف عليه دارأخرى تنسب اليه يحنث والافلا قال ولم يذكرهذا فى المنتقى اه وفى البزازية بعدذ كره التفصيل المذكور قال وفى المنتقى اختار الخنث مطلقا اعتبارا بالمساكنة الااذانوى داراعاوكة لكل منهما اه والله سبحانه أعلم

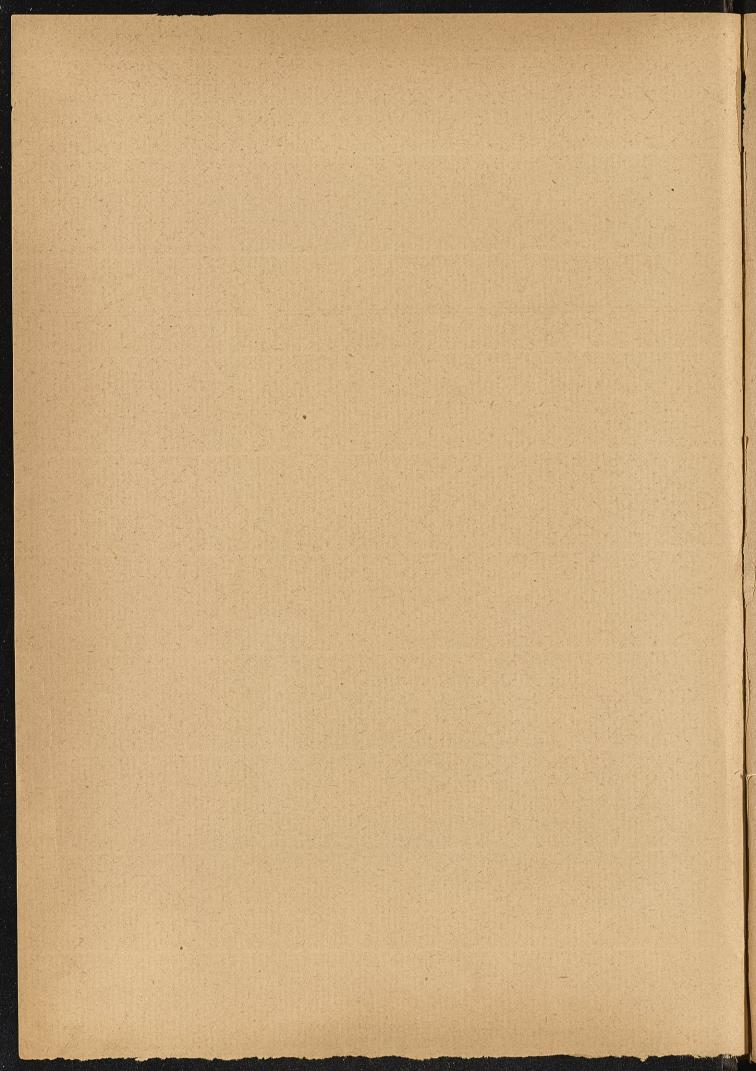





